











## كتابالثعب

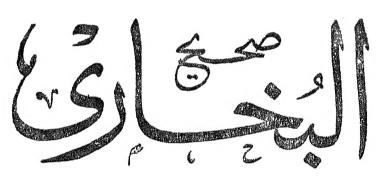

لِأَبِي عَبْدِ ٱللهِ مُحْتَقَدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسْرَاهِمِيمَ آبْنِ الْمُهْمِرَةِ بْن بَرْدِ زُسِهُ الْمُبْحَسَارِعِتَ الْجَعْفِقَ وَضِي اللهُ تَسَسَالِي عَنْهُ وَبَفَعَسَنَا سِهُ مَدِينَ

الجزء الرابع

مطابع كالليشج بثيا بالقاهرة







## صحيح البحناري

سبيب رموز اسهاء الرواة سسي

## وجدت في النسخ الصحيحة العنمدة التي صحح عليها هذا المليد

عليها ، عند أصحاب الرمز الذي

بعدها إن كان .

| صحح عليها هذا المطيوع رموز                                 | التي     | وجدت في النسمة الصحيحة المقتمدة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |  |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                                            |          | The second secon | •                   |  |
| وقد يوجد في الخر الجمسلة                                   | إلى      | لأبى ذر الهروى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |  |
| التي عليها « لا » لفظ « إلى •                              |          | للأصيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ص                   |  |
| إشارة إلى الخر الساقط عند                                  |          | لابن عساكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | س                   |  |
| صاحب الرمز.                                                |          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ش                   |  |
| اعلها لابن السمعائي *                                      | اع       | لأبى الو ثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ط                   |  |
| لعلها للجرجاني                                             | <u>ت</u> | للكشىميهنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | هـ                  |  |
| لعلها للقابسي. قال القسطلاني:                              | ق        | للحموى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ح                   |  |
| ولعلها لابي الوفت ايضا كما                                 |          | المستملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فنمت                |  |
| في سنخ صحبحة معتمدة .                                      |          | لسكريمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لم                  |  |
| _                                                          | 7        | للحموى والكشميهني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4>                  |  |
| لم يعلم اصحابها . وريما وجد<br>رموز غير تلك لم تعلم ايضا . | مط       | للحموى والمستملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علائدان.<br>الأكسان |  |
| ارموز غير تلك لم تعلم الضا .                               | صع       | للمستملي والكشميهني وثارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سه                  |  |
|                                                            | طع       | توجد تحت او فوق « حه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |
|                                                            |          | و ۵ حسد ه ۵ او غیرها اشارهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |  |
| إشارة ألى أنها نسخة أخرى                                   | ż        | الى روايته علهما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |
| GJ 4- G- J,                                                | 5        | توجد تارة قبل الرمز اشبارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                   |  |
| رإشارة الى صحفة سماع هذه                                   | _        | الى سقوط الكلمة الموضموعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |

إشارة الى صحة سماع هذه سح الكلمة عند المرموز له أو عند الحافظ اليويني .



وَ اللهِ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ اللهِ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ اللهِ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْهُ إِنَّا الْمَرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينَ فَنَ بَدَلَهُ بَعْدَ ماسِمِهُ فَإِ عَمَا إِنْهُ عَلَى اللهَ عَلَيْهُ وَقَا عَلَى الْمُتَقِينَ فَنَ بَدَلَهُ بَعْدَ ماسِمِهُ فَإِ عَمَا إِنْ اللهَ تَعْيِيعُ عَلَيْمِ فَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جُنفًا أَوْ إِنَّا فَاصْلَحَ عَلَى اللهِ بَنْ يُوسِ جُنفًا أَوْ إِنَّا اللهَ غَفُورُ وَحِيمٍ ، جَنفًا مَيْلُ مُتَجَائِفُ مَا يُلِنَ مَرَى اللهِ عَنْ عَلَيْهُ إِنَّ اللهَ غَفُورُ وَحِيمٍ ، جَنفًا مَيْلا مُتَجَائِفُ مَا يُلِنَ مَرَى اللهِ عَنْ عَمْرَ وَضِي الله عَنْ عَمْرَ وَضِي الله عَنْهُمُ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُمَرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْ مُمْوسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْمَلُهُ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُمَرَ حَنِ النّبِي عَلَيْهُ مُوسِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَ وَوَصِيتُهُ اللهُ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُمَرَ حَنِ النّبِ مُمَرَ حَنِ النّبِي عَلَيْهُ مُوسِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُمَرَ حَنِ النّبِي عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ مُسَلّم عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُمَرَ حَنِ النّبِي مُوسِي اللهِ عَلَيْهِ أَنِي اللّهِ عَلَيْهِ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ أَنِي اللّهِ عَلَيْهِ أَعِي جَوَيْرِيةً وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ أَعْمِ جُوبُورِيةً وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ أَعْنَ حَدْوَلَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَ عَنْ عَمْرُونِ الْمَارِقُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمِ عَنْ عَمْرُونِ الْمَارِقُ وَمُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَل

(۱) وقال الله عار وجل (۲) إِنِّي جَنَفاً (۲) إِنِّي جَنَفاً (٤) فالثلث (٦) أنت صح (٧) عز وحل<sup>'</sup>

بنت الحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْ مَمَّا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا (١) إِلاَ بَعْلَتَهُ البَيْضَاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً مَرْثُ خَلاَدُ بنُ يَحْيُ حَدَّثَنَا مَالِكُ (٢) حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّةٍ أَوْضَى فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاس الْوَصِيَّةُ أَوْ أُبِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أُوصَى بَكِتَابِ اللهِ حَرِّثُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً أَخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ قَالَ ذَ كَرُّوا عِنْدَ عَائِشَةً أَنَّ عَليًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْضَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ ٱلْخَنَتَ فِي حَجْرِي فَلَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ ماتَ فَتَى أُوضَى إِلَيْهِ بِالْبِ أَن يَتْرُكُ وَرَثَتَهُ أَغْنِياء خَيْرٌ مَنْ أَنْ يَتَكَفَّقُوا النَّاسَ (٢) فَالشَّطْنُ مَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ النَّبِيُّ مِنْكُ يَمُودُنِي وَأَنَا مِمَكَّةً وَهُو يَكُرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قالَ يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاء قُلْتُ يَارَسُولَ الله أُوصِي عِمَالِي كُلَّهِ قَالَ لاَ قُلتُ فَأَلشَطْرُ وَ(٢) قَالَ لاَ قُلْتُ الثُّلُثُ وَ\* قَالَ فَأَلثُكُ و \* ا وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَن تَدَعَ (٥) وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهُمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْلُقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَنْ أَتِكَ وَعَنَّى اللهُ أَنْ يَرْ فَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَ يُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَنْذِ إِلاَّ أَبْنَةُ مُ بِالسِبُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ يَجُوزُ لللذِّمِّيّ وَصِيَّة ﴿ إِلاَّ الثُّلُثُ م وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ (٧): وَأَنِ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَرْث قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ غَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ

كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ مَرْثُ (١٠ كُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم حَدَّثَنَازَ كَرِيَّاءُ بْنُ عَدِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم عَنْ عامِر بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَ نِي النِّيُّ عَلِيِّ فَقُدْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱدْعُ اللهَ أَنْ لاَ يَرُدَّ نِي عَلَى عَقِي قالَ لَعَلَّ اللهَ ير ْفَعَكَ ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ أُريْدُ أَنْ أُوصِيَ ، وَإِنَّمَا لِي ٱبْنَةُ ، قُلْتُ (٢٠ أُوصِي بِالنَّمْنِ قَالَ النَّمْنُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالنُّلْثِ (٣) قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثُرْ أَوْكَبِيرٌ قَالَ فَأُوضَى (\*) النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجازَ (\*) ذٰلِكَ لَهُمْ ﴿ اللَّهِ مُولِ اللَّوصِي لِوَصِيِّهِ تَمَاهَدُ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَحِيِّ مِنَ الدَّعْوَى وَرَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهاَبِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ تِيرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيُّ عَلِيَّ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أُخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ وَمْعَةَ (٦) مِنِّي فَأُقْبِضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ (٧) الْفَتَهْ ِ أَخَذَهُ سَعَدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةً فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ سَعْدٌ بَارَسُولَ ٱللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَى فيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زُمُّمَةً أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي ، وَقَالَ (^) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ هُوَ لَكَ بَا عَبْدُ بْنَ زَمْمَةَ الْوَلَدُلِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْمَةَ أَحْتَجِي مِنْهُ لِلَا رَأَى مِنْ شَبَّهِ بِمُنْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَتَى اللهَ بِالسِّهِ إِذَا أَوْمَأَ المَرِيضُ برَأْسِهِ إِشَارَةً يَمُّنَةً جازَتْ مَرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَمَّامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيا رَضَّ رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ كَمَا مَنْ فَعَلَ بِكِ أَفُلاَنْ أَوْ فُلاَنْ حَتَّى مُمِّى الْيَهُودِيُّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فِهَى، بِهِ كَفَمْ يَزَلْ حَتَّى أَعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ النَّبَيْ عَلِيَّ فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ بِاسِبُ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ طَرْشُنَا مُمَّدُّ بنُ يُوسُفَ عَنْ وَرَقَاءً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ

((۱) حدثنی (۱) نقات الله (۱) قات الله (۱) قالت الله (۱) و آوشی (۱) فالته (۱) فاله (۱) فاله (۱) و قال (۱)

(۱) العاد ليت مددة في اليونينة (۲) سكون اللام من اليوع ۲ يمهل (۲) عز وجل (٤) عَنْمَالِ أُ عَلِقَ عَلَيْمَا (٥) بسوء

المَـالُ لِلوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا أَحَبُّ ، كَجَمَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْتَيَنِي ، وَجَعَلَ لِلْأَبُورَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّهُنْ وَالمُعْبِعَ وَلِإِزُّوجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ بِاسِبُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ صَرَّتُ الجَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنِّي مُرَاكِمُ عَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّادَةَ قَالَ أَنْ تَصَدَّق (١) وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ ، تَامُلُ الْغِنَى ، وَتَحَثَّني الْفَقْرَ ، وَلاَ تُمْهِلْ ٣ ، حَتَّى إِذَا بَلَفَت الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ مِاسِمَ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ، وَيُذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَمُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز وَطَاوُساً وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجارُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنِ وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَتَّى ماتَصَدَّقَ بهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأُوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَم إِذَا أَبْرًا الْوَادِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ ، وَأَوْضَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ إِنْ لاَ تُكْشَفَ أَنْرُأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا (\*) أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَنْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جازَ وَقَالَ الشَّمْيُ إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جازَ ، وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوهِ (° الظنَّ بهِ لِأُورَ ثَلَةٍ ، ثُمَّ أَسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيمَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ بِإِنَّا إِبَّاكُم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ يَحِلُّ مالُ الْمُعْلِمِينَ ، لِقَوْلِ النَّيِّ عَلِيَّ : آيَةُ الْمُنَافِق إِذَا أُوُّ تَمِنَ خَانَ ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا ، فَلَمْ يَخْصُ وَارِثَا وَلاَ غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ تَمْرِو هَنِ النَّبِيِّ عَرَاقِيْ صَرَافُ سُلَيْانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرِ أَبُو مُهمَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ بَلْكِيِّهِ قَالَ آيَةُ الْمُنافِقِ ثَلاَّثُ

إِذَا حُدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُوْ تُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ بِالْبُ عَالِيلِ قَوْلِ (١٠ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ ٣ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَيُذْ كَرُ أَنَّ النَّيَّ عِلِيِّةٍ قَضَى بِالْدَيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقُوْلِهِ (٣) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَأَدَاءِ الْأَمانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوْعِ الْوَصِيَّةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتُهِ لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسَ لاَ يُوصَى الْعَبْدُ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ الْعَبْدُ رَاعِ في مال سيّده حَرْثُ مُمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا (٤) الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الرُّ بَيْرِ أَنَّ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ لِي بَاحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا المَالَ خَضِرٌ خُلُو ، فَنَ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ كُم ۚ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَّدِ السُّفْلِي قالَ حَكِيم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْمَقِ ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَبْتًا ، حَتَّى أُفارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْبُو حَكِيماً لِيُعْطِيَهُ الْعَلَاءَ فَيَأْلِى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ مُمَرَ دَعَاهُ (٥) لِيُعْطِيَهُ فَيَأْلِي (٦) أَنْ يَقْبِلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُعْلِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هُلُهُ أَنْ عَلَيْهِ لَهُ مِنْ هُلُهُ مَنْ هُلُهُ عَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ مَيْكَ حَتَّى ثُوْقً رَحْمَهُ اللهُ صَرْثُنَ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدُ السَّفْتَيَانِيُّ (٥٠ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِم ﴿ عَن ابْن مُحَرَ (١٠) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ كُلُكُمْ رَاعِ وَمَسْوُلٌ عَنْ رَعِينَّهِ وَالْإِمامُ رَاعِ وَمَسْوَّلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِهِ وَمَسْوَّلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَة " وَمَسْوُّلَة "عَنْ رَعِيْتِهَا وَالْخَادِمِ فِي مالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْوُّل عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ (١٠) أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِ في مالِ أَبِيهِ باب إِذَا وَقَفَ

(1) أقو لله (1) يُوصِي (7) يعز وجل (1) أخبرنا (7) يعز وجل (2) أخبرنا ألمط المتنسدة وعكس (1) قابي ويما التاء من العرع (1) كذا في حيم لسخ (1) كذا في حيم لسخ المط المتسدة بأيدينا وفي المطابع ويادة عن أبيه المطابع ويادة عن أبيه (1) واحسب ألمسب

أَجْمَلُهَا (١) لِفُقَرَاهِ أَقَارِ بِكَ خَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبِّيِّ بْنِ كَمْبِ ، وَقَالَ الْأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنِّسِ مِثْلَ (٢) حَدِيثِ ثَابِتٍ قالَ أَجْعَلْهَا لِفِقُرَاهِ قَرَابَتِكَ قالَ أُنسَ كَفَعَلَهَا لِيَسَّانَ وَأُبِّى بْنِكَمْبِ وَكَانَا أَفْرَبَ ٣ إِلَيْدِ مِنَّى وَكَانَ فَرَابَةُ حَسَّانَ وَأَبِّي مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَأُسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهِلْ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ بْن تَمْرُو بْن أُزَيْدِ مَنَاةً بْن عَدِى بْنِ عَمْرُو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ لُحَرَامٍ فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُو الْأَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامُ بنُ مَمْرِو بن زَبْدِ مَنَاةً بن عَدِى بن مَرْو إبن مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَهُوْ (\*) يُجَامِعُ حَسَّانُ أَبَا طَلْحَةَ وَأُذِنَّ (\*) إِلَى سِنَّةِ آبَاءِ إِلَى عَمْرِو ابْنِ مالِكِ ، وَهُو َ أُبَّ بْنَ كَعْبِ بْن قَبْس بْنِ عُبَيْد بْن زَيْدٍ بْن مُعَاوِيةً بْن عَمْرُو بْن مالكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَمَمْرُ و بْنُ مالكِ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ إِذَا أُوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُو ٓ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلاَمِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مالك عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِقَالَ النَّبِيّ عَلِينَ لِأَبِي طَلْحَةً أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ (٥٠ أَبِو طَلْحَةً أَفْعَلُ بَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَهَا أَبِو طَلْحَةً فِ أَتَارِ بِهِ وَ بَنِي عَلَّهِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ لَمَّا نَرَكَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَ بِينَ ، جَمَلَ النِّينُ عَلِيَّ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرِ يَا بَنِي عَدِيِّ لِبُطُونِ فُرَيْشٍ ، وَقالَ أَبُو هُرَيْرَةً كَمَّا نَزَاتُ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِينَ ، قالَ النَّيُّ يَزِّكِ يَامَعْشَرَ فُرَيْشِ والب " هَلْ يَدْخُلُ النَّسَاء وَالْوَلَدُ فِي الْأَقارِبِ حَرَثُنَا أَبِو الْيَمَانِ أُخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهُن أَنَّ أَبَا هُرَّيْرَةً

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكَ

الْأَقْرَبِينَ ، قالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشِ أَوْ كَالِمَةٌ نَحْوَهَا أَشْتَرُمُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ

أَوْ أُوْصَى لِأُقَازِ بِهِ وَمَنَ الْأَقَارِبُ ، وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّيْ يَرْكُمْ لِلَّ بِي طَلْحَةَ

(۱) اجْعَلُهُ (۲) يِمِيلُ (۳) إلَيْهُ أَقْرَبُ مِنِّي (۵) وهر (۵) وأَنْبَا (٠) وأَنْبَا

مِنَ ٱللهِ شَبْئًا يَا بِنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُنْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْطَّلْبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَيَاصَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ ٱللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَيَافَاطَمِهُ ۚ إِنْتَ تُحَمَّدٍ (١) سَلينِي ما شيئتِ مِنْ مالِي لاَ أُنْنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْئاً ﴿ تَا بَعَهُ أَمْبِيَغُ مَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ باسب مل يَنتَفِيحُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدِ أَشْتَرَطَ مُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْ كُل (٣) وَقَدْ يَـلي الْوَاقِيْنُ وَغَيْرُهُ وَكَذَٰ إِنَّ مَنْ (٣) جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفَعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفَعُ عَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ صَرْشُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِينَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهَا فَقَالَ يَا رُسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قالَ في الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِهَةِ (الْ) أَرْكَبْهَا وَ بَلكَ أَوْ وَيْحَكَ مَرْشُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ يَرْتُنِهُ رَأَى رَجُلاً يَشُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ٱرْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَنْ كَبْهَا وَ يُلَكَ فَ الثَّانِيَةِ أَوْ فَي الثَّالِثَةِ بِإِسْهِ عَنْ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَم (٢٠) الْ يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ، وَتَلَ ١٠٠ لَا جُنَاحَ عَلَى ا مَنْ وَلِيهُ أَنْ: يَأْ كُلُ وَلَمْ يَخْصُ إِنْ وَلِيهَ مُحَرُّ أَوْ غَيْرُهُ تَالَ (\* النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ لِأَبِى طَلْحَةً أرى أَنْ تَجُعْلَهَا فِي الْأَقْرُ بِينَ فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَدَى مَا فِي أَلَا إِلَّهِ وَ ابْنِي مَقْدِ فَاسِهِ [ذَا قال دَارِي صَدَقَة للهِ أَوَلَم يُبَينُ للْفُقَرَاء أَوْ غَيْرِهِم، فَهُوَ جِائِزٌ وَيَضَمُّهُ اللهُ فَاللَّ قَرَيْنِ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِي عَلِي لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُ أَمْوَ إِلَى إِلَى آيَوْ حاة (١٠) وَ إِنَّهَا صَدَفَةٌ لِنَّهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ ذَلِكَ وَقَالَ بَمْضُهُمْ ۚ لَا يَجُو زُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالْأُوَّالُ أَصَّحُ ۗ بِالْجَبِ ۗ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَنَةٌ ۗ (١١) عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ كَمْ يُمَنِينُ لِمَنْ ذَلِكَ مَرْشُ مُحَمَّدُ (١٧) أَخْبَرَ نَا عَنْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قال أَخْبَرَ نِي

(۱) صلى الله عله وسلم .
ولا تصحيح
ولا تصحيح
(۲) منها
(۳) منها
(۵) أون (٥) حدثن
(۲) قبل أن يَدُوعهُ إلَي
(۷) قبل (٨) ونان
(۷) ويُعطيها
(۱) بير حا

(١٢) ابْنُ سَلَام

يَمْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ أَنْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ تُونُولِيتُ أُمُّهُ وَهُو عَالِبُ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أُمِّي بُوفَيَّتْ وَأَنَا غائب عَنْهَا أَينْفَعُهَا شَيْ ﴿ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ قَالَ فَإِنِّي أَثْمُهُ لَا أَنْ حائِطي الخُرُافَ صَدَّقَةٌ عَلَيْهَا (١) بانب إذًا تَصَدَّقَ أَنْ إَرْقَفَ (٢) بَمْضَ مالِهِ أَنْ بَمْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُى جَائِزٌ مُوسَىٰ يَحْيىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ (\* يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُمْ قَالَ أَمْسِكُ عَلَيْكُ بَمْضَ مَالِك فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّى أُمْسِكُ سَهْمِي النَّنِي بَخَيْبَرُ (ا) مِاسِبُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى (ا) وَكِيلِهِ ، ثُمُّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ بن أبي سَلَمَةً عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَرَكَتْ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَعَبُّونَ ، جاء أَبوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِي اللهِ عَلِي فَقَالَ يَارَسُولَ أَلَّهُ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى فَ كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ ، وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بيرِ حاء قالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَدْخُلُهَا وَ يَسْتَظِلْ بِهَا ٥٠٥ يَشْرَبُ مِنْ مائُهَا فَهِيَ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ ﷺ أَرْجُو بِرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعْهَا أَىْ رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَزَالَتْهِ بَخْ بَا أَبَا طَلْحَةَ ذَٰلِكَ مَالُ رَاجِحُ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ ۖ فَأَجْمَلُهُ ۚ فِ الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُوطَلَحَةً عَلَى ذَوِى رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَنَّ وَحَسَّانُ قَالَ وَالِعَ حَسَّانُ حِصْتُهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيةً ، فَقَيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةً أَبِي طَلَحْةً فَقَالَ أَلاَ أَبِيعِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِصَاعِ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ رِبْلُكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةَ ٧٠ الَّذِي

(٢) وَوَتَفَّ العَلاَبَةُ مَن

(٢) ليس في النسخ المتبدة) يقول قبل قلت اهم م (٤) هـــــذا الباب أوحديثه ملحق في اليونينية هنا وعليه،

(٦) كذا في اليونينية وقي بمض الفروع فيها

(v) كذا في اليونينية وفرعهامضبباً عليه وصوب المفاظ انه حد يج لة بالمه ولة

بَنَاهُ مُعَاوِيَّةُ اللَّهِ تَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا القُرْفِي وَالْيَتَالَى وَالْمُسَاكِينُ فَأُرْزُقُومٌ مِنْهُ صَرَّتُ الْمُخَدُّ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْ عُمُونَ أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالِي يَرِثُ وَذَاكَ (٢) الَّذِي يَرْزُقُ وَوَالِ لاَّ يَرِثُ فَذَاكَ (٣) الَّذِي يَقُولُ بِالمَرُوفِ ا يَقُولُ لاَأُمْلِكُ لَكُ أَنْ أَعْطِيكَ إِسِبُ مايُسْتَحَبّْ لِمَنْ يُتَوَقَّلْ فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ النَّدُورِ عَن المِّتِ مَرْشَ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنِي مالكِ عَنْ هِيمَامٍ (٥) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قالَ لِلنَّبِّ عَلَيْ إِنَّ أُمِّي ٱفْتُلْتِتْ نَفْسَهَا ١٠٠ وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقَتُ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ أ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنَ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱسْتَفْتَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي (٧) عِنْهَا (٨) عَرْوجِلَ المَانَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا بِالْكِيشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ حَرَثُ (٧) إِنَّى قَوْلِهِ فَانْسَكِعُوا اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسَفَفُ أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَكُمْ قالَ أَخْبَرَ فِي يَسْلَى أَنَّهُ سَمِيعَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس يَقُولُ أَنْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاس أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخَا رَبِي سَاعِدَةَ تُولُفِّيتُ أُمُّهُ وَهُوَ عَالِبٌ (٧) فَأَنَّى النَّبِي عَلِيَّتُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى ثُوفَيِّتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ بعِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّى أُشَهْدُكَ أَنَّ عَائِطِي الْخُرَّافَ صِدَّقَةٌ عَلَيْهَا باسب قولِ الله تَعَالَىٰ ﴿ : وَآثُوا الْيَتَالَى أَمْوَ الْهُمْ وَلاَ تَتَبَدُّ أُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلاَ تَا كُلُوا أَمْوَ الْحُمْ إِنَّى أَمْوَالِكُمْ (١) إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى وَ فَأَ نُكِهُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ صَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَّيْبٌ عَن الزُّهْرِيّ

(١) عزوجل (٢) ودلك رم) فذلك (٣) (١) أَوْفَى لَجْاءةً (٠) هِشَام بِن عُرْوَةً (٦) تَفْسُهَا

ماطاب كشكم

قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ (١) خِفْتُم أَن لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَا نُكَرِحُوا ماطَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء ، قالَ (٢) هِيَ الْيَتَيَمَةُ فِي حَجر وَلِيْهَا ، فَبَرْغِبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَالُهَا فَهُوا عَنْ نِكَاحِينً ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَمُنَّ فِي إِكْمَاكِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بنِكَاحِ مَنْ ا سوَ اهُنَّ مِنَ النَّسَاءِ قَالَتْ عَالِيْسَةُ ثُمَّ ٱسْتَفْتَىٰ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ بَعْدٌ ، فَأُنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَ يَسْتَفْتُونَكَ (\*) فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتَيَكُمْ فِيهِنَّ ، قَالَتْ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هٰذِهِ (1) أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمالٍ رَغِبُوا في نِكَاحِهَا ، وَكَمْ (٥) يُلْحِقُوهَا بِسُنْتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَنْ عُوبَةً عَنْهَا فِي وَلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ مَرَ كُوهَا وَالْنَصَلُوا عَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قالَ فَكَمَّا يَتْرُ كُونَهَا حِينَ يَرْ غَبُونَ عَنْهَا ، فليس لَمُمُ أَنْ يَنْكِخُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا كَمَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاق، وَ يُعْطُوهَا حَقَّهَا ۚ بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (\*) : وَأَبْتَلُوا الْيَتَالَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَفُوا النَّكاحَ فَإِنْ آ نَستُمْ مِنْهُمْ رُشنْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٧) وَلاَ تَأْ كُلُوهَا إِسْرَافاً وَ بدَارًا أَن يَكُمرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقَيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَنَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَ الْافْرَ بُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَن كَثُرَ نَصِيبًا ا مَقْرُ وضًا ، حَسِيبًا يَمْنِي كَافِياً عِلَى اللَّهِ وَمِي اللَّهِ وَمِي اللَّهِ عَلْمَ فَي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا اللَّهُ الْأَنْعَثِيمِ يَا كُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ مُمَالَتِهِ صَرَثْنَا (١) هَارُونُ (١٠ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَو لَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُورِيِّيةَ عَنْ نافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَرَ تَصَدَّقَ عِمَالِ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ كَمْنُ ۗ وَكَانَ نَحْلًا فَقَالَ مُعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ٱسْتَفَدْتُ مالاً وَهُوَ عِنْدِي إِفْدِسْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ

ة (1) فان • والتلاوة بالواق

ه ســــ (۲) قالت مائشة

(٧) إِنِّي قَوَالِهِ رِمُمَّا قُلُ ينهُ أَوْ كَثَرَ يَصِيباً

(١٠) هَارُونَ مِنْ

تَصَدَّقُ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ تُحْمَرُ فَصَدَفْتُهُ ذَٰلِكَ ١٠ في سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقابِ وَالمَسَاكِينِ وَالضِّفْ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْ بِلَى ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْ كُلِّ مِنْهُ بِالْمَرُوفِ ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلَ بِهِ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَمْنَ كَانَ غَنيًا فَلْيَسَتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالمَعْرُوفِ | قالَتْ أُنْرِلَتْ في وَالِي <sup>(٣)</sup> الْيَتييم ِ أَنْ يُصِيبَ <sup>٣)</sup> مينْ ماليه إِذَا كانَ مُختَاجًا بِقَدْرِ ماليهِ بِالْمَوْرُوفِ بِإِسِبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى ( ) : إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أُمْوَالَ الْيَتَالَى ظُلْمًا إِيَّا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا حَرَثُنَ عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى سُلَيْانُ بْنُ بِلِأَلِ عَنْ ثَورِ بْنِ زَيْدٍ الْدَلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَيْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ البَّيِّ عَلِيِّةٍ قَالَ أَجْنَنِبُوا السَّبْعَ المُو بِقَاتِ ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ وَ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْكَقِّ، وَأَكُلُ الرّباوَأَكُلُ مال اليتيم ، وَالتَّولَى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافِلاَّتِ بالسّ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحْ لَمُمْ خَيْنٌ وَإِنْ ثُخَالِطُوهُمْ وَإِخْوَانُكُمْ (٥) وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُعْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزْ حَكْيمْ ، لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ ، وَعَنَتْ خَضَعَتْ ، وَتَالَ لَنَا سُلَيْانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ مارَدَّ ابْنُ مُعَمَّرَ عَلَى أُحَد وَصِيَّةً وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبُ (١) الْأَشْيَاء إِينْهِ في مالِ الْبَتِيمِ أَنْ يَجْتَمِعَ (٧) إِلَّهِ: نُصَحَاوُّهُ وَأُولِيَاوُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَكَانَ طَاوُسُ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَالَى قَرَّأً : وَٱللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ ، وَقَالَ عَطَاهِ فِي يَتَالَى الصَّغَيْرِ وَالْكَّنْبِيرُ يُنْفِقُ الْوَلَّيْ (١٠)

(۱) و الله الله (۲) في ماله (۳) في ماله (۳) يُصِيدُوا (۵) عز وجل (۱) أخر الآية (۲) أخر الآية (۷) يَحْرُبُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بإسب أُسْتَخْدَامِ الْيَدِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَر إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَلَنَلَمِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا (١) لِأُبِيِّتِيمِ مِرْثُنَا يَمْثُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم ابْنِ كَشِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال قدم رَسُولُ اللهِ يَهِ اللَّهِ مِنْ لَهُ لَيْسَ لَهُ خادِمْ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ الله عِنْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنْسَا غُلاَمْ كَيِّسْ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ خَدَمْتُهُ فَي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لَتَيْءِ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَٰذَا هَكَذَا وَلاَ لِشَيْءَ لَم وَأَصْنَعُهُ لِم لَم تَصْنَعْ هٰذَا هَكَذَا إِلَى إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيْنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائُنْ ، وَكَذَٰلِكَ الصَّدَقَةُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْسَارِي (٢) بِالمَدِينَةِ مالاً مِنْ نَحْل أَحَبُّ مالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَ مَا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ ماءِ فيها طَيِّب قالَ أَنسِي فَلَمَّا نَرَلَتْ لَنْ تَنَالُوا البرَّ حَتَّى تُنفقوا مِمَّا ثُحَبُّونَ قامَ أَبُو طَلْحَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمُوالِي إِلَّهُ بِينُّ حَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَمَهُمَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ بَحْ ذَٰكِ مَالُ رَاجِحُ أَوْ رَاجِحُ شَكَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرِي أَنْ تَجِعْمَلَهَا فِي الْأَفْرَبِينَ ، قالَ (') أَبُو طَلْحَةَ أَفْمَلُ نَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَفار بهِ وَفِي بَنِي عَمْدِ ، وَقَالَ إِسْمُميلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ وَيَحْنِي بْنُ يَحْبِي عَنْ مَالِكِ رَآيِحْ حَرْثُنَا أَخْبَرَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَ لَرِيَّاءِ بْنُ إِسْخُقَ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو نْنُ دِينَار عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً فالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّ أُمَّهُ

تُوفِيَتْ أَينْفَمُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قالَ نَمَمْ ، قالَ فَإِنَّ لِي خِزَافًا ، وَأَشْهِدُكَ (٦) أَنَى

(1) وزوجها كذا في جميع
 النسخ الخط عندنا يدون الف
 قبل الواركتبه مصححه

(٣) الْأَنْسَالِ

(١٦) هر بالنصر عند ه

(٤) مقال (٥) حدثني.

(٦) فَأَنَّا أَشْهِدُكُ

نوله رائح كذا في حميم النسخ التي كانت يسدنا في الطبعة السابقة وفي نسخة سيدي عبد الله بن سالم عليها ما ترى ومنتضى العربية الها بتحقيق المحربة أو تسهيلها بين بين

قَدْ تَصَدَّقْتُ (1) عَنْهَا باسي إذا أو قف (٢) جَمَاعَة أوضاً مُشَاعاً فَهُوَ جائز مرَّث مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبيُّ عَلِيْتُهِ بِبِنَاء المَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هُذَا قَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ عَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ الْوَقْفِ كَيْفَ " يُكْتَبُ صَرْفُ الْسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ا بْنُ زُرُيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصاب مُمَرُّ بِخَيْنِهَ ۚ أَرْضًا ، فَأَنِّي النِّيِّ عَيْثُ فَقَالَ أَصِبْتُ أَرْضًا كُمْ أُصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكُنَّفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ، قالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدْقَ مُحَرُّ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْ بِي وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَيْفِ وَأَنْ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْ كُلَّ مِنْهَا بِالْمَرُوفِ أَوْ يُطْمِمَ الله صَدِيقاً غَيْرَ مُنَدَّلِ فيهِ باسه الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ مَرْشَا أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ تَافِيعٍ عَنْ ابْنِ مُمَّرَ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ مالاً بخيْبَرَ فَأَنَّى النَّبِّي عَلِيَّةٍ فَأَخْبَرَهُ قَالَ إِنْشِئْتَ تَصَدَّفْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فَالْفُقَرَاهِ وَالْسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبِي وَالضَيْفِ بِاسِ وَفْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ مَرْثُنَا (اللهُ إِسْدَاقُ حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الصَّدِ قالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ المَدِينَةَ أُمَرَ بِالمَسْجِدِ (٥٠ وقالَ يَا بَنِي النَّجَّار ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ (٧) هٰذَا قَالُوا (٨) لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ بالسِّ وَقْفُ الدَّوَابِّ وَالْكُرُاعِ وَالْمُرُوضِ وَالصَّامِتِ ، قَالَ (١) الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدَفَمَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرِ يَتْجُرُ بِهَا ، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً اِلْمُسَمَاكِينِ وَالْأَفْرَ بِينَ هَلَ لِلرَّجُلِ أَنَّ يَأْ كُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ (١٠٠ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْسَاكِينِ، قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْ كُلِّ مِنْهَا حَرْثُ

امة م (۱) با منا الله

(۲) وُقَنَ

ط میج (۲) وکیف (٤) حدثنی صدید

(ه) أخبرنا فاهـ

(٦) بِبِنَاءِ الْسُجِدِ

(٧) حائطَتُمُ

صه ه ه ه ه ه الوا (۹) وقال (۵) فقالوا (۹) وقال

-ســـ (۱۰) تلك

(١) كَفَيْلَ عَلَيْهَا رم) لاَتَبْتَاءُها (۲) (١) هَنَّةُ مِنْ الْوَقْفِ (١) لاَيَقْنَسِمُ

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَني مَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهِا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (١) رَجُلًا ، فَأَخْبِرَ مُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَفَفَهَا يَبِيعُهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَقَالَ لاَ تَبْتَمْهَا (١) وَلاَ تَرْجِعَنَّ في صَدَقَتَكَ بِالْبُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ (١) لِلْوَقْفِ طَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِهِ قَالَ لاَ يَقْتَسِمْ ('' وَرَأَتِي دِينَارًا ('' مَا تُرَكْتُ بَمْدَ نَفَقَةِ نِسَاتًى وَمَوْنَةِ عامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ مَرْشَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ إِنْ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَ أَشْتَرَطَ فِي وَقَفِهِ أَنْ يَأْ كُلّ مَنْ وَلِيّهُ (٥) وَلاّ دِرْ مَمّاً وَ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَولِ مالاً ياب " إِذَا وَقَفَ أَرْضاً أَوْ بِبْرًا، وَأَشْتَرَطَ (٦) أَوْ ص لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَوْقَفَ (٧) أَنَسُ دَاراً ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا (٨) نَزَكُما وَتَصَدَّقَ الزُّ يَثِلُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَانِهِ أَنْ نَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرِّ اللهِ عَدْمَ بَحذا بهامش بِهَا ، فَإِنِ أَسْتَغْنَتْ بِرَوْجٍ فِلَيْسَ لَمَا حَقٌّ ، وَجَعَلَ ابْنُ مُمَّرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ مُمَرَ سُكُنَّىٰ لِنَوِى الْحَاجَةِ (١) مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَن اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَا عَلَا عَلْمِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَى اللّهِ عَلَا عَ أِي إِسْخَقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُمْنِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَيْثُ (١٠) حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنْشُدُ كُمُ (١١) ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَلَسْتُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنْشُدُ كُمُ (١١) اللهَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِهِ قَالَ مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ خَفَرَتُهَا ، أَلَمْتُمُ ۚ تَعْلَمُونَ أُنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ مَجْمَةٌ (١٢) ، قالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قالَ ، وَقَالَ مُجِرَدُ فَ وَقَفْهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْ كُلَّ ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَافِفُ وَغَيرُهُ فَهُو وَاسِعُ لِكُلّ بِابُ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ آعَنَّهُ إِلَّا إِلَّى اللَّهِ فَهُوْ جَائِزٌ مِرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ كَا بَنِي

النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ ، قالوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إلاَّ إِلَى اللهِ بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (' ): كَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَنْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ ۚ إِنْ ٣٠ أَنْتُم ۚ ضَرَ بْتُم ۚ فَى الْأَرْضِ عَأْصاَ بَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبُسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمانِ بِأَنَّهِ إِن إَرْ تَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمْنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بِي وَلَا نَكُنُّمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لِمَنَ الآثِمِينَ فَإِنْ عُيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِنْمًا فَآخِرَ انِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلِيانِ الْ يَهْدِي الْقُوْمُ أَلْعَاسِقِينَ الْمُفَيْسِمِانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أُحَتَّى مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَما أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ الْاوْلَيَّانِوَ احِدُ مَمَا الْدْنَى أَنْ يَأْنُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِمَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ ثُرَدًا أَعَانُ بَمْدَ أَعَانِيمٍ وَاتَقُوا اللهَ أُولِي وَمِنْهُ أُولِي بِهِ (" ] وَأَسْمَعُوا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ "، وَقَالَ لِي عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْنِي إِنْ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَبِجَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَهُمْمٍ مَعَ تَمْيِمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَّاءِ فَاتَ السَّهِنِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْايِ ، فَالمَّا قَدِما يَتَرَكَمْتِهِ فَقَدُوا جامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبِ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ وُجدَ الجَامُ بِمَكَّةً فَقَالُوا ٱبْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيِّ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَتُّى مِنْ شَهَادَتِهِما وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِيهِم قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ( ) السب قضاء الْوَصِيِّ دُيُونَ الْيَتِ بِغَيْرِ عَضَر مِنَ الْوَرَ ثَانِهِ حَرَيْتُ مُجَمِّدُ بْنُ سَابِقِ أَوِ الْفَصْلُ بْنُ يَمْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرِ اسِ قالَ قالَ الشُّعْبُّ حَدَّثَنَى جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْا نْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَسْتُثْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، فَأَمَّا حَضَرَ ( ) جِدادُ النَّخْلِ أَتَهْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي ٱسْتُشْهِدَ يَوْمَ

عُسِير أَظْهِرْ أَعْدُونَا مب أظهر نا (١) إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الوث

(٥) حَضَرَهُ جِذَاذُ

مـــ (۱) أَحَقُّ بهِ ِ

أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنَا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْنُرَمَاءِ ، قالَ ٱذْهَبْ فَبَيْدِرْ (١٠ كُلَّ تَمْدِ عَلَى نَاحِبَتِهِ فَفَمَلْتُ ثُمَّ (٣) دَعَوَّتُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِنْكَ السَّاعَةَ (١) مَبَادِرْ فَلَمَّا رَأَى مابَصْنَعُونَ أَطَافَ (٣) حَوْلَ أَعْظَمِهَا يَيْدَراً مَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ أَدْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدّى اللهُ أَمَانَةَ وَالدِّي وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضٍ (١) مُمَّ أَنْ يُؤَدِّى اللهُ أَمانَةَ وَالِدِي ، وَلاَ أَرْجِبَعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ ( ُ ) ، فَسَلِمَ وَاللهِ الْبِيَادِرُ كُلُّهَا، حَتَّى أَنْى (٥) أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ كَمْ عَنْصُ (٦) طَأْفَ (٤) عَمْرَةً

## بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ(٧) (بانْ فَنْرِلْ آلْجِهَادِ وَالسَّابِي)

وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى ٥٠ : إِنَّ ٱللهَ ٱشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ الْهُمُ بِأَنَّ مَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِيسَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقًّا (°) في التَّوْرَاقِ (°) ( كِنَابُ الْجِهَادِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْ آنِ وَمَنْ أَوْ فَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَنْعِكُمُ النِّي بَاكِنْتُمْ بِهِ ، وَالسَّيْرِ ) وَالْمِنْجِيلِ وَالْقُرْ آنِ وَمَنْ أَوْ فَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَنْعِكُمُ النِّي بَاكِنْتُمْ بِهِ ، وَالسَّيْرِ ) وَالسَّيْرِ ) إِلَى فَوْلِهِ : وَ بَشْرِ المُومِينِينَ ، قالَ ابْنُ عَبَّاسِ الحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْثُ (١٠ الحَسَنُ بْنُ اللهِ عَبَّاسِ الحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْثُ (١٠ الحَسَنُ بْنُ اللهِ عَبَّاسِ الحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْثُ (١٠ الحَسَنُ بْنُ اللهِ عَبَّاسِ الحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْثُ (١٠ الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِنْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْمَنْزَارِ اللهِ الْفَوْلَةِ وَالْحَافِظُونَ ذَ كَنَ عَنْ أَبِي عَمْرُو الشَّبْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللَّوْمِينِ اللهِ عَلَيْمَ قُلْتُ مَا مُعُولِ اللهِ عَلَيْمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْمَ فَلَا مُعْلِمُ اللّهِ عَلَيْمَ فَلْتُ مَا مُعُولِ اللّهُ عَلَيْمَ فَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ فَلَا مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْهُ مَا لَتُنْ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِيمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِيمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلِيمَ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عِلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ أَى الْمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اللهُ مِنِينَ أَنْهُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ فَسَكَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ الْفَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ فَسَكَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَالَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُمِ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَمْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ اللهِ عَلِينَ وَلُو أَسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي حَرْشَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا

(٦) قالَ أَبُوعَبُ دِ اللهِ أعرُوابي بنني هيجُوابي

وَالْبَغْصَاءِ

فَأَعْرَ يُنَابَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ لاَ هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ۚ وَإِذَا (١٠ أَسْتُنْفِرْ فَأُنْفِرُوا حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالِثُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةً عَنْ عَايْشَةً بنْتِ طَلَحَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ يُرى ٢٠ الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَل أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَ (٣) أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجْ مَبْرُورِ ﴿ حَرَثُ إِسْطَقُ بُنُّ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا نُحُمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قالَ أَحْبَرَ نِي أَبُو حَصينِ أَنّ 
 ذَ كُورانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قالَ جاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ دُلِّني عَلَى عَمَل يَمْدِلُ الْجِهَادَ ، قالَ لاَ أُجِدُهُ ، قالَ هَلْ تَسْتَطيعُ إِذَا خَرَجَ الْجُاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَشْرُ وَيَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ قالَ وَمَنْ يَسْتَطيعُ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْجُمَاهِدِ لَبَسْنَنَّ فِي طَوَلِهِ ، فَيُكْثَبُ لَهُ حَسَمَاتٍ ، بالسب أَفْصَلُ النَّاسِ مُونِّمِنْ يُجَاهِدُ بنَفْسِهِ وَمالِهِ فَي سَبَيلِ ٱللهِ، وَقَوْاُ مُ تَمَالَى: ا يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى يَحَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠ تُومينُونَ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَنُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ َ إِنْ كُنْتُمْ تَمْلَمُونَ يَمَفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مَٰنِ تَحْتِهَا الْانْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً في جَنَّاتٍ عَدْني ذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَطْيِمُ صَرْشَ أَبُو الْيَهَانِ أُخْبَرَ نَا شُمَيِّبٌ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى عَطَاهِ بْنُ يَرِيدَ اللَّيْيُّ أَنَّ أَبَا سَعيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَصْضَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله مِنْ مُنْ مُنْ يُجَاهِدُ في سِبيلِ اللهِ بنَفْسِهِ وَمالِهِ ، قالُوا ثُمَّ مَنْ ، قالَ مُؤْمِنْ في شِعْب مِنَ الشَّمَابِ يَدَّقِ اللهُ وَ يَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ صَرْتُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ السُّمَيْبُ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِم يَقُولُ (٥٠) : مَثَلُ ٱلْجُمَاهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَدِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائمِ

(١) فادا (٢) فضم الباء في اليوبيسية (٣) لَـكُنَّ أَفْصَلُ صِح (٤) إلى الْفَوْ زُرُ الْعَطِيمُ رقم خ من القسطلاني (٥) قال

الْقَائُم وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَّفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجَعَهُ سَالِبًا مَتَعَ أَجْر أَوْ غَنيمَةِ السِّبِ ٱلدُّعاء بِأَلْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرَّجَالِ وَالنَّسَاء ، وَقَالَ مُمَنّ أَرْزُنْ فِي (١) شَهَادَةً فَ بَلَّدِ رَسُولِكَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْعُقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَامٍ بنتِ مِلْحَانَ فَتُطْمِيهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرّامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِيتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَأَطْمَتُهُ وَجَمَلَتْ تَفْلَى رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَسْنَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ : وَمَا يُضْحَكُكَ اللَّهُمَّ ارْزُ فَنِي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ نَاسْ مِنْ أُمَّتِي عُرْضُوا عَلَى ۚ غُزَاةً في سَبِيلِ ٱللهِ ، يَرْ كَبُونَ ثَبَجَ هَذَا اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، شَكَّ إِسْدُقُ قالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهِمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَسْتَمْ قَطَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلتُ وَمِما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نَاسُ مِنْ أُمَّتى عُرضُوا عَلَيٌّ غُزَاةً في سَبيلِ اللهِ ، كما قالَ في الْأُوَّلِ ٣٠ ، قالَتْ فَتُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ فَرَكَبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَّةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ بالسِّب دَرَ الْجُاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ يُقَالُ هٰذِهِ سَبِيلِي وَهٰذَا سَبِيلِي ٥٠٠ حَرْثُ يَحْيِي بْنُ مَا لِح حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنْ هِلِآلِ بْنِ عَلِي عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلَيْ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّارَةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جاهَدَ في سَبيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيها ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفلَا نُبَشَرُ النَّاسَ ، قالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مائةَ دَرَجَةِ أَعَدُّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ ما بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض ، فَإِذَا

(٣) قال أبُو عَبْدِ اللهِ عُزًّا وَاحِدُها غازٍ مُمْ رَجاتٌ كَمُمْ دَرَجاتُ دَرَجاتُ كَمُمْ دَرَجاتُ ر) النَّبِيُّ (١) النَّبِيُّ

سَأَلْتُهُمُّ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ (١) فَوْقَةُ عَرْشُ الرَّحْمَٰن ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، قالَ مُحَمَّدُ بْن فُلَيْح ِ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِن مَرْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءِ عَنْ سَمُرَةً قالَ (٢) النَّبِيُّ يَرْأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَمِدًا بِي الشَّجَرَّةَ فَأَدْخَلآ نِي (٣) دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرْ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالاً (٤) أمَّا هُذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهِدَاء بالسِّمَ الْغَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ ا في سَبِيلِ اللهِ ، وَقَابِ ثَوْسِ أَحَدَكُمُ مِنَ (° الْجَنَّةِ مِرْشُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وه يَنْ حَدِّثَنَا كُمَّيْدٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ يَرَاثِيُّ قالَ لَهَ دُوَةٌ (٦) فى سَبَيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْنُ مِنَ الَّذُنْيَا وَمَا فِيهَا مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْمُحَدُّ بْنُ فُلَيْهِ ۚ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ اللَّبِيِّ عِلَيِّتِهِ قالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ (٧) أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَمَرُّبُ صَرِيْنَ قَبِيصَةً حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي حازم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيِّتُهُ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْفَدْرَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا الْمُعْفِّ الْحُورُ الْعِينُ وَصِفَيْهُنَ الْحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةُ سَوَادِ المَيْنِ ، شَدِيدَةُ بَيَاضِ العَيْنِ ، وَزَوَّجْنَاهُمْ (٨٠ أَنْكَحْنَاهُمْ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ تَعَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطُقَ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَاللَّثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلِيِّ قالَ مامِنْ عَبْدٍ يُمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرُ يَمُرُهُ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ لِلَّا يَرَى مِنْ فَضْلِ النَّهَادَةِ عَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتُلَ مَرَّةً أُخْرَى ، وَسَمِعْتُ (١) أَنَسَ بْنَ مالاِتٍ عَن النَّبيّ عَلِيْ (١٠) لَرَوْحَةَ فَى سَبِيلِ ٱللهِ ، أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ

(۱) اراه فُوْقَهُ صُخَدَا فَى النَّسِخ المعتبرة ووقع فى النسيخ المعتبرة ووقع فى الطبغ سابقاً أَرَاهُ قالَ وَخَوْقَهُ

(٣) ليس فى النسخ تكرار قال التى كررت سابقا فى الطبع كتبه مصححه صحة

(r) وَأَدْجَلَانِي (٤) قال (٠) وَ

(٦) الْنَدُّوَةُ

(٧) الْفَدُّوَةُ صح سي

(۸) یخور م

(٩) قال وسمعت صح (١٠) ليس فى الدسج زيادة انه قال

أَحَدِكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِيمُ قِيدٍ كَيْمَنَى سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ ٱمْرأًةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱطَّلَمَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لِأَصَاءَتْ لِما يَبْنَهُمَا وَلَلَاَّنْهُ ريحاً وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا بِاسِبُ تَمَنَّى الشَّهَادَةِ صَرَّتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيُّ عَلَيْ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجِالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطْبِبُ أَنْفُهُمْ ۚ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلاَ أَجِدُ ما أَحْلَهُمْ عَلَيْهِ ما تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا (١) في سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي أُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ (٣) أُفْتَلُ ثُمَّ أُحِيا ثُمْ أُفْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيا ثُمَّ أَفْتَلُ مِرْشُ يُوسِفُ بْنُ يَمْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إسمميلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلَّلِ عَنْ أُنِّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعْنَهُ قَالَ خَطَبَ النَّيُّ عَلِيَّةً فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمُّ أَخَذَهَا جَمَفُنْ فَأُصِيب، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خالِهُ نُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِيحَ لَهُ ، وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ، قَالَ أَيْوبُ ، أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمُ أَنَّهُمْ عِنْدَنا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ السِّحَ فَضَلِ مَنْ يُصْرَعُ في سَبِيلِ ٱللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ٣٠ : وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ يَبْتِيرِ مُهَاجِمًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المَوْتُ فَقَدْ وَهَمَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَقَمْ وَجَبَ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْنِي ٰعَنْ نُحُمَّدٍ بْنِ يَحْنِيٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ عَنْ خالَنِهِ أُمْ حَرّام بنت مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِي عَلَيْ يَوْما قَرِيباً مِنِّي ، ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ ، فَقلْتُ ما أُضِي كُكُ ، قالَ أُفَاسُ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَنَّ ، يَرْ كَبُونَ هَٰذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ ، كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسُرَةِ ، قَالَتْ قَادْمُحُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعا كَما ، ثُمَّ قَامَ التَّانِيَة ، فَفَمَلَ مِثْلُهَا ، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا ، فَأَجابَهَا مِثْلُهَا ، فَقَالَتْ أَدْعُ ٱللَّهَ أَنْ يَجْعَلَتِي مِنْهُمْ

(۱) تَعْدُو (۲) بالماء بدل ثم الداخلة على أنتل في المواضع الثلاثة عند صح

(٣) عز **و**جل

فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، غَفَرَجَتْ مِعَ زَوْجِهَا عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ غَانِيهَا أُوَّلَ مَا رَكِبَ الْسُلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيةً ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ (١) قافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّأْمَ ، فَقُرُّ بَتْ إِلَيْهَا دَابُّهُ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ بِالْهِمَ مَنْ يُسْكَبُ ف سَبِيلِ اللهِ حَرْثُ حَفْقُ بْنُ تُعْمَرُ الحَوْضِيُّ (٢) حَدَّتَنَا مَمَّامٌ عَنْ إِسْحُقَ هَنْ أُنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بِمَتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَقْوَاماً مِنْ بَنِي سُلَّيْمٍ إِلَى بَنِي عاري في سَبْمِين فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُو بِي حَتَّى أُبَلِّمَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَهِالِيَّةِ وُ إِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ فَبَيْنَا يُحَدَّثُهُم، عَن النَّبِي عَلِي إِذْ أَوْمَوَّا (") إِنَّى رَاجُلِ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ ، ثُمَّ مالُوا عَلَى بَقَيْةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُومُ ۚ إِلاَّ رَجُلُ (٤) أَوْرَجُ صَعِدَ الْجَبَلَ ، قالَ هَمَّامُ فَأَرَاهُ (٥) آخَرَ مَعَهُ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيُّ عَيْكِيُّهِ أَنْهُمْ ، فَدَ نَقُوا رَبَّهُمْ ، فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَا ُهُ ، فَكُذُنَّا نَقُرَأُ أَنْ بَلْغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقَينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، ثُمُّ نُسِخَ بَمْدُ فَدَّعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِغْلِ وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةً الَّذِينَ عَصَوَا اللَّهَ وَرَسُمُولَهُ مِرْكُ عَرَشُنَا مُوسَى بْنُ إِصْلَمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَن الْأَسْوَدِ بْنِ (٦) قَبْسِ عَنْ جُنْدَكُ بِ بْنِ سَفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ في بَعْض الْشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيتُ إِصْبَعْهُ ، نَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَحْ دَمِيتِ (٧٠ ، وَ فَي سَبَيلَ الله مَالَقِيتِ (١٠) إلى مَنْ يُجْرَحُ في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَذْ ۗ أَنَّ رَسُولَ الله يرك قال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِيَنْ يُكْلَمُ فَ سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمْ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكُ بِالسِّب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٩) : هَلْ (١٠٠ تَرَ بَصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَالْحَرْبُ سِجَالُ مَرْثِين

التمريخ (۱) عُرُّ وَتَهِم (۲) وقع في النسسختين المعتبرتين عندنا مضروبا عليه بالحرة وعليه ماتري كتبه مسححه

> (۲) أُمِيْ صفحة

(٤) رَجُلْاً أَعْرَاجَ. كذا في النسخ وعكس القسطلاني العزوكتبه مصححه!

(٠) وَأَرَاهُ

(٦) هُوَ ابْنُ

(۷) دَمِيَتْ (۱)

(A) لَقينَتْ صَعَ

فره) هر وجل و "ر

(١٠) قُلُ هَلُ

(1) كدا في الطبعة السائلة بسكون الناء فيدميت ولفيت معزوا لاني ذروفي القسطلاني چنزوها برم كتبه مصححه

يَعْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن ابْنِ شِمَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْد الله أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبِرْهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ (١) أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَ قُلَ قالَ لَهُ سَأُلْنُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ، فَزَّ عَمْتَ أَنَّ الْحَرْبِ سِجَالٌ وَدُرُّولٌ ، فَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ أَنْ تَنْ لَكُونُ مُمَّ الْمَا هَبَةُ بِالْبِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٢٠ : مِنَ المُؤْمِنِينَ رجال صدَةُوا ما عاهدُوا اللهَ عَلَيْدِ فِنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلًا مِرْشُنَا يُحَدُّ بْنُ سَعِيدِ الْخُزَاعِيُّ حَدََّنَنَا عَبْدُ الْأُغْلَى عَنْ مُعَيْدٍ قال سَأَلْتُ أَنْسًا (٣) حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قالَ حَدَّثَنَى مُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنِّسِ ﴿ (١) ابْنَ حَرْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ غابَ عمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ غِهْتُ عَنْ أُولِ قِتَالَ قَاتَلْتَ الْشُرِكِينَ لَئُنِ اللَّهُ أَشْهِدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيْرَيَّنَّ (') اللهُ ما أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ وَأَنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يمَّا صَنَعَ هُولًا هَ يَهْنِي أَصْعَابَهُ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُولًا ء يَعْنِي الْمُشْرَكِينَ ، ثُمَّ نَقَدَّمَ فَأُسْتَقْبَلَهُ سَمْدُ بْنُ مُعَاذِ ، فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ ريحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ ، قالَ سَعَدْ كَمَا أَسْتَطَعْت بَارَسُولَ اللهِ ما صَنَعَ قالَ أَنَسُ فَوَجَدْنَا بِهِ بضْمًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً برمْجٍ أَوْ رَمْيَةً بسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ تُجْتِل وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبِنَانِهِ ، قَالَ أَنَسُ كُنَّا نُرى أَوْ نَظُنُ أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنَيَّةَ أَنْرَأَةٍ عَأْمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ لا تُكَسَّرُ تَنَيَّتُهَا فَرَصْوا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِم إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَ أَهُ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْدِيُّ أ

(٣) قال وحدثني (٤) لَرَانَى

وحدَّتَني (١) إسمعيلُ قالَ حدَّثَني أَنِي عَنْ سُلَيْهَانَ أُرَاهُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي عَتيق عَن ابْن شِهابِ عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ ف المَصاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَحُ رَسُولَ اللهِ عَلَا يَقْرَأُ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلاَّ مَعَ خُزَ يْهَةَ بْنِ ثَابِتِ الْانْصَارِيِّ ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مُّهَادَتُهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ وَهُو قَوْلُهُ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَّقُوا ماعاهَدُوا اللهَ عليه المسب ممل صالح قبل الْقِتَالِ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاهِ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بَأْمُمَاكِمُمْ ، وَقُولُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ (" كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوص، مَرْثُ الْفَزَادِيُّ : مَا عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْفَزَادِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنِّي النَّيَّ عَلِيَّةٍ رَجُلْ مُقَنَّعْ اللَّهُ عَلَيْدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُ وَأُسْلِمْ (٤) قالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قاتِلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ لِلَّهِ مَلِ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا بِالسِّبُ مَنْ أَنَّاهُ سَمْمٌ غَرْبُ فَقَتَلَهُ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا حُسَنْ بْنُ كُمَّدٍ أَبُو أَهْدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بنْتَ الْبَرَاء ، وَهِيَ أُمُّ حارثَةَ بْنِ شراقة أَتْتِ النَّى عَلِيَّةٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا ثُحَدَّثُني عَنْ حارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْر أَصَابَهُ سَهِمْ هَرْثِ (°) ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجِنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ، أَجْتَمَدْتُ عَلَيْدِ فِي الْبُكِاءِ، قالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ٱبْنَكِ أَصَابَ الْفَرْدَوْسَ الْأَعْلَى.

( بِينْمِ اللهِ الرَّهُ أَنْهِ الرَّهُ أَنْهِ الرَّهُ أَنْهُ حِيمِ )

المُسَبِّ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِيهَ أَنْهُ هِيَ الْمُلْيا حَرَثُ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى حَدَّ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى حَدَّ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى

(۱) وحدثنا (۱) إلى قوله كَأْنَهُ بُنْيَانُ ثُوْصُوصُ (۱) حدثنى (۱) أوْ أسليمُ (۱) خَرَّتُ

النَّيِّ عَلِيٌّ فَقَالَ الرَّجِلُ يُقَاتِلُ الْمُنْ تَمِ ، وَالرَّجُلُ يُفَاتِلُ لِلذِّكْرُ ، وَالرَّجُلُ يُفَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ۚ فَمَنْ فِي سَدِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَالِمَهُ ٱللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَكِيلِ اللهِ عَالَى مَن أَغْبَرُتْ قَدْماهُ في سَكِيلِ اللهِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١):ما كانَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ إِلَى ٣٠ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْحُسِنِينَ مَرْثُ إِسْحُتُ أَخْبَرَ نَا لَحُمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ خَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى ۚ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ فَا عَبَايَةُ ٣٠ نُّنُ رَافِعٍ بن خَدْيِجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْسُ هُوَ عَبْدُ الرَّاهُمَنَ بنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ مَا اغْبَرَّتُ ( ) قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ اللهِ فَتَكَسَّهُ النَّارُ باب مَنْحِ الْنُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّا بْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَهُ وَلِعَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْتِيا أَبَا سَعِيدٍ فَأُسْمَهَا مِنْ حَدِيثِهِ فَاتَبْنَاهُ (٥) وَهُوَ وَأَخُوهُ في حائطٍ كَلُمُمَا يَسْقَيَانِهِ ، فَلَمَّا رَآنَا جاء فَأَحْنَىٰ وَجِلَسَ، فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبَ الْمَنْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَكَانَ عَمَّارُ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَيِنَتَيْنِ فَمَرٌ بِهِ النَّبِي مِنْكُ وَمَسَحَ غَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ ، وَقَالَ وَنِحَ عَمَّارِ تَقَنُّكُمُ الْفِيَّةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُومُ إِلَى اللهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ بَاسِبُ الْعَسْلِ بَعْسَدَ الحَرْب وَالْغُبَارِ مَرْشُ (٦) كُمَّدٌ (٧) أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي لَمَّا رَجْعَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَوَصْعَ السُّلاَحَ وَأَغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلاَحَ فَوَ اللهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ ۖ فَأَيْنَ قالَ هَاهُنَا وَأَوْمَا إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ قالَتْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ رُسُولُ اللهِ عَلِينَ لَا يَنْ فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (^): وَلاَ تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (٥) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لاَخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلا مُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ

। वेटॉडी (1) वर्ष एर्न्स वेटि

(٢) وَمَنْ حَوْ أَلَمْ مِنْ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ الله إِنِي إِنَّ اللهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ سِيْنِينَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ سِيْنِينَ

(٣) ابْنُ رِفاعَةَ بْنِ

(٤) اعْبَرُ تَا

هـ (ه) فأتبا صح

(۲) حدثنی یه ه<u>ـ</u>

(٧) ابْنُ سَلاَم.

سيا (∧) عزوجل لانج

(٠) إلى قدوله وأن الله لا يُضِيعُ أَجْرً المُوْمِنِينَ . كَاللهُ مِنِينَ . كَانُ الله كَانُ الله كَانُ الله كَانُ النسخ بهذا الرمن وعزا القسطلاني هذه الرواية الهروى

بنيمة مِنَ اللهِ وَفَضْل وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ صَرَّمُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أُصْحَابَ بِنُّرِ مَسُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً عَلَىٰ رَعْلَ وَذَ كُوَّانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ أُنِّسُ أُنْوِلَ فِي الَّذِينَ تَتِلُوا بِبشِّ مَعُونَةَ قُرْآنَ قَرَأُ نَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقينا رَبَّنَا فَرَضَى عَنَّا وَرَضِينا عَنْهُ مَرْشُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَصْطَبَحَ نَاسُ الْخَمْنَ يَوْمَ أُحُدِ ، ثُمَّ تُتِلُوا شهداء ، فقيل لِسُفْيَانَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَبْسَ هَذَا فيهِ باسب ظلِّ اللَّائِكَةِ عَلَى الشَّهيدِ مَرْثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ (١) كُمُّمَّدٌ بْنَ الْمُسْكَدِر أُنَّهُ سَمِعَ جابِراً يَقُولُ جِيء بِأَبِي إِنِّي النِّيِّ عَلِيُّ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ ، وَوُصْنِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَهَبْتُ ا أَكْشِفُ عَنْ وَجْنِهِ ، فَنَهَا نِي قَوْمِي ، فَسَدِيمَ صَوْتَ صَائِحَةٍ (٣) فَقَيلَ ٱبْنَةُ عَمْرُو أَوْ أَخْتُ تَمْرُو، فَقَالَ لِمْ تَبْكِي، أَوْ لاَ تَبْكِي مَا زَالَتِ اللَّائِكَةُ تُظِيلُهُ بِأَجْنِحَهَا أَقُلْتُ لِصَدَقَةَ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَّعَا قَالَهُ لِيسِمْ تَمَنِّي ٱلْجُاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا مِرْشُ الْمُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قال سَمِعْتُ قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّتِ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْلِنَةَ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ الشَّهِيدُ ٣٠ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى النُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتِ لِلَّهِ فَي يَرى مِنَ الْبِكَرَامَةِ بِالسِّهِ الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَة السُّيُوفِ، وَقَالَ الْمُنْيِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا (٥) عَلِيَّ عَنْ رسالَةِ رَبُّنَا مَنْ قُبَلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ مُمَرَ لِلنَّيِّ مَلِيَّةٍ أَلَيْسَ قَتَلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاً هُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلِّي مَرْثُنَا (١٠ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ عَنْ مُوسَى

(۱) سُمِيْتُ ابْنَ (۲) نَائِحَةً (۳) الشَّهِيدُ (۵) بَنَا عَلَّ (۰) نبينا عِمْد • من غسر اليونينية (۲) حدثني كذافي اليونينية من غيررقم وجعلها القطلاني

ا بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى تُعَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِّبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُأْبِي أَوْ فَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّةِ قالَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ طِلاَكِ السُّيوفِ \* تَابَعَهُ الْأُو يْسِيُّ عَن ابْن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ بِاللَّبْ مَنْ طَلَبَ الْوَلَةَ لِلْجِهَادِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَىٰ بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ بْنِ هُرْ مُنَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِرْكِيْنِ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَأَطُرِفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ أَمْرَأُةٍ أَوْ نِينْعِ وَنِسْعِينَ كُلُّهُنَّ يَأْ فِينَ بِهَارِسِ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ (٢) شَاءِ اللهُ فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءِ اللهُ فَلْم يَحْمِلْ ( اللهِ مِنْهُنَ إِلا أَمْرَأَةُ وَاحِدَةُ جاءت بشِقّ رَجُل ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ لَوْ قال إِنْ شَاءَ اللهُ كَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَرْسَانَا أَجْمَهُونَ بِاللَّهِ الشَّجَاعَةِ فِي الحَرْب وَالْجُبْنِ حَرَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المَّلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُ نَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُم أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللَّذِينَةِ ، فَكَانَ النِّبِيُّ عَلِيِّ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ ، وَقَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَرُ بْنُ يُمَدِّد بْنِ جُبَيْرٍ ابْنِ مُطْعِمِ ۚ أَنَّ يُحَدَّدُ بْنَ جُبَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جُبَيْرُ بْنُ مُطَعِم ۚ أَنَّهُ ۖ بَيْنَمَا هُقَ يَسِينُ مَعَ ۗ (٧) لاَتَحِدُو بَي رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حَنَيْنَ فَعَلَقَهُ (١) النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى أَصْطَرُ وَهُ إِلَى سَمْرَةٍ خَطَفِتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَيْلَيْهِ فَقَالَ أَعْطُونِي ردَائَى لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ ( ) هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ يَبْنَكُمْ ( ) ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي ( ) بَخيلاً ، وَلا كَدُوبًا ، وَلاَ جَبَانًا بالسِ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ وَرَثْ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُوعِوَانَةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُعَمِيْرِ سَمِعْتَ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ الْأُودِيّ قَالَ كَانَ سَعْدُ مُعِمَلِمُ بَنِيهِ هُو لا عِلْ الْسَكَلِمَاتِ كَمَا مُعَلِّمُ الْمُمِّمُ الْفِلْمَانَ الْسَكِيَّا بَهَ ، وَيَقُولُ

(۲) في بمضالنسخ ثل ان • وايس في اليونينية

(٣) تحمل

(٤) فَعَلَقِتِ الْأَعْرَابُ

٤ فَطَفَقِت النَّاسُ

إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَهِ لِلَّهِ كَانَ يَتَمَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَّةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْدِ ، فَذَنْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ حَرِّثْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ سِمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِيعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ (') يَزْكِيُّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْذِرْ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْمُرَم ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيْنَةِ الْحَيْمَ وَالْمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الْمَبْرِ الْمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عَالَهُ أَبُو عُمْانَ عَنْ سَعْد حَرِّشِ قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ تَصِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَسَمْدًا وَالْقِدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْنُ بْنَ عَوْفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَا سَمِيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَيْكَ إِلاَّ أَنَّى سَمِتْ طَلْحَة يُحَدَّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ ٱلْجُهَادِ وَالنَّيَّةِ ، وَقَوْلِهِ ٣٠ : ٱنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ الكُمْ وَأَنْشُكُمْ (") فِي سَبِيلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضاً قَريبًا وَسَفَرًا قاصِدًا لَا تَبْتُوكَ وَلَكُنِ بَهُدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الآيةَ، وَقَوْ لِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَـكُمْ إِذَا قِيلَ لَـكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبَيلِ اللهِ أَنَّا قَلْتُمْ \* إِلَى الْأَرْضِ ( ) أَرَضِيتُمْ بِالْكَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ، إِنِّى قَوْلِهِ : عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ( ) يُذْكُرُ عَن ابْن عَبَّاس: أَنْفِرُوا ثَبَاتٍ ( ) سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ يُقَالُ ( ) أَحَدُ الشَّباتِ ثُبَةً مَرْشُ عَمْرُ و بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَعْيِي (٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُور مَنْ كَجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُم إِقَالَ يَوْمَ الْمَتَنْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَـكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأَنْفِرُوا باسب الْكَافِرِ يَقْتُلُ المَيْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ (٥) بَمْدُ وَيُقْتَلُ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ

(۱) وَمُولُ اللهِ عر وحل (۲) وَمُولُ اللهِ عر وحل (۲) إلى إنهم لَكاذِبُونَ (۱) إلى قوله وَاللهُ على (۱) إلى قوله وَاللهُ على (۱) وَيُدُّمُ مَنَى وَ قَدِيرِدُ (۱) ثُبَاناً وجهها الدماميني انظر القسطلاني

> (۷) ويقال واحد (۸) يَحيى بن سقيد (۸) فيكسدد

أَخْبَرَنَا مالكَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هُذَا في سَبِيلِ ٱللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ صَرَّتُ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَنْبَسَهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَبَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي وَهُوَ بِحَيْثِبَرَ بَمْدَ مَا أَفْتَتَكُوهَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي ، فَقَالَ بَمْضُ َ بَنِي سَعَيدٍ بْنِ الْمَاصِ لاَ نُسْهِمْ لَهُ كَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً هٰذَا قانيلُ ابْن قَوْقُلِ فَقَالَ (١٠ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَالْحَبَّا لِوَبْرِ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ ضَأْنِ يَنْعَى عَلَى ۗ قَتْلَ رَجُلِ مُسْلِمِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَى ۗ وَكُمْ مُسِنِّى عَلَى يَدَيْهِ قالَ فَلا أَدْرِى أَسْهَمَ لَهُ أَمْ ٣٠ كُمْ بُسْهِمْ لَهُ ، قالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَتُهِ السَّمِيدِيُّ عَمْرُو (٣) بْنُ يَحْيِي بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعيدِ بْنِ الْمَاصِ بِاسِبُ مِن أَخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةً لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّيِّ عَلَيْ عَهْدِ النِّيُّ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ لَمْ أَرْهُ مُفْطِرًا إِلاَ يَوْمَ فِطْ أَوْ أَضْمَى باب الشَّهَادَةُ سَبَعْ سوى الْقَتْلِ مَدْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أُسَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ الشُّهَدَادِ خَمْسَةٌ المَطْعُونُ وَالمَبْعُلُونُ وَالْغَرَقُ وَصاحِبُ الْهَدُم وَالشَّه يِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَشَ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّد أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصم عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ ، عَنِ النَّبِي يَرْكِيْهِ قال الطَّاءُونُ شَهَادَةٌ لِكُلُّ مُسْلِمٍ إلى اللهِ تَعَالَى " ؛ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (٥٠ وَالْجُاهِدُونَ فَيُّسَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الْجِيمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ

لا قال ابْنُ مَّ (۱) قال ابْنُ مَّ (۲) أُو

(۲) هُوَ عَمْرُ و

(٤) عز وحل سيد

(٥) الى قوله غفورا رحيماً

الله الْجُاهِدِينَ بِأَمْوَالِهُمِ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللهُ الْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ، إِلَى قَوْلِهِ : غَفُوراً رَحِيّاً حَرَثْ أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكَ نَزَلَتْ: لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْوَرْمِنِينَ ، دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ زَيْداً ، كَفَاء (١) بَكَتِف فَكَتَبَهَا وَشَكَا إِنْ أَمَّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لاَيَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَد حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى صَالِحٌ بنُ كَيْسَانَ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاءِدِيِّ أَنَّهُ مَقَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم إِلِيهَا فِي المَسْجِدِ فَأَفْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَ نَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَمْلَى عَلَيْهِ (٣) لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْحُبَاهِدُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قالَ فِخَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُعِلُّهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجَهَادَ لَجَاهَدْتُ ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى ، فَأَنْرَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى عَلَى رَسُو لِهِ عَلِيْتُهُ وَ نِفَذُهُ عَلَى نِفَذِي فَثَقُلُتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضٌّ (٣) يِغَذِي أُمَّ سُرَى عَنْهُ ، قَأْنُولَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر بالسَّبِ عَنْدَ الْقِتَالِ صَرِيثَىٰ (ا) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَى النَّصْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَنتَبَ ، فَقَرَأْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْلِينُهُ قَالَ إِذَا لَقَيتُمُومُ مُ فَأَصْبِرُوا باسب التَّخْرِيضِ عَلَى الْقِيتَالِ وَقَوْلِهِ تَمَالَى ( ) : حَرَّ ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ حَرَّشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْنُحْقَ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِلَى الْحَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفَرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَمْمَلُونَ ذَلِكَ كَمْمْ ، فَأَمَّا رَأَى مابِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قالَ اللَّهُمَّ

8

(٠) وَتُوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

إِنَّ الْمَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهُ ، فَأَعْفِرْ إِلْأَنْصَارِ وَالْمَاجِرَهُ ، فَقَالُوا تَحِيبِينَ لَهُ ؛ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا (١٦ مَحَدَّا ﴿ عَلَى الْجَهَادِ مَا بَقَينَا أَبَدَا

بِاسِبُ حَفْر الخَنْدَقِ حَرَثُ أَبُومَتْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَمَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحَفْرُونَ أَلْخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِينَةِ وَيُنْقُلُونَ الثُّرَّابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَدَّدًا \* عَلَى الْإِسْلاَمُ ٢٠ مَا بَقَينَا أَبَدَا

وَالنَّيْ عَنِّكَ يُجِيمُهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّه لاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَبَارِكُ في الْأَنْصَار وَالْهَاجِرَهُ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْانَى سَمِيْتُ الْبَرَاء رَضَى اللهُ عَنْهُ كَانَ (") النَّيُّ عَلِيَّةً يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْلاً أَنْتَ ما أَهْتَدَيْنَا مَرْشُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَحَدُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (١٠ ٱللهِ عَيْكَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التَّرَابَ وَقَدْ وَارِى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطَنْهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوْلاً أَنْتَ مِا أَهْتَدَيْنًا ، وَلاَ تُصَدَّقْنَا ، وَلاَ صَلَّيْنًا ، فَأَنْزِل (٥) السَّكَّكَينَةَ عَلَيْنَا ، وَثَنَّت الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنًا ، إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَهَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَبْيَنَا بِإِسِ مَنْ حَبَّسَهُ الْمُذْرُ عَنِ الْنَزْوِ صَرْتُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُحَ يُنْ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ أَنَّ أَنْسَا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَمْنًا مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ عَرَّثْ صَرَثْ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكِيْ كَانَ فى غَزَاةٍ ، فَقَالَ إِنَّ أَثْوَاماً بِاللَّذِينَةِ خَلْفَنَا ماسكَكْنَا شَيْبًا وَلا وَادِياً إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَّسَهُمُ الْمُذْرُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنِّسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبُّ عَلِيَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَوَّلُ أَصَحْ (٢٠ إلى المَّوْمِ في سَبِيلِ اللهِ صَرْثُ

إِسْعُنُى بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ

(٣) عنه كَانَ • كذا في نسَّخ الخط ووقع فى المطبوع سابقاً يقول كان كتبه مصححه.

(٠) فَأَنْزِلُ سَكِيْلَة و مَا أَنْزِ أَنْ سَكِينَةً

رم عندي أصح م

وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (٢) مَرْكِيُّ يَقُولُ مَنْ صَامُ يَوْمًا في سَبيلِ اللهِ بَمَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ "سَبْمِينَ خَرِيفًا باسِبُ فَضْلِ النَّفَقَةِ في سَبِيلِ اللهِ حَدِثْني (" سَمَّدُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ۚ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَمَيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةَ بَابِ أَيْ فُلُّ (١) هَـلُم قَالَ أَبِو بَكُر يَا رَسُولَ اللهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبيُّ يَرَاكُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مَرْشُنَا ثُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ آللهِ عَنْهُ قَامَ عَلَى الْمُنْجَرِ فَقَالَ إِنَّمَا أَخْدَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مايُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَّكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنيَّا فَبَدَأً بِإِحْدَاهُمَا وَ ثَنَّى بِالْأَخْرَى ، فَتَامَ رَجُلْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُو يَأْ تِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ يَيْكِيْ قُلْنَا يُوحْى إِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُوْسِهُمِ الطَّيْرَ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ آنِفَا أَوَ خَيْرُ هُوَ ثَلَاثًا إِنَّ انْظَيْرَ لاَ يَأْ فِي إِلاَّ بِانْظَيْرِ وَ إِنَّهُ كُلَّمَا (٥) يُنْبِتُ الرَّبِيمُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا (١) أُو اللِّم كُلُّما (٧) أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا أَمْتَلَّتْ (١٠خاصِرَ تَاهَا، أَسْتَقْبَلَتِ الشَّسْن، فَمَلَطَتْ وَ بَالَتُ ثُمَّ رَتَعَتْ ، وَإِنَّ هٰذَا المالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُعْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ يَحَقُّهِ لَخِمَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَالَى وَالْمَسَاكِينِ (٥٠ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ (١٠٠ بِحَقَّهِ فَهُوَ كَالْآكِلِ النَّذِي لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْمِيْتُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غازِياً أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْدٍ مَرْثُ أَبِهِ مَعْشِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْن قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِو سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي بُشِّرُ بْنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَني زَيْدُ أَبْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرْكِيْ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا في سَبَيلِ اللهِ فَقَدْ

(۱) ألحد ريّ (۲) كدا في جميع نسخ الخط عند ال و وقع في الخطوع سابقاً رَسُولَ اللهِ (۲) معدتنا (۱) كذا ضطفى اليونينية وانظر وجهه في العسطلاني (١) ليس حيطا عند • ص (٧) صوابه إلا آكيلة هاه ش اليونينية هاه ش اليونينية هاه ش اليونينية (٨) المتدّت

(۱۰) یا حدها

(۱) آبِنُ آسِمَعِيلَ (۲) ذَكُرَ (۲) بالغوم (۳) بالغوم

(١) عَوَّدًا كُمُ الْوَالْكُمْ

(ه) فقال (۹) فقاله (۷) ضبطت ياء حواري هذه والتي بمدها في النسخة المول عليها بالوجهين كما ترى ونبه بهامتها بانه تبع في ذلك نسخة اليونينية وان الفتحة فيهما فيها حادثة اه كتبه مصححه

(A) يَبْعُثُ الطَّلِيعَةِ

(١) النَّاسَ

ه. (۱۰) **و**َحَوَّارِيُّ

في سَبِيلِ ٱللهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا حَرِشْ مُوسَى (١) حَدَّثَنَا بَعْمَامْ يْخُنَّى بْن عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ النَّبَّ يَرْكُ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ يَيْتَا بِاللَّهِ يَنْةِ غَيْرَ يَبْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقَيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّى أَرْحَمُهَا قُتُلَ أَخُوهُما التَّحَنُّطِ عِنْدَ القِيَّالِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ ابْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسَ قَالَ وَذَ كَرَ ٣ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتَّى أَنَسْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ نِخَذَيْهِ وَهْوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَا عَمَّ ما يَحْبِسُكُ أَنْ لاَ تَجِيءَ قَالَ الآنَ يَا أَبْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّظُ يَمْنِي مَنِ الْحَنُوطِ ، ثُمَّ جاء َ فَلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنْكَيْمَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ ٣ مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْمَلُ مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِنْسَ مَا عَوَّدْتُمْ (١) أَفْرَا نَكُمْ رَوَاهُ مَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُنِّسِ فِلْمِيتُ فَضْلِ الطَّلِيعَةِ وَرَثْنَا أَبِو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هَنْ مُحَمَّد بِّنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّبُّ عَلِيَّةٍ مَنْ يَأْتَدِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْرَابِ ، قالَ (٥) الزُّ بِيرُ أَنَا ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَأْتِين بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، قالَ (٢) الزُّ بَيْرُ أَنَا ، فَقَالَ النَّبِي عِلْقِ إِنَّ لِكُلِّ آبِي حَوَّارِيًّا ، وَحَوَّارِيُّ (٧) الزُّ بَيْرُ حَرِّثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ا بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَدَبَ النَّبِي مُرَافِي النَّاسَ قالَ صدَقَةُ أَظُنَّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبِينُ ، ثُمَّ نَدَبَ (٥) فَانْتَكَبَ الرُّبِينُ ، ثُمَّ نَدَب النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّ بَيْرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ بِمَالِيٌّ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٌّ حَوَادِيًّا وَإِنَّ (١٠٠ حَوَادِيًّ الزُّ يَبْرُ بْنُ الْمَوَّامِ بِالسِّهِ مُ سَفَرِ الاَ ثُنَيْنِ صَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبوشِهاب عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاهِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِ ثِ قَالَ ٱنْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّيّ مِنْ فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبِ لِي أَذْنَا وَأَنْجَا وَلْيَوْمُ كُمَّا أَكْبَرُ كُمَّا ۗ إِمَّا

مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْنُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ مِرْشِنَا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالكَ عَنْ نَافِيعٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ رَسُولُ ٱللهِ مَا اللهِ الْحَيْلُ (١) في نَوَاصِيماً الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ وَرَشِ حَفْضُ بْنُ تُمَرّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِّ الجَّمْدِ عَنِ النَّيِّ عَلِيَّةٍ قالَ الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ ، قالَ سُلَيْانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ \* تَابِعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُسَيْمٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ أَبِي الجَعْدِ مَرْتُكُ (٢) وقع في المطبوع زيادة الله مُسَلَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ (٢) عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النّيَاحِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَيْ اللهُ عَنْهُ فَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْحَيْلِ لِيَاسِ ۖ الْجِهَادُ مَاضِ مَعَ الْبَرّ وَالْفَاجِرِ ، لِقَوْلِ النِّيِّ عَلِيِّهِ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الْخَيْنُ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ مَرْشَا أَبُو تُنَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ عَنْ عامِر حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّيَّ عَرَاقِتْهِ قالَ الحَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا انْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنَمُ عَلَى مِنْ أَحْتَبَسَ فَرَساً ٣٠٠ لِقَوْلِهِ تَمَالَى: وَمِنْ رِ بَاطِ الخَيْلِ صَرْشُ عَلِيٌّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَارَكِيْ ا أَخْبَرَ نَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْقَبْرِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ، قالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ مَن أَحْتَبَسَ فَرَسًّا فِي سَدِيلِ اللهِ ، إِعَانَا بِاللهِ وَتَصَدِيقًا مِعْدِهِ ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزًا نِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ بأسب أَسْمِ الْفَرَس وَالْحِيار صَرْشُ عَمْدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّتَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيُّ " عَلِيَّ فَتَخَلَّفَ أَبو قَتَّادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْعَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأُوا حِمَارًا (٥) وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبِو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ (٢٠ الجَرَادَةُ فَسَأَكُمُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوا فَتَنَاوَلَهُ نَخْمَلَ فَمَقَرَهُ ثُمَّ أَكُلَ فَأَكُلوا فَقَدِهُوا (٧٧

(١) رَسُولِ اللهِ

(ه) یخار و خش

(٧) فَنَدُمُول

فَلَمَّا أَذْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءِ قَالَ مَمَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِي عَلَيْكِ فَأَكَلَمَا حَرْثُ عَلِي ۚ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَى حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا (') أَبَيْ بْنُ عَبَّاسَ ابْنِ سَهُلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لَلَّنِّي عَلَيْ فَي حَافِطِنَا فَرَسَ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ (٢) صَّر شي (") إِسْعَلَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِّعَ يَعْيى بْنَ آدَمَ حَدَّتَنَا أَبِو الْأَحْوَص عَنْ أَبِي إِسْنَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ مُمَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدْفَ الذِّي عَرَاكِي عَلَى حِمَارِ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ ﴿ ثُنَّ تَدْرِى حَتَّى اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَما حَثَّى الْعبَادِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللَّحْيَفُ عَلَى اللهِ ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّ حَتَّى اللهِ عَلَى الْمِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ ( ` ` ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَبْئًا وَحَقَّ (٢) العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذَّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بهِ شَبْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَبِشَرُ بِهِ النَّاسَ قالَ لاَ تُبَصَّرُهُمْ فَيَتَكَكُوا (٧) حَرَثُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ الفرع للسكى حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ الربي وَحَقّ فَرَعْ بِالمَدِينَةِ فَأَسْتَمَارَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ ما رَأَيْنَا مِنْ فَرَعِ الرَّا فَ عَنْكُولُ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بِإِسِهُ مَا يُذْكُرُ مِنْ شُؤْمِ الفَرَسِ صَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بنَ مُمَرَّ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيِّ مَنْ لِللَّهِ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْفَرَسُ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْدَّارِ حَدْثُ عَبْدُ أَنْذُ بِنُ مَسْلُمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ بْنِ دِينَادٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَمْدٍ ال السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْء : فَفِي المَراأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالْمَسْكُنَ بِالْبِ الْمَيْلُ لِثَلَاثَةٍ ، وَنَوْلُهُ (٨) تَمَالَى : وَالْخَيْلَ وَالْبِمَالَ وَالْحَبِيرَ لِنُوكَبُوهَا وَزِينَةً (١) مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ النَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ قال الْحَيْنُ لِيْلَانَةِ (١٠): لِرَجُلِ أَجْنُ ، وَ لِرَجُلُ سِيْرُ ۖ، وَعَلَى رَجُلُ ۖ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِيُّ لَهُ أَجْنُ

(٢) قالَ أَبُو عَدُ فِي اللَّهُ

(٣) حدثنا (٤) وهلز

(ه) يَسْدُوا " الرقم من

(٨) وَقُوْلُ اللهِ عَزِّقَ جَلَّ

(١) وَيَخْلُقُ مَالاً تَعْلَمُونَ

زَّجُلْ رَبَطَهَا فَيُ سَبِيلِ ٱللهِ فَأَطَالَ فَي مَرْجٍ إِنَّوْ رَوْضَةٍ ۚ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهِا ذَلك مِّنَ المَنْ جِ أُو الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طَيَلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا وْ شُرَوْقَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاتُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرَ فَشَرِ بَتْ مِنْهُ وَلَمْ أَيْرُدْ أَنْ يَسْقِيبَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَرَجُلُ (١) رَبَطْهَا خَفْراً وَرِثَاء وَنِواء لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَهْنَ وِزْرْ عَلَى ذَلِكَ ، وَسُمِّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن الْحُمْرِ ، فَقَالَ ما أُنْوَلَ عَلِرًا فيها إلا هذه الآيةُ الجَامعةُ الفَاذَّةُ ، فَهَنْ يَعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ غَيْراً يَرَهُ ومَنْ يَمْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِالسِبْ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْنَزْوِ صَرَّتُ مُسْلِمْ حَدَّثْنَا أَبِو عَقيل حَدَّثَنَا أَبِو الْمُتَوِّكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَنَيْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثْنِي بِمَا سَمِيْتَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ مِرْقِيَّةِ قالَ سَافَرْتُ مَعَهُ في بَمْض أَسْفَارِهِ قَالَ أَبُوعَقِيلَ لاَ أَدْرِى غَزْوَةً أَوْ مُمْرَةً (٧) ، فَلَمَّا أَنَّ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنَمَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَيُمَجِّلُ (٣) قالَ جابر ۖ فَأَفْبَكْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلِ لِي أَرْمَكُ لَبْسَ فيهِ (' شَيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْنِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ قَامَ عَلَى َّفَقَالَ فِي النَّبِي مُرَالِكَ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي مُرَالِكَ عَالِمَ عَلَى النَّبِي مُرَالِكَ إِنَّا عَامِرُ أَسِتَمْسِكُ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَتَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ ، فَقَالَ أُتَبِيعُ الجَمَلَ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَّدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ مُرْكِيِّ المَسْجِدَ في طَوَاثِفٍ أَصْحَابِهِ ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ (٥)، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ، فَقُلْتُ لَهُ هُلْذًا جَمُّكَ، تَفْرَجَ فَهَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلَ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنا ، فَبَعَتَ النَّبِيُّ يَرَاتِي مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَعْطُوها جابرًا ، ثُمَّ قال أَسْتَوْ فَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمَ قالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكِ بَاسِبُ الرُّكُوب عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الخَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَمْدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّو الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ مَرْشَ أَحْمَدُ بْنُ مُحْمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فِا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ بِاللَّهِ بِنَةِ فَزَعْ فَأَسْتَمَارَ

(۱) رَحَادًا فِي النَّسِخُ الْمَسِخُ الْمَسِخُ الْمَسِخُ وَرَفِعٌ فِي النَّسِخُ النَّسِخُ النَّسِخُ النَّسِخُ النَّسِخُ النَّسِخُ وَأَمَا الرَّجُلُ النِّسِخُ وَأَمَا الرَّجُلُ النِّسِخُ وَأَمَا الرَّجُلُ النِّسِخُ وَأَمَّا الرَّجُلُ النِّسِخُ وَأَمَّا الرَّجُلُ النِّسِخُ وَرُدُ فَهُو رَجُلُ اللَّهِ وَالْمَا الرَّجُلُ اللَّهِ وَالْمَا الرَّجُلُ اللَّهِ وَالْمَا الرَّجُلُ وَاللَّهِ وَالْمَا الرَّجُلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُولُولُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولُولُولُ الللْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

(٢) أم عمرة

(٢) فَلْيَتَكَبَّلُ ٣ هكذا كات ضطها في البونينية ثم أصاحت ضعة الباء بالفتحة وفتحة الدين بالسكون وضط في فرعين بالتشديد كما وضط اله من الهامش

دياه (e) اين (t)

النَّيُّ عَلِيُّ فَرَسًا لِإِ بِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكَبَهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا مِاسِبُ سِهَامِ الْفَرَسِ صَرّْتُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ جَعَلَ لِلْفَرَسَ سَهْمَانِي وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا ، وَقَالَ مَالِكُ أَسْهُمْ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَوْكَبُوهَا ، وَلاَ يُسْهِمُ لِاكْثَرَ مِنْ فَرَسَ عامِهُ مَنْ قادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ صَرَّتُمْ التُّمَّنَّا مَدَّثَنَا سَهِلُ بْنِ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ رَجُلُ لِلْمِبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ حُنَيْ قَالَ لَكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَئِينَّ لَمْ يَفِينَّ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا لَكَ لَقينَاكُمْ حَمْلْنَا عَلَيْهِمْ ۚ فَأَنْهُزَهُ وَا ، فَأَقْبَلَ الْمُشْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا (') بِالسَّهَامِ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فَلَمْ يَفَرَّ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَمَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاء ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذُ بلِجَامِ } وَالنَّيْ عَلِيَّ يَقُولُ أَنَا اللَّيْ لا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطلَّبِ الْمَاكِ الرُّ كَابِ وَالْفَرْزِ لِلِدَّابَّةِ صَرْثَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَى أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ مَنْكِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ في الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَاتُمَةً أَهَلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِاسِبُ رُكُوب الْفَرَس المُرْي مَرْشُ عَمَّرُو بَنُ عَوَّنٍ حَدِّثَنَا خَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَسْتَقَبْلَهُمُ الزِّينُ عَلِيِّكَ عَلَى فَرَسِ عُرْى ما عَلَيْهِ سَرْجٌ في عُنْقِهِ سَيْفٌ السِّب الْفَرَسِ الْقَطُوفِ صَرْثُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْن خَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ بْنِ مالكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ اللَّهِ بِنَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَ كِب النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ فَرَساً لِأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفَ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ قَامًا رَجَعَ قالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَٰذَا بَحْرًا فَكَانَ بَمْدَ ذَٰلِكَ لَا يُجَارَى باب السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ مَرْثُ

`هيھ` 11) \_فاستقبلونا قَبِيمَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ مُعَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَجْرَى النَّيْ عِلِي مَاضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاء إِلَى ثَنيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى ماكم • يُضَمَّنْ مِنَ الثَّنيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ ابْنُ مُمَرَّ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى ﴿ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَان ، قال حَدَّثَني عُبُيْدُ اللهِ ، قال سُفْيَانُ بَيْنَ (' الحَفْيَاء إِلَى تَنَيَّتِ الْوَدَاعِ خَسْتُ أَمْيَالٍ أَوْ سِيَّةٌ وَ بَيْنَ تَنيَّةِ (٢) إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ مِيلٌ بَاسِمُ إِضَارِ الْحَيْلِ لِلسَّيْقِ مَرْشِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتْنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينٌ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي كُمْ تُضَدَّرٌ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنبِيَّةِ إِلَّى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا (\*) والسَّبْق عايَةِ السَّبْق لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُعَرّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قالَ سَا بَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ا بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُصْبِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاء وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنَيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَقُلْتُ لُوسِي فَكُمْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ قالَ سِيَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةً ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّوْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْن قُلْتُ فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحُوْهُ ، وَكَانَ ابْنُ مُعَرَ مِكَّنْ سَابَقَ فِيهَا بِالسِّبِ فَاقَةِ النَّبِيِّ مَرَّاتِكَ فَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحُوْهُ ، وَكَانَ ابْنُ مُعَرّ مِكَّنْ سَابَقَ فِيهَا بِالسِّبِ فَاقَةِ النَّبِيّ مَرَّاتِكَ قَالَ (٤٠) أَنْ مُمَرَ أَرْدَفَ النِّيُّ مِلْكُ أُسَامَةً عَلَى الْقَصْوْاء، وَفَالَ الْمِسْوَرِ قَالَ النَّيُّ مُلْكَ مَاخَلَأْتِ الْقَصْوَاءِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّنَنَا مُعَاوِيةٌ حَدَّثَنَا أَبو إِسْطُقَ عَنْ حُدِيدِ قَالَ سَمِهُ مُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَدْمُ يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِّ مَلِّكَ يُقَالُ لَمَا الْمَصْبَاءِ حَرِّثُ مَا اللَّهُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَ يَرْ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللِّنِّيِّ عَلِيٌّ نَانَةٌ تُسَمَّى الْمَضْبَاء لاَ تُسْبَقُ، قالَ مُحَيْدٌ أَوْ لاَ تَكادُ تُسْبَقُ، جَفَاء أَعْرَافِيُّ عَلَى قَمُودٍ فَسَبَقَهَا ، فَشَقُ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَذْ لاَ يَرْ تَفْيعَ

(۱) مِنَ الْخَفْيَاءِ (۲) تُنْدَةً (۳) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَمَدًا فَايَةً فَطَالَ عَلَمْهِمْ الامَدُ (٤) وقال

بِإِسِبُ بَنْ لَةِ النَّيْ عَلِيَّةِ الْبَيْضَاء قَالَهُ أَنْسٌ ، وَقَالَ أَبِو مُعَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْ لَةَ لِلنَّى عَيْكِيْ بَغْـلَةً يَيْضَاء مَرَثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى ٓ حَدَّثَنَا بَحْنِي ْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِيْتُ عَمْرُو بْنُ الْمَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ (٢) مِنْكَ إِلَّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضَا تَرَكُهَا صَدَقَةً مِرْشُ عُمِّدُ بِنُ الْثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْطُقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا مُمَارَةً اللهَ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا مُمَارَةً وَ لَيْنُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ ما وَلَى النِّيقُ وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعانُ النَّاسِ فَلَقِيهُمْ هَوَ ازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ عَيْكِ عَلَى بَعْلَتِهِ (٢) الْبَيْضَاء، وأبو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ اخِذْ السَّفِيابِالغزوعلى الحَبْر اللِجَامِ } وَالنَّبِي مُ يَلِيِّ يَقُولُ: أَنَا النَّبِي لا كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَّلِب باب جهاد النَّسَاء مَرْشُ مُمِّدُ بْنُ كَشِير أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةً مْنِ إِسْحُقَ عَنْ عَانْشَةً بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأْذَنْتُ النَّبَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأْذَنْتُ النَّبَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأْذَنْتُ النَّبِّي عَلَيْكِ فِي اللهِ الجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الحَجْ ، وَقَالَ عَبُدُ ٱللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَّةَ اللهِ عَنْ أَلْوَلِيدِ بِيِلْذَا مِرْشُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيةَ بِهِذَا وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ اللهُ عَنْ وَا عَنْ وَعَلْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ اللهُ عَنْ وَآ عَائِشَةَ بنْتِ طَلَحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّهُ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجَهَادِ ﴿ (٠) هُوَ الْفَزَأُدِيُّ فَقَالَ نِعْمَ الْجُهَادُ الْحَجُ بِالْبُ عَزْوِ (" المَنْأَةِ فِي الْبَحْدِ صَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مِعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ (٥) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ عَلَى ابْنَةِ مَلْحَانَ فَأُتَّكَأُ عَنْدَها ، ثُمَّ صَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ كِارَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ ناس مِنْ أُمَّتِي يَرْ كَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِ سَبِيلِ اللهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ ، فقالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ (٦) اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ

(١) بَابُ الْنُزُو عَلَى وبڤــلة الئي الخ انظر القسطلاني كتبه مصححه

فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمْ ذَٰلِكَ فَقَالَ كَمَا مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَقَالَتْ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَلَني مِنْهُمُ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، وَلَسْتِ مِنَ الْآخِرِينَ قَالَ ، قَالَ أَنَسْ ۚ فَتَذَوَّجَتْ عُبَادَةً بْنَ الصَّاميتِ ، فَرَ كَبَتِ الْبَعْرَ مَعَ بنْتِ قَرَظَةً ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكَبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بها فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَسَاتَتْ بِاسبِ مُ خَمْلِ الرَّجُلِ أَمْرًأَنَهُ فِي الْغَزُّو دُونَ بَعْض نِسَائِيرِ مَرْشَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَّ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيَّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَّاص وَعُبَيْدَ الله بن عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ كُلُّ حَدَّتَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قالَتْ كَانَ النَّيُّ عَيْكِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُمِ َ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ۖ فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُمُ مِسَهْمُهَا خَرَجَ بها النَّبيُّ عَرْكَ يَا فَأَوْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا خَفَرَجَ فِيهَا سَهِمْنِي خَفْرَجْتُ مَتَمَ النَّبِي بَرَّكِيْ بَعْدَ ما أَنْوْلَ الْحِيجَابُ بَاسِبُ غَزُو (١٠ النَّسَاء وَقِنَا لِهِنَّ مَنَمَ الرَّجَالِ مَرْشَنَا أَبُو مَعْتَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْهُمَ أَحُدٍ أَنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِّ عَرَالِتُهُ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بنْتَ أَبِي بَكْمِ وَأُمَّ سُلَيْم وَ إِنَّهُمَا كَلْشَمِّرَتَانِ أَرَى خَكَمَ سُوقِهِما تَنْقُزَانِ (\* الْقِرَبَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقَرِبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفُرْغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَا نِهَا ثُمَّ تَجِيتَانِ فَنَفْرِغانِهَا(") في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ بِالْمِيثُ يَعْلَ النِّسَاء الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ في الْغَزْو مَرَثْثَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ ثَعْلَبَةٌ بْنُ أَبِي مالِكِ إِنَّ تُحَرّ بْنّ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ اللَّدِينَةِ ، فَبَقَّ مِرْطُ جَيَّدُ فَقَالَ لَهُ بَمْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَٰذَا ٱبْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَا الَّتِي عِنْدَكَ يُريدُونَ أَمَّ كُلنُومٍ بنْتَ عَلَى ، فَقَالَ مُعَمَّرُ أَمْ سَلَيطٍ أَحَقَّى ، وَأَمْ سَلَيطٍ مِنْ نِسَاء الْأَنْصَادِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّةً قَالَ مُعَرُّ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ (1) لَنَا الْقِورَبَ يَوْمَ

(1) وقع فى المطبوع سابقا بزيادة هاءالتأنيث ولم نرها فى غيره

(r) يقم الفاف ق الفرع محدة

(٣) فَتَفْرِ غَانِارِ

(٤) منبطةً في الفرع بفتح الناء وكبر الهاء في الموضمين

أُحُدِ قَالَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ تَزْفِرُ تَحْيِطُ بِاسب مُ مُدَاوَاةِ النِّسَاهِ الجَرْحٰي في الْغَزْوِ صَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا خِالِهُ بْنُ ذَكُوالَ عَنِ الرُّ بَيِّعِ بِنْتِ مُمَوَّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَهِ لَيْنِي نَسْقِي وَثُدَاوِي الْجَرْحَى ، وَثَرُدُ الْفَتْلَى إِنَّى اللَّهِ يَنْدَ ، بالسيب أردّ النِّسَاء الجَرْحٰي وَالْقَتْلَى (١) وَرَثْنَ مُسَدّدٌ. حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضّلِ عَن خَالِدٍ بْنِ ذَ كُوانَ عَنِ الرُّ يَيْعِ بِنْتِ مُمُوِّدٌ قَالَتْ كُنَّا نَمْزُو مِتَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَتَعْدُمُهُمْ وَزَرُدُّ الْجَرْخِي وَالْقَتْلَى إِلَى اللَّهِ بِنَةِ بِالسِّبُ نَزْعِ السَّهُم مِنَ الْبَدَنِ حَرْثُ الْمَلَّهِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رُمِيَ أَبُو عامِر فِي رُكْبَتِهِ ۖ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ (٢) أَنْرِعْ هٰذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ المَّاءِ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمُ أَغْفِرْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عامِر المسلمُ ٱلْمِيرَاسَةِ فِي الْغَرْوِ فِي سَبَيلِ ٱللهِ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ أَنْ خَلَيل أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبِرَنَا يَحْيىٰ بْنُ سَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عامِرٍ أَنْ رَبِيمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ النِّي مَلِيِّ سَهر، فَأَمَّا قَدمَ المَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصِحابِي صَالِمًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَّحٍ، فَقَالَ مَنْ هُذَا ، فَقَالَ أَنَا سَبُدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ جِنْتُ لِأَحْرُسَكَ ، وَنَامَ النَّبِي عَلَيْ مرش يَحني بن يُوسُفَ أَخْبَرَ نا أَبُو بَكْرِ ( عَنْ أَبِي حَمِينِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ تَسِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْ كَمْ وَالْقَطيفَةِ وَالْمَا يَصَةِ إِنْ أَمْطِي رضِي وَإِنْ كَمْ يُمْطَ كَمْ يَرْضَ كَمْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلَ (0) عَنْ أَبي حَصِينِ وَزَادَنَا عَمْرُ وَقَالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكُ قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ الَّذَيْنَارِ ، وَعَبْدُ الدِّنْ وَعَبْدُ

الْخَسِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ كَمْ لِمُطَّ سَخِطَ ، تَعِسَ وَأُنْتَكُسَ ، وَإِذَا شِيكَ

(۱) الوالدينة (۲) نقال (۲) منام (۱) بشني ابن عيّاش (۱) بشني ابن عيّاش

فَلَا ٱنْتَقَشَ ، طُوبِي لِمَبْدِ آخِذِ بعِنَانِ فَرَسِهِ ، في سَبَيلِ اللهِ أَشْعَتَ (' ) رَأْسُهُ مُغْبَرًا يَّ قَدَماهُ ، إِنْ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ ٱسْتَأْذَنَ لَمْ يُوَٰذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ كَمْ يُرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَ مُمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ ، وَقَالَ تَمْسًا كَأَنَّهُ يَقُولُ فَأَتْمَسَهُمُ اللهُ ، طُو بى فُعْلَى مِنْ كُلِّ شَيْء طَيْب وَهِنَ يَالِهُ حُوِّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِنَ مِنْ يَطِيبُ الْبُ فَضْلِ أَغْدُمَةِ فِي الْفَرْوِ صَرَّتُ مُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَعِبْتُ حَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُو ٓ أَكْبَرُ مِنْ أَنَس ، قالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَبْنًا لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ أَكْرَمْتُهُ مِرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ أَبْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَسًا قَدِمَ النِّي مِنْ اللَّهِ مَا لِنَّهِ مَا لَهُ أُحُدُ قالَ هٰذَا جَبَلُ يُحَبُّنَا وَنُحَبُّهُ ، ثُمَّ أَشَارَ بيَدِهِ إِلَى المَدِينَةِ قالَ : اللَّهُمُّ إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةً ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في صَاعِنَا وَمُدَّنَا حَرْثُ سُلَيْنَانُ بِنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّاء حَدَّثَنَا عَاصِم مُ عَنْ مُورَدِّقِ العِجْلِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ أَ كُثَرُ نَا ظِلاًّ الَّذِي يَسْتَظِلِ بَكِسَائِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَمْمَلُوا شَبْئًا ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرَّ كَابَ وَأَمْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّيُّ (") عَلِي ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ بَاسِبُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ صَرَّتَى (١) إِسْطَقُ أَبْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ آهَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ كُلُّ سُلاَمِي عَلَيْهِ صَدَّقَةٌ ۖ كُلٌّ يَوْمٍ يُمِينُ الرَّجُلِّ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ

(۱) روی ابن الحطیئة عن الهروی الرفع فی الصفتین اه ملخصا من الهامش (۲) حدثنی (۲) رَسُولُ اللهِ

(۱) حدثنا

عَلَيْهَا (١٠ أَوْ يَرْ فَتُمْ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَةٌ ، وَالْحَكِامَةُ الطَّيِّبَةُ ، وَكُلُّ خَطِوةٍ ٣٠ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ﴿ السِّبِ ۗ فَضْلِ رَبَاطٍ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ٣٠ : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا ١٠٠ إِلَى آخِرَ الآيَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْنُ مُنيدِ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قالَ رِ بَاطَ يَوْمٍ فَسَبِيلِ اللهِ خَيْنُ مِنَ الدُّنيا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِيحُ سَوْطِ أَحَدِكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْنُ مِنَ الدُّنيا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْمَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا \* باسب من غَزَا بصَي لِلْخَدْمَةِ مَرْشُ تُنَابُهُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَنْس أَبْنِ مِالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ لِابِي طَلْحَةَ ٱلْتَمِينُ (٥) غُلاَما مِنْ غِلْمَا نِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ ، غَنَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامْ رَاهَقْتُ الْخُلْرَ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَهُ كَثِيرًا يَقُولُ : إِللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُنْنِ وَصَلَّعِ ٱلدَّيْنِ ، وَعَلَّبَةِ الرِّجالِ ، ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْحِيضَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيْةً بِنْتِ حُبَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ مَنْ لِنَفْسِهِ نَفَرَجَ بِهَا حَتَّى (٢) بَلَمْنَا سَدَّ الصَّهْبَاء حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَّمَ حَبْسًا فِي نِطَعِ صَغِيرٍ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ تِنْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى صَفَيَّةً، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى اللَّهِ يَنَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَوِّى كَمَا وَرَاءهُ بِمَبَاءةٍ ثُمَّ يَجْلُسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَمُّ صَفَيَّةُ رَجْلُهَا عَلَى رُ كُبْتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى اللَّهِ بِنَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدِ فَقَالَ هَٰذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَحَرِّمُ مابَيْنَ لاَ بَتَيْهَا بِمِثْلِ

(۱) عليه (۲) خُطُورَة (۳) عز وجل

(ن) وَمَا بِرُوا وَرَ الِطُوا وَاتَّشُوا اللهِ لَمَلُّكُمُ تُمُلِيعُونَ تُمُلِيعُونَ

(٠) كذا في نسخ الخط المحاح وفي المطبوع سابقاً النمس في غلاما

مـــ (٦) حق اذا

مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ، اللَّهُمَّ بَارِكْ كَمُمْ فِي مَدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ﴿ بِالْسِبِ رُكُو الْبَحْنُ مَرْشُنِ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّمَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيى عَنْ مُحَمَّدٍ بْن يَحْيى بْن حَبَّانَ وَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ نَنْنِي أُمُّ حَرَامٍ أَنَّ النَّبيُّ عَلَيْتُهُ قَالَ يَوْمًا فِي رَيْبُهَا فَأُسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قالَتْ (١) يَارَسُولَ الله ما يُضْجِكُك ، قالَ تَحِبْتُ مِنْ أَنْ مِمِنْ أُمْتِي يَرْ كَبُونَ الْبَصْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ أَنْتِ مَعَهُمْ (٧) ، ثُمَّ نَامَ فَأَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّ نَيْنٍ أَوْ ثَلاَثًا ، قُلْت يَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعُلُني مِنْهُمْ ، فَيَقُولُ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ نَخْرَجَ بِهَا إِلَى الْفَرْوِ فَامَّا رَجَعَتْ فَرْبَتْ دَابَّةٌ لِنَرْكَبَهَا ، فَوَقَعَتْ فَأَنْدَقَتْ عُنْقُهَا بِالْعِبْ مَن أَسْتَعَانَ إِ بِالضَّمْفَاء وَالصَّالِ إِبْنَ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ نِي أَبُو سُفْيَانَ قالَ (٣) لِي قَيْصَرُ سَأَلَتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ ٱتَّبِمُوهُ أَمْ صُعَفَاؤُهُمْ ، فَزَعَمْتَ صُمَفَاءَهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُعَدَّدُ بْنُ طَلْحَةً عَنْ طَلْحَةً عَنْ مُصْعَب بْن سَمْدٍ ، قالَ رَأَى سَمْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبَيُّ يَرَانِيْتُهِ هَلَ تُنْصَرُونَ وَثُرُ زَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَا يَكُمْ ﴿ صَرَثُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُذُرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ يَاْ تِي زَمَانُ يَمْزُو فِئِكُمْ (1) مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ تَصِيبَ النَّبِي عَلَيْ فَيُقَالُ نَمَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النِّي عَلِيَّ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ ، فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْتِهِ فَيُقَالُ بالب "لاَ يَقُولُ فُلاَنْ شَهِيدٌ ، قَالَ (٥) أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ مَرْكِيْ أَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ ، أَللهُ ٥٠ أَعْلَمُ مِنْ يُكْلَمُ في سَبِيلِهِ صَرْثُ فُتَبَبَةُ حَدَّثَنَا

(1) تُلُتُّ (۲) سنهم (۲) نال قال لل (۳) قال قال لل (۵) فيه فيكام (۵) وقع في لمطبوع الساب وقال بزيادة الواو (۱) وَاللَّهُ

عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِ ۚ وَفَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ بَرَالِيُّ رَجُلُ لاَ يَدَعُ كَمُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ ٱتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ (١) ما أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدُ كَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ ، قَالَ لَغَرَبِ مَمَّهُ كُلَّمًا وَقَفَ وَقَفَ مَمَّهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَمَّهُ قَالَ كَجُر حَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتِ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْدِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، تَغْرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قال وَما ذَاكَ ، قالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفاً أَنَّهُ مِن أَهْل النَّار فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَـكُمْ بِهِ خَفَرَجْتُ فِي طَلَّبِهِ ثُمَّ جُرُحًا شَدِيداً ، فَا سُتَمْجَلَ المَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَعَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عِنْدَ ذَٰلِكَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلَ النَّادِ فيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِاسْبِ النَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْي ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (٢٠ : وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْحَيْلِ تُرْ هِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوا كُمُ \* صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ سَمِمْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِي مُ يَلِيْقِ عَلَى نَفَرٍ مِنْ

أَسْلَمَ يَنْتَصْلُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِرْكِيُّ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُمِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمُ كَانَ رَامِيا أَرْمُوا

وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنِ ۚ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَيْ ما

كُمُ لا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ (" النِّي مِنْ اللَّهِ أَرْمُوا فَأَنَا مَتَكُمْ

يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حازم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ أَلْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَأَقْتَتَكُوا ، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِلَى

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيلِ إِلَّى الْحَصَّى (') خَصَّبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا تُعمَّرُ ، وَزَادَ أَحْمَدُ بْنُ نَحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْطَقَ بْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِي أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَكَرَّمُ مَعَ النَّبِيّ بِتُرْسِ وَاحِدٍ ، وَكَانَ أَبُو طَلْعَةً حَسَنَ الرَّمْي ، فَكَانَ إِذَا رَمَٰي صِرْثُ اللَّهِ مِنْ عُفَيْر حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهُنْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَا كُمِيرَتْ بَيْضَةُ النَّيِّ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ، وَكَانَ عَلَيْ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْجُنِّيِّ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ ، فَلَمَّا فَرَ قَأَ الْدَّم حَرْشُ عَلْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرُ وعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مالكِ أَنْ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ ۖ بَنِي النَّضِيرِ مِثَّا يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلاَ رِكابِ فَكَانَتْ خَاصَّةً ، وَكَانَ يُنْفِينُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْمُلُ مَا بُقِيٍّ فِي السَّلاَح وَالْكُرُ اعِ عُدَّةً في سَبَيلِ ٱللهِ حَرْثُ مَدُّتَنَى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِي مِّ صَرَّتْ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا

ا اسبار (۱) اسبار استار

(٣) ا تتبوم (٣) كذا والسح الصحيحة بهذا الومن وأكرريادة هده اللفظة في هدا الحديث اب حجر و تبعه العني ورد عليهما المسطلاني فاظره

(٤) وقع في المطنوع ساءةا
 الحصياء بريادة الموحدة

(٦) يَعْرُ مِنْ

(۱) يُشْرِفُ (۱) نظر (۱) نظر

سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قالَ سَمِعْتُ عَلَيًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النِّيِّ عَلِيَّ يُفَدِّى رَجُلاً بَعْدَ سَمْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرْمَ فِدَاكَ (') أَبِي وَأُمِّي ۖ بِالسِّبُ ٱلدَّرَقِ حَرْشُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهُبِ قَالَ عَمْرُتُو حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَرَدِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۚ ذَخَلَ (٢) عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ وَعِنْدِي جَارِيْنَانِ تُغَنِّيانِ بِغِنَاء بُعَاثَ فَأَصْطُجَعَ عَلَى الْفِرِ اشْ وَحَوَّلْ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْسِ فَأَ نُتَهَرَ فِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَزْلِيْنَهُ فَأَفْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله والله والله والله والله علم من الله علم الله والله والل يَلْمَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِيرَابِ فَإِمَّا سَأَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ ( \* ) فَقَالَتْ نَمَمْ ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّى عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي (٦) أَرْفِدَةَ ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ ، قُلْتُ نَمَّمْ ، قَالَ فَأَذْهِي ٧ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابن وَهُبِ فَلَمَّا غَفَلَ الْحَمَاثِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ صَرْثُ الْمُنانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبَي بَالْكِير أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَرْ عَ أَهْلُ المَّدِينَةِ لَيْلَةً كَفَرَجُوا تَحُو الصَّوْتِ فَا سْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ عِلِيِّتِ وَقَدِ ٱسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوْ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلَحَةَ عُرْي ، وَفِي عُنْقِهِ السَّيْفُ ، وَهُوَ يَقَولُ : كَمْ ثُرَاءُوا ، كَمْ ثُرَاءُوا ، ثُمَّ قالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ، أَوْ قالَ إِنَّهُ لَبَحْرُ السَّبِ حِلْيَةِ (١) السُّيُوفِ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِيْتُ سُلَيْانَ بْنَ حَبِيبِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمِ الدَّهَبَ وَلاَ الْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْمَلَابِيُّ وَالْآنُكَ وَالْحَدِيدَ بِاسِبُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِ السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوَّلِيُّ

(۱) لم يضبط الفاء في اليونينية وصبطها في العرع المكر وفي مرع آحر جنجها اله من الهامش الملوع السابق فالت حدل حدل المسابق فالت حدل حدل المسابق المهابق على السابق فالت حدل المسابق السابق السابق

(۱) عَمِلَ هِ

(؛) وَكَانَ يَوْماً عَيْدِي

(٥) أَنْ تَنْظُرِي فَقُلْتُ

(٦) وقع والمطبوع السابق
 یابی زیادة یاء النداء

(٧) مال أبو عبد الله قال،

(٨) بابماجاء في حلية

وَأَبُوسِكُمَةً بْنُ عَبْدِ الرِّحْنِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ (١) أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى تَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَ مُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادِ كَشِيرِ الْمِضَاهِ كَنْزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَر فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي تَحْتَ سَمُرَةٍ (٧) وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَةُ وَ غَنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ الله عَلِيْ يَدْعُونَا ، وَ إِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي ، فَقَالَ إِنَّ هُـذَا أُخْتَرَ طَ عَلَى سَيْنِي وَأَنَا نَائَمٍ ، وَالسَّنَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا ، فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ٣٠ ، فَقُلْتُ اللَّهُ ثَلاَمًا ، وَكُمْ يُعَاقَبْهُ وَجَلَسَ عَالَمَ لُبُسِ الْبَيْضَةِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ جُرحَ وَجْهُ النَّبِي عَلِيَّ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَكَانَتْ فاطِمَةُ عَلَيْمَ السَّلاَمُ تَغْسِلُ النَّمَ وَعَلِيْ يُعْسِكُ ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَرِيدُ " إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَخْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمٌّ أَلْرَقَتْهُ فَأَسْتَسْكُ اللَّهُ بِالسِبُ مَنْ لَم يَرَ كَسْرَ السَّلاَجِ عِنْدَ المَوْتِ صَرْثُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ عَرْو بْنِ الحَارِثِ قالَ مَا تُرَكُ النَّيْ عَلِي إِلاَّ سِلاَحَهُ وَ بَنْلَةً يَيْضَاء وَأَرْضًا (٥) جَعَلَهَا صَدَفَةً باسب تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْإَسْتِظْلَالِ بِالشَّجَوِ مَرْثُنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا ٥٠ سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جابِراً أَخْبَرَهُ حَرْثُ اللهُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ أُخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سِنَانِ ابْنِ أَبِي سِنَانٍ اللَّوِّلِيِّ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَزَا مَعَ النَّيَّ عَلَيْ فَأَذْرَ كَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادِ كَشِيرِ الْعِضَاهِ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَغِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النِّيُّ مِنْ مَعْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَأَسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ

(۱) أخبره مـــ (۲) شجرة

(۲) شجرة محد

(۲) مَنْ كَيْنَعُكَ مِنِّى . أي بالتكرار وأشار برقم ٣ إلى أن تكرارها ثلاث مرات عند الهروى

(١) لا يَرْتَدُ

(•) في نسخة القسطلاني وواققه الطبوع السابق وأرضا بخيبر • والنسخ المحيحة باسقاط هذه الزيادة صدي (٧) وحدثنا (١) حدثني (٧) وحدثنا

. رَجُلُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّيْ عَلِيلَ إِنَّ هَذَا أَخْتَرَ طَ سَيْنِي فَقَالَ مَنْ (١) يَمْنَعُكَ قُلْتُ اللهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُو ذَا جالِسْ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ السِّبُ مافيلَ في الرِّماح وَ يُذْ كُنُ عَنِي ابْنِي مُمَنَّ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ جُعِلَ وزْقِى تَحْتَ ظِلَّ رُمْحِي ، وَجُعِلَ الذَّلَّةُ وَالصَّفَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى صَرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُعَمَّرَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ٱلْأَنْصَادِيَّ عَن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْض طَرِيقِ مَكَّةً تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُخْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا ٣٠ وَحْشِيا فَأَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصَحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوَطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَكُمُ وُعُحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى ٱلْحِمَارِ فَقَتَسَلَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ بَمْضُ أَصْحَابِ النِّي مِنْكِي وَأَلِى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ سَأَلُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ ٱطْمَمَكُمُوهَا اللهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي قَتَادَةً فِي أَخْمِار الْوَحْشَى مِثْلُ حَدِيثٍ أَبِي النَّضْرِ قالَ (") هَلْ مَعَكُمْ مِنْ خَلِيهِ شَيْ السِّيمَ مَاقِيلَ في دِرْعِ النَّبِّ بَالَّتِي وَالْقَبِيصِ في الحَرْب وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَمَّا خَالِهُ فَقَدِ أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ في سَبِيلِ اللهِ حَرِيثَني جَمَّدُ بنُ المُقَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالَةِ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَالَ النَّيُّ عَلِينَ وَهُو فَي قُبَّةٍ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَنشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لمْ تُمْبَدُ بَمْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْر بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَثَ عَلَى رَبُّكَ وَهُوَ فِي الْدَرْعِ فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: سَيُهُزَّمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِيدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُ ، وَقَالَ وُهَيْبُ حَدَّنَنَا خَالِهُ يَوْمَ بَدْر صَرَثَ مَمَّدُ بْنُ كَثيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ مَنِ الْأَعْمَسِ مَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ مَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوكَفِّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي بَشَرَيْنِ صَاعاً مِنْ

(۱) فَنَ 8 (۳) حَمَارَ وَحَشِي شَعِيرٍ ، وَقَالَ يَمْ لَى حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ دِرْعْ مِنْ حَدِيدٍ وَتَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَحْمَسُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيد حَرَّثُنَا الْأَحْمَسُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيد وُهِيَبْ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيّ قال : مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَديدٍ قد أَضْطَرَّتْ 'أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِما ، فَكُلَّما مَمَّ اللَّتَصَدَّقُ بصَدَقَتِهِ (١) أنَّسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى أَنعَلَى أَثَرَهُ ٥٠ ، وَكُلُّمَا مَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ ٱلْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ ، وَأَنْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ: فَيَجْبَهُ أُنْ يُوسَعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ بِالْبُنَّةِ فِي السُّفَرِ وَالْحَرْبِ مِتْرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّلَى مُسْلِمٍ هُوَ إَنْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ حَدَّثَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلَّاجَيِّهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقيتُهُ ٣٠ عِاء (ا) وَعَلَيْهِ جُبَّة شَأْمِيَّة فَضْمُضَ وَأَسْنَشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُحْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا (٥) ضَيْقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ فَنَسَلَهُمَا وَمَسَحَ برأُسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ بِالْبُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرَّبِ (٢) مَرْشُنَا أَحْدُ بْنُ الْقِلْمَامِ حَدَّثَنَا خَالَةٍ (٧) حَدِّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسا حَدَّهُمْ أَنَّ النَّيَّ عِلَيْ رَخَصَ لِمَبْدِالَّ هُنْ بْنِعَوْفِ وَالزُّ بِيْرِ فِي قِيَعِي مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا مَرْشُ الْبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ صَرْثُ مُجَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْلِي بْنَ عَوْفٍ وَالرُّ بِيْرَ شَكَوَ اللَّهِ إِلَى النَّبِّ عَلَيْهِ يَسْنِي الْقَمْلَ كَأُرْ يَحْصَ لَمُهُمَا فِي الْحَرِيرِ ، فَرَأَيْتُهُ (٥) عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ صَرْشُ السَّدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً أَخْبِرَ فِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسَا حَدَّثَهُم قَالَ رَخَّصَ النَّبيُّ عَلَيْ لِمَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّ يَبْرِ بْنِ الْمَوَّامِ فِ حَرِيرٍ حَدَّثْنَا خُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا

(۱) بصدقة (۲) ضبطها في الفرع بفتح الهذه والثلثة (۲) فتدفقيته (٤) فتدوضاً (٤) فتدوضاً (٤) الحرب (٢) الحرب (٢) الحرب (٢) الحرب (١) المرب الهملة والتحربك ووايق أبي ذر ووايق أبي ذر (٧) المن الحكم (٨)

المجمعة (٩) فرايت

شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَخَصً أَوْ رُخَصً (١٠ لِلِكَّةِ بهِما بابُ ما يُذْ كُرُ فِي السَّكِّينِ- مَرَثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةً (٢) عَنْ أَبِيهِ ، قالَ رَأَيْتُ النَّيْ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ كَيْفٍ يَحْنَزُ مِنْهَا ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأَ مرش أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَزَادَ فَأَلْقَى السَّكِّينَ بِالبُّ ما قيْلَ في قِتَالِ الرُّومِ صَرَّتُنَى إِسْطَقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقُ حَدَّثَنَا (٣) يَحْيُ بْنُ حَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُمَـيْنَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنِّي اللهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُحَـيْنَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنِّي اللهِ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُحَمِّدًا للهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُحَمِّدًا للهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُحَمِّدًا لللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُحَمِّدًا لللهِ عَنْ خَاللهِ عَنْ خَالِدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنِّهُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُحَمِّدًا بْنَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ وَهُو َ نَازِلٌ فِي سَاحَةِ حِمْصَ وَهُو فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قَالَ اللهِ الْمَلَّةُ الضَّنْرِيُّ عبده بن الصديب وسر روس وسر النَّبِيَّ عَلَيْنَ يَقُولُ ؛ أَوَّلُ جَبْشِ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ (٢) حدثني عَلَيْنَ يَقُولُ ؛ أَوَّلُ جَبْشِ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ (٢) حدثني النَّبِيِّ عَلَيْنِي يَقُولُ ؛ أَوَّلُ جَبْشِ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ (١) كدا في البولينية بخنبي الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا قالَتْ أُمْ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فِيهِمْ قالَ أَنْتِ فِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ أُوَّالُ جَيْشِ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَمَغْفُورٌ لَمُمْ فَقُلْتُ أَنَافِيهمْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ باسبُ قِتَالِ الْيَهُودِ صَرْثُ إِسْدُنُ بْنُ مُمَّدِّ الْفَرْوَى حَدَّثَنَا مالِك عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قال ثَقَا تِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبَى (٤) أَحَدُهُمْ وَرَاء الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِي ۗ وَرَانًى فَأَقْتُلُهُ مَرْثُ إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً بْنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرَاكِنِي قالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَاتلُوا الْيَهُودَ ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ ، يَا مُسْلِمٌ هَٰذَا يَهُودِيُّ وَرَائَى فَأَفْتُلْهُ، المَّوْكِ وَيَالِ التُّوْكِ مَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حانِمٍ قالَ سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قالَ قالَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَمِلُونَ نِعَالَ الشَّمَرِ ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ

الْوُجُومِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُّ الْمُلْرَقَةُ (١) وَرَشِّهُ إِلَّهُ سَعِيدُ بْنُ ثُمَّدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُوهُ مُرَرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَمَّا تِلُوا التُّواكَ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ، مُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْف الْانُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْطُرْتَةُ ﴿ مَا تَثُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَاتِلُوا قَوْما نِمَا كُمْمُ الشَّمَرُ بِالسَّمِ فَيَالِ الَّذِينَ يَنْتَمِ أُونَ الشُّمَّرَ وَرَثْنَ عَلِي بْنُ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسْيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلِيٌّ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُوا قَوْمًا نِمَا كُمْمُ الشَّمَرُ ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى أَثْقَا تِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُرِهَتُمُ الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ (١) ، قالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فيهِ أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دِرَايَةً ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ ، ذُنْفَ الْأُنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُرِهَهُمُ الْجَانُ الْمُلْرِقَةُ (٥) عُلِم مَنْ صَفَّ أَصْمَابَهُ عِنْدَ الْمَزِيَةِ ، وَتَزَلَ عَنْ دَابَّهِ وَاسْتَنْصَرَ ٥٠ عَرْشُ اللهُ عَمْرُ و بْنُ خَالِهِ ٧٧ حَدَّثَنَا زُهَمْ يُنْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قالَ سَمِمْتُ الْبَرَاء، وَسَأَلَهُ رَجُلُ أَكُنتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا مُعَارَةً يَوْمَ خُنَيْن، قالَ لاَ وَاللهِ ، ما وَلّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَلَكِيَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْعَابِهِ وَأَخِفَّاوُهُمْ (١) حُسَّرًا لَيْسَ بسيلاح اً فَأْتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ. وَبَنِي نَدْسِ ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ كَمُمْ سَهِمْ ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ ، نَأَقْبَلُوا هُنَااكِ ۚ إِلَى النَّيِّ ۚ يَالِّيْ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاء وَأَبْنُ عَمِّهِ أَبْرِ سُفْيَانَ بِنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْطَلِّبِ يَقُودُ بهِ ، فَنَزَلَ وَأَسْتَنْصَرَ ، ثمَّ قال: أنَا النِّيُّ لا كَذِبْ ، أَنَا آبْنُ عَبْدِ الْمُلَّابِ ، ثُمَّ حَفَّ أَصْحَابَهُ بِالْبَعْاء عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْمُزِيمَةِ وَالرُّازَلَةِ مِدِّرُنُ اللهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ كُمَّ لِهِ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قال رَسُولُ اللهِ عَلِي مَلَا اللهُ بَيُوبَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَارًا ، شَغَلُونَا عَنِ الضَّلَاةِ (١٠٠ الْوُسْعَلَى

(۱) المُطرَّفَة (۲) حدثني (۲) المُطرَّفَة (٤) المُطرَّفَة (٥) المُطرَّفَة (٧) خالد الحرَّانِيُّ (٧) وَخِفَافَهُمْ (٩) وَخِفَافَهُمْ (٩) عَنْ صَلاَة

حِينَ (') غابَتِ الشَّمْسُ مَرْثُ قبيصةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ ذَ كُوانَ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَرْكِي يَدْعُوفِ الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَ طَأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ مينينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَرْشَ أَحْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ مَهْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفِى رَضِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اللَّهُمَّ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ أَهْزِمَهُمْ وَزَاثِرْ لْمُمْ مُرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَمْفُنُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَى إِسْحُقَ عَنْ تَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي مُ يَلِكُ يُصَلَّى في ظِلِّ الْكَمْبُةِ فَقَالَ أَبُوجَهُل وَنَاسُ مِنْ قُرَيْشِ وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةً ، فَأَرْسَلُوا خَاوًا مِنْ سَلاَلِهَا وَطَرَحُوهُ (٢) عَلَيْهِ خَامِتْ فَاطْمِنَهُ ۚ فَأَلْقَتَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : اللهُم عَلَيْكَ بِقُرَيْش ، اللهُم عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللهُم عَلَيْكَ بِقُرَيْسٍ ، لا بي جَهْلِ بن هِ شَامٍ ، وَعُتْبَةً بن ربيعة ، وَشَبْبَةً بن ربيعة ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأَبَى بْنِ خَلْفٍ ، وَعُقْبةً بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فى قليب، بَدْرِ قَتْلَى ، قالَ أَبُو إِسْمُقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ ، وَقَالَ ٣٠ يُوسُفُ بْنُ إِسْمُقَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ، وَقَالَ شُعْبَةُ أُمَيَّةُ أَوْ أُبَى ، وَالصَّحِيحُ أُمَيَّة مَرْث شُلَيٰهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةٌ عَنْ عاثِشَةً رّضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّيِّ يَرْكُيْ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنْتُهُمْ ('') ، فَقَالَ مالكِ ، قُلْتُ () أَوَ لَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا ، قَالَ فَلْمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ باب مَلْ يُرْشَيْدُ الْسُدْلِمُ أَهْلَ الْكِنِابِ أَوْ أَيْعَلَمْهُمُ الْكِتَابِ مَرْشُ إِسْدُقَى أَخْبَرَ فَا يَعْقُوبُ

ة حــــ (۱) عنی (۲) وطرحوا قالَ يُوسُفُ بِنُ أَبِي إِستَحْقَ

(٤) وَكُفْتُهُمْ

أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّمَنَا ابْنُ أَخِي آبْنِ شِمابِ مَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ أَنْ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ : فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ المُحب الُدْعَاء لِلْمُشْرِكِينَ مِا لْمُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثٍ بِحَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قالَ قالَ أَبُو هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَدِمَ طُفَيَلُ بُنُ كَمْرُو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَأَدْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَقيلَ هَلَكَتُ دَوْسٌ قالَ اللَّهُمَّ أَهْدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمْ عَلَى مَا تَعْوَةِ الْيَهُودِيِّ (١) وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَعَلَى ما يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ ، وَما كَتَبَ النِّيُّ عِلَيْهِ إِلَى كِسْرَى وَقَيْضَرَ ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِيَالِ مِرْشُ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قال سَمِيْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكًا أَرَادَ النِّيُّ عِنْكِمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إنَّهُمْ لَا يَقْرَوْنَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَخْتُومًا فَانَّخَذَ خَانَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ بَمَنَ بِكِتَابِهِ إِلَى كَيْسْرَى فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَتْحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَيْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى خرَّقَةُ ، كَفَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قالَ فَدَعا عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ مُيمَزَّ قُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ بِاسِ دُعاء النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ (") إِلَى الْإِسْلاَمِ وَالنَّبُوَّةِ وَأَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَغْضا أَرْ بَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، وَقَوْ لِهِ تَمَاكَى : ما كانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ (٣) ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَمْزَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدُ عَنْ صَالِحَ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(۱) أَلْبَهُودِ وَالنَّصَارَى (۲) النَّاسَ (۲) النَّاسَ (۲) الْسُكِتَابَ

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِمْلاَمِ، وَبَمَتَ بِكِتًا بِهِ إِلَيْهِ مِعَ دَرِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَأَمَرَهُ وَسُولُ ٱللهِ عَلِيَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرى ليَدْنُهَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَلْ كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ قارِمَ مَشَى مِنْ رَعْصَ إِلَى إِيلِياء شُكْرًا لِلَا أَبْلاَهُ اللهُ ، فَلَمَّا جاء قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَالَ حِينَ فَرَأَهُ الْتَمْسُوا فِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ ، لِأَمْنَا لَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَأَخْبِرَ فِي أَبُو سُفْيَانَ (١) أَنَّهُ كَانَ بِالشَّأْمِ فِي رِجِالٍ مِنْ قُرَيْسِ قَدِمُوا يَجِاراً في المُدَّةِ الَّذِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَ بَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشِ قَالَ أَبُوسُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّأْمِ، فَأَنْفُلُقَ (" بِي وَبِأَ صَعَابِي ، حَتَّى قَدِمْنَا إِبِلِياء فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُنَ جَالِسٌ فِي مَثْلِسِ مُلْكِهِ ، وَعَلَيْهِ النَّاجُ ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظْمَاهِ الرُّومِ ، فَقَالَ التَّذُ مُجَانِهِ سَلْهُمْ أَيْهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ كَنِي ، قال أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَفْرَبُهُمْ لِلَّهِ نَسَبًا ، قالَ ما قَرَابَةُ ما يَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، فَقُلْتُ هُوَ أَبْنُ أَدْنُوهُ ، وَأَمَرَ بِأَصْعَابِي لَجُمِيلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِنِي ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجَمَانِهِ قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَائِلَ هُذَا الرِّجُلَ عَنِ الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ كَنِي فَإِنْ كَذَبَ فَكَذَّبُوهُ قَالَ أَبُوسُفْيَانَ وَٱللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَاءِ يَوْمَئِذِ مِنْ أَنْ تَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنَّى الْكَذب لَكَذَ بْنُهُ حِينَ سَأَ لَنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي أَسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِب عَنِّي فَسَدَقْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّرُ مُهَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هُذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ ، قُلْبُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَبْلَةً ، قُلْتُ لاَ : فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَهَّمُونَهُ عَلَى الْسَكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، قُلْتُ لا : قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آ بَانِهِ مِنْ " مَلِكِ ، قُلْتُ لا : قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ صَعْفَاؤُهُمْ ، قُلْتُ بَلْ صَعْفَاؤُهُمْ ، قَالَ

(r) كذا فاليونينية بالبناء للمفعول وفى الغرع بالبناء

فَيْزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ، قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ ، قالَ فَهَلْ يَرْ تَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، قُلْتُ لا : قالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ، قُلتُ لا : وَنَحْنُ ٱلآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ ، قَالَ أَبُوسُفْيَانَ وَلَمْ ' يُعْكِنِي كَلِمَة ' أَدْخِلُ فِيهَا شَبْئًا أَنْتَقِصُهُ بِدِ لا أَخَافَ أَنْ ثُواْتُرَ عَنِّي غَيْرُهَا ، قالَ فَهَلْ قاتَلْتُمُوه أَوْ قاتَلَكُمْ ، قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ، قُلْتُ كَانَتْ دُولاً وَسَجَالاً ، يُدَالُ عَلَيْنَا المَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْاخْرَى ، قالَ فَاذَا يَأْمُرُ كُمُ (١) ، قالَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ ٣٠ بهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَمْبُدُ آبَاوُنًا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفَافِ ، وَالْوَفاء بِالْمَهْ فِ ، وَأَدَاء الْأَمانَةِ ، فَقَالَ لِتُرْ بُجَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذٰلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَيكُمْ فَرَ عَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبِ ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ في نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَرَعَمْتَ أَنْ لا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَالَ هُذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ رَجُلُ عَأْمَمُ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَةُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْمُ " تَتَهَّمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَزَ مَمْتَ أَنْ لا ، فَمَرَفْتُ أُنَّهُ كُمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْمَكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلُ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مِنْ مَلِكَ مِ ، فَرَ عَمْتَ أَنْ لا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مَلِك ، قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبعُونَهُ أَمْ صُعْفَا وُهُمْ ، فَزَكَمْت أَنَّ شُعَفَاءَهُمُ ٱتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِيم "، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَنْ تَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، فَنَ عَمْتَ أَنْ لاَ فَكَذَلِكَ الْإِعَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ ، وَسَأَ لْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَ عَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُونَ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ ، وَأَنَّ حَرْبَهُمُ وَحَرْبَهُ

(۱) به (۲) وَلاَ نُشْرِكُ ۳ هكذا بالرنع فَى اليونينية وهو في بمض النسخ التي وأيدينا منصوب كنيه مصحمه تَكُونُ (١) دُوَلًا ، وَ يُدَالُ عَلَيْكُمُ الرَّهَ وَثُدَالُونَ عَلَيْهِ الْاخْرِي ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ كُمَا (٣) العَاقِبَةُ ، وَسَأَلْتُكَ عَاذَا يَأْمُرُكُمُ ، فَرَحَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَمْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَا كُمُّ عَمَّا كَانَ يَمْبُدُ آبَاقُ كُمُ ، وَيَأْمُرُكُمُ بِالصَّلاَّةِ ، وَالصَّدُّقِ ٣٠) وَالْمَفَافِ ، وَالْوَفاء بِالعَهْدِ ، وَأَدَاء الْامانَةِ ، قالَ وَهذه صِفَةُ النَّى ﴿ ثُنَّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارِجٌ ، وَلَكِنْ كَمْ أَظُنَّ ( ) أَنَّهُ مِنْكُمْ ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًا ، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكِ مَوْضِعَ قَدَّمَيَّ هَا تَيْن ، وَلَوْ أَرْجُو أَن أَخْلُصَ إِلَيْهِ ، لَتَجَشَّتْتُ لَقِيَّةُ (") ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَنَسَلْتُ قَدَمَيْهِ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ، ثُمَّ دَعا بَكِتَاب رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِئٌ فَإِذَا فِيهِ : بسْم ِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِنَّى هِرَقُلَ عَظيم ِ الرُّومِ ، سَلاَّمْ عَلَى مَنِ أُنَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَمْدُ : فَإِنَّى أَدْعُوكَ بِدِعا يَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ نَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيْينَ ، وَيَا أَهْلَ الْكَتِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء يَبْنَنَا وَ يَيْنَكُمْ ، أَن لَا نَمْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بهِ شَبْئًا، وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا أَنْ قَضْى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَةً مِنْ عُظْمَاء الرُّومِ؛ وَكَثْرَ لَفَطْهُمْ فَلا أَدْرى ماذَا قالُوا ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَامَنَّا أَنْ خَرَجْتُ مَنَحَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهمْ ، قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ أَبْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، هٰذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنَا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ قَلْي الْإِسْلاَمَ وَأَنَّا حَرِّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَيهِ عَنْ سَهْ لِي بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيُّ يَهِيْ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِنْلِكَ أَيُّهُمْ يُمْطَى ، فَنَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو

(۱) تكون هو بالفوقية قرة نخ الخط الصعبعة معنا أما الطبوع السابق فبالتحثية اهر كتبه مصععه (۲) له (۳) والصدقة (۵) نبي "

(ه) كم أعْلَمْ

(٦) لقاءه

أَنْ يُعْطَى ، فَقَالَ أَيْنَ عَلِي ، فَقِيلَ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ ، فَأَمَرَ فَدُعِي لَهُ فَبَصَقَ ف عَيْنَيْهِ ، فَبَرَأَ مِكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ كُمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٍ ، فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَّا ، فَقَالَ عَلَى رَسْلِكَ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ (١) يُهْدَى إِكَ رَجُلُ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ حَدِثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدٍ قالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّتِهِ إِذَا غَزَا قَوْمًا كُمْ يُمْرِ حَتَّى يُصْبِح ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ ، وَإِنْ كَمْ يَسْمَعُ أَذَانَا أَغَارَ بَمْسَدَ مَا يُصْبِحُ ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً مَرْثِ تُتَبَّهُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مِرَكِيْدٍ كَانَ إِذَا عَزَا بِنَا مِرْثُ (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّي عَلَيْدٌ حَرِّجَ إِلَى خَيْبَرَ ، فَهَاءِهَا لَيْلًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءِ قَوْمًا بِلَيْل لاَّ يُغْيِرُ ٣٠ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُونُهُ قَالُوا نُحَدُّ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ اللهُ أَ كُبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ نَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ صَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيّ حَدَّثَنَا ٥٠ سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَنَ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ ۚ إِلاَّ بِحَقَّهِ ، وَحِسَا بُهُ عَلَى اللهِ ، رَوَاهُ مُهَرُ وَأَبْنُ مُمَرَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ باب من أراد عَزْوة فورى بنيرها ومن أحب الحروج يوم الحميس مرش أَ بَغِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا (٥) اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ٱبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُالرَّ حْنَ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَنْبْ بْنِ مَالِكُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَنْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قائدَ كَنْب مِنْ بَنِيهِ ، قَالَ سَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ مِنْ فَي وَكُمْ بِكُنْ

(۱) اللام من لان مكسور ف اليونينية (۲) وحدثنا ن وص (۲) لم يغير (۲) محدثني (٤) حدثني

(ه) حدثني

رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ فَرُومً إلا ورعى بنسيرِها وحرشي (١) أَعْدُ بنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهِرِّيِّ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن كَمْب أَبْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَرْتِيَّ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةً تَبُولَةً فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ في حرِّ شديد ، وَأَسْتَقْبُلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً ، وَاسْتَقْبُلَ غَزْوَ عَدُو كَثِيرٍ ، لَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُ (٢) لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ ، بِوَجْهِهِ الَّذِي يُريدُ ، وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْن بْنُ كَمْب بْنِ مَالِكِ أَنَّ كَمْبَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّما كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ في سَفَر اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّما كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ في سَفَر اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ صَرَ مُنْ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ا الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْكِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَبْكِ اللهُ عَنْهُ وَيْدٍ خَرَجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ فِي غَزْوَةِ نَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ بَأَسَبُ اللهِ اللهِ الله وسَبَطُها في الله ع الخُرُوجِ بَعْدَ الظَّهْرِ حَرِّشُ اللَّهِ الْ بْنُ حَرَّبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٤٠ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَلَيْهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعا ، وَالْمَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ وَسَمِيْتُهُمْ يَصْرُخُونَ (٥) بِهما جَمِيمًا بالسب الْحُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ ، وَقَالَ كُرِيْبُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنْطَلَقَ النَّيْ عَلِي مِنَ المَدِينَةِ خَلِسْ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ ماللِكِ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بَنْتِ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّهَا سَمِعَتْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا (٢) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ لَيْسَ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرِي إِلاَّ الحَبِّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَنْ كُمْ يَكُنْ مَمَهُ هَدْيُ ۚ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ فالسَّ عائِشَةُ

فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَصْمِ بَقَرِ غَقَلْتُ مَاهَٰذَا ۖ فَقَالَ نَحَرَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ ، قَالَ يَحْيىٰ فَذَكَرْتُ هُلِهُ الْحَدِيثَ لِلقَاسِمِ بْنِ مُمَّدٍ ، فَقَالَ أَتَنْكَ وَٱللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ الْمُسَهِ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ صَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خرج النَّبَيُّ مَرْتَكِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَّغَ السَّكَديدَ أَفْطَرَ ، قالَ سُفْيَانُ ، قالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١) ما التَّوْدِيعِ ، وقالَ (٢) بالآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ ۗ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٌ عَنْ سُلَمْانَ بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَمَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي بَعْثٍ ، وَقَالَ (٣) لَنَا إِنْ لَقَيتُمْ فُلاَنَا لِرَجُلَيْنِ ( ْ ) مِنْ قُرَيْش سَمَّاهُمَا فَرَّقُوهُمَا بِالنَّارِ ، قالَ ثُمُّ أَتَبْنَاهُ نُورَدُّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ ، فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَمَرْ ثُكَمْ أَنْ تُحَرِّ قُوا فَكَانَا وَفُلاَنَا بِالنَّادِ ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذَبُ مِمَا إِلاَّ اللهُ فَإِنْ أَخَذْ تُحُوهُمَا فَأَقْتُكُوهُمَا بِالسَّبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمامِ (٥) مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَحَدَّثَنَى (٦) نُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ (٧) حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكَرَّيَّاء عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ۚ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُوْمَرُ بِالْمُصِيّةِ (١٠) فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيّةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَة باسب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاهِ الْإِمامِ وَيُنتَقَى إِهِ صَرْتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزْنَادِ أَنْ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : تَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عصاني فَقَدْ عَمَى الله ، ومن يُطِع الأُمير فَقَدْ أَطَاعَنِي ، ومن يَمْصِ الْأَمير فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّا الْإِمامُ جُنةُ مُقَاتَلُ مِن وَرَائِهِ وَيُتَّتَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ

(١) قال أبو عبد الله هذا قول الزهرى و إنما يقال الله على

معة معة (٢) قال (٣) فقال

(٨) عَصْمَة

فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أُجِرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَّهُ بِالْبِعُ الْبَيْعَةِ فِي الحَرْب أَنْ لاَ يَفِينُوا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى المَوْتِ ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ١٠٠ : لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن الْمُوْمَنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ قَالَ قَالَ أَنْ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا أَجْنَمَعَ مِنَّا أَثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَمْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ ، فَسَأَلْتُ ٣٠ نَافِماً عَلَى أَيّ شَيْء بَايَمَهُمْ عَلَى المَوْتِ ، قالَ لا (٣) بَايَمَهُمْ عَلَى الصَّبْنِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُميلً حَدَّثَنَا وُهِيَبْ حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبْنَ حَنْظَلَةً يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى إِن اللهِ وجل المَوْتِ، فَقَالَ لا أَبَايِعُ عَلَى هُدِذَا أَحَدًا بَهْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ الْكُنِّي بْنُ اللهِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَايَمْتُ النِّي عَلَيْهِ أَمْ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ (١) ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسِ قَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ الْا تُبَايِعُ أُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ (١) ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسِ قَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ الْا تُبَايِع قَالَ قُلْتُ قَدْ بَابِمَنْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ وَأَيضاً : فَبَا يَمْنُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا اللهِ ، قَالَ وَأَيضاً : فَبَا يَمْنُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا اللهِ ، قَالَ عَلَى المَوْتِ مَرْثُ احْمَرَ اللهُ عَلَى المَوْتِ مَرْثُ احْمَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَوْتِ مَرْثُ احْمَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَوْتِ مَرْثُ احْمَرَ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا ع حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِينْتُ أَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ يَقُولُ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدُق تَقُولُ :

تَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا \* عَلَى الْجِهَادِ ما حَيِينَا أَبْدَا

كَأُجابَهُمُ النِّبِي عَلِينَ فَقَالَ: اللَّهُمُّ لاَ عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ \* فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهُ مَرْشُ إِسْدَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمْعَ ثُمَّدَ بْنَ فُضَيْلِ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي غُمَّانَ عَنْ مُجَاشِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتَيْتُ النَّبِيُّ عَنْكُ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ بَايِمْنَا عَلَى الْمُحِدِّرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْمُحْرَةُ لِاهْلِهَا ، فَقُلْتُ (٥) عَلاَمَ ثُبًا يِمُنَا ، قالَ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ

 عَزْمِ الْإِمامِ عَلَى النَّاسِ فِيما يُطِيقُونَ حَرْثُ عُنَّانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقَدْ أَتَا فِي الْيَوْمَ رَجُلُ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْ ما دَرَيْتُ ما أَرُدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِياً نَشِيطًا ، يَخْرُجُ مَعَ أَمَرَائِنَا فِ المَعَازِي ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيها ، فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ ما أَذْرِي ما أَفُولُ لَكَ إِلاَّ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيُّهِ فَمَنَّى أَنْ لاَ يَمْزِمَ عَلَيْنَا في أَمْر إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمُ ۚ لَنْ يَرَالَ بِخَـيْرِ مَا ٱنَّتَىٰ اللَّهَ ، وَ إِذَا شَكَّ فَى نَفْسِهِ أُ شَىٰ ﴿ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ وَالَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو ما أَذْ كُنّ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ كَالثَّنْبِ (') شُرِبَ صَةَ فُهُ وَبَقَ كَدَرُهُ ﴿ فَإِلَى النَّبِيُ عَلِيْ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أُولَ النَّهَارِ أُخْرَ الْقِيَّالَ حَتَّى تَوْلُولَ الشَّمْسُ وَرَشِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمُّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ ٣ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَارِلم أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَرَأْتُهُ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ مِنْكِيِّهِ فَى بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَـقِيَ فِيهَا أَنْتَظُرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قامَ في النَّاسِ خَطِيبًا قالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاء الْمَدُوَّ وَسَلُوا اللَّهَ الْمَانِيَّةَ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوكُمْ فَأَصْبُرُوا ، وَٱعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحَتَّ ظِلاَّلِ السُّيُوفِ، ثُمُّ قالَ: اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِيَّابِ، وَمُجْرِى السَّعَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، أَهْزِمْهُمْ وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ اللَّهِمِ أَسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمامَ ، لِقَوْلِهِ ٣٠ : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ( ) وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جامِيم ( ) كم " يَذَهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ مَرْثُنَ إِسْدُقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ غَزُّونَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ فَتَلاَحَقَ بِيَ النَّبِي عَلِي وَأَنَا عَلَى نَاصِح لِنَا قَدْ أَعْيَا

(1) ضبطه فى الفرع بفتع الناء وسكون الفين در مراثر النا

(r) هُوَ الثَّرَ ارِيَّ. بلا وقم في اليونينية ع

(۲) عز وجل (۳) عر وجل

(٤) إلى قوله تعالى إنَّ اللهُ عَنُورُ رَحِيمٌ

(٠) الأيد

فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ ، فَقَالَ لِي ما لِبَعِيرِكَ قالَ قُلْتُ عَيَى <sup>(ب)</sup> قالَ فَتَخِلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة فَرَجَرَهُ وَدَمَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدِي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرى بَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ (أَ) قَالَ قَاسْتَحْيَتُ وَكَمْ يَكُنْ لَنَا نَاصِح عَيْرَ مُ ، قالَ فَقُلْتُ نَمَم ، قالَ فَبَعْنِيهِ ٣ فَبَعْنُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهُرُهِ حَتَّى أَبْلُغَ اللَّهِ يِنَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَأَسْتَأْذَنْتُهُ ۖ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ حَتَّى أَنَيْتُ اللَّهِ يِنَةَ فَلَقِيِّنِي خَالِى فَسَأَلَّنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْ ثُهُ بِمَا صَنَعْتُ ('' فِيهِ فَلَامَنِي ، قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْدُ قَالَ لِي حِينَ السُّأَذُنْتُهُ هَلْ (۲) افْتَدِيعَهُ مَنَا وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْدُ قَالَ لِي حِينَ السُّأَذُنْتُهُ هَلْ (۲) كَذَا لانى غبر تَزَوَّجْتَ بِكُراً أَمْ ثَيْبًا ، فَقُلْتُ ثَرَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ (') هَلاَ تَزَوَّجْتَ بِكُراً أَمْ ثَيْبًا ، فَقُلْتُ ثَرَوَّجْتَ بَكُراً تُلاَعُمَا تَزَوَّجْتَ بِكُرًّا أَمْ ثَيْبًا ، فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ (٥) هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكُراً تُلاعِبُها وَ لُلاَعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ تُولِقِ وَالدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَ النَّصِيعَارُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ (٢) ثُوَّدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُوَّمُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيْبًا لِيَقُومَ عَلَيْهِنَّ أ وَنُوَّدِّبَهُنَّ ، قَالَ فَأَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ المَدِينَةَ غَدَو ثُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي عَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيٌّ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ هَٰذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنُ لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا بَالْبُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَمْدٍ بِعُرْسِهِ (٧) فِيهِ جابِر " عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِيِّ عَلَيْ اللَّهِيّ الْنَزُق بَعْدَ الْبِنَاء فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ إِلَيْ مِلْكِنَّ مُبَادَرَةِ الْإِمامِ عِنْدَ الْفَزَع (١) النِّيقُ مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضَى اللهُ (١) وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِاللَّهِ يَنَةَ فَزَعْ فَرَكِبَرَسُولُ اللهِ ( ) عَنْ قَالَ ماراً يْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بِالسِبُ الشُّرْعَةِ وَالرَّكْض فِي الْفَزَعِ مِرْشُ الْفَضْلُ أَنْ سَهُل حَدَّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ مَحَّدٍ عَنْ أَنس بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَن عَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فَرَسَا لِأَبِي طَلْعَةَ بَطَيْنَا ثُمَّ خَرَجَ يَرْ كُفْ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْ كُفُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ ثُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرُ (١)

(١) فَلاَ ثُوْدَةً بَهُنَّ وَلاَ

فَا سُبِقَ بَعْدَ ذَٰلِكَ اليَوْمِ (١) عالمَ الجَمَّائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ وَقَالَ مُجاهِدٌ قُلْتُ لِا بْن مُمَرَ الْغَزْوُ (") قَالَ إِنِّي أُحِبْ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةً مِنْ مَالِي قُلْتُ أَوْسَعَ اللهُ عَلَى ۚ ، قالَ إِنَّ غِنَاكَ لَكَ ، وَ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هُـٰذَا الْوَجْهِ ، وَقالَ مُمِّرُ إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هُذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا ، ثُمُّ لاَ يُجَاهِدُونَ ، فَنَ فَعَلْهُ ٣٠ فَنَحْنُ أَحَثُّ بِمَالِهِ حَتَّى لَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَقَالَ طَاوُسُ وَعَجَاهِدٌ إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٍ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَصْنَعْ بِهِ ما شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْ لِكَ صَرَّتُ الْحُسَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِيْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَرَأَ يْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّي عَلِي آشْتَرِيهِ ، فَقَالَ لاَ نَشْتَرِهِ وَلاَ نَمُدْ في صَدَقَتِك مَرْث إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَ أَنْ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ أَلَهُ عِنْ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ لاَ تَبْتَمَهُ وَلاَ تَمُدْ في صَدَقَتِكَ مِ مَرْشَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيي أَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَارِلْحٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَزْكِيْهِ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةً وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ مَهُولَةً وَلاَ أَجِدُ ما أَهْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّقُوا عَنَّى ، وَلَوْدِدْتُ أَنَّى قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقُتِلتُ ثُمَّ أُحْيِتُ ، ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِتُ عَلَمْ ؟ أَبِي مَرْثِيمَ قَالَ فِي لِوَاهِ النَّبِيِّ مِرْشِينًا سَبِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَى ('' اللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَثْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظَى أَنّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاء رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرَادَ الحَجَّ فَرَجُّلَ حَرْثُنَا فُتَيْبَةُ (٥) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ بَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ

(۱) باب الخروج في الفَرَع وحدد أن باب الفَرَع وحدد أن باب الجمائل (۲) كذا بالنسبطين في البوينية المؤو (۲) فَعَلَ عدائنا (١) حدثنا (١) حدثنا (١) ابن ستيد (١) ابن ستيد (١) ابن ستيد (١)

سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النِّي عَلِيْ في خَيْيَرَ ، وَكَانَ بِهِ رَمَدْ ، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مُرْكِيَّةِ تَغْرَجَ عَلِي فَلَحِق بِالنَّبِيِّ مِنْكُ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءِ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَمَّا فِي صَبَاحِياً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ ، أَوْ قَالَ لَيَا خُذَنْ عَداً رَجُلْ (١) يُحبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا نَحْنُ بَعَلَى وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا هَذَا عَلِي فَأَعْطَاهُ (١) رحلا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ صِرْشُ الْمَالَةِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام (٢) ال استعارة الفرّس أَبْنِ هُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِيعِ مِنْ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْمَبَّاسَ يَقُولُ الزُّبِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْ نَافِيعِ مِنْ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْمَبَّاسَ يَقُولُ الزُّبِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَجِر انظر القسطلاني عَنْ مَا مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُو عَنْهُما هَاهُنَا أَمْرَكَ النِّي مُنْ إِنَّ أَنْ رَرْ كُزَ الرَّايَّةَ بِالْعَبِيُّ الْأَجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَبْنُ (٢) أخدنا سِيرِينَ يُقْتَمُ لِأَدِّجِيرِ مِنَ الْمُفْتَمِ، وَأُخَدِذَ دَليَّةُ بْنُ قَيْس فَرَساً عَلَى النَّصف فَبَلَغَ سَهُمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمَا نَةِ دِينَارِ فَأَغَذَ مِا ثَتَنْ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِا تَتَنْ (" وَرَثُن عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُتَمَدٍ حَدَّثَمَا ٣ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَمْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَزَوْتُ مُتَمَّ رَسُولِي ٱللَّهِ رَبِّئِي خَزْوْةَ تَبُوكَ كَفَمَكْتُ عَلَى ا بَكْر فَهُو أُوثَنَ (") أَعْمَاكِي في نَفْسِي مَا سُتَأْجَرْتُ أَجِيرًا نَتَا تَلَ رَجُلاً فَمَضَ أَحَدُهُما الآخرَ قَا نُتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَتُزَعَ تَذَيْنَهُ وَأَلَّى النَّبِيُّ يُزَيِّهِ فَأَمْدَرَهَا فَقَالَ (٥) أَيَدْفَعُرُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَنَقَصْمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْنَصْلُ بِاسْهِ فَوْلِ النِّيِّ يَنْكُ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ وَقَوْلِهِ (٢) جَلَّ وَعَزَّ سَنُلْقِ فِي تُأْرِبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِأَلْتُهِ قَالَ ٢٧ جابر مَن النَّبِيِّ يَرْتُ مِرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَبِيْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاكِ مَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ بُعِثْتُ بِحَوَامِيعِ الْسَكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتِبِتُ (^ بِهَاتِيحِ خَزَا مَن الْأَرْضِ فَوُصْمِتُ في يَدِي ، قَالَ أَبْرِ هُرَيْرَةً وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ

مبر (؛) أوْفَقُ أَحْمَالِي

ع. أَوْثَقُ أَحْمَالِي

(٦) وَقُولِ اللهِ عَرَّ وَجَلً

(۷) واله

(٨) اوتيتُ مَعَاتبحَ

وَأَ نَهُمْ ۚ تَنْتَلُونَهَا حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِ رَقْلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِإِيلِياء ثُمَّ دَعا بِكِتاب رَسُولِ اللهِ عَلِي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فِرَاءة الْكِتَابِكَثُرَ (١) عِنْدَهُ الصَّخَبُ ، فَأَرْ تَفَمَّتِ (١) الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَنْ أَبْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مِلِكُ بَنِي الْأَصْفَر باسب تَمْل الزَّادِ في الْغَزْو ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ٣٠): وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى مَرْشُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي وَحَدَّ ثَنْنِي أَيْضًا فَاطَمَةُ عَنْ أَسْمَاء رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَّعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِللَّهِ فِي يَبْتِ أَبِي بَكْر حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى المَّدِينَةِ ، قالَتْ فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَ يَهِ ، وَلا لِسِقا يُهِ مَا نَرْ بُطُهُمًا بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَبْئًا أَرْ بِطُ بِهِ إِلاَّ نِطَاقِي قالَ فَشُقَّيْهِ بِأُ ثُنَيْنِ فَأَرْبِطِيهِ ('' بِوَاحِدِ السَّقَاءِ وَبِالآخَرِ السَّفْرَةَ فَفَعَلَّتُ ، فَلِذَلِكَ سُمُّيَّتُ ذَاتَ النَّطَافَيْنِ صَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ (٥) عَمْرُو قَالٌ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا أَلْزَوْدُ كُومَ الْاضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّى يَرْكُ إِلَى المَدِينَةِ مِرْشُ الْحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيُ قَالَ أَخْبَرَ فِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ سُورِيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيُّ يَزِّئِهِ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهْيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهْيَ أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّوْا الْمَصْرَ فَدَعَا النَّبِي مِنْ إِنَّ مِالْأَطْمِيةَ فَلَم (٦٠ يُونْتَ النَّيْ عَلِيَّةً إِلا بسويق فَلُكُنَّا فَأَكُلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمُ قَامَ البِّي بَالَيْ فَصَمْضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا حَرَّث بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا عَانِمُ بْنُ إِسْلَمِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَوُ النَّبِي مِلْكِيهِ فَ نَحْرٍ إِبِلِهِمْ ۖ فَأَذِنَ كَمُمْ فَلَقِّيهُمْ

(۱) كَثْرَتْ

(۲) وار تفعت س

(٢) عز وجل

(٤) فَأُرْبِطِي

(٠) قال عَمْوْنُو أَخْبَرَ نِي

بر (٦) رلم

مُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَابِقَاؤُكُمُ ۚ بَمْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ مُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ بِيَا فَقَالَ بَارَسُولَ الله ما بَقَاوُ هُم ، بَعْدَ إِبِلِيْم ، قال (١) رَسُولُ اللهِ مَنْ الدِ فِالنَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْ وَادِهِمْ فَذَعا وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ (٢) ثُمَّ دَعاهُ ، بأُوعِيتهم فَأَحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثمَّ قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الزَّادِ عَلَى الرِّقاب حَيْثُ صَدَقَةُ أَنْ الْنَصْل أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْب بْ كَيْسَانَ عَنْ جابر (٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَ ثَمَا نَة نَحْمُلُ زَادَنَا عَلَى رقابنا فَفَنِي زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْ كُلُ فِي كُلِّ يَوْمِ تَمْرَةً ، قالَ رَجُلْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَيْنَ كَانَتِ النَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَتُدْهَا حِينَ فَقَدْنَاها حَتَّى أُتَبْنَا الْبَحْرَ وَإِذَا حُوتٌ قَدُّ قَدَفَهُ الْبَحْرُ فَأَ كَلْنَا مِنْهَا (٤) ثَمَانِيةَ عَشَرَ يَوْمًا مِا أَحْبَبْنَا الم إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيها مَرْشُنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا عُمْانُ أَبْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ بَارَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ أُصِيَا بُكَ بِأَجْرِ حَتِجَ ۗ وَتُعْزَةٍ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الحَبِّ ، فَقَالَ لَمَا أَذْهَب وَلْـيَكُودِهْكَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ أَنْ يعْمِرَهَا مِنَ التَّنْغَيِيمِ فَأَنْتَظَرَهَا رَسُولُ ۗ (٧) وَهُوَ ابْنُ اللهِ عَلَيْهِ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جاءتْ مَرْثَىٰ (" عَبْدُ الله " حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ تَمْرُو (٧٠) بْنِ دِينَارِ عَنْ مَمْرُو بْنِ أَوْسِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْنِ بْن أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ لِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ وَأُعْمِرَهَا مِنَ النَّنْعِيمِ عاب الأرتيدَافِ في الْفَزْوِ وَالْحَرِجِ مَرْضُ قُتَيْبَةُ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ (^) بهما جَمِيما الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِاسْبِ الرَّدْفِ عَلَى ٱلْحِيارِ مَرْثُ قُتَبْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو صَفَوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسَامَةً بْنِ

8 8 ---- 8 (۱) فقال (۲) عليهم

(٣) جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ

(٦) ابن محمد <sub>.</sub>

زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطيِفَةٌ ، وَأُرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءُ مُرْثُنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ (١) يُونُسُ أُخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَالِيُّ أَفْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِّفًا أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلاَلْ وَمَعَهُ عُمَّانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِ المَسْجِدِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِي بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ (" وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَمَهُ أُسَامَةُ وَ بِلاَلُ وَعُمَّانُ فَكَتَ فِيهَا نَهَارًا طَوبِلاً ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَسْنَبَقَ النَّاسِ ، (١) كذا في حميم السبح المسلم وكانَ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّرَ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالاً وَرَاءِ الْبَابِ قَامًا ، فَسَأَلَهُ أَيْنَ عَدِهَا وَوَالْطَبِوعِ سَاعًا وَالْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ يَزْلِكُ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَّكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، قالَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِّيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةً بِالسِّكُ مَنْ أَخَذَ بِالرَّكَابِ وَتَحْوِهِ صَرَّتَى ('' إِسْخُقُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَعْمًامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِينُ كُلُ سُلاَمَٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْمِ تَطَلُّمُ فيهِ الشَّمْسُ يَمْدُلُ بَيْنَ الِا أَنْنَبْ صَدَقَةٌ ، وَ يُمِينُ الرَّجُلِّ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَامِةُ الطَّيْبَةُ صَدَّقَةٌ ، وَكُلُ خَطُورَةِ (٥) يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَّةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الْأَذٰى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ اللَّهِ السَّفَرِ بِالْصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوُّ ، وَكَذَلكِ يُرْوَى عَنْ مُخَدِّ بْنِ بِشْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النِّي عِلِيِّ وَتَا بَعَهُ ابْنُ إِسْخَقَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النِّي عِلَيْهِ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِي مِنْ عَلَيْهِ وَأُصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْمَدُو وَهُمْ يَمْلَمُونَ الْقُرْآنَ صَرْشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ نَهٰى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْمَدُونَ بِاللَّهِ النَّكُبِيرِ عِنْدَ الحَرْب مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمَّدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(٢) فَعَنْيِحَ رم الله عديم الله عديما (٢) مديما

(·) حُطُورُةِ 

عَالَ صَبِّحَ النِّيمُ ۚ يَهِلِيُّ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِم ۚ فَامَّا رَأُو ۗ وَيُقِالُوا هُذَا حَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ مُعَدُّ وَالْحَمِيسُ فَلَمَجَوْ اللَّهِي الْمُصِنْ ، فَرَفَعَ النَّبِي عَيْكُ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللهُ أَ كُبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نُرَ لَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، وَأَصَبْنَا مُحُرًا فَطَبَخْنَاهَا ، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِّي رَبِي إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَانِكُمْ (١) عَنْ كُومٍ الْحُشُرُ وَأَ كُنْ فِيتَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا ، تَا بَعَهُ عَلَىٰ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النِّبِي بَلْكِ يَدَيْهِ ، باب ما يُكُنَّهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْت في التَّكْنِيرِ مَرْثُ الْمُعَدُّدُ بْنُ يُوسُفَ حَديثا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادِ هَلَّنَا وَكَبَّرْنَا أَرْ تَفَعَتْ أَصُوا ثَنَا ، وَمَنْ عَلَى وَادِ هَلَّنَا وَكَبَّرْنَا أَرْ تَفْعَتْ أَصْوَا ثَنَا ، وَمَنْ عَلَى النَّاسُ أَرْ بَعُوا عَلَى أَنْفُكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا النَّاسُ أَرْ بَعُوا عَلَى أَنْفُكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا النَّاسُ أَرْ بَعُوا عَلَى أَنْفُكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا عَائِمًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ أَسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ اللَّهِ النَّسْبيح إِذَا هَبَطَ وَادِياً وَرِثْنَا أَنْحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْن عَبْدِ الرُّعْن عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْ نَا وَإِذَا نَرَ لُنَا سَبَّعْنَا بِالْبِ ٱلنَّكَبْيرِ إِذَا عَلاَ شَرَفًا مَرْثُ الْحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عِنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا إِذَا صَمِدْنَا كَبِّرْنَا ، وَإِذَا نَصَوَّ بْنَا سَبَّحْنَا صَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ صَالِح بْنِ كَبْسَانَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الذِّيُّ عَلِينَ إِذَا نَفَلَ مِنَ الْحَبِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَلاَ أَعْلَمُ ۚ إِلاَّ حَالَ الْغَزْوَ يَقُولُ كُلَّمَا أُونَى عَلَى ثَنبِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمْ قالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَديرٌ . آيبُونَ تَأْنبُونَ حابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَ بْنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

وَحْدَهُ . قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ : أَلَمْ بَقُلُ عَبْدُ اللهِ إِنْ شَاء اللهُ ، قَالَ لاَ : الب يُكْتَبُ لِلْمُسَافِي مِثْلُ ما كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ صَرَبُنَ مَطَنُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا (١) الْمَوَّامُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمُعِيلَ السَّكْسَكِي ۚ قَالَ مَمِنْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَأُصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ في السُّفَر ، فَقَالَ لَهُ أَبُو رُودَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا مَوْضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُنْيِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَمْمَلُ مُقِيمًا تَصِيحًا باسب السَّبْدِ وَحْدَهُ مِرْثُ الْحُمَيْدِي عَبِدُتُنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا مُعَدَّدُ بْنُ الْمُسْتَكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ جابر أَبْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ آدَبَ النَّبِي عَلِي النَّاسَ يَوْمَ إِلْخَنْدَقِ ، فَأ نْتَدَب الرُّيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأُ نُتَدَبَ إِلَّ بِيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأَ نُتَدَبَ الرُّبِيْرُ (٢) قالَ النَّبِي مَلِيَّة إِنَّ لِكُلِّ رَبِّي حَوَّارِيًّا ، وَحَوَّارِيَّ الرُّ بَبْرُ ، قالَ سُفْيَانُ : الحَوَّارِيُّ النَّاصِرُ مَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ نُحَمَّدٍ (٣) قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنِ أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيْ يَرَاكُ مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُمَّد بْنِ زَيْد بْنِ عَبْد الله بْنُ مُمَّر عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النِّي مُراتِكَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَاسَارَ رَاكِبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ بِاسِبِ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ، قالَ (اللهُ مُعَيْدِ، قالَ النَّيُ عَلَيْ إِنِّي مُنْعَجُلٌ إِنِّي اللَّهِ بِنَةِ فَنَ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلَيْعَجُلْ (٥) وَرَشَى (١) مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي ، قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْنِي يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي عَنْ مَسِيرِ النَّبِي عَلِيُّكِ في حَمَّةِ الْوَدَاعِ قالَ (٧) فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ خَفْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْفَ الْمُنَّقِ وَرَثَّ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَى قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدُ هُوَ ٱبْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةً ، فَمَلَغَهُ عَنْ صَفَيَّةَ

(۱) أخبرنان سع

(r) ثُلَاثًا

(r) مُحَدِّد بْن زَيْد بْنِ صَدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّ رَصِيَ اللهُ عَنْهُمْ

> (٤) وقال مع

(١) فَلْيَمْعَكُلْ

مدي ع (٦) حدثني (٧) فقال فَصَلَّى الْمَنْرِبَ وَالمَتَمَةَ يَجْمَعُ (١) مِيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ النَّبِيُّ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخْرَ المَغْرِبَ وَجَمَعَ رَبْنَتُهُمَا حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ سُمَّيّ مَوْلَى أَبِي بَكْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْيَهِ قالَ : السَّفَرُ قِطْمَةُ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أُحَدَ كُمُ أَوْمَهُ وَطَمَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُم مُنْ مَهُمَّتُهُ فَلَيْعَجُّلُ إِلَى أَهْلِهِ بِاسِب إِذَا مَمَلَ عَلَى فَرَس فَرَآهَا تُبَاعُ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِ سَبِيلِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فأرادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فَقَالَ ٣٠ : لاَ تَبْتَمُهُ وَلاَ تَمُدْ في صَدَقَتِكَ مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مالكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِيْتُ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ يَّةُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَا بَتَاعَهُ أَوْ فَأَصْاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَوِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَائِمُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ مَلِكَةٍ فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بدِرْ هُمْ ، فَإِنَّ الْمَائِدَ في هِبَتِهِ ، كَالْكَلْب يَمُودُ في قَيْنُهِ الْمِاسِبُ ٱلْجُهَادِ بِإِذْنِ الْأَبِيَيْنِ حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا حَبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاءِرَ وَكَانَ لَا يُتَّهِّمُ فَ حَدِيثِهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ تَحْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ مَنْ عَلَيْ فَأَسْتَأْذَنَهُ ٣٠ فِي ٱلْجُهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالدَاكَ، قالَ نَمَمْ ، قَالَ فَفَيهُمَا عَجَاهِدْ باسب مافيل في الجَرَسِ وَنَعْوِهِ في أَعْنَاقِ الْإِبل حَرْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ بَيْنِ فَي بَعْضِ

أَسْفَارِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسِينْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ في مَبِينِهِمْ فَأَرْسُلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيكَ

بنت أبي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعِ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَق ثُمَّ نَزَلَ

(۱) سَجَمَعُ (۲) قال (۲) كذا في جميع النسخ عندنا ووقع في المعلموع سايفا بستأذنه كتبه مصححه

رَسُولًا أَن لاَ يَبْقَيَنَ ١٠ فِي رَقَبَةِ بَعِيدِ فِلاَدَةُ مِنْ وَتَدِ أَوْ قِلاَدَةُ إِلاَّ قُطِعَتْ باسب مَن أَ كُتُتِبَ فِي جَبْش خَرَجَتِ أَمْرَأَتُهُ مَاجَّةً ، وَكَانَ (٢٠ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ ، مَرْثُ تُتَبَّةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْ وَ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلِي يَقُولُ لَا يَخْلُونُ رَجُلُ إِ مْرَأَةٍ ، وَلَا نُسَافِرِنَّ أَمْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَنَّهَا تَخْرَمْ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْنَتُبْتُ فَي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ أَمْرًأَ بِي حَاجَّةً ، قَالَ أَذْهَبْ كَفُجْ (٢٠) مَعَ أَمْرًأَ يَكَ مِاسِبُ الجَاسُوسِ وَقُوْلِ اللهِ تَمَالَى (٤): لاَ تَتَخِذُوا عَدُولى وَعَدُو كُمْ أُولِياء ، التَّجَسُسُ (٥) التَّبَدُّثُ ، مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُهُ ٢٠٠ مينهُ مَرَّ تَانْي قَالَ أَخْبَرَ فِي حَسَنُ إِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبْيَدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي رَافِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَتَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَا وَالرُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَد قال () أنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخَّ فِإِنَّ بِهَا ظَمِينَةً وَمَعَهَا كِيتَابْ نَفْذُوهُ مِنْهَا فَأَنْطَلَقْنَا تَمَادُى بِنَا خَيْلُنَا ، حَتَّى أَنْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْصَةِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ ، فَقُلْنَا أَخْرجي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ ما مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ (٨) الثَّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَبْنَا بِهِ ( ) رَسُولَ اللهِ مَلِكَ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حاطيب بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُ مُ \* بِبِعضِ أَمْرِ رَسُولِ أَلَيْ يَنِيْ فَقَالَ رَسُولُ أَلَهِ يَنِيْ يَا حَاطِبُ مَا هَٰذَا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَى ۚ إِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ وَكَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِها وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَمُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْنُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُونَ بِهَا قَرَا بَنِي وَمَا فَعَلَّتُ كُفْرًا وَلاَ أُرْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَمْدَ الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ لِللَّهِ لَقَد (١٠)

(۱) لَاَنَبُقْتِنَ . وأن ساتطة عنده (۳) أَذْكَانَ (۳) فَأَخْجَبَجْ (۵) وَالنَّجْنَسُسُ (۱) سَمِمْتُ (۲) سَمِمْتُ (۷) ووقال (۸) أَوْلَنَّالْقِينَ

> ا بيا (١٠) قد عند (١٠) تا

سَدَقَكُم ، قالَ (١) مُحمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِق ، قالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكُ لَمَلَ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قالَ سُفْيَانُ : وَأَيُّ إِسْنَادِ هُلْذَا بِالْبُ الْكَسْوَةِ مَرْشُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّد حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ تَعْرُو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ ٣٠ بَدْرِ أُتِيَ بِأُسَارَى وَأَتِيَ بِالْمَبَّاس وَكُمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَنَظَرَ النَّيُّ يَزْكِيهِ لَهُ فِيَصًا ، فَوَجَدُوا فِقَيصَ عَبْدِ الله بْن أُنِّي يَقْدُرُ (٣) عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِي مَنْ إِيَّاهُ ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّيْ عَلَيْهِ فَيَصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ أَنْ عُيَيْنَةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّيِّ مِلْكِ يَدْ فَأُحَبُّ أَنْ يُكَافِئَهُ بِالْبُ فَضْل مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلُ مَارَثُنَا قُتَبْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بن مُحمَّد بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حازِمٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَهْلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعْنِي أَبْنَ سَعْدٍ قالَ قالَ النَّيُّ عَلِيِّتُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُفْتَحُ ('' عَلَى يَدَيْهِ (٥) يُحِتُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيْمُ يُمْطَى فَمَدَوْا (٧) كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ (٨) ، فَقَالَ (١) أَيْنَ عَلَيْ ، فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْدَيْهِ فَبَصَقَ في عَيْنَيْدِ وَدَعَا لَهُ فِي بَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأُحْبِرُ مُ بَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ (١٠٠ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرُ الْكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ (١٠٠ لَكَ مُمْرُ النَّمَمِ باسب الْأُستارَى في السَّلاَسِلِ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بْن زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيّ بَلِيُّ قَالَ تَعِبَ اللهُ مِن قَوْمٍ يَدْخُاونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ اللهُ مَنْ قَصْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ صَرَّمْنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ

() كذا في النسخ هندنا ووقع في منى الفسطلاني الطبع نقال عمر رصى الله عنه (٢) كدابالنصب في اليوبيية.

> ره رو (۳) يقدر

(؛) كدا فى غير نسخة يوثق بها ووقع في المطبوع السابق و بعض النسخ يَفْتَحُ اللهُ

هِ بِدَ (۰)

(٦) أيهم يُعطِي

(٧) عَدَوْا

(۸) يَرْ جُونَهُ م

(٩) قال

(۱۰) وتح اللام من الفرغ (۱۱) والياء التحتية في جميع

نسح الخط صدما

ٱبْنُ حَيِّ أَبُو حَسَنِ قَالَ سَمِيْتُ الشُّغْيُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَامَةٌ مُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ؛ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ (١) تَمْلِيمَهَا وَيُوَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَّبَهَا ثُمْ يُمْيْقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمُونْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنَا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِي عَلِيَّ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَتَّى اللهِ وَيَنْصَتُ لِسَيِّدِهِ (\*\* ثُمَّ قَالَ الشَّعَيُ وَأَعْطَيْتُ كُوا (\*\*) بِنَافِرِ شَيْء وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى اللَّدِينَةِ عَالَى الْدَارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصاَبُ الْوِلْدَانُ وَالْفَرَارِيُّ يَاتَا لَيْلاً لَيَهِلَّنَهُ لَيْلاً يُبَيِّتُ اللهِ لَلْمَالُ مَيَّمُ عَلَى الْمَالُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِي عَلِيَّتِهِ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُءَلِ (\* عَنْ أَهْلِ الدَّادِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصابُ مِنْ نِسَالَهُمْ وَذَرَادِيِّهِمْ قَالَ أَمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ (٢) يَقُولُ لاَ خِمْى إِلاَّ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ عَلِيَّةً وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ مَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي النَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرُ و يُحَدِّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ النَّبِيَّ عَلَيْكِ فَسَيْفَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّفْبِ قَالَ ثُمْ مِنْهُمْ وَكُمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ مَمْرُو مُمْ مِن آبَالَهُمْ بِالسِّبُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الحَرْبِ صَرَّتْنَا أَخْدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا (٧) اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنْرَأُمَّ وُجِدَتْ في بَعْضِ مَنَازِي النِّيِّ عَيْكِيٍّ مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْكِيَّ قَتْلَ النَّسَاء وَالصَّبْيَانِ بِاسِبُ قَتْلِ النَّسَاء في الْحَرْبِ وَرَثْنَ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ قُلْتُ لِأَ بِي أُسَامَةَ حَدَّ ثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وُجِدَتِ أَمْرَأَةُ مَقْتُولَةً في بَعْض مَغَازِي رَسُولِ اللهِ يَنْ فَتَغْي رَسُولُ اللهِ يَنْ عَنْ ` لاَ يُمَذَّبُ بِمَذَابِ اللهِ صَرْثُ قَيَيْتُهُ بِنُ سَعِي

(۱) وَيُحْسِنُ (۲) ليس في جيم النست عندنا زيادة له أجران الثابتة في المطبوع سابقا هنا كتبه

(٣) اعطيكها
 (٤) هو بعنط البناء للغاعل و الاصل المول عليه عندنا بغيط المغول بغيط البناء المغول المعلق (٠) فَسُمِّيلًا
 (٣) فَسُمِّيلًا
 (٣) فَسُمِّيلًا
 (٣) حَدَّثْنَا أَلَيْثُ
 (٧) حَدَّثْنَا أَلَيْثُ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ قَالَ بَمَنَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَي بَعْثِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْثُمْ فَلاَنَّا وَفَلاَنَّا فَأَحْرِ تُوهُما بِالنَّارِ ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حِينَ أَرَدْنَا الْحُرُوجَ إِنِّي أَمَرْ تُكُمُ ۚ أَنْ تُحُرْقُوا فُلانَا وَفُلاّنَا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُمَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا صَرَّتُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ مَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا كُمْ أُحَرِّقْهُمْ ، لِإَنَّ النِّيِّ عَيْنِيٍّ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِمَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ مِنْ يَدَّلَ دِينَهُ فَأَفْتُلُوهُ عِلْمِ ۚ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، فِيهِ حَدِيثُ ثَمَامَةً ، وَقُو لُهُ عَنَّ وَجَلَّ : ما كَانَ لِنَبِي ۖ أَنْ تَكِذُونَ لَهُ أَسْرَى (١) الآية عام الله المراب الْكَفَرَةِ فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ عِلْقِيهِ بِالْبُ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلَ يُحَرَّقُ الرَّايَّةُ حَرْثُ مُمَّلًى بُنُ أَسَدِ حَذَّتَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالكِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَهُ طُا مِنْ عُكُلِ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَالَجْتُو وَا المَدِينَةَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَهُ طُأُ مِنْ عُكُلِ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَالَجْتُو وَا المَدِينَةَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَهُ عَكُمُ لِللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَهُ عَكُمُ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَهُ عَكُمُ لَا عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَاهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱ بْغِنَا رَسُلاً ، قالَ (٣) ما أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِٱلذَّوْدِ فَا نُطَلَفُوا فَشَرِ بُوا مِنْ أَبْوَ الِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَعْوا وَسَمِينُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِي وَأَسْتَاقُوا النَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّيَّ عَلِيُّ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَيْنَ بِهِمْ فَقَطَّمَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ إِلَى عِسَامِيرَ كَأْ مِيتُ فَكَحَلَهُمْ (١٠) بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَى مانُوا قالَ أَبُو وَلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَتُوا وَحَارَ بُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ اللَّهِ وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَاداً باب مَرْثُن يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: قَرَصَتْ عَبْلَةُ نَبِيًّا مِنَ

الْا سْبَاءِ ، فَأْمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأْحْرِ فَتْ (١) ، فَأُوْحٰى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنْ قَرَصَتْكَ غَـلَةٌ أَحْرَافْتَ أُمَّةً مِنَ الْأَمْرِ نُسَنْحُ " بالسب حَرْقِ النُّورِ وَالنَّحِيلِ صَرْتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ إِسمعيلَ قالَ حَدَّنَى فَبْسُ سُ أَبِي حازِمٍ قالَ قالَ لِي جَرِيرٌ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلاَ ثُرِيحُنِي مِنْ دِي الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ يَنْتًا فِي حَثْقَمَ بُسَمَّى كَمْبَةً الْمَانِيَةَ قَالَ فَأُنْطَلَقْتُ فِي خَسْمِي وَمِانَةِ فارس مِنْ أَخْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ حَيْلِ قَالَ وَكُنْتُ لاَ أَثْلَتُ عَلَى اللَّبُل فَضَرَّت في صَدْرى حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أُصابِعِهِ في صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمْ ثَنْتُهُ وَأَحْمَلُهُ هَادِياً مَبْدِيًّا فَا شَلَّقَ إِلَيْهَا فَكَسَّرَهَا وَحَرْقَهَا ثُمْ سَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بُخْدُهُ فَقَالَ رَسُولُ حَرِيرِ وَالَّذِي نَعَنَكَ بِالْحَقُّ مَاحِثُنُكَ حَتَّى مَرَكُمْهَا كَأَنَّهَا تَجَلُّ أُجْوَفُ أَوْ أَحْرَتُ ، قالَ مَنَارَكَ في حَيْلِ أَحْمَسَ وَرِحالِهَا حَسْ مَرَّاتٍ ، وَرَثُنَ عَمَّدُ مُن كَثِيرِ أَخْرَنَا سُفْبَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَنْ مُعَرَ رضِيَ اللهُ عَهُما قال حَرَّقَ الدَّى مُرْكِيَّةِ مَوْلَ بَنِي النَّضِيرِ بِالسِبِ فَتَلْ النَّا ثَمِ المُشْرِكِ مَرْشُ عَلَىٰ مُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبُ زَكَرَ بَّاء بن أَبِي زَائِدَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أبي إسخْقَ عَن الْمَرَاء بْنِ عازِب رَصِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَعَتْ رَسُولُ اللهِ مِنْكُمْ رَهُطًّا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَسَلَ حِصْبَهُمْ ، قالَ عَدَ حَلْتُ فِ مَرْ يَطِ دَوَاتْ فَهُمْ قَالَ وَأُعْلَقُوا مَاتَ ٱلْحِمْنِ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ عَرْ جُوا يَطْلُبُونَهُ عَرْجْتُ فِيمَنْ حَرَجَ أُرِيهِمْ أُنِّي (٣) أَطْلُنُهُ مَعَهُمْ فَوَحَدُوا الْحِمَارَ قَدْحَلُوا وَدَخَلْتُ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَبْلاً قُوصَعُوا اللَّفَانبِحَ فِي كُو ۚ فَي حَبْثُ أَرَاها فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ الْفَاتِيحَ ، فَفَتَحْتُ تالَ الْمِصْ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ بَا أَتا رَافِيعٍ قَأْجا بنِي فَتَمَدُّتُ الصُّونَ فَضَرَ إِنَّهُ فَصَاحٍ نَعْرَجْتُ ثُمُّ حَنْتُ ثُمُّ رَجَعْتُ كَأْنِي مُفِيثٌ ، فَقُلْتُ بَا أَبَا رَافِعِ وَعَبَّرْتُ صَوْنِي فَقَالَ مالَكَ لِأَمْكَ الْوَبْلُ ، فُلْتُ

(1) كَأُحُرِقَ (۲) ليس فَى نسـخ. الحَـــ حندنا بعد نسبح لفظ الله (۲) أنَّى (1) الواعية (2) حدثنا (2) حدثنا (3) حدثنا (2) حدثنا

عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي أُوْفَى فَقَرَا نُهُ ۖ فَإِذَا فَيِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِرْالِيَّةِ فَي بَعْض أَيَّامِهِ إَلَّتِي لَقِي فِيهَا الْعَ**دُر**َّ انتظر كَتَّى مَالَّتِ الشُّمْسُ أُمَّ فام في النَّاس فقالَ أَيُّهَا النَّاسُ لا عَنَّو القاء الْعَدُو ۗ وَسَالُوا اللهُ الْعَافِيةَ فَإِذَالَقِيتُمُو ُهُمْ فَأُصْبِرُ وَا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمِنَّةَ تَحْتَ طَلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قالَ السَّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوَابِ السَّيْوَابِ الآحرُ أب اهْز مُهُمُ مَ وَانْصُرْ مَا عَلَيْهُمْ وَقَالَ مُوسى بن عُقبة حدًّ تني سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ وَسَاَّقَ الحَدِيثَ إلي آخِرِ ٱلْبَابِ (٦) يَتَّمَنُّوا (١٠) (٧) كدا في البرينية ومن

غيرها . خُدْعَةُ للمنذري مي خُدُعَةُ خَدَّعَةُ خِدْعَةُ (٨) كذافاليونيزية وفرعها وفي غيرهما . كُنْوُزُ مُعَا

٩ اسمه يور الروزي (خ٠)

مَا شَأَ نُكَ ، قَالَ لَا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَى ۚ فَضَرَ بَنِي ، قَالَ فَوَضَعْتُ سَبْفِي في بَطْنِهِ ، ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْدِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشُّو ، فَأَنَيْتُ سُلْمًا كَلُمُ ۚ لِأَنْرِلَ مِنْهُ فَوَقَمْتُ فَوُثَيْنَتْ رِجْلِي فَقَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَّةُ (١) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَمَا يَا أَبِي رَافِعِ تَأْجِرِ أَهْلِ الْحَجَازِ ، قالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةُ ۚ حَتَّى أَتَيْنَا النِّيِّ مِيِّكِيٍّ قَأَخْبَرُ نَاهُ صَرِيثَى (٢) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا ٢٣ ـ يَحْيىٰ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ أِبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفْقَ عَن الْبَرَاءِ بْن عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِإِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخُلَ عَلَيْكِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ ( ) لَيلاً فَقَتَلَهُ وَهُو نَاسٌّ بال كَنَّو ا لِقَاءَ الْمَدُوِّ صَرْشُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عاصِم بْنُ يُوسُفَ الْيَرْ بُوعِي حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوسَى إِنْ عُقْبَةَ قالَ حَدَّقَنِي سَالِمِ ۗ أَبُو النَّصْرِ ( ) كُنْتُ كَانِياً لِعُمَرً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، فَأَناهُ كِتابُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ قَالَ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاء الْمَدُوِّ وَقَالَ أَبُوعا مِرِ حَدَّثَنَّا مُغْيِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ وَالَ لَا تَمَنُّوا (٦) لِقَاء الْعَدُقُّ فَإِذَا لَقِيتُمُومُ ۚ فَأَصْبِرُوا بِالْبِينِ الْحَرْبُ خَدْعَة (٧) مَرْثَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ ْعَنْ كَهَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ السَّى عَرَاقِيَّهِ قَالَ هَــَلَكَ كِسْرَى ، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَفَيْصَرْ لَيَهْ لِلْكُمِّنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرْ بَعْدَهُ ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُها ( ) في سَبِيلِ الله ، وَسَمَّى الحَرْبَ خُدْعَةً حَرْثُ أَبُو بَكْرٍ (٥) بِنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّام ِ بْنِ مُنْبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ لللهُ عَنْهُ قالَ سَمَّى النَّبِيُّ عِلِيَّةِ الحَرْبَ خُدْعَةً عَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَنْنَةً عَنْ عَمْدٍ و سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي

اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّيْ عَلَيْ الحَرْبُ خَدْعَة " باسب الْكَذِب في الحَرْب حَرْثُ قُتَبَنَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قالَ مُحَمَّدُ مُ مَسْلَمَةً : أَنُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ قَانَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا يَمْنِي النِّي عِزْلِيُّ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلْنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضاً وَاللَّهِ (١) قَالَ فَإِنَّا قَد أُنَّبِعْنَاهُ فَكُرْوَهُ أَن نَدَعَهُ حَتَّى نَظُرُ إِلَى مايَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ قَلَّمْ يَرَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى أَسْتَمَكَّنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ إِلَى الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ صَرَتْنِ ٢٠ عَنْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النِّي عَلَيْكُ قالْ مَنْ لِكَمْبُ بْنُ الْاشْرَافِ ، فَقَالَ نَحُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً أَنْكِبُ أَنْ أَفْتُلَهُ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ قَأْذَن لِي قَأْنُولَ قَالَ نَدْ فَمَلَّتُ عِلْبَ ما يَجُورُ مِنَ الْإُحْتِيَالِ وَالْحَدَرِ مَمَّ مَنْ يَخْفُى (٣) مَعَرَّ نَهُ \* قالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنى عُقَيْلٌ عَن ابْ شِهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَدْ اللهِ عَنْ عَدْدِ اللهِ مْن عَدْدِ اللهِ مْن مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَمَعَهُ أَنَىٰ بْنُ كَعْبِ قِبَلَ ابْن صَيَّادٍ تَخُدَّثَ مِهِ فَي تَحْلِ فَلْمَا دَحَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ بِرَالِيْ النَّحْلَ طَفِقَ يَنَّتَى بَحُدُوعِ النَّحْلُ وَانْ صَيَّادٍ في فَطيفَةٍ لَهُ فَهَا رَمْرَمَةٌ ، فَرَأْتُ أُمُّ ابْنِ صَبَّادِ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيْدِ فَقَالَتْ يَا صَافِ هُلُمَا تُ وَوَتَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لَوْ زَكَتْهُ بَيْنَ اللهِ عَلَيْ فَ الْحَرْب وَرَفْعِ الصُّونَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ فِيهِ سَهُلُ وَأُنسَ عَنِ النَّيِّ يَزْ اللَّهِ عَنْ عَنْ سَلَمَةً مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ رَأَبْتُ النِّي (1) مَنْ اللَّهُ يَوْمَ الْخُنْدَفِ وَهُوَ بَنْقُلُ التَّرَابِ حَتَّى وَارى التّرابُ سْمَرَ صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلاً كَشِيرَ الشَّمَر ، وَهُوَ يَرْ تَجِزُ برَجَر عَنْدِ اللهِ (٥٠ أَللَّهُمُّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا ﴿ وَلاَ تُصَـدُّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

क्ष्म् क्ष्म्युः (1) क्षम्बद्धते

(۲) حدثناً

(٢) نُحْنَى مَمَرَّ نَهُ وَقَالَ

(٤) رَـُولَ اللهِ مَ

(ه) عَدِ اللهِ بْنِ رَرَاحَةَ

فَأْنُولَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِن لاَ قَيْنَا إِنَّ الْاَعْدَاء قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا \* إِذَا أَرَادُوا فَتْنَةً أَيَيْنَا

يَرْ فَعُ بِهَا صَوْتَهُ بِالسِبُ مَنْ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ صَرِثْن (" كُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ ماحَجَبَنِي النِّيُّ عَلِيَّ مُنْذُ أَسْاَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ في وَجْهِي (٢)، وَلَقَدْ شَكُوتُ إِلَيْهِ إِنَّى لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَي صَدَّرِي ٣٠ وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيا اللَّهِ مَ دَوَاء الجرْسِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيرِ وَعَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِهَا الدَّمَ (١) في بعض نسخ الخط عَنْ وَجْهِهِ وَخَمْلِ المَّاءِ فِي التَّرْسِ صَرَّتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حازم قالَ سَأْلُوا سَهُلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ بِأَىِّ شَيْءٍ دُوويَ جُرْحُ النَّبِيِّ (١) عَرِيِّتُهِ فَقَالَ ما بَـقَ مِنْ (٥) النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ به مِنِّي ، كانَ عَلَى تجيء بِالمَـاء في الخط عندنا ووقع في تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَمْنِي فاطِمَةَ تَنْسِلُ الْدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأُخِيذَ حَصِيرٌ ۖ فَأُحْرِقَ ثُمُ حُثِييَ بهِ جُرْثُ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ بِإِسِهِ ما يُكُرَّهُ مِنَ التَّنَازُعِ، وَالإَخْتِلافِ في الحَرْب وَعُقُو بَةِ مَنْ عَصٰى إِمامَهُ ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى ٥٠ : وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ اللهُ تَمَالَى اللهُهُ تَمَالَى اللهُ تَمَالَعُونَالِ اللهُ تَمَالِمُ اللهُ تَمَالِمُ تَمَالِمُ اللهُ تَمَالِمُ تَمَالِمُ اللهُ تَمَالِعُ اللهُ تَمَالِمُ تَمَالِمُ تَمَالِمُ تَمَالِمُ تَمَالِمُ تُمَالِمُ تُمَالِمُ تَمَالِمُ تُمَالِمُ تُمَالِمُ تَمَالِمُ تُمَالِمُ تُمَالِمُ تُمَالِمُ تُمَالِمُ تُمَالِمُ تَمَالِمُ تُمَالِمُ تُمَالِمُ تَمَالِمُ تُمْ تَمَالِمُ تُمِ تَ رِيكُ كُمْ (٧)، قَالَ (٨) قَتَادَةُ الرِّيحُ الحَرْبُ صَرْتُ يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ (٨) . ونم ف الطبع وقال سَمِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ بَرَّكَ مُعَادًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى ا الْيَمَن قالَ يَسَّرًا وَلاَ تُمَسِّرًا وَ بَشِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَلاَ تَخْتَلِفاً مِرْتُن عَرْكُو بنُ خالِدِ حَدَّثَنَا زُهَـيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَسْيِنَ رَجُلاً عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْد فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفَنَنَا (٩) الطَّايْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا ، حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ۚ وَإِنْ رَأَيْنُهُ وَنَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْ طَأْنَا هُمْ ۖ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

والطبع رَّسُولِ اللهِ كتبه

(٠) كذائي سبع نسخ الطبوع تقديم أحد كتبه

فَهَزَمُوهُ ﴿ ۚ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءِ يَشْتَدِ دْنَ (٢) قَدْ بَدَتْ خَلاَ خِلْهُنَّ وَأُسْوُ فَهُنَّ رَافِهَاتٍ ثِيابَهُنَّ ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْن جُبَيْرِ الْعَنبِمَةَ أَىْ قَوْمُ الْعَنبِمَةَ ظَهَرَ أُصِحا بُكُمْ فَا تَنْتَظِرُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرِ أَنسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالُوا وَاللَّهِ لَنَا ۚ تِينَ النَّاسَ فَلَنْصِيبَنَّ مِنَ الْغَنْيِمَةِ ، فَامَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزَمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ ۚ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النِّي مَرَّكِيُّ غَيْرُ ا "ثَنَى عَشَرَ رَجُلاً فَأَصَابُوا مِنَّا (") سَبْعِينَ ، وَكَانَ النَّبَي عَلِيَّ وَأَصْحَا بُهُ أَصَابَ (") مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْر أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْدِينَ أُسِيرًا وَسَبْعِينَ فَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَفِي الْنَوْمِ مَمَّدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَا ثُمُّ النَّبِيُّ مَرْكِيَّ أَنْ يُجِيبُوهُ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ إِنْ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رجعَ إِلَى أُصِحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوَالَّاء فَقَدْ تُتِلُوا فَمَا مَلَكَ مُمَنُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ وَالله يَا عَدُوَّ الله إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَا خَيَاءُ كُلُّهُمْ ، وَقَدْ كَنَّ لَكَ مَا يَسُو وَاكَ ، قَالَ يَوْمْ بِيَوْمِ بَدْرِ (٧) كَنا فالبوينية بقطع الوَالحَرْبُ سِجَالُ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً كَمْ آمُرْ بها وَكَمْ تَسُونْ فِي ، ثُمَّ أَخَذَ ا يَرْ تَجِزُ أَعْلُ هُبَلْ أَعْلُ هُبَلْ قَالَ (٥) النَّيْ يَرْكِيِّ أَلاَ تُجِيبُوا (٦) لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ الله مَا تَقُولُ قَالَ قُولُوا أَللَّهُ (٧) أَعْلَى وَأَجَلُ قَالَ إِنَّ لَنَا الْمُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ النَّيُّ عَلِيْنَةِ أَلاَ تُجِيبُوا (٨) لَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا أَللهُ مَوْ لَا فَا وَلاَ مَوْ لَى لَكُمْ بَاسِ إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ صَرْتُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْكَةِ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأُشْجَعَ النَّاسِ ، قالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينةِ لَيْلَةً (٥) سَمِعُوا صَوْتًا قالَ فَتَلَقَّا هُمُ النَّيُّ عَلَيْ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْعَةَ عُرْيِ وَهُوَ مُتَقَلَّدٌ سَيَفَهُ فَقَالَ لَم ثُرَاهُوا لَم ثُرَاعُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ بَحْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ بِالْبِ مَنْ رَأَى الْعَدُو فَنَادَى

(٤) أَصَابُوا

بِأَعْلَى صَوْتِهِ بَا صَبَاحَاهُ حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ. وَرَثْنَ اللَّكُمِّي بَنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرُنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبا تَحْق الْنَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بَنَنيَّةِ الْفَابَةِ لَقِينِي غُلاَمْ لِعَبْدِ الرَّحْنُ بْن عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مابك قَالَ أَخِذَتْ (١) لِقَاحُ النِّيِّ مَلِكُ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا : قَالَ غَطَفَانُ وَفَرَارَهُ ، فَصَرَخْتُ ثَلَاتَ صَرَخاتِ أَسْمَعْتُ ما بَيْنَ لا بَتَيْهَا عَاصَبَاحاهْ عَاصَبَاحاهْ ، ثُمَّ أَنْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا ، خَعَلَتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ : أَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ ، وَالْيَوْمُ ٣ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَأُسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا ، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا ، فَلَقِينِي النَّبِي عَلِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَ إِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ فَا بْعَثْ فِي إثْرِهِ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ : مَلَكُتْ فَأَسْدِجْ ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرُونَ ٣٠ في " فَوْمِهِمْ بالسيب من قال خُدْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلاَنِ وَقالَ سَلَمَةُ خُذَهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ صَرَتُنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قالَ سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا مُمَارَةً أَوَلَّيْثُمْ ۚ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ الْبِرَادِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لَمُ مُولً (٤) مِنْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَن الله عِلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ يَوْمَتَذِ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَفْلَتِهِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ لَجْعَلَ يَقُولُ : أَنَا النَّيْ لاَ كَذِب ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب ، قالَ مَنَا رُوَّى مِنَ النَّاسِ يَوْمَنْذِ أَشَدُّ مِنْهُ بِالسِبِ إِذَا نَزَلَ الْمَدُوْعَلَى خُكْمِرِ رَجُل صَرْثُ سُلَمْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَّمَا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةً عَلَى حُكْم سَعْدِ هُو ۚ أَبْنُ مُمَاذِ بَمَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ كَفَّاء عَلَى حِمَارٍ ، فَلَسَّا دَنَا قالَ رَسُولُ اللهِ يَزِيِّ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم ، فَإَء فَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَزِيُّ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَوُ لَاهِ نَزَلُوا عَلَى مُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَخْكُمُ أَنْ ثَقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ (\*) وَأَنْ نُسْبَيَ الْنُرْيَّةُ

قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّكِ باسب تَتَلُّ الْأُسِيرِ (' وَقَتْلُ الصَّبْرِ مَرْثُ إُسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَّسٍ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ دَخَلَ عامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَامَّا نَزَعَهُ جاد رَجَلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلَ مُتَعَلَقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَفْتُلُوهُ بِالسِّهِ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْمِرْ وَمَنْ رَكَعَ ٢٠ رَكْعَتَنْ عِنْدَ الْقَتْلِ صَرَبْتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَّةَ الثَّقَفْي ، وَهُو حَلَيْفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةَ رَهُ طِي سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَأَنْرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْسَارِي جَدَّ عاصِمِ بْنِ مُعَمِّرُ (\* كَا نُطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَّأَة ( \* وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكْرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلِ يُقَالُ لَمْهُمْ بَنُو لِحَيَّانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ قَريباً مِنْ مِ ا أَنَىٰ رَجُلِ كُلْهُمْ رَامٍ فَا قُتْصُوا آ آارَهُمْ حَتَى وَجَدُوا مَأْ كَلَهُمْ آعُرًا تَرَوَّدُوهُ مِن المَدِينَةِ فَقَالُوا هَٰذَا تَمْرُ يَشْرِبَ فَأَقْتَصُوا آثَارَهُمْ ، فَأَمَّا رَآهُمْ عاصِمْ وَأَ صحابُهُ لَجُوا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا كَلُمُ أَنْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْمَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلاَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا قَالَ ( ) عاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لَا أَنْوَلِ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْكُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عاصِماً في سَبْعَةٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْمَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْأَنْصَارِي وَأَبْنُ دَيْنَةً (٣) وَرَجُلْ آخَرُ ، فَلَمَّا أَسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْ تَارَ قِسِيَّهِمْ فَأَوْ ثَقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ ، وَاللَّهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ (٧) في هَوَٰلاَء لَإِسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَى كَفِرَّرُوهُ ( ) وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَأَنِى فَقَتَكُوهُ فَأَنْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَابْنِ دَيْنَةً حَتَّى بَاعُوهُمْ عِكَّةً بَمْدَ وَثَمَّةِ (٥) بَدْرِ فَأَ بْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ

م (۱) صَبْرًا مد

(۲) صلي

(٢) ابْنِ الخَطَّابِ

(٤) بِالْهَدُّأَةِ

(ه) نقال

(٦) الثاء محركة وهو أعلى
 وقد تسكن اه من اليونينية

(٧) اللَّي في

(۸) وَجَرَّ رُوهُ سف

(۹) وُتَبِعَةِ

نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ بْنَ عامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبثَ خُبَيْثِ عِنْدَهُ أُسِيرًا فَأَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِياضْ أَنَّ بنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ أَجْتَمَعُوا آسْتَمَارَ مِنْهَا مُولَى يَسْتَحِدُ بِهَا قَأْعَارَتُهُ ۚ ۚ فَأَخَذَ أَبْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ ۗ حِينَ (" أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْنُهُ مُعْلِسَهُ عَلَى نِفَذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ ، فَفَرَعْتُ فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْثُ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَتْشَلَهُ مَا كُنْتُ لِأَنْعَلَ ذَلِكَ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ الْمُ الْمُنْتُ لِأَنْعَلَ ذَلِكَ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ اللهُ مَا كُنْتُ لِأَنْعَلَ ذَلِكَ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ اللهُ مَا رَأَيْتُ اللّهُ الللّهُ أُسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْت وَاللهِ لَقَدْ وَجُدُّتُهُ يَوْما يَأْ كُلُ مِنْ قِطْف عِنَب في يَدِه وَإِنَّهُ لَمُونَى فِي الحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَر ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الحَرَّمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي ٱلْحِلِّ ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْمَتَيْنِ ، قَتَرَكُوهُ فَرَكَمَ زَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ قالَ : لَوْلاَ أَنْ تَظَنُّوا أَنَّ ما بِي جَزَعْ لَطُوَّ لُتُهُمَّا اللَّهُمَّ أُحْصِهِمْ عَدَدًا .

> ما (٢) أُبَالِي حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِمًا \* عَلَى أَى شَيْقٌ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَشَأُّ \* يُبَارِكُ عَلَي أَوْصَالِ شِنْو مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ ، فَكَانَ خُبِيْبُ هُوَ سَنَّ الرَّكْمَتَيْنِ لِكُلِّ أَمْدِي مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا ، فَأَسْتَحَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ تَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ ، فَأَخْبَرَ النِّي عَلِيَّةِ أَصْعَابَهُ خَبَرَ هُمْ وَمَا أُصِبِبُوا وَ بَمَتَ نَاسٌ مِنْ كَفَّارٍ قُرَّيْسِ إِلَى عاصِمٍ حِبِنَ حُدِّثُوا أُنَّهُ فَتُتِلَ لِيُؤْتَوْ ا بِشَيْءِ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَامُهمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبُعِثَ (٣) عَلَى عاصِم مِثْلُ النُّطَلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ عَفَمَتْهُ مِنْ رَسُو لِلْمِمْ عَلَمْ يَقْدِرُوا (٤) عَلَى أَنْ يَقْطَعَ (٥) مِنْ خُمِهِ شَيْئًا بِاسِمُ فَكَاكِ الْأُسِيرِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيْ عَلَيْكُ صَرَّتُ وَتُنَبَّةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائْلِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (") أَلَّهِ عَلِي فُكُوا الْعَانِينَ ، يَهْنِي (٧) الْأُسِيرَ ، وَأَطْعِبُوا الْجَانِيعَ

مـ ۴ وَمَا إِنْ

(۲) فيعت الله

(٠) أَنْ يَقَطَّعُوا

ه أنْ يُقطِّعَ مِنْ لَحْمِهِ شی،

(٦) ڪيدا في بعض الفروع المعتسعرة عندنا وفى معض النَّبِيُّ كتبه

(٧) أي الأسير

وَعُودُوا المَريضَ حَرَثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَـيْنٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عامِراً حَدَّثُهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ثَلْتُ لَمِّلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَ كُمْ شَيْء مِنَ الْوَحْي إِلاَّ ماف كِتاب اللهِ قال (١) وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّ أَ النَّسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهَمَّا ٣٠ يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَما فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَما في الصَّحِيفَةِ قَالَ الْمَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْاسِيرِ ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ عَالَمَ فَذَاهِ الْمُشْرِكِينَ مرَشْنَ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُو يْس حَدِّثْنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبُةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنَى أُنِّسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْنَأَذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ فَلْنَتْرُكُ لِا بْن أَخْتِنَا عَبَّاس فِدَاءُهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُونَ (٣) مِنْهَا (١) دِرْ هَمَّا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٥) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ صُهِيْبٌ عَنْ أَنَس قَالَ (٦) أَيْنَ النَّيُّ يَرْكُ إِيكُ مِنَ الْبَصْرَيْنِ عَفَاءَهُ الْمَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقيلاً فَقَالَ خُذْ فَأَعْطَاهُ في تَوْبهِ صَرَ فَي الرَّهُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ لَا مَهْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن جُبَيْدِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ جاء في أُسارَى بَدْرِ قالَ سَمِيْتُ النِّيُّ مَا إِلَيْ يَقْرَأُ في المَغْرِبِ بِالطُّورِ الباب ُ الحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ حَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهُنُسْ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَّمَةً بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ عَيْثُ مِنَ الْمُشْرَكِينَ وَهُوْ فِي سَفَرَ لَجْلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ أَنْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ أَطْلُبُوهُ وَأَقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ (٨) فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ وَلا يُسْتَرَقُونَ مَرْثُ مُولَى بْنُ إِسْلُمْيَلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْدِو بْنِ مَيْدُونِ عَنْ مُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَأُوصِيهُ بَذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْ أَنْ يُوفِّى كَمُمْ بِمَهْدِمِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاجُمْ وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ بِالسِبُ جَوَانِّ الْوَفْدِ بِالسِ

(۱) قال لا (۲) فَهُمْ . القهم بسكن و يحرك قاله ابن سبده اه الهونينية (۳) تَدَّعُوا (۵) ابْنُ طَهْمَانَ (٥) ابْنُ طَهْمَانَ (١) أَنْ النِّيَ عَلِيْكُ أَنِيَ بَعَالٍ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمِيَانِ (٧) حدثنا

هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ النِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ ﴿ حَرَّتُنَا فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ يَوْمُ الخَميس وَما يَوْمُ الخَميس مُمَّ بَكَيْ حَقَّى خَصْبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاء ، فَقَالَ أَشْتَدَّ برَسُولِ الله عَلَيْهُ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ أَنْتُونِي بَكِتَابِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَداً فَتَنَازَعُواوَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ زَيِّ تَنَازُعْ فَقَالُوا هَجَرَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلِي قالَ دَعُوبِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْنٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ، وَأُوْلَى عِنْدَ مَوْ تِهِ بِثَلَاثٍ : أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَحِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُ هُمْ ، وَلَسِبِتُ الثَّالِيَّةَ ، وقال يَمْقُوبُ بْنُ مُعَمَّدٍ مَنَأَلْتُ الْمُغِيرُ ةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْمَرَّبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَاللَّهِ يَنَّهُ وَالْيَامَةُ وَالْيَمَنُ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : وَالْمَرْجُ أُولُ يَامَةَ إِسِبُ النَّجَمُّ لِ الْوُفُودِ مَرْثُ يَحْيُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ مُمَرُ حُلَّةً إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بهَا رَسُولَ الله على فقال يَا رَسُولَ اللهِ أَبْتَعْ هَذِهِ الْخُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْفِيدِ وَلِلْوُفُودِ (٧)، فقال رَسُولُ الله عِرْكِيَّ إِنَّمَا هُذه لِبَاسُ مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هُذِهِ مَنْ لَأَخَلَاقَ } (١) وَجَدَّهُ لَهُ ، فَلَبِثَ مَا شَاء اللهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النِّي عَلِيَّ بِجُنَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا مُحَرُ حَتَّى أَتَى بهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هُذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاَفَ لَهُ أَوْ إِنَّا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَىَّ بَهٰذِهِ ، فَقَالَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ بِالْهِ "كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِعْلَامُ عَلَى الصَّبِّي حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا هِشِمَامٌ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِهِ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَن ابْنُ مُعَلَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أُخْبِرَهُ أَنْ تُعِرَّ أَنْطَلَقَ في رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ مَعَ النِّيِّ مَيْكِيَّةٍ قِبِلَ أَبْنِ صَيَّادٍ (٣) حَتَّى وَجَدُوهُ (٤) يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم بنِي مَغَالَةَ

(١) هِنَحْرٌ . كذا في الونينية ضبط هده والتي في الاصل

ا أُهَّحَرَّ. من غدار

(٣) الصَّيَّادِ

وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَنَذِ إِنْ صَيَّادٍ يَحْتَ لِمْ فَلَمْ يَشْعُو (١) حَتَّى ضَرَبَ النَّيْ عَلَيْ ظَهْرَهُ بيدِهِ مُم قَالَ النَّيْ يَا إِنَّ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولَ اللهِ يَؤْتُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمْيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادِ لِلنِّيِّ مَيْكِيْ أَنَهْ مِدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ قالَ لَهُ النَّي عَلِيْ آمَنْتُ مِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٣٠ قَالَ النَّيُّ مِلِيِّ مَاذَا تَرَى ، قَالَ ابْنُ صَيَّادِ يَأْ تَبِنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّى عَلِيْ خُلِطً عَلَيْكَ الْأَمْرِ قَالَ النَّيْ عَلِيْ إِنِّي قَدْ خَبِأَتُ لَكَ خَبِيثًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّنَّ قَالَ النَّبِي مُرَائِلًا أَخْسَأُ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قَالَ مُحَرُ بَارَسُولَ الله أَنْذَنْ إِلَى فِيهِ أَضْرِبْ عُنْقُهُ ، قِالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ إِنْ يَكُنَّهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ ٣ فَلَا خَبْرُ لَكَ فَى فَتُسْلِهِ \* قَالَ ابْنُ مُمَرَ أَنْطَلَقَ النَّبِي مَرْفَجَ وَأَبِي مُنْ كَسْب يَأْتِيَانِ النَّحْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّحْلَ طَفِقَ النَّبِي مُ يَتَّقِي بِحُدُوعِ النَّحْلِ وَهُو يَخْيُلُ ابْنَ ( ) صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ مَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ في قطيفَة لَهُ فِهَا رَمْزَةٌ فَرَأْتُ أُمُّ ابْن صَيَّادٍ النَّبَّ يَرْكُ وَهُو يَنَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافٍ وَهُو أَسُهُ فَثَارَ أَبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النِّي مُ مَلِيِّ لَوْ تَرَكَمْهُ بَيِّنَ وَقَالَ سَا لِمْ " قَالَ ابْنُ مُمْرَ ثُمَّ قَامَ النِّي مُؤَيِّهِ فَي النَّاسِ وَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْـٰلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي أُنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيّ إلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحْ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأْتُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كَمْ يَقُلُهُ نَنِي لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ ( ) اللهَ نَيْسَ بِأَدْوَرَ ﴿ سِيسَهُ فَوْلِ النَّبِّ عَلَيْهُ لِلْيهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا قَالَهُ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلْمهودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا قَالَهُ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِللَّهِ اللَّهُ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ في دَارِ الحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالُ وَأَرْضُونَ، فَهِي كَلَمْ وَرَثْنَا تَحَمُّودٌ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢٠ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ مَنِ الزُّهْرِيِّ مَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَّانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًّا في حَجَّيِّهِ قَالَ وَهَلْ

لام را) بنيء حـــ را) ورَسُولِير لام بكن هو (ع) كلا في غبر نسخة خط معتبرة عندنا كتبه مصحمه (ه) فتح الهمزة من الفرع (٦) عَبدُ اللهِ . من فتح البارى

تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ، ثُمَّ قال : تَحَنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَا نَهَ الْمُحسّب حَيثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُنُفُرِ وَذُلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَا نَهَ حَالَفَتْ قُرَبْشًا عَلَى بَنِي هَاشِم أَنْ لاَ يُبَايِمُومُ مُ وَلاَ يُؤُونُومُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَانْكَيْفُ الْوَادِي صَرَبْتُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرً بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسْتَعْمَلُ مَوثَلَ لَهُ يُدْفَى هُنَيًّا عَلَى الْمِين ، فَقَالَ بَاهُ مَنْ أَضْهُمْ جَنَاحَكَ عَن السَّلْمِينَ ، وَأُتَّق دَعْوَة المَظْلُومِ (١) قَالِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَأَدْخِلْ رَبِّ الصَّرَ يُمَةِ ، وَرَبِّ الْغُنَيْمَةِ ، وَإِيَّاىَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفِ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَمْشِلِكُ مَاشَبَتُهُمَا يَرْجِعا إِلَى نَحْلُ وَزَرْعِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصَّرْيَمَةِ ، وَرَبَّ الفُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ ماشِيَتُهُما ، يأ تِنى بينيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (\*) أَفَتَارَكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَالكَ قَالْنَا وَالْكَلِّر أَيْسَرُ عَلَى مِنَ النَّهَب وَالْوَرِقِ وَأَيْمُ اللهِ إِنَّهُمْ كَيَرَوْنَ أَنِّى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا ٣٠ عَلَيْهَا في الجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلاَمِ، وَالنِّيي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَخِلُ عَلَيْهِ فِي سَبَيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْمِ مِنْ بِلَادِهِ شِبْرًا بَابُ كِتَا بَةِ الْإِمامِ (١) النَّاسِ النَّاسَ (٤) وَرَثُنَ أَنُحُمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَسَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُذَيْهَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّةً أَكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ (٥) بِالْإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِا ثَقَرِ رَجُل ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخُمُمِانَةٍ ، فَلَقَدْ رَأْ يِثْنَا أَبْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلِّ لَيُصَلِّى وَحْدَهُ وَهُو خَاتِفٌ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَي حَمْزَةً عَنِ الْا عُمَشِ فَوَجَدْنَا مُمْ خَسْمَالَةً ، قالَ أَبُو مُعَاوِيَّةً ما بَيْنَ سِتَمَاية إِلَى سَبْعِيالةً مَرْشُ أَبُو مُنْمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنُ جرَيْجٍ عَنْ مَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ جاء رَجُلُ إِنِّي النَّبِيِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى كُتبِنْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَمْرَأَ تِي حَاجَّةٌ ، قَالَ أَرْجِعْ ، تَفْجٌ مَعَ أَمْرَأُ تِكَ ،

(٢) يَا أُمْنِ اللَّوْمِنِينَ

السب إنَّ اللهَ بُوِّيَّهُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ صَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ ح وَصَرَ شَيْ كَمُ وُدُ إِنْ عَيَلْاَنَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَاا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَلِيِّةِ فَقَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يَدَّعِي (٢٠ الْإِسْلاَمَ ، هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّار ، فَالَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ قاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً فَأَصا بَتْهُ جِرَاحَةٌ ، فَقيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ ( من أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ ماتَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ (\*) بَمْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْ تَابَ فَبَيْنَا مُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ كُمْ عَيْتُ وَلَكُنَّ بِهِ جِرِاحًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ كُم \* يَصْبُر عَلَى الْجِرَاحِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبُّ يَهِيِّتِهِ بِذَٰلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاَّ فَنَادَى إِلنَّاسِ (٥) إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا تَفْسُ مُسْلِلَةٌ وَإِنَّ اللهَ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهِ فِي إِلرَّجُلِ الْفَاجِرِ بِالسِبُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْمَدُوَّ صَرَّتُ يَمْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً مَنْ أَيُّوبَ مَنْ مُمَيْدِ بْن هِلِآلٍ مَنْ أَنْس بْنِ مالك رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرْ ۖ فَأْصِيبِ ، ثُمُّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأْصِيبِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرٍ إِرْرَةٍ فَفُتِ حَ (٢) عَلَيْهِ وَمَا يَشُرُّنِي أَوْ قَالَ مَايَشُرُّهُمْ أُنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْدِ لَتَذْرِفانِ بِالسِبُ الْمَوْنِ بِاللَّدَدِ صَرْثُ عُمَّدُ بْنُ بَشَّالِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي وَسَهُلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ أَتَاهُ رِعْلْ وَذَ كُوانُ وَعُصَيَّةٌ وَ بَنُو لَإِيَّانَ فَرَ عَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ عَأْمَدُهُمُ النِّيُّ عَلِي بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَار ، قالَ أَنَسُ : كُنَّا نُسَمِّهِمُ الْقُرَّاء يَعْطِبُونَ ٧٠ مِالنَّهَارِ وَيُصَالُّونَ مِاللَّيْلِ فَأَنْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَنُوا بِبْرَ مَعُونَةَ عَدَرُوا بِهِمْ

(۱) خَيْبَرَرَ

(٢) يُدعى والإِسْلاَمِ مُنْسِء مِنْ

414 (r)

(؛) فَكُمَّاتٌ بَمْضَ النَّاسِ أَرَادَ أَنْ يَرْتَابَ

> (ه) في الناس مع

(٦) فَمَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ كَمَا

(V) كمر الطاء من الفزع

وَ قَتَلُومُ هُ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رعْلِ وَذَ كُوانَ وَ بَنِي لَإِيَّانَ قالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أُنَسَ أَنَّهُمْ قَرَوًا بِهِمْ قُرْآ نَا أَلَا بَلِّفُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قِدْ لَقينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذَلَّكَ بَمْنُ فِاسِهِ مَنْ عَلَبَ الْمَدُوَّ فَأَنَّامَ عَلَى عَرْصَتْهِمْ ثَلَاثًا مَرْثُ مُمَّدُ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحْ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ ذَ كَنَ لَنَا أُنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ أَقَامَ بِالْمَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْأَدْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْكِيِّهِ فِي صَوْدٍ فَكَمَ الْنَنِيمَةَ في غَزْوهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعُ كُنَّا مَعَ النَّبِّ عَلِيَّ بِذِي الْحَلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غُنَّا وَإِبَّد ، فَعَدَلَ عَشَرة (١) مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيدٍ مَرْشَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّامْ عَنْ تَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قالَ اللهِ عَنْ ابْوَعَتْ دِ اللهِ أَعْتَمَرَ النَّبِي عَلِينَ مِنَ الْجِعْرَ انَّةِ حَيْثُ قَمَمَ خَنَامً حُنَيْ واصح ﴿ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ الْ عارَ مُشْتَقُ مِن الْمُعْرِ مالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ \* قالَ (٢) ابْنُ مُخَدِر حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِيمِ عَن ابْن مُحَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَحَبَ (\*) فَرَسْ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُونُ ، فَطَهَرَ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُونَ ﴿ (٠) فَعِ اللهِ عَ اللهِ عَ اللهِ عَ فَرُدٌّ عَلَيْهِ فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبْنَ عَبْدٌ لَهُ ، ذَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَعَلَهَرَ عَلَيْهِمِ الْمُسْالِمُونَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِلُهُ بْنُ الْوَلِيدِ بَمْدَ النَّبِيِّ مَيْكِيْ وَيَثِينَ عَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّتَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ أَنَّ عَبْدًا لِا بْنِ مُمَرَ أَبَقَ نَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِيهُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، وَأَن ذَرَساً لِا بْنِ مُعَرّ ، عار فَلَحِق بالرُّوم فَظَهَى عَلَيْهِ ، فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ( ؛ حَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَمِين عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ تُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسِ يَوْمَ لَقَ الْمُسْلِمُونَ وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَتَٰذِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَمَثَهُ أَبُو بَكْر فَأَخَذَهُ الْمَدُو فَلَمَّا هُزِمَ الْمَدُونُ رَدَّ خَالِهِ وَرَسَّهُ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَا نَةِ ( ) وَقَوْ لِهِ ( )

وَ هُوَ رِحَارٌ وَحْشِ أَيْ

(٦) وَقُوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

تَمَالَى : وَأَخْتِلاَفُ أَنْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ، وَما ( ) أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِي ، إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ حَدَثْنَا عَرْدُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَ نَا سَمِيدُ بْنُ مِينَاء قالَ سَمِعْتُ جابِر بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَمِيرِ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرْ فَصَاحَ النَّبِي عَلِيَّ فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْخَنْدُقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا لَفَيَّ هَلَّا (٢) بِكُمْ مَرْثُنَا حِبَّانُ بْنُ سُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي مَعَ أَبِي وَعَلَى قِيَصُ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي سَنَهُ ٣٠ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهِي بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَدَهَبْتُ أَنْعَتُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَزَبَرَ فِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ دَءْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ أَبْلِي وَأَخْلِنِي (') ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِنِي أَمْمً أَسْلِي وَأَخْلِنِي قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقَيِتْ حَتَّى ذَكَّرَ ( ) مِرْثُ مُعَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ جَعَلَهَا في فيهِ (٦) فَقَالَ النَّيْ يُرْكِنْ بِالْفَأْرِسِيَّةُ كَيْخٍ كَ مَ إِنَّا لَا نَدْ فُ أَنَّا لاَ نَأْ كُلُ الصَّدَقَةَ بِاسِبُ الْنُكُولِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (٧) وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ فَذَ كَرَ الْفُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ (" لاَ أَلْفِينَ (" أَحَدَ كُمُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَفَبَتِهِ شَاةٌ كَمَا ثَفَاءٍ عَلَى رَ قَبَيْدِ فَرُّسُ لَهُ (١٠) مَعْحَمَة من يَقُولُ مَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ (١١) شَيئنًا قَدْ أَ بْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَمِيرٌ لَهُ رُغالِهِ يَقُولُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْنُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَ بْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعَ تَحْفَقِ فَيقُولُ بَارَسُولَ ٱللهِ أَغِثْنِي فَأَفُولُ لاَ أَمْلِكُ

سمع (١) وقال وما (٢) وقع فى اليونينية بشد اللام من غير تنوي<u>ن</u> سمع مع

(١) سَنَاهُ سَنَاهُ

(٤) بالفاف فى النلائة من غيراليونينية وفى النهاية يروى بالفاء والفاف

(ه) دَکنَ

(٢) متمال النبي · كذا في
 جبع الشخ عندنا ووقع في
 المطبوع السابق نقال له

(ُv) عز وجل<sup>،</sup>

(٨) مقال " الإحسا (٩) أُلْقَانَاً

(10) في يمش الاصول لها

(١١) لَكَ مِنَ ٱللَّهِ

لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَفَتُكَ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسْ لَهُ خَمْحَمَةٌ ﴿ عَالِمِ مِنَ الْفُلُولِ وَكُمْ يَذَكُ مُبَّدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَنَّهُ حَرَّقٌ مَتَاعَهُ ، وَهَذَا أَصَحُ ۚ صَرَرُتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النِّي عَلِيِّهِ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ كُرْ كِرَهُ فَلَاتَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْكَةِ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْشَرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ ابُو عَبْد ٱلله قَالَ ابْنُ سَلَامَمِ: كَنْ كَرَةُ يَهْنِي بِنَتْحِ الْكَافِ، وَهُوَ مَعْنَبُوطٌ كُذَا بابِ مَا يُكُرُّهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبلِ وَالْنَتَمِ، في المَنَائِمِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدَّهِ رَافِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّي ا يَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَصابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّ ف أَسَادِهُ اللَّهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَصابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فِي اللهِ ا أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَدِ أُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ ۖ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ ۖ فَأَكُورٍ وَأَكُورٍ وَأَكُورٍ وَأَمْرُوا الْقُدُورِ وَأَمْرُوا الْقُدُورِ وَأَمْرُوا الْقُدُورِ وَأَمْرُوا الْقُدُورِ وَأَمْرُوا اللَّهُ وَمِي اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ عَشَرَةً ١ مِنَ الْنَهَمِ بِبَعِيرِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِين وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ بَسِيرٌ ١٧ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاكُمْ قَأُهُوى إِلَيْهِ رَجُلُ بِسَهُم يَ غَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَامُ لَمَا أَوَابِدُ كَأُوَابِدِ الْوَحْس فَا نَدَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَصْنَمُوا بهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقًا الْمَدُوَّ غَدَاً وَلَيْسَ مَمَنَا مُدَّى أَفَنَذْ مِحْ بِالْقَصَبِ فَقَالَ ما أَنْهَرَ اللَّمْ وَذُكِّرَ أَسْمُ اللهِ فَكُلُ لَبُسَ السِّنَّ وَالْفَلْفُر ، وَسَأْحَدَ ثُكُمُ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السُّنْ فَعَظْم وَأَمَّا الظُّفُرُ فُدّى الحَبَشَةِ بِالسِّيمَ الْبِشَارَةِ فِي الْنُتُومِ مَرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَحْيي حَدَّثَمَا إِسْمُمِيلُ ذَالَ حَدَّثَنِي تَيْسُ قَالَ قِالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَلاَ ثُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ بَيْنًا فِيهِ خَثْمَمُ ، يُسَمَّى كَمْبَةَ الْيَمَانِيَةَ فَا نْطَلَقْتُ فِي خُسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلَ فَأَخْبَرْتُ النّي وَإِنَّ أَنَّ لَا أَنَّاتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ في صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ في صَدْرِي

فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ وَأَجْءَلُهُ هَادِياً مَهْدِيًّا فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهَا فِكَسَرَهَا وَحَرَّفَهَا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مَرَاكِمْ يُعَمِّرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ (١) يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَمَنَكَ بِالْحَقّ ماجئنُكَ حَتَّى تَرَاكُنُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرجالِهَا ، خَسْ مَرَّاتٍ قالَ (٢) مُسَدَّدُ بَيْتُ فِي خَثْمَمَ بِالْبِ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ (٣) وَأَعْطَى كَمْثُ بْنُ مالكِ ثَوْ بَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْ بَقِ بِاسِ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِكِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً لا هِجْرَةً ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأُ نَفِرُوا صِرْشُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ عَنْ خالِدٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْ دِيِّ عَنْ نُعَاشِمِ بْنِ مَسْمُودٍ قالَ جاء مُعَاشِعْ بِأَخِيهِ مُعَالِدٍ بْن مَسْمُودٍ إِلَى النَّبِيّ ا فَقَالَ هَٰذَا نُجَالِهُ يُبَايِمُكَ عَلَى الْهَيْجَرَةِ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْنِح مَكَّةً ، وَلَكِن أَبَايِمُهُ عَلَى الْإِسْلاَم ِ صَرْثُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَوَأَبْنُ جُرَيْج يَسمِيْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَـيْرِ إِلَى عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا وَهْنَ تُجَاوِرَةٌ بْنَبِيرَ (ا) ، فَقَالَتْ لَنَا: أَنْقَطَمَتِ الْهِجْرَةُ مِنْذُ (٥) فَتَحَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيَّ مَكَّةً ، إِسَمِ إِذَا أَصْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَر في شُعُورِ أَهْلِ النَّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ وَتَجْرِيدُ هِنَّ مِرْشِي (٦) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِينَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْلَيُّ، وَكَانَ عُثْمَانِيا، فَقَالَ لِأَبْن عَطِيَّةً ، وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّى لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّ أَصَّا حِبَكَ عَلَى الدِّماء سَمِوْتُهُ يَقُولُ بَعَثَنِي النَّنُّ مِيْكِيْ وَالزُّ بَيْرَ فَقَالَ أَثْنُوا رَوْضَةً كَذَّا وَتَجَدُونَ مِهَا أَمْرَأَةً أَعْطَاهَا حاطيبُ كِتَا بَا فَأْتَيْنَا الرَّوْضَةَ ﴾ فَقُلْنَا الْكِتَابَ ، قَالَتْ لَمْ أَيْعَطِنَى ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ أَوْ لَاجَرِّدَ نَكَ وَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا فَأَرْسَلَ إِلَى خَاطِبِ أَنْ فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ : وَٱللهِ ما كَفَرْتُ وَلاَ

(۱) لرسُولِ اللهِ

۲) وقال

 (٣) في جميع النسخ عندنا البشير مضبوط بالرفع كتبه مصححه

(3) ثمير غير مصروف عند
 ان الحطيئة عن ﷺ

مرة (ه) مذ

8 8 117.12 (7)

أَزْدَدْتُ لِلْاسْلاَمِ إِلاَّ حُبًّا وَلَمْ يَكُن أَحَدْ مِن أَصْعَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ مِتَكَّةَ مَن يَدْفَعُ اللهُ بهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَكُمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ فَأَحْبَنْتُ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدُهُمْ يَداً ، فَصَدَّقَهُ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ (١) مُعَرُّ : دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَةٌ فَإِنَّهُ قَدْ نافَقَ ، فَقَالَ : ما (١) يُدْرِيك لَمَلَّ اللَّهَ أَطِّلْمَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ ، فَقَالَ: أَعْمَلُوا ماشِئْتُمْ ، فَهٰذَا الَّذِي جَرَّأَهُ السي اَسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي (٣) الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَمُعَيْدُ أَبْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قالَ أَبْنُ الْأَبَيْرِ لِأَبْنِ جَنْفَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَذْ كُرُ إِذْ تَلَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ مَلِيَّةِ أَنَا وَأَنْتَ وَأَبْنُ عَبَّاسِ، قَالَ نَمَمْ كَفَمَكُنَّا وَتُرَّكُكَ وَرُشُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ السَّاثِبُ بْنُ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَهَبْنَا تَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ عَيْقَ مَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ بِاسِبُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْفَرْوِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَدِيلَ حَدَّثَنَا جُورَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبِّرَ ثَلَاثًا ، قال : آيبُونَ إِنْ شَاء اللهُ تَا نَبُونَ ، عابِدُونَ حامِدُونَ ، لِرَبَّنَا سَاجدُونَ ، صدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ صَرْبُنِ أَبُو مَعْمَر حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَى (٤) يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ مِنْ عُمَّفَلَهُ مِنْ عُمُّفَانَ وَرَسُولُ اللهِ مِنْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَفَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُتِيَّ فَعَشَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعا جَبِيما ، فَأَثْنَتَمَ أَبُوطَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جَمَلَنِي اللهُ فِدَاءكَ ، قالَ : عَلَيْكَ المَرْأَةَ فَقَلَبَ ثَوْ بَا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهَا (\*) عَلَيْهَا ، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْ كَبَهُمَا فَرَكِبَا ، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ ٱللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْقِ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ ، قَالَ : آيبُونَ تَا يُبُونَ ، عابدُونَ لِرَبُّنَا حامِدُونَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذٰلِكَ ، حَتّى دَّخَلَ اللَّهِ بِنَةَ مَرْثُنَّ عَلِيٌّ حَدَّقَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضِّلِ حَدَّثَنَا (٥) يَمْيُ بْنُ أَبِي إِسْخُن

معاصدية ال القال

لاط (۲) وما

(٣) ابْنُ الْأَسْوَدِ

مه دنا سه

(٥) فَأَلْقَاهُ مِع

ميري (٦) عن يمي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلَاْحَةَ مَعَ النَّبِي عَيِّكِ وَمَعَ النَّبِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلَاْحَةَ مَعَ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّرْأَةُ ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ : أَحْسِبُ قَالَ أَفْتَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَأَنَى اللهُ عَلَيْكِ وَاللَّهِ عَلَيْكِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله

( بِينْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ )

(1) أبر دوفها (7) كان (٣) الدّانة (8) المرواة (9) بصمح (0) بصمح (7) حدثنا (٧) بأوقيتن قَأْصَلِّى رَكْمَتَنِي وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِب أَنْ دِثَارِ ، عَنْ جابِرِ قالَ : قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ صَلَّ رَكْتَتَنِي • مِيرَانُ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِاللَّهِ بِنَةِ

( بينم أللهِ الأعمنِ الرَّحيمِ )

باسب أفرض الخُسُ حَرْثُ عَبْدَانُ أَجْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَجْبَرُ أَا يُونُسُ عَنِي الزُّه رَى قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بِنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بِنَ عَلَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ (١) لِي شَارِفُ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المُنْمَ يَوْمَ بَدْرِ وَكَانَ النَّيْ عَلَيْ أَعْطَأ بِي شَارِفًا مِنَ الخمس ، وَاسَّا أَرَدْتُ أَنْ أَ بَتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعِ أَنْ يَرْ تَحِلَ مَعِي فَنَأْ تِي بِإِذْخِرِ أَرَّدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعاً مِنَ الأَثْتَاب وَالْفَرَارُ وَالْحِبَالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ (٢) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ رَجَعْتُ (٢) حِينَ جَمَنْتُ مَا جَمَنْتُ ، فَإِذَا شَارِ فَايَ قَدْ أَجْنَبُ ( ) أَسْنِمَهُمَا ، وَ بُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمِا فَلَمْ (" أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ (" رَأَيْتُ ذَلِكَ المَنْظَرَ مِنْهُمَّا ، فَقُلْتُ ( () تَجْبُ مَنْ فَمَلَ هَٰذَا ، فَقَالُوا : فَمَلَ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَهَوْ فِي هَٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَذْخُلُ (٧) عَلَى النَّبِي عَلِيَّةٍ وَعِنْدَهُ زَيْدُ نُ حارِثَةً فَمَرَفَ النَّيُّ عَلِيْتُ فِي وَجُهِي النِّي لَفِيتُ ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيْتُ مَالَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : ما رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَافَتَى ، فَأَجَبٌ ( ) أَسْنِمَتُهُمَا ، وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمُا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتِ مِمَهُ شَرْبٌ، فَدَعا النِّي عَلِيٌّ برِدَاثِهِ فَأَرْتَدَى ثُمٌّ أَنْطَلَقَ يَمْشِي وَٱتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ مَعْزَةٌ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنُوا لَمُمْ فَإِذَا مُ شَرْبٌ ، فَطَفِينَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ يَالُومُ خَمْزَةَ فِيهَا فَعَلَ ، فَإِذَا يَحْزَةُ فَدُ كَيْلَ

(۱) كاف (۳) مكافحتان (۳) مركبختان (۵) مركبختان (م) مركبخان (م) مرك

مُعْمَرَةً عَيْنَاهُ فَنَظَرَ مَعْزَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِلْكِيْهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُ كُبْنِهِ (١٠)، أُمْ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثمَّ قالَ مَمْزَةُ هلُّ أَنْهُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكُمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عَلَى عَقِيَيْهِ الْقَهَٰقَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ صَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ تَيْرِ أَنَّ عَائشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْماً أَخْبَرَتْه أَنَّ فاطمَةً عَلَيْها السَّلاَمُ أَبْنَةً (٢) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ بَعْدَ وَ فَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يَقْسِمَ لَمَا مِيرَاثُهَا (") ما تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ مِمَّا أَفَاءِ الله عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْر : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرِ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرِ لَهُ حَتَّى تُوفَيَّتْ ، وَعاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ سِيَّةً أَشْهُر ، قالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكُر نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَكَّكُ ۗ ('' وَصَدَّ فَيِّهِ مُ بِاللَّدِينَةِ فَأَلِى أَبُو بَكْر عَلَيْهَا ذٰلِكَ : وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَبْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزيغَ َ فَأَمَّا صَدَفَتُهُ بِاللَّهِ بِنَةِ فَدَفَعَهَا مُحَدُّ إِلَى عَلَى ٓ وَعَبَّاسِ فَأَمَّا (° خَيْبَرُ وَفَدَكَ فَأَمْسَكُهَا مُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَة رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُ كَانَتَا لَحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَاثِيهِ وَأَشُرُهُمَا إِنِّي مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ، قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (٦) حَرْثُ السِّنْ الْمُثَا الْمُؤْرِي الْفَرَوِيُ حَدَّثَنَا مالِك بْنُ أَنْسِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ مالِكِ بْن أَوْس بْن الحَدَثَانِ ، وَكَانَ عَمَّدُ أَنْ جُبَيْدٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مالِكِ بِن أَوْسِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ الحَدِيثِ فَقَالَ مالكِ مِيْنَا (٧٠ أَنَا جالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ مُمَرّ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِي ، فَقَالَ أَجِبْ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : فَأُ نُطْلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى

(۱) رُ كُبْنَبِهِ
(۲) بِنْتُ
(۲) مِمَّا
(۵) وَفَدَكَ
(٥) وَأَمَّا
(٥) وَأَمَّا
(١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
اعْتَرَ الدَّ افْتَمَكْتَ مِنْ
مَرَوْنُهُ فَأَصَبْنُهُ وَمِنْهُ
مِرَوْنُهُ وَاعْتَرَ الذِي

أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ فَإِذَا هُوَ جالِسْ عَلَى رِمالِ سَرِيرِ لَيْسَ يَبْنَهُ وَ بَيْنَهُ فِرَاشْ مُتَّكِي عَلَى وسادَةٍ مِنْ أَدَم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ يَامَالِ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِك أَهْلُ أَيْهَاتٍ ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَصْحِ إِنَّاقِبْضُهُ فَأَقْسِمُهُ كَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : إِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ (١) غَيْرِي قَالَ أَقْبَضْهُ (١) أَيُّهَا المَرْهِ ، فَبَيْنَا (١) أَنَا جالِسْ عِنْدَهُ أَنَّاهُ حَاجِبُهُ يَرْفا (٤) ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فَي عُمَّانَ وَعَبْدِ الرَّجْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُّ بَيْرِ وَسَمْدِ أَبْنَ أَبِي وَقَاصَ يَسْتَأْذِنُونَ ، قالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفا يَسِيرًا ، ثُمَّ قالَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِي وَعَبَّاسٍ ، قالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلا فَسَلَّمَا خَلَسًا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أُمِيرَ المؤامِنِينَ أَقْضِ يَيْنِي وَيَيْنَ هَٰذَا ، وَهُم يَخْتَصِمانِ فِيها أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ بَنِي <sup>(ه)</sup> النَّضِيرِ ، فَقَالَ الرَّهْطُ : عُمْانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضَ بَيْنَهُمَا ، وَأَرْحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ ، قالَ (٦) مُحَرُّم: تُبَدُّكُمْ أَنْشُدُكُم عُ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْارْضُ ، هَلْ تَمْمَونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ : لَا نُورَثُ مَا تَرَ كُنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّهُطُ : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ مُمَرُ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْشُدُّ كُمَّ اللَّهَ أَتَعْلَمَانِ أَنْ رَسُولَ الله على قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالاً : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّي أَحَدُثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ عَلِيِّتُهِ فِي هَٰذَا الْذِيءِ بشَيْءِ لَمْ يُمْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَاللهِ (٧) ما أَحْتَازَهَا (٨) دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَا كُمُوهُ (١) وَمَبْنَهَا فِيكُمْ ، حَتَّى بَتِي مِنْهَا هَٰذَا المَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ يُنْفِينُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَّالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مابَقَ فَيَجْعَلُهُ تَعْعَلَ مالِ الله فَمَيلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي بَذَلِكَ حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُ كُم ﴿ بِاللَّهِ مَلْ تَمْمَنُونَ ذَٰلِكَ ، قَالُوا نَمَّم :

ا له (۲) والبنه (۱) له (۲) والبنه

ا) فينا

(٤) في النسطلاني بمثالة تحتية مفتوحة فراء سأكنة نقاء فألف وقد تهمز انظره

(٠) مِنْ مَلِ َ نِي

(٦) مقال

(v) وَوَاللَّهِ مـ

(۱) اختارها

(٥) أعْطَا كُمُوهَا

ثُمَّ قَالَ لِعَلَى وَعَبَّاسَ أَنْشُدُكُما بِاللهِ (١) هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ، قَالَ مُحَرُّ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّةُ عَلَيْ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكُر فَعَمِلَ فيها بِعَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِيدٌ تَاسِعُ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّ اللهُ أَبَا بَكُر فَكُنْتُ أَنَا وَلِي أَبِي بَكُر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُر وَاللَّهُ كِنْكُمُ إِنِّى فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعُ لِلْعَقِّ ، ثُمُّ جِئْنَانِي تُكَلِّمانِي ، وَكَامِتُكُما وَاحِدَةٌ ، وَأَمْرُكُما وَاحِدٌ ، جِئْنَنِي يَاعَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن أَبْن أَخِيكَ ، وَجاءِني هٰذَا ، يُرِيدُ عَلِيًّا ، يُريدُ نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ وَتُ مَاتَرَ كُنَا صَدَقَة ، وَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَمَهُ إِلَيْكُمَّا ، قُلْتُ : إِنْ شِئْمًا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَّا ، عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا مَهْذَ اللهِ وَمِيثَاقَةُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا حَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَرَافِيْ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُر وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهِا مُنْذُ وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا أَدْفَعْهَا إِلَيْنَا ، فَبَذَٰلِكَ دَفَعَتُهَا إِلَيْكُمَا ، عَأْنُشُدُ كُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِنَّهُمَا بِذَلِكَ ، قالَ الرَّهْطُ نَمَمْ ، ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى عَلى وَعَبَّاس ، فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ، قَالَا نَمَمْ ، قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ منِّي قَضَاتِهُ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْ يْهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَفْضِي فِيهَا فَضَاتِهِ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَإِنْ تَعَبَّرُ ثَمَا عَنْهَا فَأَدْفَعَاهَا إِلَى ، فَإِنَّى أَكُفَيكُمَاهَا بِالبُّ أَدَاهُ الخُمُس مِنَ الدِّين حَرِّثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي تَعْزَةَ الضُّبْعِيِّ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ : قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَبْسِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّا هٰذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ بَيْنَنَا وَيَبْنَكَ كُفَّارُ مُضَرّ ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ ، إِلا في الشّهر الحَرَامِ، فَمُنْ نَا بِأَمْرِ اللَّهُ مُنْهُ إِنَّ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا ، قالَ: آمُرُ كُمُ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِعَانِ بِاللهِ : شَهَادَة أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ ، وَعَقَدَ بيدهِ ، و إقام

· (1) (1) (1)

الصَّلاَّةِ ، وَإِينَاء الزَّكاةِ ، وَصِيام رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُوَّدُّوا لِلهِ مُخْسَ مَا غَيْنُمُ . وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الْدُبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ عَالِب نَفَقَة نِسَاء النَّبِي عَلِي بَعْدَ وَفَاتِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لاَ يَقْتَسِمُ (') وَرَتَتِي دِينَارًا ما تَرَ كُنُ بَمْدَ نَفَقَة نِسَانَى وَمَوْ نَة عامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ صَرَفُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ تُولُقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَما في رَيْتِي مِنْ شَيْءٍ رَبًّا كُلُهُ ذو كَبدٍ ، إلا شَطْرُ شَعِير في رَف إِلى ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكِلْتُهُ فَفَنِي مَدِّشِ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْمُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبُّ عَلَيْكِمْ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَ بَعْلَمَهُ الْبَيْضاء وَأَرْضاً تَرَكَها صَدَفَةً باسب ما جاء في بيُوتِ أَزْوَاجِ النَّيِّ يَالِيُّهُ وَما نُسِب مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، وَلاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ مُوسَى حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدٌ قَالاَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَتْمَرٌ وَ يُونُسُ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةً بْن مَسْمُودِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَتْ كَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ أَسْتَأْدَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرِّضَ فِي رَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ مَرْشُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّىٰنَا نَافِع سَمِيْتُ أَبْنَ أَى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ عَالَشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثُوكُ فَي النَّيُّ عَلِيَّ فِي رَبِّي وَفِي نَوْ بَيي وَ بِيْنَ سَخْرِي وَنَحْرِي وَجَمَّعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ ، قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّ عُمْن بِسِواللَّهِ فَضَمُفَ النَّبِي عَنْهُ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَضَغَنْهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ صَرَّتُ سَمِيدُ بْنُ عُمَيْرِ قالَ حَدَّهَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَلَى بْن حُسَيْنِ أَنَّ صَفَيَّةَ زَوْجَ لِنَّنِي مِنْكِيِّ أَخْبَرَاتُهُ أَنَّهَا جاءتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُ نَزُورُهُ وَهْوَكُمْ تُنكِفُ

(١) ضم الميم من النرع

في المُسْجِدِ، في الْعَشْرِ الْاوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَامَةَ زَوْجِ النِّي عَلِيَّةِ مَرًّا بهما رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ نَقَذَا ، فَقَالَ كَلْمُمَارَسُولُ اللهِ عَلِينَ عَلَى رِسْلِكُمَا ، قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ ، فَعَالَ ( ) إِنَّ كذا في حَبِيم نسخ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلُغَ الدَّمِ، وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَذِفَ في تُعلُوبِكُما شَيْنًا السِّبِعة عندنا بدون مَرْثُ إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَدِّدِ بن يَحْني أَنْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْن حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَرْتَقَيْتُ فَوْنَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَذْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقَبْلَ الشَّأْمِ () يَعْرُهُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ الصَّرْتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنَ عِياض عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ كُمْ تَحَوْمَجْ مِنْ حُمِرْتِهَا مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنْنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّيُّ عَلِينَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْقَ مَسْكُنَ عَائِشَةَ فَقَالَ هُمَنَا (٢) الْفَتْنَةُ مَلاَثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ فَرْنُ الشَّيْطَانِ وَرَثْ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ أَبِي بَكُر ءَنْ عَمْرَةَ ٱبْنَةِ (٣)عَبْدِ الرَّعْمَن أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ عَيْكَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْلِينَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِيَتْ صَوْتَ إِنْسَانِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هُلُذَا رَجُلُ يَسْتًأْذِنُ فِي بَيْنِكَ (اللهُ مَا اللهُ عَلِيَّةِ أَرَاهُ فُلاَنَا لِمَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، الرَّضَاعَةُ ثُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ ( ) الْولاَدَةُ بالب ما ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ عَلِيُّ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَفَدَحِهِ وَخَاتُّهِ وَمَا أَسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاهِ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا (١٠) كَمْ يُذُكِّرُ (١٠) قِيسْمَتُهُ وَمِنْ شَمَّرُ وَ لَعْلِهِ وَآنِيتَهِ مِمَّا يَشَبَرُكُ (١١) أَصْحَابُهُ وَغَيْرُ مُ مُندَ وَفَاتِهِ صَرَتُنَا يُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّتَني (١٠ أبي

(٣) بنت (١) بيت حَفْصَةً (۲) ما (۵) يمًا يَتَبَرَّكُ فِيدِ أ محابه

الحد. ٨ مِمَّا شَرِكَ أَصَحَابُهُ مُ

مـ مَوَّ بَهَا (٨) الدِّيلَ . صَوَّ بَهَا

عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَس أَنَّ أَبَا يَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَكًا ٱسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْن وَكَتَبَ لَهُ هَٰذَا الْكِيَّابِ وَخَتَمَهُ (١)، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُر: مَحَدٌ سَطُرْ وَرَسُولُ سَطُنْ ، وَأَلَّهِ سَطُنْ صَرَ شَي ٣٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الاسكِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ ، قالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنُا أَنَسْ نَعْلَيْنِ جَرْدَاةِ بْن (٣) لَهُمَا (') فِبَالَانِ فَقَدَّانَى المُبَانِيُّ المُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّيِّ مَا يَنْ صَرَّتَى (') كُمَّدُ بْنَ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَيْدِ بْن هِلِآلِ عَنْ أَبِي بُرْدَة قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَاثِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيسَاءً مُكَبَّدًا ، وَقَالَتْ في هَٰذَا نُزُعَ رُوحُ النَّيِّ عَلِينَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، قالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عائيمَةُ إِزَارًا عَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا (٦) الْلُبَّدَةَ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةَ غَنْ عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَدَحَ النَّيِّ مِنْ فِضَّةً ، قالَ عَاصم وأَبُّنَ وَأَنَّكُ مَا الشُّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةً ، قالَ عاصم وأَبْتُ الْقَدَىمَ ، وَشَرِ بْتُ فِيهِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ مُحَدِّدِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَشِيرِ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ اللَّوْلِيّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ شِهاب حَدَّثَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا المدينة مِن عِنْدِ يَزِيدً بْنِ مُمَاوِيَةً مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَيْدِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ تَخْرَمَةَ الْمُعْتَلِمُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَىٰ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيًّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ مَلِكِ وَإِنَّى أَجَافُ أَنْ يَعْلِيكَ الْقَوْمُ عَلَيْدِ ، وَأَيْمُ اللهِ لَنْ أَعْطَيْنَيِهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ (١) أَبَدًا ، حَنَّى ثُبُلَّغٌ نَفْسِي إِنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ أَبْنَةَ أَبِي جَهْلِ عَلَى خَاطِهَ مَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَسَعِنتُ رَسُولَ أَنْهِ عَلِيٌّ يَغْطُبُ النَّاسَ فِي ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا : وَأَنَا يَوْمَنْذِ مُعْتَلِمُ (١٠) فَقَالَ إِنَّ فَاطْمِةَ مِنَّى ، وَأَنَا أَتَحَوَّفُ أَنْ تُعْنَلَ في

دِينِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَأَنْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَ تِهِ إِيَّاهُ قالَ حَدَّبْنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَقَى (١) لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا ، وَلَكِينْ وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَ بِنْتُ عَدُو اللهِ أَبِداً حَرَث قُتُبُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَدِّ بْنِ سُوْقَةً عَنْ مُنْذِرِ عَنِ أَبْنِ الْحنفية قالَ لَوْ كَانَ هَا إِنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَا كُرًّا عُنْهَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَّرَهُ بَوْمَ جاءهُ نَأَسُ فَشَكُوا سُمَاةً عُمَّانَ فَقَالَ لِي عَلِي ٱذْهَبْ إِلَى عُمَّانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَّقَةُ رَسُولِ الله عَلِيٌّ فَرْ سُمَا تَكَ يَعْمَلُونَ ٣ فِيهَا ٣ ، فَأَتَبِنُّهُ بِهَا ، فَقَالَ أَغْنِهَا عَنَّا ، فَأَتَبِنْتُ بِهَا عَلَيَّا فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ صَعَهَا حَيْثُ أَخَذْتُهَا \* قَالَ (1) الْحَمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَدُ ا أَنْ سُوقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوَّرِيُّ عَنِ أَنْ الْحَنَّفِيَّةِ ، قَالَ أَرْسَلَنِي أَبَّى خُذْ هُلْذَا الكِتَابَ فَأَذَهَبْ بِهِ إِلَى عُثَانَ فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِّيِّ بِي السَّدَقَةِ ( ) الكِتَابَ فَأَذَهُ السَّدَقَةِ ( ) الدَّليلِ عَلَى أَنَّ الْحُسُنَ لِنَوَ الْهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالْسَاكِينِ ، وَإِيثَارِ النَّبِي عَلِينَ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْارَامِلَ حِينَ سَأَلَتُهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّعْنَ (٦) وَالرَّحٰي أَنْ يُحنْدِيهَا مِنَ السَّبِي فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ حَرْثُ بَدُ أَلْهُ بَنُ الْمُعَبِّرِ أَخْبَزَ نَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْحَسَكَمُ ا قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا (٧) عَلَى أَنَّه فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَشْتَكَت ما تَلْنِي مِنَ الرَّحٰي مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِرْكِيٍّ أَنِيَ بِسَبِّي فَأَنَّتُهُ نَسْأَلُهُ خادِماً فَلَمْ تُوافِقُهُ ، فَذَكَرَتْ لِمَا يُشَةَ لَجَاءِ النَّبِيُّ مِنْكُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَالِشَةً لَهُ ، فَأَتَا نَا وَقَدْ دَخَلْنَا ( ) مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ ، فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ ( ) عَلَى صَدْرِي ، فَقَالَ: أَلاَ أَدُلُكُما عَلَى خَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُهاهُ (١٠) ، إِذَا أَخَذْ ثُمَّا مَضَاجِعَكُما فَكُبْرًا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبْحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . فَإِنَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمَّا مِمَّا سَأَلْتُهَاهُ (١١) بابُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى(١٢): فَأَنَّ للهِ مُخْسَهُ (١٢)

(1) مُعُوفًانِي (1) يَعْمَلُوا (٢) مِنْهَا (2) وقال (3) وقال (4) بالصَّدَّقَةِ (4) أَخْدُنَا (4) أُخْدُنَا (4) أُخْدُنَا (4) أُخْدُنَا (1) سَأْلَتُهَانِيَ (11) سَأْلَتُهَانِيَ (11) عَرُوطُ

(١٢) ولايت ال

(1) أنهم الطبوع سابقا أنه الطبوع سابقا أنه الطبوع سابقا أنه الطبوع سابقا أنه كنية الطبوع سابقا أنه كنية الطبوع المستدا الغظ أنه كنية المستدا الغظ أنه كنية المستوا (٥) تُستوا (٥) تُستوا (١) مُستوا (١) تُستوا (

(۱۱) گنگنوا

(۱۲) این موسی

. (۱۳) يغول

(1E)

يَعْنِي لِلرَّسُولِ فَسْمَ ذُلِكَ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّمَا أَنَا قاسِم وَخَازِنٌ ، وَاللهُ يعْطِي ، وَرَثُنَ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ وَمَنْصُورِ وَقَنَادَةَ (١) تَعْمِعُوا سَالِمَ بن أَبِي الجَمْدِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ (٣) وُلِدَ لِرَجُل مِنَّا مِنْ الْأَنْسَارِ غُلاَمْ ۚ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ حَمَّدًا قالَ شُعْبَةً في حَدِيثِ مَنْصُور إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قالَ عَلْتُهُ عَلَى عُنُتِي فَأْتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَنْظَةٍ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْهَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمْ ۖ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْبَتِي فَإِنِّي إِنَّا جُمِلْت قَاسِماً أَفْسِمُ يَنْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنَ ' بُعِيْتُ قَاسِماً أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ \* قَالَ (٣) كَمْرُنُو أَخْبَرَ نَا شُفْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِينَتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرِ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ سَمُوا ( ) بِأَسْمَى وَلاَ تَكُنَّنُوا (٥) بَكُنْيَنِي مِرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ وُلِلَّةِ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمُ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لاَ نَكْنِيكَ (") أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ (") عَيْناً فَأَتَى النَّبيّ عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلامٌ فَسَمَيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لاَ نَكنيك (٥٠ أَبَا الْقَاسِمْ وَلَا نُنْعِينُكَ (٧ عَيْنًا فَقَالَ النَّبَيْ عَلَيْهِ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ سَمُّوا (٢٠ بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا (١١) بِكُنْبَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قاسِم مَرْث حِبَّانُ (١٢) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ تَحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهُ تَمِيعَ مُمَاوِيَّةَ قَالَ (١٣) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَعَّمُهُ فِي الدِّينِ ، وَاللهُ الْمُعْلَى وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلا تَزَالُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِدِ بِنَ عَلَى مَنْ خَالَغَهُمْ حَتَّى بَيَّأَتِيٓ أَثْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ صَرْتُ مُحَدُ أَبْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحَ حَدَّثَنَا هِلِأَلْ عَنْ عَبْدِ الرَّاعْنِ بْنِ أَبِي حَمْرَةَ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قالَ ما أَعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ أَنَّا وَاللَّهُ السَّمُ أَضَمُ حَيْثُ أُمِرْتُ حَرِيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيد بْنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو

الْأَسْوَرِ عَن أَبِّنِ أَبِي عَيَّاشِ وَأَسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِيْتُ النَّبِيُّ يَتَّكُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَرَّ صُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٌّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيَّ : أُحِلَّتْ لَكُمُ الْنَنَامُ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى (١): وَعَدَّكُمُ اللهُ مَعَانِيمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا (٢) فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ، وَهِي (٣) لِلْعَامَّةِ حَتَى يُبيِّنَهُ الرَّسُولُ عِنْ عَرْشُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا خُصَيْنٌ عَنْ عامِرِ عَنْ عُرْوَةً الْبَارِيِّقُ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِي النَّبِيِّ عِلَى اللَّهِيِّ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في " نَوَاصِيها الْخَيْلُ الْأَجْرُ وَالْمُغْتُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَرْتُ أَبُو الْيَمَانِ أَغْبَرَ لَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَن ُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْكِيْ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَلاَ كَيْسْرَى بَمْدَهُ وَإِذَا هَـلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ.قَيْصَرَ بَمْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ كَتْنْفِيَقُنَّ كُنُورَ هُمَا في سَبَيلِ اللهِ صَرْثُ إِسْطَقُ سَمِعَ جَرَيرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جابِرِبْنِ مَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ إِذَا هَلَكَ كَيْسَرَى فَلاَ كَيْسَرَى بَعْدَهُ وَ إِذًا هَـلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبيلِ الله حرش مُحَدُّدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ﴿ أَخْبَرَ نَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جابر م بن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ وَاللَّهِ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أُحِلَّتْ لِي الْغَنَاجُ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الجُهَادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَا تِهِ بِأَنْ (٥) يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ (٦) مِنْ (٧) أَجْرِ أَوْ غَنِيمَة مِ حَرْثُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ مَعْمَ عَنْ حَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ (٥٠ اللهِ مَا اللهِ عَلَا أَنْبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلْ مَلَكَ بُضْعَ أَرْرَأَةٍ ، وَهُو يُريدُ أَنْ

(۱) هز وجل (۲) الآثية (۲) ندهی (۵) بنو اصیها (۰) آن (۱) مینه مینی مانال مین آجر آف غنیمه (۳) مینه مانال مین (۷) میم (۸) السی

يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلاَ أَحَدُ ۚ بَنِي بُيُونًا وَكُم ۚ بَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلاَ أَحَدُ ٥٠ أَشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْر أَوْ قُريبًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسَ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ ٱحْبِسْهَا عَلَيْنَا كَفُبسَّتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ (" كَفِهُ الْفَنَامُ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارِ لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ تَطْفَعُهُ فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَا يِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلُ ۖ فَلَرِ فَتْ يَدَ رَجُلِ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْمُلُولُ فَلْيُبَا يِمْنِي ٣٠ قَبِيلَنُكَ فَلَزِ قَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ النُلُولُ فَجَاوًا برَ أُسِ مِثْلِ رَأْس بَقَرَةً ( ) مِنَ النَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءِتِ النَّارُ فَأَكَلَّهُمَّا ، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَا مُ رَأَى صَعْفَنَا وَتَعِزْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا الْعِسِ الْغَنيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةُ مَرْشَ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّ عَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلاً آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَخْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلُهَا كَمَا قَسَمَ الذَّي مِنْ عَلَيْ خَيْبَرَ باب من قاتَلَ لِلْمَنْ نَمْ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْزِهِ حَرِيْنِ (٥) كُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَرْو قالَ مَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرًا بِي لِلنَّبِيِّ يَرَافِي الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ مَنْ (٦) في سَبيلِ ٱللهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ ، لِتَكُونَ كَالِمَةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ فِي سَبَيلِ اللهِ عَاسِبُ قِينْمَةِ الْإِمام مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَتَهَنَّبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَنْ غَابَ عَنْهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهِ اللهِ مِن أَبِي مَنْ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عَبُّدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِّ يَالل أُهْدِيَتْ لَهُ أَنْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ (٧) بِالنَّهَبِ فَقَسَمَهَا في نَاسِ (٨) مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِخَرْمَةً بْنِ نَوْفَلِ كَفَاء وَمَعَهُ أَبْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ غَرْمَةً ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَسَّمِعَ النَّبِيُّ مَرْكَ صُوثَهُ ، فَأَخَذَ قَبَاءَ فَتَلَقَّاهُ بهِ ، وَأُسْتَقْبَلَهُ

هد الاس الخو هد

مت (۲) عليهم عليهم

(۲) فلتبا يعني

(٤) أَلْبَقَرَةِ

(ه) حدثنا

س (٦) فن

(٧) مُزُرِّدَةً

 (۸) کنا فی قسیر نسخة خط عندتا باد همزة

بِأُذْرَادِهِ فَقَالَ يَا أَبَاللِيسُ وَخَبَأْتُ هُذَا لَكَ يَاأَبَا الْيسْوَ دَخَبَأْتُ هُذَا لَكَ وَكَانَ ف خُلُقِهِ شِدَّة (١) وَرَوَّاهُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيْوبَ \* قَالَ (٢) عَلَيْ أَبْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ المِسْوَرِ ٣٠ قَدِمَتْ عَلَى النَّيِّ يَرْكِيُّ أَوْبِيَةٌ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً بالب "كَيْفَ قَسَمَ النِّي عَلِيَّةً فُرَيْظَةً وَالنَّفِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ فِي (١) نَوَاثِيهِ عَرْثُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعُلُ لِلنَّيِّ عَلِيَّ النَّخَلَاتِ حَتَّى أَفْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَمْدَ ذَٰلِكَ يَرُدُّعَلَيْهِمْ بِاسِفْ بَرَكَةِ الْفَازِي فِمالِهِ حَيَّا وَمَيْتَامَعَ النَّبِيّ عَلِيْ وَوُلاَةِ الْأَمْنِ صَرَبُنُ ( ) إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أُحَدَّثَكُمْ هِ هِ أَمْ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ لَمَّا وَنَفَ الزُّ بَيْرُ يَوْمَ الْجَمَل دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ يَا بَنِيَّ إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِم ۖ أَوْ مَظْلُوم ۚ ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأَقْتُلُ الْيَوْمَ مَظْلُوماً وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَ يْنِي أَ فَتَرَّى مُبْقَى دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا مِنَى بِعْ مَالَنَا فَأَتْض (٦) دَ يني ، وَأُوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهِ لِيَنْبِيهِ كَيْمَنِي (٧) عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّ بَيْرِي يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مالِنَا فَضْلُ بَعْدَ قَضَاه الَّذَّيْنَ شَكَّنَّهُ فَتُكُنُّهُ لِوَلَدِكَ ، قالَ هِشَامْ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ ﴿ إِنِّي الزُّ يَيْرِ خُبَيْبُ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قالَ عَبْدُ اللهِ فَجَمَّلَ يُوصِينِي بدَّيْنِهِ وَيَقُولُ يَا مُبَنِّ إِنْ تَحَرَّتَ عَنْهُ (٨) فِي شَيْءِ فَأَسْتَمِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَى ، قالَ فَوَ ٱللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى، قُلْت مَا أَبَةِ ( ) مَنْ مَوْلاَكَ قالَ اللهُ ، قالَ فَوَ اللهِ مَا وَفَعْتُ في كُوْبَةً مِنْ دَيْنِهِ ، إِلاَّ قُلْتُ بَيَا مَوْلَى الرُّ بَيْرِ أَفْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ۚ فَيَقَصْ ِيهِ ، فَقُتُلِلَ الزُّ بَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلاَ دِرْ مُمَّا إِلاَّ أَرَضِينَ مِنْهَا الْنَابَةُ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِاللَّهِ بِنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْسَكُوفَةِ وَدَارًا بِيصْرَ (١٠٠) قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ

(۱) وقال (۳) وقال (۳) السور بن تحرمة (۵) من (۵) من (۵) من (۵) يقني (۵) يقني (۵) هن شيء ن (۸) هن شيء ن

مكاتري في اليونينية

(١٠) وقالَ إنسا

(٧). نباع

الذي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالمَّالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ لا وَلَكِينَهُ سَلَفَ ۚ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِي إِمَارَةً قَطُّ وَلاَّ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ إِنَّ مَنْ أَبِي بَكْرِ وَمُمَرَّرَوَعُمْانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بِيْرِ فَصَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَى أَلْف وَمِا تَتَى أَلْف قَالَ فَلَقَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ ، فَقَالَ مَا أَبْنَ أَخِي كُمْ عَلَى أخى مِن الدِّيْنِ فَكَتَّمَهُ فَقَالَ (١) مِائَةُ أَنْفِ فَقَالَ حَكِيم وَاللَّهِ ما أُرَى أَمْوَ الْكُمْ تَسَمُ لِخُذِهِ بسَبْدِينَ ومِيانَةِ أَنْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ إِلْفِ أَنْفِ وَسِيًّا نَذِ أَنْفٍ ، ثُمُّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ اللهَ عَرْمُتَ الْغَايَةَ كَانَ لَهُ عَلَى الرُّ بِيْرِ حَقَّ ، فَلْيُوافِنَا بِالْفَابَةِ ، فَأَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ ، وَكَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ال الزُّ بين أَرْبَهُ مِا لَةِ أَنْفِ ، هَقَالَ لِمَبْدِ اللهِ إِنْ شِنْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ ، قالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ شِنْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ ، قالَ عَبْدُ اللهِ إِلَّا ، قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيهَا تُوَخُّرُونَ إِنْ أُخَّرْتُمْ ، فَقَالَ (٢) عَبْدُ اللَّهِ لاَ ، قالَ قالَ فَأَقْطَمُوا لِي قِطْمَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا ، قالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ ۚ فَأَوْفَاهُ وَ بَـقَى مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَاصْفُ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ مَعْرُو بْنُ عُمْانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّ بَيْرِ وَأَبْنُ زَمْمَةً ، فَقَالَ لَهُ مُمَاوِيَّةُ كُمُّ فُوِّمَتِ صَالْعَابَة ، قال كُلُّ سَهِمُ مِائَةَ أَلْفٍ ، قَالَ كُمَّ بَقَ ، قَالَ أَرْبَعَةَ أَسْهُم وَنِصْفٌ ، قَالَ ( ) المُنذِرُ بنُ الرُّ بَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا عِانَةِ أَنْفِ ، قال (٥) عَمْرُو بْنُ عُمَّانٌ قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا عِائَةِ أَنْنِ وَقَالَ أَبْنُ زَمْعَةً قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا عِمَائَةِ أَنْنِ فَقَالَ سُمَاوِيَّةٌ كُمَّ ۚ بَقَ فَقَالَ سَهُمْ وَنِصْفُ قَالَ (") أَخَذْتُهُ مِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَنْفٍ قَالَ وَبَاعَ (") عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ نَصِيبَهُ مِنْ مُمَاوِيَّةَ بِسِتْمَا ثَمَةِ أَلْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ مِنْ فَضَاء دَيْنِهِ ، قال بَنُو الزُّ بَيْرِ :

أَفْسِم ۚ يَيْنَنَا مِيْرَاثُنَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفْسِمُ لَبُنْكُمْ حَتَّى أَنَادِي بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِبنَ أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّكِيثِ دَيْنُ ۖ فَلْمَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ فَلَتَ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَسَمَ مِنْ نَهُمْ ، قال : فَكَانَ (١) لِلزُّ يَبْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَرَفَعَ الثُلُثَ ، فَأَصَابَ كُلَّ أَمْرَأُو أَنْفَ أَلْفِ وَمِاثَنَا ٣ أَنْفِ ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَنْف أَلْفٍ وَمِائَنَا أَلْفِ بِالسِي إِذَا بَمَثَ الْإِمامُ رَسُولًا في حاجَةٍ أَوْ أَمْرَهُ بِالْفَامِ هَلُ يُسْهَمُ لَهُ حَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوءَوَانَةً حَدَّثَنَا عُمْانُ بْنُ مَوْهِبٍ عَن أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُمَّانُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ (٣) تَحْتَهُ بِنْتُ (١٠) رَسُولِ اللهِ عَنْ أَجْرَ رَجُل مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُل مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهِنَّهُ بِالسِّهِ (٥) ومِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُسُنَ لِنَوَالِبِ الْسُلِينَ ماسَأَلَ هَوَازِن النَّيَّ عَلَيْ بِرَصَاعِهِ فِيهِمْ ، فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَ النَّبَيْ عَرَكِيْ يَعِيدُ النَّاسَ أَنْ • قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِلَى اللهُ مِنَ الْنَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُس وَمَا أَعْطَى الْأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَمْرَ خَيْبَرَ حَدِثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَتَى عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوَةُ أَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِينُورَ (٦) بْنَ تَخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُوْنَ ٱللهِ عَلِيْ قَالَ حِينَ جَاءُهُ وَفَدُ هُوَ ازِنَ مُسْلِدِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِم أَمْوَ الْمُهُمْ وَسَنْيَهُمْ ، فَقَالَ كَلُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّانِفَتَيِّنِ ، إِمَّا السَّبْيَ ، وَإِمَّا المَّالَ ، وقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْ نَيْتُ بهم ، وقد كانَ رَسْوُلُ اللهِ عَلَيْ أَنْتَظُرَ (٧) آخِرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّايْفِ، فَلَمَّا تَبَيْنَ كَمُمْ أَنَّ رِسُولَ اللهِ عَلِي خَبْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّا يُفَتَيْنِ ، قَالُوا : وَإِنَّا نَحْتَارُ سَنْيَنَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي الْسُنْلِينَ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قال : أمَّا بَعْدُ ، كَاإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُولُاء قَدْ جَاؤُنَا تَاثِينِ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيْهِـمْ

(٠) بَابُ قَالَ وَمِنَ

وَمِينَ --ا

(٧) انْتَظَرُّمْ

(۱) اِرْسُولِ اللَّهِ (٣) فأنيَّ ذَ كَرُرُدُجاجَةً أ ٣ فَأَنَّى ذِكُرُ دَجَاجَةٍ . من فتح الباري وعزاد للنسفى وأبي ذر (ن) أن لا آ خُلُ (٦) في نسخة بأيدينا ذلك
 (٧) كذا في جيسع النسخ (٨) عَبِدُ اللهِ بنُ عَمَرً (۱) كَثْبِرَةً (۱۰) مُهما أَبُهم है। (11)

سَبْيَهُمْ ، مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظّهِ حَتِّي نُمْطِيَهُ إِيَّاهُ ، مِنْ أَوَّلِ ما يُمني اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ بَارَسُولَ (١) اللهِ كَلَمُ ، فَقَالَ كَلَمُ رَسُولُ اللهِ يَلِي إِنَّا لاَنَدْدِي مَنْ أَذِنَّ مِنْ كُمُ ف ذٰلِكَ مِمَّنْ كَمْ ۚ يَأْذَنْ ، فَأَرْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤٌ كُمْ ۚ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَ كُلُّهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمُ قَدْ طَيَّبُوا قَاٰذِنُوا (٢) ، فَهَاذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَنِي هَوَ ازِنَ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي وَلِاَبَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَى الْقَامِيمُ 'بْنُ عاصِمِ الْكُلَيْبِي وَأَنَا لِلَّذِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُولِي ، فَأَتِي ٣٠ ذَ حَرَّتُ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْرَهُ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي ، فَدَعَاهُ لِلطَّمَامِ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ مَا كُلُ شَبِئًا فَقَدِّرْتُهُ كَلَفْتُ لا ("آكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ إَفَيلاً حَدَّ فُكُمْ عَنْ ذَاكَ ١٠٠ إِنِّي أَتَدْتُ النَّبِيَّ ١٠٠ عَلِيَّ فِي نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ م فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخِلُكُمْ وَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِلَّهِ فَسَأَلُ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْمَرِيُّونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَسْ ذَوْدٍ غُرِّ النَّرَى ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا ما صَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا ، كَخْلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا أَفْنَسِبِتَ ، قالَ لَسْتُ أَنَا مَمْلُتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ مَمَلَّكُمْ ، وَإِنَّى وَاللهِ إِنْ شَاءُ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ، وَأَرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ وَتَحَالُتُهُا اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَن أَبْنِ مُعَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ (٨) قَبِلَ نَجْدٍ فَنَنْيُوا إيلا كَيْبِرًا (١) فَكَانَتْ مِهَامْهُمُ (١٠) أَنْنَى (٥١ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلُوا بَمِيرًا بَمِيرًا صَرْثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْنِ أَخْبَرَ لَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ

سَالِم عَن أَبْن مُمِّن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يُنفَلُّ (١) بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِلاَّ نَفْسِهِم خاصَّة سوى فِيتَّم عامَّة الجَبْش حَرَّثْنَا تُحَدُّ بْنُ الْعَلاَه حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا غُرْبُ النَّيِّ عَلِيَّ وَتَعَنُّ بِالْيَمَن غَرْبُ الْمَاحِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَحْوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرَاهُمْ أَحَدُهُمُمَا أَبُو بُرْدَةً وَالْآخَرُ أَبُورُهُم إِمَّا قالَ في بضْعِ وَإِمَّا قالَ في تَلاَثَةٍ ُ وَخَسْيِنَ أَوِ ٱثْنَيْنُ وَخَسْيِنَ رَجُلاَ مِنْ قَوْمِي ، فَرَ كَبْنَا سَفَيِنَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفَيِنَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبْشَةِ ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَسْحَابَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ جَعْفَرْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا هَا هُنَا وَأَمْرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَبِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى فَدِمْنَا جَبِمًا فَوَ افْقَنَا النَّبِيُّ يَرَاكِمْ حِينَ ٱفْتَتَحَ خَيْبِرَ فَأَسْهُمَ لَنَا أَوْ قالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَبْئًا ، إِلَّا لِمَن شَهِدَ مَمَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفيينَتِنَا مَعَ جَمَعْمَ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَمُمْ مَعَهُمْ ﴿ صَرَبُنَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ جابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ لَوْ قَدْ جانِّني (" مالُ الْبَخْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْنُكَ (٣) هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمْ يَجِيُّ حَتَّى قُبِضَ النَّبِي عَلِيُّ قَلَمًا جاء مالُ الْبَحْرَيْنِ أَمْرَ أَبُو بَكْرِ مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بَالِيْ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْمَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، خَثَا لِي عَلَاثًا وَجَعَلَ سُفَيْنَانُ يَحِثُو بَكَفَيَّتُهِ جَمِيعًا، ثُمَّ قالَ لَنَا يَجِكَذَا قالَ لَنَا أَبْنُ المنكدر وَقَالَ مَرَّةً : فَأَتَبَنْتُ أَبَا بَكُر فَسَأَلْت فَلَمْ مُبغَطِنى ، ثُمَّ أَتَبَثُهُ فَلَمْ مُيغطِني ، ثُمَّ أَتَبَثُهُ الثَّالِيَّةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِلَى ، ثُمْ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِلَى ، ثُمْ سَأَلْتُكَ فَلَم تُعْطِلَى وَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخُلَ عَنَّى، قالَ قُلْتَ تَبْخُلُ عَلَى ﴿ ﴿ مَا مَنَعْنُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنا أُرِيدُ إِنْ أَعْطِيكَ \* قالَ سُغْيانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ مُحَدِّدِ بْنَ عَلِي عَنْ جابر

(۱) يَنْتَقِلُ (۲) جاءنا (۲) أعطيك (۱) عنو

خَنَا لِي حَثْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خُنْيَانَةِ قَالَ الْخُذُّ مِثْلُهَا (١) مَرْ تَنْ وَقَالَ يَعْنِي أَبْنَ الْمُنْكَدِر وَأَىٰ دَاء أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ صَرَفْ الْمُنْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُرَهُ (٢٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِأَلْجُمْرَانَةِ إِذَ قَالَ لَهُ رَجُلُ أَعْدِلْ فَقَالَ (٣) لَهُ (١) سَتَقِيتَ إِنْ كَمْ أَعْدِلْ (١) مِنْكَبْهَا باب ما من الله على الأسارى من غير أن يُخيس مدف إسناق بن الأسارى من غير أن يُخيس مدف إسناق بن الله مَنْصُور أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِي جُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْمِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ () لَقَدْ شَقِيتُ كَلَّتْنِي فِي هُوُّلاَءِ النَّدْنِي كَتَرَكْتُهُمْ لَهُ بِاسِبْ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُسُنَ لِلْإِمامِ وَأَنَّهُ يُمْطَى بَمْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَمْض ما فَدَهمَ النَّبيُّ ۚ مِنْكُمْ لِبَنِي الْمُطَّلِّب وَ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ مُثْمَسِ خَيْبَرَ قَالَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَعُمَّهُمْ (٥) بذلكَ وَكَمْ يَخْصُ قَريباً دُونَ مَنْ أَحْوَجُ (٢) إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ ، وَلِمَا ﴿ ﴿ مُسَلَّمُهُمْ أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا بَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِّب وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَمُمْ مِنْكَ بِمَـنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي إِنَّمَا بَنُو الْمُطّلِب وَ بَنُو هَاشِم شَى اللهِ (٨) وَاحِدٌ . قالَ (٩) اللَّيْثُ حَدَّتَني بُونُسُ ، وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ ، وَكَمْ يَقْسِمِ ِ النِّيُّ عَبِيْكِ لِبَنِي (١٠) عَبْدِ شَمْسِ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَل ، وَقَالَ (١١) أَبْنُ إِسْحَقَ عَبْدُ تَشْمُس وَهَاشِيمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِا مِرٍّ ، وَأُمَّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةً ، وَكَانَ نَوْ فَلْ أَخَاهُمْ لِأَبِهِمْ السِّهُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلاَبَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ (١٦) يُغَمِّسَ وَحُكُم الْإِمام فِيهِ صَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ عَنْ

(١١) قال ابن إسحق وعَبدُ

صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفْ فِ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرِ فَنَظَرْتُ (١) عَنْ يَمِينِي وَشِمالِي (٢) فَإِذَا أَنَا بِعْلاَمَيْنِ مِنَ الْأَنْصار حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَيْتُ أَن أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ ٣ مِنْهِما فَغَمَزَ بِي أَحَدُهُمْ فَقَالَ يَا عَمِّ ﴿ هَلْ تَدْرِفُ أَبَا جَهْلِ ثُلْتُ نَعَمْ ما حاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا أَبْنَ أَخِي قَالَ أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئُنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَ مِحِلُ مِنَّا فَتَمَحَّبْتُ لِذَلِكَ فَنَمَزَ نِي الآخَرُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ ("): أَلاَ إِنَّ هُلِهَ أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ ("): ألاّ إِنَّ هُلِهَ أَنَّ اللَّذِي سَأَلْتُماني فَا بْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْمِمَا ، فَضَرَ بَاهُ حَتَّى قَتَلاهُ ، ثُمَّ أَنْصَرَفا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَزَلِيْ فَأَخْبَرَاهُ وَقَالَ أَيْكُمَا قَشَلَهُ ، قالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا وَتَلْتُهُ ، وَقَالَ (° هَلَ مَسَحْتُما سَيْفَيْكُمَا قالاً لا ، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ ، فَقَالَ كِلاَ كُمَا قَتَـلَهُ ، سَلَّبُهُ لِمُعَاذِ بْن تحمرُ و بْنِ الجَمُوحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرًاء وَمُمَاذَ بْنَ يَحَرُّو بْنِ الجَمُوحِ (١٠) ﴿ وَرَبُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ (٧) مَوْلَى أَبِي قَتَادَهَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ عَامَ كُنَيْرٍ ، فَامَا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةً ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَسْتَدَرْتُ (^) حَتَى أَتَدْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَى ضَرَبْتُهُ بِالسِّيفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ ، فَأَفْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ مُمَّرَ أَبْنَ الْحَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَمُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهِدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ مْمَّ قَالَ (٥) مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيُّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهِدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قالَ الثَّالِيَّةَ مِثْلَهُ (١٠) ، فَقَالَ رَجُلْ صَدَقَ يَارَسُولَ اللهِ ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي

(۱) نَظَرَ أَتُ (۲) وَ عَنْ شِمالِي (۲) أَمَالُحَ (۱) فقلت (٠) قال (١) فقلت (٠) قال يُوسُفُ صَالِحًا وَ إِ برَ اهيمُ أَمَالُهُ

(٧) إشمه نافع (٧)

ه مستد مرث (۸) ه ما مستد مرث

(٠) الثَّانِيةَ مِشْلُهُ مَنْ
 قَنُلَ

(١٠) فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله مِرَكِيْ مالكَ يَا أَبَا قَنَادَةً فَأُفْتُصَصَّتُ عَلَيْهِ النّصِيَّةَ . ثابتة فى المطبوع السابق ولم نجدها فى السابق ولم نجدها فى السخة خط بوثق بها من النسخ التى عندنا كتبه

عَأْرْضِهِ عَنَّى ، فَقَالَ أَبُو بَكُر الصَّدْيِنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَهَا اللهِ إِذَا (١) يَعْبِدُ إِلَى أُسَدِ مِنْ أَسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَّ يُمْطِيكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي صَدَقَ َفَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ اللَّهْرِعَ فَا بُتَعْتُ بِهِ غَنْرِفًا (° فِي بَنِي سَلِيةً ۖ فَإِنَّهُ لَا وَالْ مالِ تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْبُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنْ الْحُمْسِ الْمُؤَلِّفَةَ أُتُلُوبُهُمْ وَغَيْرَاهُمْ مِنَ الخُمُس وَنَحْوِهِ ، رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ مَرْثُ مُكَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ اوَعُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكيم بْنَ حزَام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، أُمُّ قَالَ لِي يَاحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ ٣٠٠ عُلُو ۖ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْس بُوركَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسَ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاّ يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قالَ حَكِيمٌ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَمَنَكَ بِالْمَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَمْدَكَ شَبْئًا، حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ () أَبُو بَكُر يَدْعُوحَكِيمًا لِيُعْطِيهُ الْعَطَاءَ فَيَأْ لِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَبْئًا، ثُمَّ إِنَّ مُمَرّ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَلِي أَنْ يَقْبَلَ (٥)، فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْنَيْءِ فَيَأْ لِي أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيم أَحَداً مِنَ النَّاسِ (١) بَعْدَ النَّبِّ يَرْقُ حَتَّى تُولِيُّ حَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ ٱغْتِكَافُ يَوْمِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَأْمَرُهُ أَنْ يَنِيَ بِهِ ، قَالَ وَأَصَابَ تُحَمَّرُ جَارِيتَيْنِ مِنْ سَبِّي حُنَيْنٍ ، فَوَضَعَهُمَا في بَعْضِ أَيُوتِ مَكَّةً ، قَالَ فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَى سَبِّي خُنَيْنِ كَفِعَلُوا بَسْعُونَ فِي السَّكَكِ فَقَالَ مُمِّنُ يَاعَبُدَ ٱللَّهِ ٱنْظُنْ مَاهُذَا فَقَالَ (٧ مَنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَى السَّي قالَ أذْهَب وَأَرْسِلِ الجَارِيتَيْنِ قَالَ نَافِع وَلَم عَنْسَر رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنَ ٱلجُعْرَانَةِ وَلَوِ أَعْتَمَرَكُم

َيْسَ (۱) إِذَالاً

(r) فتح الراء مند 🔷

(٢) خَفِرَةً،

(٤) وكان ""

هد (ه) منه

(٦) شَيْئًا بَعْدُ

مهرة (٧) قالي

يَخْفَ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ \* وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حارَمٍ مَنْ أَيُّوبَ مَنْ أَلْفِيعِ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ قالَ (٥) مِنَ الْحُمُس وَرَوَاهُ مَمْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ فِي النَّذْرِ وَكَمْ يَقُلُ يَوْمَ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَى مَمْرُو ا بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوْماً وَمَنَعَ آخَرِينَ فَكَأَنَّهُم عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَعْطِي قَوْماً أَخَافُ ظَلَّمَهُمْ (٢) وَجَزَعَهُمْ ، وَأَكِلُ أَفُواما إِلَى ماجَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى (\* ) مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَعْلَبِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَعْلَبِ: مَا أُحَبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ مُمْرَ النَّمَمِ، وُزَادَ أَبُو عاصِم عَنْ جَرير قالَ سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ تَعْلَمَ أَنْ رَــُولِ اللهِ يَزِيِّي أَتِيَ عَالِ أَوْ بِسَيْ فَقَسَمَهُ بِهٰذَا حَرْشُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدُّثَنَا شُمَبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّى عَلِيَّةِ إِنِّي أَعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ لِأَنْهُمْ عَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا (٥) الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ `أَنَّ نَاساً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلِي ﴿ أَنَّهِ عَلِي رَا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مِن أَمْوَ ال هَوَ ازِنَ مَا أَفَاءَ ، فَطَفَقِ يُمْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِـائَةَ مِرْ َ الْإِبْل ، فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللهِ لِمُنْظِي يُعْطِي قُرَ بْشَا وَيَدَعْنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دَمَائُهُمْ ، قَالَ أُنَسُ: كُذَّتَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِن أَدَم وَكُمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَــداً غَيْرَهُمْ ، فَلَمَّا أَجْتَمَنُوا جاءِهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ : ما كانَ حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ، قَالَ لَهُ فُقَهَا وُهُمْ : أَمَّا ذَوُ و آرَاثِنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَبْنًا ، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يُعْطِي قُرَيْشًا ، وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُلُ مِنْ دِمالًى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّى أُعظى (٧) رِجالاً حَدِيثُ (٨) عَهْدُهُمْ بَكُفْر أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ

معه (1) وقال (7) هو كما ترى بالمشالة في الليونينية انظر القسطلاني معمد معمد

(٣) وَالْفَنَاءِ

(٤) أَوْ بِشَيْء

(۰) عن الزهري ه هـ

> (٦) خَيْثُ. م

> (۷) لاعظي سندس

(٨) خَدِيقِي عَهْدِ

وَتَرْنِجُعُونَ (١) إِلَى رِحَالِكُم مُ رَسُولِ اللهِ يَزِلِنِهُ فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بهِ ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ قَدْ رَضِيناً ، فَقَالَ لَهُمْ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً (٢) شَدِيدةً فَأُصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لِيَا اللهُ عَلَى الْحُوْض ، قالَ أَنَسْ فَلَمْ نَصْبِرْ ورَثْنَ عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح عَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُحَمُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْن مُطْمِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ أَخْبِرَ نِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْمِمِ أَنَّهُ بِيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَزْلِيَّ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبُلًا (") مِنْ حُنَيْنِ عَلِقَتْ رَسُولَ ( ) اللهِ عَلِيَّ الْأَعْرَابُ يَـ أَلُونَهُ حَتَّى أَصْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةِ تَغَطِفِتْ رِدَاءُهُ فَوَقَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ (٥) أَعْطُونِي رِدَاثِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ 📗 مَثْفَلَهُ الْمِضَاهِ نَمَمًا لَقَسَمْتُهُ يَيْنَكُمُ ثُمَّ لاَتَجِدُونِي (١) بَحْيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَاناً عَرْثُنا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَتَمَ النَّبِّ يَزِلْتُهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَ الْمِيُّ غَلِيظِ الحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكُهُ أَعْرَابِيُّ لَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عاتِنِ النَّبِي عَلِي فَدْ أُثَّرَتْ بعِ حاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شيدة حِذْ بَيْدِ ثُمَّ قالَ مُرْ لِي مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ ، فَأَلْتُفَتَ إلَيْهِ وَضَحِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِمَطَاء مِرْشُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ كُنَيْنِ آثَرَ النَّيُّ عِلَيْ أَنَاسًا فِي الْقِيسْمَةِ وَفَأَعْطَى (٧) الْأَفْرُحَ بْنَ حابسِ مِاثَةً مِنَ الْإِبلِ وَأَعْطَى عُيَبْنَةَ مِثْلَ ذُلِكَ وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنَ أَشْرَافِ الْعَرَبِ ، فَارَ ثَرَامُ ( ( ) يَوْمَثِذِ فِي الْفِينْمَةِ ، قالَ رَجُلُ وَاللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِيسُمةَ مَا عَكُولَ فِيهَا وَمَا أُدِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَفُلْتُ وَاللَّهِ لأَخْبَرَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ فَأَتَهَٰتُهُ ۚ فَأَخْبَرْثُهُ فَقَالَ فَنْ يَعْدِلُ إِذَا كَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُـذَا فَصَبّرَ مَرْثُ تَخُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(٤) بر سُولِ

ة (٥) نم قال

(٦) لاَ تَجِدُو نَنِي

(۷) اعظی ۲

(۸) و آثر م

حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ أَسْماء أَبْنَةِ (١) أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَّى مِنْ أَرْضَ الزُّ بَيْرِ الَّتِي أَقْطَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ عَلَى رَأْسِي وَهْيَ مِنَّى عَلَى مُكُلِّقَىٰ فَرْسَخِ وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَلِي أَفْطَعَ الزُّ بَيْرَ أَرْضا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ حَرِيثِي (٧) أَحْمَدُ بْنُ الْقِدْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ والنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ مِرْكَتِهِ لَلْ ظَهَرَ عَلَى أَهْل (" خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُحْر جَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ (") وَالِرَّسُولِ وَالْمُسْلِمِينَ ، فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ ٱللهِ يَكِيُّ أَنْ يَنْزُ كَهُمْ عَلَى أَنْ يَكُفُوا الْمَكَلَ وَكَلُّمُمْ الْصِنْفُ الثَّمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ لَقُرْكُمُ (° عَلَى ذٰلِكَ ماشِيْنَا فَأْفِرُ وا حَتَّى أَجْلاَهُمْ مُمَرُ فِي إِمارَ تِهِ إِلَى تَيْاءَ وَأَرِيحاً ٥٠ بِالْبُ مَايُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ صَرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَهَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَيْدِ بْنِ هِلاّلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفُّلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُخاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمْي إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَخْم فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّيْ عَلِيَّ فَأَسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ صَرْثَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ (٧) أَبْن مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصِيبُ في مَفَازِينَا الْعَسَلَ وَالْمِيْبَ فَنَأْ كُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ صَرْشُ مُوسِلِي بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَصَا بَتْنَا عَجَاءَة "لَيَالِي خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَمْنَا فِي الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأَنْحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَكُفُوا (٨) الْقُدُورَ فَلاَ تَطْمَمُوا مِنْ كُومِ الْحُمْرِ شَيْتًا قالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهْى النَّيْ عَلِيلَةٍ لِأَنَّهَا كَمْ ثُخَمَّسْ قالَ وَقالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةً وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةً .

(۱) بنت (۲) حدثنا (۲) أرض (۵) أرض (۵) أرض (۵) أو أريحا (۷) أو أريحا (۸) في البونينية (۵) أن البن كم

## ( بِينْمُ أَلْهِ الرُّخْفِ الرَّحِيمِ )

باسبُ ٱلْجُنْيَةِ وَالمَوَادَعَةِ مَعَ أَهُلِ (١) الحَرْبِ وَقُولِ اللهُ تَمَالَى : قاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُواْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالدَّوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ ٣ ماحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّي مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَيْتَابَ حَتَّى يُمْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَمُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ أَذِلاً؛ (نَ وَمَا جَاء فِي أَخْذِ ٱلْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْجُوسِ وَالْمَجَمِ وَقَالَ أَبْنُ عُيَبْنَةَ عَنِ أَبْنَ أَبِي تَجِيحٍ ، قُلْتُ لِجُهَاهِدِ : ما شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ عَلَيْهِمْ أَرْبَمَةُ دَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارُ ، قالَ جُمِلَ ذَلِكَ مِنْ فِيلِ الْبَسَارِ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ سَمِيْتُ عَمْرًا قالَ كُنْتُ جالِساً مَعَ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنِ أُوسِ لَغَدُّهُمَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْدِينَ ، عامَ حَبِّ مُصنعَبُ بْنُ الزُّ بَيْدِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجٍ زَمْزَمَ ، قالَ كُنْتُ كَاتِبًا لَجَزْء بْنِ مُعَاوِيَة ، عَمُّ الْاحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِيتَابُ مُعَرّ بْنِ الخَطَّابِ قَبْلَ مَوْ يُهِ بِسَنَةٍ ، فَرَنُّوا إِينَ كُلُّ ذِي تَحْرَم مِنَ ٱلْجُوسِ ، وَكُمْ يَكُن مُعَرُ أَخَذَ الْجُزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرُّعْنِ بْنُ ءَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّا أَخَذَهَا مِنْ نَجُوسِ هَجَرُ مُرْشِنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرْنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَى قالَ حَدَّتَني عُرُورَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ عَفْرِمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْو بْنَ عَوف الأنصاري وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَى ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي بَمَّتَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَزِلِكُ هُوَ صَالحَ أَهْلَ الْبَصْرَيْنِ وَأَمِّنَ عَلَيْهِمْ الْعَلاَّء بْنَّ الْحَضْرَمَى فَقَدِمَ أَبُو عُبِيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَصْرَيْنِ فَسَمِتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً فَوَافَتْ (٥) صَلاَةَ الصُّبْحِ مِمَعَ النَّيِّ عَلَيْنَهُ فَلَّ صَلَّى بِهِمِ الْفَجْرَ (1) أَنْصَرَفَ فَتَعَرَّصُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِينَتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدْ جاء بِشَيْء، قالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، قال:

(1) في السيخة عنداً والعليم السيخة والعليم السيخة والحرب ومافي تلك التسخة قال في الهامش المعتبيم ضرب عليه بالحرة في اليونينية

ات (۲) إلى قسولاد والممر صاغر ون ساغر ون

(۳) يعني

(٤) وَاللَّمْتُكُنَّةُ مُصَدَّرُ اللَّهُ مَصَدَرُ اللَّهُ مَصَدَرُ اللَّهُ مَصْدَرُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مَنْ أَمْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

(٥) فَوَ افْتَتْ

س (٦) الصبح

وَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَشُرُّ كُمْ ، فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كُانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهُلِكَكُمُ كَمَا أَهْلَكُمُمُ مَرْثُنَا الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَى الرَّقَىٰ حَدَّثَنَا الْمُعْتَدِرُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَافُ حَدَّنَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِينُ وَزِيَّادُ بنُ جُبَيْرِ عَنْ جُنِيْرِ بْن حَيَّةً ، قال بَسَتَ مُعَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الْامْصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ الْمُرْشُرَانُ فَقَالَ إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ ف مَغَازِيٌّ هُذِهِ ، قالَ نَمَمْ : مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيها مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوًّ الْمُعْلِمِينَ مَثَلُ طَائْرِ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَا عَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْحَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرَّجْلاَن إِنْ الْجُنَامِ وَالرَّأْسُ (١) فَإِنْ كُيرَ الْجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرَّجْلاَذِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الرُأْسُ ذَهبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالْجِنَامانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالْجِنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الآخَرُ أَفَارِسُ ، فَمُر الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى ﴿ وَقَالَ بَكُنْ وَزَيَادٌ جَمِيماً عَنْ جُبَيْدِ بْن حَيَّةً ، قَالَ فَنَدَبَّنَا مُمَرُ ، وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بأرْض الْمَدَّوْ ، وُخِرَجَ عَلَيْنَا عامِلُ كَيْسْرَى فِي أَرْبَيْنِ أَلْفًا ، فَقَامَ كُرْمُجَانٌ فَقَالَ : لِيُكَلِّن رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ المُعْبِرَةُ سَلْ عَمَّا (٧) شِينْتَ ، قالَ (٩) ما أَوْتُمْ قالَ تَحْنُ أَنَاسُ مِنَ الْمَرَبُ كُنًّا فِي شَقَاءِ شَدِيدٍ وَ بَلَّاءِ شَدَيدٍ تَمْصُ الْجَلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْسَنُ الْوَبَنِّ وَالشِّمْرَ ، وَنَمْبُدُ الشِّجَرَ وَالْحَجَرَ ، نَبَيْنًا نَعْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّبُورَات وَرَبُ الْأَرْصَيْنَ ، تَمَالَى ذَكُرُهُ ، وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ ، إِلَيْنَا نَبَيًّا مِنْ أَنفُسِنا أَنْرُفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَأَمْرَنَا نَبِينًا ، رَسُولُ رَانِنَا مِنْ إِنَّا مِنْ أَنْ نُقَاتِكُمُ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَن تُوكَذُوا إَلْجِنْ بَهَ ، وَأَخْبَرُ نَا نَبِينًا عِلْقِ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ فُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الجِنَّةِ فِي نَسِيمٍ كُمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ ، وَمَنْ بَتِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ ، فَقَالَ النُّمْنَانُ :

(۱) وَالرَّأْسِ (۲) هَمَّ (۳) شَالًا ذٰلِكَ لِبَقِيْتِهِم عَرْضَا سَهُلُ بُنُ بَكَارِ حَدِّنَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَمْرِوْ بْنِ يَعْنِي عَنْ عَبَاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي مُعَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قال : غَزَوْنَا مَعَ النِّي يَلِيْ تَبُوكَ ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّي يَلِيْ بَنِي مَنْ بَعْنَاء وَكَسَاهُ (٢) بُرْداً وَكَتَبَ لَهُ (٢) بِبَحْرِمْ باسب أَيْلَة لِلنِّي يَلِي إِلَى مِنْ الْمَعْرِ وَسُولِ اللهِ عَلَى وَالْذَبَّةُ الْمَهْدُ ، وَالْإِلْ الْقَرَابَةُ مَرْضَا آذَمُ الْوَصَايَا (٤) بِأَهْلِ الْقَرَابَةُ النَّيْسِي الْوَصَايَا (٤) بِأَهْلِ الْقَرَابَةُ النِّيسِي الْوَصَايَا (٤) بِأَهْلِ الْقَرَابَةُ النَّيسِي الْوَصَايَا (٤) بِأَهْلِ الْقَرَابَةُ النَّيسِي الْمُورِينِ أَلْفَ فَمَا النَّي اللهُ عَنْهُ ، قُلْنَا أُوصِنَا : يَا أُمِيرَ المُومِنِينَ ، قالَ : قالَ سَمِعْتُ مُورِينَ الْمُورِينِ وَمَا وَعَدَ مِنِ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمِزِيدِ ، وَلِنْ يُقْتَمُ الْنَيْ وَالْمِوْلِيلُهُ وَالْمُورِينَ وَمَا وَعَدَ مِنِ مَالِ الْبَحْرِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا : لاَ وَاللهِ حَتَّى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا شَاء اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْمُورِينَ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا : لاَ وَاللهِ حَتَّى اللهُ عَنْهُ وَالْمُؤْمِنَ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالَ الْبَحْرِينَ عَنْ يَعْنِي أَبْ مِنْ مِنْ مَلُ الْبَحْرِينَ عَنْ عَنْهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّي عَلَيْقُ الْا نَصَادَ لِيكُونَ اللهُ عَلَى ذَالِكَ عَلَى مَا شَاء اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ عَلَى ذَالِكَ يَقُولُونَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ الْمُولِي اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ وَاللّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الل

رُبَّمَا أَشْهَدكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النِّبِّ عَيْكُ فَلَمْ يُنَذِّمْكَ وَكُمْ يُخْزِكَ (') وَلَكِنِّي شَهِيدُتْ

الْفِيَّالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا كُمْ بُقَاتِلْ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ ۚ، ٱنْتَظَرَ حَتَّى بَهُبّ

الْأَرْوَاحُ ، وَتَحْضُرَ الصَّلَواتُ عِلى إِذَا وَادَعَ الْإِمامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ مَلْ يَكُونُ

لَهُ قَالَ قَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً قَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي (\*) مَدَّشَّنَا عَلَىٰ بْنُ

عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ فِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَدِّذ بْن

المُسْكَدِرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْمُما قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قالَ لِي لَوْ

قَدْ جَاءِنَا مَالُ الْبَحْرِينِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمَّا تُبِضَ رَسُولُ اللهِ

عِنْ وَجاءِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكُر ؛ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِنْ عَدَةٌ

خَلْيَا أَيْنِي فَأَتَيْتُهُ وَهَكُنْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ إِلَيْهِ قَدْ كَانَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءِنَا مَالُ الْمَتَّارِيْنِ

(۱) بمجنون للثا (۲) أمكر الثانية (۲) أمكر الأوماق (١) الوماق (١) الوماق (١) على المؤمن

لَأُعْطَيْتُكَ مُكَذَا وَمُكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا ، فَقَالَ لِي أُحْيُهُ لَخَيْوَتُ حَثَّيَّةً ، فَقَالَ لِي عُذَهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خُمْسِياتَةٍ فَأَعْطَانِي (١) أَلْفَا وَخَمْسَيانَةٍ \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ صُهِيَبِ عَنْ أَنَس أَتِيَ النَّيْ عَلِيهُ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ أَ نُرُوهُ في المَسْجِدِ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مالي أَيْنَ بِعِي رَسُولُ اللهِ مَنْ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْت عَقْبِلاً قالَ ٣ خُذْ فَتَا في تَوْ بهِ ثُمّ كَأَعْطَانِي خَسْمِانَةً ۗ إِذَهَبَ مُيقِلُّهُ كَلُّمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمُنْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَى قالَ لاَ قالَ فَأَرْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَكُرَ مِنْهُ ثُمُ ذَهَبَ أَيْقُامُ فَلَمْ يَرْفَعَهُ (٣) فَقَالَ أَمُرْ (١) بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَى قَالَ لاَ قَالَ فَأُرْفَعُهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لاَ فَنَثَرَ (٥) ثُمَّ أَحْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فَا زَالَ (٣) يَشْقَلِعْ (٤) فَمُرْ ۚ اللَّهِ مِتَلَمْ حَتَّى خَنِيَ عَلَيْنَا تَحْبَا مِنْ حِرْصِهِ ، فَا قَامَ رَسُهُ لُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْ تَهُ اللَّهِ مِنْ فَتَلَ مُعَاهِداً بِغَيْرِ جُرْمٍ مَرْثُ الْمِسَ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ تَمْرُ وحَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّنِي قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا كُمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عاماً باسب إخْرَاجِ البَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَقالَ مُعَمُّ عَنِ النِّي عَلَيْ أُورُكُمُ ما أَفَرَ كُمُ اللهُ بِهِ حَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْـهُ قِالَ يَيْنَهَا نَحْنُ في المَسْجِدِ ، خَرَجَ النِّي مُنْكُ فَقَالَ أَنْطَلَقُوا إِلَى يَهُودَ ، نَفَرَجْنَا حَتَّى (١) جَأْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ ، فَقَالَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هَٰذَا (٧) الْارْضِ فَمَنْ يَجِيدُ مِنْكُمْ بِعَالِهِ شَبْنًا فَلَيْبَعْهُ ، وَإِلاَّ فَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ يَنْهِ وَرَسُولِهِ (١٠ حَرْثُ مُعَدَّ حَدَّثَنَا (١٠ أَنْ عُيَنْنَةَ عَنْ سُلَيْانَ (١٠٠) الْأُحُولِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُنَيْرٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَوْمُ الخَمِيسِ

(۷) هذه (۸) ولرسوله مده (٩) أخبرنا

(١٠) ابن أبي مُسْلِم

وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ، ثُمَّ بَكِي حَتَى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى ، قُلْتُ يَا أَبَا (١) عَبَّاس : ما يَوْمُ الْحَمْيِسِ قَالَ أَشْتَدَّ برَسُولِ اللهِ مَيْكِيْ وَجَمُّهُ ، فَقَالَ أَثْنُونِي بَكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَا بَا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَنْبَغَى عِنْدَ نَبِي تَنَازُحْ، فَقَالُوا مالَّهُ أَحْجَرَ ٱسْتَفْهِمُوه ، فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي ٣ إِلَيْهِ فَأَمْرَهُمْ بِمُلاّث قال (٥٠) أُخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَعْوِ اكْنْتُ أُجِيدُهُمْ وَالثَّالِثَةُ ( عُ خَيْرٌ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا ، وَإِمَّا أَن قَالَمَا فَنَسِيتُهَا ، قَالَ سُفْيَانُ هُذَا مِنْ نَوْلِ سُلَيْانَ بِالسِبِ" إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْسَالِينَ هَلْ يُعْنَى عَنْهُمْ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي سَعِيدٌ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَّنَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِّي مَرْكِينَ شَاةٌ فِيهَا سُمْ ۚ فَقَالَ النَّبُّ مَرْكِيْ أَجْمُوا إِلَى (١٠ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ لَجُمِيمُوا لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي ٧٧ سَأَيْلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أُنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ ( ) كَلْمُمُ النِّبِيُّ مِنْ أَبُوكُمُ قَالُوا فُلاَنٌ فَقَالَ ( ) كَذَّ بَهُمْ بَنْ أَبُوكُمْ ۚ فُلاَنْ قَالُوا صَدَّقْتَ قَالَ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ بْنَيْءِ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَمَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِن كَذَبْنَا ءَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينًا، فَقَالَ كَلْمُمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ ، قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ، ثُمَّ تَخُلُفُونَا (١٠) فِيهَا ، فَقَالَ النَّى يَنْكُمُ أُخْسَوُا ﴿ (١٠) تَعْلَمُونَا فِيهاً ، وَاللَّهِ لِاَ نَحْلُفُكُمْ فِيها أَبَداً ، ثُمَّ قالَ هَلْ أَنْهُمْ صَادَقِيٌّ عَنْ شَيْءِ إِنْ سَأَلْكُمْ ﴿ (١١) قَالُوا (١٢) فَقَالُوا . عَنْهُ ، فَقَالُوا (١١) نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، قالَ هَلْ جَعَلْتُمْ في هذه والشَّاةِ مُمَّا ، قالُوا (١٢) نَمَمْ ، قالَ ما مَمَلَكُمْمْ عَلَى ذَلِكَ ، قالوا : أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرْ يَحُ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكُ مِلْبُ دُعاء الإمام ِ عَلَى مَنْ نَكَتَ عَهْدًا حَرَثُ أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم والسَّأَلْثُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن الْقُنُوتِ ، قالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، فَقُلْتُ إِنَّ فَلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ مُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ

(۱) گلان مِیم لسنغ

(٢) تَدُعُونَني

(۲) قال

(١) وَنَسِيتُ الثَّالِيَةَ

(٠) أَبِنُ أَبِي سَعِيدٍ

السابقة فقال لهم ان كنيه

سه سه الله (۸) قال

كَذَّبُ ثُمَّ حَدَّثَنَا (١٠ عَنِ النِّي مَلْكُ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ بَدْعُوعَلَي أَخْيَاء مُنْ "بِنِي سُلَيْمُ"، قالَ بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشُكُ فِيهِ مِنَ الْقُرَّاء إِلَى أُنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَمَرَضَ كَمُمْ هُولُاهِ فَقَتَلُومُ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّي عَلَيْ عَهْدٌ ، فَا وَأَيْنُهُ وَجَدَ عَلَى أَجِدُ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ باسب أَمانِ النَّمَاء وَجُوارِهِنَّ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى تُحَرِّ بْنِ عُبَيِّدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي \* " أَبْنَةِ " أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ " أَنَّهُ سَمِيحَ أُمَّ هَانِيُّ أَبْنَةَ ( ) أَي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ رَبِّ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْثُهُ يَعْتَسِلُ وَفَاطِبَةُ أُبْنَتُهُ نَسْتُرُه ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْد ، فَقَالَ مَنْ هُلدِه ، فَقُلْتُ أَنَّا أُمُّ , هَانِي بنْتُ أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِي ، فَأَمَّا فَرَخَ مِنْ غُسْلِهِ (٦) قامَ فَصَلَّى ثَمَانَ (٧) رَكَمَاتٍ مُلْتَحِفًا ف تَوْبِ وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنْ أُمِّي عَلَى أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ لْ فُلاَنُ ( اللهِ عَبُ مُبَايِرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمٌّ هَانِي قَالَتْ أُمْ هَا نِيْ وَذَٰلِكَ (٥) صُمَّى بِاسِ فِيهُ الْسُلِمِينَ وَجُو ارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْلَى بِهَا أَدْنَاهُمْ حَرَثْنِي (١٠) عَمَّدُ أَخْبَرَنَا (١١) وَكَيْعُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ التَّبْعِيِّ عَنْ أبيهِ قالَ خَطَبَنَا عَلَى فَقَالَ ما عِنْدَنَا كِتَابُ نَقْرَوْهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ (١٦) وَما في هذهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا ٱلْجُرَّاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبل وَالمَدِينَةُ حَرَّمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى كَذَا فَنَ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (١٣٠٥ أَوْ آوَى فِيهَا مُعْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّالِكَةِ وَالنَّاس أَجْعَينَ لاَ يَقْبُلُ (١٤) مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ . وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثِلُ ذَلِكَ ، وَذِمَّةُ [المُسْامِينَ وَاحِدَةٌ، فَنَ أَخْفَرَ مُسْالِهَا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ . بالسِّبُ إِذَا قَالُوا صَبَأَنَا وَآلَمُ إِيُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ كَفِعَلَ خَالِهُ يَقْنُلُ فَقَالَ النَّبِي عَنِي أَبْرَأُ (١٠) إِنَيْكَ مِمَّا صَنَحَ خَالِهُ ، وَقَالَ مُحَرُّ : إِذَا قَالَ مَتْرَسَ (١٦٠ فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ اللهَ كَيْثَكُمُ الأَلْسِنَةَ كُلُّهَا ،

(۱) حدث (۲) کذا فی جمیع السمیخ اللط منسدنا بتنوین هانی واثبات الف اینه کسته

(۱) بنت

إ(٤) أنه أخبره

(۰) مِنْتُ (۱) مَسْلِهِ المُنْتُ (۲) مَسْلِهِ

> (۷) تَمَانِيَ معاني

(٨) فُلَاَنَ بْنَ

س سمة (٩) وذاك (١٠) حدثنا مديد

حمولا له (11) حدثنا" (17) تمالي لا: -

(١٢) حَدْثَةً

(١٤) لاَيَقْبَلُ اللهُ مِنهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاَ

(١٠) اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأَ

(۱۲) مِتْرَّسْ

١٦ ميترس

بِالسِبُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُمَاكَلَةِ مَعَ الْشُرِكِينَ إِلَّـ بِ (٢) بِالْمَهْدِ . وَقُوْلِهِ : وَإِنْ جَنْحُوا (٢) لِلسَّلْمِ قَاجْنِي دَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرْ هُوَ أَبْنُ الْفَضَّالِ حَدَّثَنَا يَحْبِي عَنْ بُشَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهِلْ وَتُحَيِّصَةُ بْنُمَسْعُودِ بْنِزَيْدِ إِلَى خَيْبَرَ مَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِسَهْل وَهُوَ يَتَشَمَّطُ نْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰن بن سَهْل وَمُعَيْصَةُ وَحُويِّصَةُ إِلَى النِّي يَرْكُ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : كَبِّر كَبِّن ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتَ فَتَكَأَما فَقَالَ تَحْلِفُونَ وَنَسْتَحِقُونَ قاتِلَكُمْ ٥٠ أَوْصاحِبَكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ فَتُبْرِيكُمْ (٧) يَهُودُ بِخَسْيِنَ فَقَالُوا كَيْفَ تَأْخُلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارِ فَعَـقَلَه النَّبِي عَلِيَّةِ مِنْ عِنْدِهِ بِالسِّبُ فَضْلِ الْوَفاء بِالْعَهْدِ عَرْثُ يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عِنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ عُتْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَّانَ بْنَ حَرْب (١٠ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ماذَّ فِيها رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَبَا سُفْيَانَ في كُفَّارِ قُرَيش بالبُ هَلَ أَيْفَى عَن الذَّمْيَّ إِذَا سَحَرَ وَقَالَ أَبْنُ وَهُبِ أَخْبُرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ شَيْلَ أَعْلَى مَنْ سَتَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْمَهْدِ قَتْلُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ صَبْعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلُ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِن أَهْلِ الْكُتِنَابِ صَرِيْنِي (١) نَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ حَدَّ بَني (١٠٠ بِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي عَلِي سُحِر حَتَّى كَانَ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَّعَ شَبْنًا وَكَمْ يَصْنَعُهُ ما يُحْذَرُ (١١) مِنَ الْفَدْرِ وَقَوْلِهِ (١٢) تَمَالَى : وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ ۖ فَإِنّ

(١) 'طَلَبُوا السَّلْمَ

(٤) كَمَا وَتَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلّ

(۰) دَمِدِ مدين

(٦) دَمَ قَاتِلِكُمْ

(٧) وقع في اليونينية بالياء من غير ضبط اه من هامش الاصل وضبطه في النرج بسكون الباء وضبط في بمض النسخ عندنا بفتحهاوشد الراء وبالهنز بدل النحية كتبه

(٨) ابني أمّية

همه (۹) حدثنا (۱۰) حدثنا س

(١١) يُحَدَّرُ

الله وتقول الله

(۱۲) هُــُو َ الَّذِي أَيْدَكَ بنَصْرِهِ إِنِي قَوْلِدِ عَزِيزِ ۖ حَكَيْمٍ ۗ

أَنْ الْعَلَاهِ بْن رَبِّو قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أَتَبْتُ النِّي عَلَيْ إِلَيْ فَي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُو فِي فَبَّذِ مِنْ أَدَّم فَقَالَ أَعْدُدْ سِيًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ : مَوْتِي ثُمَّ فَنْحُ يَبْتِ المَّقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَتُمَاصِ الْنَهَمِ ثُمَّ أَسْتِفَاصَةُ المَّالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِاثَّةً دِينَارِ فَيَظَلُّ سَاخِطًا أَمُّ فِيْنَةُ لَا يَبْقِى بَيْتُ مِنَ الْعَرَّبِ إِلاَّ دَخَلَتُهُ مُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ يَيْنَكُمْ وَيَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُون فَيَـا أَتُونَكُمْ نَحْتَ ثَمَانِينَ غايَةٌ نَحْتَ كُلْ غايَةٍ أَثْنَا عَصَرَ أَلْفَا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ اللَّهِ مِنْ أَبُو الْيَانِ أَغْبَرُنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرُنا (٢) كُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ بِعَثَنِي أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيمنَ بْوَدّْنُ يَوْمَ النَّهْرِ بِمِـنَّى لاَ يَحْبُحُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرَيَانٌ وَيَوْمُ الحَجّ الْا كُبَرِ يَوْمُ النَّهْرُ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبُرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرِ إِلَى النَّاسِ فِي ذلكَ الْمَامِ ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ الَّبِيُّ عَلَى مُشْرِكُ اللَّهِ عَلَى مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ عَدَرً ، وَقَوْلِهِ (٢٠) : الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ أُمْ يَنْفُشُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْقِ (" وَأُمْ لاَ يَتَّقُونَ حَرْثُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأُعْمَش عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَصِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَرْبَعُ خِلاَكِ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ كَفِرَ. وَسَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَابَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مَرْثُنا مُحَدُّ بنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّيِّ عِلِيُّ إِلاَّ القُرْآنَ وَمَا فِي هُذِهِ الصَّحِيفَة قَالَ النَّبِي

(۱) وَتَوْلِ اللهِ سُبِعَالَهُ (۲) أخبرن (۳) وَتُولِ اللهِ (۳) وَتُولِ اللهِ (1) قال وقال
(7) فتع الناء من الفراع
(7) وثع الناء من الفراع
ذلك
(4) وثع في المطبوع السابق
(5) فلو
(6) وقع في غيير نسيخ
الخط التي عند الما النبي المحتمد

كتبه مصححه
(7) بمطلل (٧) فعالام السيد

عَلِيْ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرِ إِلَى كَذَا ، فَنَ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ المُسْلمينَ وَاحِدَةُ يَسْلُمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْدِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّاكَ أَجْمَيِنَ لاَ يَقْبُلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْل ، وَمَنْ وَالَّى قَوْماً بِفَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَاللَّالِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ \* قالَ (١) أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْخَتُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَنْهُمْ إِذَا كَمْ تَجَنَّبُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَا ، فَقَيِلَ لَهُ : وَكَيْفَ تَرَى (" ذَلِكَ كَانِنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادقِ المَصْدُوق ، قَالُوا عَمَّ ذَاكَ (٢) ، قَالَ ثُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلِي قَبَثُدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذَّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ ما فِي أَيْدِيهِمْ السِي مَدْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا أَبُو حَمْزَةً قالَ سَمِيتُ الْأَعْمَسَ قالَ سَأَلْتُ أَبَا وَالِلِ شَهِدْتَ صِفِينَ قالَ نَعَمْ فَسَيِنْتُ سَهُلَ بْنَ حُنَيْفِ يَقُولُ : أَنَّهُ وَارَأْ يَكُمْ رَأَ يَتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِي ، وَلَوْ ( ا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدً أَمْرَ النَّبِيِّ مِلْكِيرٍ لَرَدَدْتهُ وَما وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْر يُفْظِمُنَا إِلاَّ أَمْمِلْنَ بِنَا إِلَىٰ أَمْر نَعْرَفُهُ غَيْرِ أَمْر نَا هِ إِذَا حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نُحَمَّد حَدَّثَنَا يَحْيي أَنْ آدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قال حَدَّثَنَى أَبُو وَاثِلِ قَالَ كُنَّا بِصِفَيِّنَ ، فَقَامَ سَهِلْ بْنُ حُنَيْفِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ أنَّهُمُوا أَنْسُكُمْ ۚ وَإِنَّا كُنَّا مَمَ رَسُولِ (٥) اللهِ يَزْكُ يَوْمَ الْحَدِّيْدِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا كَفَاءُ مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقْ وَمُمْ عَلَى الْبَاطِلِ (٥) فَقَالَ بَلَى، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانًا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلَاهُمْ فِي النَّارِ، قَالٌ بَكَي ، قَالَ: فَمَـلَى (٧) ما نُمْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِينَا أَنَرْجِعُ ، وَكُمَّا ( " يَحْكُم اللَّهُ بَبْنَنَا وَيَدْتَهُمْ ، فَعَالَ ابْنَ ( "

الْحَطَّابِ إِنَّى رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيُّعَنِي اللهُ أَبَدًا فَانْطَلَقَ مُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْر فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنِّي عَلِي فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَداً ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَى مُمَرَ إِلَى آخِرِهَا ، فَقَالَ (١) مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَق فَتُعْمُ هُوَ ، قالَ نَعَمْ صَرَتُ ثُنينَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَاتِمْ (٢) عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءُ أَبْنَةِ (٣) أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أَنِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ فَرَ بْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ وَمُدَّنِّهِمْ مَعَ أَبَّهَا فَأَسْتَفْتَتْ (1) ا رَسُولَ اللهِ وَإِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمْى قَدِمِتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَة أَ فَأْصِلِها (٥٠)، قالَ نَمَمْ صِلِيهَا باسبُ المُصالَحَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَبَّامٍ أَوْ وَفْتٍ مَعْلُومٍ حَرْشَ أَحْمَدُ أَنْ عُمَّانَ بْنِ حَكْيمٍ حَدَّثْنَا ٥٠ شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ أَبْن أَ بِي إِسْدُقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْدُقَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱلْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ (٧) يَزْكِيرُ لَكَ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ ، أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً ، يَسْتَأْذِنْهُمْ ليَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَشْتَرَ طُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاتَ لَيَالٍ ، وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلُبَّان السّلاَح، وَلاَ يَدْعُو َ مِنْهُمْ أَحَداً ، قالَ : فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ تَيْنَهُمْ ، عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِب ، فَكُنَّبَ هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا : لَوْ عَلَمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ الله كَمْ غَنْمُكَ وَلَبَا يَمْنَاكَ (٨) ، وَلَكِن أَكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ، قالَ وَكَانَ لاَ يَكْتُبُ قالَ فَقَالَ لِعَلَّى أَمْحُ وَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ عَلَى : وَاللهِ لاَ أَنْعَاهُ أَبْدًا ، قالَ فَأْرِنِيهِ قالَ فَأْرَاهُ إِيَّاهُ فَكَاهُ النِّيُّ عَلَيْ بِيدِهِ . فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى (") الأَيَّامُ أَتُوا عَلَيًّا فَقَالُوا مُنْ صَاحِبَكَ ُ فَلْيَرْ تَحِلْ فَذَ كَرَ ذَٰلِكَ (١٠٠ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ نَمَمْ ثُمُّ أَرْتَحَلَ (١١٠ باب ُ المُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَفْتٍ وَقَوْلِ النِّيِّ يَرْكُ أَزِرْكُمُ مَا (١٢) أَقَرْ كُمُ اللَّهُ بِهِ ﴿ وَاسْب

> دة (١٢) عَلَى/وَا

قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ (٢) أللهِ مَرْكِيْ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسُ مِنْ قُرَيْشِ مِّنَ ٱلمُشْرِكِينَ إِذْ جَاءَ (\*) عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلِّي جَزُور فَقَذَفَهُ (\*) عَلَى ظَهْرِ النِّيِّ عَلِيِّكَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جاءِتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ ، فَأَخَذَّتْ مِنْ ظَهْرُهِ ، وَدَيَتْ عَلَى مَنْ صَنَّمَ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللَّهُمْ عَلَيْكَ المَلَا مِنْ فُرَيْسِ اللَّهُمْ عَلَيْكَ أَبَا جَهْل بْنَ هِشَامِمِ لَاللَّهُمْ عَلَيْكَ أَبَا جَهْل بْنَ هِشَامِمِ وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَعُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ أَنْ بْنَ خَلَفِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تُتِلُوا يَوْمَ بَدْر فَأَلْقُوا في بِبْر غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أَبَى ۖ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَخْمًا ، فَلَمَّا جَرُّومُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ ، قَبْلَ أَنْ مِنْلَقَى فِي الْبِشْرِ المِسِ إنْم الْنَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ صَرَّتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ الْأَعْمَسَ عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي مِرْكِيٍّ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ ، وَقالَ الآخَرُ بُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ حَرَثُنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَمَنَا حَمَّادُ (٥) عَنْ أَبُوبَ عَنْ نافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ مِنْكُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْكُلُّ عَادِرٍ لِوَالْهِ يُنْصَبُ لِغَدْرَ يَدِ ( ) مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يَوْمَ فَتَح مَكَّةً لاَ هِجْرَةً وَلَكِينَ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذًا أَسْتُنْفِرِتُمْ فَأَنْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتُح مِكَّةً إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْم خَلَقَ السَّلُواتِ وَالْأَرْضَ فَهُوْ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلَّ الْقِيَالُ فِيهِ لِأُحَّدِ تَبْلَى ، وَكُمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَار ، فَهْوَ حَرَّامٌ بَحْرُنَمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَّ

يُمْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلاَ يُنْفَرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقَطُ لُقَطَتَهُ ، إِلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا ، وَلاَ يُخْشَلَى

طَرْح جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِينْ ِ، وَلاَ يُؤْخَذُ كَلَمْ ثَمَنْ مَرْثُ عَبْدَانُ (١) بْنُ عُمْانَ

(۱) عَبْدُ اللهِ وَعَبْدَانَ لَتِهِ قَالَهُ أَبْنُ طَاهِمٍ لَتِهِ قَالَهُ أَبْنُ طَاهِمٍ (۲) السِّي

/ost (r)

(۱) وَقَدُنَهُ

(٠) ابْنُ زَيْنًا

(۱) بغدر نور

٦ بِعَدْرَ يَتِي بَوْمٌ الْقَبِأَمَةً

خَلاَهُ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ مَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُنُوبِهِمْ (١) ، قالَ : إِلاَّ الإذخِرَ .

## بِنِّم الله الرَّخن الرَّحِيم كتاب بدء الخاف

ماجاء (٢) في زَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُهُ (٣). قالَ الرَّبيعُ أَنْ خُتَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَيْنَ هَيْنَ هَيْنَ أَوْهَانِ مِثْلُ لَيْنِ وَلَيِّنِ ، وَمَيْتٍ وَمَيّت (٣) وَهُوْ أَهُوْنُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَضَيْقِ وَضَيْقِ . أَفَعَمِينَا أَفَاعْيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُم وأَنْشَأَ خَلْقَكُم لُنُوبُ النَّصَبُ أَمْوَارًا ، طَوْرًا كَذَا ، وَطَوْرًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ صَرْتُ عَمَّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُو انَ بْنِ مُحْرِزِ عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُصَبْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ جاء نَفَرٌ مِنْ تَبِي تَمِيمِ إِنِّي النِّيِّ بِيَالِيِّهِ فَقَالَ يَا تَبِي تَميمِ أَبشِرُوا قَالُوا ('' بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِينَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ خَاءِهُ أَهْلُ الْيَمَن ، فَقَالَ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ أَقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذَ كُمْ \* بِتَقْبِلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَبِلْنَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَيْكَ يُحَدَّثُ بَدْء الخَلْقِ وَالْعَرْش عَمْرُ اللهُ عَمْرَانُ رَاحِلَتُكُ أَنَ الْعَمْرَانُ رَاحِلَتُكُ أَنَ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَمْرُ اللَّهُ عَلَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَمْرُ اللَّهُ عَلَا عَمْرُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَمْرُ اللَّهُ عَلَا عَمْرُ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَالِكُولُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُولُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَل حَفْص بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا جامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ أَنْنِ مُعْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ عَيْنِيِّ وَعَقَلْتُ نَا قَتِي بِالْبَابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ أَفْبَكُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِينَا مَرَّتَكِنِ أَ. ثُمَّ دَخلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِن أَهْلِ الْيَمَن فَقَالَ أَقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ كُمْ (٧) يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا

(٣) باب ماجاء وتقال (٥) فقالُوا (١) إِنَّ رَاحِلَتَكَ

(۸) ار ۲ \*

جِنْنَاكَ نَسْأَلُكَ (١) عَنْ هٰذَا الْامْ ِ قَالَ كَانَ اللهُ وَكُمْ يَكُنْ شَيْءَ فَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءُ وَكَتَبَ فِي اللَّا كُو كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّلْوَاتِ وَالْأَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا أَبْنَ الْحُصَيْنِ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ فَوَأَلْلُهِ لَوْدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ تُرَّكْتُهَا وَرَوَى ٢٠ عِيسَى عَنْ رَقَبَةً عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِيْتُ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ فِينَا النَّيْ عَلِيْكِ مَقَامًا َفَأَخْبَرَ لَا عَنْ بَدْءُ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِ كَلَمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِ كُلُمْ حَفِظَ إِنَّ وَرَوَاهُ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَةُ وَنَسِيةُ (٣) مَنْ نَسِيةُ مَرْشَى (٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ عَنْ أَبِي (٢) أَوْ نَسِيةً أَهْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّناد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال النَّيْ (٥) عَلَّ أَرَّاهُ يَقُولُ (١) الله : شَتَمَنِي أَبْنُ آدَمَ ، وَمَا يَنْبُنِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي ، وَتَكَذَّ بِنِ (٧) ، وَمَا يَنْبَنِي لَهُ . أَمَّا شَتْمُهُ وَتَوْلُهُ : 'إِنَّ لِي وَلَدًا . وَأَمَّا تَكُذِيبُهُ اللهِ فَقَوْلُهُ : لَيْسَ يُعيدُ فِي كُمَا بَدَأَ فِي صَرْتُ عُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغيرَةُ بْنُ عَبْدِ ﴿ (١) قَالَ اللهُ تَعَالَى يَشْتِهُ فِي الرَّ عَمْنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ 📗 📢 وَبُكِّذُّ بنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَلْ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ في كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ في كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ في كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهِ اللهُ الله رَ عَمِيّ عَلَبَتْ غَضَيِي بِاللّهِ مَا جَاءِ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ ، وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى ١٠٪ : اللهُ (١) وَالحَمْكُ (١٠) وَالحَمْكُ اللّهِ يَعَالَى حَبْقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ (١٠) يَتَنَزّ لُ الْأَمْرُ كَيْنَهُنَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل الله عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بَكُلُّ شَيْء عِلْمًا \* وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ السَّمَاء الله عَنه سَمْكُمَا بِنَاءُهَا كُانَ فِيهَا حَيَوَ انْ ، الْحُبُكُ (١٠) أَسْتِو اوْهَا وَحُسْنُهَا ، وَأَذِنَتْ سَمِمَتْ وَأَطَاعَتْ ، وَأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ ، ما فيها مِنَ المَوْتَى ، وَيَخَلَّتْ عَنْهُمْ ، طَعَاها دَحاها ، السَّاهِرَةُ (١١) وَجْهُ الْأَرْض ، كَانَ فِيهَا الْحَيْوَانُ نَوْمَهُمْ وَسَهَرُهُمْ صَرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَ مَا (١٢) ابْنُ عُلَيْةٌ عَنْ عَلِي بْنِ الْبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ

(١) لِنَسْأَلِكَ لا اعدثنا (٤)

(11) بِالسَّاهِرَةِ

مُحَمِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ (١) خُصُومَة في أَرْضٍ ، فَدَخَلَ عَلَى عائِشَةَ 'فَذَكَرَ كُمَا ذٰلِكَ (٢) فَقَالَتْ يَا أَبَا مَلَمَةً أَجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ طُوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْصِينَ مِرْثُ بِشُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيهِ قالَ قالَ النَّيُّ عَلِي مَنْ أَخَذَ شَبْنًا مِنَ الْأَرْضِ بِمَلِي حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقَيِامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْصِٰينَ ﴿ صَرَتُنَا مُحَدُّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَن أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن (٢) كَنْيَنَةِ (١) الله النَّبِي عَلَيْ قَالَ الزَّمانُ قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْكَتِهِ (٢) يَوْمَ خَلَقَ (١) السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ (١) السُّنَةُ أَثْنَا عَشَرَ شَهِرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ثَلَاثَةٌ ٣٠ مُتَوَالِيَّاتُ ذُو الْقَمْدَةِ وَذُو الْحِبَّةِ وَالْحُرَّمُ ، وَرَجِبُ مُضَرَ ، النَّنِي بَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ صَرَتْنِي (٧) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ أَنَّهُ خاصِمَتْهُ أَرْوَى في حَقّ زَعَمَتْ أَنَّهُ ٱنْتَقَصَهُ لَمَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقَصُ مِنْ حَقَّهَا شَبْنًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْض كُلْمًا ۚ فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ \* قَالَ أَبْنُ أَبِي الزَّنادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ بِالسِّفِي النَّجُومِ وَقَالَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا عِصَابِيحَ ، خَلَقَ هذهِ النُّجُومَ لِثَلَاثِ : جَعَلَهَا زِينَةً للسَّمَاء ، وَرُجُوماً للِشَّيَاطِينِ ، وَعَلاَماتٍ يُهُتَّدَى بها فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيهاً بِغَيْرِ ذَٰلِكَ أَخْطَأُ وَأَصْاَعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ هَشِيمًا مُتَفَيِّرًا وَالْأَبْ مَا يَأْ كُلُ الْانْمَامُ ، الْأَنَامُ ( ) الْخَلْقُ ، بَرْزَخْ حَاجِبْ ( ) ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلْفَافًا مُلْتَفَةً ، وَالْغُلْبُ المَلْتَفَةُ فِرَاشًا مِهَادًا ، كَفَوْ لِهِ : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ،

ر ، (۱) نَاسِ (۲) ذاك و الأرضين (r) ثَلَاثِ (r) (٨) وَالْأَنَامُ

تَكِداً قَلِيلاً باسب صفة الشَّس وَالْقَمَر بحُسْبَانِ ، قالَ مُجَاهِد : كَحُسْبَانِ الرَّحٰي، وَقَالَ غَيْرُهُ: بحِسَابِ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا حُسْبَانٌ، جَمَاعَةُ حِسَابِ (١) مِثْلُ شِهَابُ وَشُهْبَانٍ صُعَاهَا صَوْوُهَا أَنْ تُدُركَ الْقَمَرَ لاَ يَسْتُرُ صَوْءٍ أَحَدِهِ إِصَوْءِ الآخر وَلاَ يَنْبَغِي لَمُمَا ذٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ ٣٠ نَسْلَحُ ٣٠ نُخْرَجُ أَحَدَمُا مِنَ الْآخَرِ وَنُجْرِى ( ) كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا ، وَاهِيَةٌ وَهُيْهَا نَسَقُقُهَا أَرْجِالْهَا ما لَمْ يَنْشَقَ مِنْهَا فَهْنَي (٥) عَلَى حَافَتَيْدِ (٦) كَـقَوْلِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبَدْرِ أَغْطَشَ ، وَجَنَّ أَظْلَمَ ، وَقَالَ الحَسَنُ : كُوْرَتْ تُكُوَّرُ حَتَّى بَذْهَبَ صَوْؤُهَا (٧) وَاللَّيْل وَمَا وَسَنَّ جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ أَنْسَقَ أَسْتَوَى بُرُوجاً مَنَازِلَ الشَّسْ وَالْقَمَرِ الْحَرُورُ (٥) بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْس، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ (٥) : الحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ، يُقَالُ : بُولِجُ يُكُوَّرُ ، وَلِيجةً كُلُّ شَيْءِ أَدْخَلْتُهُ فِي شَيْء حَرْشُ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَس عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عِنْ أَبِي ذَرّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّسْ تَدْرى (١٠٠ أَيْنَ تَذْهَبُ ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّا تَذْهَبُ حَتَّى نَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ (١١) كَمَا وَيُوشِّكُ أَنْ نَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا ، وَنَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُواْذَنَ لَمَا يُقَالُ (١٣ كَمَا أَرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرَّ كَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزيز الْمَليمِ مَرْثُ مُسَدّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخُنارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الدّاناج قال حَدْثَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ مَالِكَ قال الشُّسْ وَالْقَدَرُ مُكُوِّرَانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَرَثْنَا يَحْنِي بْنُ سُلَبْانَ قالَ حَدَّتَني أَبْنُ وَهُبُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُتُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُحْبِرُ عَنِ النِّيِّ عَلِي قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَخْسِفانِ

ه المياب ميروس ميروس (۲) خييتاني

(١) بنسك يُخرُجُ

(١) وَيَجْرِى كُلِّينِهُا

() فَهُوْ ، فَهُمْ

(٦) حانکیک

(٧) مَوْوْهِ هَا يُقِالُهُ وَمَتَى

(٨) فَالْخُرُورُ

(١) وَرُوْبَةً ٢

(۱۰) أتنزي

(11) في البونينية بالرقع

(۱۲) نینال

لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحْيَاتِهِ وَلَسَكِنَهُمَا آبَتَانِ ٥٠ مِنْ آبَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ٥٠ فَصَلُوا حَرْثُ إِسْمُعِيلُ أَنْ أَبِي أَوَيْسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّيُّ عَنْهِمْ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَسَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَيَخْسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَ يُثُمُ ۚ ذَٰ لِكَ فَأذْ الله ي حدث بحني بن بكر حد تنا الليث عن عُقيل عن أبني شِهاب قال أُخبر في عُرْوَةُ أَنَّ عالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأُ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ رَكَعَ رُسكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأُستهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً ۚ وَهِيٓ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ، ثمَّ رَكَةً رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِي اللهِ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَمَلَ فِي الرَّكْمَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسِ ، خَطَلَبَ النَّاسَ فَقَالَ فَ كُسُوفِ الشُّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلا يَلِيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُا ( ) فَأَفْرَءُوا إِلَى الصَّلاَةِ صَرِيثَى ( ) كُمِّدُ بنُ الْمُتَنَّى حَدَّتَنَا يَحْيُىٰ عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَبْسُ عَنْ أَبِي مَسْمُو دِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيّ بَلْكِيُّهِ قالَ الشُّنْسُ وَالْقَمَرُ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلا لِيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِن آياتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا (٢٠ فَصَلُوا بِاسِبُ ماجاء في قَوْلِهِ : وَهُوْ الَّذِي أَرْسُلَ (٧ الرَّيَاحَ نشُرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ قاصِفًا تَقْصِفُ كُلَّ شَيْء لَوَاقِحَ مَلاَقِحَ مُلْقِحَةً إِعْصَارُ رِيمِ عاصِف مَهُبُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء كَمَنُودٍ فِيهِ نارٌ صِرٌّ بَرُدْ نُشُرًا مُتَفَرَّقَةً مَدِيث آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمَرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ يَرْكِيُّهِ قالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عادْ بِالدَّبُورِ مَرْشَ مَكَيْ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ عالِيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ ٱلَّذِي (^) بَالِي إِذَا

(1) آية

(7) رأيشموه

(7) هذه الرقوم والتغبيب

من النرع وهي فى البونينية

(4) رأيتموها

(5) رأيتموها

(6) حدثنا

(7) في بعض النسخ التي

بأيدينا برسل وهما آيتان

(6) في جيع لمسخ الخط

سأبفارسول الله كتبه مصم

رَأَى نَحْيِلَةً فِي السَّمَاءِ أَنْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَعَيِّرَ وَجْهُهُ ، فَإِذَا أَسْطَرَتِ السَّمَاءِ سُرِّى عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَالْشَةُ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّيْ عَلِيْ مَا (١٠ أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ أَفَكُمُ رَأُونُ عَارِضًا مُسْتَقَبْلَ أُودِيتَهِمْ الآيَةَ بالبُ ذِكْ اللَّاثِكَةِ ("): وَقَالَ أُنَسْ: قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلَّامٍ لِلنِّيمِ عَلِي إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ المَلاثِكَةِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَنَحْنُ الصَّافُونَ المَلاَئِكَةُ مَرْثُ مُدْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمَّامُ عَنْ فَتَادَةً ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُزُرَيْسِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالاَحَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّة بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقَطْانِ وَذَكَّرَ (٣) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأْتِيتُ بطِينت مِنْ ذَهَبِ مُلِيٌّ ( ) حِكْمَةً وَإِمَانًا فَشُقّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقَ الْبَطْنِ ثُمٌّ عُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاء زَنْزَمَ ثُمَّ مُلَ حِكْمَةً وَ إِيمَانًا ، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَيْضَ دُونَ الْبَعْلِ ، وَفَوْقَ أَلْجِمَارِ الْبُرَاقُ نَا أَنْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاء الدُّنْيُا، قِيلَ مَنْ ، مُذَا قالَ (° جبريال ، قِيلَ مَنْ (٦) مَعَكَ ، قَبِلَ (٧) مُحَمَّدٌ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، قالَ نَمَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ ﴿ (٧) قَالَ (١) وَمَنْ الْجَي الْجَاءِ ، قَأَنَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ أَبْنِ وَ نِي ، فَأَنَيْنَا السَّمَاء الثَّانِيةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ ( السَّمَاء الثَّانِيةَ قِيلَ مَنْ الْرسيلَ إِنَّهِ قَالَ نَعَمْ قَيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَيْمُ ٱلْجَبِيهِ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَ يَحْنِي فَقَالاً مَرْحَبًا بكَ مِنْ أَخِرِو أَنِي ، فَأَتَبْنَا السَّمَاء الثَّاليَّةَ ، قيل مَنْ هُذَا قيل جِبْرِيلُ قِبِلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ كُمَّدُّ قِيلَ (٥) وَفَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْهَبِيءِ جاء، فَأَتَيْتُ يُوسُفَ (١٠) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ (١١) مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنْ وَنَبِيٍّ ، فَأَتَبْنَا السَّمَاء الرَّابِعَةَ

قِيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ (١٢) جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُكَمَّدٌ مُنْ عَلِكَ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ

(۱) يَعْنَىٰ رَّجُلاً

(١) مَلَآنَ ، مَلاي

(ه) قبل

(٦) في حميع النسخ الخط عندنا مَنْ بدونواو كتبه

لا الا قال

(١٠) عَلَى يُوسُفُ

ة (11) فتمالي

ع کال (۱۲)

قِيلَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنعِمْ (١) الْحَبِيءِ جاء ، قَأْتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَأَمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ حَبًّا (٢) مِنْ أَخْرِقَ نَبِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاء الخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هُذَا قالَ (٣) جبريلُ قيلَ وَمَنْ مَعَكَ فِيلَ مُحَدُّ قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ أَنْهَمْ فِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْلَجِيءُ جاء، فَأَتَبُنَا عَلَى هَارُونَ فَسَأَمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِرِوَ نَبِيٌّ، فَأَتَبُنَا عَلَى السَّمَاه السَّادِسَةِ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مُعَكَ قِيلَ (١٠ مُحَمَّدُ مُرَّا اللَّهُ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ (٥) أَلْجَيْ جَاءَ فَأَنَبْتُ عَلَى مُوسَى فَسَأَسْتُ (١) فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَسْرٍ وَ نَبِي ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكِي ، فَقِيلَ ما أَبْكَاكَ، قَالَ يَارَبُ هٰذَا الْنُلَامُ الَّذِي بُمِنَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّيْهِ أَفْضَالُ مِنَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمِّينِ أُمَّيْهِ السَّمَاء السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِيْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ أَمَّذُ فِيلَ وَفَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِهْمَ: ٧٧ أَلْجَي مِجاءٍ ، قَأْتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَأَمْنُ عَلَيْهِ . فَقَالَ مَرْحَبَا بِكَ مِنِ ٱبْنِ وَآبِي فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَٰذَا الْبَيْتُ المَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلِّ يَوْمٍ سَبْنُونَ أَلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَنُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِيَتُ لِي سِدْرَةُ الْمُنتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ وَلاَلُ هَجَرْ وَوَرَفُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ في أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ ، نَهْرَانِ بَاطِيَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَفَالَ أَمَّا الْبَاطِيَانِ فَنِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرِ انِ النَّيْلُ ٥٠٠ وَالْفُرَّاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى تَمْسُونَ صَلاَةً عَأَفْبَكْتُ حَتَّى جِنْتُ مُوسَى فَقَالَ ما صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَى َّخَسُونَ صَلَّاةً قالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَمْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَاكَلِمَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَآتُطيقَ فَأَرْجِع إِلَى رَبُّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَلَّلْتُهُ تَجْعَلْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ تَجْعَلَ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ كَفِعَلَ عَشْرًا فَأَتَبْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ كَفِعَلَهَا خَسْمًا فَأَتَبْتُ مُوسَى فَقَالَ ما صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ (١٠ بِخُلِيَّةَ فَنُودِي إِنَّى قَدْ

(ا) وَيُعْمَرُ (۱) إِنَّ

(٢) نيّر

(٤) قال وقم شمن الفسطلاتي مد ه

(•) ونهم مــــ (١). عَلَيْدِ (٧) وَلَنَيْمَ (٨) كذا في غيرنسخة لكن في نسخة معتبرة قالنيّل والنّبُرُ اتُ كتبه

(٩) كذا فى نسخ الخط حندنا ووتع فى المطبوع خطعت

نْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَحْمَلَهُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزى الْحَسَنَةَ عَشْرًا وَقَالَ عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَزِينَ فِي الْبَيْتِ المَنْمُور مَرْثُ الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهِبْ قَالَ عَبْدُ الله حَدَّيْنَا رَسُولُ اللهِ يَزِينِ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَ كُمُ يُجْمَعُ خَلَقُهُ في بَطْن أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْفَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ (١) بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ مَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِي أَوْ سَمِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلِّ مِنْكُمْ لَيَهُ مَلَّ ، حَتَّى ما يَكُونُ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ الجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ ٧٧ بِمَل أَهْلِ النَّارِ وَ يَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكَيَّابُ، فَيَمْلُ بمَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَرْثُ الْمُحَدُّ بْنُ سَلاَمٍ أُخْبَرَنَا عَلَدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِي وَقَابَعَهُ أَبُو عاصِمٍ عَن أَبْن جُرَبْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَنْ قَالَ إِذَا أَحَبُّ اللهُ الْعَبْدَ ، نادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنا فَأَحْبَبْهُ ، فَيُحِيثُهُ جِبْرِيلُ ، فَيَمْنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ النَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَّنَا فَأُحِبُوهُ ، فَيُحِيثُهُ أَهْلُ النَّمَاء ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الأَرْضِ حَرْشُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي جَمْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّ بيْدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِيتٌ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ يَقُولُ: إِنَّ المَلاَ إِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْمَنَانِ وَهُو السَّحَابُ، فَتَذْ كُرُ الْأَمْرَ تُضِي فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشيَّاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَنهَا مِانَةَ كَذْبَةِ ٢٠٠ مِنْ عِنْدِ أَنْشُرِهِمْ ﴿ مَرْثُ أَنْهُ بُنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا إِبْرُ اهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ

صه. (۱) وَيُؤْمَوِ (۲) يسل (۲) سبطها في التسسطه في بما ترى وعزا لليونينيغ كسمر المذال.

شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْاغَرَّ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَّيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ ، مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ اللَّا ثِكَةُ ، يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمامُ طَوَوُ الصَّحْفَ وَجاوً السَّنْمِيُونَ الَّذَ كَرَ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (٢) الزُّهْرِيُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ المسَبِّبِ قالَ مَرّ مُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنكَ ثُمٌّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَقُولُ أَجب عَنِّي اللَّهُمْ أَيِّدْهُ برُوحِ الْقُدُسِ قالَ نَعَمْ حَرْثُ حَفْصُ بْنُ مُعَرَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيّ أَبْنُ إِنَّا بِتِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَزِلْتُهِ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ (٣) وَمِرْشَا إِسْنَاتُي أَخْبَرَ اللهِ مِنْ بَرْ جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِينَتُ مُمَيْدً بْنَ هِلِالًا عَنْ أَلَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارِ سَاطِعِ فى سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ ، زَادَ مُوسَى مَوْكِبَ "جِنْرِيلَ مَرْثُ فَرْوَةً حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النِّيَّ عَلِينَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِي (٥) الْمَلَكُ أَحْيَانًا في مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنَّى ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَى ۖ ، وَيَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلاً فِيُكَكَلُّنِي فَأْعِي مَا يَقُولُ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيّ عَلِيُّكَ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، أَىٰ قُلْ كَمْلًم ، فَقَالَ أَبُو بَكُر ذَاكَ الَّذِي لا تَوى عَلَيْهِ قالَ (٦) النَّبيُّ عَلَيْهِ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، مَرْثُ اللهِ مِنْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مِرْقِينَ قَالَ لَمَا يَا عَائِشَةٌ هَٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْك

جَرَ بِرْ وَحَدَّثَنَا اهُ مِن اليونينية بخط الاصل

(۱) مَوْ كُنُ

(٢) نقال

(٧) جدثي

قال قال رَسُولُ اللهِ عَلِيمَ لِجَنْدِيلَ أَلَا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ، قالَ فَنَزَاتُ : وَمَا اَنْتَذَالُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبُّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينا وَمَا خَلْفَنَا الآيَةَ مَرْثُ إِسْمُيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مُكَيْهَانُ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْن مَسْعَود عَن أَبْن عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَفْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ ، حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ مَرْثُنَا كُمُّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّتَني عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاس (٤) قالَ فَحَسَبَ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ الله عِلَيْ أَجْوَرَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَرُ مَا يَكُونُ في رَّمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ ٣٠ الله عِلْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الزِّيحِ المُرْسَلَةِ \* وَعَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (\*\*) مَتَمْدُ بهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَفَاءَلَمَةُ

السَّلاَمَ ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَّكَاتُهُ ، تَرَى ما لاَ أَرَى ، تُريدُ النِّيِّ

مِلْكُ مَرْثُ أَبُو مُنْمَمْ عَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ ذَرِّ حِ قَالَ حَدَّثَنَى (١) يَمْنِي بْنُ جَمْفُر حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ عَنْ مُحَرِّ بْنِ ذَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنَبْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مِنْ اللَّهِي مَلِكُ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُمَارِضُهُ الْقُرْآنَ مَرْثُ تُنَيِّبَةً

حدَّثَنَا لَيْتُ عَن أَبْنِ شِهابِ أَنْ مُمَّرَ بْنَ عَبْدِ الْمَزيزِ أَخَّرَ الْمَصْرَ شَبْنًا ، فَقَالَ لَهُ

عُرُوتُهُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَعَالَ مُمَرُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ

يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْمُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْمُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ : نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأَمِّنِي ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ

صَلَيْتُ مَنَهُ ، ثُمُّ صَلَيْتُ مَنَّهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَنَّهُ يَحْسُبُ (١٠) بِأُصَابِعِهِ تَحْسَ صَلَوَاتٍ

مرشن مُحَدُّدُ بْنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُفْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ

(١) فَإِنَّ رَسُولَ (٣) أخبرنا

زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (') عَلِيُّكُمْ قَالَ لي جبرُ بِلُ مَنْ مات مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَبْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَنْ لَمْ يَهُ خُلِ النَّارَ ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ صَرَتُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَ ثَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٣٠ قَالَ النَّبِي عَيْكِيْهِ الْمَلاَّئِكَة يَنَعَاقَبُونَ مَلا ئِكَة ﴿ إِللَّيْلِ ، وَمَلاَ يُكَمَّهُ إِلنَّهَارِ ، وَ يَجْتَمَ مُونَ فِي صَلاَّةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ٣ ، ثُمَّ يَمَرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ مَانُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَكُمُمْ وَهُو أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : كَيْفَ تَرْكُمُ ﴿ ( ) ، فَيَقُولُونَ ﴿ ا تَرَكْنَا مُمْ يُصَلُّونَ ٥٠ وَأُتَيِّنَا مُمْ يُصَلُّونَ عِلْتُ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَاللَّا يُكَةُ في السَّمَاء (٧) ، فَوَ افْقَتْ إِحْدَاهُمُا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَرْثُ مُمَدّ أَخْبِرَ نَا ( ٨ عَنْلَهُ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عِنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ وَصَنِيعِ الفَسَطَلَانَ بِمِيدُ أَنَّهُ أَ أَنَّ مُخَدِّدٍ حَدَّلَهُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِي مِرَالِيَّةٍ وِسَأْدَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا مُمْرُقَةٌ ، فَهَامَ بَيْنَ الْبَابِينِ (٥) وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ ، فَقُلْتُ ما لَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ ما بالُ هٰذِهِ الْوِسادَةِ ، قالَتْ (١٠) وِسادَةٌ جَعَلْتُمَا لَكَ لِتَضْطَجع عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ يَقُولُ (١١) أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ " صَرَّتْ الْبِنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ يَالِيُّ يَقُولُ لَاتَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ يَنْنَا فِيهِ كَلْبُ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ مَرْثُنَا أَنْمَدُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبْ أَخْبَرَ نَا عَمْرُ وَأَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَعَ لِسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ ٱللهِ الْحَوْلاَ نِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْر مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِهِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيّ

(٢) عَنِ النِّي

(٣) و صَلَاةِ الْعَصْر

(٤) عِيادِي (٥) فقالوا

(v) آمين

(۸) حدثنا

(٩) الناس

سب (۱۰) تلت

(١١) بيغول

وَإِذَا نَحَنُ فِي يَنْتِهِ بِسِنْرِ فِيهِ تَصَاوِيرٌ ، فَقُلْتُ : لِمُبَيْدِ اللهِ الخَوْلاَ فِي أَلَمْ بِحَدَثْنَا فِ التَّصاوير ، فَقَالَ : إِنهُ قَالَ إِلاَّ رَفُّهُ فِي تَوْبِ ، أَلاَّ سَمِعْتَهُ ، قُلْتُ : لاَّ ، قالَ كِلَّي قَدْ ذَكَرَهُ (١) مَرْثُ ا يَحْنَىٰ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبْنُ وَهِب قَالَ حَدَّتَنِي مَرْوُ (٢) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبَّ عَلَيْ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّا لَانَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْتُ حَدِثْنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سُمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِيعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : (١) ذَحَّرَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُه قَوْلَ المَلاَّئِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ مَرْثُ الْمُرْاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ (") بْنُ فُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلاكِ أَبْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا قَالَ : إِنَّ أَحَدُ كُمُ فَي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، وَاللَّا يُكَة تُقُولُ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لَهُ وَ ( ) أَرْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلاَتِهِ ، أَوْ يُحَدِّثْ صَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ سَمِنْتُ النَّبِيِّ بِهَرِّيًّا عَلَى الْمِنْجَرِ وَنادَوْا يَا مَالِكُ \* ، قالَ سُفْيَانُ : ف قررًا ، ق عَبْدِ اللَّهِ وَنَادَوْا يَا مَالِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قالَ حَدَّثَنَى ءُرُوةً أَنَّ عاثِيمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ حَدَّنَنُهُ أُنَّهَا قَالَتْ لِلنَّى يَرْكُ مِنْ أَنِّي عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحدِ ؟ قال : القَدْ القيتُ مِنْ قَوْمِكِ مِنْ القيتُ ، وكانَ أَسَدُّ مَا لَقيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى أَبْنِ عَبْدِ بَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلِ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى ما أُرَدْتُ ، فَأُنْطَلَقْتُ وَأَنَا

مَهْمُومٌ عَلَى وَجُهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الشَّمَالِبِ ، فرَفَعْتُ رَأْسِي ، فإذَا أَنَا

عَلَيْ قَالَ لَا تَدْخُلُ اللَّائِكَةُ يَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسُو ۖ فَرَضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ

(٢) حَدَّثْنَا ابْنُ فُلَيْعٍ خ (1) اللهم صد «

بِسَحابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ (١) إِلَيْكَ مَلَكَ ٱلْجُبَالِ ، لِتَأْبُرُهُ عَا شَيْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ ٱلْجُبَالَ ، فَسَلَّمْ عَلَى "، ثُمَّ قالَ يَا مُحَدَّدُ ، فَقَالَ ذَلِكَ فِيها ٣٠ شِيْتَ إِنْ شِيْتَ أَنْ أُطْبِقَ غَلَيْهِمِ الْاخْشَبَيْنِ ؟ فَقَالَ (" النَّبِيُّ عَلِيَّهِ : بَلْ ('' أَرْجُو أَنْ يَخْدِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَبْئًا حَرْثُ فُتَبِيّة حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ الشَّبْبانِيُّ ، قالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ الله تَمَالَى: فَكَانَ قالَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ، قالَ حَدَّثَنَا أَنْ مَسْمُودٍ : أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمَانَةِ جَنَاحٍ صَرْثُ عَنْ حَفْضُ بْنُ مُمَّرَ حَدَّثَنَا الشُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُكُورِي ، قالَ رَأَى رَفْرَفاً أَخْضَرَ (٥) سَدٍّ أَفْقَ الدَّمَاءِ صَرْتُ كُمَّدُ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَن أَبْنِ عَوْنٍ أَنْبَأَنا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَالْكُونْ وَرْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَ آبِهِ وَخَلَقُهُ (١) ، سَادُ مَا بَيْنَ الْأَفْق صَرِشي (٧) ُ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاهِ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ أَبْنِ الأَشْوَعِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ ، قالَ : قُلْتُ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَأَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَنَّى ، فَكَانَ قالَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، قالَتْ : ذَالدَّ جبْرِيلُ كانَ يَأْتِيهِ في صُورَةِ الرَّجُلِ، وَإِنَّهُ (١) أَتَاهُ هَٰذِهِ المَرَّةَ، في صُورَتِهِ الَّذِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ الْأَفْقَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَمَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاء عَنْ سَمْرَةَ قالَ قالَ النَّيْ مَنْكُمْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، قَالاَ (٩٠ : الَّذِي يُوقِيدُ النَّارَ مالكِ خازِنُ النَّارِ ، وَأَنَّا جِبْرِيلُ ، وَهُذَا مِيكَانِيلُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ

(۱) الله (۲) قال (۲) قال (۲) قال (۲) قال (۱) أنا أرجو (۱) خَضِرًا (۱) حَضْرًا (۱) حَدْنا (۱) حَدْنا (۱) وَخُفُورًا (۱) حَدْنا (۱) وَإِنَّا أَلَى هَذِهِ اللَّهِ عَلَا أَلَى هَذِهِ اللَّهِ عَمْدُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَمْدُ (۱) وَقَالُ وَ عَالَا وَ عَالْاً وَ عَالَا وَ عَالْاً وَالْحَالَ وَ عَالَا وَ عَالْكُوا وَالْحَالَ وَ عَالَا وَ عَالَا وَ عَالَا وَ عَالَا وَ عَالْكُوا وَالْحَالَ وَ عَالَا وَ عَالَا وَ عَالَا وَ عَالَا وَ عَالْكُوا وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَ عَالَا وَالْحَالَ وَالْحَالُ وَلَالُهُ وَالْحَالَ وَال

أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَيْهَا اللَّا إِلَّهُ حَتَّى تُصْبِيحَ ﴿ تَأْبَعَهُ أَبُو (١) تَحْزَةَ وَأَبْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَادِيَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُومُنَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَنِي شِهابِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَاسَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ سَمِعَ النَّيِّ مِنْكِيمٍ يَقُولُ ثُمُّ قَنْرَ عَنَّى الْوَخْيُ فَنْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِيْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَ فَعْتُ بَصَرى فِيلَ السَّمَاء فَإِذَا اللَّكُ الَّذِي (٢) جاء في مجرراه قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السِّمَاء وَالْأَرْضِ، تَجُنْتُ ٣٠ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ ِ جَنْتُ أَهْ لِي فَقُلْتُ زَمْلُونِي زَمْلُونِي فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِالْيُهَا الْمُدَّتِّرُ (<sup>()</sup> إِلَى<sup>()</sup> فَأَهْجُرْ « قَالَ أَبُوسَلَمَةَ وَالرِّجْنُ (٦) الأَوْتَانُ صَرِّتُ مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرُ 'حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً وَقَالَ لِي خَلِيفَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَ إِنهِ حَدَّثْنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَمَّ نَبِيكُمْ يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَيْقِهِ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي مُولِي رَجُلاً آدَمَ طُو الاَّجَمْداً كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوءَةً وَرَأَيْتُ عِبِسَى رَجُلاً مَرْ بُوعاً ، مَرْ بُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، سَبْطَ الرأس ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَارِنَ النَّارِ ، وَالدَّجَّالَ فَي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ، فَلَأُ تَكُنُ في الطُّغْم مِرْبَةِ مِنْ لِقَالَهِ ، قَالَ أَنَسْ وَأَبُو بَكُرَةً عَنِ النَّبِي اللَّهِ تَخْرُسُ اللَّالِكَ فَكَ اللَّهِ بِنَةَ مِنَ النَّجَّالِ السِّبُ مَا جَاء في صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا تَخْلُونَةٌ ، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : مُطَهِّرَةٌ مِنَ الحَيْض وَالْبَوْلِ وَالْبُزَاقِ (٧) كُلَّمَا رُزقُوا أَتُوا بِشَيْءٍ ، ثُمُّ أَتُوا بِآخَرَ ، قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُرْ فْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْهِنَا (^) مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا بِهِ مُنْشَابِهَا ، يُشْبِهُ بَمْضُهُ بَمْضاً وَيَخْتَلِفُ ف الطُّمُومِ (٥) قُطُوفُهَا يَقْطِيْفُونَ كَيْفَ شَاوَا دَانِيَةٌ قَرِيبَةٌ الْأَرَّانِكُ السُّرُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوُجُومِ وَالسُّرُورُ فِي الْفَلْبِ وَقَالَ مُجَاهِدْ سَالْسَبِيلًا حَدِّيدَةُ ٱلجَرْبَةِ غَوْلَ

(٤) قُمْ فَأَنْدِنَ

(٠) قُوْلِيرِ وَ الرُّحِزَ

(٧) وَالْبُصَاقِ

(٨) أُوتِيناً

وَجَمُ الْبَطْنِ (١) مُنِنْزَقُونَ لاَ تَذْهَبُ عُقُوكُهُمْ ۚ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ دِهَافَا مُمْتَلِئًا كَوَاعِبَ نَوَاهِدَ الرَّحِينُ الخَمْرُ النَّسْنِيمُ يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الجَنَّةِ خِتَامُهُ طِينُهُ مِسْكُ نَضَّاخَتَانِ فَيَّاضَتَانَ يَقَالُ مَوْضُونَةٌ مُنْسُوجَةٌ مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ ، وَالْسَكُوبُ مَا لاَ أَذِنَ لَهُ وَلاَ عُرْقة ، وَالْأَبَارِينُ ذَوَاتُ ٣٠ الْآذَانِ وَالْمُرًا ، عُرُبًا مُثَقَّلَةً ، وَاحِدُها عَرُوبْ ، مِثْلُ صَبُورٍ وْصُبُو ، يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكُمَّة الْعَرِبَةَ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الفَيْجَةَ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَّةَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَوْحُ جَنَّةٌ وَرَخَاءُ ، وَالرَّبْحَانُ الرِّزْقُ ، وَالْمَنْصُودُ المَوْزُ ، وَالْخَضُودُ اللُّوفَرُ خَمْلاً ، وَيُقَالُ أَيْضاً لاَ شَوْكَ لَهُ وَالمُرُبُ (") الْحُنبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ وَ يُقَالُ مَسْكُوبٌ جار وَفُرُش مَرْ فُوعَة بِمُضْهَا فَوْقَ بَعْض لَمْوًا بَاطِلاً تَأْنِيهَا كَذِبا أَمْنَانُ أَغْصَانً ، وَجَنَى الجَنْتَيْ دَانِ ما يُجْتَنَىٰ قَريبٌ ، مِدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّئ حَرَثُ أَنْهَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهِ إِذَا ماتَ أَحَدُكُمْ ، فَإِنَّهُ يُعْرَصُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِمَنْ أَهْلِ النَّارِ مَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن عَنِ النِّي يَرْكِيُّهُ قَالَ أَطُّلَعْتُ فِي الْجِنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلها الْفُقَرَاءِ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهِ ٱلنَّسَاء حَرَثْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنْ آبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَيِّكِ أَنَّ أَيَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ('' اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاشُم رَأُ يُتُنِي فِي الْجَنَّةِ ۖ فَإِذَا أَمْرَأُهُ تَتَوَصَّأُ إِلَى جانِب قَصْر فَقُلْتُ لِنَ هَٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِسُرَ بْنِ الْخَطَابِ فَذْ كَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْرًا ، فَبَكِي مُمَرُّ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَارَسُولَ اللهِ حَرِّثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا تَمَّامُ قالَ سَمْتُ أَبَا عَرَانَ الْحَوْنِيَ

(۱) بَطَنِي (۳) بَطَنِي

(۲) ذَاتُ

(٦) وَالْعُرْبُ

(١) النَّبِيّ

( دوله وقال أعابك )
كذا في مض نخ المط التي
حندنا وتعليق شبغ الاسلام
وشرح الديي والذي في
طمخين جليلتين وقال عمر
طفار الفاعل كتبه مصححه

(۱) عَن النَّبِي (٢) دُرِّ نَجَوَّفٌ طُولُهُ (١) تنوين مسين وأذله مرةوء:بن من فعر اليونينية (٥) روى بنتسع الهنزة ومنمها ومنم أالام وسكونها (۱) یُری مُنعُ (۵) أترج (۱) یری منع (۱۰) وَ وَ قُودُ

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ. قَيْسِ الْاشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ (١) النَّي عَلِي قال الْمَيْمَةُ دُرَّةٌ ٣ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءُ ثَلاَتُونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِالْمُؤْمِنِ ٣٠ أَهْلُ لَا يَرَاهُمْ الْآخَرُونَ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ الصَّدِّ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو نَرَادِ مَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قالَ اللهُ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالَحِينَ ، ما لاَ عَيْنَ (") رَأْتْ ، وَلاَ أُذُنَّ سَمِيتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر ، ْ فَأَقْرَوُا إِنْ شِنْتُمْ : فَلَا تَسْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْنَى لَكُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ مَرْثُ الْمُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَنْدُ عَنْ عَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ إِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْكُ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَلِيجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْفَمَرِ لَيْدَلَّةَ الْبَدْرِ ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا ، وَلاَ يَتَخْطُونَ ، وَلاَ يَتَغُوَّطُونَ ، آنِيتَهُمْ فِيهَا النَّحَبُ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَتَجَامِرُهُمْ الْأَنْوَةُ (\* ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى (٢) مُخْ سُوفِهِما مِنْ وَرَاء اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لِلَّا أَخْتِلاَفَ (٧) قَلْلَ رَجُلِ وَاحِدٍ البنهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ (٧) وَاحِدْ بُسَبْحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًا عَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّلَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ أُولُ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرَهِمِ (^) كَأْشَدَ كُو كُب إِصَاءَةً ، قُلُو بُهُمْ عَلَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ ، لاّ أَخْتِلاَفَ الْمِنْهُمْ ، وَلاَ تَبَاغُضَ ، لِكُلُّ أَدْرِيُّ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ، كُلُّ وَاحِـدَةٍ مِنْهُمَا بُرَى (١) مُنخُ سَاقِهَا ، مِنْ وَرَاه لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ ، يُسَبِّحُونَ اللهَ أَكُمْرَةً وَعَشِيًّا ، لأ يَسْقَدُونَ ، وَلاَ يَمْنَخُطُونَ ، وَلاَ يَبْصُقُونَ آنِيتُهُمُ ٱلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ ٱلذَّهَبُ وَهُودُ (١٠) تَجَارِهِمِ الْأَلُونُ \* قَالَ أَبُو الْيَمَانِ يَعْنِي الْمُوذَ ، وَرَشْحُهُمُ الْسِنْكُ ، وقال

مُجَاهِدٌ : الْإِبْكَارُ أَوْلُ الْفَخِر ، وَالْمَشِيُّ مَيْلُ الشَّنْسِ أَنْ تُرَاهُ (١) تَغْرُبَ حَرْثُن عَمَدُ بْنُ أَبِي بَكُر اللَّقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهِلِ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ مِنْ أُمَّنِي سَبِّهُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمُوا ثَقِّ أَنْفِ لاَ يَدْخُلُ أَوَّ كُلُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَسَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْر مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدِ الْجُنْفُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَن قَتَادَة حَدَّثَنَا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّيَّ يَرْكُ جُبُّهُ سُنْدُسٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَن الحَرَيْرَ، فَعَجبَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعَد بن مُعَاذِ فِي الْجِنَةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْخُقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَقُوب مِنْ حَرير ، كَفَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : لَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الجِنَّةِ ، أَفْضَلُ مِنْ هَٰذَا حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُفَيَّانُ عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَمَّدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ مَوْضِعُ السَوْطِ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ نِيَا وَما فِيها مَرْثُنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُوْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجِرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّمَا مِائَةَ عَامِ لاَ يَقَطَّمُهَا حَرْثُنا كُمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدْثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلاَّكُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي تَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ يَرْكِيُّ قَالَ إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً ۗ يَسِيرُ الرَّاكِ فِي ظِلْهَا مَا نَهَ سَنَّةٍ ، وَٱفْرَوا إِنْ شِنْتُمْ : وَظِلَّ تَمَدُّودٍ ، وَلَقَابُ قَوْسَ أَحَدِكُمُ فَي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّسْ أَوْ تَغَرُّبُ مَرْثُ إِزَاهِيمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ ۚ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ۚ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلاَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي

(١) إِلَيْ أَنَّ ارَاهُ تَغَرُّبَ

والني مُحَّ الموان المسلمة والني في النسخ الخط المعتمدة والني في النسطلاني عند المحمزة اله من هامش الاصل من هامش الاصل (ع) والنسيين معتمدة لكن في نسخة معتمدة لكن في نسخة معتمدة المخان وهي المصواب عليه مصححه المادمن الني المحال (ع) فتع المادمن الني المحال (ع) فتع المادمن الني (ه) المحسلان الني المحال المحسلان الني المحسلان الني المحسلان الني المحسلان الني المحسلان الني المحسلان المحسلان الني المحسلان المحسلان الني المحسلان المحس

مَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّيْ أُوَّلُ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِينَ عَلَى آ تَارِهِمْ كَأَحْسَن كُو كَب دُرِّي في السَّمَاء إِصَاءَةً تُلوبُهُمْ عَلَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ رَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ أَمْرِي زَوْجَتَانِ مِنَ الحورِ الْمِينِ ، يُرَى (١) مُئُ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاء الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مَ**رَثُ** حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَ فِي قَالَ سَمِعْتُ إِلْبَرَاء رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قالَ حَدَّثَنَى مالائ بْنُ أَنْسُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء أَنْ يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَيُونَ أَهْلَ الْنُرَيْفِ مِنْ فَوْقِهِمْ ، كَمَا يَتَرَاءَيُونَ (٢) الْكُوْكَ لِبَ الْدُرِيّ الْنَابِرَ في الْأَفْقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا كَيْنَهُمْ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْهِيَاءُ لَا يَبْلُنُهُمَا غَيْرُهُمْ ، قالَ بَلَّى : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ رِجَالُ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْرُسَلِينَ بِالْبُ صَيْنَةِ أَبْوِرَابِ الْجَنَّةِ مُوقَالَ النَّبِيُّ مِنَ أَنْفَقَ زَوْ بَعَيْنِ دُعِيَمِنُ البِ الجَنَّةِ، فِيهِ عِبَادَةُ عَن النَّبِيُّ مِرْضٌ اللَّهِيُّ مُرْضًا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّ ثَنَا أَمُمَّدُ بْنُ مُطَرَّفِ قَالَ حَدَّ أَبِي أَبُو حَاذِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ بَالَّيْ قَالَ في الجنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ فِيمَا مَابِ يُسَمَّى الرَّيَّانَ ، لاَ يَدْخُلُهُ إلاَّ الصَّاعُونَ بابِ صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا عَنْلُوقَة "، غَسَاقًا يُقَالُ غَسَقَت عَبَيْهُ وَيَنْسِقُ الجُرْحُ ، وَكَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسْقَ ٣٠ وَاحِد غِيثْلِينُ كُلُّ شَيْءُ غَسَلْتَهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِيثْلِينَ فِعْلِينَ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الْجُرْحِ وَالدَّبَرِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِباال يخ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَاتَرْمِي بِهِ الرِّيحُ ، وَمِينْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ ، يُرْمَى بِهِ فيجَهَنَّمَ مُمْ حَصَبُهُا، وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ، وَالْحَصَبُ ( ٤) مُشْتَقَ مِنْ حَصْبًاء ( ٥) الْخِجَارَةِ ، صَدِيدٌ قَيْح

، خَبَتْ طَفَيْتَ ، تُورُونَ نَسْتَخْرِجُونَ ، أَوْرَيْتُ أَوْ قَدْتُ ، لِلْمُقْوْ بِنَ لِلْمُسَافِرِ بِنَ ، وَالْقِي الْقَفْرُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : صَرَاطُ الجَيْمِ سَوَاهِ الجَعِيمِ وَوَسَطُ الجَعِيمِ لَشَوْباً مِنْ عَيِيمٍ يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ (١) إِلْحَمِيمَ إِنْ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ صَوَاتٌ شَدِيدٌ وَصَوَاتٌ صَعِيفٌ وِرْدًا عِطَاشًا غَيًّا خُسْرًانًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسْجِرُونَ تُوقَدُ بِهِمْ (٢) النَّارُ وَنُحَاسٍ الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُونُسِهِم يُقَالُ ذُوتُوا بَاشِرُوا وَجَرَّ بُوا ، وَلَبْسَ هَٰذَا مِنْ ذَوْفِ الْفَم مَارِجُ خَالِصُ مِنَ النَّارِ مَرْجَ الْأَمِينُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلاُّمُ مَا يَعْدُو بَمْضُهُمْ عَلَى بَمْض مَرِيجٍ مُلْنَبِسٍ (٢) مَرِجَ أَمْرُ النَّاسِ أَخْتَلَطَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجْتَ دَابَّنَكَ تَرَكْمَهَا مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهُب يَقُولُ تَعْمِثُ أَبَا ذَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِي عَلِيِّ فِي سَفَرَ فَقَالَ أَبْرِ دْ ثُمَّ قالَ ا أَبْرِ دْ حَتَّى فَاءِ الْنَيْءِ يَهْنِي لِلسُّنُولِ ، ثُمَّ قالَ أَبْرِ دُوا بِالصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شيدَّةَ الحَرّ مين فَيْحِ جَمَّتُمُ مَرْثُ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ دَكُوانَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتُهِ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَّةِ ، فَإِنَّ شِيدَةَ الحَرّ مين فَيْح جَهَنَّمَ مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوسَامَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّخْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ أَشْتَكُتُ النَّادُ إِلَى رَبُّهَا ، فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا ، فَأَذِنْ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَس في الشَّتَاء وَنَفَس فِي الصِّيْفِ ، فَأَشَدُّ مَا تَجَدُونَ فِي (اللَّهُ مِنْ الْجَرُّ ، وَأَشَـد مُ مَا تَجَدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِير مَرِثْنَ (°) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوَ عامِرِ (°) حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَرْرَةَ الضَّبَعِي قَالَ كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسِ عِمَكَّةً فَأَخَذَتْنِي الْحُنِّي فَقَالَ أَبْرُ دُهُما عَنْكَ عِمَاءِزَ رُزَّمَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ الْحُمِّي (V) مِنْ فَيْسِ جَهَنَّمَ كَاأً بْرِيُّدُوهَا بِالْمَاء ، أو قال بماء زَمْزَمَ شَكَ مُمَّامُ صَرَفَى (٨) تَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّنْنَا عَبْدُ الرُّ مَمْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1) وَ يُحَرِّكُ وَ الْمُحْرِكُ وَ الْمُحْرِكُ وَ الْمُحْرِكُ وَ الْمُحْرِكُ وَ الْمُحْرِكُ وَ الْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَ الْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُحْرِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُ

(۸) حدثنا

يَقُولُ الحَيْ مَنِ فَوْرِ جَهَنَّمْ أَنَّ أَرْ أَدُّوهَا (١) عَنْكُمْ بِالَّاءِ عَرْثُ مالِكُ بْنُ إسمعيل حَدَّثَنَا زُهَمْ يُرْ حَدَّثَنَا هِ شَامْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَكُ قَالَ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوهَا بِالمَاءِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْى عَنْ عُبَيْدِ الله قال حَدَّ مَنِي نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأُ بُرِكُ وَهَا بِالمَاءِ صَرْثُ إِنْ السَّمْعِيلُ بْنُ أَبِي أَوَ يُدِينِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَهْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيِّ قَالَ نَارُكُمُ جُزْمُ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِن كَانَتْ لَكَافِيةً قَالَ فُضَّاتُ عَلَيْهِنّ بِمَنْ عَنْ مِسْتِينَ جُرْأً كُلْهُنَّ مثلُ حَرِّها حَرَّها فَتَنْبَهُ بنُ سِعِيدِ حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ ءَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيَّ يَهِ أَنَّهُ المنْ بَرِ ، وَنَادَوْ ا يَا مَالَكُ مِرْشُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَ مُمَسَ عَنْ أَبِي وَالِل قال قِيلَ لِأُسَامَةَ لَوْ أَتَبْتَ فُلاَنَّا فَكَالَّمْتُهُ ، قالَ : إِنَّكُمُ ۚ لَـتُرَوَّنَ أَنَّى لا أَكَالُهُ ، إلاّ أُسْمِئُكُمْ إِنِّي أَكَلُّهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُولُ لِرَجُل أَنْ كَانَ عَلَى ۚ أَرِيرًا إِنَّهُ خَيْرِ النَّاسِ بَمْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالُوا وَمَا سَمِيْتَهُ ۚ يَقُولُ ، قَالَ سَمِيْتُهُ يَقُولُ يُجَاءِ بِالرَّجْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَىٰ فَى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَا أَبُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ ٱلْحَمِيمَارُ برَاحَاهُ ، فَيَحْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْذِ فَيَقُولُونَ أَىْ (") فَلَانُ مَا شَأَنُكَ ، أَلِيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَرُوفِ وَتَنْهَى " عَن الْمُنْكَرِ قالَ كُنْتُ آمُرُكُمُ ۚ بِالْمَرُوفِ وَلا آنِيهِ ، وَأَنْهَاكُمُ عَن الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ، رَوَاهُ غُنْدَرُ عَنْ

مِنَ صِفَة إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُقْذَفُونَ ( عُ) يُرْ مَوْنَ

دُحُورًا مَطْرُودِينَ ، وَاصِبِ ذَا ثُمْ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ مَدْ حُورًا مَطْرُودًا ، يُقَالُ مَرِيداً

عَنْ أَبِيهِ ۚ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةِ قَالَ أَخْبَرَ نِي رَافِعُ بْنُ خَذِ يج ِ قَالَ سَمِعْتُ النِّي عَلِيَّ

(۱) ضم الراء مع الوصل هو السل المدرة هو السالى وخال بقطع الهدرة وكسر الراء أه من اليونينية (۲) كيا فلان من اليونينية (۲) كيا فلان من اليونينية (۲) و تنها نا

ر، ڈر بر (٤) رَبقد فون

منكرَّدًا ، بَشَكَهُ قَطَّمَهُ ، وَأَسْتَفَرْزُ أَسْتَخِفٌ ، بِخَيْسِكَ الْفُرْسَانُ ، وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبِ وَتَعَنِي وَتَاجِر وَتَجْرِ، لَاخْتَيْكُنَّ لَأَسْتَأْصِلَنَّ ، قَرِينْ شَيْطَانُ مَرْثُ إِنْ اهِيمُ بْنُ مُولَى أَخْبَرَ نَا عِيلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِيةُ وَوَعَاهُ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النِّينَ ۚ مِلْكُ حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْمَلُ الشِّيْءِ وَمَا يَهْمَلُهُ ، حَتِّي كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَءَا ثُمٌّ قَالَ أَسْمَرْتَ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيها فِيهِ شِفَا فَي أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُمُما عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَي فَقَالَ أَحَدُمُما لِلْاَخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مُطَنِّبُوبُ قَالَ وَمَنْ طَنِّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيها دَا قَالَ فِي مُشُطِّ وَمُشَافَةً وَجُفِّ طَلَّعَةً ذَكَرَ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِبْرِ ذَرْوَانَ خَرَبجَ إِلَيْهَا النِّيُّ عَلِيَّ ثُمُّ رَجَعَ فَعَالَ لِمَا ثِيتَةَ حِينَ رَجَعَ نَخْلُهَا كَأَنَّهَا (١) رُوْسُ الشّيَّاطِينِ فَقُلْتُ أَسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَا فِي اللهُ وَخَشِبتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًا ، ثم دُفِنَتِ الْبِنُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بَنَّ أَبِي أُو بُسُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْانَ أَنْ بِلاَّلِ عَنْ بَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّةَ قَالَ يَمْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِيمُ ۚ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدِ يَضْرَبُ كُلُ ٢٠ عُقْدَةِ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلُ فَأَرْقُدْ فَإِنِ أَسْنَيْقَظَ فَدَ كَرَ اللهُ ٱلْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ۚ وَإِنْ تَوَسَّا ٱلْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ۚ وَإِنْ صَلَّى ٱلْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا وَأَصْبَحَ تَشِيطًا طَيَبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِبتَ النَّفْسِ كَمْلاَذَ حَرْثُ عُمَّانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكرِ عِنْدَ النِّي يَرْتُكُ رَجُلُ فَامَ لَيْلَهُ (٢) حَتَّى أَصْبَحَ قالَ ذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ في أَذُ يَهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ مَرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا كَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ

فيرس (۱) كانه (۲) كان وباليونيتي على كلً فصرت ع لفظ على (۲) لَشِلَةً

أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنِّ قَالَ أَمَّا إِنَّ أَحَدَكُمُ لِذَا أَنِّي أَهْلَهُ ، وَفَالَ بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنْبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرُزَقَا وَلَدًا كُمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ حَرْثُ مُحَدٌّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَن أَنْ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا طَلَمَ عاجب الشُّسْ ، فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُرَ ، وَإِذَا عَابَ حَاجِبُ الشُّسْ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغْيِبَ ، وَلاَ تَحَيِّنُوا بِصَلاَ يَكُمْ مُللوعَ الشَّسْ وَلاَ غُرُومَا ، قَالِمٌ الصَّلْمُ بَيْنَ قَرْتَى شَيْطَانِ ، أَوِ الشَيْطَانِ (') لاَ أَدْرِى أَى ذَلِكَ قالَ هِشَامْ صَرَّتُ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا (١) الشَيَاط عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا بُولُسُ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلالِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٣٠ قَالَ قَالَ النَّيُّ عَلَيْتُهِ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى أُحَدِكُم شَيْء ، وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعُهُ ، فإن أبي فَلْيَمْنَهُ ، فَإِنْ أَبِى فَلْيُفَا تِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ﴿ وَقَالَ عُمْانُ بِنُ الْمَيْنَمَ حَدَّثَنَا (٤) مَلِكُ ﴿ وَقَالَ عُمُانُ بِنُ الْمَيْنَمَ حَدَّثَنَا (٠) فَ الفيطلائي نَعْمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلْمَ (٣٠ رَسُمُ لُو الله ولا فِي فَرَ جَعْمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلْمَ (٣٠ رَسُمُ لُو الله ولا فِي فَرَ جَعْمِ الله عَوْفٌ عَنْ نُحُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلِّنِي ٣٠ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ خَمَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوْيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيُّ لَنْ يَزَالَ (') مِنَ اللهِ حافظُ ، وَلاَ يَفْرُ أِكَ (' شَيْطَانٌ حَتَّى تُصنِح ، فَقَالَ إِلَيْ عُلِينَةِ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانُ حَرَثْنَا يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْرُ حَدَّنَنَا اللِّيثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ أَبْن شِهِابِ قال أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ (٦) قال أَنُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُم \* فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتُهِ صَرْتُ يَحْنى بنُ بُكَيْر حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّ أَي عُقَيْلٌ عَن أَنْ شِهاب قالَ حَدَّ أَنِي أَبِي أَنْ أَبِي أَنْس مَوْنَى التَّيْشِيْنَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّفَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قال رَسُولُ

(٦) ابن از كينر

اللهِ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (١٠)وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و قالَ أَخْبَرَ في سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَنَّاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا قَالَ ٣ أَرَأَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الحُوتَ وَما أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبِّ ، حَتَّى جاوز المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ (٢) اللهُ به ِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ يُشِيرُ إِلَى المَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفَيْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَدْثُنَا يَحْنِي بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيْ حَدَّثَنَا (') ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَامُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ إِلَّيْ قَالَ إِذَا أَسْتَجْنَحَ (٥) أَوْ كَانَ (١٠ جُنَّحُ اللَّيْلِ فَكُفُوا صِنْيَا نَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْمِشَاء لَخُلُومُ ﴿ ﴿ ﴾ ، وَأَغْلِقْ بَابِكَ وَأَذْكُرُ أَسْمَ اللهِ ، وَأَصْفَى مِصْبَاحَكَ وَأَذْكُرِ أَسْمَ أَلَهِ ، وَأُوكِ سِفَاءكَ وَأَذْكُرِ أَسْمَ أَللهِ ، وَخَمْرْ إِنَاءكَ وَأَذْكُرِ أَسْمَ أَللهِ ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا حَرِيْنِي (٨) مُمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبِرَ نَا مَمْرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةً أَبْنَةِ (١٠ حُيِّ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مُعْسَكِفًا فَأَتَبَتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً خَدَّثَتُهُ ثُمَّ قَتُ فَأَنْفَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنَهُمَا فِي دَارِ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ فَرٌ رَجُلاَذِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النِّي عِنْ أَسْرَعا، فَقَالَ النَّبِي عَلَى مِسْلِكُما إِنَّهَا صَفَيَّةٌ بِنْتُ حُتِيٌّ ، فَقَالاً : سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ الله ، قالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ عَرْى الدَّمْرِ ، وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَذِفَ فِي كُلُو بِكُمَّا سُواً أَوْ قَالَ شَبْنًا حَرَشُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَفْرَةَ عَنِ الْأَخْمَش

 (۱) كذا في نسخ الخطأ مندنا يدون اللهم كنه معجه (۲) بإصبعتية (۳) فَتَلْتُ مَنْ هَاهُنَا . مناليونينية بخط الاصل

عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتَ جَالِسًا مَعَ النَّبِّيُّ مَا إِلَى وَرَجُلاَنِ يَسْنَبَّانِ فَأَحَدُهُمُا أَحْمَرٌ وَجْهُهُ وَأَنْتَفَخَتُ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ النَّبَيُّ مِلْكَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَاكُمًا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِأَلْثِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهِبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيِّ عَزِلَتِي قَالَ تَعَوَّدْ بِأَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ وَهَلْ بَى جُنُونٌ صَرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كَرَيْبِ عَن أَبْنَ عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَرَاكِيٌّ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ ۚ إِذَا أَنِّي أَهْلَهُ قَالَ (١): جَنَّبْنِي الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي فَإِنْ كَانَ يَيْنَهُمَا وَلَدُ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ قال وَحدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ سَالْمِ عَنْ كَرَيْبِ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ مَرْشُنَا عَمُّوهُ حَدَّثَنَا شَبَا بَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بن زياد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي عَلِيَّ أَنَّهُ صَلَّى مَلَاَّةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدٌّ عَلَى ۚ يَقْطُعُ الصَّلَاةَ عَلَى ۖ فَأَمْكَنَّنِي الله منه فَدَ كَرَهُ حَرْثُ مُعَدُّدُ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيْ عَنْ يَحْيَىٰ بِن أَبِي كَثير عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبيُّ عِنْ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ مُرَاطٌ ، فَإِذَا تُضِيَّ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَذْبَرَ ، فَإِذَا تُضِيّ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ كِيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ أَذْ كُو كَذَا وَكَذَا حَتَّى لاَ يَدْرى أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا ، فَإِذَا كُمْ يَدْر ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْو عَدْثُ أَبِي الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كُلُّ بِنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ في جَنْبَيْدِ إِلْصِبَعِدِ ٢٠ حِيلَ يُولَدُ غَيْرً عِيسَى ابْ مَرْبَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ ، فَطَعَنَ فِي أُلْحِجَابِ حَرَثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنِ المغيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ فَدِمْتُ الشَّأْمَ ٣٠ قالُوا أَبُو الدرداء قال أفيكم الذي أجارهُ اللهُ من الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبَيَّهِ عَلِيَّ مَدَّثُ

شُعْيَةُ عَنْ مُغْيِرَةً وَقَالَ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لَسَالُ ۚ يَعْنِي عَمَّارًا \* قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ أَنَّ أَ يَا الْأَسْوَدَ أَخْبَرَهُ <sup>(١)</sup> عُرُوَّةُ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَن النَّبِّ عَلِيِّتِهِ قالَ المَلاَ ثِيكَة في الْمَنَانِ وَالْمَنَانُ الْنَمَامُ بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُهُما فِي أَذُن (١٤) الْكاهِن كَمَا ثُقَرُ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ **مَرْثُ عَلَيهُ مِنْ عَلَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي** ذِيْب عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ : النَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَمَاءبَ أَحَدُكُم ۚ فَلْيَرُدُّهُ مَا ٱسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُم الْذَا قالَ هَا صَحِكَ الشَّيْطَانُ (٠) كذا ف لسخ الخط از كُريَّاء بنُ يَحْيى فَرَجَمَتْ أُولاً ثُمْ ۚ فَأَجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُو َ بأبيهِ اليَهانِ فَقَالَ أَىْ مِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي فَوَاللَّهِ مَا اُحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ غَبَّرَ اللهُ لَكُمْ قَالَ عُرُوتُهُ فَمَّا زَالَتْ فِي حُذِيفُةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحَقَ بِاللهِ الرَّبيعِ حَدَّثَنَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبيهِ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَنْتُ النَّبِيِّ عَلِيِّكِمْ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ ، فَفَالَ هُوَ أُخْتِلاَسْ يَخْتَلُسُ (٥) الشَّيْطَانُ منْ صَلاَة أُحَدِكُمْ مرش أبو المغيرة حدَّانَا الأوزاعي قال حَدَّثَنَى يَحْيِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدُّنَى يَحْنَىٰ بِنُ أَبِي كَثْمِر قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ النَّبِي عَيْلِيْهِ الرُّورْ يَا الصَّا وَالْحُكُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ ١٠٠ أَحَدُكُمُ خُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ

(١) عَنْ عُرُورَةً (۲) تَعَدُّثُ (٤) آذَانِ فندنا يدون ضبير (٧) فتح اللام من الفرع يسكوت الذال وفي الفرع يكبرها مركشطفوق الذال وكذا فيآليونينية بكسرها أيضا اھ وهما لفتان كماني السال عن اللحيال اه من

تعامش الاصلى

(۱) كال (۲) في المجاب (۳) اللاني، (۳) اللاني،

مِ اللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءُ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةً مَرَّةً كَانَتْ (١) لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُعِيتُ عَنْهُ مِائَةُ سَبِئَةً وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ حَتَّى كُنسِيَّ ، وَكُمْ عَاْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّ مْمَٰنِ بْن زَيْدِ أَنَّ كُمَّدَّ بْنَ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاص أَخْبَرَ مُ أَنَّ أَبَاهُ مَتَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ قَالَ أَسْتَأَذَنَ مُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ وَعِنْدَهُ نِسَاهُ مِنْ قُرَبْشِ يُكَلِّمُنَّهُ وَ يَسْتَكُثِرُ نَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُ مِّنَ يَبْتَدُرْنَ ٱلْحِجَابَ ٣٠ فَأَذِنْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ قَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَضْعَكُ ، فَقَالَ مُحَرُّ : أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ تَعِبْتُ مِنْ هُولًا اللَّذِينِ ٣٣ كُنَّ عِنْدِي "، قَالَمْ السِّمِنْ صَوْتَكَ أَبْتَدَرْنَ ٱلْحِجَابِ ، قَالَ مُعَرُ فَأَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقٌ أَنْ يَهَبْنَ ، ثُمْ قَالَ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبُدُنِي وَلاَ تَهَانُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قُلْنَ نَعَمْ: أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ قالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، مَا لَقَيْكَ ٱلسَّيْطَانُ فَطُ سَالِكًا ۚ فِمَّا إِلَّا سَلَكَ ۚ فِمَّا غَيْرَ ۚ فِلَّ صَرَهَى ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ تَعْزُمُ قَالَ حَدَّتَني أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُمَّد بْنِ إِبْرَاهِبِمَ عَنْ هِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَتَوَصَّأُ أَرَاهُ أَحَدُ كُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَصَّأً وَلْبَسْةَنْيِنْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبَيْتُ عَلَى خَبْشُومِهِ ﴿ إِلَّهِ ثُو أَلْجِنْ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ : يَا مَمْشَرَ ٱلْجُنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ كِأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ

عَلَيْكُمْ ۚ آيَاتِي ، إِلَى فَوْ لِهِ (١) : عَمَّا يَعْمَلُونَ ، بَخْسًا نَقْصًا ، فال (٢) مُجَاهِدٌ وَجَعَلُوا يَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَةِ نَسِبًا ، قالَ كُفَّارُ تُرَيْشِ : اللَّا فِيكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمَّا أَنْهُمْ (°) بَنَاتُ سَرَوَاتِ ٱلْجِنَّ ، قَالَ اللهُ : وَلَقَدِ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ كَخُضَرُونَ ، سَتُحْضَرُ لِلْحِسَاب جُنْدُ مُحْضَرُونَ (٤) عِنْدَ ٱلْحِسَابِ حَرْثُ قُتَلْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَمَاعَةَ الْأَنْصَادِيْ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ في غَنْمِكَ وَبَادِيْتِكَ (٥)، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاء فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذَّذِ جِنَّ وَلاَ إِنسُ وَلاَ شَيْءُ إِلاَّ شَهدَ لَهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ قالَ أَبوسَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ لللهِ عَلِينَ \* وَقَوْلُ ٥٠ اللهِ جَلَّ وَعَنَّ : وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلجَنَّ ، إِلَى قُوْلِهِ أُولَٰئِكَ فِي صَلَالِ مُبينِ، مَصْرِفًا مَعْدِلاً، صَرَفْنَا أَيْ وَجَهّْنَا بِالسِّبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ الثُّعْبَانُ الْحَيَّةُ ٱلذَّكَّرُ مِنْهَا يُقَالُ الحيَّاتُ أَجْنَاسٌ، الجَان وَالْافاعِي وَالْاسَاوِدُ آخِذْ بِنَاصِيْتِهَا فِي مِلْكِيهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَافَاتٍ بُسُطُ أَجْنِحَهُنَّ يَقْبِضْنَ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدِّثْنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ٱبْنِ مُعَمَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ يَقُولُ أَقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَأَقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْا بْتَرَ فَإِنْهُمَا يَطْسِانِ البَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ ٣ الْحَبَلَ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلُهَا ، فَنَادَانِي أَبُولُهَابَةَ لاَ تَقْتُلُهَا ، فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَدْ أَمْرَ بِقَتْلِ الحِيَّاتِ قَالَ (٨٠ إِنَّهُ نَهْى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُّيُوتِ ، وَهِي الْعَوَّامِرُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ ، فَرَآنِي أَبُولُبَابِةً ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ وَتَا بَعَهُ يُونُسُ وَأَبْنُ عُيَنْنَةً وَإِسْفُقُ الْكَلْبِي وَالرَّبِيْدِي ، وقالَ صَالِح وَأَبْنُ أَبِي حَفْصَةً وَأَبْنُ بَمَّيع

(١) الآية

(۲) وقال مد

(٣) وَأَلْمُهُمَا مَهُنَّ

(٤) مخضره

 (•) كنا في نسيخ الخط عندنا وباديتك بالواو وفي القسطلاني بأو وقال انها للشك
 كتبه مصححه

> (1) باب توله غ ص

(٧) وَيُسْقِطَانِ

ة ال مقال كذا في اليونينية,

عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَآنِي (١) أَبُولُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّاب **باب** خَبْرُ مالِ الْمُدْلِمِ غَنَمُ " يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجُبالِ حَدَثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُو يْسَ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَيِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْلَيِ بْنِ أَبِي صَنْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ (٢) غَنَّم (٢) يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ ٱلجُبَالِ ، وَمَوَافِعَ الْقَطْرِ يَفَيْ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَن حَرِشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مالكَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَأْسُ الْكُفُرِ نَحْقَ (٤٠ المَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيْلَاءِ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبلِ ، وَالْفَدَّادِينَ (٥) أَهْلِ الْوَبَرِ ، وَالسَّكبِنَةُ ف أَهْلِ الْغَنَمِ مِرْشِ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى فَبْسُ عَنْ عَقْبَةً بن عَمْرُو أَبِي مَسْتُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ مِمْرًا لِلَّهِ بِيَدِهِ نَحْوَ اليَمَنِ ، فَقَالَ : الْإِمَانُ يَمَانٍ اللَّهِ النَّوْنُ مَنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّ هَاهُنَا ، أَلاَ إِنَّ الْفَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبلِ حَيْثُ | (1) فَإِنَّهَا رَأْتُ يَطْلُعُ قَرْ نَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ عَرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ النوحدنا رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى إِذَا سَمِعْتُم ﴿ (٨) ذَهَبَتُ صِيَاحَ اللَّهِ يَكُهُ ، فَأَسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا ، وَإِذَا سَم المِمَار ، وَتَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَان فَإِنَّهُ ( اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى السُّفُّ أَخْبَرَنَا رَوْحَ أُخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَجْجٍ قَالَ أُخْبَرَ فِي عَطَاءُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (٧) رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّهْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنّ الشَيَّاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ (٨ سَاعَة مِنَ اللَّيْلِ كَفُلُوهُمْ (٩) ، وَأَعْلِقُوا الْأُ بْوَابَ وَأُذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ﴿ قَالَ وَأَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ تَحْقَ مَا أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ وَكُمْ يَذْكُرْ وَأَذْكُرُوا

(١) هو في غير نسخة غير مهموز وقال الفسطلاني بكوت الهنز وهوكمانى المصباح يهمز ولابهمز كتبه

(٢) فقال

(٢) أَنْنُ الْنَصْلِ

(٤) رَسُولُ اللهِ

(٥) هذا مانى جيع النسخ التي عندنا والذي في

和信仰时间 (٧) خدثتا

(١) لِذَاكَ قَالَ

(۱) تابم

(٢). كُلُّما في نسخ خط **يوثق بها بلفظ ال**ـكنية وهو الجبى يستفاد ثما في السعد عن الاسلام وتثرح القسيطلاتي والعيني بالمنهرتأ أسامة كتبه

أَسْمَ ٱللهِ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ خَالِّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِنْكِ عَلَى فَقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ لاَ يُدْرَى ما فَسَلَتْ وَإِنَّى لاَ أَرَاهَا إِلاَّ الْفَارَ (١) إِذًا وُضِعَ كَمَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ كَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ كَمَا أَلْبَانُ الشَّاء شَرِ بَتْ كَفَدَّنْتُ كَمْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ مَيْكَ بَقُولُهُ قُلْتُ نَمَمْ قَالَ (٢) لِي مِرَارًا ، فَقُلْتُ أَفَاقُرَأُ التَّوْرَاةَ مَرْشُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ عَنِ أَبْنِ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُبُنُ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ يَرْكُ قَالَ لِلْوَرْمَغِ الْفُورَيْسِقُ وَلَمْ أَسْمَعُهُ أَمَّرَ بِقَشْلِهِ وَزَعْمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاسٍ أَنَّ النِّيِّ عِنْكُ أَمْرَ بِقَتْلِهِ مِرْشُ صَدَقَةُ (" أَخْبِرَنَا انْ عُيَنْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد أَيْنُ جُبَيْدِ بْنِ شَبْبَةَ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّيَّ عَلِي أَمْرَهَا بِقَتْلِ الْأُوزَاغِ مَرْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ خَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ (7) تَا بَعَهُ (١) مَعَادُ بْنُ عَنْ عَالِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِي (١) مَا يَعَهُ أَقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِينُ (١) الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلُ (٥) مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أَمْرَ النِّبِيُّ مِلْكُمْ بِقَتْلِ الْأُ بْتَرِ ، وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبُصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ حَدِيثَى ٥٠ مَرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْدِي عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّا بْنَ مُمَرَّ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهْى قِالَ إِنَّ النِّبِيَّ مَلَّكَ هَدَمَ حَايِطًا لَهُ ، فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ (٨) حَيَّةٍ ، فَقَالَ أَنْظُرُوا أَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا ، فَقَالَ أَفْتُلُوهُ َ فَكُنْتُ أَثْتُلُهَا لِذَلِكَ (°) ، فَلَقِيتُ أَبَا لُبَا بَةَ ، فَأَخْبَرَ نِي أَنَّ النَّيْ يَزِيِّتُ قَالَ لاَ تَقْتُلُوا الْجُنَّانَ، إِلاَّ كُلَّ أَ بَتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ، وَيُدْهِبُ الْبَصَرَ فَأَقْتُلُوهُ **مَرْشُنَا** مَالِكُ بْنُ إِسْمُسِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَاذِمٍ هَنْ نَافِيجٍ عَنِ أَبْنِ مُمَنَّرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْثُنُ الْحَيَّاتِ كَفَدَّنَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ النَّيِّ يَرْكِيْ نَهِي عَنْ فَتْلِ جِنَّانِ الْبَيُوتِ فَأَمْسَكَ

عَنْهَا باب الله من الدَّوَابِّ فَوَاسِينَ ، يُقْتَلُنَ فِي الْخَرْمِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْزِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائيشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّبِّ عِلِيِّ قَالَ خَسْ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْخَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْخَدَيّا وَالْفُرَابُ وَالْسَكَلْبُ الْمَقُورُ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ دِينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ خَسْ مِنَ الدَّوَابِّ مِنْ قَنَلَهُنَّ وَهُو مُحْمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْمَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ (١) إِذَّا وَثَعَ الذَّبَاعِ وَالْنُرَابُ وَالْخُدِأَةُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابرِ بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رفَّعَهُ قَالَ خَمْرُوا الْآنِيةَ وَأُوكُوا الْأَسْقِيةَ وَأَجيفُوا الْا بْوَابَ وَأَكُفِينُوا مِبِيْيَا نَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ ( ) فَإِنَّ لِلَّجِنِ أَنْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطَفُوا اللَّا لَا خَرِ شِفَاء وَتَخْسُ المَصابيحَ عِنْدَ الزُّقادِ فَإِنَّ الْفُومِيْسِقَةَ رُبَّهَا أَجْنَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَبْتِ \* قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاء فَإِنَّ الشَّيْطَانَ (٣) حَرْثُ عَبْدَهُ بْنُ عَبْد اللهِ أَخْبَرَنَا يَحْنِي بْنُ آجَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ في غار فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا، فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَيجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُمْرِهَا فَأَبْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلُهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُمُعْرَهِا فَقَالَ رَسْبُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّ وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ﴿ وَعَنْ إِسْرَا بِيلَ عَنِ الْأَمْعَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَه ، قالَ : وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً \* وَنَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغيرًةً ، وَقَالَ حَفْصٌ ۚ وَأَبُو مُعَاوِيَّةً ۚ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَن الْأَمْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْثُنَ الصَّرُ بْنُ عَلَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَذَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عِلِيَّ قَالَ دَخَلَتِ أَمْرَأُهُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْمِيْهَا ، وَكَمْ تَدَعْهَا كَأْ كُلْ مِنْ

ف شرّاب أحديمُ عَلَيْنُسَهُ كَا إِذَّ فَى أَخَيْرِ (١) جَفَاحَيْرِ دَاءِ ، وفي (٢)

ا (٢) وفي الاخرى

يِخُشَاشِ الْأَرْضِ \* قالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّيُّ عَلِيَّةً مِثْلَهُ صَرْتُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ بْسِ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ أَبِي الرَّفَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ نَزَلَ نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاء تَحْتَ شَجَرَةٍ ۚ فَلَدَّغَتْهُ كَمْلَةٌ ۖ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمُ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، فَهَلَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً بِاللَّهِ الذَّاوَقَعَ الذُّ بَابُ في شَرَاب أُحَدَّكُم فَلْيَغُمْسُهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَناَحَيْهِ دَاء وَفِي الْأُخْرَى شِفَاء مَرْث خَالِهُ بْنُ كَغْلَدِ حَدَّثَنَا شُلَيْانُ بْنُ بِلاَلٍ قالَ حَدَّثَني عُنْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ١٠ أَبْنُ حُنَّيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ عَلِيْ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ ف شَرَاب أَحَدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ (١) فَإِنْ في إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاء وَالْأُخْرى شِفَا \* مَرْثُ الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثْنَا إِسْفُقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثْنَا وَوْفٌ عَنِ الْحَسَن وَأَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ غُفِرَ لِأَرْ أَهِ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبِ عَلَى رَأْسِ رَكِيِّ يَلْهُتْ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْمَطَشُ فَنَزَعَتْ خَفْهَا فَأُو اللَّهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ المَّاءِ فَنَفْرِ كَمَّا بِذَلِكَ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال حَفظِتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ عَنْ أَبِي طَلَحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ قَالَ لَا تَدْخُلُ اللَّا لِكَأَ مَرْثُنَ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ نَا مالكُ عَنْ نَافِيمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ بِقَتْلِ السَكِلاب مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ يَحْنِي قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ تَمْسَله كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطُ إِلا كُلْبَ حَرْثِ أَو كُلْبَ ماشِيَةٍ ﴿ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدْثَنَا

(1) كدا فى جبع النسح التى عندنا بدول لفظ الجلالة وهو الذى فى أمهاء الرحال أعناكته مصحد

(٢) رِلَيْنَتَزِعْهُ

(۲) ليس عند أنى الهبم · كذا ف اليونيبة ف بحاداة مسطرحدثنا حبدالله ن يوسب

سُلَمْانُ قالَ أَخْبَرَ فِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قالَ أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ أَنْنَ أَبِي زُهَيْرِ الشُّنَّى (١) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَن أَفْتَىٰ كُلْبًا لا يُعْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ تَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطُ ، فَقَالَ السَّائِبُ أَنْتَ سَمِتَ هذا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِيْ وَرَبِّ هذهِ الْقِبْلَةِ بِاللَّهِ مَا تَعْ مَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَذُرِّ يَتِهِ صَلْصَالٍ طِينٌ خُلِطَ برَمْل فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّصِلُ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْيْنٌ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، كَمَا يُقَالُ (٢٠): صَرَّ الْبَابُ ، وَصَرْصَرَ عَنْدَ الْإِغْلَاقِ ، مِثْلُ كَبْكُبْتُهُ كِمْنِي كَبَنْتُهُ فَرَّتْ بِهِ أَسْتَمَرَّ بِهَا الْحَنْلُ فَأَتَّمَتُهُ أَنْ لَا نَسْجُدَ أَنْ تَسْجُدَ بابُ قَوْلِ (\*) أَلَّذِ تَمَالَى : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فَي الْارْضِ خَلِيفَةً ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ، إِلاَّ عَلَيْهَا حَافِظٌ فَى كَبَدٍ في شيدةٍ خَلْق وَرِيَاشًا (٥٠ المَــالُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الرَّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِيدٌ ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، ما تُمْنُونَ ، النَّطفَةُ في أَرْحام النَّسَاء . وقالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّهُ عَلَى رَجْمِهِ لَقَادِرٌ ، النَّطفةُ في الْاحْلِيلِ ،كُلُّ شَيْءِ خَلَقَهُ فَهُو َ شَفَعْ ، السَّهَاءِ شَفَعْ ، وَالْوَتْرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في أَحْسَن تَقُويِم فِي أَحْسَنِ خَلْق ، أَسْفُلَ سَافِلِينَ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، خُسْرِ ضَلاَل مُمَّ أَسْنَشَىٰ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، لاَزِبِ لاَزِمِ أَ، نُنْشِئَكُمْ فِي أَى خَلْقِ نَشَاهِ ، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُعَظُّمُكَ وَقَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فِهَوْ فَوْلُهُ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَأَزَكُمُمَا فَأَسْتَنَ لَكُما ، وَيَتُسَنَّه (٧) يَتَغَيِّر ، آسِن مُتَغَيْر ، وَالْسَنُونُ الْتَغَيُّر ، حَمَا جَمْعُ خَأْق (٨) وَهُوْ الطِّينُ الْمُتَّفِّينُ ، يَخْصِفَانِ أَخْذُ الْخِصَافِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَ يَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ ، سَوْآ مُرْتُهُمَا كِناَيَةٌ عَنْ فَرْجِهِمَا (١٠) ، وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ هَا هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةِ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُ تَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ صَرِيْنِي (١٠) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْسَرِ

الشّنوي (1)
 ف نسخة صيحة كتاب الإنبياء صلوات الله عليم •

من اليونينية 8 ط (٣) تقول صدةط

عدة د (٤) وقول

(۰) وَرِيشاً

(٦) فقال

(٧) يَكْسَنَهُ يَتَغَيَّرُ (٧) لم ضطاله والدندة

(٨) لم يضبط الميم في البونينية
 وضبطها في الفرع والسكون

(١) فَرْجَبْهِيا

مه د (۱۰) حدثنا

عَنْ حَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ مِيثُونَ ذِرَاعًا ، ثُمَّ قالَ : أَذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولِثْكَ مِنَ اللَّاثِكَةِ ، فَأَسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ تَحِيثُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيْتِكَ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَرَادُوهُ ، وَرَجْمَةُ اللهِ ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ مَرْثُ فُتَبْبَةٌ بنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّ أُوِّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدَّ كُو كَب دُرِّى في السَّمَاءِ إِمِنَاءَةً ، لاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَعَوَّ طُونَ ، وَلاَ يَتْفلُونَ ، وَلاَ يَتْخطُونَ ، أَمشاطُهُمُ الذَّهُ ، وَرَشْحُهُمُ الْسِنْكُ ، وَعَجَارِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ الْأَجُوجُ (١) غُودُ الطَّيبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ الْعِينُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيمِ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا في السَّمَاءِ ِ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ قِالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَمْتَخِي : الْحَقّ فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الْفَسْلُ إِذَا أَخْتَامَتْ ، قالَ نَعَمْ : إِذَا رَأْتِ المّاء ، فَضَحِكَتْ أَمْ سَلَمَة ، فَعَالَتْ تَحْتَىامُ المَنْأَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَبِها يُشْبهُ الْوَلَهُ حَرَثْتُ مُمَّدُّ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ مُعَيِدٍ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَلَّغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَّامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ (" اللهِ عَلِي اللَّهِ مِنْةَ ، قَأْتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لِا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَيُّ ، أُوَّالُ (٣) أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَمِنْ أَيُّ شَيْء يَهْ عُ الْوَلَهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَمِنْ أَىَّ شَيْءَ نَيْنُرْ عُ إِلَى أَخُو اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَبْرَ نِي بِينَ آنِفًا جِبْرِيلُ قالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ذَاكَ عَدُو الْبَهُودِ مِنَ اللَّالِكَ يَكُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَّا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَنْرِب، وَأَمَّا أُوَّلُ

(۱) منبطه من العر ا الْأَلَنْجُوجُ (۲) النَّبِيُّ (۲) قال ما

طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَزِ يَادَةً كَبِدِ حُوتٍ ، وَأَمَّا الشَّبَّةُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلِّ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاوُّهُ كَانَ الشَّبَّهُ لَهُ ، وَإِذَا سَبَقَ (' مَاوْهَا كَانَ الشَّبَّهُ كَمَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ ، ثمَّ قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بَهُتُ (٢) إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَن تَسْأَكُمُ بَهَنُونِي عِنْدَكَ فَاءتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيْ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاّمٍ ؟ قَالُوا : أَعْلَمْنَا ، وَأَبْنُ أَعْلَمْنَا ، وَأَخْبَرُنَا ١٠٠ ، وَأَبْنُ أَخْيَرِنا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْى أَفْرَأْنِيمُ إِن ١٠٠ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ ؟ | (١) اسْلَمَتَ قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، نَفَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَشْهَدُأُنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ تُحَمِّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا ، وَأَبْنُ شَرَّنَا ، وَوَقَعُوا فِيهِ صَرْثُ اللهُ مُثَّدّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيّ عَلَيْ تَحْوَهُ يَغْنِي لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلاً حَوَّاءِ كَمْ تَخُنَّ أُنْنَىٰ زَوْجَهَا مَرْثُنَ أَبُو كُرَيْبٍ وَمُولَى بْنُ حِزَامٍ قَالاً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَى ّ عَنْ زَايْدَةَ عَنْ البونينة مَنْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ صِنْكِع ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلاَهُ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ فَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ وَرَثْنَ مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّ تَناأُ بِي حَدِّ تَنَاالًا عُمَّشُ حَدَّ تَنَا زِيدُ بْنُ وَهِبِ حَدَّ تَنَاعَبْدُ اللهِ حَدَّ تَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ (٥) أَحَدَكُمُ يُجْمَعُ في بَطَن أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ،ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بأَرْبَعِ كَلِمَاتِ فَيُسَكِّنَتُ (1) عَمْلَكُ وَأَجْلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقَى أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِمَكِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ يَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعُ ، فَبَسَّنبُقُ عَلَيْهِ الْكَيَّابُ فَيَعْمَلُ بِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجِنَّةَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِمَلّ

ه مب سُنت

(٢) كنا في البُونينية بغم

(٣) وَأَخْسِعَرُ نَا وَانْ

(٤) كذا بالنسبطين في

أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ يَيْنَهُ وَيَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدُّخُلُ النَّارَ صَرْثُ أَبُو النُّمْكَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَبْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْتِهِ قالَ إِنَّ اللهَ وَكُلَّ فِي الرَّحِم مَلَكُمَّا فَيَقُولُ يَارَبُ مُنْطَفَةٌ ۖ يَارَبُ عَلَقَةٌ ۖ يَارَد أَنْ يَخْلُقُهَا قالَ يَا رَبِّ أَذْكُر (١٠ يَا رَبُّ أَنْيُ يَا رَبِّ شَقٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَا الْأُجَلُ ، فَيُكْتَبُ كَذَٰلِكَ فِي بَطَن أُمَّهِ مرش قَيْسُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ عَنْ أَنَسَ يَرْفَعُهُ أَنَّ (٢) الله يَقُولُ: لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَا بَا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بد، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ ما هُوَ أَهُورَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي ُعُمَّرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ لاَ تُقْتَلُ نَفْسُ مُظلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لِأَنَّهُ باب "الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ \* قالَ (٣) قالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَا يُشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّيِّ بِرَائِثِ يَقُولُ: الْأَرْوَاحِ جُنُودٌ نُجَنَّدَةً ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ٱلْتَكَفَّ وَمَا تَنَا كُرِّ مِنْهَا ٱخْتَكَفّ \* وقال حَدَّثَنَى يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ بهٰذَا باسب ُ قُول اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَلَقَد نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : بَادِئَ الرَّأَى مَاظَهَرَ لَنَا ، أَقْلِمِي أَمْسِيكِي وَفَارَ التَّنُورُ نَبَعَ المَّاءِ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَجْهُ الْأَرْضِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الجُودِيُّ جَبَلَ بُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أُنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابِ أَلَيْمٌ ، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. وَأَثْلُ عَلَّيْهِم

(1) كذا فى لمسخ الخط التى وندنا وشرح الدين أيضا واقدى فى نسخ الطبع تبعا للنسطلانى أذكر أم أنتى كتبه مصحعه

(۲) إن

(٣) كذا في نسخ الخط
 التي ممنا قال قال بدون واو
 بينهما

نوله واتل عليهم الخهو عند الفسطلانى مقط قبل الباب وقال أنه ثابت عند الهروى وابن صاكر وهو فى الميى وشرح شيخ الاسلام فى هذا الموضع وكذا فى النسخ التى بأيدينا وعليسه ماترى كتبه

4 miles

نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي إِ آياتِ اللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : مِنَ المُنْلِمِينَ وَرَشَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وَن يُونُسَ عَن الزُّهرى قالَ سَالِم وقالَ أَبْنُ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَامَ رَسُولُ اللهُ عَلِيمَ في النَّاس فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ عِمَا هُوَ أَهْدُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّجَّالَ فَقَالَ : إِنِّي لَأَنْذِرُ كُمُوهُ وَما مِنْ ا َ بِي ۗ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلٰكِنِّي أَقُولُ لَكُّمُ فِيهِ قَوْلاً كَمْ ا يَقُلْهُ كَنِي لِقَوْمِهِ ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَ لَبْسَ بِأَعْوَرَ مَرْثُ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً سَمِنْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ رَئِيْكُ أَلاَ أُحَدْثُكُمُ حَدِيثًا عَن الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِي ۚ فَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَمَّهُ مِيثَالِ (١) الجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي الْأَنْدِرُ كُمْ كَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٍ وَوْمَهُ صَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَبَادٍ حَدُّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ يَجِيءُ أُوحُ وَأُمْتُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : هَلْ بَلَّغْتَ ، فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبِّ ، فَيَقُولُ لِأُمْتِهِ : هَلْ بَلْفَكُمْ ، فَيَقُولُونَ لا مَا جَاءَنَا مِنْ آبِي ، فَيَقُولُ لِنُوحٍ مِنْ يَشْهَدُ لَكَ ، فَيَقُولُ مُحَدّ يَرْكُ وَأُمَّتُهُ فَنَتْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّمَ ، وَهُو فَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكُمُ أَمْةً ﴿ وَعَلِما سِ وَسَطًّا لِتَكُونُوا شُهَدًا، عَلَى النَّاسِ، وَالْوَسَطُ الْعَذْلُ حَرْثَىٰ (٣) إِسْخُنَّى بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَنِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا مَعَ النِّيِّ مِنْ عَلَيْ فَ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ ( ) مِنْهَا نَهْسَةً ، وَقَالَ أَنَا سَيْدُ الْفَوَرْمُ (٥) يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تِنْدُرُونَ بِمَنَ (٦) يَجْمَعُ اللهُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُ ثُمُ النَّاظِرُ وَيُسْدِمُهُمُ الدَّاعِي وَتَدْنُومِنْهُمُ السَّمْنُ فَيْقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى ما أَنهُم فِيهِ إِلَى ما بَلْفَكُمُ ۚ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى من

(١) فَنَهِشَ مِنْهَا نَهِمُنَّ والذي في القسطلاني الاصيلى بدل ابن عساكو

ر ا ) بخ مرفق هانه أيضابين الاسطر فبالنسخ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُ ۚ آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ اللَّا لِكَةَ فَسَجَدُوا لكَ وَأُسْكَنَكَ الْجَنَّةُ أَلاَ نَشْفَمُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَاكِنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَمًا كُمْ يَغْصَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَنَهَا نِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ (١) نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْ ثُونَ نُوحاً ، فَيَقُولُونَ إِلَى مَا تَحْنُ فِيهِ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا ، أَلاَ نَشْفَتُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، فَيَقُولُ رَبّى غَضِب الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ فَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَدْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي أَنْتُوا النَّبّ مِنْ فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحَنْتَ الْدَرْشِ ، فَيُقَالُ يَا مُحَدَّدُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ ، وَأَشْفَعْ نُشَفّعْ ، وَسَلَ تُعْطَهُ (" قَالَ مُحَدَّدُ بَنُ عُبَيْدِ لاَ أَحْفَظُ سَائِرَهُ ﴿ وَرَبُّ الْمَعْرُ بِنُ عَلَى بَنْ نَصْر أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ فَهَلَ مِنْ مُدْكِرِ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ بِالْبُ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَّا تَتَّقُونَ (١) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُصْرُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْخُلْصِينَ وَتُرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ يُذْكُرُ بِخَيْرُ سَلاَمْ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ تَجْزِي الْحُسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ، يُذَكُّ ءَنِ أَنْ مَسْعُودٍ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِنْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسٌ بِالسَّبِ فَي إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ( ) وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَا لَى : وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا \* قالَ ( ) عَبْدَانُ أَخْبَرَ اَ عَبْدُ الله أُخْبَرَانًا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧) ح حَرَثُ أَهْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُس عَنِ أَنْ شِمابِ قالَ قالَ أَنسُ (٨) كانَ أَبُوذَر " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدَّثُ أَنَّ

في الآخِرِينَ (٠)' وَهُوَ جَدُّ أَبِي نُوحٍ وَيُقَالُ جَدُّ نُوحٍ عَلَيْمِهَا السَّلَامُ (٧) قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ . ٧ وأخبرنا أحد (٨) ابْنُ مالِك

(٢) ٱلْمُكُمِّةَ وَالْإِمَانَ (٣) مامَعَكَ Ciái (a) ة ة (١) ند (٦) مقلت (v) مقال (٨) حَبِّةً. قال القسطلاني

رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْا عِلْمُ قَالَ فُرِجَ سَقَافُ (١) بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَدَّةَ فَنَزَلَ جَبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدَّرى ثُمَّ عَسَلَهُ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ جاء بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مُشَلِيٍّ حِكْمَةً ٣ وَإِيمَانًا فَأَفْرَعُهَا في صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء ، فَلَمَّا جَاء إِلَى السَّمَاء الدُّنيا قالَ جبْرِيلُ لِجَازِنِ السَّمَاء أَوْنَحَ ، قالَ مَنْ هَلْنَا ؟ قالَ هَلْذًا جبْرِيلُ ، قالَ مَعَكَ (٣٠ أَحَدْ قالَ مَعَىَ مُحَمَّدٌ ، قالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ فَأَفْتَحْ ، وَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاء (\*) إذَا رَجُلْ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يسَارِهِ أَسْودَةٌ ، وَإِذَا نَظَلَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضحِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ فِبَلَ شِمَالِهِ بَكِي ، فَقَالَ مَرْ حَبًّا بِالنِّبِّ الصَّالِخِ وَالَّهُ بْنِ الصَّالِخِي، قُلْتُ مَنْ هٰذَا بَاجبْرِيلُ قالَ هَادَا آدَمُ ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِةِ نَسَمُ بَنِيهِ ، وَأَهْلُ الْيَوِينِ مِنْهُمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ ، فَإِذَا نَظَرٌ قَبَلَ يَمينِهِ صَحِك ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَهِي مُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنِّي السَّمَاء الثَّانِيةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا ٱفْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَارَئُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّانُ فَفَتَحَ ، قَالَ أَنَسْ: فَذَكَّرَ أَنَّهُ وَجَدَ في السَّاوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِبسَى وَ إِبْرَاهِيمَ ، وَلَّمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِ مُمْم ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَ كَرَ أَنَّهُ وَجَدَ (٥) آدَمَ في السَّمَاءِ الدُّنيَا وَ إِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةِ، وَقالَ أَنَسَ َ فَامَّنَا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِخِ وَالْأَخِ الصَّالِخِ ، فَقُلْتُ مَنْ 🌓 ﴿ ، عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ هٰذَا ؟ قَالَ هٰ لَذَ إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَّدْتُ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِ فَ وَالْاخ الصَّالِ ، قُلْتُ (٦) مَنْ هَلَدًا ؟ قالَ (٧) هَلْذَا مُوسَى ، ثُمُ مُرَرْتُ بعيسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَاذَا ؟ قالَ عِيلَى ، ثمَّ مَرَدْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِي، وَالِا بْنِ الصَّالِحِي، قُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قالَ هَذَا إِبْرَاهِيم، قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ حَزْمٍ ، أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس وَأَبَا حَيَّةً (٨) الْأَنْصَادِيَّ كَانَا يَقُولانِ ، قالَ النِّيُّ عَلَيْكِ ثُمَّ عُرِجَ (١) بِي حَتَّى ْطَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى (١٠) أَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، قال

أَنْ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَمْمُمَا قَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَفَرَضَ اللهُ عَلَى خَسْيِنَ صَلاّةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ ، حَنَّى أَمُرٌ بِمُوسَى ، فَقَالَ (١) مُوسَى : مَا الَّذِي كُورَضَ عَلَى أُشْتِكَ ، قُلْتُ فَرَضَ (٢) عَلَيْهِمْ خَمْدِينَ صَلاَةً ، قالَ فَرَاجِعْ رَبُّكَ ، فَإِنَّ أُسَّنَكَ لا تُعَإِيثُنَ ذَٰلِكَ ، فَرَجَسْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ فَدَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرِهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ (٢) رَاجِهِ رَبُّكَ وَإِنَّ أُمَّنَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّى ، فَقَالَ هِيَ خُسْ وَهُيَ خَمْسُونَ ، لاَ يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَى ، فَرَجَعْتُ إِلَى شُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ ، فَقُلْتُ: غَدِ ٱسْتَخْيَلُتُ مِنْ رَبِّي ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ حَتَّى أَنَّى ('' السُدْرَةَ المُنْقَفَى ، فَعَشِمَا أَلُوانُ لاَ أَدْرِي ما هِي ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ(٥) فَإِذَا فِيها جَنَا بِذُ اللَّوْلُو ، وَإِذَا ثُرَابُهَا الْمِنكُ إلى عادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ ، وَقُوْلِةٍ : إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاحْقَافِ ، إِلَى قَوْلِهِ : كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْفَوْمَ الْجُرْمِينَ فِيهِ عَنْ عَطَاء وَسُلَيْهَانَ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّيِّ يَرْكُ بِأَبُّ عَنْ النَّبِي يَرْكُ عَنْ النَّبِي يَرْكُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَمَّا عَادْ فَأَهْلُكُوا بِر بِيحٍ صَرْصَرِ شَدِيدَةٍ عَاتِيَةً ، قَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةً : عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَنَابِعَةْ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأْبُهُمْ أُعْجَازُ تَحْلُ خَاوِيَةٍ أُصُوكُهَا فَهَلُ ثَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ بَقِيَّةٍ صَرَفَى (٧) نُحَمَّد بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَـكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَنْ عَهَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ إِللَّىٰ عَلَيْ قَالَ نُصرْتُ بِالصَّا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِاللَّهُ و و قَالَ وَقَالَ أَنْ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُسْمٍ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَسَثَ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى النِّيِّ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَا بَئِنَ الْأَرْبَعَةِ (١٠ الْأَفْرَعِ بْنِ حابِسِ الْخَنْظَلّ

(4) وقال المرض عَلَيْهِ مِنْ الله الله وقال المُونَّ عَلَيْهِ مِنْ الله وقال (١) الجَنْفُ الله وقال (١) الجَنْفُ (١) الجَنْفُ (١) وقول (١)

(۱) بُعلِيعٌ ص در ساد تا اُسرِهِ

(۲) وَالْاَ تَأْمَنُّونِينِي حَبِّدٍ

(۳) صِیْصِي

(؛) كَالْبُ قَوْلِ

(٠) إِلَى فَسُولِهِ سَبَبًا مَارِيقًا إِلَى قَوْلِهِ انْتُونِى زُ بَرَ الْحَدِيدِيزُ بَرُ الْحَدِيدِ وَاحِدُهَا زُوْرَةٌ وَهِيَ

النَّطِعُ . تفسير زُّبَرَّ المُخْدِيدِ مَ غيراليونينية المُخْدِيدِ مَ غيراليونينية (1) ألى نوله النوني زبر

ره) الى طوة الحوال وإن (٧) كانما في اليواينية -وإلى النسطالات مامرة المع

مال الفسطلاق وهي قراءة أبي بكر من عاصم

(٨) الصُّدُفَيْنِ

(١) وَالسَّدُّ بْنِ

آورط (۱۰) ِأَصُبُ

١٠ أمينُ عَلَيْو نِطْرًا

(١١) أسْطَاعَ

ية را ما (١٢) طفت

( قوله قسول الله تمالی ویسألونک ) کمنا فی غیر سیخه خطس غیر واو عطف وفی دمضها مضروب علیما وفی الفسطلانی الیانیا کنیه

ثُمَّ الْمُحاشِمِيِّ وَعُبَيْنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَزَبْدِ الطَّائِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةً بْن عُلاَثَةَ الْعَامِرِيُّ ، ثُمُّ أَحَدِ بِنِي كِلاّب فَغَضِبَتْ قُرَ إِشْ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطَى صَنَادِيدَ أَهْل نَجْدٍ وَ يَدَعُنَا ، قالَ إِنَّمَا أَتَالَّفُهُمْ ، فأَقْبَلَ رَجُلُ عَاشُ الْمَيَّذَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَةَيْنِ نَاتَى اللَّمِينِ كُنُّ اللَّمْيَةِ عُلُوقٌ ، فَقَالَ أَنَّقَ اللَّهَ يَا مُحَدَّدُ ، فَفَالَ : مَن مُيطِعِ (') الله إذَا عَصَيْتُ أَيَا مَنْنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلا ('' كَأْمنُونِي ، فَسَأَلَهُ رَجُلُ قَسْلَهُ أَحْسِبُهُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنْمَهُ ، فَامَّا وَلَّى قالَ إِنَّ مِنْ صَيْضِيُّ ٣٠ هَٰذَا ، أَوْ في عَقيب هَٰذَا قَوْمُ يَقَرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرُهُمْ يَمْرُهُونَ مِنَ الَّذِينِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَمْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ اللَّو ثَانِ لَئَنْ أَنَا أَدْرَ كُنَّهُمْ لَأَ قَتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد مَرْثَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ الله قالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنْ أَفْهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ عِلْبُ قِصَّةِ بَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : قَالُوا يَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ( ' ' قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ (٥) قُلْ سَأَنْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (١) إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَهُنَّاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا فَأَنَّبَعَ سَبَبًا إِلَى قَوْلِهِ أَنْتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ وَاحْدُهَا زُبْرَةٌ وَهِي الْقِطَّعُ حتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدُّ فَيْنِ (٨) يُقَالُ عَن أَنْ عَبَّاسِ الْجَبَلَيْنِ وَالسُّدَّيْنِ (١) الْجَبَلَيْنِ خَرْجًا أَجْرًا قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آ تُونِي أُفْر غُ عَلَيْهِ قِطْرًا ، أَصْبُبُ (١٠٠ عَلَيْهِ رَصَاصًا ، وَيُقَالُ الحَدِيدُ ، و يُقَالُ الصُّفْرُ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النُّحَامُ ، فَمَا أَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ يَعْلُوهُ أَسْتَطَاعَ (١١) أَسْتَفْعَلَ مِنْ أَطَعْتُ (١٧) لَهُ فَلِدْلِكَ فُتِيحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَسْنَطَاعَ يَسْتَطِيعُ ، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَفْهَا قَالَ هَٰذَا رَجْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاء وَعَدُ رَبِّي جَمَلَهُ دَكًا أَنْزَقَهُ إِلاَّ رَضِ وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لَمَا وَالدَّكَدَاكُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى

سَلُبَ مِنَ الْأَرْضِ وَتَلَبَّدَ ، وَكَانَ وَعَدُ رَبِّى حَقًّا وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ ، يَوْمَتَّذِ يَّوج ف بَمْضِ (١) حَتَّى إِذَا فَتِحَتْ بَاجُوجُ وَماجُوجُ وَمُهْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ قَالَ قَتَاذَةُ حَدَّبْ إِنَّا كُمَّة "، قالَ (") رَجُلُ لِلنَّبِي عَلِي رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرُودِ الْحُمَّةِ قالَ رَأَيْتُهُ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّيْدِ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ (") أَبِي سَلَّمَةَ حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَّانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ ( ٤ جَحْش رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ ( ٥ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِا فَرْعًا يَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلا اللهُ ، وَ بْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ أَفْتَرَبَ ، فُتِيَّ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَٰذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ (٦) الْإِجْامِ وَالَّتِي تَابِهَا قَالَتْ (٧) زَيْنَبُ أَبْنَةُ (٨) جَحْشِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قالَ نَمَّمْ : إِذَا كَثُرَ الْخُبَّثُ مَرْثُنَ مُسْالِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا (١) ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ فَنَحَ اللهُ مِنْ رَدْمٍ بَاجُوجٍ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَـذَا وَعَقَدَ بِيدِهِ نِسْمِينَ صَرَفَىٰ (١٠) إِسْطَقُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَن الْا عُمَسَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ قَالَ يقُولُ اللهُ تَمَاكَى كَا آدَمُ (١١) فَيَقُولُ : فَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ : أَخْرِ جْ بَعْثَ النَّادِ ، قالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ، قالَ مِنْ كُلِّ أَنِف تَسْتَمَا نَةِ وَتَسْعَةً وَلِسْمِينَ ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَّعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَّى النَّاسَ سُكارَى وَما هُمْ بِسُكَارِي ، وَلَكِنَّ عَذَابَ أَنَّهِ شَدِيدٌ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَأَيُّنَا ذَٰلِكَ (١٣) الْوَاحِدُ ؟ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُّلُ (١٣) وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفُ (١٤) ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّى أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجِنَّةِ فَكَبِّرْنَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نَصْفَ

(۱) باب حق (۳) وقال (۳) بنت (۵) رسم في الاصل المعول (۵) رسم في الاصل المعول ومع النون تصحيح كما ترى كتبه مصحيه (۵) ماسبكية (۷) قالت (۵) بنت (۱) عتن ابن (۱) عن ابن (۱) عن ابن (۱) عام ابنا (۱۱) قال (۱۲) فاك (۱۲) وجلا

(1e)

**(**^) ه (٩) الْعَزِيزُ (۱۰) حدثق (۱۱)

هُلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : مَا أُنتُمْ فِي النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ في جِلْدِ (١) ثَوْرٍ أَيْضَ ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاء في جِلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ اللَّهِ ثَعَالَى : وَٱتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قانِتًا ٣٠ . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قانِتًا ٣٠ . وَقَوْلِهِ : إِنّ إِبْرُ اهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٍ . وقالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : الرَّحِيمُ بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ عَرْثُ مُمَّدُّ بنُ كَشِير أَخْبِرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ (٣ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِّ عَرْكِ قَالَ إِنَّكُمْ مَعْشُورُونَ خُفَاةً عُرَاةً. غُرْلاً ثُمَّ قَرّاً : كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُميِدُهُ ، وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ . وَأُوَّلُ مَنْ يُكُسِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، وَإِنَّ أُنَاسًا (1) مِنْ أَصْعَابِي يُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ عَأْقُولُ أَصْعَابِي (٥) أَصْعَابِي ، فَيَقُولُ (١) إِنَّهُمْ كَمْ (٧) يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهم مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَفُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مادُمْتُ فِيهِمْ (١٠) إِلَى الْ وَوْلِهِ (١) الْمَكْيِمُ مَرْشُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١٠) أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ المَّهْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَلْقِيْ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتْرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِنْ اهِيمُ أَكُمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِينِي ، فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَارَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنَى أَنْ لَا تُحُنْزِ بَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَى ْخِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الْابْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّى حَرِّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ ما تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِ بِخِ مِمُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَاتُمِهِ فَيُلْقَىٰ فِ النَّارِ مَدَّث يَحْيِيٰ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو أَنَّ بُكَمْيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ دَخَلَ النَّبِي عَلَيْكُ البَيْتَ وَجَدَلًا اللَّهِ صَوْرَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةً مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَا لَهُمْ (١٣) فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ

اللَّائِيكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ هٰذَا إِبْرُاهِيمُ مُصَوَّرٌ ۖ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ ﴿ مَرْتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَانَا (١) هِشَامْ عَنْ مَعْسَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (٢) النَّبِي عَرَافَتُهِ لَلَّا رَأَى الصُّورَ في الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلُ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَهُحِيتُ وَرَأَى إِبْرَ الهِيمَ وَ إِسْمُعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلاَم، فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللهُ وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلاَمِ فَطُّ صَرْتُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ مَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى سَدِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَ كُرَمُ النَّاسِ ، قالَ أَثْقَاهُمْ ، فَقَالُوا لَبْسَ عَنْ هُذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَيُوسُفُ لَنِي اللهِ ابْنُ لَبِي اللهِ أَبْنِ لَنِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قالوا : لَبْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَمَنْ مَمَادِنِ الْمَرَبِ نَسْأَلُونَ (") ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِليَّة خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَتُهُوا (٤) قالَ أَبُو أُسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ مَرْشُ مُؤَّمِّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا أَبُورَجِاء حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِبِيَانِ فَأَتَبْنَا عَلَى رَجُل طَوِيلِ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ لَيْكَ صَرَتْنَ (٥) بَيَانُ بْنُ بَحْمُرُو حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ ءَوْنِ عَنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَذَكُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبُ كَافِرْ أَوْ لَـُ ف ر قالَ لَمْ أَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبَكُمْ ، وَأَمَّا مُوسَى خَفَدٌ آدَمُ عَلَى جَمَل أَخْرَت عَصْلُوم بِخُلْبَةٍ ٥٠ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْحَدَرَ فِي الْوَادِي وَرَبِّنَ تُتَبَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُنيِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرُّهْنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ اخْتَانَ إِبْرَاهِيمُ ٢٠ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ عَانِينَ مَنَةً بِالْقَدُومِ ( مَرَشُ الْبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدِّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ ( ) بِالْقَدُومِ

(۱) حَدَّثَنَا (۲) عَنِ النَّبِيِّ (۲) عَنِ النَّبِيِّ (۲) تَسَالُو نِنِي (۲) تَسَالُو نِنِي (۱) مَثَلِّهُ أَلِيلِهِ أَلِي (۱) مَثَلِّهُ أَللِهُ أَللِهُ أَللِهِ أَللِهُ أَللِهِ أَللِهُ أَللَهُ أَلللهُ أَللَهُ أَللَهُ أَللَهُ أَللَهُ أَللَهُ أَلللهُ أَللَهُ أَلللهُ أَللَهُ أَللهُ أَلهُ أَللهُ أَلهُ أَلْكُوا أَلْكُ أَلّهُ أَلْكُا أُلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ

ة (٩) وقال (r) سكون الذال عند ابن الحطيئة عن أبي ذر (٥) فقال (۲) وقع في المطبوع سائقا
 زيادة عنك وابست في السعفة من النسخ التي بأيدينا (٧) **و**َذُهَبَ (۸) تَنَاوَ لَمَا (١) أُضُرَّكِ . بقتح الراء في للوضعين عنــد ابن الحظيثة عن 🦫 (۱۰) ثَانِيةً (۱۱) أُضُرَّكَ (١٢) إِنَّكَ لَمْ تَأْنِنِي إِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَنْنَى ه ه (۱۳) مَهْيَم سده اله (۱٤) قاله

مُغَفَّفَةً تَأْبَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْطَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ تَأَبَعَهُ (١) عَجُلَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ تَلِيدِ الرُّعَيْنِي أَخْبَرَ نَا ٣٠ ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَكُمُّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلَاثًا صَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ مَعْبُوب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ كَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَ بَاتٍ (\* ثِنْتَنْي مِنْهُنَّ في ذَاتِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . قَوْلُهُ : إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَـلَهُ كَبِيرُهُمْ هُذَا . وَقَالَ بَيْنَا هُو ذَاتَ بَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَنَّى عَلَى جَبَّارِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقْيِلَ لَهُ إِنَّ هَا هَنَا (٤) رَجُلاً مُعَهُ أَمْرَأُهُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسَ فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ مَنْ هُلِهِ قِالَ أُخْتِي ، فَأَتَى سَارَةَ قال (٥) يَا سَارَةُ لَبْسَ عَلَى وَجْهِ الْارْضِ مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرُ لُكِ ، وَإِنَّ هَٰذَا سَأَلَىٰ (٦) وَأُخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلاَ تُكَذَّينِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ (٧) يَتَنَاوَكُمَا (٨) بيَدِهِ فَأُخِذَ ، فَقَالَ أَدْعِي اللهَ لِي وَلاَ أَضُرُكُ إِنَّ ، فَدَعَتِ اللهَ فَأَطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَكُمَا الثَّانِيَةَ (١٠٠ فَأُخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدًّ ، فَقَالَ أَدْعَى اللَّهَ لِى وَلاَ أَضُرُّكِ (١١٠ ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ ، فَدَعا بَمْضَ حَجَبَتِهِ ، فَقَالَ إِنَّكُمْ (١٣) كُمْ ۖ تَأْتُونِي بِإِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَبْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَأَنْتُهُ وَهُوَ قَامُّ يُصَلِّى ۖ فَأُوْمَأُ بِيدِهِ مَهْيَا (١٣٠ ، قَالَتْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هِاجَرَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أَمْكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاء مَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُولَىٰ أَو أَبْنُ سَلاَمٍ عَنْهُ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أُمَّ شَرِيكِ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَمْرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ (١١) كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِياتٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَشُ قَالَ

حَدَّثَنَى ( ) إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْسِمُوا إِيمَانَهُمْ يَظُلْمٍ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قال لَسْ كما تَقُولُونَ كُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكُ أَوَكَمْ نَسْمَعُوا إِلَى فَوْلِ لُقْمَانَ لِأُبْنِيْ يَا أُبَيِّ لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيم مِ البِّ يَزَفُونَ النَّسَلانُ في المشي مرَّث إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُيِّيَ النِّبِي عَيْثِ يَوْمًا بِلَخْمِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَبُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَينفدُهُمُ (٢) الْبَصَرُ وَتَذُنُو الشُّسُ مِنْهُمْ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الشُّفَاعَةِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، فَيَقُولُ ٣٠ فَذَكَرَ كَذَبَّاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي ( ) ، أَذْهَبُوا إِلَى مُوسَى \* تَابَعَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَرَحْتِي ( ) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوعَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهِمَا عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمُعِيلَ لَوْلاَ أَنَّهَا تَعِبِلَتْ لَكَانَ زَنْزَمُ عَيْنَا مَعِينًا \* قالَ (") الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ إِ أَمَّا (٧) كَيْبِرُ بْنُ كَيْبِرِ خَذَتْنَى قَالَ إِنِّي وَغَمَّانَ بْنَ أَبِي مُلَيْانَ جُلُوسْ مَتَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْنِ فَقَالَ مَا هَكَذَا حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ (٨) أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمُعِيلَ وَأَمْهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَهِي تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ كَمْ يَرْفَعُهُ ، ثُمُّ جاء بهمَّ إِبْرَاهِيمُ وَبِأَبْنِهَا إِسْمُعِيلَ وَصَرِيثَىٰ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَافِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرُ عَن أَبُوبِ السُّخْتِيَانِي وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِأْبِي وَدَاعَةً يَزِيدُ أَحَدُمُا عَلَى الآخرِ عَنْ بدِ بْنِ حُبَيْرِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أُولَ (١٠) ما أَتَّخَذَ النَّسَاءِ الْمِنطَقَ مِنْ قِبِلِ أُمْ إِسْمُمِيلَ

(۱) حدثنا

(٣) كذا في اليونينية من غير ضبط والدال مهملة وفي الفرع المكي وكينفيذُ مم وفي فرع آخر ميا ميا ولي أن فرع أخر ميا ميا ولي أن في أن فرع ألل ميا ميا ولي أن في أن فرع ألل ميا ميا ولي أن في أن أن في أن ف

(۲) ويڤول مهم ۳

(۱) نَفْسَى

(۱) حَدَّثنا (۲) وقالُ مُ

(٧) قال أمّا
 مد

لاس (٨) ولسكنه.قال ميم

(٩) حدثنا

(١٠) فى نسخة محيحة من غير اليونينية أوَّلُ

(قوله النسلات) هو بنتح السين فى النسيخ الصحيحة ويؤيدها كنب اللغة ولايلتفت لما فى سواها كنبه مصححه ة (٢) في هذا مست إحس

(t) أُنبِسُّ

(٧) عِنْدَ بَيْنِكُ الْعَرْم

(٨) يَشَلَظُ

ٱتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَنِّى أَثْرَهَا عَلَى سَارَةً ، ثُمٌّ جاء بها إِبْرَاهِيمُ وَبِٱ بْنِيهَا إِسْمُعِيلَ ، وَهْيَ تُرْضِعُهُ ، حَتَّى (') وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ ('') في أَعْلَى المَسْجِدِ ، وَلَيْسَ مِمَكَّةَ يَوْمَثَيْذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا ماءُ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ ، وَوَضَعَ عِنْدَهُما جِرَابًا فِيهِ تَمْنُ ، وَسِقاء فِيهِ مان ، ثمَّ قَنَّى إِبْرَاهِمِ مُنْطَلِقًا ، فَتَبَعَثُهُ أَمْ إِسْمُعِيلَ ، فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَثْرُ كُنَا بِهِٰذَا ﴿ الْوَادِي ، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسُ ﴿ وَلاَ شَيْءٍ ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لاَ يَلْتَقِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ ٱللهُ الَّذِي أُمَرَكَ بهذا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لاَ يُضَيِّمُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ قَا نُطَلَقَ إِبْرَاهِمٍ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنييَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ أَسْتَقَبْلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعا بهُوْلاَءِ الْكَلِياتِ (٥) وَرَفَعَ بَدَيْهِ فَقَالَ : رَبِّ (٢) إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَّيْتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ (٧)، حَتَّى بَلَغَ (١) الدَّعَوَّاتِ يَشْكُرُونَ ، وَجَمَلَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمُعِيلَ وَنَشْرَبُ مِنْ ذَلِّكَ اللَّهِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مافِي السَّقَاءِ عَطِيشَتْ وَعَطِيشَ أَبْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قالَ يَتَلَبَّطُ (١٠) فَأُنْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَثْرَبَ جَبَل فِ الْأَرْضِ بَلِيها ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَسْتَقْبِلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً فَلَمْ تَرَ أَحَداً فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيِّ رَفَعَتْ طَرَّفَ دِرْعِهَا ثُمُّ سَتَتْ سَعَى الْإِنْسَانِ الْجَهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي ، ثُمَّ أَنْتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَّرَتْ (١) هَلْ تَرَى أَحَدًا اللهِ (١٠) فَلِياْكَ مَنَى النَّاسُ فَلْمْ تَرَأَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : قالَ النِّي عَلِيَّةِ فَذٰلِكَ (١٠) سَمَىُ النَّاسِ رَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِيتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَه يُربِهُ نَفْسَها أَثُمُ نَسَمَّتُ ، فَلَسَمَتُ أَيْضًا ، فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَنْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَّاتُ ، فَإِذَا هِيَ بِاللَّكِ عِنْدَ مَوْضِيعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَتَ بِمَقْبِهِ أَوْ قالَ بِجِنَاحِهِ ، حَثَّى ظَهَرَ الَّـاء ، تَجْمَلَتْ مُحَوَّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا مَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَفْرُفُ مِنَ المَّاءِ في سِقَامًا وَهُوَ يَعُورُ بَعْدَ

مَا تَغْرُفُ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالَ النَّبِيُّ عِنْكُ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمُمِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ كُمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاهِ ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا ، قَالَ فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَمَا الْمَلَكُ لَا تَحَنَّافُوا الضَّيْمَةَ ، فَإِنَّ هَا هُنَا (١) يَبْتَ اللهِ يَبْنَى هٰذَا الْفُلَامُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْ تَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَال ابيتَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بهم رُفْقَةٌ من جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ يَنْتِ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كُدَّاهِ (٢) فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَةً فَرَأُوا طَائِرًا عَانِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا الطَّائْرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاء لَمَهْدُنَا بِهِٰذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مانه، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرَيَّيْنِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَمُوا فَأَخْبِرَوُهُمْ بِالْمَاء فَأَقْبَلُون قَالَ وَأُمْ إِسْمَعِيلَ عِنْدَ المَّاءِ ، فَقَالُوا أَتَأْذَ نِينَ لَنَا أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ ، فَقَالَتْ ٣٠ نَمَمْ : وَلَكِنْ لَا حَتَّى لَكُمْ فِي المَّاءِ، قالوا نَعَمْ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : قالَ النَّبِي عَبِّلْ فَأَنْيِ ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَعِيلَ وَهَى تُحِبُّ الْإِنْسَ ( ) فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْفُلاَمُ وَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبٌّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوّْجُوهُ أَمْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ ، كَفَاء إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزْتُوجَ إِسْمُعِيلُ يُطَالِعُ تَرَكَّتُهُ فَلَمْ يَجِدُ إِسْمُعِيلَ فَسَأَلَ أَمْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، ثُمْ سَأَكُمَا عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيْنْتَهِمْ ، فَقَالَتْ تَحَنُّ بِشَرِّ تَحْنُ فى صَيِق وَشِيدٌةٍ ، فَشَكَّتْ إِلَيْهِ ، قَالَ فَإِذَا جَاء زَوْجُكِ فَأُفْرَقُ (\*) عَلَيْهِ السَّلامَ ، وَثُولِي لَهُ يُفَيِّرُ عَتَبَةً بَابِهِ ، فَلَمَّا جاء إِسْمَعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَبْنًا ، فَقَالَ هَلْ جاء كُمُ مِنْ أَحَدٍ ، قَالَتْ نَمَمْ جَاءَنَا شَيْخُ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرُ ثُهُ ، وَسَأَلَىٰ كَيْفَ عَبْشُنَا ، فَأَخْبِرْثُهُ أَنَّا فَي جَهْدٍ وَشِيدَةٍ ، قالَ فَهَلْ أُوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قالَتْ نَعَمْ : أُمْرَنِي أَنْ أَفْرًا عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ غَيْرُ عَتَبَةً بَابِكَ ، قالَ : ذَاكْ ِ أَبِي ، وَقَدْ أَمْرَ نِي أَنْ

ا هذا تَبْتُ اللهِ
(١) هذا تَبْتُ اللهِ
(٢) كُمُ ى
(٣) قالت
(١) الأنس. من غ
اليونينية

أَفَارِ قُكُ ٱلْحَقِي بِأَهْ لِكِ فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَّوْجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَيْتَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ ما شَاءِ الله ، ثُمَّ أَنَاهُمْ بَمْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى أَنْرَأَتِهِ فَسَأَلْهَا عَنْهُ ، فَقَالَتْ خَرَجَ يُبْتَنِي لَنَا ، قالَ -كَيْفَ أَ انْتُمْ ؟ وَسَأَلْهَا عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيَئَتَهِمْ ، فَقَالَتْ يَحْنُ بِخَيْدٍ وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ . فَقَالَ : ما طَعَانُكُمْ ؟ قالَتِ اللَّحْمُ . قالَ : فَمَا شَرَا بُكُمْ قَالَتِ المَادِ . فَالَ اللَّهُمَّ تَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَادِ . قَالَ النَّبِي مَرْكِيَّةٍ وَكُم يَكُن لَمُ يَوْمَئْذِ حَبْ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ ، قالَ فَهُمَا لَا يَخْلُوعَلَيْهِمَا أَحَدُ بِغَيْرِ مَكَّةً كَمْ يُوافِقَاهُ ، قالَ فَإِذَا جَاءِ زَوْجُكِ فَأُقْرَئًى عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ (١) عَتَبَةَ تَهِ بِهِ ، قَلَمًا جَاءِ إِ "مُمْمِيلُ قالَ هَلْ أَنَاكُمُ مِنْ أَحَدِ قالَتْ نَعَمْ أَنَا نَا شَيْخُ حَسَنُ الْمُمَيُّلَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْدِ فَمَا لَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرُثُهُ فَمَا لَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرُثُهُ أَنَّا بِحَيْدِ قال فَأُوْمَاكُ بِشَيْءِ قَالَتْ نَمَمْ هُوَ يَقُرَّأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابك قال ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْمُتَبَةُ أَمْرَ فِي أَنْ أَمْسِكَكُ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ جاء بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِسْمَمِيلُ مَبْدِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيباً مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قامَ إِلَيْ فَصَنَمَا كُمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قالَ يَا إِسْمُمِيلُ إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي بِأَمْ قَالَ قَاصْنَعْ مَا أَمْرَكَ رَبُّكَ ، قَالَ وَتُعِينُنِي ؟ قَالَ وَأُعِينُكَ (٢) ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَ بنيَ هَا هُنَا يَيْتًا ، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْ تَفَعِمَةٍ عَلَى ماحَوْ لَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا (٢٠ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، تَفِعَلَ إِسْمُعِيلُ يَأْتِي بِالْخِجَارَةِ وَإِبرَاهِيمُ يَنْنِي حَتَّى إِذَا أُرْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهِلْذَا الْحَجَرِ فَوَصَّنَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَنْنِي وَإِسْمَعِيلُ يُنَاوِلُهُ ٱلْحَجَارَةَ وَمُمْ يَقُولاَنِ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ الْمَلِيمُ قَالَ تَغِمَلاً يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَبْتِ وَهُمَا يَقُولاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ العَلِيمُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الَّمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعٍ عَنْ

(۱) كذا فى اليونينية متبط يثبت وفى بمضأصول صحيحة، يثبت بالنشديد فى هذه والتى بمدها وفى الفرع للكي هذه مشددة نقط

(۲) فأعينك

(۳) رَفَعَ

كَشِيرِ بْنِ كَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّاكَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْلِيلَ وَأُمَّ إِسْلَمِيلَ ، وَمَمَهُمْ شَنَّةٌ فيها مالا تَجْعَلَتْ أُمُّ إِسْمُعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، فَيَدرُ لَبَنْمَا عَلَى صَبِيَّهَا ، حَتَّى فَدمَ مَكَّةً فَوَصَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي أَهْ لِهِ ، فَأَتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسمعيلَ ، حَتَّى لَلَّا بَلَغُوا كَدَاء (') نَادَتْهُ مِنْ وَرَائُهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا ؟ قَالَ إِلَى اللَّهِ قَالَتْ رَضِيتُ بِاللهِ ، قالَ فَرَجَعَتْ تَجْعَلَتْ نَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَ يَكِرِدُ لَبَنَّهَا عَلَى صَيِيًّها ، حَتَّى لَّمَا فَيْ المَّاهِ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِينُ أَحَدًا ، قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ ، وَنَظَّرَتْ هَلْ نُحِينُ أُحَداً ، فَلَمْ نُحِينٌ أُحَداً ، فَلَمْ نُحِينٌ أُحَداً ، فَلَ سَمَتْ وَأَنَّتِ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ (" ذٰلِكَ أَشْوَاطاً ، ثُمَّ قالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَمَلَ تَعْنِي الصَّبِّي ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ قَإِذَا هُو عَلَى عَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْنَوْتِ ، فَلَمْ تُقرُّهَا نَفْسُها ، فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ، لَعَلِّي أُحِسْ أَحداً ، فَذَهبَتْ فَصَعدَت الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِس أَحَداً ، حَتَّى أَتَتْ سَبْعاً ، ثُمَّ قالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَمَلَ ۚ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ أَغِيثُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا جِبْرِيلُ قالَ فَقَالَ بِمَقْبِهِ مَكَذَا ، وَعَمْزَ عَقْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، قالَ فَا نَبْثَقَ المَّاهِ ، فَدَهَشَّتْ (٣) أُمُّ إُسْمُعِيلَ كَفَعَلَتْ تَعَفْرُ (") ، قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةِ لَوْ تَرَكَمَهُ كَانَ المَاءِ ظَلَعْرِا قَالَ كَجْمَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ المَاء وَ يَدِرْ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيَّها ، قَالَ فَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُم بِيَطْنِ الْوَادِي . فَإِذَا ثُمْ بِطَيْرِ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ ، وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ ، إلاَّ عَلَى مَاءٍ فَبَعَثُوا رَسُوكُمُمُ فَنَظَرَ (0) فَإِذَا ثُمْ (0) بِالمَاهِ ، فَأَنَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ اسْلِمِيلَ أَتَأْذَنِّينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ أَبْنُهَا فَنَكُحَ فَيْهِمِ أَمْرَأَةً ، قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمِ ، فَقَالَ لِأَهْ لِهِ إِنِّي مُطَّلِعْ تُرَكِي، قالَ فَاء

يس . وقال الكذي . وقال القسطلاني أنه منون وهو الذي يفيده القاموس حيث قال كَـقُرُّ مَى كـتبه

سة (٢) وَنَعَلَّنْ

(۲) فَدَهَشَتْ

(٤) كفا في اليونينية
 بالزاى وفي الفرع المكين
 تَعْفِرُ بالراء

ه تعفن عفن سم

(٥) فَنَطُرُوا صلا

(١) هُوَّ

ره منافق (۱) منافق (۲) منافق (۲) منافق (۲)

مي (٢) سلى ألله طبهها وسُلَم كنا في البوينية بالتينية

(٤) عن

(٥) فَصَلَّ

(۱) ورواه

(v). أوَّل الجُلِمة الثالية منَّ اليونينية

الله الرحن صلى الله على سيدنا عد الني الآى وآله وحيوسلم تسلياً كثيرا أغبرنا الشيخ الامأم المبالح العارف بقية للشايخ أيو الوقت عبد الاول بن عيس ابن شمبب السجزى المروى قراءة عليه ونحن نسمع قيل له أخبركم أبو الحسن عبسه الرحمن بن عد بن للطفي الداودى نراءة قال أخبرنا أيو بحد عبد الله من أحدين حوية السرخى قراءة قال حدثنا أيو عبد الله عد بن يوسف بن مطر الفربرى قال حدثتا أيو عبد الله عد بن اسميل البخارى قال حدثنا عبد الله الله الخ

سَلَّمَ ، فَقَالَ أَيْنَ إِسْمُمِيلُ ؟ فَقَالَتِ أَمْرَأَتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ ، قالَ نُولِي لَهُ إِذَا جاء غَيَّر طَمَامِهِم ۚ وَشَرَابِهِم ۚ . قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيِّ بَرَكَة ۖ بدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيمِ (٣ قالَ ثُمَّ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْ لِهِ إِنَّى مُطَّلَّعٌ تُركِتِي كَفَّاء فَوَافَقَ إِسْمُعِيلَ مِنْ وَرَاء زَمْزَمَ نَبْلاً لَهُ . فَقَالَ يَا إِسْمُعِيلُ إِنَّ رَبُّكَ أَمْرَىٰ أَنْ أَ بَنِي لَهُ يَيْتًا . قالَ أَطِعْ رَبُّكَ ؟ قالَ إِذَنْ أَفْعَلَ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، قالَ : فَقَاما خَمِلَ إِنْ يُنَاوِلُهُ ٱلْحَجَارَةَ وَيَقُولَانِ : رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ مُ الْمَلِيمُ . قالَ حَتَّى أَرْ تَفَعَ الْبِنَاءِ ، وَضَعُفَ الشَّيْثُ عَلَى ( ) نَقُلْ ٱلْحِيجَارَةِ ، فَقَامَ المَسْجِدُ الْأَقْصَى . قُلْتُ كُمْ كَانَ يَيْنَهُمَا ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً . ثُمَّ أَيْنَا أَدْرَكَتْكَ رَكِيْ طَلَعَ لَهُ أُحُدُ . فَقَالَ هَٰذَا جَبَلُ يُحِيُّنَا وَنُحِيُّهُ . اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَ إِنَّى أَحَرُّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْمًا (٦) رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النِّبِيُّ مَا اللَّهِ

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن أَبْنِ شِهابٍ وَنْ سَالِمٍ بْنِ وَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكُر أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ غَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ذَوْجِ النَّبِيُّ مِيْكِ أَنَّ رَسُولَ الله على قال أَمْ ترَى أَنَّ قَوْمَك بِنَوا (١) الْكَنْبَةَ أَتْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوْءَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُنُورِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَاثِيثَةٌ سَمِيتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ما أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ تَرَكَ اَسَتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ ٱلْحَيْجَرَ ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ إِسْمُعِيلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْن أَى بَكْر مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ أَبْنِ تَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِ أَخْبَرَ نِي أَبُوكُمَيْدُ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْهُمْ ٣ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُكَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ ، كما صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرُّ يُتِّهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدُ تَعَييدٌ ﴿ ِ حَرِّثُ اللهِ عَنْ مِنْ خَفْصِ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُرْ ﴿ مُسْلِمُ بْنُسَالِمُ الْمُمْدَانِي قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّ عَنِ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ مُحِبْرَةً ، فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِن النَّي عَلَيْهِ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي ، فَقَالَ سَأَلْنَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّالاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَا كَيْفَ نُسَلِّمُ (١٠). قال قُولُوا: اللَّهُمَّ صلَّ عَلَى كُمَّد وَعَلَى آلِ مُحَدَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم إِنَّكَ تَمِيدٌ تَجِيدٌ \* اللَّهُمَّ الدِّكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَا اَرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ تعِيدٌ تَعِيدٌ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِبْهَالِ عَنْ

(۱) كُلُّ بَنُوا (۲) الله قال (۳) انه قال (۳) فَرُوَّةً . وقرة الذي فى للتن هو فى غير نسخة معنا (۱) عَلَيْكُمُ

سَعِيدِ بْنِ جُيَرْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ إِنَّ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوُّذُ بِهَا (١) إسلميلَ وَإِسْلَحَقَ : أَعُوذُ بكليكتِ اللهِ النَّامَّةُ ٣٠، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةً ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنَ لاَمَّةً السَّامَّةُ السَّامَّةُ وَجَلَّ : وَ نَبِّنْهُمُ عَنْ صَبْفِ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، قَوْلُهُ : وَلَّكِينَ لِيَطْمَثُنَّ قَلْمِي **مَرْثُ** أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُب قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَبْنَ عَبْدِ الرَّهْمُن وَسَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ ( ) مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ : رَبِّ أَرِينَ كَيْفَ تُحْسِي المَوْتَى، قَالَ أَق لَمْ تُواْمِنْ قَالَ بَلَى ، وَلَكِينَ لِيَطْمَأَنَّ قَلْبِي . وَ يَرْحَمُ اللهُ لُوطًّا لَقَدْ كَانَ يَأْوى إلَى رُ كُنْ شَدَيدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ ، طُولَ ما لَبِثَ يُوسُفُ ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ . باسب أنَّ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأَذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمُعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ، مَرْثُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ مَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَسْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مَرَ النَّبِي (٥) مَلِيِّ عَلَى نَفَرِ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّيْ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُ بِلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً ، (٦) وَأَنَا مَعَ بَنِي (٧) فُلاَنِ ، قال: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَا لَكُمْ لاَزَ مُونَ ؟ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَرْمِي وَأَنْتَ سَمَهُمْ ، قال (١٠) أَرْمُوا وَأَنَا مَتَكُمْ كُلُّكُمْ إِلَى قِصَّةً اللهُ عَلَيْمِ إِسْخُنَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) عَلَيْمِ مَا السَّلاَمُ . فِيهِ أَبْنُ مُمَنَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي عَلِيَّ باسب أُمْ كُنْتُمْ شُهدَاء إذْ حَضَرَ يَعْتُوبَ المَوْتُ (١٠٠) إِلَى نَوْ لِهِ وَتَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مرَّثُنَا إِسْاحُتُ إِنْ أَبِرُ اهِيمَ سَمِعَ الْمُثْمَرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنِّيِّ عَلَيْ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قالَ أُ كُرْمَهُمْ أَتْقَاهُمْ ، قَالُوا يَا نَبِي اللهِ : لَيْسَ عَنْ هُلُلَةَ لَسَالُكَ . قَالَ فَأَسَرُمُ النَّاس

(٢) إِذْ دَخَالُوا عَلَيْكِ . الآية لاتوجل لاتخف وات قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيي المونى الآية

(٥) رَّمُولُ اللهِ ص

(٦) ارموا وأنا نعم

(١٠) إِذْ قَالَ لِيَنْبِعِ إِلَّا مِنْ

بُوسُفُ أَنِي أُلَّهِ ابْنُ نَبِي ٱللَّهِ ابْنَ نَبِي اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ . قالُوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ (١) مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (٣) ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ خِفَيَادُ كُمُ ۚ فِي الجَاهِليّةِ كُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا (\* بالب وَلُوطًا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا ٓ آلَ لُوطِ مِنْ قَرْيَتُكُمْ إِنَّهُ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْفَابِرِينَ وَأَمْطَنْنَا عَلَيْهِم مَطَرًّا فَسَاء مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ صَرِّتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّتِ قالَ يَغْفِرُ اللهُ لِلُوطِ إِنْ كَانَ لَيَنَاوى إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ عِلْبُ قَامًا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ، برُكْنِهِ بِمَنْ مَعَةُ لِأَنَّهُمْ فُوَّنُهُ ، تَرْ كَنُوا تَمْيَاوا فَأَنْكَرَهُمْ وَنَكَرَ كَرَهُمْ وَاحِدٌ ، يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ ، دَابِرُ آخِرٌ صَيْعَةٌ هَلَكَةٌ لِلْمُتُوَسِّمِينَ لَ لَبَطَرَيْقِ مِرْشُ عُمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إَسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِنَّى تُمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا كَذَّبَ أُصْحَابُ ٱلْحَيْثِر (٦) مَوْضِيمُ كَمُودَ ، وَأَمَّا حَرْثُ حِيثِرٌ حَرَامٌ ، وَكُلْ تَمَنُّوعِ فَهُقَ حِيثِرْ جَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهَوْ حِجْرٌ ، ومنه سُمَّى حَطيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقَ مِنْ مَعْطُومٍ، مِثْلُ قَتِيلِ مِنْ مَقْتُولِ، وَيُقَالُ ٥٠ لِلْأَ نَعَىٰ مِنَ الخَيْلِ ٱلْحِجْرُ ٥٠ ، وَيُقَالُ لِلْمَقْلِ حِجْرٌ وَحِجَّى . وَأَمَّا حَجْرُ مرش الحُيندي حدَّثنا سُفيّانُ حدَّثنا هشامُ بنُ عُرُومَ عَنْ أَيِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَمْعَةَ قَالَ سَمِوْتُ النِّي عَلَيْ وَذَ كُرَّ الَّذِي عَقَرَ النَّاعَةَ قَالَ

(۱) أَفَعَنُ

(٢) تَسْأَلُو َنْنِي ص

(٣) فَقَهُوا

(٤) إِلَيْ قَوْلِهِ فَسَاءَمَطَلَّ ُ النَّنْدُ، مِنَ

(•) التفسير لائي اسحق وأبى الهيري وأبى المحق العربي وأبى اسحق اهمن البوينية

(٦) اَلْحِيْرُ

(٧) تَبْنِيدِ

(۸) وتقول صد خساطع

(۹) حجرت م

(١٠) المنزل قوله دابر آخر هو بهسنا المعول المنبط في الاصل المعول صيح ونع مسيحة وهلكة ولم يضبط في المدول عليه سيحة وليه ونع هلك ولا تختاك التلاوة في ذلك كنيه مصححه

ٱنْتَدَّبَ كَمَا رَجُلُ ذُو عِنْ وْمَنَعَةِ فِي قُو**َّةِ (١**) كَأْبِي زَمْعَةَ ۚ **صَرْثُمَا لُحَ**مَّد بْنُ مِسْكِينِ أَبُو الحَسَن حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُوزَ كُرَّيَّاء حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ دِينَارِ عَن أَنْ يُعَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كُنَّا زَلَ ٱلْحِيْرَ ف عَزْوة تَبُوكَ ، أَمَرَ هُمْ أَنْ لاَ يَشْرَ بُوا مِنْ بِبُرِها ، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْها ، فَقَالُوا قَدْ تَحِنا مِنْها ، وَأُسْتَقَيْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطَرَّحُوا ذٰلِكَ الْعَجِينَ وَيُهَرِّ يِقُوا ذٰلِكَ المَّاء (٢) وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَمْبَدِ وَأَبِي الشُّمُومِي أَنَّ النَّبِي عَلِيِّ أَرَرَ بِإِلْقَاء الطَّعَامِ وَقَالَ أَبُو ذَرِّ عَن النَّبِيُّ مِنْ أَعْتَجَنَ مِمَا لَهِ مِرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيَّ أَرْضَ تَمُودَ اللهِ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلْمَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمَا عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ ع رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنْ يُهُرِيقُوا ما أَسْتَقَوْا مِنْ بِشْرِهَا (٥) وَأَنْ يَعْلِفُوا (٦) الأبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البُّدِ الَّتِي كَانَ (٧) تَرَدُهَا النَّاقَةُ تَابَعَهُ أَسَامَة عَن نَافِيم صَّرِيْنِي (٨) مُحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَن مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا مَرٌ بِالْحَيِثِ قالَ لاَ تَدْخُلُوا مَمَا كِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا (١) إلاَّ أَن تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بردَالَّهِ وَهُو عَلَى الرَّحْلِ صَرِيْنِي (١٠) عَبْدُ ٱللهِ (١١) حَدَّثَنَا وَهُبُ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُولُسَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَا لِمِ أَنَّ ابْنَ مُعَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِمَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ خَطْمُوا أَنْهُ مَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ اللَّهُ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ المَوْتُ مَرْشِ إِسْخُتُ بِنُ مَنْصُور أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن مُمَن رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن النَّى يَنِكُ أَنَّهُ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنَ الْكَرِّيمِ يُوسُفُ بْنُ

لا (۱) قُوْمه

ه (۲) قال وبروی: مدید ما

(٢) وَاسْتَقُواْ

(٤) بِتَارِهَا . كَذَا فَى النسخ الصحيحة وفى القسطلاني أن رواية أبي ذر من آبارها بمد الهمزة أوله كتبه مصححه

(٠) بئار هَا

(٦) كُمرَ اللام من النرع

(۷) کانت مدیستا

(٨) حدثنا

م (۱) أنفستهم

مير (۱۰) حدثنا

(١١) أَبْنُ مُحَمِّدُ

يَمْقُوبَ بْنِ إِسْخُقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ بِاللَّهِ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: لَقَدْ كَانَ ف يُوسُفَ وَ إِخْوَ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ صَرَتْنَي (١) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُ مِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ أَسَرْمُ النَّاسِ ، قالَ أَتْقَاهُمْ ثِنَّهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هَلْذَا نَسْأَلُكَ قالَ وَأَكْرُمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبَيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنَ نَبِيِّ اللهِ ابْنَ خَلِيلِ اللهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (٢) النَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِنَّا فَقِهُوا حَرَثْتِي ٣٠ ثُمِّدُ ١٠٠ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيْتَ بِهِذَا مَرْشَ بَدَلُ أَنْ الْحَسَبِّ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الرُّ بَبْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مَرْالِيَّةِ قَالَ لَهَا مُرِي أَبَا بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَتْ إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ مَتَّى يَقُمُ (٥) مَقَامَكَ رَقَّ ، فَعَادَتْ . قالَ شُغْبَةُ : فَقَالَ في الثَّالِيَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا ٥٠ أَبَا بَكُر حَرْثُ الرَّبِيعُ ٥٠ أَنْنُ يَحْنِي الْبَصْرِي حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مُمَيْرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قالَ مَرِضَ النَّبِيُّ عَيْنَ فَقَالَ مُرْبُوا أَبَا بَكُرِ فَلَيْصَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ (١٠ إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُلٌ ٥٠ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوهُ (١٠) فَإِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُغَى فَأُمَّ أَبُو بَكُو فِي حَيَاةٍ رَسُولِ (١١) اللهِ ﷺ فَتَالَ (١٢) حُسَانِنٌ عَنْ زَائْدَةَ رَجُلُ رَقِيقٌ صَرَّتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ مِلْمَةً بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلْيِدْ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْسُتَضْعَفِينَ مِنَ أَلُوْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَسُدُدْ وَمِنا أَنَّكَ إِعَلَى مُضْرَ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِني يُوسُفَ

(۱) حدثا مرابع (۲) تسالوننی

> مدير (٣) أخبرنا -

> هير سرو (٠) يقوم مويد

(٦) مُرِی

(۷) رَبِيعُ

(۸) عَلَيْنَهُ تُ

(۱) کدا صد مور

(۱۰) مُرُواً أَبَا بَكُورِ معيد

موا (۱۱) النَّبِيِّ مورَّدُ

(۱۲) وقال

عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحَدِّ بْنِ أَسْمَاء ابْن (١) أَخِي جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ مالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدً أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْن مَا لَبَتَ بُوسُفُ ، ثُمُّ أَتَا بِي الدَّاعِي لَأَجَبَّتُهُ مَرْثُ أَمْ عَالِيشَةَ عَمَّا ٣٠ قَبِلَ فِيهَا مَا قَبِلَ قَالَتْ رَيْنَهَا أَنَا مَتَمَ عَالِشَةً تْ عَلَيْنَا أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِي تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانِ وَفَعَلَ قَالَتُ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ إِنَّهُ كُمَّا (1) ذِكْرَ الْحَدِيثِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَيْ حَدِيثٍ فَأَخْبَرَتُهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ أَبُو بَكُر وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَتْ نَعَمْ نَفَرَّتْ مَنْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاًّ وَعَلَيْهَا مُمَّى بِنَافِضٍ ، كَفَاءِ النَّبِي مِنْ فَقَالَ مَا لِمُلْذِهِ ، قُلْتُ : مُمَّى أَخَذَتُهَا مِنْ أَجْل فَقَالَتْ وَاللهِ لَئُنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُونِي (٥) وَلَئِنِ أَعْتَذَرْتُ لاً تَعْذِرُونِي (١) ، فَشَلَى وَمَثَلُكُمْ كَمْنَلَ يَعْقُوبَ وَ بَنْيَهِ ، فَلَلْهُ (٧) الْمُسْتَمَانُ عَلَى ما النَّى عَلِي اللَّهِ مَا أَزَلَ اللهُ مَا أَزَلَ فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ بِحَنْدِ اللهِ لاَ مرش يَحْنِي بْنُ بُكَنِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ وَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَاثِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي عَلَيْكُ أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ (^):

قَوْمُهُمْ ، فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدِ أَسْنَيْقُنُوا أَنْ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظِّنَّ . فَقَالَتْ :

وَصَدَّ تُوهُمْ ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءِ ، وَأَسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا أَسْقَيْأُسَتْ مِمَّ

ا هُوَ ابْنُ ۱) هُوَ ابْنُ سهرس

(٢) شَتِيقِ

۲. رمم نی الاسسل الموک علیه سفیان مضبوطا و هطه بالحرة وضبطه شقیق فصار یفرا. نبه سفیان و شتیق و فی غیره کدلك و بهامشه شقیق و علیه ماتری و انظر القسطلاتی

ũ (r)

() كنا فى النسخ التخفيف ونب فى المطالع لإبى جو وقال الحربى انه رواية أكثر المدين لكن قال شيخ الاسلام والمبنى وابن الاثير كما قال أبو عبيد وابن تتبيه وجه الانساد أما المخفف فعلى وجه الاسلام كتبه مصححة

(٠) لاَتُصَدِّقُو نَنِي

(٦) لا تَعَذَّرُو. نَنِي
 (١) كذا في صحيح النسخ

(٧) كذا في صيح النسخ بالناء،

(۸) قول الله

كَذَّبُّهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّ بُوهُمْ جاءَهُمْ نَصْرُ ٱللَّهِ \* قالَ أَبُوعَبْدِ الله اسْتَيَّأْسُوا افْتَعَلُوا (١) مِنْ يَتَيَسَّتُ مِنْهُ مِنْ يُوسُفَ لاَ تَيَّأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ مَعْنَاهُ الرَّجَّاءُ (٢) أَخْبَرَ فِي (٣) عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قالَ الْكَرِيمِ أَبْنُ الْكَرِيمِ أَبْنَ الْكَرِيمِ أُبْنَ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْطَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ (٤) أَنِّي مَسَّنَى الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ أَرْكُضْ أَضْرِبْ ، يَرْ كُضُونَ يَعْدُونَ حَدِثْني ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ الْجِعْفُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَـ ْمُرَّدُ عَنْ مَحْمًام عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَيْنَمَا أَيُّوبُ يَعْتَسِلُ عُرْ يَانَا ، خَرَّ عَلَيْهِ رَجْلُ جَرَّادٍ مِنْ ذَهَب ، كَجْمَلَ يَحْشى في ا نَوْ بِهِ فَنَادَى ٥٠ رَبُّهُ مَا أَيُّوبُ أَكُمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قالَ بَلَى بَارَبِّ وَلْكِنْ لْأُعِنَى لِى (٧) عَنْ بَرَكَتِكَ بِالسِبِ وَأُذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا (٨) وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَنْيَنَ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجِيًّا كَأَمَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ، يُقَالُ (\* لِلْوَاحِدِ وَ لِلْاَثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ تَجَيُّ ، وَيُقَالُ : خَلَصُوا نَجِيًّا أَعْتَزَلُوا نَجِيًا وَالْجَيْمَ أَنْجِيَةٌ يَتَنَاجَوْنَ (١٠) بِالْبِ وقال رَجُلُ مُوامِنْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (١١) إِلَى قَوْلِهِ مُسْرِفُ كَذَابُ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّبْنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ سَمِنْتُ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَانِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النِّيُّ مِنْكُ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ ، فَٱنْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةً بْن نَوْفَل وَكَالَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَقُرَّأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَقَالَ وَرَقَةُ مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هُذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، وَإِنْ أَذْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ

(1) استغمادا (٢) مِنَ الرَّجاء (٤) الآ (٧) بى مُحَلِّمَةً مُعَالُ لِلْوَاحِيدِ (١٠) تَلَقَّنُ تَلَقَّمُ . كذا وان كانت مر حلة رواية الكشميهني كتيه (١١) يَكُنُّمُ إِمَانَهُ إِلَى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَدَّابِ

حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْمَلَةَ أَسْرَىَ بِهِ حَتَّى أَنَّى السَّمَاء الْحَ مَّا لِحْ وَالنَّبِّيُّ الصَّالِحِ يَمَّا بَمَهُ ثَمَّا بِتُ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي عَلِيٌّ عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيٌّ "

قوله آلست الخ فى تسمخة صحيحة تقديم نارا على أبصرت وفى بمضها والمطبوع تأخيرها وفى فرع سقوطها وموعد ضبط بالجر فى غسير نسخة وبالرمع فىالمعوّل عليها ويؤخذ من القسطلاني تأييدها كتبه

(1) فى الفسطلانى مالفظه وفى اليونينية وفرحها لاتنيا وأسقط لاتضغا وكتب بعد لاتنيا صخ وزاد فى بعض النسح لاتضغا مكانا سوى منصب ببنهم فالظره وهو كذلك فى غير نسخة كتبه مصححه

> (۲) نُنیُّا دُ

(٣) بَابُ وَقَالَ رَجُلُ مُوامِنٌ مِنْ آلِ فِرْ عَوْنَ
 يَكُنُمُ إِيمَانَهُ إِلَى قَوْله مُشرفُ كَذَابُ

ُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَهَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا **صَرْثَتُ** إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ أَنْ الْمُسَبِّبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ (١) الله عَيْكِ لَيْلَةَ أَسْرِي بلى وَإِذَا رَجُلُ<sup>ر (٣)</sup> ضَرْبُ رَجلُ كَأَنَّهُ مِنْ رجالِ شَنُوء فَإِذَا هُوَ رَجُلُ رَبْعَةُ ۗ أَحْمَرُ كَأَنَّهَا ( ) خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَٰدِ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِيْنِ فِي أُحَدِهِمِا لَبَنْ وَفِي الآخِرَ خَرْدُ فَقَالَ أَشْرَبُ أَيّهُمَا خَذْتُ اللَّبْنَ فَشَرِبْتُهُ . فَقَيلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ . أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَــــذْتَ الْخَمْرَ صَرَتَىٰ (٦) مُمَّدُّ بَنُّ بَشَّارٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قالَ سَمِيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِّ عَرَاكُ قالَ: لأ يَنْبَغَى لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَّبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَذَكَرَ النِّبَيْ ﷺ لَيْـلَةَ أَسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسِى آدَمُ طُو َالْ كَأَنَّهُ مِنْ رجالِ شَنْوَءَةً ، وَقَالَ عِبسَى جَعْدٌ مَرْ بُوعْ ، وَذَكَرَ مالِكَ (٧) خازِنَ النَّارِ ، وَذَكَرَ الدَّجَّالَ مَرْثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِياَ نِي عَنِ أَبْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّ يَلِّينَ لَنَّا (\* قَدِمَ اللَّدِينَةَ ۖ وَجَدَهُمْ ۚ يَصُومُونَ ۚ يَوْمَا يَمْنِي عَاشُوْرَاء ، فَقَالُوا هُذَا يَوْم مُ عَظِيم ، وَهُوَ يَوْم مُبَعِّى اللهُ فيهِ مُوسَى ، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكراً لِلهِ، فَقَالَ أَنَا أُوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ ۚ فَصَامَهُ، وَأَمَّرَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْـلَةً (٢) وَأَثْمَمْنَاهَا أَرْبَمِينَ لَيْدَلَةً ۚ . وَقَالَ مُولَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي بلَ الْمُفْسِدِينَ . وَكُمَّا جاءِ مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكَأْمَةُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبُّ أُرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَا أَوَّالُ الْمُؤْمِنِينَ . يُقَالُ ذَكَّهُ زَلْزَلَهُ

(۱) النَّيْ

(۲) این

(٣) هُوَّ رَجُلُّ

4 (1) ·

(°) صلى الله عليه وسلم نه صده

(٦) حدثنا

(۷) كفا هو في الاصل المحوّل عليه بدون ألب بعد السكاف كما ترى والمنقدول من المستوب برمم المرنسوع والمجرور والنطق نحاله كما في العزيزي كنبه مصحمه

(٨) قال ال

(٠) إِلَى وَأَنَا أُوَّ لُالُوْمِنِينَ

فَدُكُمَّ فَدُ كَانَا رَثْقًا ، وَكُمْ يَقُلُ كُنَّ رَثْقًا مُلْتَصِقَتَيْنِ ، أَشْرِبُوا وَوْبُ مُشَرِّبُ '' وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا ، وَكُمْ يَقُلُ كُنَّ رَثْقًا مُلْتَصِقَتَيْنِ ، أَشْرِبُوا وَوْبُ مُشَرِّبُ '' وَمَعْنَا مَمْ فَعَنَا مَعْمُونَ ، وَإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ رَفَعْنَا مَرْثُ مَعْمُونَ ، وَإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ رَفَعْنَا مَرْثُ عَمْ مَعْمُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَا أَيْ يَعِيدٍ '' رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَهِلِي قَالَ النّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَأَ كُونُ أُولًا مَنْ يُفِيقِي فَإِذَا عَنْهُ عَنِ النَّي يَهِلِي اللهُ عَنْ عَمْ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَفْلَ وَلَا مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا عَبْدُ الزّرَاقِ أَخِبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الطّورِ حَدَّثَىٰ اللهُ إِنْ مُعَمِّدٍ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّي يَقِيقٍ فَوْلاَ بَنُو إِسْرَاثِيلَ لَمْ بَعُودِي بِعَنْقَةِ اللّهُ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِي عَنْهُ اللّهُ إِنْ يَعْوَلِهُ مَنْ السّيلِ ، يَقَالُ النّبُي عَلَيْهِ لَوْلا بَنُو إِسْرَاثِيلَ لَمْ يَعْوَلَى اللّهُ عَنْهُ وَعَلَا النّبُي عَلَيْهِ لَوْلا بَنُو إِسْرَاثِيلَ لَمْ يَعْرَبُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ مَا أَنْهُ يَوْ وَجَهَا اللّهُ مُ وَلَوْلا حَوَاءِ لَمْ السّيلِ ، يَقَالُ النّبُ مُ وَلَوْلا حَوَاءِ لَمْ مُولِولا مَوْلا مَنْ السّيلِ ، يَقَالُ النّبُو مِوْلَولا حَوَاءِ لَمْ الْقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ وَلَوْلا حَوَاءُ مَنْ السّيلِ ، يَقَالُ النّبُو مِنَادَ الْخَلَى حَقِيقَ حَقِيقَ حَقْ شُقِطَ كُلُ مَنْ السّيلِ ، يَقَالُ مَنْ الْمَوْنُ مَا أَنْهُ مُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ مَا أَنْهُ الْمُؤْلِقُ مَنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ مِنْ السّيلِ ، يَقَالُ مَنْ السّيلِ ، يَوْلُ مَنْ السّيلِ ، يَوْلُ مَنْ السّيلِ ، يَوْلُ مَنْ السّيلِ ، يَقْلُ السّيلِ ، يَقْلُ اللّهُ اللّهُ مُولُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَلُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

( حَدِيثُ ( ) الْخَضرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ )

(1) لم يضبطه فى ألبونينية وضبطه فى الفرع بتشديد الراء ونتجا (۲) كذا فى ضير نسخة

Lius (r)

(٤) ِ بَابُ حَدِيثِ

(٠) يَدْ حُوْرُ شَانَةٌ

(٦) إِلَى لُفَيِّةٍ.

فَأَرْجِعْ فَإِنْكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ يَتْبَتُمْ (١) الْحُوتَ فِي الْبَحْر ، فَقَالَ لِمُوسَى فَنَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ كَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، فَنَالَ مُوسِى : ذٰلكَ ماكُنَّا نَبْغ (٢٠ فَأَرْنَدًا عَلَى آثَارِهما قَصَصاً ، فَوَجَدَا خَضِراً ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ في كِتَابِهِ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسَ إِنَّ نَوْفًا الْبَسَكَالِي يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَبْسَ. هُوَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْمَا هُوَ مُوسًى آخَرٌ ، فَقَالَ كَذَبَ عَدُوْ ٱللهِ إِحَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْب عَنالنَّبيّ عَلِينَ أَن مُوسَى قَامَ خَطِيبًا في بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ بَـلَى : لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلُمُ مِنْكَ ، قالَ أَىْ رَبِّ وَمَنْ لِي بهِ ، وَرُبُّكَا قالَ سُفْيَانُ ، أَىْ رَبِّ : وَكَيْفَ لِي بهِ ، قالَ تَأْخُذُ حُوتًا ، فَتَجْعَلُهُ فِي كُتَل حَيْمُ افْقَدْتَ الْحُوتَ فَهْوَ ثَمَّ ، وَرُبَّمَا قَالَ فَهُو أَمَّهُ وَأَخَذَ حُوتًا خَمَلَهُ في مِكْنَل ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ ، حَتَّى (\*) أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَارُو مُسَهُمًا ، فَرَقَدَمُوسِي وَأَصْطَرَبَ الْحُوتُ خَرَجَ ، فَسَقَطَ فِي الْبَصْ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحوتِ جِرْبَةَ المَّاء فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلُ الطَّافِ فَأَ نُطَلَّقًا يَعْشِيانِ بَقِيَّةً لَيْكَتِهِمَا وَ بَوْمَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ آيَا عَدَاءَنَالَقَدْ لَقَينَامِنْ سَفَر نَاهُذَانَصَبًا ، وَكُمْ يَجِدْمُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ حَيثُ أَرَهُ اللهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنَّى نَسِبتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّه وَأَنَّخَذَ سَبَيْلَهُ فِي الْبَعْرِ تَحِبًا ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَبَا قَالَ لَهُ مُوسى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْنِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمِا قَصَصا رَجَما يَقُضَّانِ آثَارَهُمَا حَقَّ أَنْهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ مُسَجَّى بِقُوْبٍ فَسَلَّمْ مُوسى فَرَدٌّ عَلَيْهِ فَقَالَ

ص مامه (۱) أثر الحوت صه (۲) نبني « صه (۲) حق إذا

وَأَنَّى مِأْرْصَيْكَ السَّلاَمُ ، قالَ أَنَا مُوسى ، قالَ مُوسى ؟ فِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ أَتَبْتُكَ لِنُعَلِّمَ فِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَسْدًا قَالَ بَامُوسى إنَّى عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَيهِ اللهُ لا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَتَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَبُهُ ، قالَ هَل أَتْبَعْكَ ؟ قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطْيِع مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا كُمْ تُحْيِطْ بِهِ خُبْرًا إِلَى قَوْلِهِ إِمْرًا فَأَنْطَلَقَا يَمْشِيانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْدِ ، فَرَّتْ بِهِمَا سَفَيِنَةٌ كَالْمُومُ ۚ أَنْ يَحْمِلُومُ ۚ ، فَمَرَ فَمَا الْخَضِرَ كَفْمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبًا فِي السَّفْيِنَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَمَ عَلَى حَرْفِ السَّفيِنَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَانِي قَالَ لَهُ الخَضِرُ يَا مُوسِى مَانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ ما نَقَصَ هُدُا الْمُصْفُورُ عِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْ حَا قَالَ فَلَمْ يَفْجَأَ مُوسى إِلاَّ وَقَدْ قَلَمَ لَوْحًا بِالْقَدُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوسى ماضَنَعْتَ قَوْمٍ حَمْلُونا بِغَيْرِ نَوْل مَمَدْتَ إِلَى سَفَيِنَتِيم ﴿ فَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِنَّا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُوَّاخِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلا ثُو هِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، فَسَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَانًا ، فَلَمَّا خَرَجًا مِنَ الْبَحْرِ مَزُوا بِهُلاَمٍ يَلْمُبُ مَتَ الصَّبْيَانِ فَأَخَذَ الخَضِرُ برَّأْسِهِ فَقَلَمَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقَطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوسِى أَفْتَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً بِنَيْدِ نَفْس لَقَدْ جِنْتَ شَبْنًا نُكُرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَنِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَمْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَذُنِّي عُذْرًا فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ أَسْتَطْمُمَا أَهْلُهَا ۚ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ مَاثِلاً أُونَمَا بِيَدِه هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْتًا إِلَى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْ كُرُ مَا يُلِا إِلاَّ مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَبِنَاكُمْ ۚ فَلَمْ يُطْمِيُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حايطهم لَوْ شيئت لَا تُخَذَّت عَلَيْهِ أَجْرًا ، قالَ هذَا فِرَاقُ رَيْنِي وَ يَكْنِكَ ، سَأْ نَبِنُّكَ

بِتَأْوِيلِ مَاكُمْ ۚ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِيُّ يَزِلْتُهُ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ (١) الله عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمِا قالَ سُفْيَانُ قالَ النَّيْ يَرْكُمُ اللهُ مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ (٢) عَلَيْنَا مِنْ أَرْدِهِا ، وَقَرَأَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُسُذُ كُلَّ سَفِينَة صَالَحَةٍ غَصْبًا . وَأَمَّا الْمُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ ، وُثِينَيْنِ . ثُمَّ قال لِي سَفْيَانُ : سَمِيثُهُ مِنْهُ مَرَّ تَنْيِ وَحَفَظْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لسُمْيَانَ حَفَظْتَهُ قَبْلَ أَنْ نَسْتَمَهُ مِنْ عَمْرُو أَق تَحَفَّظْتُهُ مِنْ إِنْسَانِ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ ، وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرُو غَيْرِي سمعتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ مِرْشُ عَلِمُكُ بْنُ سَعِيدٍ (") الْأَصْبِهَا بِي أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْلَبَارَكُ عَنْ مَعْشَرَ عَنْ مَمَّامِ بْنِ مُنْبَهْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيّ يَرْلِكُم قَالَ إِنَّمَا مُمِّيَّ الْخَضِرَ أَنَّهُ (٤) جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاء ، فَإِذًا هِيَّ مَهْ تَزُهُ مِن خَلْفِهِ خَضْرَاء ( ) باسب " مَرشى ( ) إسْ فَقُ بْنُ نَصْر حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَمَّامٍ بْن مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا البَابَ سُجِّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَرْ حَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَمَّرَةٍ حَرَثْنِي (٧) إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٨) رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَتُحَمَّدٍ وَخِلْآسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيًّا مِتَّيْرًا لاَ يُرَى مِنْ جَلْدِهِ شَيْءٍ ٱسْتِخْيَاءٍ مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ ، فَقَالُوا ما يَسْتَتِرُ هُلْذَا النَّسَتُر ، إلا مِن عَيْب ا بجلَّدِهِ إِمَّا بَرَصْ وَإِمَّا أَدْرَةً ﴿ وَإِمَّا آفَةً ۚ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ مُبِرَّ لَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُورِينُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَوَحْدَهُ فَوَصْعَ ثِيابَهُ (١١) عَلَى الْحَجْرِ ثُمَّ أَغْنَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَفْبَلَ إِلَى ثِيَا بِهِ لِيَأْخُذُهَا وَإِنَّ الْحَجْرَ عَدًا بِثَوْ بِهِ ۖ فَأَخَذَ مُوسَى غَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ جَفَلَ يَقُولُ ثُو بِي حَجِرُ ثُو بِي حَجِرُ حَتِّي أَنْتُهِي إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْ بَإِنَّا

(۱) فقص عامها (۱) فقص عامها وممامه (۲) لقص

(r) ابنى الأضبِهانِيُّ مدرة (د) الام

(٠) قال الحيويُّ قال قال الحيويُّ قال قال الحجدِّ بن مطرِ الفُرَّ مِرِيُّ حَدَّثَمَاً عَلِيُّ الفَرَّ مِرِيُّ حَدَّثَمَاً عَلِيُّ المُؤْخَشَرَ مِرَعَنْ سُفْبَانَ بَعْلُولِهِ . كذا في البوئينية . يُعْلُولِهِ . كذا في البوئينية . رَاجِع العيني تستفد

> (۱) حدثنا سر

(۷) حدثنا ۱۵

(٨) أخبرنا

(٩) أَذْرَاتًا , من عدير البونينية

قوله ستيرا كدا منبط ي النسخ وبه منبط التسسطلاتي لمكن في المبنى ولسلا الدر ونيل الاوطار المشوكاتي أن ستيرا في الحديث نعيل بمنى فاعل كتيه مصعمه

حْسَن مَا خَلَقَ اللهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ (١) فَلَبَسَهُ وَطَفَقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِمَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرٍ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعَا أَوْ خَسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن الْأَحْمَشِ قالَ سَمِيتُ أَبَا وَائِلَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِي عَلِيَّ فَسَمَّ أَفَقَالَ رَجُلُ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدً بِهَا وَجْهُ اللهِ فَأَتَبْتُ النَّيِّ مِلْكِمْ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْنَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قالَ : يَرْحَمُ اللهَ مُوسِي قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ بالسب يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ وَ لِيُتَبْرُوا يُدَمِّرُوا مَاعَلَوْا ما عَلَبُوا فَرْشُ يَحِي بِنُ بُكَيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبِن شِهاب عَن أَبِي سَلَمَةَ أُنْ عَبْدِ الرَّامْنِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوا أَ كُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا بِالْبُ وَإِذْ قالَ مُوسَى لقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ ۚ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الآيَةَ . قالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الْعَوَالُ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْهُرَمَةِ فَاقِعْ صَافِ لاَذَالُولْ كَمْ يُذِلَّهَا ٢٥ الْعَمَلُ ثَثِيرُ الْأَرْضَ لَبْسَتْ بِذَلُولِ تُشِرُ الْأَرْضَ وَلَا تَمْمَلُ فِي الحَرْثِ، مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْمُيُوبِ، لاَ شِيَةَ بِيَاضٌ صَفْرًا وإنْ شِنْتَ سَوْدَاهِ وَيُقَالُ صَفْرًاهِ كَقَوْلِهِ جِمَالاَتْ صُفْرٌ فَاذَار أَثُمُ أَخْتَلَفْتُمْ الْعِس وَ فَاذِ مُوسِى وَذِ كُرُّهُ بَعْدُ حَرَثُ الْمَحْيِي بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَافِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ طَأُوسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، فَلَمَّا جَاءُهُ صَكَّهُ (٣) فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسُلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُويِدُ المَوْتَ قَالَ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ بَدَهُ عَلَى مَنْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ (3)

(۱) بشوبه (۲) يذ الها (۲) ند الها (۲) ندكه

يَدُهُ بَكُلِّ شَمَرَةٍ سَنَةً مُ قَالَ أَيْ رَبِّ ؟ ثُمَّ مَاذًا قَالَ ثُمَّ المَوْتُ قَالَ فَاكَآنَ قَالَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّمَةِ وَمُنيَّةً بِحَجْرِ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ (١) كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَبُتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى (٢) جانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ (٣) الْكَنِيب الْأُحْمَرِ قَالَ وَأَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَن النَّبِيُّ بَيْكُ نَحْوَهُ صَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لِا شُمَيْتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبُو سَلَمَةٌ بْنُ عَبْدِ الرُّهْن وَسَعِيدُ أَنْ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْنَبٌ رَجُلٌ مِنَ الْسُلِمِينُ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُ ودِ ، فَقَالَ الْمُدْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُحَدًّا يَرْكِيُّ عَلَى الْعَالِمَينَ فِي قَمَتُم يُقْسِمُ بِهِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَى مُّوسَى عَلَى الْعَالِمَينَ ، فَرَفَعَ الْسُدِيمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ يَرَاكُ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرٍ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ لَا ثُخَـٰ يُرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفَيُّقَ فَإِذَا مُوسى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْمَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ (١) صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّن أَسْتَثْنَى اللهُ مَرْشُ عَبْدُ الْمَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنْ أَنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَحْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آذَمُ الَّذِي أَخْرَجَتكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسى الذِي أَصْطَفَاكَ اللهُ برِسَالاً تِهِ وَبَكُلاّمِهِ ثُمَّ (\*) تَلُومُنِي عَلَى أَمْر قُدَّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي خَجَ آدَمُ مُوسَى مَرْ تَيْنِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ ثُمَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّيُّ (١) عَلِيْ يَوْمًا قَالَ (١) عُرِضَتْ عَلَى الْأُمُّ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَشِيرًا سَدَّ الْأَفْنَ فَقَيِلَ هَذَا مُوسى فى قَوْمِهِ بالبُ قَوْلِ ٱللهِ نَمَانَى : وَضَرَب اللهُ مَثَلًا (٥٠ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَكَانَتْ مِنَ

(۱) فلد (۲) مناد (۱) مناد (1) من (1) كنا ل حبم ألسنة المسلم المعالق عندنا، والد) 3

(r) كَبْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (r) وَيُفَالُ إِذَا كَمْ تَقْفِيْ

(١) ظَهِرِ تَ

كُنّا فَي فَتِر لَـ هَا جَمَعُته ولم تجدها فيا بأيدينا من الشراح ولا فبرها من كتبه: اللغة بهذا للمن كتبه مضيعه

(ه) تَأْسُ يُحَوِّنُ (ه) وَ هَاسُ يُحَوِّنُ اللهِ اللهولة الله اللهولة الهولة الهولة

(٧) وهُوَمُلِمِ مُقَالَ بُجَاهِدِهُ الْمُتَوْرُ الْمُوْتَرُ الْمُتَعُونُ الْمُوْتَرُ الْمُوْتَرُ الْمُوْتِ الْمُتَعِينَ اللّهِ قَالَمَدُنَاهُ الْمُسْتِعِينَ اللّهِ قَالَمَدُنَاهُ الْمُسْتِعِينَ اللّهِ قَالَمَدُنَاهُ الْمُسْتِعِينَ اللّهَ قَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

فَا مَنُوا فَمَتِنَاكُمْ . (٨) في بهن النسخ التي بأيدينا ح حدثنه (٢ وحدثنا

الْقَانِينَ مَرْثُنَا يَعْنِي بْنُ جَنْفَرِ حَدَّثَنَا وَكَبِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ. عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُ كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيةُ أَمْرَأَهُ فِرْعَوْنَ وَبَرْيَمُ بِنْتُ مِمْرَانَ إِنَّ إِنَّ فَضْلَ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاء كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَأَتُو الطَّعَامِ - **باس** أَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسِى الآيَةَ لَتَنُوهِ لَتَثُوُّ لَتَثُونَ لَتَثُونًا ، قالَ إُبْنُ عَبَّاس أُولِي الْقُوَّةِ لاَيَرْ فَعُهَا الْعُصْبَةَ إمِنَ الرِّجالِ يُقَالُ الْفَرَحِينَ المَرِحِينَ وَيْكَانَّ اللهَ مِثْلُ أَلَمْ ثَرَ أَنَّ اللهَ يَنْسُطُ الرُّزْقَ أَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَيُوَسُّعُ (١) عَلَيْهِ وَيُضَيُّقُ \* (٢) وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَى أَ إِلَّهْلِ مَدْيَنَ ، لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ : وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَٱسْأَلِ الْمِيرَ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ أَوَأَهُلَ الْعِيرِ وَرَاءَكُمُ طَهِرِيًّا لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ يُقَالُ ٣ إِذَا كَمْ يَقْض حَاجَتَهُ ظَهَرْتَ ٣٠ أَوَأَهُلَ الْعِيرِ وَرَاءَكُمُ طَهِرِيًّا لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ يُقَالُ ٣٠ إِذَا كَمْ يَقْض حَاجَتَهُ طَهَرَتَ ٣٠ حاجَتِي وَجَمَلْاَ بِي ظِهْرِيًّا ، قالَ الظَّهْرِيُّ : أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً ۚ أَوْ وعام تَستَظْهِرُ بهِ ا أَمَّكَانَتُهُمْ وَمَّكَانُهُمْ وَاحِدٌ يَغْنَوْ ا يَعِيشُوا ۖ يَأْ يَسُ ( ) يَحْزَنُ آسَى أَحْزَنُ ، وَقَالَ الحَسَنُ : ا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ (٢) يَسْتَهُ زُونُ بهِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْكُذُّ الْأَيْكُةُ يَوْمِ الظَّلَّةِ أَ إِظْلَالُ الْفَمَامِ الْعَذَابِ عَلَيْهِم ۚ عَالَمُ مِنْ عَلَيْهِم ۚ عَالَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَ إِنَّ يُونُسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ أَ إِلَى قَوْلِهِ (٧): فَتَغْنَاهُمُ إِلَى حِينٍ ، وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومْ كَظِيمِ وَهُو مَنْتُومْ مَرْتُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى الْا مُمَسُ \* حَدَّثَنَا (٥) أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيَّ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ ۚ إِنَّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ زاد مُسَدَّدٌ يُونُسَ بْن مَتَّى حَرْثُ حَفْصُ بْنُ مُمَّرّ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أبي المَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عَرَالِيَّةِ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنُسْبَهُ إِلَى أَبِيهِ فِيرِثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ عَن اللَّيْثِ

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَيْنَمَا يَهُودِي يَعْرِضُ سِلِمَتَهُ أَعْطَى بِهَا شَيْنًا كَرِهَهُ ، فَقَالَ لا : وَالَّذِي أَصْطَلَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجُهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَلَقَ مُوسَى عَلَى الْبَصَرِ وَالنَّبُّ مِلْكُ بَيْنَ أَظْهُرَ نَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهَدًا فَمَا تَالُ فُلاَنِ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجُهُهُ فَذَكَّرُهُ فَغَضِبَ النَّيُّ عَلِيُّ حَتَّى رُوكَى فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ أَبْبِياءِ اللهِ فَإِنَّاهُ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصَنَّعَتُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيه أُخْرَى فَأَكُونُ أُولَ مَنْ بُعِثَ ( ) فَإِذَا مُوسَى آخِذُ بِالْمَرْشِ فَلاَ أُدْرِى أَحُوسِبَ بِصَمْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ أَنْ مَتَّى مِرْثُ أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ مُعَيْدً بْنَ عَبْدِ الرُّحْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عِبْكِ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى بِاسِبِ وَأَسْأَنْهُمْ (٢) عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْدِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَتَعَدُّونَ يُجَاوِزُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتُهمْ شُرَّعًا شَوَارِعَ (\*) إِلَى قَوْلِهِ كُونُوا قِرِدَّةً خاسِيْينَ (\*) باب ُ قَوْلِ اللهُ تَعَالَى : وَآتَبُنَا دَاوُدَ زَبُورًا الزُّبُرُ الْكُنُتُ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرْتُ كَتَبْتُ، وَلَقَّذْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلاًّ يَا جَبَّالُ أَوَّ بِي مَعَهُ قَالَ مُجَاْهِدٌ سَبْحِي مَعَهُ وَالْطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدُ أَنِ أَعْمَلُ سَابِغَاتُ النَّرُوعَ ، وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ الْسَامِيرِ وَالْحَلَقِ ، وَلا يُدِقُّ ( ) الْمِهْارَ فَيَتَسَلْسَلَ () وَلاَ يُعَظِّمْ فَيَفْصِيمَ (٧) وَأَعْمَلُوا صَالِيًّا إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْدَرٌ عَنْ مَعْمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَنِ النِّيِّ يَرْكِيُّ قَالَ خُفَقْتَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْآلُ (^ فَكَانَ يَأْمُرُ

(۱) يُسْعَثُ (۲) وَسَلَهُمْ (۲) وَسَلَهُمْ (۲) وَسَلَهُمْ (۲) وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ (٤) بَيْشِنْ شَكَوْيَدُ (٥) مُرِقَ شَكَوْيَدُ وراء الفرع بها وبالفوفية وراء الممار مضمومة في اليونينية ولعله ببيق قلم كتبه مصحعه (١) فَيَسْلَسَ (٤) فَيَسْلَسَ (٤) فَيَسْلَسَ (٤) فَيَسْلَسَ الْفُورِيْةِ وَقَصْلًا (٧) فَيَنْفَعِمَ أَفْورِغُ

رم. (۱) القيراءة

اميز كان اص طاعق (۲) أعدل (۲) النّبِي (۱) النَّهَارَ (ه) أجِدُنِي (٦) كُنَّا فَى الاصل المولَّم طبه کا تری وق امل آخرا لابالسواد بعد أغرى بالحرة والى كذلك ومنتضى ذلك أن المنق بلا للفيا بال ساقط عند السبل والكشيهي وفي القسطالاني وسنط لنظأ باب الستبلي والنكشيهن وقال قبل حدثنا فتيبة وهذا كه ثابت صد الستهل والكشبهني فتأمل كتيع

بدَوَا بِّهِ فَتُسْرَج فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلِا يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَل يَدِون رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عِنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي حَرْشُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدِّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَعِ أَخْبُرَهُ وَأَبَا سَامَةَ بْنَ عَبْدِ الزَّهْمَانِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنِّي أَقُولُ وَاللهِ لَأَصُومِنَ النَّهَارَ ، وَلَأَ تُومِنَ اللَّيْلَ ما عِشْتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: وَالله كَأْصُومِنَ النَّهَارَ وَكَأْتُومَنَ اللَّهْ مَا مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيَامٍ ٱللَّهْرِ ، فَقُلْتُ إِنَّى أَطِينُ أَفْضِلَ مِنْ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّىٰ أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ دَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَٰلِكَ صِيامُ دَاوُدَ وَهُوَ عَدْلُ (٢) الصَّيَامِ ، قُلْتُ إِنَّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ مَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا مِسْعَرُ حَدَّثَنَا حَبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِ عَنْ أَبِي الْمَبّاس تَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قالَ قالَ لِي رَسُولُ (٣) اللهِ مَرْكَيْهِ اللَّيْلَ وَتَصُومُ ( \* ) فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ فَإِنَّكَ إِذًا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ ، وَنَفَهَت مَنْ كُلِّ شَهْرُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَذَٰلِكَ صَوْنُمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمٍ الدَّهْرِ قُلْتُ الصِّيَّام إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُدَ يُفْطِرُ يَوْماً قالَ عَلَى وَهُو َ قَوْلُ مَا لَشَ **عَرْثُ ا** تُنْبَبُّهُ بُنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو بْنِ دِينَارٍ ۚ عَنْ

عَمْرِو بْنِ أُوسِ الثَّقَىٰ تَسمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قالَ قالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً ، وَأَحَبُ الصَّلاَّةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلُ وَيَقُومُ ثُلُّنَّهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ ﴿ اللَّهِ وَاذْ كُنْ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابُ إِلَى قَوْلِهِ وَفَصْلَ الْخُطِابِ. قالَ مُجَاهِدٌ: الْفَهْمُ في الْقَضَاء (١) وَلاَ تُشْطِطْ لاَ تُسْرِفْ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَالْسِنْعُونَ نَمْجَةً ، يُقَالُ اِلْمَرْأَةِ نَمْجَة ۖ وَيُقَالُ لَمَا أَيْضًا شَاةٌ ، وَلِي نَمْجَة ۖ وَاحِدَة ۖ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا مِيثُلُ وَكَفَلَهَا زَكَرِيّا فِضَمَّا وَعَزَّنِي غَلَبَنِي صَارَ أَعَزَّ مِنِّي أَعْزَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عَزيْرًا فِي ٱلْخُطَابِ يُفَالُ الْحُاوَرَةُ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ الشُّرَّكاءِ لَيَبْغِي إِلَى قَوْلِهِ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَخْتَبَرْ نَاهُ وَقَرَأُ مُمَرُ فَتَنَّاهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ فَأَسْتَغَفَّرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِماً وَأَنَاتَ مِرْشُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا (٤) بِإِذْهِ رَبِّهِ وَمَنْ اللَّهِ مَنْ يُوسُفَ قالَ سَمِعْتُ الْمَوَّامَ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ (١) في تَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا اللَّهِ مَا فَقَرَأً : وَمِنْ ذُرِّ يَتِّهِ دَاوُدَ وَسُلَيْهَانَ حَتَّى أَتَى فَبِهُدَاهُمُ أَقْتَدِهُ فَقَالَ ٣٠ نَبِيْكُمُ عَلَيْكُ مِمِّن أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَمْيِلَ حَدَّثَنَا وُهَيَّبُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزَاتُمْ ِ السُّجودِ وَرَأَيْتُ النِّيِّ عَلِيِّ يَسْجُدُ فِيهَا بِالْبِ ۚ وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سُلَيْهَانَ نِعْمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أُوَّابُ الرَّاجِنْعُ الْمُنْدِبُ. وَقَوْلَهُ: هَبْ بِي مُلْكَا لاَ يَنْبِغَي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي وَقَوْلُهُ وَأُتَّبِّعُوا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَلِسُلَيَّانَ الرَّيْحَ غُدُوهَا شَهِن وَرَوَاحُهَا شَهِن وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْلِ أَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ وَمِنَ ٱلْجُنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1) إِلَى قُولِهِ : مِنْ مَحَارِيبَ . قالَ مُجَاهِدُ بُنْيَانُ مَادُونَ الْقُصُورِ وَ تَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ كَالْجُيَّاضِ لِلْإِبلِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ كَالْجَوْ بَتْهِ مِنَ الأرْضِ

(١) وَحَلَّ أَتَاكَ نَبَأَ (ا أنستحدُ (١) ابن عَبَّاسِ رَضِيَ مُدِنَّهُ مِنْ عَدَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مايَشَاهِ مِنْ

(١) أعتلُوا آلَّ دَاوُدُ أشكرا وتليل من

(٢) في الْعَذَّابِ لَلْهِينِ

(٤) فتع الواو مِن الفرح

(٦) حدثنا
 (٧) كمنا في اليونينة وقيرًا

وَتُنْهُورِ رَاسِياتٍ (١) إِلَى فَوْ إِنِهِ الشَّكُورُ وَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَادَ لَكُمْ عَلَى مَوْ تِنِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ الْأَرْصَةُ تَأْكُلُ مِنْسَأْتَهُ ٣ عَصَاهُ ، فَلَمَّا خَرَّ إِنَّى مَوْلِهِ ٣ الْمُعِن حبِّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ يَمْسَمُ أَعْرَافَ الْخَيْل وَعَرَاقِيبَهَا الْأَصْفَادُ الْوَثَاقُ ( \* قَالَ مُجَاهِدٌ : الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَّسُ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكْرُونَ عَلَى طَرَفِ الْحَافِرِ ٱلْجِيَادُ السَّرَاعُ جَسَداً شَيْطاً نَا رُعَاء طَيَبَةً \* حَيْثُ أَصَابَ حَيْثُ شَاءَ فَأَمْنُنُ أَعْطِ بِنَيْرِ حِسَابِ بِنَيْرِ حَرَجٌ " مَرْثَىٰ ١٠ يَحَدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ نُحُمِّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَن النِّيُّ ﷺ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى ۚ صَلاَّ بِي فَأَمَكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ ۚ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى <sup>٧٧</sup> سَارِيَة ِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْدِ كُلُّكُمْ فَذَ كُرْتُ دَعْوَةً أَخِي سُلَيْهَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكَا لاَ يَنْبَغِي لِأُحَدِّ مِنْ بَمْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا عِفْرِيتٌ مُنتَرَّدٌ مِنْ إِنْسِ أَوْ جَانَ مِثْلُ زِبْنِيَةٍ بَجَاعَتُهَا (٠) مَلَبْنَا الزَّبَانِيَةُ مَدَثُنَا خَالِهُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْنِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِي عِلْكِ قَالَ قَالَ سُلَيْانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَمْلُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى سَبْعِينَ أَمْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُ أَمْرًأَةٍ فَارِسا يُجَاهِدُ فَ سَبَيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاء اللهُ عَالْمَتُهُ زَّ النِيهُ اللهُ فَلَمْ يَقُلُ وَكُمْ تَحْدِلِ شَيْنًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى (٢) شِقِيْهِ ، فَقَالَ النَّيْ يَلِيُّكُ ﴿ ) أَحَدُ مِنْ لَوْ قَالَمَا كَيَّاهَدُوا فِي سَدِيلِ ٱللهِ \* قَالَ شُمَيْثِ وَأَبْنُ أَبِي الزُّنَادِ يُسْمِينَ وَهُوَ أَصَحْ حَدِيْنَ (١٠) مُعَمَّرُ بْنُ حَفْقٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ التَّنِي عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي ذَر ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْ سَنْجِدٍ وُضِعَ أُوَّلُ ؟ قالَ السَنجِدُ الحَرَامُ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ المَسْجِدُ الْأَقْصَى ، قُلْتُ كُمَّ كَانَ رَيْنَهُما ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ ، ثُمَّ قَالَ : حَيْمًا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلْ وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ مَرْثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعُ أَبَا حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيثَ يَقُولُ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثُلِ رَجُلِ أَسْتَوْقَدَ نَارًا لَجْعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُم فِي النَّارِ، وَقَالَ كَانَتِ أَشَرَأْتَانَ مَنَّهُمَّا أَبْنَاهُمُ جَاء الذُّنْبُ فَذَهَبَ بِأُ بْنِ إِحْدَاهُمُ فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَ بْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرِى إِنَّا ذَهَبَ بِأَ بْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَوْرَجَنَا عَلَى مُكَيْهَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَ تَاهُ فَقَالَ أَثْنُونِي بِالسِّكَيْنِ أَشُقَّهُ كَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلُ يَرْ تَمُكُ اللَّهُ هُوَ أَبْنُهَا فَقَضَى بِو لِلصِّنْرَبِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِيْتُ إِللَّهِ مِنْ إِلاَّ بِوَمِنْ إِلاَّ بِوَمِنْ إِلاَّ بِهِ مِنْ إِلاَّ بِهِ مِنْ إِلاَّ بِهِ مِنْ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: وَلقَدْ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا عَنُور وَلَا تُصَمِّنُ الْإِعْرَاضُ مِ الْوَجْهِ صَرْبُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ لَكَ انْزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِعَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قَالَ أَصْحَابُ النِّيِّ مِيْكِيِّ أَيْنَا كُم ۚ يَلْبِس ْ إِيمَا نَهُ بِظُلْمٍ ، ۚ فَنَزَلَتْ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ مَرَثَىٰ (٢) إِسْطَقَ أَخْبَرَنَا عِبِسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَكَ نَزَلَت الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ مَ بِظُلْمٍ شَتَّى ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا مُبَى لَا تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٍ مِلْ السِّبُ وَأَضْرِبْ لَمُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ الْآيَةَ فَعَزَّزْنَا ، قالَ مُجَاهِدٌ شَدَّدْنَا ، وَقالُ أَبْنُ عَبَّاسَ طَائِنُ كُمْ مصَائبُكُمْ باسب أُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ذِ كُنُ رَحْمَةِ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّاء إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاء خَفيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظَمْ مِنِّي وَأَشْتَمَلَ الرَّأْسُ شَيَّبًا إِلَى قَوْلِهِ كَمْ نَجِعْلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ

(١) إِلَى مُسَوِّلِهِ عَظِيمٍ \* مُّنَّة مِينَ خَرْ قَالِ إِلَى

واب اذا ادعت الرأة ابنا

سَمِيًّا . قَالَ أَبْنُ عَبَّاس : مِثْلاً يُقَالُ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عُتِيًّا عَصِيًّا (١) يَمْتُو . قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمْ ٣ إِلَى قَوْلِهِ ثَلاَثَ لَيَالِ سَوِيًّا وَيُقَالُ تَصِيحًا نَغَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْحِرْرَابِ فَأُوحِي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا لِكُرَّةً وَعَشِيًّا فَأُوحِي فَأَشَارَ يَا يَحْنَىٰ خُذِ الكيتابَ بقُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ، حَفيًّا لَطيفًا ، عاقِرًا الذَّكُرُ وَالْأُنثَى حَرِّثُ اللهِ عَدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدِّثَنَا تَحَمَّلُمُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ عَنْ مالكِ بْنِ صَمْصَعَة أَنَّ مَنْ أَلْتُهِ عَلَيْهِ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَبُلَّةَ أَسْرِى (٣) ثُمَّ صَعِد حَتَّى أَتَّى السَّمَاء الثَّانِيَةَ فَأَسْتَفْتَكَحَ ، قيلَ مَنْ هَذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ وَمَن مَعَكُ ؟ قَالَ مُمَّدٌّ، قَيِلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْبِي وَعِبسَى وَهُمَا أَبْنَا خَالَةً ، قَالَ هَٰذَا يَحْنِي وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ثُمُّ قَالاً مَرْحَبًّا بِالْلَّخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ بِالْبُ مُولِ (اللَّهِ تَمَالَى: وَأَذْكُرُ فَي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْوَيًّا (\*) إِذْ قَالَتِ اللَّهَ يُكَذُّ بَا مَرْبَحُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ مِمْرَانَ عَلَى الْعَالِمَينَ إِلَى قَوْلِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاء بِغَيْر حِسَابِ قالَ أَبْنُ عَبَّاس وَآلُ عِمْرَانَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ وَآلِ يَاسِينَ وَآلِ مُحَمَّدٍ عِلْكُ يَقُولُ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ أَتِّبَعُوهُ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُقَالُ آلُ يَعْقُوبَ أَهْلُ يَعْقُوبَ فَإِذَا ٥٠ صَغَّرُوا آلَ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْاصْل قالوا أُهِيْلُ مِنْهِ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ يَقُولُ مامِن مَنِي آدَمَ مَوْلُودُ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّافِطَانُ حِينَ يُولَكُ " فَيَسْتَمَلُ صَارِخًا مِنْ مَسْ الشَيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَأُبْنِهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنَّى أُعِيدُهَا آبك وَذَرَّبَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ عِلْبُ وَإِذْ قَالَتِ اللَّالْآلِكَةُ بَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصَطَفَاكِ (٧)

ه ا (۱) عَنَا

(r) و كَانَتِ امْرَ أَنِي عاقرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِكْبَرِ عُتِيًّا إِلَى قَوْلِهِ ثُلَاثَ لَبَالِ سَوِيًّا

8 4 (T)

() قُوْلُهُ وَاذْكُرُ ( قوله مَكاناً شَرْقِيًا ) هذا في نسخ صبحة في صلب المنن كاترى كتبه

مصححا

(ه) واد ( قوله صغروا آل ) بما رى صط آل فى الطبوع سابقا وفى ضير فسخة صحيحة ووقع فى لسخة سيدي عبد الله بنصبتين من فسير ألف

(۲) ادا

(٧) الآَيَّةَ إِلَى تَوَلِيواً أَيْهُمُ يَتَكُفُلُ مَرْبَعَ

وَطُمُّرُكُ وَأَصْطَفَاكُ عَلَى نِسَاءِ الْمَالِمَيْنَ يَا مَرْيَمُ أُفْدُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَمِي مَعَ الرَّاكِمِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهُمْ إِذَ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيْهُمْ بَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ . يُقَالُ: يَكُفُلُ يَضُمُ " كَفَلَهَا صَمَّهَا مُخَفَّقَةً ، لَبْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ (١) وَشِبْهِهَا حَدِيثَى (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيَّ عَلِيٌّ يَقُولُ : خَيْرُ نِسَامًا مَرْيَمُ أَبْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائُهَا خَدِيجَةُ الْمُحْدِّ فَوْ لِلْهِ تَعَالَى: إِذْ قالَتِ اللَّائِكَةُ يَا مَرْيَمُ (٣) إِلَى قَوْلِهِ قَوْلِهِ قَالِمُ اللَّهِ كُنْ فَيَكُونَ مَ يُبَشِّرُكِ وَ يَبْشُرُكِ وَاحِدْ ، وَجِبِهَا شَرِيفًا ، وَقالَ إِبْرَ اهِيمُ : المَسِيحُ الصِّدِّيقُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَهَالُ الْحَلِيمُ ، وَالْا كُمَّهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ، وَقالَ غَيْرُهُ مَنْ يُولَهُ أَعْلَى حَرَثْ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ قَالَ سَمِينَتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مَنِكِم فَضُلُ عَا يُشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِر الطَّعَامِ كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَنْ يَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ أَمْرَأَهُ فِرْعَوْنَ \* وَقَالَ أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ يَقُولُ : نِسَاءُ قُرَيْشِ خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طَفْلِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ ، فِي ذَاتِ يَدِهِ ، يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْر ذَلِكَ وَكُمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا نَطُّ \* تَابَعَهُ أَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْالُيّ الْكَلْبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ \* قَوْلُهُ يَا أَهْلَ الْكَتِيَابِ لِاَتَّفَالُوا فِي دِينِكُم (4) وَلاَّ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الحَقِّ إِنَّمَا المَّسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ٱنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِللَّهُ إِللْهُ

(۱) اُلدَّيْنِ (۳) حدثنا (۳) إِنَّ اللهِ يُبَشِّرُكِ بِكُلِيهُ مِنهُ السَّمَهُ اللَّسِيحُ هِيسَى اَبْنُ مَوْجَمَ إِلَي قَوْلِهِ هِيسَى اَبْنُ مَوْجَمَ إِلَي قَوْلِهِ السَّكُنْ فَيَسَكُون (ع) إِلَى وَكِيلاً

وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَهُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَنَى بِأَلْهِ وَكَيْلًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَامِتُهُ كُنْ فَكَانَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ ۚ وَرُوحٌ مِنْهُ أَخْيَاهُ جَفَعَلَهُ رُوحًا وَلا تَقُولُوا ثَلَاثَةً مَرْثُ صَدَقَةً بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا (١) الْوَلِيدُ عَن الْأُوزَاعَى قالَة حَدَّثَنى مُمِّينُ بْنُ هَانِي ۚ قَالَ حَدَّثَنَى جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةً عَنْ عُبَلَةَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عِلِيَّ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُخَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِبِسِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَالِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَنْ يَمْ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَتْ ، أَدْخَلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى ما كانَ مِنَ الْعَمَلِ ﴿ قَالَ الْوَلِيدُ حَدَّثَنَى ٢٠ أَبْنُ جابر عَنْ مُمَنِيْر عَنْ جُنَادَةً ، وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ أَيَّمَا سَاء باب "(١) وَأَذْ كُنْ فِي السَكِيَّابِ مَرْيَمَ إِذِ أَنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ، نَبَذَنَاهُ " أَلْقَيْنَاهُ ، أَعْتَزَلَتْ شَرْقِيًّا مِمًّا يَدَلِي الشَّرْقُ ، فَأَجاءِهَا أَفْمَلْتُ مِنْ جِنْتُ ، وَيُقَالُ : أَجْأَهَا أَضْطَرُهَا ، نَسَّاقَطْ نَسْقُطْ ، قَصِيًّا قاصِيمًا ، فَرِيا هَظِيمًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : نِسْيَا كُمْ أَكُنْ شَبْنًا -وَقَالَ غَيْرُهُ النَّسْىُ الْحَقِيرُ ، وَقَالَ أَبُو وَاثْلِ : عَلِمَتْ مَرْثِمُ أَنَّ النَّقِيَّ ذُو نُهُيَّةٍ حِينَ قَالَتْ إِنْ كَنْتَ تَقِيًّا ، قَالَ ( ) وَكِيمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْدَقَ عَنِ الْبَرَاءِ سَرِيًّا نَهَرْ صغير بالشر يانية حدث مشلم بن إبراهيم حد تناجرير بن حادم عن ممّد بن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي يَرْكُ قَالَ لَمْ يَشَكَلُّمْ فِي الْهَدِ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّى جَاءِتُهُ <sup>(0)</sup> أُمُّهُ فَدَعَتْهُ ، فَقَالَ أَجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّى ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ مُمِيَّةٌ حَتَّى ثُرِيَّةٌ وُجُوهَ الْمُوسِتاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ ف صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرُّ صَلَّتُ لَهُ أَمْرَأَةٌ وَكُلِّمَتُهُ فَأَلِى فَأَنَّتْ رَاعِياً فَأَمْكُنَّتُهُ مِنْ نَفْيِها فَوَلَّتَ غُلاَّما فَقَالَتْ مِنْ جِرِيْجِي فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا (٧) صَوْمَمَتَهُ وَأَنزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَسَّأُ (١) وَصَلَّى ثُمُّ أَنَّى الْنُلَامَ ، فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ بَاعُلاَمُ ؟ قالَ (٥) الرَّاعِي ، قالُوا نَبْنِي صَوْ مَمَتَكَ

مدو (۱) أخبرنا

(۲) وحدثن<u>ى</u>

(٤) كذا في جميع لمسطح لخط عند ناوشرحطيها المبينير وولدفي للطبوعسابقا فنهذناها

> (۰) وقال ه

ودانج (٦)

(۷) وکیروا

(۸) وتونیا

ة⇔ القال (٩) نْ ذَهب ؟ قالَ لا : إلا مِن طِينِ . وَكَانَتِ أَمْرَ أَةٌ ثُرُ صَعْمُ أَبْنَا كَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ فَرَّ بِهَا رَجُلُ رَآكِبُ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ ٱجْعَلِ ٱ بني مِثْلَهُ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَفْبَل (١٠ عَلَى الرَّاكِ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ لاَ تَجْعَلْنَى مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَتْبَلَ عَلَى ثَدْبِهَا يَعَصُّهُ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةً كَأَنَّى أَنْظُرُ مُ إِلَى النَّبِيِّ مِينَ إِنْ إِنْ مُنْ مُنَّ مُنَّ بِأُمَّةٍ ، فَقَالَتِ اللَّهُم لا تَجِعْلَ أُ بني مِثْلَ هَذِهِ ، قَتَرَكَ مَدْبَهَا ، فَقَالَ ٣٠ اللَّهُمَّ أَجْعَلْنِي مِثْلُهَا ، فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ ٣٠، فَقَالَ الرَّآكِبُ جَبًّا رُ مِنَ الجَبَابِرَة، وَهٰذه الْأُمَّة يَقُولُونَ سَرَفْتِ (') زَنَيْت وَلم تَفْعَلُ حَرِيثَىٰ (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسِى أَخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَر \* حَدَّتَنَى (١) مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سِعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّب عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ (٧) اللهِ مِرْائِيْهِ لَيْـلَةَ أَسْرِى بهِ (٨) لَقيتُ مُوسَى قالَ فَنَمَتَهُ ۚ فَإِذَا رَجُلُ حَسِبْتُهُ قالَ مُضْطَرِبُ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءة ، قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَنَّهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ رَ بْعَةَ أَخْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاس يَعْنِي الحَمَّامَ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ، قالَ وَأَتِيتُ بِإِنَاءِيْنِ ، أَحَدُهُمَا لَبَنّ وَالْآخَرُ فَيْهِ خَرْ ، فَقَيلَ لِي خُذْ أَيُّهُمَا شِيْتَ ، فَأَخَذَتُ اللَّبَنَ فَشَر بْنَهُ ، فَقيلَ لِي هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الْخَرْرَ غَوَتْ أُمُّنُكَ حَرَثْنَا عَمَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَ نَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَ نَا عُمَّانُ بْنُ الْغِيرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْن مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مُرَاقِتُهِ رَأَيْتُ عِبسَى ومُوسَى وَ إِبْرَاهِيمٍ ، فأمَّا عِيسَى كَأْحَمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيم سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ الزُّطّ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِيعِ قَالَ عَبْدُ اللهِ ذَكَّرَ النَّبِي مُرَاكِم بَوْماً بَيْنَ طَهَرَى (٩) النَّاسِ المَسِيحَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَبْسَ بِأَعْوَرُ ، أَلاَ إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنِي كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافَيةٌ ، وَأَرْآنَى

(۱) فَاتْبَلَ

(۲) وقال س

رr) له دلك م

(١) سَرَقَتْ زَنَتْ

(۰) حدثنا

(٦) وحدثني معا

(v) النَّبِيُّ \*

(٨) يي

(١) ظَارُ انِيَ

( توله عن مجاهدعن ان عمر )
هو هکدا عندکل من روی
هن العربری قال أبو در
والصوات ابن عاس بدل ابی
همر انظر القسطلانی

اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ فِي المَّنَامِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ ، كَأَحْسَنَ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرَّجالِ تَضْرِبُ لِلَّنَّهُ بَيْنَ مَنْ كَبِيْهِ رَجِلُ الشَّمْرِ يَقَطُنُ رَأْمُهُ مَا عَ وَاصْعِاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْ كَبَيْ رَجُلَيْن وَهُوْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَنَكْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالُوا هَٰذَا الْمَسِيحُ إِنْ مَرْيَمَ ، ثُمُ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءهُ جَمْدًا تَطِطَّا أَعْوَرَ عَيْن (١) الْيُمْنَىٰ كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ با بْن قَطَن وَاضِما يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَتِي رَجُل يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا (٢) المسيح الدَّجَّالُ \* تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمِّدِ المَكَىٰ قالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَمْدٍ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ وَاللهِ مَا قَالَ النَّبيُّ عَلِيْ لِعِيسَى أَحْرُ ، وَلَكِنْ قَالَ رَيْنَمَا أَنَا نَائُمْ أَطُوفُ بِالْكَمْنِيَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّمَر يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ ماهِ ، أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ ماء ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْرُ جَسِيمٍ جَعْدُ الرّأس أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمَّنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ ٣٠ عِنِبَةٌ طَأَفِيَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قَالُوا هُذَا النَّجَالُ ، ﴿ كَأَنَّ عَيْنَهُ طَافِيَةً ۗ وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا أَبْنُ قَطَنِ ، قالَ الزُّهْرِيُّ رَجُلُ مِن خُزَاعَةً ، حَلَّكَ ف الجَاهِلِيَّةِ مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّحْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي (\* أَبُو سَلَمَةَ (0) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِأَ بْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءِ أُولاَدُ عَلاَّتِ لَبْسَ رَيْنِي وَ يَيْنَهُ لَبُّ صَرَّتُ مَحَدُّ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّ مْمْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيدَى ابْنِ مَرْيَمَ ف الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْدِيَاءِ إِخْوَةٌ لِمَلَاتٍ أُمَّا لَهُمْ شَتَّى وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ • وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَّيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَصَرَفُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا

(٢) كَانْ مِنْمَةٌ طَافِيةٌ

(a) اخبرتا

(٠) ابنُ عَبْدِ الرُّحْنَ

مهري (٦) وحدثي

عَبْد الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامِ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النِّبِّ مِلْكِ قَالَ رَأَى عِيسَى أُبْنَ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِفُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَقْتَ قَالَ كَلا وَأَلَيْهِ (١) الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ (١) فَقَالَ عِسَى آمَنْتُ بِاللهِ ، وَكَذَّبْتُ ٣٠ عَيْنِي مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِنْتُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس سَمِعَ مُعَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْ بَرِ سَمِينَ النِّبِيُّ مِنْكِيٍّ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي ، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى أَبْنَ مَنْ يَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ صَرْشَا مُحَدَّدُ بنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا صَالِحُ بْنُ حَى أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسانَ قالَ لِلشَّمْيِّ فَقَالَ الشَّمْيُ (٣) التحنف السنديل المُحْرَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسْوَلُ اللَّهُ عَلَيْكِمْ وبالنشديدللحموي وأبي الطبنم إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلِّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَذَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا آمَنَ بعِيسَى ، ثُمَّ آمَنَ بي فَلَهُ أَجْرِانِ ، وَالْعَبَدُ إِذَا أَنَّقَى رَبَّهُ (٥) إِنْ أَمَدُ أَنْ اللَّهُ أَوْ أَمْ اللَّهُ مَو اللَّهُ أَجْرَانِ مَرْثُ مُعَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ المُغيرَةِ بْنِ النُّهُمْ الْ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِم أَنْحُشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ثُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقَ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا العَالِينَ قَأُونُكُ مَنْ يَكُمْسَى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجالِ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَال قَأْفُولُ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّهُمْ كُمْ ( اللَّهُ الْوَا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأْفُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى إَنْ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ َ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ بِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ (°) إِلَى قَوْلِهِ الْتَزِيرُ الْحَكَمِيمُ قَالَ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ (٦) ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ مُمُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَى عَهْدٍ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ بِالسِّبُ أَرُولُ عِيسَى إِن مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ السَّلاَمُ مَرْثُ إِسْاقُ أَخْبَرَ نَا يَمْقُوبُ بْنُ

ર્સ (દ)

عِمَادُكَ وَإِنْ تَعَثْرِهُ لَمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَسْزِيرُ (٦) الفَرَّ برى إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحً عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِّبِ مَعِيمَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيُوهِكُنَ أَنْ الْمُنْزِرَ ، وَبَعْنَعَ الْبُرْلِ فِيكُمُ أَبْنُ مَنْ مَ حَكَمًا عَدْلاً ، فَيَكْسِرَ الصليب ، وَيَقْتَلَ الْمُنْزِرَ ، وَبَعْنَعَ الْمُزْرِدَةَ وَيَعْمَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدُ ، حَتَى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ الْمُاحِدَةُ الْوَاحِدَةُ الْمُاحِدَةُ الْوَاحِدَةُ الْمُحْدِرَةُ وَالْمُنْ مَنْ اللهُ فَيْ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ الْمُحْدِرَةُ وَالْمُنْ مِنْ اللهُ فَيْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن أَنْ أَبُو هُرَيْرَةً وَالْمُ وَيَعْمَ الْمَالِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن أَنْ أَبُو هُرَيْرَةً وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُن أَنْ أَبُو هُرَيْرَةً وَالْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُن أَنِهُ مَن اللّهُ مُن أَنْ أَبُهُ مُن اللّهُ مُن أَنْ أَبُا هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَنْ أَبُو اللّهُ مَن اللّهُ مُن أَنْ أَبُولُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

نُمْ ﴿ تَابَعَهُ عَقَيْلُ وَالْأُوزَاعِيُ .

﴿ إِنَّهُ الْمُعْلِينِ الرَّحِيمِ لِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِيلُ عَدَّتُنَا أَبُولِ (٢) النَّهُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدَّتُنَا أَبُولِ (٢) النَّهُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدَّتُنَا أَبُولِ (٣) النَّهُ الْمُعْلِيلُ عَدَّتُنَا أَبُولِ (٣) النَّهُ الْمُعْلِيلُ عَدَّتُنَا أَبُولِ (٣) النَّهُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْنَا أَبُولِ (٣) النَّهُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْنَا أَبُولِ (٣) النَّهُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي

باسبُ ماذُ كِنَ عَنْ رَبِي إِسْرَائِيلَ حَرَّانِ مَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ اللّهُ عَنْ رَبِي بِنِ حِرَاشِ قالَ قالَ عَفْبَهُ بْنُ مَرْ وَ لَحَدَّمُنَا مَا مَمِنْتُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّ

(1) المرزب (1) المرزب (1) المرزب (1) المرزب (1) الوق (1)

وَأُوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ خَلْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَأَمْتَحَشْتُ (<sup>١)</sup> غَلْدُوها قَامُلْحَنُوهَا ، ثُمُّ أَنْظُرُوا يَوْما رَاحاً فَأَذَرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا ، كَفِمَمَهُ ٣٠ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ مِنْ خَشَيْتِكَ ، فَنَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةٌ بْنُ عَمْرٌ وَوَأَنَا سَمِمْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا حَرِيثَى ٣٠ بِشُرُ بِنُ نُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نِي مَعْمَرُ وَ يُونُسُ مَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَالِيَّةَ وَأَبْنَ عَبَّأْس رَضِي اللهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ برَسَوُلِ اللَّهِ عَلِيْكَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمْيِصَةً عَلَى وَجْهِهِ ۖ فَإِذَا ٱغْتُمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو كَذَٰلِكَ لَمُنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱلْخَذُوا قُبُورَ أُنْبِياً ثَهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذَّرُ مَاصَنَعُوا صَرَيْنَ عَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّ إِنْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَارِمٍ ، قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرٍ فَ تَمْسَ سينينَ فَسَمِمْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي مِرْكِي قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاء كُلَّمَا هَلَكَ يَنِي خَلَفَهُ نَبِي وَإِنَّهُ لَا يَيَّ بَمْدِي وَسَيَّكُونُ خُلَفَاءِ فَيَكْثُرُونَ ، قَالُوا فَا تَأْمِرُنَا ؟ قالَ : فُوا بِبَيْعَةِ الْاوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَأَيْلُهُمْ عَمَّا أَسْتَرْعامُ هُ حَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّتَنِي زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ يَرْتِيَّةٍ قَالَ لَتَنَّبَعُنَّ مَنَنْ مَنْ قَبْلُكُمْ شِبْرًا بِشِبْر ، وَذِرَاعاً بذِرَاعِ ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ صَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصارَى قالَ ( ) فَنْ صَرْتُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكُرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَّرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأْمِرَ بِلاَّلُ أَنْ بَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِر الْإِمَامَةَ حَدِّثُ أَنْمُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّيْخِي عَنْ مَسْرُوفِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكُرُهُ أَنْ يَجْعَلَ (٥) يَدَهُ في خاصِرَ يُهِ وَتَقُولُ إِنَّ

- (۱) فَانْتُجِشَتْ
  - · (4)
  - 433) (T) 844
  - (۳) حدثنا مد مد
- (٤) النَّبِيُّ وَلِيِّ
- (•) كدا في جميع نسبع الخط عندنا وفي المبيي أي المسلى فلا تلتفت لدواه كتبه مصححه

البَهُودَ تَفْعَلُهُ \* تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ طَرَّفِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّا أَجَلُكُمْ فَى عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّا مَعْلُكُمْ فَى أَجْلِ مَنْ خَلاَ مِنْ الْابَمِ مَا بَيْنَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَعْرِبِ السَّنْسِ، وَإِنَّا مَعْلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ مُمَّالاً، فقال مَنْ يَمْمُلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ قال مَنْ يَعْمُلُ فِي النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ قال مَنْ يَعْمُلُ فِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَمَيلَتِ النَّمَارَى عَلَى قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَمَيلَتِ النَّمَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَمَيلَتِ النَّمَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَمَيلَتِ النَّمَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَمَيلَتِ النَّمَارَى مِنْ فِي النَّهُ لِي مِنْ فَصْدِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَمَيلَتِ النَّمَارَى مِنْ فَصْدِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَمَ لَتِ النَّمَارُ فِي مِنْ فَصْدِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَعْمُلُ لِي مِنْ فَي فَيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَعْمُلُ لِي مِنْ فَي قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَعْمُلُ لِي مِنْ فَالْ مَنْ يَعْمُلُ لِي مِنْ فَي قِيرَاطِ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ فَي قِيرًا طَيْنِ قِيرًا طَيْنِ قِيرًا طَيْنِ أَلْ فَأْ ثُمُ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ " بَعْمَالُونَ النَّعْمُ وَيرًا طَاقٍ فَيْ الْعَامِ اللَّهِ الْمُعْمِ إِلَى مَعْدُ فِي السَّعْفِ قَيرًا طَقْ فِيرًا طَالًا مِنْ يَعْمُلُ لِي مَنْ لَكُمْ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْمُعْمَ إِلَى مَنْ فِي السَّعُونِ قَيرًا طَاقِنْ قِيرًا طَيْنِ قَيرًا طَاقٍ فَي أَلْ الْمَانِ اللْمُعْمِ إِلَى مَعْمَلُونَ الْمُعْمِ إِلَى مَعْمُ لِي السَّعُولِ اللْمُ فَي قِيرًا طَيْنِ قِيرًا طَاقٍ فَي أَلَا مَنْ يَعْمُلُونَ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ إِلَى الْمُعْمِ اللْمُعْمِ إِلَى الْمِنْ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُ اللَّهُ فَي الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَ

(۱) اللبث موا

(۲) اساول

(۲) رهل سه

(ه) لم ينسبط الباء في الرينية وضبطت في بعض الاسسول المم وقد يعضيا الكنر والكل صبح في المساح انها عثلة قال صبح من بابي تلم وقتل وقي لنة من بابي شرب كتبه مسيحه من باب ضرب كتبه مسيحه من باب ضرب كتبه مسيحه المسلم

صَرَ مَنَ الْمَسْنِ حَدَّنَا جُندُ مِنْ حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا جُندُ بُ بُنُ عَبدِ اللهِ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِبنَا مُنْذُ حَدَّنَنَا وَمَا نَعْشٰى أَنْ يَكُونَ جُندُ بُ كَذَب عَبْدِ اللهِ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِبنَا مُنْذُ حَدَّنَنَا وَمَا نَعْشٰى أَنْ يَكُونَ جُندُ بُ كَذَب عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُل بِهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنَا وَمَا اللهُ عَلَى مَاتَ ، قالَ اللهُ تَعَالَى (١٠ جُرْحُ خَرْحُ خَرْحَ خَرْمَ عَالَحَادَ مَا كَانَ اللهُ تَعَالَى (١٠ جَرْحُ خَرْحَ خَرْمَ عَنْ عَلْهِ الجَنَّةُ .

( حَدِيثُ أَبْرُسَ وَأَنْهُمْ وَأَفْرَعَ فَى بَنِي إِسْرَائِيلَ )

صَرَيْنَ (\*) أَحْمَدُ بْنُ إِسْ عَنْ حَدِّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّنَنَا حَمَّامُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ السَّحْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَنْ إِسْ عَنْ إِسْ عَنْ اللهِ عَنْ أَنَا هَرَوَءَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ النّبِي عَبْدُ اللهِ عَنْ أَنِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَرَاءَ وَعَنَى إِسْ عَنْ إِسْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ النّبِي عَبْدُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ مَعْ مِن اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَعْ مِن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَعْ مِن اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَعْ مِن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

ة الثامه (1)

(۲) حدثنا مد

(٢) الني

(٤) عز وجل معاد

(٠) حدثنا

(7) ليس في النسيخ ح النحويل السنه وهو جلي

> (٧) حدثني ست

(۸) عزوجل

(۱) وَأَعْظِيَّ مَسْد

(۱۰) وَأَيُّ

¥ (11) هذا عي

فَرَدَّ اللهُ إِلَيْدِ بَصَرَهُ ، قالَ فَأَى المَالِ أَحَبْ إِلَيْكَ ؟ قالَ الْغَنَمُ ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً فَأْنْتِجَ هَٰذَانِ وَوَلَّذَ هَٰذَا فَكَانَ لِهُٰذَا وَادِ مِنْ (١٠) إِبِلِ وَلِهُٰذَا وَادِ مِنْ بَقَرٍ وَلِهُٰذَا وَادِ مِنَ (٢) الْغَنَمِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَنَّى الْابْرَصَ في صُورَ تِلِدِ وَهَيَئَتِهِ ، فَقَالَ رَجُلُ مُسْكِيمٍ تَقَطَّمَتْ بِيَ (") الْحِيَالُ في سَفَرِي ، فَلاَ بَلْآِغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِٱللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَاللَّالَ بَعِيرًا أَنْبَلَّغُ عَلَيْهِ " في سقري فقال " لَهُ إِنَّ الْطَقُوقَ كَيْرِينْ ، فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَوْرِفُكَ أَكُم تَكُنْ أَبْرَسَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقَيرًا ۚ فَأَعْطَاكَ اللهُ ، فَقَالَ لَقَدْ وَرِنْتُ لِكَابِرِ ٢٠ عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كاذِبًا تَ ، وَأَتَى الْأُوْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيَمْتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ماقالَ لِهُذَا فَرَدَّ (٧) عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيْهِ هَذُا ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كاذِبًا فَصَدَّرَكَ اللهُ إلى بِي (١٠ ٱلْحِبَالُ فِي سَفَرَى فَلَا بَلاَغَ الْيَوْمَ إلا بِأَللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَنْبَلَغُ بِهَا فِي سَفَرِي ، فَقَالَ (١٠) قَدْ كُنْتُ أَعْمِي فَرَدَّ اللهُ بَصَرى، وَقَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَا نِي ، خَفْذْ ما شِئْتَ فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ (١١) اليَوْمَ بشَيْءٍ (١١) أَخَذَتَهُ سَطَطًا إِفْرَاطًا الْوَصِيدُ الْفِنَاهُ وَجَمْمَهُ وَصَائِدُ وَ وُصُدُ وَيِفَالُ الْوَصِيدُ الْبَابِ مُوَصَدَةٌ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا رَجْمًا بِالغَيْبِ كُمْ يَسْتَهِنِ وَقَالَ ثُمِجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ . ( حَدِيثُ الْنَادِ ) حَدِثْنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْمِهِ عَنْ

(٦) کام

(٨) السَّبيل

(١٠) وقال 32 × (11)

(١٢) لِشَيْء

(١٢) ثبت هذا في أسل سهاع اليونبي لمسخة وقب السميساطي بقراءة الحافط أبي سعد عبد الكريم بن عجه ابن مندور السماني وثبت في أصـول الحفاظ الهروى والاميلي وان عماكر وبمش ندخ صحيحة وعليها درج الشرآح وسقط عنسه الحموى اه ملخما من الهامش

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قالَ اللُّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَنٌ فَأُوَّوْا إِلَى غار فَا نُطَبِّقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَمْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هُولًا لِا يُنْجِيكُمْ (١) إِلاَّ الصَّدْقُ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ مِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ ، فَقَالَ وَأُحِيَّدُ مِنْهُمُ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَنْكُمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ مَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزٌ (٢) فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّى ٣٠ أَشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا ، وأَنَّهُ أَتَانِي إِ يَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَقُلْتُ (\*) أعميدْ إِلَى تِثْلُكَ الْبَقَرِ فَسُقُهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِيْدَكَ فَرَقْ مِنْ أَرُرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَعِمِدْ إِلَى تِنْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَمَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْبِيَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَأَنْسَاحَتْ (٥) عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ قَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَّ ٣٠ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ ٣٠ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَنَنِ غَنَم إِلَى فَأَبْطَأَتُ عَلَيْهِمَا ( ) لَيْلَةً فِخَنْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلَى وَعِيمَالِي يَتَضَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ ، فَكُنْتُ ( ) لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبُواى فَكَرِهْتُ أَنْ أُوتِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَّعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمْ أَزَلُ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَمَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْبَتِكَ فَفَرِّجْ عَنًّا ، فَأُنْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاء ، فَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ (١٠٠ لِي أَبْنَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى وَأَنَّى رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِها كَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتِيهَا بِياثَةِ دِينَارِ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَبِتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكُنَّذِّنِي مِنْ نَفْسِها، فَلَتَّا تَعَدْثُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَقَالَتِ أَنَّنَ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْحَاتَمَ إلاَّ بِحَقَّهِ ، فَقَدْتُ وَتَرَّكْتُ الْمِيانَةَ دِينَارِ (١١١ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذُلِّكَ مِنْ خَشْبَتِكَ فَفَرَّجُ عَنَّا فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ لَغَرَبُوا باب مرش أبو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُكَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ

(11) ٱلدَّينار

عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ حَدُثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتُولُ بَبُنَا أَمْرَأَةٌ تُرْضِعُ أَبْنَهَا إِذْ مَرَّبِهَا رَآكِبْ وَهَى تُرْضِعُهُ ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لا تَجِت ٱ بني حَتَّى يَتَكُونَ مِيْلَ هَٰذَا ، فَقَالَ اللَّهُمُّ لَا تَجْعَلُـنِي مِثْلَهُ ثُمٌّ رَجَعَ فى الشَّذّي ، وَمُرّ بِأَ رْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْمَبُ بِهَا ، فَقَالَتْ اللَّهُمُّ لَا تَجْعَلِ أَ بِنِي مِثْلُهَا ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَجْعَلْنِي أَمَّا الرَّاكِ وَإِنَّهُ كَافِرٌ ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَرْنِي وَتَقُولُ اللهُ ، وَيَقُولُونَ تَمْرِق وَتَقُولُ حَمْنِي اللهُ حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَأْتُه بَنِي مِنْ بَنَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَذَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَنُفُرِ لَمَا بَدِ خَرَثُ عَبْدُ أَبْنَ أَبِي سَفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَر ، وَكَانَتْ في يَدَى (١) حَرَبِيَّ فَقَالَ يَا أَهْلَ اللَّهِ يِنْدَ أَيْنَ عُلْمَاوً كُمُّ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَرْكِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَ يَقُولُ إِنَّمَا هَلَـكَمَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ حِينَ أَتَّخَذَهَا <sup>٥٠</sup> نِسَاؤُهُمْ ۚ **مَرْثُنَ** عَبْدُ الْعَزيز أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهَا مَعْلَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَّمِ مُحَدَّثُونَ ٣٠ حدَّثَنَا كُمُّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الضَّدِّيقِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَمِيدٍ ( اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي مِلْكَ إِنَّا كَانَ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُ قَتَلَ تِسْمَةً وَيُسْمِينَ إِنْسَانًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَنَّى وَاهِبَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلَ مِنْ تَوْبَةٍ وَأَلَّ لاَ فَتَشَلَّهُ لَجْعَلَ يَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَثْتِ قَرْيَةً كَذَا وَكَذَا ، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ فَنَاء

را) ياد ه هغه (۲) هذه

(۲) معد (۲) مح الدال من الفرع. قوله الناجى صبطه الفسطلاني. بتنديدالياء وعزاملكرماني وغسيره قال وهو الذي في اليونينية وفي الفرع بسكون التحتية اه من هامش الاصلى

(٤) الجِدْرِيُّ

بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَأَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَ يُكَةُ الرُّحْمَةِ وَمَلاَ يُكَةُ الْمَذَابِ فَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي وَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا يَنْهَمُمَا فَوُجِدَ إِلَى (١) هٰذِهِ أَفْرَبُ بِشِبْرِ ، فَعَفُمِ لَهُ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ مَنْ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلُ بَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا ، فَقَالَتْ إِنَّا كُمْ ثَخْلَقَ لِهِ لَذَا إِنَّهَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَسَكَلِّمُ فَقَالَ (٣ فَإِنِّي أُومِنُ بهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَمُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَيَنْمَا رَجُلُ في غَنْمِهِ إِذْ عَدَا اللَّهُ أَبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَّبَ حَتَّى كَأَنَّهُ أَسْتَنْقَذَها منه ، فقال لَهُ الذُّنْبُ هٰذَا ٱسْتَنْقَذْتُهَا (٢) مِنِّي ، فَنَنْ لِمَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَمَا غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ ، قالَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَمُعَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ \* وَحَدَّثُنَا ( ) عَلَى ْحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلِيَّ يِيشْلِهِ " حَرْثُ إِسْخُتُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَانا عَبُدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَهْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّي (٦) إلله أَشْتَرَى رَجُلُ مِنْ رَجُلِ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي أَشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهِبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّدِي أَشْتَرَى الْعَقَارَ ، خُذْ ذَهَبَكَ مِنْي ، إِنَّمَا أَشْتَرَ يْتُ مِينُكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَيْتُعْ مُنْكَ الْذَهَبَ . وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِمُتُكَ الْارْضَ وَمَا فيها فَتَحَاكِما إِلَى رَجُل ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكُما إِلَيْهِ أَلْكُما وَلَدٌ ، قَالَ أَحَدُهُما لَي عُلاّمْ وَقَالَ الْآخِرُ لِي جَارِيَةٌ ، قَالَ أَنْكِحُوا الْفُلَامَ الجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِما ميسه وَتَصَدُّقًا حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّاتَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر وَعَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْ لَى: مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عامِرِ بْنِ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ

 (1) تدلواً (2) مَنْ (7) مَنْ (7) (4) مَنْ (7) (7) (8) مَنْ (7) (8) مَنْ (8)

أَنَّهُ سَمِمَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَ الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الطَّاعُونُ رجْسُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِيْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضَ وَأَنْهُ مِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لاَ يُخْرِجِكُمْ إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسمْمِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَمْمَرَ عَنْ عَالْشِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَلِيَّةِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَ نِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءٍ ، وَأَن اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِالْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَمُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَّدِهِ صَابِرًا مُعْنَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلاَّ ما كَتَبَ اللهُ لَهُ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ مَرْثُ عُنَّا ثُنَّبَةُ أُنَّهُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْيَشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْخَرُومِيَّةِ الَّتِي أَسَرَفَتْ ، فَقَالَ (١) وَمِنْ (١) يُتَكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ فَكَلَّمَةُ أُسَامَة فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلِي أَنَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ ثُمَّ قَال إِنَّمَا أَهْ لَكَ الَّذِينَ فَبَلْكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّمِيفُ أَمَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ أَبْنَةً ٣٠ مُمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَمَا مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَبْسَرَةً قالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْمُلِلَّيِّ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ (١) وَسَمعْتُ اللِّيَّ بِيَالِيِّهِ يَقُرُّأُ خِلاَفَهَا فِغَنْتُ بِوالنِّي مِنْكُ فَأَخْبَرْثُهُ فَمَرَفْتُ فَي وَجُهِ الْكرَاهِيةَ وَقَالَ كِلاَكُمَا مُعْسِنْ وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمُ ٱخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا مَرْثُ مُمَرُ بْنُ خَفْص حَدِّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمِسُ قَالَ عَدَّتَنِي شَقِيقٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ كَأَنَّي

أَنْظُرُ إِلَى النَّبِّ يَرْكِيُّهِ يَحْسَكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِياءِضَرَبَهُ قَوْمُهُ ۖ فَأَدْمَوْهُ وَهُو ٓ يَمْسَحُ الُدَّمَ عَنْ وَجْهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمُ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّى عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَى أَب كُنْتُ لَـكُمْ؟ قَالُوا خَيْرَ أَبِ، قَالَ فَإِنِّي كَمْ أَصْمَلُ خَيْرًا فَطْ فَإِذَا مُتْ فَأَحْرِ قُونِي ثُمُّ أَسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِ (') في يَوْم عاصِفٍ ،فَفَعَلُوا خَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ما حَمَلَتَ ؟ قال (" خَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ " بر حَمْتِهِ (" \* وَقالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً سَمِنْ ( ) عَقْبُةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ سَمِيْتُ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِي عَنِ النَّبِي مَلْكُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو هَوَ انَّهَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مُمَنَّدِ عَنْ دِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشِ قالَ قالَ عُقْبَةُ لِلْذَيْفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا ماسمينتَ مِنَ النَّبِّ عَلِيٌّ قالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ لَمَّا أَيسَ ٣ مِنَ الحَيَاةِ أَوْضَى أَهْلَهُ ١٧ إِذَا مُتُ ١٠ فَأَجْمَعُوا ١٠ لَى حَطَّبَا كَثِيرًا، ثُمَّ أُورُوا نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَمْبِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي ، كَفُذُوهَا قَا مُلْحَنُوهَا فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمِ حارٍّ (١٠) أَوْ رَاحٍ يَجْمَعُهُ اللهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْت؟ قَالَ خَشْبَيَكَ (١١) فَمَفَرَ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةٌ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرْثَنَا مُوسَى (١٢) حَدَّنَنَا أَبُوعَوَ انَّةَ حَدَّثُنَا عَبَدُ الَّمِاكِ وَقَالَ فَي يَوْمُ رَاحٍ صَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ أَبِي حُرِيرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَلِيَّةً قَالَ كَانَ الرَّجَلُّ (١٣) يُدَاينُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَبَتْ مُسْمِرًا فَتَجَاوَزْ (١٤) عَنْهُ لَمَلَ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، قالَ فَلَتَي اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ حَرَثَىٰ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّادٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرَىٰ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ كانَ رَجُلُ

**(۱)** اذْرُونِي (۲) مقال (٦) فَتَكُرُّ فَاهُ (٤) رُحْمَتُهُ (۱) تسميع (٦) بيس (٦) (٧) إِلَى أَهْلِهِ (۸) مات (١) فَأَجْعَلُوا (١٠) حار راح أبو ذر الصواب مومي اه من (١٢) منب في الاصل على ال بل شطمها بالحرة ووضع فوق اللام شمة أخرى • وفي

شرح شيخ الاسلام (كان

رجل ) في نسخة كان الرجل

(١٤) تُجَاوَزُ

(١٠) عدثنا

(٢) بنتع الباء كا في النسطلاني ووقع في البونينية بالنكون وتبعها ألفرح (١) قالَ تَعَافَتُكُ (٤) خشتاني (٦) رَبَطَتُهَا (٧) حدًا الحدث معبث في ملب لأنن في غير (٨) مسط في غسير عنبدنا بكسر الحاء واتبات الياءق الوضعين كتبه (٩) منبط بالوجهين كاتوى ق اليونيئية س (۱۰) فياو

يُسْرِفَ عَلَى نَفْسِهِ ۚ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قالَ لَبَنَيهِ إِذَا أَنَا مُتُ ۚ فَأَخَّرَقُونى ثُمُ ٱطْحَنُونى ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَ اللهِ لَئَنْ قَدَرَ (١) عَلَيَّ رَبِّي لَيُمَذِّ بَنِّي (١) عَذَابًا ما عَذَّبَهُ أَحَدًا وَلَمَّا ماتَ فُمِلَ بِهِ ذَٰلِكَ ، فَأَمْرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ أَجْمَى ما فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ وَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ (٣) يَارَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَّرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَافَتُكَ ( ) يَا رَبِّ حَرِثْنِي ( ) عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّد بن أَسْاء حَدَّثَنَا جُوَيْرِينَهُ بنُ أَسْاء عَنْ نَافِيمِ ءَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ عُذَّبَتِ أَمْراً أَوْ في هِرْ فِي سَجَنَهُمَا (١) حَتَّى ماتَتْ فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْمَمَتُهَا وَلاَ سَقَتُهَا إذْ حَبِسَتُهَا وَلا هِي تَرَكَتُهَا تَأْ كُلُ مِنْ يِخُشَاشِ الْأَرْضِ مَرْثُ الْأَخَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَ بِي حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ إَحَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةٌ قال قال النَّبَيْ يَالِيُّ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحَى (٥) فَأَفْعَلُ مَاشِئْتَ اللَّهُ ﴿ وَمُ عَدُّنَّا طَرْشْنَ آدَمُ حَدِّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمِيْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ مِنَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَّمِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَأَصْنَعْ ماشيئت مرشن بشرُ بنُ محمدٍ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ أُخْبَرَ فِي سَالِم الله أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ حَدَّيَهُ أَنَّ النَّبِي عَلِينَ قَالَ مَيْنَمَا رَجُلُ يَجُنُ إِزَارَهُ مِنَ الخُيلًا وَخُسِفَ بهِ فَهُوْ يَتَجَلُّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّجْمُن بْنُ خالِدٍ عَن الزُّهْرِيِّ مَرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّا يِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بَيْدَ كُلُّ (٧) أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِيَّابَ مِنْ فَبْلِينَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهُذَا الْبَوْمُ الَّذِي أَخْتَكَفُوا (١٠٠) فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَ بَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمُ يَنْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ وَرَشَىٰ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا مَعْرُو بْنُ مُرْةً سميتُ

المَنَاقِبِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَى (١) وَأَنْفَى (١) وَجَعَلْنَاكُمُ شُمُوبًا وَقَبَا ثِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْقَاكُمُ ، وَقَوْ لِهِ ؛ وَانْقُوا اللهَ ٱلَّذِي نَسَّاءُلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا . وَمَا يُنْهُي عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، الشَّعُوبُ النسبُ الْبَعِيدُ ، وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَلِكُ " (٢) حَرَثُ خالِدُ أَنْ يَزِيدَ السَكَاهِ لِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَجَعَلْنَا كُم شُهُومًا وَقَبَائِلَ (٣) قالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ مِرْشَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّنَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَ تَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قِيلَ بَارَسُولَ الله من أَكْرَمْ إلنَّاس ؟ قالَ أَتْقَاهُمْ ، قالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَيُوسُفُ نَيْ الله حَرْثُ مَنْ مَنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِيدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَاثِلِ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي رَبِيبَةُ النِّيِّ مِينِكِمْ زَيْنَبُ أَبْنَةُ (٤) أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ كُمَا أَرَأَيْتِ النِّيِّ مِنْكُمْ أَكَانَ مِنْ مُضَرَّ قَالَتْ فِمَنَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَّ مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِينَا نَةَ مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ حَدَّثَنِي رَبِيبَةُ النِّيِّ مَلِكُ وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهْي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةِ عَنِ ٱلدُّبَّاءِ وَالْخَنْتُمِ وَالْمَقَدِّ (\*) وَالْذَفْتِ ، وَقُلْتُ لَمَا أُخْبِرِ بِنِي النِّيقُ مِنْ عَلَنْ مِنْ مُضَرَّ كَانَ قَالَتْ فِمَنْ ٢٠ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَّ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةً حَدِيثَىٰ ٥٠٠ إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً

(۱) الآية (۲) البطري ا (۲) ليتكار فوا (۲) ليتكار فوا (٤) بينت (٠) قال الحافظ أبو ذر

صوابه والنقير بالنون اه من اليونينية حسّــ

> (۲) بیمان الامه الامه الامه

في هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ ۖ كَرَاهِيَةً ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِي كَأْتِي هُولًا عَ بِرَجْهِ ، وَيَأْتِى هُولًا عَ بِرَجْهِ مِرْشُ فَتَنْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّ مَرْكِ قالَ النَّامُ تَبَعْرُ لِقُرَيْش فِي هُذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَّعْ لِمُسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَّعْ لِكَافِرِهِمْ ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِالنَّاسِ أَشَدُّ النَّاسِ كَرَاهِيَّةً لِهُذَا الشَّأْنِ حَتَّى بَقَعَ فِيهِ بِالْبُ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّكِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلاّ المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِلِي قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبِلِي مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّ النَّبِي عَلِيُّ كُمْ بَكُنْ بَطْنُ مِنْ قُرَيْش إِلاَّ وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ ۖ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ (١) إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً يَيْني وَ يَيْنَكُمُ ۚ مَرْشَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسَ عَنْ أَبِي ٣ مُصْنَعُودٍ يَبْلُغُ بِهِ النِّيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ مِنْ هَا هُنَا جَاءِتِ الْفِيِّنُ نَحْوَ المَشْرِقِ وَالْجَفَاءِ وَغِلْظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبيعة وَمُضَرّ حَرِّثُ الْبُو الْيَمَانِ أَخْبَرُ نَا شُكَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَى ۚ قَالَ أَخْبَرَ نِى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّاحْمُن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِإِلَّيْ يَقُولُ : الْفَخْرُ وَالخُيلَاهِ في الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِعَانُ مَانٍ وَالْمِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ

سُمِّيت الْيَمَنَّ ، لِأَنَّهَا عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ ، وَالشَّأْمَ (" عَنْ يَسَار الْكَعْبَةِ ، وَالمَشْأَمَةُ

المَيْسَرَةُ وَالْبَدُ الْبُسْرَى الشُّولَى وَالْجَانِبُ الْايْسَرُ الْأَشْأَمُ بِاسِبُ مَنَاقِب قُرّيْش

مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرًانَا شُعَيْبٌ مَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ كَانَ نُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيمٍ

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلِيِّةِ قَالَ تَجِدُونَ النَّاسَ

مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا ، وَتَجِدُونَ خَيْرَ الثَّاسِ

(1) is (7) أبن (7) قال أبر معمد الله (4) لاجا

يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ ثُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَتَكُونُ مَلِكَ مِنْ فَخْطَانَ فَغَضِبَ مُمَاوِيَّةً ، فَقَامَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ اللَّهِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أُحادِيثَ لَبْسَتْ فَ كِتَابِ اللهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَأُولِيْكَ جُمَّالُكُمْ فَإِيَّا كُمُ وَالْامَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا ، فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَزِّينَّ يَقُولُ: إِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ في قُرَيْشِ لايعاديهِم أَحَدُ إِلا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ ما أَقامُوا الدِّينَ عَرَبْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَدِّدِ قَالَ سَمِيتُ أَبِي عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيّ قالَ: لاَ يَزَالُ هَٰذَا الْأَمْنُ فِي قُرَيْشِ ما بَعِيَ مِنْهُمُ أَثْنَانِ مَرْتُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَيِّبِ عَنْ جُبَيْدٍ بْنِ مُطْمِمٍ قالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِّبِ وَتُرَكَّتَنَا وَإِنَّا نَعْنُ وَكُمْ مِنْكَ بَمَنْ ِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبَي مِنْكَ إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ وَ بَنُو الْطَلِّب شَيْءٍ (١) وَاحِدٌ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَدُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَبْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّ بَيْرِ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ ابنِي زُهْرَةً إِلَى عائيسَةً وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءٍ (٢) لِقَرَابَتِين مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي صَرَيْتُ أَبُو مُنعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ خ قَالَ يَعْقُوبُ (") أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذْثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَذَّتَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ هَرْمُزَ الْأَعْرَبِحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَثُرَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَ الِيَّ لَيْسَ لَمُمْ مَوْلًى (') دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَني أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ قالَ كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَحَبُّ الْبَشَرِ إِلَى عائِشَةَ بَعْدَ النِّبِي مَرْالِيِّ وَأَبِي بَكْرِ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتْ لا مُعْسِكُ شَبْنًا مِمَّا جاءها مِنْ رِزْقِ اللهِ تَصَدَّقَتْ ( ) فَقَالَ أَبْنُ الرُّ بَيْرِ

لاهن (۱) سبی

(١) شَيْء عَلَيْهِمْ

(۲) أَبُو عبد الله وقال حسّــ

(١) مَوَالِي

(٠) كذا ق اليونينية مدون الاوق أمسول كثيرة الا تصدت

قوله قال رسول الله كدا في الدح بدون تكرارقال كتبه مصحصه (i) فَأَعْنَقُوْمُ (i) فَأَعْنَقُوْمُ (i) فَأَعْنَقُومُ (i) فِأَكْنِيمُ فَأَوْمُ اللَّهِ (i) فَأَكْنِيمُ فَأَ

يَنْبَغِي أَن يُوْخِذَ عَلَى يَدَيْهَا ، فَقَالَتْ أَيُوْخَذُ عَلَى يَدَى ۚ عَلَى ۚ نَذْرٌ إِنْ كَأَمْتُهُ ۚ فَأَسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا برِجالِ مِنْ فُرَيْش ، وَبِأُخْوَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَاصَّةٌ فَأَمْنَنَكَتْ ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَخْوَالُ النِّي مِنْهُمْ عَبُّدُ الرَّحْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَالْمِسُورُ أَنْ تَخْرَمَةَ إِذَا أَسْتَأْذَنَّا فَأَقْتَحِمِ إِلْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرْسُلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ وقاب فَأَعْتَقَهُمْ (١) ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ ، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنَّى جَمَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغُ مِنْهُ بِالبُ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ فَرَيْشِ حَرَثُ عَبْدُ العَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ عُمَّانَ دَعا زَيْدَ أَبْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرُّحْمَٰنِ بْنَ الحَادِثِ بْن هِ مِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرِّهْ طِي الْقُرَشِيْنِ الثَّلاَثَةِ إِذَا أَخْتَلَفْتُمْ أُنْهُ ۚ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءِ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَكْتُبُوهُ (٢) بلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذٰلِكَ المِسِ نَسْبَةِ الْيَتَنِ إِلَّى إِسْمُعِيلَ مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ أَفْصَى بْنِ طرِيْةَ بْنِ عَرْو بْنِ عامِر مِنْ خُزَاعَةَ صَرْثُ السَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَلَى قَوْم مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاصَلُونَ مِالسُّوقِ ، فَقَالَ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُم ۚ كَانَ رَامِياً وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ لِأَحَدِ الفَرِيقَيْنِ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ مَا لَهُمْ ، قَالُوا وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلاَنِ ، قَالَ أَرْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ باب صَرْثُ أَبُو مَعْتَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قالَ حَدَّثَنَى يَحْيِيٰ بْنُ يَعْسَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الَّذِيلِيُّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النِّبِيُّ مَرْكِيْ يَقُولُ: لَبْسَ مِينْ رَجُلِ اُدَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُو ۚ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ (\*\*)، وَمَن اُدَّعٰى قَوَماً لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ (١) فَلْيَدَبُوا مُقَعْدَهُ مِنَ النَّادِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَيَّاشِ حَدَّمَنَا حَرِيْزٌ قالَ حَدَّمَنَى

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيُّ قالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةً بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرِي أَنْ يَدُّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِي عَيْنَهُ ما كَمْ تَرَ أَوْ يَقُولُ (' عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مَا كَمْ يَقُلُ حَرَثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَبْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَرْكَ فَمَا لُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَسِعَةً ، فَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَ يَنْكَ كُفَّارُ مُضَرَّ فَلَسْنَا تَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي كُلُّ شَهِرْ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْر نَا خُدُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّفُهُ مِنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمُ لِلْإِيمَانَ ، وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ (\*) الْإِيمَان إِبَاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ إِقَامِ الصَّلاَّةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُوَدُّوا إِلَى اللهِ مُخْسَ ما غَيْمَهُ ، وَأَنْهَا كُمُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْخَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْرَفْتِ مِرْثُنَا أَبُو البَهانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ (٤) سَالِمِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَرَاتِكُ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْنِسْبَرِ: أَلَّا إِنَّ الْفِيثَةَ هَا هُمَا يُشِيرُ إِلَى اللَّشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ فَرْنُ الشَّيْطَانِ بِالْبُ ذَكْرِ أَسْلَمَ وَغَفِارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ مَرْثُ أَبُو مُنَبْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ ( ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ هُرْ أَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ اللَّبِيُّ يُزِّيِّتِهِ فُرَيْسٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُرَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَبُسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ صَرَيْنِي (١) نَحْمَدُ أَبْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِع ۖ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ كَمَا وَأَسْلَمُ سَالَهَا اللهُ وَعُصَّيَّةُ عَصَّتِ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرِشَى (٧) مَمَّدٌ أَخْتَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّفَقُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَّدٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ يَتِنَيِّهِ قالَ: أَسْكُمُ سَاكُهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَمَا مِرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ \* حَدَّنَى (٨) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا

(۱) تَكُوّلُ (۲) إِلَّهُ بَعَدُ (۲) أَرْبَعَهُ (۲) أَرْبَعَهُ (۲) أَرْبَعَهُ الله الله الله الله الله الله (۱) الله الله (۱) حدثنا (۷) حدثنا (۸) وحدثنا (۸) وحدثنا (۱) الله الله (۱) الله الله (۱) وحدثنا (۱) وح

بْنُ مَهْدِي عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَدِّير عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْن بْن أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ النَّبِيُّ مِزْكِيَّةٍ أَرَأُ يُثُمُ ۚ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ِ وَ بَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْن غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عادِرٍ بْنِ صَعْصَمَةً ، فَقَالَ رَجُلُ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، فَقَالَ مُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ وَمِنْ بَنِي أُسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ أُلَّهِ بن غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَادِرِ بْنِ صَعْصَعَةً حَرِيثَى (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا غُنْدَر حَدَّتَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ نْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ أَبِي بَكُرَّةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ فَالَ لِلنِّيِّ مِنْ إِنَّهُ إِنَّمَا تَايَعَكَ (٢) سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغَفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ قالَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّتُهِ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَهُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَميم ٍ وَ بَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ خابُوا وَخَسِرُوا ، قالَ نَعَمْ ، قالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَلَيْدٍ (٢) مِنْهُمْ (١) ماسب أَبْنُ أَخْتِ الْفَوْمِ وَمَوْلَى الْفَوْمِ مِنْهُمْ مَرْتُكُ مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِي عَلَيْهِ الْانْسَارَ (٥) فَقَالَ هَلْ فَيكُم أُحَدّ مِنْ غَيْرِكُم ؟ قَالُوا لاَ : إلاَّ أَبْنُ أُخْتِ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيْ أَبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قِصَّةِ زَنْزَمَ حَرْثُ زِينَهُ هُو أَنْ أَخْزَمُ قال (٧) أَبُو فَتَبْبَةَ سَلْمُ بْنُ تُتبْبَةَ حَدَّتَنِي مُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ الْقَصِيرُ قالَ حَدَّتَنِي أَبُو جَمْرَةَ قالَ قالَ لَنَا أَبْنُ عَبَّاس أَلا أَخْبِرُ كُمُ عِلْمِ اللَّهِمِ أَبِي ذَرّ ، قالَ قُلْنَا بَلِّي ، قالَ قالَ أَبُو ذَرْ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَار فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ عِلَكَةً بَرْعُمُ أَنَّهُ آبَيُّ، فَقُلْتُ لِأَخِي أَنْطَلِقْ إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ كَأَمَّهُ وَأَيْنِي بَخَسَرِهِ ، فَأَنْطَلَقَ فَلَقِيمَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْتُ ماءِ ذَلَك ؟ فقال وَالله لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ ، وَيَنْهَى عَن الشَّرِّ ، فَقُلْتُ لَهُ كَمْ نَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِّ، فَأَخَدْتُ ١٨٠ جِرَابًا وَعَصاً ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَةً فَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ

مدومه (۱) حدثنا

(۲) تَابِيَكَ

(٦) لَأَخْتَرُ

(٤) هناعند أبي قر حديث أبي هريرة الآخي في آخر باب تسة زمزم ويليه هندم باب ذكر نعطال

(٠) خاصّة

(٦) مَشْهُ اللهُ عَنْهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ

سه الله (۷) قال حدثنا الاحسي

رر (۸) فاخد،

(١) فَأَنْظُلِنِيْ

(٣) وَسُدَتُ . (٣) ضبط ادخل فى قدير قسخة بنم المنزة وصرح به القسطلانى والمراد عندالبداءة ربه لاسع وصله بما تبله ووتع فى عمال نظائر حسنا وحر نظاهر لايخنى على من يعرف العربية كتبه مصيحه

(۱) همت

(٠) متكانير

ii (1)

(٧) .أتتأول مستط (٨) ين

(١) في الفرع مِيثُلُ بالرفع

(۱۰) فأدركني

(11) هنا باب قصة زمزم وجهل العرب هند ه

 هذا الحديث صد أبي ذر من تمام باب ذكر أسلم وغفارقآخرالباب وبلبذكرا قحطان وسأ ينهى من دعوة الجاهلية ونصة حزاعة ونسة اسلام أني وباب نسة زمزم ويليه باب من انتسد الى غير أبيه ويليه باب ابن أخت القوم ومولى الغوم بنهم 🐧 من البوبينية وتوله حدثنا حماد بى القسطلاني بل في هامش الاصل سبه التحديث لابوى ذر والوفت ولمنيرهما العنمنة قوله لأسال هنه كدا في للطبوع سابقا ونسخ الحاط المعتبدة التيكانت ممنا ومثن التسطلان الطبع أيضا ولكن أخبرنا التفة الدوجد في بسخة محيحة لاأسأل عنه بلاالنامية والسباق والسباق مؤيدان

لجاكبتيه مصحبي

عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاهُ زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ فَرَّ بِي عَلَيْ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيتٌ ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَأَ نُطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ ، قَالَ فَأَ نُطَلَقْتُ مَعَهُ لا يَسْأُلُني عَنْ شَيْءٍ وَلاَ أُخْبِرُهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِأَسْأَلَ عَنْهُ ، وَلَبْسَ أَحَدْ يَخْبِرُ نِي عَنْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ فَرْ بِي عَلَى فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَمْرُفُ مَنْزِلَهُ بَمْدُ ؟ قَالَ أَنْ لَا ، قَالَ ٱنْطَلِقْ (١) متى ، قَالَ فَقَالَ مَا أَثْرُكَ ، وَمَا أَقْدَمَكَ هُذِهِ الْبُلْدَةَ ، قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَى ٓ أَخْبَرُ ثُكَ ، قالَ فَإِنِّي أَفْعَلُ ، قالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَاهُنَا رَجُلُ يَزْءُمُ أَنَّهُ نَبُّ فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَكُم يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرَ فَأُرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ، فَقَالَ لَهُ أَمَا إِنَّكَ فَدْ رَشِّدْتَ ٣ هَٰذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَأتَبْعْنِي أَذْخُلُ ٣ حَيْثُ أَدْخُلُ ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ ، كُثْتُ (١) إِلَى الحَائِطِ كَأْنِي أُصْلِحُ نَعْلِي وَامْضِ أَنْتَ فَضَى وَمَضَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النِّيُّ يَرْكِيُّ فَقُلْتُ لَهُ اعْرِضْ عَلَى الْإِسْلاَمَ فَمَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ شَكَانِي ، فَقَالَ لِي بَا أَبَا ﴿ ذَرَّ ٱ كُثُمُ ۚ هَٰذَا الْأَمْرَ ، وَٱرْجِعُ إِلَى بَلَدِكَ ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبُلْ ، فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأُصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرُهِمْ ۚ فَجَاء إِلَى الْمَسْجِد وَقُرَ يُش فيهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ (٥) قُرَيْشِ إِنَّى (٢) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هٰذَا الصَّابِيُّ فَقَامُوا فَضُر بْتُ لِأَمُوتَ فَأَدْرَكَنِي العبَّاسُ فَأَ كَبَّعَلَى ۗ ثُمُ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ وَيُلَّكُمْ تَقْتُلُونَ (٧) رَجُلاً مِنْ غِفَارَ وَمَتْجَرُكُمُ وَتَمَرُّكُ عَلَى غِفَارِ وَأَقْلَعُوا عَنِّي ، فَامَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجِعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَاقُلْتُ بِالْأَمْس فَفَالُوا قُومُوا إِلَى هَٰذَا الصَّابِيُ فَصُنِعَ (٨) مِثْلَ (١) ماصُنِعَ بِالْأَمْسِ وَأَذْرَكَنِي (١٠) الْعَبَّاسُ وَأَ كُبُّ عَلَى ۚ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَٰذَا أُولَ إِسْلاَمٍ أَبِي ذَرّ رَجَّهُ اللهُ حَرْثُ اللهُ مُلَيْانُ بْن حَرْبِ حَدَّانَا حَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغِهَارُ وَشَيْءٍ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً ، أَوْ قَالَ شَيْءٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ۚ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْكَ اللهِ ، أَوْ قالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَارٍ وَتَحييم وهموَاذِنَ وَغَطَفَانَ باسبُ ذِكْرِ مَعْطَانَ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى سُلَيْمَانُ أَبْنُ بِلاَلِ عَنْ ثَوْدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي عِنْ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِن فَخْطَانَ بَبُوقُ النَّاسَ بعَمَاهُ بَابِ مَا يُنْعَلَى مِنْ دَعْقِ فِ<sup>(١)</sup> الجَاهِلِيَّةِ صَرَّتْ مُمَّدٌ أَخْبَرَ نَا تَغْلَدُ بْنُ يَرْيِدَ أَخْبَرَ نَا أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِي عَلِيَّةً وَقَدْ ثَابَ مَمَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلُ لَمْابُ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًا فَعَضِبَ الْأَنْصَارِي عَضَبًا شَدِيدًا حَتَى تَدَاعَوا ، وَقَالَ الْأَنْصَادِيْ يَا لَلْأَنْصَارِ (") ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيْ يَا لَلْمُهَاجِرٌ بِنَ (") خَرَجَ النَّبُ يَرَاتِ فَقَالَ ما بَالُ دَعْوى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قالَ ماشَأْنُهُمْ فَأَخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْهَاجِرِيِّ الْأَنْصَاريّ قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَزِينَ وَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي ٓ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ يِنَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِّنْهَا الْأَذَلُّ ، فَقَالَ مُحَرُّ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ (٤) اللهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ النِّي يَكِيُّ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كانَ يَقْتُلُ أَصِحَابَهُ حَرِيْنِي (٥) ثابتُ بْنُ مُحَدِّدَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رُضِيَّ اللهُ عَنْهُ ۚ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُيِّيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّبِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّبِّ عَلَى اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَرَبَ الْحُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعا بِدَوْنِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ بِالْبِ فَصَلَّةُ خُزَاعَةً مَرْشَىٰ (١) إِسْخُبُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا يَعْنِي بْنُ آدَمُ أَخْبَرَ نَا إِسْرَائِيلُ عَن حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُرْءَ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَّسُولَ اللهِ ﷺ قالَ مَمْرُهُ

أَيْنُ كُلِّي بْنَ فَمَانَةً (١٠ بْن خِنْدِفَ أَبُو خُرَاعَةَ مِرْثُنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَانَا شُعَيْبُ **مَنِ الرُّحْرِيِّ** قَالَ سَمِيْتُ سَمِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ البَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلاَ يَعْلَبُهُما أَحَدُ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّذِي كَانُوا يُسَبُّونَهَا لِآلِهَ بَهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَى ﴿ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النِّي مُرَائِقٌ رَأَيْتُ مَمْرًو بْنَ عادِرِ بْنُ كُلِّي الْحُرَاعِيّ يَجُرُهُ مُعْبَهُ فِي النَّارِ ، وَكَانَ أُولَ مَنْ سَبِّبَ السَّوَ اثِّنِ بِالسِّبُ (٢) فِصَّةِ زَمْزُمَ وَجَهْل الْعَرَّبِ حَرْثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوءَوَ اللَّهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَن تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَأَقْرَأُ ما فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِا ثُغَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ فَدْ خَسِرِ الَّذِينَ فَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ ﴿ بِالْكِبِ مِنَ ٱنْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ مِنْ إِنَّ الْسَكَرِيمَ أَبْنَ الْسَكَرِيمِ ابْن الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْادَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ وَقَالَ الْبَرَاءِ عَنِ النِّي عَلِيَّ أَنَا أَبْنُ عَدْدِ الْمُطَّلِّبِ مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْض حَدَّثَنَا أَي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكًا نَرَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ جَعَلَ النِّينُ عَلِينَ لِمَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا ابنِي عَدِيٌّ بِبُطُونِ ٣٠ قُرَ بْشِ \* وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَ نَا ٣٠ سُفْيَانُ عَنْ حَبيب أَبْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَفْرَبِينَ جَعَلَ النِّبِي مِلْكُ يَدْعُوهُمْ فَبَائِلَ فَهَائِلَ صَدَّتُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ ناشُعَيْت أَخْبَرَنَا (٥) أَبُو الزُّنادِ 'عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِي قالَ بَا بِنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا بِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَمَّةً رَسُولِ اللهِ يَا فاطيةُ بِنْتَ مَمَّدٍ اسْتَرِ يَا أَنفُسَكُما مِنَ

(1) قَمَاءُ ، (۲) عنا صَنَّ آسَلام أَبِنَ ذَرَ وبال نعنا زمزم عند ه (۳) لبطون (۵) حدثنا (۵) حدثنا

اللهِ لاَ أَمْلِكُ لَـكُمَا مِنَ اللهِ مَنْهَا ، سَلاَ فِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا الْمِلْبُ (') فِطْق الحَبَش وَقُولِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ مَا كِنِي أَرْ فَيْدَةَ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُكَابِّر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِيْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنَّى تُدَفَّقَانِ (٢) وَتَضْرِ بَانِ وَالنِّي عِلَيْ مُنْفَشّ (٦) بنو بهر فَا نُتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ النَّبِي عَلِيٌّ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا بَا أَبَا بَكْرِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى ﴿ وَقَالَتْ عَالْمِتُهُ رَأَيْتُ النَّيِّ عَلِي بَسْتُونِي وَأَنَا أَ نْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْمُبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ (ا) فَقَالَ النَّبِي عِنْ قَالَ النَّبِي عَلَيْ دَعْهُمْ أَمْنًا بني أَرْ فِدَّةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنَ بَاسِبُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُسُبُّ نَسَبُهُ صَرَّتَنَى ('' عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيُّ مِنْ عَلِيْتُهِ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قالَ كَيْفَ بنَسَبِي ، فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسَلُّ (٦) الشَّعَرَّةُ مِنَ الْعَجِينِ • وَعَنْ أَبِيهِ قالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ مَانِشَةَ فَقَالَتْ لاَ نَّسُنُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِي بَالِيِّ (٧) ما جاء في أشاء رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَفَوْلِ اللهِ تَعَالَى (^): مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِيدًا لِهِ عَلَى الْكُفَّارِ ، وَقَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِيَ اسْمُهُ أَسْمَدُ صَرِشْي (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنذِرِ قالَ حَدَّثَنَى (١٠) مَعْنُ عَنْ مالاتِ عَنْ ابْنِ شِهابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْدِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَمْسَةُ أَسْمَاءً أَنَا نُحَدُّ وَأَحْمَدُ (١١) وَأَنَا ۗ وَجَلَّ مُحَدَّدٍ ^ المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَى ، وَأَنَا الْعَاقِبُ حَرِثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّتُ أَلَا تَمْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنْى شَمَّ قُرَيْشِ وَلَمْنَهُمْ يَشْنِمُونَ مُذَكَّمًا وَيَلْمَنُونَ مُذَكَّمًا وَأَنَا كُمَّدُّ اللَّهِينَ

(١) هنا بابُ أَبْنَ أُغُثَ التَّوْمِ ومولى ألقوم منهم عند مخ

(۳) مُنْفَتِّي ۲ مُنْفَقِّي

فزجرهم محمر ، ولعل هده هو السرق التضييم،

(ه) حدثنا<sub>س</sub>

(١) يُسَلُّ الشَّعَرُ

(v) قالَ أَبُو الْمَيْمَ } نَفَحَتِ الدَّالَةُ إِذَا رَجَحَة يحو اور هاو تفتحه بالشف إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعْيِدٍ ﴿ (A) عَزَّ وَجَلَّ ما كَانَ<sup>ا</sup> رجالِكُمْ وَفَسُوْلِدِ عَنْ

ره مدتنا مدتنا

(۱۰) حدثنا

عَلَيْ صَرَتُنَا مُمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا سَلِّيمِ وَاللَّهِ عَنْ جَابِر بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْقِي مَثَلَى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاء ، كَرَجُل بَني دَارًا فَأَ كُمَّلُهَا وَأَحْسَنَهَا إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ، جَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاً مَوْضِمُ اللَّبِنَةِ صَرْثُ فُتَبَبَّةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ مَثَلَى وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاء مِنْ قَبْلِي كَمَثَل رَجُل بَنِي يَبْنًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْلَهُ إِلاّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، جَفَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به ِ ، وَ يَعْجَبُونَ لَهُ ۖ وَيَقُولُونَ هَلاٌّ وُصَعَتْ هَذَه اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّهَ فَأَنَا خَاتِمُ النَّلِيْسِ ٣٠ وَرَشْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْل عَن ابْن شِهاَب عَنْ عُرُوَّةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيّ مِثْلُهُ بِالبِ كُنْيَةِ النَّيْ يَرْكُ مِرْتُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمْدُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّبِيُّ عَلَيْتِهِ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ رَجُلُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَٱلْتَفَتَ النِّي عِنْ فَقَالَ سَمُوا مِٱسْمِي وَلاَ تَكُتْنُوا (" بَكُنْيَتِي مَرْشُ مُمَّدُ مُنُ كَثِيرٍ أَخْرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيُّهِ قَالَ نَسَمُّوا مِأْسَمِي وَلاَ تَكُنَّنُوا ( ) بَكُنْيَتِي صَرَتْنَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَنْ سِيرِينَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيْ سَمُوا مِأْسَمِي وَلاَ تَكُنَّتُوا بَكُنْبَتِي بِالْبِ مُرَتَّنَى ( ) إِسْفُقُ ( ) أَخْبَرَ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَن الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُنتَدِلًا ، فَقَالَ قَدْ عَلِينتُ مَا مُتَمْتُ بِي سَمْعِي وَ تَصَرِي ، إِلَّا بِدُعاءِ رَسُولِ ٱللهِ مَلْكُ إِنْ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُحْتِي شَاكِ ، فَأَدْعُ اللهَ (٧)

(۱) ابن حبّان (۳) تاب و ماة الني (۱) تكنوا (۱) تكنوا (۱) مدنا (۱) ابن ابراهيم (۷) د يْفَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي مِلْكُمْ ا عِمَامُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُمَانَ يَنْ قَالَ أَرَأَبُ النَّي يَنْ كَانَ شَ أَبِي هِلِالِهِ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ سَمِينَتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَصِيفُ النّي

(۱) و رفع در مع ا و رجع مه (۳) حجتل (۳) و وال سه یا

(٤) أُبِي · أي بالتكرار

(ه) حدثنا

(1) فى الاسول كاما م س س ط بنلائة حشر تلوسا وسوابه بثلاث عشرة تلوسا ناله شيخنا ابن ملك رضى الله عنه والله أعلم وأصلعت ماني ا الاصل على الصواب فيعلم ذلك اه كذا بخط الحافظ اليونيني

(٧) رَسُولَ اللهِ
 ١٥٠٠ ١٠٠٠
 ٨) حدثنا

عَلِيُّ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَبْسَ بِالطُّوبِلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، أَزْهِرَ اللَّوْنِ ، لَبْسَ بِأَيْنَصَ أَمْنَ وَلاَ آدَمَ ، لَبْسَ بِجَمْدٍ وَطِلَّطٍ وَلاَ سَيْطٍ رَجِلٍ ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَعِينَ فَلَبَثَ بِمَكَّةً عَشْرَ مِنِينَ أَبْزُلُ عَلَيْهِ ، وَبِاللَّهِ يِنَدُ عَشْرَ مِنِينَ وَلَبْسَ (١) في رَأْسِهِ وَيَخْبَيْهِ عِشْرُونَ شَمَرَةً يَيْضَاء ، قالَ رَبِيعَةُ فَرَأَيْتُ شَمَرًا مِنْ شَمَرِهِ فَإِذَا هُوَ أُحْرُهُ ، فَسَأَلْتُ : فَقِيلَ أَحْرٌ مِنَ الطَّبِ ﴿ صَرَتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ أَنْ أَنَّس عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْن عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَهِمَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَنْهِ عَلِي لَهُ مَ إِلَا مُن اللَّهُ عَلَيْ لَهُ مِن إِلْمُ فِيلِ الْبَائِن وَلا بِالْقَصِيرِ وَلا بِالْأَنْيَضِ الْامْهَٰقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَبْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَوِينَ سَنَةٌ ۚ فَأَقَامَ عِكَةً هَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ هَشْرَ سِنِينَ فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ وَلَبْسَ في رأْسِهِ وَيَخْيَتُهِ عَشْرُونَ شَغْرَةً (٢) يَيْضَاء مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ سَبِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا إِسْحُنَى أَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء يَهُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا ، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطُّو بِل الْبَاشِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ صَرَبُتُ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا كَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قالَ سَأَلْتُ أُنْسًا هَلَ خَضَبَ النَّيُّ يَرْكُ قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٍ في صُدْغَيْهِ مَرْثُ جَفْصُ بْنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنْ عارْب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ الرَّبيّ عَنْ مَنْ بُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ المُنْكِيَيْنِ ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ ٣ ، رَأَيْنُهُ في حُلَّةٍ خَرَاء كَمْ أَرَ شَيْنًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ ( ) يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ أَيِيهِ إِلَى مَنْكَبَيِّهِ مَرْشُ أَبُو أُنعِنْمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قَالَ سُيْلَ الْبَرَّاهِ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيُّ عَلَى مِثْلَ السَّيْفِ، قالَ لا : بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ حَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُودِ

(أ) وَقُبِضٌ وَلَيْسَ (٢) كداً فاليونبنة العبن نيساكنة نيساكنة (٣) أُذِنبة معه (1) وقاله

قالَ سَمِمْتُ أَبَا جُحَيْفَةً قالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكِيْهِ بِالْمَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاء فَتَقُ (٣) وُجُوهِهُمْ قَالَ فَأَخَدْتُ بِيَدِهِ فَوَصَّعْتُهُا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ النَّيُّ عِلِيِّ أَجْوَرَةَ النَّاسِ ، وَأَجْوَرُدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ بِلُ ، أَوَكَانَ جِبْرِ بِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْدَلَّةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسهُ الْقُرْآنَ فَلْرَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِحِ الْمُرْسَلَةِ عَبْدُ الرِّزَّاقِ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائسَةَ رَضِيَ ما قال الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدِ وَأُسَامَةً وَرَأَى أَفْدَامَهُما إِن بَعْضَ هُلِمَدُه الْأَقْدَامُ من مَرْشُ يَحْنَىٰ بِنُ بُكَنِير حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب عَنْ عَبْدٍ الرُّ عُن بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ سَمَعْتُ كَعْبِ بْنَ مَاللهِ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا شُرَّ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ بَطْمُهُ أُمِثْتُ مِنْ خَيْرٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنَا فَقَرْنَا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فيهِ

(۱) بهذا شبط الفرع و فرج عليه السطلاني وسهه القوت الحوى في معهد المالاني و المناز هرى الموري و الفاراني و تبهما الموري و الفاراني و تبهما الموري و لا نقل بالتشديد و الذي في الرينية بكسر الميم و المناز و المناز و المناز المناز عليم المالون عنال انه الاسع على كلام اللوين جيما على مالول كتبه مالول كتبه الماد الاولى كتبه هو في الماد الاولى كتبه الماد الماد الاولى كتبه الماد الماد الاولى كتبه الماد الاولى كتب

(٣) قالَ شُعْبَةٌ وَرَادَ

<u>ــــ</u> لب (۳)

(٤) أغبرنا

(e) این مومی

(1)

عَرْثُ يَحْنِي ٰ بْنُ بُكَمِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ إِعَن أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَسْدِلُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفَرَّفُونَ رُوسُهُمْ ، فَكَانَ (١) أَهْلُ الْكِتِابِ يَسْدِلُونَ ، وَكَانَ (٢) رَسُولُ ٱللهِ عِزْلِيْتِهِ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِيّابِ فِيهَا كُمْ يُوْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ أَللهِ عِلْيَ رَأْسَهُ حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خُزَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَمْ يَكُنِ النِّيُّ عِزْكِيَّةِ فاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِياً كُمْ ۚ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسِفَ أَحْبَرَ نَا مالكِ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرَّ يَشِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَأَلَمْ يَكُنْ إِنْهَا ، فَإِنْ كَانَ إِنْهَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا أُنْتَقَمَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ إ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ مُتَنْبَكَ حُرْمُهُ ٱللهِ فَيَنْتَقَمَ لِلهِ بِهَا صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدْثَنَا خَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مامسيسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَنْ النِّي مِنْ إِلَيْ ، وَلا تَسْمِنْ رِيحاً قَط ، أَوْ عَرْفاً قَطْ ، أَمليب مِنْ رَبِح أَوْ عَرْف اللَّى عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبِي اللَّهِ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبِي عُنْبَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبُّ عَلَيْتِهِ أَشَـدٌ حَيَاء مِنَ الْمَذْرَاهِ فِي خِدْرِهِمَا صَرِيثَنِي (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْمِي وَأَبْنُ مَهْدِي قالاً حَدَّثَنَا شُمْبَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرف في وَجْهِهِ صَرَتْنَي ('' عَلَى بُنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ما عابَ النَّبِي عَلِيْكُم طَمَامًا مَطَّ إِنِ أَشْتَهَا مُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ مَرَّكَهُ صَرْثُنَا تُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا بَكُو بْنُ مُضَرّ عَنْ جَعْفَدُ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ماللِّكِ ابْنِ بْحَيْنَةَ الْأَسْدِيّ

(۱) وکال (۲) وکال (۲) خمار (۲) خمار (۲) جدانا (۱) جدانا

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عِلِيِّ إِذَا سَتَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْدِ حَتَّى نُرَى إِبْطَيْدِ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ مُكَيْر حَدَّثَنَا بَكُنْ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ حَرْثُ عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ تَمَّادٍ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْتِ خَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ كَانَ لا يَرُ فَعُ يَدَيْدِ فِي شَيْءِ مِنْ دُعانُهِ ۚ إِلَّا فِي الْإِسْنِسْقَاءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْدِ حَتَّى يُرَى (١) يَكَانُ مَ إِبْطَيْهِ (' حَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ الصِّبَّاجِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مالاك أَنْ مِنْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُعَيْفَةً ذَكَّرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُفَعِتُ إِلَى النَّبِيّ يَلِيُّ وَهُوْ بِالْأَبْطَحِ فِي ثُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ (\*) بِلاَلْ ، فَنَادَى بِالصَّلاّةِ ، ثُمّ دَخُلَ قَأْخُرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرُجِ الْمَنَزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ يَزْلِيِّ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَ بيص سَافَيْهِ فَرَكَزَ الْمَنْزَةَ ، ثُمَّ صَلَّى الظهرْ رَكْمَتَيْنِ ، وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ ، يَمُنْ بَيْنَ كَدَيْدِ أَلْجِمَارُ وَالْمَرْأَةُ مَرِشِي (اللهُ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحِ النَّرْارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي يَزِينَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْمَادُ لَاحْصَاهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونِسُ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عائيشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلَّا يَعْجُبُكَ أَبُو( ) فَلاَنْ جَاءَ فَلِلِّسَ إِلَى جَانِب حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُسْمِينِي ذٰلِكِ ، وَكُسْتُ أُسَبِّحُ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبُنْحَتِي ، وَلَوْ أَذْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِن رَسُولَ ٱللهِ عَنْ لَمْ يَكُن يَسُرُدُ الحَدِيثَ كَتَرْدِكُم المِي كَانَ النَّيُّ مِنْ اللَّهِ تَنَامُ عَيْنُهُ ٥٠ وَلاَ يَنَامُ فَلَبُّهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِرِ عَن النَّبيّ عَلَيْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَّهُ رَسُولِ اللهِ مَنْ فَي رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : مَا كُانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ ، وَلا (٧) غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ،

(۱) ترى تېڭاض سى اللَّ فىالنسخ العتمدة ولكن في القسطلاني ولابي ذر عاليس في الفرع ولا أصله بالنون المنتوحة بياض أنصب على المفعولية اه

(۲) وَ قَالَ أَبُو مُوسَى دَّعا النِّي عَلَيْ وَرَفَعَ بَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ الْمُلَيْدِ

(۳) غرج معدد

ر (٦) عياد (٦) عياد

يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَلا تَسَأَلُ (١) عَنْ حُسْنِهِنْ وَطُو لِلْمِنْ ، ثُمٌّ يُصَلِّي أَرْبَعَا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَمُلُولِ لِمِنْ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوترَ ؟ قالَ : تَنَامُ عَيْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبي صَرْثُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَمْانَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِر سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يُحَدِّثُنَا عَن لَيْلَةَ أَسْرِي بِالنَّبِيُّ يَرْكُ مِنْ مَسْجِدِ الْكُمَّنْهَ جَاء (٢) ثَلَاثَةَ نَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحْى إِلَيْهِ ، وَهُو نَاتُمْ في مَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوْ لُهُمْ : أَيُّهُمْ هُو ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُو خَيْرُهُمْ ، وَقَالَ آخِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ . فَكَانَتْ رَبْكَ ، فَلَمْ يَرَهُمْ خَتَّى جاوًا لَيْـلَةً أَخْرَى فِيها يَرَى قَلْبُهُ ۗ وَالنِّي ۚ يَرْكِ نَاكُمُ ۗ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَٰ لِكَ الْأَنْبِياءِ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ لُلُوبُهُمْ ، فَتُولاً أُوجِبْرِيلُ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء بابُ عَلَاماتِ النُّبُو ۚ فِي الْإِسْلاَمِ مِرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَدِيرِ سَمِينَتُ أَبَا رَجاءِ قالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنَعَ النِّيِّ عَلَيْ فِي مَسِيرٍ فَأَدْ َلْجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجُهُ (٣) الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَعَلَبَتْهُمْ أَعْيَنُهُمْ حَتَّى أَرْتَفَتْتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوْلَ مَن أَسْنَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكُر ، وَكَانَ لاَ يُوتَظُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَأَسْتَيْفَظَ عُمَرُ، فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ، لَجْعَلَ يُسكَّبَرُ وَيَرْفَحُ صَوْتُهُ حَتَّى أُسْنَيْقَظَ النَّبِي مِرْكِيِّ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَم يُصَلِّ مَمَنَا ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ بَا فُلاَنُ مَا يَمْنَكُ أَنْ تُصَلِّي مَمَنَا ؟ قَالَ أَصَا بَتْني جَنَا بَةً ، قَأْمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّم بِالصَّمِيدِ ، ثُمَّ صلَّى وَجَمَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في رَكُوب بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ عَطِيشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِأَمْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا كَمَا: أَيْنَ المَّاهِ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لاَّمَاء، فَقُلْنَا : كُم بَيْنَ اهلك وَ بَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمُ وَلَيْمَاةٌ ، فَقُلْنَا: أَنْطَلِقِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ قَالَتْ ( ' ):

(1) كذا في نسخة معتبدة والمطبوع السابق تسأل باتبات المعزة في الموضعين والذي في المعرف عليسة تسل المعول عليسة تسل المعاطمة فيما كتبه مصححه المعادة (٢) حاءه

(۲) فی وجه وصد ۱(۱) نقالت

( نوله فقلماكم الح ) بى عبر نسخة عندنا وونم إلىالمطوع منابنا فلناكتبه مصححه (۱) لبس في اليونيني**ة وسلم** 

(r) أرسون م

(٤) تَنْصَتُ

(e) فقالت

(٦) كدا في فسير تسخة متعدة والديق المطبوع أيضا وفي الذي الطبوع ساخا تبط للمسطلان أنبت كتبه مسحمة

(٧) دلك

(A) بنیك

ائند (۹) م

(1) فَالْنَبَسَ النَّاسُ

(۱۱) مِنْ بَيْنِ

(۱۲) الْأَرْبَعَةَ

ً (۱۲) تَوَضَّوُّا

وِمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ ثَمَلَكُهُا مِنْ أَمْرِهَا ، حَتَّى أَسْتَقَبْلُنَا بِهَا النَّبِي مِنْ أَمْرِهَا مِنْ أَمْرِهَا ، حَتَّى أَسْتَقَبْلُنَا بِهَا النَّبِي مِنْ أَمْرُهُا مِنْ أَمْرِهَا ، حَتَّى أَسْتَقَبْلُنَا بِهَا النَّبِي مِنْ أَمْرُهُا مِنْ أَمْرِهَا ، حَتَّى أَسْتَقَبْلُنَا بِهَا النَّبِي مِنْ أَمْرُهُا مِنْ أَمْرُهُمْ أَلْمُ مُنْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُومُ أَمْرُهُمُ أَلِيْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَلْمُ اللَّهُمْ مِنْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَلْمُ مِنْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُومُ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُومُ أَمْرُومُ أَمْرُهُمْ أَمْرُومُ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُومُ أُمْرُومُ أُمْرُومُ أُمْرُومُ أَمْرُهُمْ أَمْرُومُ أُمْرُومُ أُمُومُ أُمْرُومُ أُمُ أُومُ أُمْرُومُ أُمْرُومُ أُمْرُومُ أُمْرُومُ أُمُومُ أُمْرُومُ أُم مِثْلِ الَّذِي حَدَّنَتْنَا ، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّنَتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةً ، فَأَمَّرَ بِمَزَادَتَيْهَا ، فَسَمَحَ فَى " الْعَزْلاَةِ يْنِ ، فَشَر بْنَا عِطَاشاً أَرْبَعِينَ (\*) رَجُلاً حَتَّى رَويناً ، فَلَانَا كُلُ قِرْبَةٍ مَعَنا وَإِدَاوَةٍ غَيْرً أَنَّه لَمْ نَسْنِي بَعِيرًا وَهِي تَكَادُ تَنْضُ ( ) مِنَ الْمِلْ ه ، ثُمُّ قال : حَاثُوا ما عِنْدَكُمْ ، كَفِيعِ لَهَا مِنَ السَكِسِر وَالتَّمْر ، حَتَّى أَنْتُ أَهْلُهَا ، قَالَتْ ( ) لَقيت (١) أَسْحَرَ النَّاس، أَوْ هُوَ نَنُّ كَمَا زَعْمُوا، فَهَدَى اللهُ ذَاكَ (٧) الصُّرْمَ بِبَلْكَ (٨) المَرْأَةِ صَرِيْنَ (١) مَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ مِلْكِ إِنَّاءِ وَهُو َ بِالزُّورَاهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ كَفِعَلَ المَّاءِ يَنْهُمُ مِنْ بَيْنِ أَصاً بعهِ ، فَتَوَصَّأُ الْقَوْم ، قالَ قَتَادَةُ قُلتُ لِأَنْسِ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَا ثَمَا نَهَ أَوْ رُهَاء ثَلَا ثِمَا نَهَ مَلَا ثِمَا أَنَّهِ مِنْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْفَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَحَانَتْ صَلاَةُ الْمَصْرِ ، فَالْتُمُسِ (١٠) الْوَصُودَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بِوَصُوءٍ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتُوَضَّوًا مِنْهُ فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُمُ مِنْ تَحْتِ (١١) أَصَا بِعِهِ فَتَوَضَّأُ النَّاسُ حَتَّى تَوَ مِنْ عِنْدِ آخِرِهِ مُ صَرْثُ عَبْدُ الرُّحْنِ فَنُ مُبارَكِ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قالَ سَمِنتُ الْحَسَنَ قالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فِي بَعْضِ تَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصِمَا بِهِ ، فَأَ نَطْلَقُوا يَسِيرُونَ خَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَصُّونَ فَأَنْطَلَقَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفَاء بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَسِيرٍ فَأَخَذَهُ النِّي ۚ بَالِيِّ فَتَوَصَّأَ ثُمَّ مَذَّ أَصاَ بِعَهُ الْارْبَعَ (١٣) عَلَى الْقَدَحِ، ثُمَّ قالَ: قُومُوا فَتَوَصَّوْا (١٣) فَتُوَمَّنَا الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيهَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوَصُوءِ وَكَانُوا سَبْمِينَ أَوْ نَحْوَهُ ﴿ **مَرْثُنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنيهِ

تَمِيعَ يَزِيدَ أَخْبَرَ نَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ حَضَرَتِ الصَّلاَّهُ فَقَامَ مَنْ كانَ قَرِيبَ النَّادِ مِنَ الْمَدْجِدِ بَتَوَضَّأُ (١) ، وَ بَـقَى قَوْمْ ، فَأَ تِى النِّيُّ ۚ يَالِكُ ۚ عِخْضَب مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مالا ، فَوَضَعَ كَفَة مُ فَصَغُرَ الْخُضَّبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَة ، فَضَمَّ أَصا بعة فَوَصْعَهَا فِي الْحُضَبِ فَتَوَصَّأُ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جِيعًا ، قُلْتُ : كُمَّ كَانُوا ؟ قالَ : عَانُونَ (٢) رَجُلاً مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْنِيَةِ وَالنَّبِي مِنْ لِينَ بَدَيْهِ رَ مُسْكُونَةٌ فَتَوَصَّأً فَهِينَ (٣) النَّاسُ تَحْوَهُ ، فَقَالَ (١) مَالَكُمْ ؟ قَالُوا: لَبْسَ عِنْدَنَا مَامْ نَتَوَتَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَابَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرُّ كُوَّةِ ، كَفِعَلَ المَّاءُ يَشُورُ (\* ) بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْمُيُونِ ، فَشَرِ بْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ : كُمْ كُنْهُمْ ؟ قالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً ، مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ ٥٠ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً ، وَالْحُدَيْبِيَّةُ بِبُرْ ، فَنَزَحْنَاهَا حَتَّي كُمْ اَ نَوْكُكُ فِيهَا قَطْرَةً ۚ فَهَلَسَ النَّبِي ۚ يَهِ إِنَّهِ عَلَى شَفِيرِ الْبِشِّرِ فَدَعا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِشِّ ۚ هَٰكَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمُ أَسْتَقَيْنَا ، حَتَّى رَوينا ، وَرَوَتْ (٧٠ أَوْ صَدَرَتْ رَكَا نَبِنَا (٨٠ وَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلَحْةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ ٱللهِ إِينَ صَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصا مِنْ شَمِيرِ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْرَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلا تَنْنِي بِمَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قالَ فَذَهَبْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْ آرْسَلَكَ أَبُو

(۱) فَتُوَضَأَ (۲) مُكَانِينَ (۳) جَهَانِينَ (۵) قال (۵) قال (۵) يَعُورُ (۷) وَرَوْرَتُ (۸) رِكَابُنَا

طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ بطَعَامٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا ، فَا نَعْلَلَقَ وَانْعَلَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْ ثُهُ ۚ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَا أُمَّ شُلَيْمٍ قَدْ جاء رَسُولُ اللهِ عِنْ إِلنَّاسِ وَلَبْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِيمُمُ ؟ فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَا نُطَلَقَ أَبُو مَلَمْحَةَ حَتَّى لَـنَّى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَأَبُو مَلَاحَةً مَمَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ هَالُمَى (١) يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ما عِنْدَكِ فَأَمَّتْ بذلك الْخُبْرُ فَأَمَرَ إِمِ رَسُولُ اللهِ مِنْ فَفُتُ وَعَصَرَتْ أَمْ سُلَمْ عُكَةً فَأَدَمَتُهُ ثُمْ قالَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فِيهِ ماشاء اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِعَشَرَةِ ، فَأَذِنَ لَمُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ ا خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ٱثْذَنَّ لِعَشَّرَةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ ۚ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمُّ قَالَ ٱثْذَنَّ لمَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَومُ سَبْعُونَ (٢) أَوْ ثَمَانُونُ رَجُلاً حَريثني (٢) عَمَّدُ بْنُ الْمُقَى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّ بَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَمُدُ الآباتِ بَرَّكَةً وَأَنْتُمْ تَمُدُونَهَا تَحْوِيفَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَإِنَّ فِي سَفَرَ فَقَلَ المَّاءِ فَقَالَ أَطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ ماء ، تَجَاوُا إِلَا اله فِيهِ ما اللهِ قَلِيلِهِ، قَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَّاءِ ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَّ كَذُ مِنَ اللهِ فَلَقَذْ رَأَيْتُ المَاء يَنْبُمُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَلَقَذْ كُنَّا نَسْمَعُ أَسْبِيح الطَّمَامِ وَهُوَ يُوثُ كُلُ ، حَدِثْتُ أَبُو مُنتَبْمِ حَدَّثَنَا زَكَرَ يَّاهِ قالَ حَدَّثَنَى عامِرٌ قالَ حَدَّثَنَى جار "رَخِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ ثُولُنَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النِّيِّ يَرْكِيُّ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، وَابْسَ عِنْدِي إِلاَّ ما يُخْرِجُ تَخْلُهُ ، وَلاَ يَبْلُغُ ما يُخْرِجُ سِنِينَ ما عَلَيْدِ ، فَا نُطَّلِقْ مَمَى لِكُنَّى لاَ يُفْجِشُ عَلَى الْفُرَماهِ فَشَى حَوْلَ آيندر مِنْ بَيَادِرِ التَّمْر فَدَّعَا ثُمَّ آخَرَ ثُمُّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ ٱنْرِيَّءُوهُ فَأُوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَ بَقِي مِثْلُ ما أَعْطَاهُمْ ،

(1) هَلُمْ (2) هَلُمْ (7) رسلا (2) مدناً

**مَرْثُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا مُمُتَمِنٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَٰانَ أَنَّهُ حَدَّتَهُ عَبْدُ الرُّ عَنْ بِن أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْعَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاء وَأَنَّ النَّيّ عَلِيُّ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَثْنَيْ فِلْيَدَهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسِ أُوسَادِس (١) أَوْكَمَا قَالَ وَأَنَّ ١١ أَبَا بَكْر جَاء بِثَلَاثَةِ وَأَنْطَلَقَ النِّيُّ عَلَيْكُ بِمَشَرَةٍ وَأَبُو بَكُلِ وَثَلَاثَةً ﴿ ثَا قَالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلا أَدْرِي مَنْ قَالَ أَمْرَأُ تِي وَخَادِمِي (٢) بَيْنَ يَيْتِنَا وَ بَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرِ وَأَن أَبَا بَكْرِ تَمَثَّى عِنْدَ (٣) بِثَلَاثَةً ٢ ثَلَاثَةً اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْ النَّبِيُّ مَنَّ لَبُثَ حَتَّى صَلَّى الْمِشَاءِ ، ثُمَّ رَجَمَ فَلَبِثَ حَتَّى تَمَثَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَن فَاء بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاء اللهُ ، قَالَتْ لَهُ أَنْرًأَ ثُهُ : مَا حَبَسَكَ عَن فَ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيفْكَ ؟ قالَ :أُو (٢) عَشَيْتِهم ؟ قالَتْ :أُبَو احَتَّى تَجِيء قَدْ عَرَضوا عَلَمْهم فَغَلَبُوهُمْ ، فَذَهَبْت قَا خُتَبَأْتُ ، فَقَالَ يَا غُنْمَنُ ، فَجَدَّعَ وَسَبٌّ ، وَقَالَ كُلُوا ، وُقَالَ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا ، قالَ وَأَيْمُ اللهِ : ما كنَّا تَأْخُذُ مِنَ اللَّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا ، أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ، فَنَظَرَ أَبُو بَكْر فَإِذَا شَيْءٍ أَوْ أَكْثَرُ ، قَالَ (٧) لِأَمْرَأُ تَهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، قَالَتْ لاَ : وَقَرَّةٍ عَيْنِي لَهْنِي الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ (^)، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكُر وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ (١٠) وَعَلَى مِنْ اللَّهِ مَا لَهُ مَا أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً '، ثُمَّ خَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا أَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ يَنْنَنَا وَ بَيْنَ فَوْمٍ عَهُدٌ ، فَفَى الْآجِلُ فَتَفَرُّ قَنَا (١) أَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلَّ رَجُل مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمَّ مَتَ كُلِّ وَجُلِ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَمَّهُمْ قَالَ أَكْلُوا مِنْهَا أَجْمَهُونَ أَوْ كَمَا قَالَ (١٠٠ صَرَبُتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ العَزيزِ عَنْ أَنَسِ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال أَصابَ أَهْلَ اللَّهِ يِنَةِ فَحْطُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ مُجُمَّةً ، إِذْ قامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَا ـ كَتَ

(ع) وخادم (ه) من (√) فقال (۹) فَتَعَرَّ ثَنْكَا فَعَرَفْنَا مِنَ الْعِيرَ الْغَيْرِ

الْكُرَاءُ ، هَلَكَتِ الشَّاءِ ، فَأَدْعُ اللَّهَ يَسْقينَا ، فَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا ، قالَ أَنْسُ: وَ إِنَّ السَّمَاء لِمثلُ (١) الزُّجاجَة ، فهاجَتْ ريخ أنشأتْ سَحابًا ثُمَّ أجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاء عَزَالِيَهَا ، نَفَرَجْنَا نَخُوضُ المَّاء حَتَّى أَتَهْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نُزَّلْ غُطُّرُ إِلَى الجُمُعَةِ الْاخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْغَيْرُهُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَأَدْعُ اللهَ يَحْبُسُهُ فَتَبَسَّمُ ثُمَّ قالَ : حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ (٢) حَوْلَ المدينة كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ صَرْتُ عَمَّدُ بْنُ الْمُقَلِّى حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ حدَّثَنَا أَبُو حَفْص وَأُسْمُهُ مُعْمَرُ بْنُ الْمَلاَّء أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْمَلاَّه قالَ سَمِينَتُ نَافِعاً عَنِ أَبْنِ مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ النِّي عَلِيُّ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعِ فَلَمَّا ٱنَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ كَفَنَّ ٱلْجِدْعُ ، فَأَتَاهُ فَسَتَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ﴿ وَقِالْ عَبْدُ الْحَمَيدِ أَخْرَنَا عُمَّان بنُ مُحْرَ أَخْبَرَنَا مُمَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِيعِ بِهٰذَا ﴿ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ إِنْ مُمرَ عَنِ النِّي عَلَيْهِ مَرْتَ النِّي عَلَيْهُ مَرْتُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ قَالَ سَمِينَتُ أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كان يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَحْلَةٍ فَقَالَتِ أَسْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْرَجُلُ بَارَسُولَ اللهِ أَلاَ نَجِعْلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِنْتُمْ ۚ جَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَامَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ (\*\* إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَصاحَتِ النَّخْلَةُ مِيلَحَ الصِّيِّ ، ثُمُّ نُزَلَ النِّي عَلَيْكَ فَضَمَّهُ (١) إِلَيْهِ "آبُنْ أَنِينَ الصِّيِّ الَّذِي يُسَكِّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكَى عَلَى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ اللَّهُ كُرِ عِنْدَهَا مَرْثُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدْثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بِلالَ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أُخْبَرَ فِي حَفْص بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مالكِي أَنَّهُ سَمِيَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ المُسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعِ مِنْ تَعْلِي فَكَانَ النَّبِي عَلِيُّ إِذَا خَطَبَ بَقُومُ إِلَى جِذْعِ مِنْهَا فَلَنَّا صُنِعَ لَهُ الْنِنْبَرُ وَكَانَ (٥) عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الجَذْعِ صَوْتًا

(۱) گذا فی قمیم فسطه مضبوط بلام أوله ووقع فی الطبوع سابقا تبعاً لما وقع فی السطلانی کنل پالسکاف کتبه مصححه ا

(۲) يَتُصَدَّعُ

(۲) رُفِع پيدار

(٤) فَصَمَعًا

(ه) انكالان كَصَوْتِ الْعِيشَارِ حَتَّى جاء النَّبِي ۚ إِنَّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتُ ۚ صَرْشَ أَنْمُدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّتَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً \* حَدَّثَني (١) بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّثَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَذَّثُ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيْكُمُ مِ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ فِي الْفِيْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظ كَمَا قَالَ : قَالَ هَأْتُ إِنَّكَ كَلِيهِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَيْنَةُ الرَّجْلِ فِي أَهْدِلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَّةُ وَالصَّدَفَةُ وَالْأَدْرُ بِالْمَدْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَن الْمُنكر ، قالَ لَبْسَتْ هَذِهِ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَعْدِ ، قالَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَيَنْهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قالَ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ (\*\*) أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ ، قُلْنَا عَلِم (\*\* الْبَابَ ؟ فالَ نَعَمْ ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ ، إِنَّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْاغالِيطِ ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ ، وَأَمَرْ نَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ ا فَقَالَ مِن الْبَابُ ؟ قال مُحرَث مِد ثِن أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُكَيْبُ حَدَّنَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِرْكِيَّةٍ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا مَّوْمًا نِمَا لَهُمُ الشَّمَرُ ، وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّراكَ صِنَارَ الْاغْيُنِ مُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْانُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ وَتَجَدُونَ ﴿ مَنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيةً لِمُلْذَا الْأَمْرِ ، حَتَّىٰ يَفَعَ فِيهِ ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيةِ ، خِيَارُهُمْ في الإسلام ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِيمُ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْمَلِهِ وَمَالِهِ حَرَثْنَ (٥) يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَافِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَا تِلُوا خُوزًا وَكِرْمانَ مِنَ الْأُعاجِمِ، مُعْرَ الْوُجُومِ، فُطْسَ الْأَنُوفِ، صِفَارَ الْأَغْيُنِ وُجُوهُهُمْ (٦) الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ ، نِمَا لَمْمُ الشَّمَدُ \* تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ

(۱) وحدثنا (۳) ذلك (۳) خَمَرُ (۳) عُمَرُ (۵) وَسَجِدُونَ أَشَدَ النَّاسِ كَرَاهِيَةَ (٥) حدثنا (١) ثبت في الفرع كَانً وسقط من أعلد فوجوههم هارفع اه قسطلاني (ال) حق المرافق المرا

ْحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ إِسْمُعِيلُ أَخْبَرَنِي قَبْسُ قَالَ أَتَبَنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ صَعِبْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْنَ مَلَاثَ سِنِينَ لَمْ أَكُن فِي أَسِنِي أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعَى الحَدِيثَ مِنَّى فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُول وَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ فَوْما نِمَا لَهُمُ الشَّمَرُ ، وهُوَ هٰذَا الْبَارِيُّرُ \* وَقَالَ إِسُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ الْمِنْ الْبَازِّر مَرْث سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَازِمٍ سَمِيْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا } مَمْرُو بْنُ تَعْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُهِ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَدْتَمِلُونَ الشَّيْرَ، وَتُقَا تِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهِهُمُ الْجَانُّ الْمُطْرَقَةُ مَرْشُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَرَاقِيْ يَقُولُ تَقَاتِلُكُمُ الْبَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْهِمْ ، ثُمُّ (١) يَقُولُ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هَٰذَا يَهُودِي وَرَائَى فَأَقْتُلْهُ صَرَّتُ فَتَبْبَةُ بْنُسَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جابر عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ بَالِئِنْ قالَ يَأْ تِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْرُونَ ، فَيُقَالُ (٢) فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولُ عَلَيْ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يَغُرُونَ ، فَيُقَالُ لَمُهُمْ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ عِنْ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ كُمُمْ صَرَتْنِ (٣) مُحَدُّ بْنُ الحَكَمِ أَخْبِرَ نَا النَّصْرُ أَخْبَرَانَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا سَمْدُ الطائي أَحْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيمَةَ عَنْ عَدِي بْنِ حاتِم قال يَيْنَا أَنَّا عِنْدَ النَّيِّ عِلْكُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا ('' فَطْمَ السَّبِيلِ ، فَقَالَ يَا عَدِينُ : هَلْ رَأَيْتَ اللَّيرَةَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَها ، وَقَدْ أُنْبَنْتُ عَنْهَا ، قالَ قَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، لَتَرَيَّنَّ الظَّمِينَةَ تَرْ يَحِلُ مِنَ ٱلْحَبِيرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُمْنَةِ لِا يَحَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ ، قُلْتُ فِيا رَيْنِي وَرَيْنَ نَفْسِي ، فَأَيْنَ دُعَّارُ طَلَّيْ الَّذِينَ قَدْ سَعْرُوا الْبِلاَدَ ، وَلَئُنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ ( ) كُنُوزُ كِسْرَى ، قُلْتُ

كَيْسُرَى بْنِ هُرْمُز ؟ قَالَ كَيْسُرَى بْنِ هُرْمُنْ ، وَلَئْنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، لَتَرَيْنُ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِنْ وَكُفِّهِ مِنْ ذَهِبِ أَوْ فِضَّةٍ يَطَلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مَنْهُ ، وَلَيَلْقَانَ اللَّهَ أَحَدُ كُمْ بِيَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مُرَ مُجَانَ مِيتَرْجِمُ لَهُ ، فَيَقُولَنَّ (١) أَلَمْ أَبْعَتْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيَبُلُّفَكَ، فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ أَلَمْ أُعْطَكَ مالاً (٢) وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ ، فَيَقُولُ بَلَى ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يُسَارِهِ ، فَلَا يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ ، قالَ عَدِيُّ سَمِيْتُ النِّيَّ عَلَيْكِمْ يَقَوَلُ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقَةِ (٣) تَمْرَةٍ ، فَنَ لَمْ يَجِدْ شِقّةً (١) تَمْرَةٍ ، فَبِكَلْمَةٍ طَيّبَةٍ ، قالَ عَدِيٌّ : فَرَأَيْتُ الظَّمِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَمْبَةِ لَا تَحَافُ إِلَّا اللَّهَ.، وَكُنْتُ فيمن أَفْتَتَحَ كَنُوزَ كِيسْرَى بْنِ هُرْمُنَ ، وَلَئْنَ طَالَتْ بَكُمْ حَيَاةٌ ، لَتَرَوُنَ مَا قالَ النِّي أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ بَخْرَجُ مِلْ اللَّهِ حَدِيثَى (٥) عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا سَعْدَانُ أَبْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلَيْفَةً سَمِينَ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ عَنْ مَرْيِدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَرْيِدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ إِنَّ (٥ النَّبِيُّ عَلَيْكُ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدُ صَلاَتَهُ عَلَى المَيْتِ أَمُّ أَنْصَرَكَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّى فَرَاكُمُ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنَّى وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ خَزَاً مِّنَ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ ما أَخاف بَعْدِى انْ تَشْرَكُوا، وَلَكِينَ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَ مَرْثُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرَى عَنْ عُرُوةَ عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَشْرَفَ النَّيْ عَلِي عَلَى أَطُهُ مِنَ الْآطَامِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَى ، إِنَّى أَرَى الْفِتْنَ تَقَمُّ خِلاَلَ أَيُوتِكُمْ مَوَانِعَ القَطِ حَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى ٥٠ عُرُوةُ أَنْ الزُّ يَيْرِ أَنَّ زَيْنَتِ أَبْنَةً (١٠) أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بنْت أبي سُفيّانَ

(۱۰) بنت

حَدْثَتُهَا غَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبِيِّ يَزِلْكُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلُ لِلْمَرَّبِ مِنْ شَرِّ فَكِ أَفْتَرَبَ فَتِهَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (١) بَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هٰذَا وَحَلْقَ بِإِصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلْبِهَا ، فَقَالَتْ زَيْنَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهُ أَنَهْ لكُ وَفِينَا الصَّا لِحُونَ ؟ قالَ نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَّتُ \* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ الحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتِ أَسْذَيْهُ عَظَ النَّيُّ عَلِيتِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ ماذَا أَنْزِلَ مِنَ الخَزَائِن وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ ﴿ صَرَبُنَ أَبُو مُنَمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبْنِ المَـاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّجْلِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةً عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخُذرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ نُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَدَّخِيذُهَا فَأَصْلِيعُهَا وَأَصْلِيعُ رُعَامَهَا فَإِنَّى سَمِينَ النَّبِيُّ مِنْ لِللَّهِ مِنْ إِلَّهُ مِنْ النَّاسِ زَمَانُ تَكُونُ الْغَنَّمُ فِيهِ خَيْرَ مالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَمَفَ ٱلْجَبَالِ أَوْ سَمَفَ ٱلْجَبَالَ فِي مَوَاقِيعِ (٣) الْقَطْرِ يَفِي بدينِهِ مِنَ الْهُ أَن حَرْث عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَوَيْسِيُّ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنِ أَنْنِ الْمُسَبِّبِ أَوَأَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالْقَائِمُ فِيهَا خَبْرُ مِنَ المَاشِي وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِي وَمَن (٢) يُشْرِفْ كَمَا نَسْنَشْرِفْهُ وَمَن وَجَدَ مَلْجًا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَمُذْ بِهِ • وَمَن أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى أَبُو بَكُر بْنُ عَبْد الرُّهُنِ بْنِ الْحَادِثِ عَنْ عَبْدِ الرُّهْمَٰنِ بْنِ مُطييعِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَل بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَٰذَا ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ يَزِيدُ مِنَ الصَّلاَّةِ صَلاَّةٌ مَنْ فاتَنهُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهُبِ عَنَ أَبْنِ مَسْمُودٍ عَنِ النِّيِّ بِلِّنْ اللَّهِ عَالَ سَتَكُمُونُ ۗ أَثْرَاءٌ وَأُمُورُ ۖ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا بَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَمَا تَأْمُونَا ؟ قَالَ ثُوَّدُونَ الْحَقِّي الَّذِي عَلَيْكُمْ ،

(۱) في البونتية راء ردم مكسورة زاد التسطلاني وفي وفر عها أيصا قال ويفتحها في الداء ربة وغيرها كتبه مصححه (۲) و مو اقبح كتامن , غير رقم في الاصل المعول عليه وفي بعض رقم ظ وفي القسطلاني انها نسخة كتبه مصححه (۲) مثن تشرف

وَنَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَـكُمْ حَرِثْن مُحَدَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ إِسْمُعِيلُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُمْلِكُ النَّاسَ هَٰذَا الْحَيُّ مِنْ فُرَيْش قالوا (١) فَمَا تَأْمُرُهُ ؟ قالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْتَزَلُوهُمْ \* قالَ (٢) مَعْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَ نَا شَعْبَة عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ صَرْثُ أَعْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَكَى حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْنِي بْنِ سَعِيدِ الْامْوِيُّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ مَعْ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَّيْرَةً فَسَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول سَمِيْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقُ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى عِلْمَة مِن فُرَيْشِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَة ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ شِيْتَ (٢٠ أَنْ أُسَمِيهُمْ بَنِي فُلَانِ وَ بَنِي فُلَانِ مِرْشُ يَحْنِي بْنُ مُولِى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ جابر قالَ حَدَّتَنَى بُسْرُ بنُ ءُبَيْدِ اللهِ الحَضْرَ مِيْ ، قالَ حَدَّتَنَى أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلاَ نِيْ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةً بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَني ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا في جَامِلِيَّةٍ وَشَرّ عَامِنَا ٱللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرَّ ؟ قالَ نَمَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلَّكَ (الشَّرَّ مِنْ خَيْر ؟ قالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنْ ، قُلْتُ وَما دَخَنُهُ ؟ قالَ قَوْمْ يَهَدُونَ بغَيْرِ هَذَيِي (٥) تَمْرُفُ مِنْهُمْ وَتُنْكَرِرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ بَمْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرّ ؟ قالَ نَتَمْ ، دُعَاةً إِلَى ٥٠ أَ بْوَابِ جَهَنَّمْ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهاً ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ مِنْهُمْ لَنَا ؟ فَقَالَ مُمْ مِنْ جِلْدَيْنَا ، وَ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَامُرُ فِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَالِكَ؟ قَالَ تُمَانَتُمُ جَمَاعَةَ الْمُعْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ كَمْ يَكُن كَلُمْ بَجَاعَة " وَلاَ إِمام الإِقَالَ فَأَعْتَرِلْ بِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَمَضَّ بِأَصْل شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَٰلِكَ حَرِيثَى (٧) نُعَدِّدُ بْنُ الْفَتَى قَالَ حَدَّقَنَى (٨) يَعْيُ بْنُ

(1) ووقال (2) ووقال (3) مشتم (4) مشتم (4) هذا مهم (5) مشتم (6) مشتم (7) مشتم (8) مشت

سَعِيدٍ عَنْ إِصَمْعِيلَ حَدَّثَنَى قَيْسُ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ تَعَلَّمَ أَصْحَابِي الْخَيْرَ، وَ تَعَلَّمْتُ الشَّرِ مَرْثُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتْيَانُ (١) دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ صَرَتْنِي ٣ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَنْ عَنْ مَهَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي مَرْكِ قالَ لاّ تَقُومُ السَّاعَةُ خَتِّي يَقْتَتِلَ فِتْيَانٌ فَيَكُونَ رَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَلاّ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلْهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّ هُن أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَلِيَّكَ وَهُوْ يَقْدِيمُ قِينُما ۚ أَنَّاهُ ذُو الْخُوَيْضِرَةِ وَهُوْ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ فَقَالَ يَارَسُولَ أَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَمْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَدْ خِبْتَ ٣٠ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ ١٠ أَكُنْ أَعْدِلُ ، فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ لِي فِيهِ فَأَصْرِبَ (\*) عُنْقَةُ فَقَالَ (٣ دَعْهُ فَإِنّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقُرُ أَحَدُكُم صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِم ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِم ، يَقْرَوْنَ الْقُوْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كَمْرُقُونَ مِنَ اللَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظُلُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَا (٧) يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوْ قِدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ فَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالْدَّمَ آ يَتُهُمْ رَجُلُ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَوْأَةِ أُومِيثُلُ الْبَصْعَةِ تَدَرْدَرُ ، وَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ (٨) فُرْقَةٍ مِنَ النَّاس ، قالَ أَبُو سَعِيدِ فَأَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَمَهُ ، فَأَمَرَ بِذَٰلِكَ الرِّجُلِ فَأَلْتُمُسِ فَأْتِي بِهِ ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النِّي

(۱) كذا فى اليونينية هذه والتى بعدها وصوب بهامشها فيتتان فيهما

(۲) بعدتنا

(٣) لم يضبط الناءين قد البونينية هنا وقال في هامش الفرع وضبطهما في غير هذا الموضع طافم والفتح على المنكام والمخاطب اه قاله علم

> (٤) اذا لم عد

(٥) أَضْرَبُ

ر1) ه

(v) éK

مِب (٨) خَيْرِ فِرْأَقَةً عَلِيْ الَّذِي نَعَتَهُ مَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْضَةً عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَّأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاء أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيها بَيْني وَ يَبْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِيْتُ رَسُولَ (١٠ اللهِ مِنْكَ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمانِ قَوْمْ حُدَثَاءِ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءِ الْأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ ، كَمَا نَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَ هُمْ ، فَأَيْمَا لَقَيتُموهُ ۚ فَأَقْتُلُوهُ ۚ فَإِنَّ قَتْلَهُم ۚ ٢٠ أَجْرُ لِمَنْ قَتَلَهُم ۚ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَرَثَىٰ ٢٠ مُحَّدُّ أَنْ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا فَبُسْ عَنْ خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتَّ قالَ شَكُو نَا َ إِلَى رَسُولِ ('' اللهِ عِلِيُّ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فُلْنَا (' ) لَهُ أَلاَ أَنْ تَنْصِرُ لَنَا ، أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا ، قالَ كانَ الرَّجُلُ فِيمَن قَبْلَكُمْ فَيُحْفَرُ لَهُ في الْأَرْضِ فَيُجْمَلُ فِيهِ فَيُجَادُ بِالْمِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَتَّى بِأَثْنَتَيْنِ وَما يَصُدُّهُ يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِّينَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى بَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاً، إلى حَضْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَو الدَّنْبَ عَلَى غَنيهِ وَلَكِنْكُمْ نَسْتَعْجِلُونَ حَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرَ بْنُ سَعْدِ جَدَّثَنَا (٧) أَبْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَأَ فِي مُوسَى بْنُ أَنْسِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ يَرْكِيِّهِ أَفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ كَأَنَّاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي يَبْتِيمِ مُنْكَلِّسًا (١٠) رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَفَالَ شَرُّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّي يَلِيُّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَأْنَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى أَنْ أُنِّسٍ فَرَجْعَ الْمَرَّةَ الآخِرةَ بِبِشَارَةِ عَظِيمة فَقَالَ أَذْمَبُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ

(٢) في تَتَلَّهُمْ أَجْرًا (٤) النَّم ونصب رَ أَسَهُ من الفرع (1) مدتمة (2) مدتمة (3) أخبرنا (4) ملبا (5) ملبا (6) هارية (7) ملبا (8) ملبا (9) مارية (1) مارية (1) مارية

مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَلَكِينْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ صَرَتْنِي (١) مُحَدُّ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثْنَا غُنْدَرْ ۖ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عازِبِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَرَأً رَجُلُ الْكُهَفَ وَفِي اللَّهَارِ اللَّمَالَّةُ كَفِعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمْ ۖ فَإِذَا صَبَابَةٌ ۚ أَوْ سَحَابَةٌ ۚ غَشِيتَهُ فَذَكُرَهُ لِلنِّيِّ يَنْكُ فَقَالَ أَفْرَأُ فُلاَنُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نُزَلَتْ لِلْفُرْآنِ ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ حَرَّثُ مُعَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّمْنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيْ حَدَّْتُنَا زُهُمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِب يَقُولُ جاء أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ ۖ فَأَشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا فَقَالَ لِعَازِب أَبْتُ إِبْنَكَ يَحْسِلُهُ مَعِي قَالَ خَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِي يِنْتَقِيدُ تَمَنَّهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي بِاأْبَا بَكْرٍ حَدَثْنَى كَيْفَ صَنَعْتُما حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَلِيَّةِ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْهَدِ حَتَّى قَامَ قَامُّ الظَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُو فِيهِ أَحَدْ، فَرُفِعت لَنَا صَخْرَةُ طَوِيلَةٌ كُما ظِلْ كَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ (\* الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّى عَلِيَّ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْدِ ، وَ بَسَطْتُ فِيهِ (١) فَرْوَةً وَقُلْتُ ثَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ ما حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ ما حَوْلَهُ ۚ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبِلِ بِغَنَيهِ إِلَى الصّخرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَقُلْتُ ( ) لِمَنْ أَنْتَ يَاغُلاَمُ فَفَالَ لِرَجُلُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَوْ مَكَّةً ، قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ ؟ قالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ أَنْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ النَّرَابِ وَالشُّعْرِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَّاء يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْه عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ خَلَبَ فِي قَسْبِ كُشْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي ١٩٠ إِدَاوَةٌ تَعَلَّمُهَا اللَّهِي يَكِ يَرْ تَوى مِنْهَا يَشْرَبُ وَ بَتَوَصَّأَ فَأَيِّنْتُ النِّي ۚ يَكِ فَكَرِهِتْ أَنْ أُونِظَهُ فَوَ افَقَتْهُ حِينَ أَسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ المَّاءِ عَلَى اللَّبْنِ حَتَّى بَرَّدَّ أَمْنَفَلُهُ فَقُلْتُ أَشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قالَ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلِّي قالَ فَأَرْتَحَكْنَا بَعْدَ

ما مالَتِ الشُّنْسُ وَأُتَّبِّمَنَا سُرَاقَةٌ بْنُ مالِكِ فَقُلْتُ أُتبنا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَمَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّيْ ﷺ فَأَرْ تَطَمَّتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنَهَا أَرَى في جَلَّدِ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَمَيْرٌ ، فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْ ثَمَا عَلَى "، فَأَدْعُوا لِي فاللهُ لَكَمَا أَنْ كُمَّا الطُّلَبِّ، فَدْعَا لَهُ النَّيْ يَرْكُ فَنَجًا، كَفِمَلَ لاَ يَلْقِي أَحَدًا إلاَّ قالَ ('' ما هُنَا ، فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ رَدُّهُ ، قالَ وَوَفَى لَنَا صَرْتُنَا مُعَلِّى بْنُ أُسَدِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْنَارِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّي عَلَيْكُ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ ، قالَ وَكَانَ النَّبِي عَلِيُّ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَريض يَعُودُهُ قَالَ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شِاء اللهُ ، فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاء اللهُ ، قالَ قُلْتُ طَهُورٌ ، كَلاَّ : بَلْ هِيَ مُمَّى تَفُورُ ، أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبيرٍ ، تُزيرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّىٰ عَلِي فَنَعَمْ إِذًا حَرْثُ أَبُومَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ رَجُلُ نَصْرًا نِيًّا (٣٠ فَأَسْلَمَ وَقَرَأُ الْبَقَرَةَ وَ آلَ مِمْرًانَ ، فَكَانَ يَكْنُبُ لِلنِّي مِلْكُ فَعَادَ نَصْرَانِيا ، فَكَانَ يَقُولُ ما يَذُرى مُحَمَّدٌ إلا ما كَتَبْتُ لَهُ ۚ فَأَمَاتُهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَنْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَٰذَا فِيمْلُ مَمْدٍ وَأَصْعَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَا فَأَلْقُوهُ ، كَفَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا (١) وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّارْضُ ، فَقَالُوا هَٰذَا فِيلُ مُكَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَسُوا عَنْ صَاحِبُنَا كُمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ صَاحِبُنَا كُمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ صَاحِبُنَا كُمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ صَاحِبُنَا كُمَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ مَرَبَ مِنْهُمْ ۚ فَالْقَوْهُ خَفَرُوا لَهُ وَأَمْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا ٱسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ قَدْ<sup>دٍ،</sup> لَفَظَتُهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَالْقَوْهُ صَرْتُنَا يَحْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا بُونُسَ عَن أَبْن شِهاب قالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ المستبّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ لُ الله ﷺ إِذَا حَلَكَ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا حَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا فَيْصَرَ بَمْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَّدٍّ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا في سَبِيلِ ٱللهِ حَرْثُ

(1) قال قد (۲) كُفيتُ، (۳) كفيتُ، بالنصب وفي أصول صبحة بالرفع. (1) لَهُ في الأرضِ ما استَطَاعُوا (0) وقد

( قوله مألفره فحفروا له وأعمقوا )كذا في غير نسخة مهندنا ووقع في المطبوع سابقا فجاما للقسطلانى مألموه خارج القبر لحفروا له فأعملوا كتبه مهمجه (۱) يَرْفعهُ
(۲) وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ.
فَالَّ قَيْصَرُ بَعْدَهُ
فَالَّ قَيْصَرُ بَعْدَهُ
فَالَّ قَيْصَرُ بَعْدَهُ
وضيطه في الفسرع بالبناء
الاصل معيها الأصل (٤) السَّيّ (٥) حدثنا هميه (١) الصَّحَرُ (٩) الحَرَى أَفاده هامش (٨) هميه (٩) السَّمِيّ.

صَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عِنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن تُعَسِيْر عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَفَعَهُ (١) قالَ إذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلاَ كَسْرَى بَمْدَهُ (٢) وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفَقَنَّ (٢) ۖ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا فَافِعُ بْنُ جُبَيْر عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَدِمَ مُسَيِّلِمَةُ الْكَكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ عَلَيْ عَلَى يَقُولُ إِنْ جَمَلَ لِي مُمَّدُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعِثُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيرِ مِنْ إِلَا مَرْدُهُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعِثُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيرٍ مِنْ إِلَا مَرْدُهُ قَوْمِهِ فَاقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٌ بْنِ شَمَّاسِ وَفِي يَدِ رَسُولِ الله مَا إِنَّ قِطْمَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَالِمَةً في أصحابه فقال لوساً لتني هذه القطمة مَا أَعْطَيْتُكُمُهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فَيكَ وَلَئَنْ أَدْبَرْتَ لَيَمْقِرَنَّكَ اللهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُريتُ فيكَ مارَأَيْتُ ، فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِيِّ قالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمْ رَأَيْتُ فِي يَدَى سُورَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَأَهَمْ نِي شَأَيْمُمَا كَأُوحِيَ إِلَى فِي الْمَنَامِ أَن ٱنْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارًا فَأَوْلَتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَامَةِ صَرَتَى (٥) مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَبْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَدَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ رَأَيْتُ فِي المَّامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا تَعَلَّ فَذَهَبَ وَهَ لِي إِلَى أَنَّهَا الْيَامَةُ ، أَنْ هَجَرُ (١٠ ، فَإِذَا هِيَ اللَّدِينَة يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ ف رُوْ يَايَ هُذِهِ أَنَّى هَزَرْتُ سَيْفًا ۖ فَأَنْفَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَى ٧٠ فَعَادَ أَحْسَنَ ما كانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءِ اللهُ بعِ مِنَ الْفَتْحِ وَأَجْتِاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَٱللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا ثُمُّ المُؤْمِنُونَ بَوْمَ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ الله (^) مِنَ الْخَيْرِ وَتُوَابِ الصَّدْنِي الَّذِي آثَانَا اللهُ بَعْدَ بَوْم بَدْرِ مَرْثُ أَبُو مُنعَيْمٍ حِدَّثَنَا زَكَرِيالًا عَنْ فِرَاسِ عَنْ عامِرِ (١) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالِيمَةَ

رَضَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُفْبَاتُ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْبَتَهَا مَشْىُ النَّبِّ يَرْكِيْهِ فَقَالَ النِّبيُّ عَلِيْكُ مَرْحَبًا بِأَ بْنَتِي ثُمَّ أَجْلَمَهَا ءَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرٌ إَلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَمَا لِمَ تَبْكِينَ ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثَا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ ما رَأَيْتُ كالْيَوْم فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ (١) ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قالَ ، فَقَالَتْ ماكُنْتُ لِأُفْثِي سِرٌ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى تُبضَ النَّبُّ عَلَيْ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرٌ إِلَى إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامِ مَرَّتِينٍ وَلاَ أُرَّاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلى وَإِنَّكِ أَوَّالُ أَهْلَ رَبْسِي خَالَاً بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَسَكُونِي سَيَّدَةً نِسَاء أَهل الجَنَّةِ أَنْ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَالِكَ حَرَثْنِ ٣ يَحْيَى ۚ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرُومً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَعَّا النَّيْ عِلَيَّةٍ فاطمَةَ أَبْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّذِي ٣٠ قُبضَ فيهِ (١) فَسَارًهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعاهَا فَسَارًهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارًا فِي النَّبِي عَلِيَّ فَأَخْبَرَ فِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَمِهِ الَّذِي تُومُقِّي فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ سَارٌ فِي فَأَخْبَرَ نِي أَنِّي أُولُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَثْبَعُهُ فَضَحِكْتُ مَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْن عَبَّاس قالَ كَانَ مُمَرُ ثُنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُدْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ فِقَالَ لَهُ عَبْدُ الرُّ عَمْنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاء مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ (٥) حَيثُ تَعْلَمُ ، فَسَأَلَ تُحْمَرُ أَنْنَ عَبَّاسِ عَنْ هَٰذِهِ الآيَةِ : إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ صَدَّتُنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُلَيْانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْمُسِيلِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِي أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عِيلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِمِصَابَةٍ دَسْماء حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْ بَرِ فَهِمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ

(۱) خَزَانِ (۲) حَلَنَا (۲) النَّنَّ (۱) نيباً (٤) مِنْ كُنْ: (٥) مَنْ كُنْ:

وَيَقَلُ الْانْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّمَامِ فَنْ وَلِيَ مِنْكُمِّم شَبْنًا يَضُرُ وَبِهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئُهُمْ فَكَانَ آخِرَ تَجْلِسِ جَلَسَ بِهِ (١) النَّيْ يَنْ اللَّهِ مَدَّثَنَ (١) عَبْدُ اللَّهِ إِنْ لَحَدَّ نَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حُدَّيْنُ الْجُنْفُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الْحَدِّنِ عَنْ أَبِي بَكُرة رضِي اللهُ عَنْهُ أَخْرِجَ الذَّي عَلِي اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ فَصَّعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَ بني هَٰذَا مَسَيَّدٌ وَلَمَلَ اللهَ أَنْ يُصلِّح به بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المسلمِينَ حَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ هِلِآلِ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَن النَّبِيُّ يَالِيُّ نَمْي جَعْفُرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيء خَبَرُ مُ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفانِ حَرَثْني (٢) لَمَّ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسَ حَدَّثَنَا أُبْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جابر (٢) حِدْنَا رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْنَ هَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا اللَّهِ عَنْهُ عَلَيْهِ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا اللَّهِ عَنْهُ الْأَنْهَاطُ، قالَ أَمَا إِنَّه ( ) سَيَكُونُ لَـكُمُ الْأَنْهَاطُ، فَإِنَّا أَقُولُ لَهَا "يَعْنَى أَمْرَأَتَهُ ۗ ( ) إِنَّهَا صَنَّكُونُ أَخْرِى عَنَّى أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَكُمْ يَقُلِ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا الله (٠) حدثنا حَرَثْنُ (٥) أَحْمَدُ بْنُ إِسْخُتَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي (١) الْأَ أَنْتَظِرْ إِسْدُتَى عَنْ مَمْزُو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْطَلَقَ سَنْهُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا ، قالَ وَنَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةً بْنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ ، وَكَانَ أُمِّيَّةً إِذَا ٱنْطَلَقَ إِلَى الشَّأْمِ فَرَّ بِاللَّدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ أُمَّيَّةُ لِسَعْدِ ٱنْتَظِنَ (٢٠ حَتَّى إذَا ٱنْتَصَفّ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ ٱنْطَلَقْتُ فَطَفْتُ فَبَيْنَا سَمَدٌ يَطُوف إِذَا أَبُوجَهُل فَقَالَ مَنْ هُذًا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكُمْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ، أَنَا سَعْدٌ، فَقَالَ أَبُوجَهُل تَطُوفُ بِالْكُمْنَةِ آمِنَا وَقَدْ آوَ يْتُمْ مُحَمِّدًا وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَتَلَاّحَيَا كَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أُمَيّة السَّمْدِ لِآثَرُ فَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيَّدُ أَهْلِ الْوَادِي ، ثُمٌّ قالَ سَعْدٌ وَاللهِ

لَئُنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَا قُطْعَنَّ مَنْجَرَكَ بِالشَّامِ، قالَ خَعَلَ أُمِّيَّةُ يَقُولُ لِسَمْدٍ لَاتَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَمَلَ مُيْسِكَهُ ، فَغَضِبَ سَمْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنَّى سَمِعْتُ مُحَدًا عَلِيَّ يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ ، قَالَ إِيَّاىَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَأَلَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَدّ إِذَا حَدَّث فَرَجَعَ إِلَى أَمْرَأُ يِهِ ، فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ ، قَالَتْ وَمَا قَالَ؟ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَائِلِي ، قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا يَكَذَّذِبُ مُحَمَّدٌ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرِ ، وَجاء الصَّرِيخُ ، قالَتْ لَهُ أَمْرَأَتُهُ ، أَمَا ذَكَرْتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ الْيثرِينْ، قالَ فَأَرَادَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهُلِ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ قَقَتَلَهُ اللهُ صَرَتَنَى (٥٠ عَبْدُ الرَّهْمُن بْنُ شَبْبَةَ حَدَّثَنَا ٥٠ عَبْدُ الرُّهُمْنِ بْنُ الْمُفِيرَةِ (٣) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُعْتَمِينَ في صَعِيدِ فَقَامَ أَبُو بَكُن فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ وَفِي بَمْضِ نَزْعِهِ ضَمَّفٌ ﴿ ﴾ وَٱللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا مُمَرُ ، فَأَسْتَحَالَتْ بِيدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ ، حَتَّى بَكْرِ (٥) ذَنُو كِيْنِ صَرَّشَىٰ (٧) عَبَّامُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدْثَنَا مُعْنَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوعُمَّانَ قالَ أَنْبَدُتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّى النِّيَّ عَلِيَّ وَعِنْدَهُ أُمْ سَلَمَةَ عَمْلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّيْ عَلِينَ لِأُمَّ سَلَمَةَ مَنْ هَٰذَا أُو كَاقَالَ قَالَ قَالَ قَالَ هَذَا دِحْيَةُ قَالَتْ أَمْ سَلَمَةً أَيْمُ اللهِ مَاخَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ آبِيَّ اللهِ عَلَيْكَ بُخْ بِنُ ١٧٠ جِبْرِيلَ أَوْ كِمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِلَّهِ بِي عُمَّانَ مِمَّنْ سَمِمْتَ هَٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . ( بُنْمِ أَلَّهِ الرَّعْمٰ الرَّحِيمِ )

بِاسِبُ قَوْلِ ٱللَّهِ تَمَالَى : يَعْرِفُونَهُ كَا ٰيَعْرِفُرنَ أَبْنَاءُهُمْ ۚ وَۚ إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُ

(٤) في النرع وغيره نفته فسكون منون والذي في أصله بشم المبن ونتح الفاء ماشيا (٠) سَمِيْتُ أَبَا هُرُ يُرَاةً (٦) ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَانِ (٧) حدثنا جِبْرِيلَ وفي هامشــه وتسيخة معتبرة معتمدة عند البخ بروعليها شرح

العينى فانظره ولم ينقط

مخبر في اليونينية

لَيَكُنْمُونَ الْحَقِّ وَمُمْ يَعْلَمُونَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن تُحَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاوًّا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ كَلَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَحْجِدُونَ في التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَفَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَّ بْتُمْ إِنْ فَيَّهَا الرَّجْمَ (١) ، فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَمَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأُ مَافَبُلُهَا وَمَا بَعْدَهَا مُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ ٱرْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيها آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا صَدَقَ بَا مُحَدَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ بَرَاتَ فَرُجِمَاقالَ عَبْدُ اللهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (٢) عَلَى الْمَرْأَة يَقَبِهَا ٱلْحُجَارَة بِإِس أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِي عَلَيْ آيَةً وَأَرَاهُمُ أُنْشِقَاقَ الْقَمَرَ مَرْشَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا (") أَنْ عُيَيْنَةَ عَن أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (اللهِ عَلِي شَقَتَيْنِ (٥) فَقَالَ النَّيْ حَرِيْنِي (٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَمِّد حَدِّنَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالكِ في رضي الله عنه أنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً سَأَلُوا رسُولَ اللهِ وَإِنَّ أَنْ يُرِيَّهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرَ حَرَثَى (٨٠ خَلَّفُ بْنُ خَالِهِ الْقُرَشِي حَدَّنْنَا بَكُنُ بْنُ مُضَرّ عَنْ جَعْفَر بْن رَبيعَةَ عَنْ عِرَاك بْن مالِك عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ۚ أَنَّ الْقَمَرَ ٱلْشَتَّى في زَمانِ النّبيّ عَلِينَ بِاسِبُ حَدِيثَى (١٠ مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا مُعَادُّ قالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدْنَنَا (١٠) أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النِّيَّ عَلِيَّهِ خَرَجا مِنْ عِنْدِ النَّيِّ يَرْكِيُّهِ فِي لَيْدَلَةٍ مُظْلِمَةً وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيآنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا أَفْتَرَقَا

ا) للرَّجْمَ ا) للرَّجْمَ

(۳) حدثنا ه ه

(٤) النَّبِيِّ

(٠) كذا بالسطين قي البونينية

(٦) حدثنا

(٧) كدا رقم السفوط هنا و النخ المعتبرة عندنا و مي التي ينبنى الاعتماد طيها وال عكس القسطلاني فجمل السفوط على ابن مالك قبل هذه كتبه مصحعه

(۷) حدثنا

عدثنا عدثنا

(۱۰) حدثنا (۱۰) عَنْ أَنَس،

صارَ مَعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَنِي أَهْلَهُ مَرْثُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّنَنَا يَحْيِي عَنْ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَاقَيْسٌ سَمِعْتِ الْمُغِيرَةَ بْنَشَعْبَةَ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ قالَ لا يَزَالُ ناسٌ مِنْ أُمِّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْ تِيهُمْ أَمْرُ اللهِ وَمُ ظَاهِرُونَ صَرْثُ الْخُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ جابِر قالَ حَدَّثَنِي مُمَنِيرُ بْنُ هَا نِي ۚ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِبَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النِّي عَلِيكُ يَقُول لاَ يَزَالُ مِنْ أُمِّتِي أُمَّةً وَأَمَّةً بِأَدْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَكُمْمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْ تِيَهُمْ أَرْ ٱللهِ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ مُصَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذَّ وَهُمْ بِالشَّأْمِ فَقَالَ مُعَاوِيَّةُ هُذَا مِالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَادًّا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ مَرْثُ عَلَى بَنُ عَبِّدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الحَيُّ يُحَدُّثُونَ (١) عَنْ غَرْوَةَ أَنَّ النَّبِي عَلِينَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاءً ۖ فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَا تَمَنْ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارِ وَجَاءُهُ (٢) بِدِينَارٍ .وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لُو أَشْبَرَى النُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ ، قالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَارَةً جاءنا بهل ذَا الحَدِيثِ عنهُ قالَ سَمِيمَهُ شَبيبُ مِنْ عُرْوَةً فَأَنَيْتُهُ فَقَالَ شَبيبُ إِنَّى كَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ عروةً قالَ سَمِيْتُ الحَيِّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ سَمِيتُهُ يَقُولُ سَمِينَتُ النَّيِّ بِيَالِيْ يَقُولُ الْخَيْنُ مَنْهُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيلِ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ قالَ وَفَدْ رَأَيْتُ في دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَساً ، قالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِى لَهُ شَاةً كَأَنَّا أَضْعِيَّةٌ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال أَخْبَرَ نِي نَافِعُ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ الْخَيْلُ فَ (" نَوَاضِيهَا انْكَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَرَبْتُ قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النِّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا (١) عَنِ النَّيِّ قَالَ الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نُورَاصِيهَا الْخَيْرُ وَرَشْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي مَا لِحْ النَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ قَالَ الْخَيْلُ لِللَّآلَة يررَبُهُلِ

(1) يَتَحَدُّ نُونَ (۲) لَجَاءَ (۲) مَعَفُودُ فَى (۲) مَعَفُودُ فَى

أَجْرْ"، وَ لِرَجلِ سِيْرْ"، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرْ". فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرُ ۚ فَرَجُلُ رَبِّطَهَا في سَبيل اللهِ فَأَطَالَ كَلَمَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ وَمَا (١) أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ المَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنْهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْ كَانَتْ أَرْوَالْهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَربَتْ وَكُمْ يُردْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتِ وَرَجُلْ رَبَطَهَا تَعَنَّدُ وَسَرًا وَتَعَفُّنا كُمْ (٢) يَنْسَ حَنَّ اللهِ في رِقابِها وَظُهُورِها فَهْيَ لَهُ كَذَّلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا نَفْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَهَيَّ وِزْرٌ وَسُئِلَ اللَّى (٣) عَرَاكِيْ عَن الْحُمر فَقَالَ ما أُنْزِلَ (١) عَلَى فِيهَا إِلاَّ هُذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ َ هَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُمَّدٍ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةَ خَيْبَرَ لُكُرَّةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي ، فَامَّا رَأُوهُ قَالُوا مُمَّدٌ وَالْحَمِيسُ وَأَحَالُوا (٠) إِلَى ٱلْحِصْنِ بَسْعَوْنَ فَرَافَعَ النَّبِي عَلِيَّ مِنْدُهِ وَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَرَ لَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ صَرَتَىٰ () إِرْ اهِيمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَن أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَن الْمُقْبُرِيِّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِيْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ ، قالَ أَبْسُطْ رِدَاءِكَ فَبَسَطْتُ (٧) فَغَرَف بيده (٨) فِيهِ ، ثمَّ قال ضُمَّهُ فَضَمَنْهُ فَا لَسِبتُ حَدِيثًا بَعْدُ

> ( تم الجزءِ الرَّابع ، وَيليهِ الجزءِ الخامِسُ ، أوَّله بابُ فضائل أُصِحَابِ النِّيِّ ﷺ وَمجد وَشرف وَكرم وَعظم )

(٢) وَكُمْ يَنْسُ

(١) رَسُولُ اللهِ

(٤) أَثْرَلَ اللهُ . كذا

فيها من غيررقم

(٧) فَبَـطْتُ



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

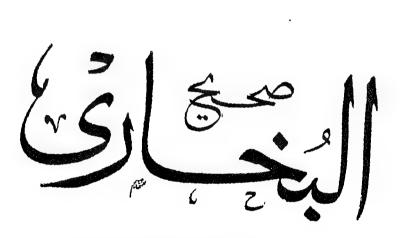

لِأَبِي غَبْدِاَللَّهِ مُحْتَفَّدِ بْنُ إِسْفَاعِيلَ بْنُ إِسْنَاهِيتَمَ آبُل المُخَيِّرَةُ بْنُ تَرُونُ مِنْ الْبُحْسَارِيِّ الْبُحْسَارِيّ آبُل المُخَيِّرَةُ بْنُ تَرُونُ مِنْ اللهُ تَعَسَلُهُ وَيَغْفَسَنَا سِهِ آمين

الجنزءالخامس





(۱) حدثنا (۲) أخبرنه

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْزَى أَذَ كُرَ بَمْدَ فَرْ نِهِ قَرْ نَيْنِ (١) أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَ كُمُ ۚ قَوْمًا يَتَمْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُو ۚ تَمَنُونَ وَ يَنَذُرُونَ (°) وَلاَ يَفُونَ (°) ، وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّنُ مَرْثُ لَمُمَّدُ بْنُ كَيْبِر أَخْبَرَ نَا سُمْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيّ وَيُنْ عَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، \* ۚ الَّذِينَ تَلونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ كِلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجَىءُ قَوْمُ تَسْبَقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ \* قالَ (ا) إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَا(ا) عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحَنُ صِفَارٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَنَا تَوْبُ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِكُهُمْ . مِنْهُمُ أَبُو بَكْرٍ ءَبْذُ اللهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ التَّيْمِيُّ رَضِيَ (٦) اللهُ عَنْهُ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى(٧) لِافْقَرَاء الْهَاجِرِينَ (١٨) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمْوَ الِهِمْ يَبْتَنُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرُصُواناً وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ ثُمُ الصَّادِثُونَ . وَقَالَ (٠): إِلاَّ تَنْصُرُوهُ اللهُ (١٠) . إِنَّى مَوْلِهِ : إِنَّ اللهَ مَعْنَا ، قالَتْ عائشَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (١١) وَكَانَ أَبُو بَكُر مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِلَيْ فِي الْغَارِ مِرْشُنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَشْتَرَى أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عازِب رَحْلاً بِثَلَاٰمَةً عَشَرَ دِرْ هُمَّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِ الْبَرَاءِ فَلْيَحْمِلْ إِلَى رَحْلِي فَقَالَ عازبُ لاَ حَتَّى ثُجَدُّ ثَنَا كَيْفَ صَنَّعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حِينَ خَرَجْتُما مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ ؟ قَالَ أَرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةً ، فَأَحْيَيْنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْ نَا (١٧) وَقَامَ قَامُّ الطَّهِيرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلُ أُرِّى مِنْ طَلِّ فَآوِئَ إِلَيْهِ وَإِذَا صَحْرَةٌ أَنَيْتُهَا ، فَنَظَرْتُ بَقِيَّةً طِلَّ لَمَا فَسُوَّيْتُهُ ثُمَّ فَرَسْتُ لِلنَّبِي عَلِي فيد قُلْتُ لَهُ أَصْطَحِعْ يَا يَبِيَّ اللَّهِ فَأَصْطَحَعَ النَّبِيُّ عَلَّكِيُّهِ ثُمَّ أَنْطَكَفْتُ أَنظُنُ مَا حَوْلِي هَلْ

 (۱) مرتين
 (۲) كدا واليو بينية علامة أبي ذر على الضَّمَّة وَالدِّي في فرعين والنسطلاني أن رواية أبى ذر بالسكسر

(۲) يومون

(٤) قال قال

(٥) يصربوننا (قولهالنيمي) صُبِطْتَ فَى الْفَرُوعَ الَّتِي بِأَيِدَينَا بالرفع وفى هامش أحدها انه فاليونينية بالجركتبهم ححه

(٦) رصُوان الله عليه

(٧) عز وجل م

(٨) الآية

(١١) الواوملحقة فياليونينية

(۱۲) ظَهَرٌ نَا

أَرَى مِنَ الطُّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمَ إِيَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرُةِ ، بُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِلَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ قَالَ لِرَجُل مِنْ قُرَ بْشِ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلَ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنَ ؟ قالَ نَعَمْ . قُلْتُ فَهَلُ أَنْتَ حالِبُ لَبَنَا (١) ؟ قالَ نَعَمْ وَأَمَرْ ثُهُ فَا عُتَقَلَ شَامًا مِنْ غَنمِهِ ، ثُمَّ أَمَرْ ثُهُ أَنْ يَنفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْفُبَارِ ، ثُمُ أَمَرْ ثُهُ أَنْ يَنْفُضُ كَفَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَيْهِ بِالْاخْرِي فَلَكَ لِي كُفْيَةً مِنْ لَنِّنِ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِدَاوَةً عَلَى فِهَا خُوْقَةٌ فَصَيَبَتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَ مَ أَسْفَأَلُهُ ، فَا نَطْلَقْتُ بِدِ إِلَى النَّيِّ عَلَيْ فَوَافَقْتُهُ قَدِ ٱسْنَيْقَظَ ، فَقُلْتُ ٱشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ ، ثُمَّ قُلْتُ فَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ بَلِّي َ فَا رَتَحَلَمْنا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا (<sup>٧)</sup> فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدْ مِنْهُمْ غَيْرُ شُرَاقَةَ بْنِ مالكِ بْن جُعْشُم عَلَى فَرَسَ لَهُ ، فَقُلْتُ هَٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَمْنَا (") \* مَدِيثُ أَخَمَّدُ بْنُ سِنَانٌ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ ثابتٍ عَنْ أَنَسَ عَنْ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَا بْصَرْنَا ، فَقَالَ ماظنَنْكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِأَ ثُنْنَيْ اللهُ ثَالِيْمُهُمَا بِاسِبُ قَوْلِ النِّبِي عَلَيْ سُدُوا الْأَ بْوَابَ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرِ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ يَلْكِ وَرَشَى ( ) عَبْدُ اللهِ بنُ مُجَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ حَدَّثَنَا فُلَهُ حَدَّثَنَى عَالِم حَدَّثَنَى سَالِم ۖ أَبُو النّضر عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ الله خَيَّرَ عَبْداً بَيْنَ الدُّنْيَا وَرَيْنَ ما عِنْدَهُ ، فَأَخْتَارَ ذَلِكَ الْمَبْدُ ما عِنْدَ اللهِ قال فَبَكِي أَبُو بَكُر فَمَجَبُنَا لِبُكَامُهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ عَبْدٍ خُيِّرً فَكَانَ رَسُولُ ا الله عَلَيْهِ هُوَ الْخُمَيْرَ وَكَانَ أَبُو بَكُر أَعْلَمْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ إِنَّ مِنْ أَمَنّ النَّاسُ عَلَيٌّ في مُعْبَتِهِ وَمالِهِ أَبَا بَكُر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّذِذًا خُلِيلًا غَيْرَ رَبَّى لَا تُخَذُّتُ

رًا) لنا (٢) يطلبوننا (٣) تُركِوننا (٣) تُركِون بِالْعَدَى تَــُمْرَ حُونَ بِالْعَدَاةِ

أَبَا بَكْنَ ، وَالْكَيْنِ أُخُوَّةُ الْإِسْلاَمِ وَمَوَدَّثُهُ ۖ لاَ يَبْقَبَنَّ فِي الْمَسْجِدِ باب إلاَّ سُدًّ إلاَّ بَابُ أَبِي بَكْرِ بِإِسِ فَضْلِ أَبِي بَكْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ مَاكُ مِنْ عَبْدُ الْعَزَيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُمُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَنَّا نَخَيِّدُ بَيْنَ النَّاسِ فَى زَمَنِ (١) النِّبِيِّ عَلَى فَنُحَيِّدُ أَبَا بَكْدٍ ، ثُمَّ مُمَرّ بْنَ الْخَطَّالَ ، ثُمَّ عُمَّان بْنِّ عَقَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ﴿ بَاسِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَوْ كُنْتُ مُتَخْدِذًا خَلِيلًا قَالَهُ أَبُوسَعِيدٍ حَرَثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْثُ حَدَّثَنَا اللهِ أَنْ رَسُولِ اللهِ أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ لَوْ كُنْتُ ﴿ (٢) ابْنُ أَسِدُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لَا تُخَذَّتُ أَبَا بَكِرِ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِي صَرَّتُ مُعَلَى ٢٦) إِنْ إسمعيلَ النَّنُوخِي وَمُوسُى ٣٠ قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ، وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لَا تُخَذْتُهُ خَلِيلاً ، وَلَكِن أُخُونُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ حَرَثْنَا ثُنَابَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابُ عَن أَيُّوبَ مِثْلَةُ صَرْثُ اللَّيْانُ بِنُ حَرْبِ أَخْبَرَ لَا تَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ أَيِّوبَ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى أَبْنِ الرُّ بَيْرِ فِي الجَدِّ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ لَوْ كُنْتُ مُنْخَذًا مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَا تُخَذَّتُهُ أَبُرَكُهُ أَبَّا يَعْنِي أَبَا بَكُر لِلْبُ اللهِ عَرْشُ الْمُسَدِي وَمُعَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قالاَ حَدَثَنَا إِرْ الهِيمُ أَبْنُ سَمَد عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُمَّد بْنِ جُبِّيرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ أَمْرَأَةُ النَّي (٥) يَرْكِيُّهُ كَأْمَرُهَا أَنْ تَرْجِعِ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جُنْتُ وَكُمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ المَوْتَ قالَ ٢٠ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ كُمْ تَجِدِّينِيُّ فَأَنِّي أَبَّا بَكُرُ حَرَثَىٰ أَخَدُ بْنُ أَبِي الطَّيْب حَدَّ أَنَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مُجَالِهِ حَدَّنَنَا بَيَانُ بْنُ بِشَرْ عَنْ وَبْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنُ عَنْ جَمّام قَالَ سَمِينَتْ عَمَّارًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ "مَلِيَّ أَسُولُ اللَّهِ "مَلِيَّ وَمَا مَعَهُ أَلِا خَسَةُ أَعْبُدٍ وَأَمْرَ أَتَانِ

كذا في البونيَنيــة وفرعُها قال الحافظ ابن حجر وهو تصحيف والصواب النبوذكي

(٤) حدثنا

(٠) إِلَى النَّبِيِّ

مده (۳) صلی الله علیه وسلم

وَأَبُو بَكُر حَرِثَى (١) هِشَامُ بنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَفَةُ بنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ عائِدِ اللهِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ جالِساً عِنْدَ النَّيِّ يَرْكِينَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكُر آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْ بِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُ كُبَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي أَمَّا صَاحِبُكُم (٢) فَقَدْ غامَرَ فَسَلَّمَ ، وَقَالَ إِنِّي كَانَ كَيْنِي وَ يَنْ أَبِنِ الْحَطَّابِ شَيْءٍ ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَمْفِرَ لِي فَأَلِي عَلَيْ فَأَقْبَلَتَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ يَنْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ مُمَرَ نَدِمَ فَأَنَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ ، فَسَأَلَ أَثُمَّ أَبُو بَكُر ؟ فَقَالُوا لا ، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ مِ اللَّهِ فَسَلَّمَ خَعَلَ وَجُهُ النَّى عَلَيْ يَتَمَدُّ (") حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكُر خَفَهُ عَلَى رُكْبَيَهُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللَّهِ وَاللّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّ نَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ ٱللَّهَ بَمَثَنِي إِلَيْكُمْ ، فَقُلْتُمْ كَذَبْتُ، وَقَالَ أَبُو بَكِمْ صَدَّقَ وَوَاسَانِي ( ) بنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَ نَتُم ْ تَارِكُو لِي صَاحِيى مَرَّ تَنْنِ فَا أُوذِي بَدْدَهَا مَرْثُ مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزَيزِ بْنُ الْخُسْتَارِ قَالَ خَالِيهُ الْحَذَّاهِ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ حَدَّتَّنِي (٥) عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ يَنْ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَّسِلِّ ، فَأُتَبِثُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قال عائِشَةُ ، فَقُلْتُ مِنَ الرِّجالِ ؟ فَقَالَ أَبُوهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ ثُمَّ عَرَرُ بْنُ الخَطَّاب فَعَدَّ رَجَّالاً يَ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ (٦) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَزْلِيَّه يَقُولُ اللهُ اللهُ عَنْمِةً عَدًا عَلَيْهِ الدِّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَّبَهُ الرَّاعِي فَا لَتَفَتَ إِلَيْهِ الَّذِّنْبُ فَقَالَ مَنْ كَمَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ كَمَا رَاعِ غَيْرِي، وَيَبْنَا (٧) رَجُلُ يَسُوقُ بَقْرَةً ثَدُ حَلَ عَلَيْهَا أَنْ لَنَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَالَمَةً مَقَالَتْ إِنَّى لَمْ أَخْلَقُ لِمُلْذَا وَلَكُّمِّنَّى

(۱) حدثنا (۲) صاحبات (۴) يَنْمَعْرَ (۵) وأوساني (۱) ابن عُوْف (۷) وينا

خُلِقِتُ لِلْحَرْثِ ، قالَ (') النَّاسُ سبْحَانَ اللهِ ، قالَ النَّبُّ ﷺ فَإِنِّى أُومِنُ بذَٰلِكَ وَأَبُو بَكْرِ وَمُعَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ عَنْ بُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ الْمُسَبِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (٢) سَمِعْتُ النِّي عَلِيْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَاشْ رَأْ يُتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْو ۖ فَنَزَعْت مِنْهَا مَا شَاء اللهُ ثُمُّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي فُحَافَةَ كَنَزَعَ بِهَا ذَنُورًا أَوْ ذَنُو َيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفُ وَاللَّهُ يَعْفِيرُ لَهُ صَعْفَةُ ثُمَّ ٱسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ٱبْنُ الخَطَّابِ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرَيًا مِنَ النَّاسَ يَنْزعُ نَوْعَ مُمَّرَ حَتَى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا مُولِي بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَنْ جَرَّ ثَوْ بَهُ خُيلًاء كَم مِنْظُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ أَحَدَ شِقَى ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلًا، قالَ مُوسَى : فَقُلْتُ لِسَالِمِ أَذَ كَرَ عَبْدُ اللهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ ، قَالَ لَمْ أَسْمَمُهُ ذَ كُنَّ إِلاَّ ثَوْبَهُ مَرْشُ أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنَا (٣) شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي ۗ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءِ مِنَ الْأَشْيَاء في سَبيلِ اللهِ دُعيَ مِنْ أَبْوَابِ يَعْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ ٱللهِ هَٰذَا خَيْرٌ ، فَنَ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّلاَّةِ دُعيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَّةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجُهِادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِن أَهْلِ الصَّيَامِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّيَامِ (وَ) بَابِ الرِّيَّانِ ، قَفَالَ أَبُو بَكْرِ ما عَلَى هُ ذَا الَّذِي يُدُعْى مِنْ يَثْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ ( ُ \* نَعَمُ ، وَأَرْجُو أُنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَيَا بَكْرِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ

عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ (١) عُرُوَّةً بْنِ الزُّ بَيْدِ نُقُنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ اللَّيّ عَلِيْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ مَاتَ وَأَبُو بَكُرِ بِالسُّنْحِ قَالَ إِسْمُعِيلُ يَعْنِي (٢) بِالْعَالِيةِ، فَقَامَ مُحَرُّ يَقُولُ وَٱللَّهِ مَا مَاتَ رَ-مُولُ ٱللَّهِ عَلِينَ قَالَتْ وَقَالَ مُحَرُّ وَٱللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ قُلْيَقْطَمَنَّ (٣) أَيْدِي رِجِالٍ وَأَرْجِلَهُمْ ، كَفَاء أَبُو بَكُر فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي طَيْتَ حَيًّا وَمَيْتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِ مِ لاَ يُدِيقُكَ اللهُ المَوْ تَتَيْنِ أَبَدًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الحَالِفُ عَلَى وسْلِكَ فَلَنَا تَكَلَّمَ أَنُو بَكْنِ جَلَسَ رُحَنُّ خَمَدُ آللهَ أَبُو بَكْنِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلاَ مَنْ كَانَ . يَعْبُدُ مُحَدًّا عَلَيْ فَإِنَّ مُحَدًّا قَدْ ماتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ فَإِنَّ اللهَ حَيْ لاَ يَعُوتُ وَقَالَ إِنِّكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ وَقَالَ وَمَا تُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِينْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَبْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ، قالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ قالَ وَأَجْتَمَعَتِ الْانْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً فَقَالُوا مِنَّا أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَنُو بَكُرٍ وَمُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ ثُمَنُ يَتَسَكَّلُمُ فَأَسْكُنَّهُ أَبُو بَكُنِ ، وَكَانَ مُحَرُ يَتُمُولُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَماً قَدْ أَعِبَتَنِي خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْدٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْدٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلُغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ نَحْنُ الْأَمْرَاءِ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاهِ فَقَالَ حُبَابٌ بْنُ الْمُنْذِرِ لاَ وَاللهِ لاَ نَفْمَلُ مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو لا : وَلَكِنَّا الْأُمْرَاء ، وَأَنتُمُ الْوُزَرَاء ، مُمْ أَوْسَطُ الْمَرَبِ دَارًا ، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَايِمُوا مُعَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ ( ) فَقَالَ مُحَرُ أَبُلْ نَبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُّولِ ٱللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ فَبَا يَعَهُ وَبَايِمَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ مُعَرُّ قَتَلَهُ الله \* وقال

ر) قال أخبر أني عُرْ وَ (٢) عني (٣) فَلْلِمُطُّمَّنَ (١) أَنْهِنَ الْمِرَّاحِ (٤) أَنْهَنَ الْمِرَّاحِ (۱) النبي (۱) قات (۲) قات

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمْ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ عَبُّدُ الرُّحْنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَ فِي الْقَاسِمُ أَنَّ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَ قَالَتْ شَخَّصَ بَصَرُ النَّبِيِّ مُرْ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْاعْلَى ثَلَاثًا وَقَصٌّ الحَدِيثَ قالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِما مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ اللهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ مُمَرُ النَّاسَ وَإِن فِيهِمْ لَنِفَاقاً فَرَدَّهُمُ ٱللَّهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ لَقَدْ بَصِّرَ أَبُو بَكْرِ النَّاسَ الْمُدَى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِدِ يَنْلُونَ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ حَرْثُ عَمَّدُ بْنُ كَيْهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جامِعُ أَبْنُ أَبِي رَاشِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَمْلَى عَنْ مُمَّدِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَى النَّاسُ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ (١) اللهِ عَزِيقِ قالَ أَبُو بَكْر ، فَلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ ثُمَّ مُمَرٌ ، وَخَشِبتُ أَنْ يَقُولَ عُمْانُ ، قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ ؟ قالَ ما أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْسَلِينِ ﴿ مَرَثُ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي بَعْضَ أَسْفَادِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاء ، أُو بذَاتِ الجَيْشِ أَنْقَطَعَ عِقْدُ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ أَللَّهِ عِلَى الْيَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَآيِسُوا عَلَى ماءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماهِ ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالُوا أَلاَ تَرَى ماصَنَعَتْ عَائِشَةُ ، أَقَامَتُ (٢) بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِالنَّاسَ مَعَهُ ، وَلَبْسُوا عَلَى مَا ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماه ، كَفَاء أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاضِعْ رَأْسَهُ عَلَى فِغَذِى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسَ ، وَأَبْسُوا عَلَى ماء ، وَلَبْسَ مَمَهُمْ مام ، قالَتْ فَمَا تَبَنِي وَقالَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَجَمَلَ ۚ يَطْمُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَصُنِي ْمِنَ التَّحَرُكُ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَى خَفَذِي ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ ماء فَأَنْوَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمَّمُ فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ : "ما هي بِأُولِ بَرَ كَتِكُمْ ا إِلَّالَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ عَالِيمَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْمِقْدَ تَحْتَهُ

مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُيْبَةُ عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِيْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ لَا تَسُبُوا أَصْعَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلِّغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ \* تَا بَعَهُ جَرير وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُعَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْكِينِ أَبُو الحَسَن خَدَّتَنَا يَحْنِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ شَرِيكِ بْن أَبِي عَنْ سَمِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو مُوسَى الْاشْمَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأً فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقُلْتُ لَأَنْ رَمَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا ، قالَ تَجْمَاء المَسْجِدَ فَسَأَلَ عَن النَّى ۚ يَرْكِ فَقَالُوا خَرَجَ ۚ وَجَهُ (١) هَاهُنَا ۖ فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ (٢) أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِثْرَ أُريِّسِ كَفِلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حاجَتَهُ فَتَوَضًّا ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَريس وَتَوَسَّطَ قُفَهَا ، وَكَشَّفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِنْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ فَجَلَّمْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَا سَكُونَنَّ إِوَّابَ (\*) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْيَوْمَ فَجَاءً أَبُو بَكُر فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ هٰذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ٱلْذَنْ لَهُ وَ بَضْرَهُ ۚ إِلجَنَّةِ ، فَأَفْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِابِي بَكْر أَدْخُلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْر فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ الله يَزِيِّ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلِّي رَجْلَيْهِ فِي الْبِنْرِ كَمَا صَنَّعَ النَّبِيُّ يَزِيِّ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَ يَلْحَقُنِي ، فَقُلْتُ إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا أَ يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ ، فَإِذَا إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابِ ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ مُمَنُ أَنْ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ هَٰذَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ أَثْذَنْ لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجئتُ فَقُلْتُ

(۱) وَجُدُّ (۲) أَنْرِيْهِ (۲) بَوَالْهُ لِلنَّيْ (٢) أَبْنُ عَبْدِ أَلَّهُ بِكُذِا رقم وهو في عُــير فرع عندفا بقلم الحرة كتبه (۰) بینا (٦) بَدَى

أَدْخُلُ وَ بَشَّرَكَ إِسَوْلُ اللهِ عَلِيُّ إِلْجَنَّةِ فَدَخَلُّ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ في الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رَجُلْيُهِ فِي الْبِنَّرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ كَفِلَسْتُ ، فَقُلْتُ إِنْ بُرِدِ اللهُ بفلانِ خَيْرًا يَأْتِ بِدِي كَفِمَاء إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ عُمَّانُ بْنُ عَفَّان فَقُلْتُ عَلَى رَسْلِكَ فِغَنْتُ إِلَى رَسْولِ (١) اللهِ عَلِينَ ۖ فَأَخْبَرْنُهُ فَقَالَ أَثْذَنْ لَهُ وَ بَشَرْهُ ۗ (١) اللهِ الْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ فَجَنْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْخُلُ وَ بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمْ الْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ ، فَدَخُلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلَى فَجَلَسَ وَجُاهَهُ مِنَ الشَّقِّ الآخَرَ ۗ في اليونينيــة وفرعها بلا قالَ شَرِيكُ (٢) قالَ سَغِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ فَأُو َّلْهُمَا قُبُورَهُمْ \* حَرَثْنَى (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّنَنَا يَحْنِي عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنَ ماللِّي رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُمْ أَنَّ النَّبِيّ يَنِيُّ صَمِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُمَانُ فَرَجَفَ بهمْ فَقَالَ ٱثْبُتْ أُحُدُّ فَإِنَّا عَلَيْكَ ۗ (٦) حَدُّن نَيْ وَصِدِّينٌ وَشَهِيدَانِ صَرَتْنِي (١) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِبر حَدَّثَنَا صَخْرُ عَنْ نَا فِيمِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَيْنَهَا (٥) أَنَا عَلَى بِبُرْ أَنْرِعُ مِنْهَا جاءِنِي أَبُو بَكْرِ وَمُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْر الدُّلُو ، فَنَزَعَ ذَنُو بَا أَوْ ذَنُو بَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ صَعَفْ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ اللهُ الخَطَّابِ مِنْ يَدِ (٥) أَبِي بَكْرٍ ، فَأَسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرَيًّا مِن النَّاس يَفْرِي فَرِيَّةُ ، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن \* قالَ وَهُبْ: الْعَطَنُ مَبْرَكُ اللَّاس بِعَطَن \* الْإِيلِ ، يَقُولُ حَتَّى رَوِ بَتِ الْإِيلُ فَأَنَا خَتْ صَرَشَى (٧) الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الرب) بَرْتُمُكَ! عِسلى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَيْنِ (١٠ الْسَكِيُّ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُذَةً عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ في قَوْمٍ ، فَدَعَوُا (٩) الله لِمُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ وُضِيعَ عَلَى سَرِيرِهِ إِذَا رَجُلُ مِنْ خَلْفِي بَقَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكَرِي يَقُولُ رَحِمَكَ ١٠٠ اللهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ إِ

لِأَنَّى كَثِيرًا مِمَّا ("كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَةً يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو " بَكُر وَمُمَنُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ ۖ فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْمُ لَكُ اللهُ مَمَهُمَا فَأَنْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ حَدِيثِي ٥٠٠ عَمَّذُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاهِيِّ عَنْ يَحْنِيٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ رَأَيْتُ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جاء إِلَى النَّبِي عَلِيَّةٍ وَهُوَ أَيْصَلِّي فَوَصَنَّعَ رِدَاءَهُ (1) في عُنْقِهِ فَغُنَّقِهُ بهِ (١٠ خَنْقًا شَدِيدًا فَجَاء (٦٠ أَبُو بَكُر حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقَتْلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ بِالْبِيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمُ بالنب الم مَنَاقِبُ مُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ، أَبِي حَفْصٍ، الْقُرَثِيِّ الْمَدَوِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ ﴿ حَدَّثَنَا نُحُمُّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ءَنْ جَابِرِ بْنِ ءَيْدِ اللهِ رَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّبِي ۚ يَا إِلَيْهِ رَأَ يُتُنِي دَخُلتُ الجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاء أَمْرَأُهِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِينَتُ خَشَفَةٌ (٥٠ فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا فَقَالَ مُذَا بِلاَلْ ، وَرَأَ بْتُ فَصْرًا بِفِيَالَهِ جاريَّة ﴿ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ ( ) لِمُرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ كَأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَذَ كَرْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ مُمَرُ : بِأَمِّي وَأَبِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَعَلَيْكَ أَعَارُ مِدَثِنَ سَمِيد بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ لَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيَلُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِذْ قَالَ يَيْنَا أَنَا فَأَمُّ رَأْ يُتَنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَةٌ تَقَوَضَّأُ إِلَى جانِب قَصْر ، فَقُلْتُ لِمَن هُذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا لِمُسَرَ ، فَذَكَرْتُ غَبْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُذْبِرًا فَبَكِي ١٠٠ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ صَرَ فَي ١١١ مُعَدُّ بْنُ الصَّلْتِ أَبُوجَ مْفَرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ يُونُسُ عَن الرُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي تَمْزَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

(1) ما صد (۱) ما صد

(۲) أنا وأبو

(۳) سداننا مد

(۱) ردّاء ع

lg: (e)

asl. (7)

(٧) أَبْنُ اللَّاجِشُونِ

 (٨) كذا في اليونينية بفتح الشين وفي غيرها بسكونها
 مبر

¥مہ غ (۹) فقالوا ۹ فقالت معمر

(١٠) تعمَّلُ

(۱۱).حدثنا

رَسُولَ ٱللَّهِ عِلَيْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَامُ شَرِ بْتُ يَعْنِي اللَّبَنَ حَتَّى أَنْفُرُ (١) إِنَّى الرِّئ يَجْرى فى ظُفُرى أَوْ فى أَظْفَارِى ، ثُمَّ نَاوَلتُ تُعَرَّ فَقَالُوا <sup>(٧)</sup> فَضَا أَوَّ لْنَهُ <sup>٣)</sup> قالَ الْعِلْمَ **حَرْثِث** مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَمِّيرٌ حَدَّثَنَا نُحَدُّ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو بَكْرُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَّرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّي عَلِيَّةٍ قالَ الْمَامَ أَنَّى أَنْوَ عُ بِدَلُو بَكُرَةٍ (\*) عَلَى قَلَيبِ كَفَاءِ أَبُو بَكُنْ فَنَزَّعَ ذَنُوبِا وْ ذَنُو يَيْنِ نَرْعًا صَمِيفًا وَاللَّهُ يَغَفِّرُ لَهُ ﴿ ثُمَّ جَاءِ مُحَرِّدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَسْتَحَالَتْ غَرْبًا يَفْرِى فَرِيَّهُ حَتَّى رَوى النَّاسُ وَضَرَّبُوا بِمَطَّن قالَ (٥) أَبْنُ جُبَيْرَ (١) الْعَبْقَرِى عِتَاقُ الزَّرَابِيِّ ، وَقَالَ يَحْنِي : الزَّرَابِيُّ الطِّنَافِسُ لَهَا خَمْلٌ (٧) رَقِيقٌ مَبْثُوثَةٌ ﴿ مَرُشْنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْن شِهاَبِ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الحَدِيدِ أَنَّ ثُمَّذَّ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ مَرْشَىٰ (٨) عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَبِّدِ بْنِ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَسْتَأْذَنَ مُمَرُ بْنُ أَلْخَطَّابٌ عَلَى رَسُولِ أَنْهِ مِنْ اللَّهِ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ نَهُ عَالِيَةً ۚ ۚ أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا ٱسْتَأْذَنَ مُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابُ أَثْنَ فَبَادَرْنَ ٱلْحَيْجَابِ، قَاٰذِنَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيُّهُ فَدَخَلَ مُمَرُ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَضْعَكُ فَقَالَ مُمَرُ أَضْعَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيْ تَعِبْتُ مِنْ هُولًا وِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْ تَكَ ٱبْتَدَرْنَ ٱلْحِجَابَ ، فَقَالَ (٥) مُحَرُّ: فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبِّنَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قالَ مُحَرُّ : يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهِبنني وَلاَ مُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَعُلْنَ نَمَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ

(۱) أنْظُرُ "

(٢) قالوا كَمَا أُولْتَ

(٣) كَيَّا رَسُولَ اللهِ . كذا
 فى غير فرع بقلم الحمرة
 بلا رقم فى الهامش اهـ

مصححه

(٤) (توله بكرة) لم يضبط السكاف في اليونينية وفي الفسر ع باسكانها يوفي آخر باسكانها وفتحا معا (ه) في لسخة عن أبي ذر

(a) في لسخة عن ابي ذر
 على قال ان جبير سهد الى
 آخر الدرح اله من اليونينية محد

(٦) ابن ممير

(٧) كذا في البوتينيسة والفرع الم ساكنة وقال القسطلاني بفتحا

> لا مدتنا (۸)

> > ۳8 ماله (۹)

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِيهَا (١) يَا أَنْ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي إِيدِهِ مالَقِيكَ الشَّيْطَان سَالِكَا فَجَّا قَطُّ إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجَّكَ مَرْثُ الْمُثَلَّى المُثَلَّى حَدَّ تَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّ ثَنَا قَيْسُ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ ما زِنْنَا أَعِزَّةً مُنْدُ أَسْلَمَ مُعَرَ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبُّدُ اللهِ حَدَّثَنَا مُعَرُّرُ بْنُ سَعِيدٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّهُ سَمِع أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ وُضعَ مُمِّرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَنَـكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْءُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ ا يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلُ آخِذُ (٢) مَنْكِرِي فَإِذَا عَلَى (٣) فَتَرَحَّمَ عَلَى مُمَنَّ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبُّ إِنَّى أَنْ أَلْقِي اللَّهَ بَيْلُ عَمَلُهِ مِنْكَ ، وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُ أَنْ يَجِعْمَ لَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِنْتُ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النِّيُّ عَلَيْتُ يَقُولُ: ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ ، وَخْرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَمُمَنُ صَرَتْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (1) وَقَالَ لِي خَلَيْفَةُ حَدَّثَنَا عَمَّدُ بْنُ سَوَاءُ وَكَهْمَنُ بْنُ الْمِهْالِ قَالاً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَخِي اللهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبَى عَرَاكِ إِلَى أُحُدٍ (٥) وَمَعَهُ (v) وَصَدِّيَتُ أَوْ شَهِيدَ ۗ أَبُو بَكْرٍ وَمُمَّرُ وَعُمَّانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَ بَهُ برجْلِهِ قالَ (٢) أَثْبُتُ أَخُّدُ فَا عَلَيْكَ (v) إلاَّ أَنَّى أَوْ صِدِّيقٌ (٧) أَوْ شَهِيدَانِ صَرْثُ الْحَذِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَى مُعَرُ هُوَ أَبْنُ مُحْمَدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَ لَنِي أَبْنُ مُعَرَ عَنْ بَعْضِ شَأْ إِلِهِ يَعْنَى مُعَمَرَ فَأَحْبَرُ أَنَّهُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحْدًا فَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ مِنْ حِينَ تُبضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَنِّى أَنْتَهِى مِنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَرْتُ الْمَانُ أَنْ يَرْبِ حِدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيُّ عَنِي السَّاعَةِ ، فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قالَ : وَماذَا أَعْدَدْتَ كُمَا ؟ قالَ لاَ شَيْء، إِلاَّ أَنِي أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسْتُولَهُ مُنْكُلِّكُ فَقَالَ (^ ) أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ ، قالَ أَنَسَ مَ فَا

(r) ابْنُ أَبِي طَالِبٍ (١) ابْنُ أَبِي عَرَ وبَّهَ قالَ (ه) أُحُدُاً (ه) أُحُدُاً إلى (1) وزفال

رة. (٨) قال

فَرِحْنَا بِشَيْءُ فَرَحَنَا بِقُولِ النِّيِّ عَلِيَّهِ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، قالَ أَنَسَ : فَأَنَا أُحِبُ النَّى عَنِي وَأَمَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَهَمُمْ بِحُدِّي إِيَّاهُمْ ، وَإِنْ كَمْ أَعْمَلُ عِيثُل أَعْمَا لِلْمِ مُرْثُ يَحْنِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمِّمِ (١) مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ مُمَنَّ زَادَ زَكَرِيًّا إِبْنُ أَبِي زَالْدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّبِي (٢٠) عَلِيَّ لَقَدْ كَانَ (فيمَنْ كَانَ) قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالُ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياء فَإِنْ يَكُنْ مِنْ (") أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَعُمْرُ (") حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنُ قَالاً سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْمَا رَاعٍ في عَنَمِهِ عَدَا اللهُ ثُبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتَّى أَسْتَنْقَذَهَا ، فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ الْذَنْبُ ، فَقَالَ لَهُ مَنْ كَمَا " يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ كَمَا رَأْعِ غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ النَّبِي مَلِيِّ فَإِنَّى أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ، وَمَا ثُمَّ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ مُرْتُ يَعِيٰ بْنُ بُكَيْد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قال أَخْبَرَ فِي أَبُو أُمَامَةً بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا ﴿ (٨) وَاللَّهُ نَاتُمْ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمْ كُنُونَ فِنَهَا مَا يَبُلُغُ الثَّدْى (٥) وَمِنْهَا ما يَبُلُغُ دُونَ ذَلِكَ ؛ وَعُرِضَ عَلَيَّ مُمَرُ وَعَلَيْدِ فِيَصْ أَجْتَرُهُ ، قَالُوا ضَا أَوْلَتَهُ كَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ الَّذِينَ وَرَثْنَ الصَّلْتُ بْنُ كُمِّدٍ حَدَّثْنَا إِسْمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَيُّوبُ عَن أَبْنَ أَبِي مُلَيْكُمَةً عَنِ الْمِينُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ لَمَا طُمِنَ مُحَرُّ جَعَلَ يَأْلَمُ ، فَقَالَ لَهُ أَنْ عَيَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُجَزَّعُهُ يَا أُمِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَئِنْ كَانَ (٧) ذَاكَ (٨) لَقَدْ تَحِبْت رَسُولَ

(١) نَاسٌ . وَلَمْ يَصْبِطُ في اليونينية دال محدثوث وضبطت فيغيرها بالفتح

(٢) رَّسُولُ اللهِ

الله عنه.ا من نبي ولاً

مرة (٦) الثدي.

الله عليه مَا الله عليه معنبته ، ثُمَّ فارَقته (١) وَهُوْ عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ تَعِينَ أَبَا بَكُرْ وَأَحْسَنْتَ مُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فارَقْتَهُ (٥) وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ تَحِبْتُ تَحَبَّتُهُمْ (١) وَأَحْسَنْتَ مُحْبَتُهُمْ ، وَلَئُنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ ، قالَ ١ أُمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مُصْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِصَاهُ كَا إِنَّمَا (\*) ذَاكَ (٦) مَنْ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَنْ بِهِ عَلَى "، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ تُحَمِّبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ ۖ فَلِمَّا كَاكَ مَنْ مِنَ اللهِ جَلُّ ذِكْرُهُ مَنَ بِهِ عَلَى ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي، فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ ، وَأَجْلِ ٢٠ أَصْحَا بِكَ (٨) ، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلِاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا ، لَا فُتَدَيْثُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاه ، قالَ حَمَّادُ نِنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَن أَبْن عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلَى مُمَرَ بهالَذَا حَرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّ آمَى عُمَّانُ بنُ غِياثٍ حَدَّ ثَنَا (٥) أَبُو عُمَّانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِنِّ فِي حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ اللَّهِ يَنْةِ كَفَّاء رَجُلُ فَأَسْتَفْتُحَ فَقَالَ النَّبُّ مِنْكُ أَفْتَحْ لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ ، فَإِذَا أَبُو بَكُر فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قالَ النَّبِيُّ (١٠) يَزْلِينَ مَفْمِدَ ٱللَّهُ ، ثُمَّ جاء رَجُلُ فَأَسْتَفَتَّحَ فَقَالَ النَّبُّ يَزِّكُ ٱفْتَحْ لَهُ وَ بَشَرْهُ المَنَةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوْ يُمْرُهُ ، فَلَخْبَرْثُهُ بِمَا قالَ النَّبِي عَلِي خَمِدَ اللهَ ، ثُمّ أَسْتَفَتَّمَعَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لِي أَفْتَحْ لَّهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلُوى تُصِيبُهُ ، فإذَا عُمَانُ وَأَخْبَرُ ثُهُ بِمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مِنْكِ لَهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ السُّتَمَانُ حَرَفُ بَعْ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُب قالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةٌ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَقِيلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِيعَ جَدَّهُ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلِيَّ وَهُوَ آخِذُ بِيدٍ مُمَرّ أَنْ الْخَطَّابِ لِي إِلْبِ مُنَاقِبِ عُمَّانَ بْن عَفَانَ أَبِي مَنْ والْقُرَثِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حشّ (۱) كَارَقْتَ مع

(٢) فَارَقْتَ

(٣) بفتح الصاد وآلحاء يسى
 أصحاب الني صلى الله عليه
 وسلم وآبي بكر رضى الله هنه
 اله ملخصا من هامش الاصل
 هن البونينية

(٤) نقال لا

حسد (ه) فان لاحد

(٦) ذلك

(٧) ومن أجل لا

(٨) أُصَيْعَالِكَ

(۹) حدثنی صد ۲ ما

(١٠) رَسُولُ ٱللَّهِ

وَ مِالْجَنَّةُ فَاإِذَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللِهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللِهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللْ

وَقَالَ الذِّيُّ عَلِيلًا مَنْ يَحَفِّرِ (١) بِئُرَ رُومَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ كَفَوَرَهَا ءُثْمَانُ ،!وقال مَن جَهُزَّيَم جَيْشَ الْمُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، كَفِهَزُهُ عُمَّانُ صَرَتْنَ سُلَمَانُ بنُ حَرْب حَدَّ تَنَا حَمَّادُ (٢) عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي ءُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكِ دَخَلَ حَافِطًا وَأَمْرَنِي إِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ لَجَاء رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ أَثْذَنْ لَهُ وَ بَثِّمْرُه بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكُر ، ثُمَّ جاء آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا مُحَرَّء ثُمَّ جاء آخَرُ يَسْنَأُ ذِنْ فَسَكَمَتَ مُنَيِّهَا مُمَّ قَالَ ٱلْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ قَالِذَا غُمَّان بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ مَمَّادُ (٣) وَحَدَّثَنَا عَامِمِ الْأَحْوَٰلُ وَعَلَى بْنُ الْحَكَمَ سَمِعا أَبَا عَثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ عاصِم ۖ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكَ كَانَ قاعِداً في مَكَانٍ فِيهِ مَاهُ قَدِ ٱلْكُمْشَفَ ('' عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُمَّانُ غَطَّاهَا مَرِثَىٰ (°) أَنْهَد بْنُ شَدِيبِ بْنِ سَعِيدِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ يُونُسَ قالَ أَبْنُ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرُوتُهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيرَ لُخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مُخْرِمَةَ وَعَبْدَ الرُّهُمْن بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُونَ قَالاً ما يَمْنَكُ أَنْ ثُكَالَمٌ ءُمَّانَ لِأَخِيهِ ٣٠ الْوَليدِ فَقَدْأً كُثَرَ النَّاسُ فِيهِ فَقَصَدْتُ لِمُثْمَانَ حَتَّى (٧) خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ، قُلْتُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حاجَةً ، وَهِي نَصِيحَةٌ لَكَ ، قالَ مَا أَيُّمَا المَرْهِ (· ) ، قالَ مَعْمَرُ أُرَاهُ قالَ أَعُوذُ بألله منكَ فَأَ نُصَرَفْتُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ فَأَيَّبُتُهُ ، فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكَ؟ وَفَقُلْتُ إِنَّ اللهَ سُبْحَالَهُ بَسَتَ مَمَّدًا لِمَا لِي إِلَى وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكُوَّابَ وَكُنْتَ مِمْنِ أَسْتَجَابَ لِيْ وَالرَسُولِهِ لِيَكُ فَهَاجَرُتَ أَلْمُ خِرَتَيْنِ وَصِيْتَ رَسُولَ ٱللهِ لِيَكُ وَرَأَيْتَ مَدْيَهُ وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَذْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُلْتُ لا ، وَل كُنْ خَلَصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُص إِلَى الْمَذْرَاء في سِيْرِهَا ، قالَ أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَمَّتَ

المُعَدُّ اللَّهِ إِلْمَانَ ، فَكُنْتُ مِمْنِ أَسْتَجَابَ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَآمَنْتُ إِمَا بُيثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْمُحِبِّرَ تَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَبَايَعْتُهُ فَوَ اللهِ ما عَصَبْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَ قَاهُ اللهُ (١) ثُمَّ أَبُو بَكْر مِثْلُهُ (١) ثُمَّ مُعَدُّ مِثْلُهُ (١) ثُمَّ أَسْتُخْلِفْتُ أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْخَتْي مِثْلُ الَّذِي كَمْمُ ؟ قُلْتُ بَلَي ، قالَ فَمَا هُـذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تَبْلُنْنِي عَنْكُمْ أَمَّا مَا ذَكِرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْخَقْ إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْدِيدَهُ (٤) مَجْدَدَهُ كَمَا نِينَ صَّرَثُني مُحَمَّدُ بنُ حاتِم بن بَر يغ حدَّنا شَاذَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النِّيِّ النَّبِيُّ اللَّهِ لَا نَمْدِلُ بِأَبِي بَكْرِ أَحَدًا ثُمُّ مُحَمَّلُ (٥) أَمُمُّ عُمُّانَ مُمُّ تَوْرَكُ أَصِحَابَ النَّيِّ مِنْ لِكَ نَفَاضِلُ مَيْنَهُمْ مَا يَعَهُ عَبْدُ اللهِ (١) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﴿ صَرْتُ مُوسَى بِنُّ إِسْمُمِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ هُوَ أَنْ مَوْهَبِ قَالَ جَاء رَجُلُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجٌ (٧) الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هُوُّلاَءِ الْقَوْمُ ؟ قالَ (٨) هُوُّلاَءِ قُرَيْشٌ ، قالَ هَن الشَّيْثُ فِيهِمْ ؟ قالُوا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُمَرَ ، قالَ يَا أُبْنَ مُمَّرَ : إِنِّى سَأَثِلْكَ عَنْ شَيْءَ لَخَدِّثْنِي ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُمَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ ؟ قالَ نَعَمْ \* . فَقَالَ (٥) تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَلَّيْبَ عَنْ بَدْرِ وَلَمْ بَشْهَدُ ؟ قالَ نَعَمْ . قالَ تَمْلَمُ أَنَّهُ تَمَيَّبَ عَنْ بَيْمَةِ الرِّصْوَانِ فَلمْ يَشْبَهِدُهَا ؟ قالَ نَمَمْ . قالَ اللهُ أُسْكِبَرُ . قال أَبْنُ تُعَمَّرُ ؛ تَمَالَ أُبَيِّنُ لَكَ . أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدِ ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَفَا عَنْهُ وَعَفَرَ لَهُ وَأَمَّا تَغَيْبُهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحَيَّهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَكَانَتْ مَرِيضَةً و فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهِمْهُ. وَأَمَّا تَعَيَّبُهُ عَنَّ بَيْعَةِ الرُّمَنْ وَالْ يَ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَنَّ بِبَطُنْ مَكَةً مِنْ عُمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثُ رَسُولُ اللهِ

(1) عز وجل (۲) مند وجل (۳) مند له: (۵) معمر من مند اله: (۵) معمر من مند اله: (۵) ان صالح. (۸) فقالوا لم فقال

عَلِيْ عُمَانَ وَكَانَتْ بَيْمَةُ الرِّصْوَانِ بَعْدَ ما ذَهَبَ عُمَّانُ إِلَى مَكَةً ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ إِيدِهِ الْيُمْنَىٰ هَٰذِهِ يَدُ عُمَّانَ فَضَرَبَ بِمَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هُذُهِ لِمُمَّانَ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عُمَرَ أُذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ تَتَادَةً أَنْ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ صَمِدَ النَّبِي عَلِيَّ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَمُحَرُ وَعُثَمَانُ فَرَجَفَ" وَقَالَ ٣ أَسْكُن أَحُدُ أَظُنَّهُ ضَرَبَهُ برجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ يَبِي وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَان \* قِصَّةُ (٣) الْبَيْمَةِ وَالِا تُفَاقُ عَلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ رَأَيْتُ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامِ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ (°) عَلَى حُذَيْفَةً أَنْ ِ الْبَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَمَلْتُمَا أَنْحَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ خَمْلْتُمَا الْأَرْضَ ﴿ (١) وَلِيهِ مَعْتُلُ مُعْرَّ مالاً تُطِيثُ قالاً خَمْلْنَاهَا أَمْرًا هِيَلَهُ مُطيقَةٌ مافيها كَبِيرُ فَضْلِ قالَ ٱنْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمُّلْتُما الْأَرْضَ مَا لَا تُطيئُ قَالَ قَالَا لَا ، فَقَالَ مُمَرُ : لَئُنْ سَلَمْتِنِي ٱللَّهُ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْمِرَاقِ لِا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُل بَمْدِي أَبَدًا ، قالَ فَلَ أَنْتُ عَلَيْدِ إِلا رَابِعَة حَتَّى أُصِيبَ قَالَ إِنِّى لَقَائَمُ مَا يَدْنِي وَ يَبْنَهُ إِلاَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ قِالَ اسْتَوُوا ، حَتَّى إِذَا كَمْ يَرَ فِيمِنَ (٢ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبِّرَ ، وَرُبِّكَا فَرَا سُورَةَ (٧ يُوسُفَ أُو الذَّحْلَ أَوْ تَحْوَ ذَلِكَ فِي السَّحَةِ الْهُ. لَهِ يَدَّ مَا اللهِ اللهِ عَلَى السَّعَةِ الْهُ. لَهِ يَدَّ مَا اللهِ اللهِ عَلَى السَّعَةِ الْهُ. لَهُ يَدَّ مَا اللهِ اللهِ عَلَى السَّعَةِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّعَةِ اللهِ عَلَى السَّعَةِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّعَةِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى السَّعَةُ اللهِ اللهِ عَلَى السَّعَةُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّعَةُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ فَرَأُ سُورَةً ٧٧ يُوسُفَ أُوالنَّحْلَ أَوْ تَحْقَ ذَلِكَ فِي الرَّسَكُمَةِ الْأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَنَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبِّرَ فَسَمِيعَتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي أَوْ أَكَلِّنِي الْكَلّْبُ حِينَ طَمَّنَهُ فَطَّارَ الْعِلْجِ بِسِكُنْ ذَاتِ طَرَفَيْنِ ، لاَ يَمُرُ عَلَى أُحَدٍ يَعِينا وَلاَ شِمالاً إلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلاً ماتَ مِنْهُمْ سَبْعَةُ (٨) ، قَلَمًا رَأَى ذَلِكَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرُ نُسًا ، فَلَمَّلْ خَلَنَّ الْمِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ مُحَرُّ يَدَ عَبْدِ الرَّحْلَ أَنْ عَرْفٍ فَقَدَّمَهُ ، فَنَ يَـلِي مُمَرّ ، فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى ، وَأَمَّا نَوّ احِي المَسْجِدِ

(۲) بَابُ نِصَّةِ

انن الخَطَّابِ رَّضِيَّ اللَّهُ عَهُمَا

وَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أُنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ تَحْمَرَ وَثُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرُّحْنِ صَّلاَةً خَفَيِفَةً ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفُوا قالَ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ ٱنظُرْ مَنْ قَتَكَنِي كَفِالَ سَاعَة ثُمَّ جاء ، فَقَالَ غُلامُ المُنيرة وقالَ الصَّنَّمُ ؟ قالَ تَمَمْ قالَ قاتَلَهُ اللهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَتَوْرُوفًا الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي (١) بِيدِ رَجُلٍ يَدُّعِي الْإِسْلاَمَ قَدْ كَنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكَثَّرَ الْمُلُوجُ بِاللَّهِ بِنَةِ وَكَانَ ٣ أَكْثَرَ ثُمْ رَقِيقًا فَقَالَ إِنْ شِيْتَ فَمَلْتُ ، أَى إِنْ شِيْتَ قَتَلْنَا إِ، قالَ " كَذَبْتَ بَمْدَ ما تَكَالَمُوا بلسانيكُم ، وَصَلَّوا قِبْلَتَكُم ، وَحَجُّوا حَجْكُم ، قَاحْتُمِلَ إِلَى يَنْتِهِ فَا نُطَلَّقْنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّامَىٰ لَم ۚ تُصِبْهُم مُصِيبَة ۖ قَبْلَ يَوْمَئِذِ فَقَائِل يَقُولُ لاَ بَأْسَ وَقَائِل يَقُولُ أَخافُ عَلَيْدِ ، فَأَيِّي بِنَهِيذِ فَشَرِبَهُ ، نَفَرِجَ مِنْ جَوْفِدِ ، ثُمُّ أَيِّي بِلَبَى فَشَرِبَهُ ( ، ، أَفَرَجَ مِنْ جُرْجِهِ (٥) ، فَعَلِمُوا (٦) أَنَّهُ مَيِّتُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَجَاءِ النَّاسُ (٧) يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَجاء رَجُلُ شَابٌ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أُمِينَ الْمُؤْمِنِينَ بِيُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ مُصْبَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَقَدَم (٨) في الإسلام ما قَدْ عَلِمْت ، ثُمَّ وَلِيت فَعَدَلْت ، ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ وَلِكَ كَنَّافَ " " لاَ عَلَى وَلاَ لِي ، قَلْمًا أَدْبِرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَنَّ الْأَرْضَ ، قالَ رُدُوا عَلَى الْفُلَامَ ، قالَ أَبْنَ (١٠) أَخِي أَرْفَعْ ثَوْبَكَ ، فَإِنَّهُ أَبْقِ (١١) لِيُوْبِكَ ، وَأَنْقَ لِرَبِّكَ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرّ أَنْظُرْ مَا عَلَيّ مِنَ الدَّيْن ، كَفْسَبُوهُ فَرَجَدُوهُ سِيَّة وَ تَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْقُهُ ، قَالَ إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آ لِ مُمَرَّ فَأَذْهِ مِنْ أَمْوَالِطِيمْ ، وَإِلَّا فَسَلْ ف بني عَدِي أَبْنَ كَنْ عَلَيْ لَمْ اللَّهُمْ فَسَلْ في قُرَيْشِ وَلاَ تَعَدُّهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَأَدَّ عَنَّى هَذَا المَالَ ، أَنْطَلِقُ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلُ يَقُوا عَلَيْكِ مُمَنَّ السَّلاَمُ وَلاَ تَقُلُ أَمِينُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّى لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا ، وَقُلْ يَسْتَأْذِنَّ مُمَرُ بْنُ الخَطَّاب أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَسَلَّمْ وَأَسْتَأْذَنَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَوَجَدَهَا قاعِدَةً تَبْكِي ،

(۱) مع مَنْ يَتِي (۳) الْعُبَّاسُ (۳) تقال (۵) مُنْ وَالِمَ (۵) مُنَوْفِهِ (۳) فَمَرَّ فُولَا (۷) مَنْ فُولًا (۸) وَقَلْمُمْ (۱۰) يُعَالِمُا (۱۰) يُعالِمُا (۱۰) يُعالِمُا

> (۱۱) أنق (۱۲)

م (٢) ما أجدُ أحدًا ء ماأحدً (٤) الإمارة

ة من (٥)

(١) وَلاَ يُؤخَّذُ

فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيكِ مُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ السَّلاَمَ وَ يَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَتَمَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي ، وَلَأُ وثِرَنْ بِهِ الْيَقْمَ عَلَى نَفْسِي ، فَامَّا أَقْبَلَ قِيلَ هُذَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ مُمَرَ قَدْ جَاءٍ ، قَالَ أَرْفَمُونِي ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلُ إِلَيْدِ ، فَقَالَ مَا لَدَيْكَ ؟ قَالَ الَّذِي تُحِبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ ، قالَ الحَمْدُ للهِ ، ما كانَ مَنْ شَيْء أَمْمُ إِلَى مِنْ ذَلِك ، وَإِذَا أَنَا قَضَبْتُ (١) فَأَحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ ثُمَّتُ بْنُ الخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ ﴿ (١) قَبِيضَتْ . كذا في لِي فَأَدْخِلُونِي ، وَإِنْ رَدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُنْامِينَ ، وَجاءتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنَّسَاءِ تَسِيرُ مَمَهَا ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا ثَقْنَا ، فَوَ لَجَتْ عَلَيْهِ ، فَبَكَّت (٣) عندهُ ساعَةً ، ا وَاسْتَأْذَنَ الرَّجَالُ فَوَ لَجَتْ دَاخِلاً كَمْمُ فَسَمِيْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الْدَّاخِلِ، فَقَالُوا أَوْس يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ ٱسْتَخْلِفْ ، قالَ أَما أَجدُ (٣) أَحَنَّى بهٰذَا الْأَسْ مِنْ هُولاً النَّفَي أو الرَّهُ عَلِي الَّذِينَ ثُولًى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَّى عَلَيًّا وَعُمَّانَ وَالرُّ يَوْرَ وَطَلْحَةً وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ، وَقَالَ يَشْهَدُ كُمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُمَّى ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ ، كَهَيْئَةِ التَّمْرِيَّةِ لَهُ ، فَإِنْ أَصَابَت الْإِمْرَةُ (٤) سَعْداً ، فَهُو ذَاكَ ، وَإلاَّ فَلْيَسْتَمِنَ بِهِ أَيْكُمْ مَا أُمِّرَ ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلُهُ عَنْ (٥) تَعْجِزَ وَلاَ خِيالَة ، وقال أوصي الْحَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ، بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ ، أَنْ يَعْرِفَ لَكُمْ حَقَّتُهُمْ ، وَيَحْفَظَ لَمُمْ حرْمَتُهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ نُعْسِنِهِمْ ، وَأَنْ يُعْنَىٰ عَنْ مُسِينُهِمْ ، وَأُوسِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْه الْاسْلاَمِ ، وَجُبَاتُهُ الْمَالِ ، وَغَيْظُ الْعَدُو ، وَأَن (٦) لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ ، إِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَّةُ الْإِسْلاَمِ ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ خَوَاشِي أَمْوَا لِهِمْ ، وَيُرَدُّ عَلَى فُقَرَائْهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ ، وَذِمَّة رَسُولِهِ (٧٧ لَيْكُ أَنْ يُونَى كَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاثُهِمْ ، وَلاَ يُسَكَلَّفُوا إِلاّ

طَافَتُهُمْ ، وَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَأَ نَطْلَقْنَا نَمْثِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَنَّ قال يَسْتَأْذِنُ مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَتْ أَدْخِلُوهُ فَأَدْخِلَ ، فَوْضِعَ هُنَالِكَ مَتَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ أَجْنَمَتَعَ هُولُاهُ الرَّهُط فَقَالَ عَبْدُ الرَّخْلِ أَجْمَلُوا أَمْرَكُمُ ۚ إِلَى تَلاَئَةَ مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّ بِبُرُ قَدْ جَمَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيّ ، فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُمْانَ ، وَقَالَ سَمَدٌ فَدْ جَمَلْتُ أَرْرِي إِلَى عَبْدِ الرُّحْلَى بْنِ عَوْفٍ } فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْلَ أَبْكُما تَبَرَّأُ مِنْ هَٰذَا الْأَمْرِ ، فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَأَللهُ (١) عَلَيْهِ وَالْإِسْلاَمُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَاهُمْ ف نَفْسِهِ فَأُسْكِيتَ (٢) الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَى وَاللَّهُ عَلَى أَنْ لا آلُون عَنْ أَفْضَلِكُمْ ، قَالاَ نَمَمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُحَدِهِ إِ فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَالْقَدَمُ ( ْ ) فِي الْإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِيْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئُنْ أَمِّرَتُكَ لَتَمْدِلَنَّ وَلَئُنْ أَمَّرْتُ هُمْانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطيِعَنَّ ثُمَّ خَلاَ بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَامَّا أَخَذَ المِيثَاقَ قالَ أَرْفَعْ يَدَكَ يَا عُمْانُ فَبَايَعَهُ ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ ، وَوَلَجَ أَهْلُ ٱلدَّارِ فَبَايَعُوهُ اللَّ مَنَا قِبْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ الْقُرْتُونِيُّ الْمَا يُشِيِّ أَبِي الْحَسَّنِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ ، وقالَ النَّبِيُّ عَلِيْ لِعَلَى أَنْتَ مِنْي وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ مُعَرُ ثُونُقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُ رَاضٍ حرَّث قُنَبْهَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرَاتِينَ قَالَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُمْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَعَ النَّاسُ عَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ كُلُّهُمْ يَرْجُو (\* أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ أَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا يَمْتَكِي عَيْنَيْدِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَأَرْسِلُوا (٢) إِلَيْدِ فَأْنُونِي بِهِ ، وَلَمَّا جاء بَصَقَ ف عَيْنَيْدِ وَدَعَا ٧٧ لَهُ ، وَبَرَأً حَتَّى كَأَنْ كَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ ، فَأَعْطَاهُ (٨) الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلَيْ

(۱) كذا بالشدهان في فرون ممنا كتبه مسحمه فرون ممنا كتبه مسحمه (۲) علل أو ذرجتع المرزة والتكاف أصوب اله بونينية الواق . حكدا في مجيع القروع نتمنا الواق عبر منصوبة بل في أحدها الواق عليها سكون كا ترى فأن مخففة حكتبه مدرجة

(٤) و القِدَم ،

(٠) يَرْحُونَ

(1) فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَيْنَ إِيرِ

| bus (v)

(٨) أعطي

(١) في اليونينية بكم (۲) رَجُلُّ مَّدَ (۳) على يَلدَيْهِ (۳) (٤) الرَّايَّةَ

(١) وَمَا كَانَ وَأَلَيْهِ لَهُ

(٩) ذلك (١٠) عليها العلام • كذا بين السطور فالاصل لملم عليه بلا رتم

يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَأَخْرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللهِ فَيْهِ ، فَوَاللهِ لَأَنْ (١) يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْنُ لَكَ مِنْ أَن يَمَكُونَ لَكَ مُعْمُ النَّعَم حَرِّشُ قُتَبْبَةٌ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كَانَ عَلِي قَدْ تَمَخَلُفَ عَنِ النَّبِّ عَلَيْ فَي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ ، فَقَالَ أَنَا أَنْحَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَى ۚ فَلَحِقَ بِالنَّبِ عَلَيْ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءِ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَمَّا اللهُ في صَبَاحِهَا قال رَسُولُ الله عَلِيَّةِ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا (" يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَفْنَحُ اللهُ عَلَيْهِ (٣) فَإِذَا نَحْنُ بِعَلَى وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا هُذَا عَلَى ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي ﴿ نَا فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ صَرْفُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فَقَالَ هَذَا اللهِ (٠) وقال فُلاّنْ لِأُمِيرِ اللَّهِ ينتَةِ يَدْعُو عَليًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، قالَ فَيَقُولُ ماذَا قالَ ؟ يَقُولُ لَهُ أَ بُورُرَابِ فَضَعِكَ قَالَ (٥) وَاللهِ مَا سَمَّاهُ إِلاَّ النَّيْ يَنْ وَمَا كَانَ (٦) لَهُ أَسْمُ أَحَبُّ (١) إِيَّهُ مِنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَا تَمَّاهُ إِلاَّ النَّبِي وَمَا كَانَ (٦) لَهُ أَسْمُ أَحَبُّ (١) إِخَبُّ فَأُسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيثَ سَهُلاً ، وَقُلْتُ (<sup>(۱)</sup> يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ (<sup>(۱)</sup> ؟ قالَ دَخَلَ عَلَى عَلَى (<sup>(۱)</sup> فاطيعة (١٠) ثُمَّ خَرَجَ فَأَضْطَجَعَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي مِنْكِيَّةِ أَيْنَ أَبْنُ مَمَّكِ قالَتْ في المُسْجِدِ نَفْرَجَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلُّصَ التُّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ َ فِعَلَ يُسْمَحِ التُّرُّابِ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ أَجْلِسْ يَا أَبَا يُرَابِ مَرَّتَيْنِ صَرَّتُ عَمْدُ بْنُ رَافِيعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَالَدَةَ عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قالَ جاء رَجُلُ إِنَّى أَبْنِ مُمِرَّ فَسَأَلَهُ عَنْ عُمَّانَ فَذَ كَرَّ عَنْ تَحَاسِنِ عَسَلِهِ قَالَ لَمَلَّ ذَاكَ بَسُووُكُ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَأَرْغَمَ اللَّهُ يِأَنْفِكَ ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلَى فَذَكَّرَ تَحَاسِنَ تَمَـلِهِ ، قَالَ هُوَ ذَاكَ يَنتُهُ أَوْسَطُ يُتُوتِ النِّبِي عِنْكَ ثُمَّ قَالَ لَمَلَّ ذَاكَ بَسُووُكُ ؟ قَالَ أَجَلْ ، قَالَ فَأَرْغَمَ

اللهُ بِأَنْفِكَ ، أَنْطَلِقْ فَأَجْهَدْ عَلَى جَهْدَكَ صَرِيثِي (١) يُحَمَّدُ بْنُ بَشَارْ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكُم تَمِينَ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قالَ حَدَّثَنَا عَلَى ۖ أَنَّ فاطيةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ شَكَتَ مَا تَلْقَىٰ مِنْ أَثَرِ الرَّحا، فَأَتَى ٣ النَّبَّ يَرْكِيْ سَبْنَ فَا نْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَاثِشَةً فَأَخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءِ النَّبِي ۚ يَرْكِينَ أَكْبِرَ ثُهُ عَاثِشَةُ بِمَجِيءِ فاطيمَةً كَبَاء النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِمَنَا ، فَذَهَبْتُ لِاقُومَ ، فَقَالَ عَلَى شَكَائِكُمَّا ، فَقَعَدُ يَنْنَنَا ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَسَيهِ عَلَى صَدْرِى ، وَقَالَ أَلاَ أُعَلَّمُ كُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمانى إِذَا أَخِذْتُمَا مَضَاجِعَتُكُما ، تُكَبِّرًا (٣) أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَنُسَبِّحًا (١) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحَمَدًا ( ) ثَلَاثَةً ( ) وَتَلَاثِينَ ، فَهَوْ خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ خَادِمٍ حَدِثُمُّ فَي مُعَدُّ بْنُ بَشَّار حُدُّنَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ النِّي ۚ مَنْ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ جَانِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى خُدَّاثُنَّا عَلَىٰ ا أَنْ الجَمْد أَخْبَرَ نَا شُعْبَة عَنْ أَيُّوبَ عَن أَنْ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اُقْضُوا كَمَا (٨) كُنْتُم ۚ تَقْضُونَ فَإِنَّى أَكْرَهُ الْإَخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ(١) جَمَاعَة ، أَوْ أَمُوتُ كَمَا ماتَ أَصْحَابِي ، فَكَانَ أَبْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةً ما يُرْوَى عَلَى (١١) عَلَى الْكَذِبُ بِاللهِ اللهُ مَنَاقَبِ مِعْفَوِ بْنِ أَبِي طَالِب (١١) ، وَقَالَ (١٢) النَّيْ عَلِيَّ أَشْبَهَن خَلْق وَخُلُق صَرْتُ أَنْهَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ بْنُ إِبْرَاهِيم (١٢) وقال له (١٢) الْجُهَيُّ من البونينية اللهِ أَبْنِ دِينَارٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ (١٣) عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ المُفْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ أَكُثَرَ أَبُو هُرَيْرَةً وَإِنَّى كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِشِيَعِ (١٠) تِعْلِنِي حَتَّى (١٠) لا آكُلُ الْخَبِيرَ ، وَلاَ أَلْبَسُ الحَبِيرَ (١١) وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنْ وَلا فُلاَّنَةُ ، وَكُنْتُ أَلْصِيقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاء مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَاسْتَقْرِي ۚ الرَّبُّ الآبَةَ هِي مَعِي كَى يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي وَكَانَ أَخْيَرَ (١٧) النَّاسِ

(۱) حدثنا بسئى

(٠) ويتحمد أن

المَدّان .

(r) (d)

مَّــ (۸) على ماكنتم

(١) النَّاسُ جَاعَةٌ

(١١) لِبَشْبَعَ

(١٠) جينَ

ياسً (١٦) الحوير

(۱۷) خير

لِلْمِسْكَيْنِ (١) جَمْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِكَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْمِمُنَا مَا كَانَ فِي يَبْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخِرِجُ إِلَيْنَا المُكَةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشُقُهَا فَنَلْمَقُ مَافِيهَا حَرِشَى (٢٠٠ عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِيُّ أَنَّ أَبْنَ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْن جَعْفَر قالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ ذي الجِنَاحَيْنِ.

( ذِيْنُ الْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ )

إِلَيْكَ بِنَبِينًا عِلِي فَتَسْقِينًا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَمِّ نَبِينَا فَأَسْقِنَا ، قالَ فَيُسْقَوْنَ ا (،) وَفَدَّكَ الْمُ اللَّهُ مَنَّاقِبُ قَرَا بَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُنْقَبَةِ فاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بنْتِ النَّبِيِّ اللهِ مَوْلِ اللهِ عِنْ وَقَالَ النَّيْ عِنْ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاء أَهْلِ الجُنَّةِ مَرْثُ أَبُو الْرَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَني عُرْوَةً بْنُ الزُّ بِيْرِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ فاطيمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ تَسْأَلُهُ مِيرَاتُهَا مِنَ النِّيِّ مِنْ فِيهَا (٣) أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِلِيٌّ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ عِلَيِّتِ الَّتِي بِاللَّدِينَةِ وَفَدَكُ ('' ، وَمَا بَـقِيَ مِنْ خُمسِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ لاَنُورَثُ مَا تَرَكَنَا فَهُوْ صَدَفَهُ ۗ إِنَّمَا يَا كُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هُذَا المَّالِ يَعْنِي مَالَ اللهِ لَبْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَّا كُل وَإِنَّى وَاللهِ لاَ أُغَيِّرُ شَبْنًا مِنْ صَدَقاتِ النَّبِيِّ (' عَلَيْ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلِيِّ وَلاَ مُعَلَنَ فيها بِمَا تَمْلِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ مِنْكُ فَتَنْصَهَّدَ عَلِيٌّ ، ثُمُّ قالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا بَا أَبَا بَكْسِ

فَضِيلَتَكَ وَذَ كَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَقَهُمْ ، فَتَكَلَّمَ أَبَو بَكْرِ فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ أَحَبُ إِلَّا أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِق \* أَخْبَرَ فِي ٥٠ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَافِدِ قال سَمِعْت أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ أَرْقُبُوا مُمَّدًّا أَهْلِ يَيْتِهِ مِرْشُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مَمْرُو بْنِ دِينَارَ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَغْرَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنَّى ، فَنَ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي مَرْثُ يَحْيىٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةً مَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَعا النَّبِي ۚ إِنَّ فَاطِمَةَ أَبْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبضَ فِيهَا فَسَارَهَا بِشَيْءِ فَبَكَتَ ثُمَّ دَعاهَا فَسَارٌهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلَهُا عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَتْ سَارَ فِي النَّبِي مَرْكِيْ فَأَخْبَرَ فِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفَى فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ سَارَ فِي فَأَخْبَرَ فِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْبَعُهُ فَضَحِكْتُ لِلَّا مَنَاقِبُ الزُّ بِيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هُوَ حَوَّارِيُّ النَّبِّي مُلِّكَ وَمُسمَّى الحَوَارِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيبَابِهِمْ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أبيهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَرْوَانْ بْنُ الْحَكَمِ قِالَ أَصَابَ عُثْانَ بْنَ عَفَّانَ رُعاف شَدِيد سَنَةَ الرُّمافِ حَتَى حَبِسَهُ عَن الْحَجَّ وَأُوْمَى فَدَخلَ عَلَيْهِ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ قالَ أَسْتَغْلِف قَالَ وَقَالُوهُ ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ وَمَنْ ؟ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ أَحْسِبُهُ الحَادِثَ فَقَالَ أَسْتَخْلِفْ ، فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا ، فَقَالَ نَمَمْ ، قالَ وَمَنْ هُوَ ؟ فَسَكَتَ ، قالَ فَلَمَلَّهُمْ قَالُوا الزُّ-يَيْرَ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِيثُ ، وَإِنْ كَانَ لَاحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ " صَعْنَى " عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ نِي أَبِي سَمِعْتُ مَرْ وَانَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ

لا عدثنا مورو مرود (۲)، حدثنا

( نوله في شكواه الذي ) في التسطلاني وفي نسخة من الفرع في شكواه التي كشه ممححه

أَسْتَخْلِفْ ، قالَ وَقيلَ ذَاكَ (١) ؟ قالَ نَعَمُ الزُّبينُ ، قالَ أَمَا (٢) وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرٌكُمُ ۚ ثَلَاثًا ﴿ صَرْتُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ أَبْنُ أَبى سَلَمَةَ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِلْكُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيّ حَوَّادِيُّ "، وَإِنَّ حَوَادِيَّ الزُّ بِينُ الْمُوَّامِ صَرْثُ أَخْدُ بْنُ كُمَّدِ ١٠ أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَتُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي النِّسَاءِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالنَّ بِيْدِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلَفُ إِلَى بني قُرَيْظَةَ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا رَجَمْتُ فُلْتُ بَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَحَنَّلِفُ قالَ أَوَهَلُ رَ أَ يَدَى يَا مِنْ مَ فُلْتُ (\*) نَعَمْ ، فال كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَ بْظَةَ فَيَأْ تَبِنِي (٦) بِخَبَرِهِمْ فَأَنْطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَمْتُ جَمَّعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ يَرْكِيْ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأَمَّى حَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْبَارَكِ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصَابَ النِّيِّ عَلَيْ قَالُوا لِلزُّ بَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلَّا نَشُدْ فَنَشُدَّ مَعَكَ، خَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَ بُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عاتقِهِ تَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرِ قالَ عُرْوَهُ فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَما بِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَ بَاتِ (٧) أَنْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٍ الْمُعَلِّ ذِكْر (١) طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللهِ ، وَقَالَ مُعَمِّدُ تُونَى النَِّي عَلِيْكَ وَهُو عَنْهُ رَاضٍ صَرَيْنِي (١) مُعَمِّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدِّيُّ حَدَّنَكَا مُمْتَمِرٌ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قالَ كَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيَّ (١٠٠ عَلِيَّ فِي بَعْض تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ غَيْرُ طَلْحَةً وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهما حَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خالِهُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي خالِدٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي حازِمٍ قالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ قَدْ شَلَّتْ عَالِمُ مَنَاقِبُ مِعَد بْن أَبِي وَفَاصِ الزَّهْرِيِّ وَ بَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِيُّ مِيَّانِيْ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مالكِ ٍ <del>صَرشَىٰ (۱۱)</del> تُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِينَتُ يَحْنِي قَالَ سَمِينَتُ سَمِيدَ بْنَ الْمُسَبِّبِ

مدي (11) حدثنا

قَالَ سَمِيْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِي عَلَى أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ صَرْثُ مَكِّي (١) بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَقَدْ رَأَ يُتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الْإِسْلاَمِ صَرَشَىٰ ٣٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَنَا ٱبْنُ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ أَبْنُ هَاشِمٍ بِنْ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصِ قالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ يَتُمُولُ سَمِيْتُ سَمَّدَ بْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ، إِلاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيدِ ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ مَبْعَةً أَيَّامٍ وَإِنَّى لَثُلُثُ الْإِسْلاَمِ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا (" هَاشِم مَرْث تَمَوْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّتَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِيْتُ سَعْدًا (٢) حدثا (٣) عن هاشم . كذا في الله عنه يَقُولُ: إنَّى لَأُولُ الْعَرَّبِ رُمِّي بِسَهْمٍ في سَبِيل ٱللهِ، وَكُنَّا نَعْزُو مَعَ النَّبِّيُّ مَنْكِيٌّ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كما يَضَعُ الْبَعيرُ أُو الشَّاةُ مالَهُ خِلْطُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ ثُمَزَّرُنِي عَلَى الْإِسْلاَمِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ عَمَـ لِي وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَى مُمَرَ قَالُوا لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّى ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ مَنْ مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ حَرْثُ الْبِيعِ عَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شَمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى عَلَىٰ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ تَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيا خَطَّبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَسَمِيتُ بِذَلِكَ فَاطِيمَةُ كَأْتُتْ رَسُولَ اللهِ مَنْ إِلَّهِ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لاَتَغْضُبُ لِبَنَا يُكَ وَهُذَا عَلَى لَا كِيحُ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ فَسَمِعْتُهُ حِينَ نَشَهَّد يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْمَاصِ بْنَ إِلَّ بِيعِ ، كَفَدَّتَنَى وَصَدَّقَى ، وَإِنَّ فاطمِةً بَضْعَة "( ) مِنَّى وَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءِهَا وَاللهٰ لاَ تَجْتَمِع بِنْتُ رَسُولِ اللهِ مَا لَكُ وَبِنْتُ عَدُوْ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلَ وَاحِدٍ ، فَتَرَكَ عَلِيُّ الخَيْطُبَةَ وَزَادَ ثُمَّدُّ بْنُ تَمْرُو بْنِ حَلْحَلَّةَ عَنِ أَبْنَ شِهَابٍ عَنْ عَلَى ﴿ ﴿ عَنْ مِينُورٍ سَمِعْتُ النِّي ۚ مِنْ اللَّهِ وَذَ كَن صِهِزًا لَهُ مِنْ ابْن عَبْدٍ إِشْمْسِ ، كَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصاهِرَ يِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَن قالَ حَدَّثَنَى فَصَدَّقَى وَ وَعدَّنِي

'مدو (۱) المكن مَــُ (•) ابْنِ الْحُسِين

في إمارته ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ في إمارة أبيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ أَلْكُ إِنْ كَانَ خَلِيقًا للإمارة ، وإنْ كانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى ، وَإِنَّ هٰذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ ، حَرْشُ اللَّهُ مِنْ فَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن الزُّهْرَى عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْما قالَتْ دَخَلَ عَلِيَّ قانِفْ وَالنِّي عَلِيَّ شَاهِدٌ وَأُسَامَةٌ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بنُ حارِثَةَ مُضْطَجِمانِ فَقَالَ إِنَّ هُذِهِ الْأَقْدَامَ بَمْضُهَا مِنْ بَمْضِ ، قالَ فَسُرٌّ بِذَلِكَ النِّي ال عَلَيْهِ وَأَعْبَهُ وَأَغْبَرُ ٣ بِهِ عائِشَةَ بِأَلْبُ مُ فَكُرُ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ مَرْفُ قُتَبَة بْنُ ﴿ ٢) تَعْسُلُهُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ثُرَيْشًا () مَيْم أَحْمَهُمْ شَأَنُ الْخَنُومِيَّةِ ، فَقَالُوا مَنْ يَجِنْتُرِينُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَة بْنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ ۗ (٠) حَدَمْنَا اللهِ عَلِيْ وَحَدَّثَنَا عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزَّهْرِي عَن حَدِيثِ الْخَزُومِيَّةِ فَصَاحَ بِي ثُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِيلُهُ (" عَنْ أَحَدٍ قالَ وَجَدْتُهُ ف كِتاب

أَوْنَى لِي ﴿ إِنْ اللَّهِ مَنَا قُبِ مُرَادٍ بْنِ حارِثَةَ مَوْلَى النِّيِّ عَلَيْتُ وَقَالَ الْبَرَاءِ عَنِ اللِّي

عَلِيْ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا صَرَّتُ خَالِهُ بْنُ خَلَدٍ حَدَّثَنَا سُأَيْبِانُ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ

أَبْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَّتَ النَّبِي عَلَيْ بَمْمًا وأَمَّر

عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ في إِمارَتِهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ أَن (١) تَطَمُّنُوا

كَانَ كُنَّبَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُولِى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَن

أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي تَخْزُومٍ سَرَقَتْ ، فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِّي مَلِيُّ فَلَمْ يَجْ تَرِينْ أُحَدْ

أَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ ، فَعَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ

الشَّرِيفُ تُرَّكُوهُ ، وَ إِذَا سَرَقَ (4) الضَّعيفُ قَطِّعُوهُ ، لَوْ كَانَتْ فاطمِهُ لَقَطَعْتُ يَدَها

الْمَـاجِشُونُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ نَظَرَ أَبْنُ مُمَرَ يَوْمُنَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى

الله مَدِيثِي (٥) الحَسَنُ بْنُ مُحَدِّ جَدَّتْنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيُى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا

رَجُلِ يَسْحَبُ (١) ثِيا بَهُ في نَاحِيَةٍ مِنَ السَّنجِدِ ، فَقَالَ أَنْظُنْ مَنْ هُلُلَا ؟ لَبْتَ هُذَا عِنْدِي ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ ، أَمَا تَمْنُ هَٰذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرُّحْن ، هٰذَا تُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةً ، قَالَ فَطَأَطًا أَنْنُ مُعَمَرَ رَأْسَهُ ، وَنَقَرَ بِيدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللهِ مَلِكَ لَأَحَبَّهُ مَرْثُ مُولَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُنْمَانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ مَرْكِيْ أَنَّهُ كَانَ بَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَّ، فَيَقُولُ اللَّهُمُ أُحِبُّهُمَا فَإِنَّى أُحِبُّهُمَا ، وَقَالَ مُعَيْمٌ عَن أَبْنِ الْمُبَارَكِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْرَنِي مَوْلِّي لِأُسَامَةً بْن زَيْدٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَيْنَ بْنِ أُمَّ أَيْنَ وَكَانَ أَيْمَنُ بْنُ أَمَّ أَيْمَنَ أَخَا أُسَامَةَ (٢) لِأُمَّهِ وَهُوْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَآهُ أَبْنُ مُمَّرَ إِنْ مُنِيمٌ رُكُوعَهُ وَلا مُسْجُودَهُ ، فَقَالَ أَعِدْ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّتَنَى سُلَيْانُ بْنُ عَبْدِ الرَّنْمُنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ تَمْرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى حَرْمَلَةُ مَوْنَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ مِيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ الْحَجَاجُ بْنُ أَيْمَنَ فَلَمْ ثُيتم مَ كُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ ، فَقَالَ أُعِدْ ، فَلَمَّا وَلَى ، قالَ لِي أَبْنُ مُمَّرَ مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَاَّحَبَّهُ فَذَ كُرَّ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ أَيْنَ ، قالَ وَحَدَّثَنَى (٥) بَمْضُ أَصِابِي عَنْ سُلَيْانَ وَكَانَتْ حَاضِيَةً النِّيِّ عَلَيْ مِنْ الْخَصَابُ مَنَّاقِبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَرْثُ اللهُ عَنْهُمَا حَدْثَنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَا لِلْمِ عَنْ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ في حَيَاةِ النِّيِّ إِذَا رَأْي رُوْ يَا فَعْمَا عَلَى النَّبِيُّ مِنْكُ فَتَمَنَّبْتُ أَنْ أَرَى رُوْ يَا أَتُصْهَا عَلَى النَّبِي مَنْكُ وَكُنْتُ غُلاَمًا ٣ أَعْزَبَ ٣ وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النِّيِّ مَرْكَ فَي أَيْتُ فِي الْمَامِر كَأُنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذًا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيَّ الْبِثْرِ ، وَإِذَا

را) تستحب ثيابه رفى القسطلاني ثيابه رفع على الفاعلية كتبه مصححه (٢) اثني زيد كذا في غير فرع بقلم الحرة بلا رقم ولا قصحيح كتبه مصححه

(٣) ابن مُسلِم

(٤) الْأَيْمَيْنِ بْنِوْآمُ أَيْمَنَ

(٠) وزادنی! س

(۱) حدثنا عدحدثنا • قال أبو ذر عد حسلا هو ابن اسميل مؤلف الكتاب وضى الله عنه اه من الوينية

(٧) غلاما شابار وهد

(۱) عَنَا

مسّد (۷) يَعْلَمُ

كَمَا قَرْنَانِ كَقَرْنَي الْبِئْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، خَعَلْتُ أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِن النَّادِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، فَلَقَيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ لِي لَنْ شُرَاحَ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً ، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيِّ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلَّى باللَّيْلِ (١) قالَ سَالِم فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً عَرْثُ يَحْيَى بنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ عَنْ يُونِسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَاكِم عِنْ أَبْنِ مُعَرَّ عَنْ أَخْيِهِ حَفْصَةً أَنَّ النَّبِيُّ مُنْكُ قَالَ كَمَا إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ صَالِحٌ لِلْسَالُ مَنَاقِبُ عَسَّار وَحُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِرْشُ مالكِ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَن الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْمَتَيْنِ، ثُمٌّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِمًا ، فَأَتَبْتُ قَوْمًا لَجُلَسْتُ إِلَيْهِمْ ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي ، قُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا : أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ بُيَسِّرَ لِي اللَّهِ (٦) بَعْلَمُهُ جَلِيسًا صَالِمًا، فَبَسَّرَكَ لِي، قالَ ٣٠ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَق لَبْسَ عِنْدَ كُمُ أَبْنُ أُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّمْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ (° وَفَيَكُمُ (٤) الَّذِي أَجارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ (\*) عَلَى لِسَانِ نَبَيِّهِ لَمَنَّكُ أُو لَبْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرَّ النَّبِيّ عَلِيْ الَّذِي لَا يَعْلَمُ (٦) أَحَدُ غَيْرُهُ ، ثُمَّ قالَ : كَيْفَ يَقْرَأُ عَبِدُ اللهِ ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَجَـّلَّى وَاللَّهُ نَيْ ، قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأَنِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِي حَرْثُ مُكَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُغْيِرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمٍ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةً إِلَى الشَّأُّمِ، فَلَمَّا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمُ يَسِّرْ فِي جَليسًا صَالِمًا ، كَفِلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي لِآ يَعْلَمُهُ (٧)

غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةً ، قالَ قُلْتُ بَلَى ، قالَ أَلَبْسَ فِيكُمْ ۚ أَوْ مِنْكُمُ الَّذِي أَجارَهُ اللّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ عُرَاتُ يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا قُلْتُ بَـلِّي قَالَ أَلَيْسَ فِيكُم أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السُّوَّاكِ، أَوْ (١) السِّرَّادِ ؟ قالَ بَلَى ، قالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى قُلْتُ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْيُ قَالَ مارَالَ بِي هُو لآءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي (٢) عَنْ شَيْءِ تَسْمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ (٣) اللهِ يَرْكَ بِلَابِ مَنَاقَبُ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى خُدِّتَنَا خَالِيهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدِّتَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِكُلُّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْامَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ مِرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْدَقَ عَنْ صِلَّةً عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال النَّبِيُّ عَلِيُّ لِاهْلِ نَجْرَانَ لَأَبْعَنَنَّ يَعْنِي عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمِينًا حَقَّ أَمِين ، فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ فَبَعَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَلْبُ كَذِكْرِ مُصْعَب بْن عُمِّيْهِ لِأَلْب مَنَاقِبُ إِلْحَسَنِ وَالْحَسَيْنِ رَضِيَ (٤) اللهُ عَنْهُمَا قالَ (٠) نَافِعُ بْنُ جُمَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ أَ عانَى النَّيْ عَلِيُّهِ الحَسَنَ مِرْشُ صِدَقَةُ حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا (٧) أَبُو مُوسَى عَن الحَسَنِ سَمِعَ أَبَا بَكُرَةَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبُهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ أَ بِنِي هَٰذَا سَيِّهُ ۗ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصِيْحِ بِهِ بَيْنَ فِئْتَايْنِ مِنَ الْمُعْلِمِينَ مِرْشُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ (٥) قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِيِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالحَسَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِيُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا أَوْ كَمَا قَالَ صَرَتْنَى ﴿ الْمُمَّدُّ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ أَنَّى حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنِّس بْن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۱) وَالْمُوسَادِ (۱)

السّوادِ
(۲) بستزلونی
(۳) السّی
(۳) السّی
(۳) السّی
البینا کشبه مصححه
البینا کشبه مصححه
(۵) علیما السلاد
(۰) وقال
(۷) أخرنا
(۷) أحرنا
(۱) نوله والوساد كدای
(۱) نوله والوساد كدای

الطبعة سانتها مرموزا لها يما ترى وهبارة القسطلاني

وللاصیلیوان،صاکروأبوی الوقت وذر عن الحسوی

والمشملي والوساد اء من

هامش الأصل

يَنْكُتُ ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَبْنًا ، فَقَالَ أَنَسُ كَانَ أَشْبَهَهُمْ برَسُولِ اللَّهِ عَيْضٌ وَكَانَ عَفْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ صَرْتُ حَجَّاجُ بْنُ النِّهَالِ ٣ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِي قَالَ سَمِعْتُ الْبِرَاءِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّيَّ يَزِّكَ وَالْحَسَنُ ٣٠ عَلَى حَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي اللهِ مَنْ سَعِيدِ بن أبي حُسَيْنِ عَن أَنْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَادِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَحَلَ الْحَسَنَ وَهُو يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهُ ۚ بِالنِّيِّ ، لَبْسَ شَبِيهُ ﴿ وَعَلَيْ يَضْحَكُ حَدِثْنُ (٥٠ يَحْنَى بْنُ مَعِينِ وَصَدَقَةُ قَالاَ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى عَنْ شُغْبَةً عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَدِّد عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو بَكُم أَرْقُبُوا عَمداً عَلَيْ فَ أَهْلِ يَنْنِهِ صَرَتْنَ ﴿ إِنْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسَفَ عَنْ مَنْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنِّسِ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَنْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ قَالَ كُمْ يَكُن أَحَدُ أَشْبَهَ بِالنِّي عَلَيْهُ مِنَ الحَسَن بْنِ عَلَى ﴿ صَرَىٰ ( ٥٠ ـ كُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَة عَنْ مُجُدِّد بْن أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي نُعْمِ سَمِينَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ وَسَأَلَهُ عَنِ الْحُرْمِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُهُ يَقَتُلُ الْذَبابَ فَقَالَ أَهْلُ الْمِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الَّذَّ بَابِ ، وَقَدْ قَتَلُوا أَبْنَ أَبْنَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَالَ النِّي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَيْهُ هُمَا رَبُحَانَتَاىَ ٧٠ مِنَ الْدُنْيَا ۚ بِالْسَبِّ مَنَاْتِهِ ۚ بِلاَلِ بْنُ رَابِلْحِ مَوْلَى أَبِي بَكْمِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا • وَقَالَ النَّبِي مِنْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الجَنَّةِ مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُسْكَدِدِ أَخْبَرَ ثَا أَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مُمَرُ يَقُولُ أَبُو بَكْرِ سَيِّدُنَا ، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا

يَمْنِي بِلاَلا حَرْشَا ابْنُ نُعَيْدِ عَنْ نُحَدِّ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ قَيْسٍ أَنْ بِلاَلا

أَتِيَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ زَيَادٍ برَأْسِ الحسَيْنِ (') عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَفُعِلَ في طَسْتِ كَجْعَلَ

(۱) ابن مِنهاكِ

ه (۱) أخبرال

(ه) شبيها **(1)** 

(۱) ریمانیه

قَالَ لِأَ بِي بَكْنِ: إِنْ كُنْتَ إِنَّهَا أَشْتَرَ يْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَسْسِكَنِي ، وَإِنَّ كُنْتَ إِنَّا أَشْتَرَ يَتَنِي لِيِّهِ، فَدَعْنِي وَعَمَلَ (١) اللهِ ﴿ إِلَّهِ اللهُ عَنْهُمَا لَا يُعْلَمُ اللهُ عَنْهُمَا **مَرْثُتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أُبْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَنَّني** النِّي مَنْ اللَّهِ مِنْ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ (\* اللَّهُمَّ عَلَمْهُ الْخِيكُمةَ صَرَبْنَ أَبُو مَنْسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ (") عَلَمْهُ الْسَكِتَابِ مَرْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ خَالِدٍ مِثْلَةُ (") المست مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه مرش أحمد بن واقيد حدثنا علاد أَنْ ذَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلالِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ اللهِ تَلْ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَأَبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُكُمْ ، فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ َ فَأُصِيبَ ثُمُّ أَخَذَ (°) جَعْفَر ۖ فَأُصِيبَ ثُمُّ أُخَذَ ابْنُ رَوَّاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذرفانِ عَتَّى أَخَذَ ٥٠ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ اللَّهِ مَنَّاتُ سَالِم مَوْ لَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَرَتْنِ اسُلَمْانُ بْنُ حَرْبْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو أَبْنِ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْمُرو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ أَسْتَقُرُواْ القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ فَبَدَأً بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً وأُبَى بْنِ كُنب وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ لا أَدْرِى بَدَأً بِأُ بَى أَوْ بِمُعَاذِ (٧) بِالْبُ مَنَاقِبُ مَبْدِ الله بْن مَسْتُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَبِيْتُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُكَيْمَانَ قالَ سَمِسْتُ أَنِهِ وَاثِلِ قَالَ سَمِينَتُ مَسْرُوقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كمْ يَكُن فاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا ، وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَى أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا ، وَقَالَ أَسْتَقْرُواْ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةً : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَبْفَةَ ،

(۱) و عملي لله (۲) قال (۳) اللهم (۵) و المفرات في المرات في ال

وَأْبَىٰ بْنَكَهْب، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ مَرْثُنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرِ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا (١) وَ أَنْ شَيْحًا مُقْيلًا ، فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَسْتَجَابَ ، قَالَ مَنْ أَنْ أَنْتَ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ: أَفَلَمْ (٢) يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهِرَةِ ، أَوَ لَمْ (") يَكُنْ فيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، أَوَ لَمْ يَكُنْ فيكُمْ صَاحِبُ السِّرِ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، كَيْفَ قَرّاً أَبْنُ أُمِّ عَبْدٍ وَاللَّيْلِ ( ) فَقَرّ أَتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَاللَّهُ كُلِّ وَاللَّهُ نَيْ ، قَالَ أَقْرَأُ نِيهَا النَّبُّ عِلْكُ فَاهُ إِلَى فِي فَلَ زَالَ هُوْلاَء حَتَّى كَادُوا يَرُدُونِي (٥) مَرْشُ سُلَمِانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبي إِسْخُتَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةً عَنْ رَجُلِ قَرِيبِ السَّنْتِ وَالْهَدْي مِنَ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى نَأْخُذَ مَنْهُ ، فَقَالَ : مَا أَعْرِفُ (٦) أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاًّ بِالنِّيِّ بِيْكِيِّ مِن أَبْنِ أُمَّ عَبْدٍ حَرَثْنِ (٧) نُحَمَدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ بُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْطْقَ قالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْطْقَ قالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِينَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي شَنِ الْبِيَنَ فَكُنْنَا حِينًا مَا نُرَى إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَّ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ يَدْتِ النِّيِّ عِنْ لِمَا زَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عِلَى النَّبِيُّ عِلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلْمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَنْهُ مِرْثُ الحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا الْمَافَى عَنْ عُمَّانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ أَوْتَرَ مُمَاوِيَةُ بَعْدَ الْمِشَاهِ بِرَكْمَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْتَى لِا بْنِ عَبَّاسٍ فَأْتَى أَبْنَ عِبَّاسِ ، فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهِ (٨) تَصِيبَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرْثُ أَبِي مَرْبَمَ حَدَّنَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ حَدَّتَنَى (٥) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قِيلَ لِأَ بْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

مُعَاوِيَةً فَإِنَّهُ مَا أُوْتَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ قَالَ إِنَّهُ (١٠) فَقِيهُ سَرَدَهُمْ (١١) تَمَوْرُو بْنُ عَبَّام

(r) فلم (r) وتم (a) اذا يند

(٠) يَرُدُو

(۱) أعلَّهُ

(۷) حدثنا

(۸) قدمے

(١٠) أَصَابَ إِنَّهُ

ر11) حدثنا

حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنا شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُحْرَانَ بْنَ أَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَنُصَلُّونَ صَلاَّةً لَقَدْ صَعِبْنَا النَّبِيُّ يَزِينَ فَارَأَيْنَاهُ يُصَلِّيها (١) وَلَقَدْ نَهْى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِلْمَ مَنَاقِبٌ فَاطِمَةً عَلَيْهَا (" النَّلامُ ، وَقَالَ النَّمِي مِنْتِينَ فَاطِيَةُ سَيِّدَةُ نِسَاء أَهْلِ الْجَنَّةِ مَدَّثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَبْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْن تَخْرَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ قَالَ فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، فَنَ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَني بالبُ فَضْل عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِرْثُ يَعْنَى بْنُ بُكُبِر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ ءَنِ أَبْن شِهاَبِ قَالَ أَبُوسَلَمْةَ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُول اللهِ مَنْكُ يَوْمًا يَا عَأَيْسَ هَٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاثُهُ ، نَرَى مالاً أَرَى ، ثُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَنْيَ مَرْثُ آدَم حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قال وَحَدَّثَنَا عَمْرُ وَ أَخْبِرَ نَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ كَمَلَ مِنَ الرَّجَالِ كَشِيرْ، وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاء إلا : مَنْ يَمُ بنْت عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ أَمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النَّاء، كَفَضْلِ الثَّربِدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدْثَني فَحَدُ أَ بْنُ جَمْفَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ أَنَّهِ وَإِلَيْ يَقُولُ: فَعَنْلُ عَائِشَةً عَلَى النَّسَاء كَفَضْل التَّريد عَلَى ٣٠ الطَّمَامِ حَرِثْنَ " مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثْنَا أَبنُ عَوْنِ عَن الْقَاسِمِ إِن مُحَمَّدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَشَّكَتْ فَقَالَ عَالْمَ فَقَالَ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَ طِ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى أَبِي بَكْرِ صَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ بَشَارِ

(۱) مسلبها (۲) رضی الله عنها (۲) سایر (۲) سایر (۵) حدثنا (۱) وَسُولَ اللهِ (۲) حدث اللهِ (۳) عالية (۵) ذاك (۵) الآخ

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ مِينَ أَبَا وَالِلِ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلَى مَارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِبَسْتَنْفِي هُمْ خَطَبَ عَمَارٌ فَقَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَـكِنَّ اللهُ أَبْتَلاً كُمْ لِتَتَبْعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِو أُسامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْهَاء قِلاَدَةً فَهَلَكَتَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاسًا مِرْثُ أَصَابِهِ فَي طَلَّبَها فَأَدْرَكَتْهُم الصَّلاَّهُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُصُوهِ فَلَمًّا أَتَوُ النَّيِّ (١) مَنْ شَكُوا ذٰلِكَ إليَّهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ النِّيمُ مُ فَقَالَ أُمَّيْدُ بْنُ حُضَيْر جَزَاكِ الله خَيْرًا ، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرُ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَّكَةً صَرَتْنَ ١٦ عُبَيْدُ بْنُ إسمميل حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي لَكَ كَانَ ف مَرَصَدِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِدِ وَ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى يَبْتِ عالْيُشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ عَرْضَا عَبْدُ اللهِ إِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بهَدَا يَاهُمْ يَوْمَ عَاثِصَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَجْنَمَ مَوَاحِي إِلَى أَمْ سَلَمَةً ، فَقُلْنَ (\*) بَا أَمْ سَلَمَةً ، وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا ثُرِيدٌ الْخَيْرَ كَمَا ثُرِيدُهُ عَائِشَةً كُذِى رُسُولَ اللَّهِ بَالْكَ أَنْ يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ ما كانَ ، أَوْ حَيْثُ ما دَارَ قالَتْ فَذَ كُرَّتْ ذَلِكَ أَمْ سَلَمَةً لِلَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَتْ قَأَعْرَضَ عَنِّي فَلَمَّا عَادَ إِلَى ذَكَرُتُ لَهُ ذَاكَ ('' فَأَعْرَضَ عَنَّى فَلَمَّا كَانَ فِي التَّالِيَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ مَا أُمَّ سَلَمَةً لاَ تُرْذِينِي فِي عادْشَةً ، فَإِنَّه وَاللَّهِ مَا نُرَّلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَّا فِي لِحَافِ أَمْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا

إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا مَهُدِى بِنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا غَيلاَثُ بْنُ جَرِيرِ قالَ قُلْتُ لِا أَسَ أَرَأَيْتُ(١) أَسْمَ اللَّهُ نَصَادِ كُنْهُمْ (٧) تُسَمُّونَ بهِ ، أَمْ سَمَّا كُمُ اللهُ ؟ قال بَلْ سَمَّانَا اللهُ ٢٥، ، كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنْسِ فَيُحَدَّثُنَا مَنَاقِبَ ( ) الْأَنْسَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَى أَوْعَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَرْدِ ، فَيَقُولُ فَمَلَ قَوْمُكَ بَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَدَا وَكَذَا بَرَكُ اللَّهُ فَا عُبَيْدُ بنُ إسلميل حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِيْمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ يَوْمُ بُمَاتَ يَوْمَا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مَرْكُ فَقَدِمَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْ وَقَدِ أَفْتَرَقَ مَلَوْهُ وَقُتِلَتْ سَرَوَا مُهُمْ وَجُرْحُوا (٦) فَقَدْمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلَيْتُهُ فَي دُخُو لِمِمْ فِي الْإِسْلاَم حَرِثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِيَّقُولُ قَالَتِ الْإِنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مِمَكَّةً وَأَعْطَى قُرَيْشًا وَاللهِ إِنَّ هَٰذَا كَمُو الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقَطُرُ مِنْ دِماء ثَرَيْشِ ، وَغَنَا تُمُنَا "ثُرَدُ عَلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ بَيْكُ فَدَعا الْأَ نْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَّفَنِي عَنْكُمْ وَكَانُوا لاَّ يَكُذْ بُونَ فَقَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ أَوَ لَا تَرْصَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ (^) بِرَسُولِ اللهِ مَا إِنَّ يُنُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الْانْسَارُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتْ وَادِيَ الْأَنْسَارِ أَوْ شِيعْبَهُمْ (١) باب قولِ النَّبِيِّ مَرْكِيِّ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ مِنَ (١٠) الأَنْسَار قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَبْدٍ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ حَرَثْنَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدْثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ بَيْكَ أَوْ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةً. لَوْ أَنَّ الْأَ نَصَارَ سَلَكُوا وَادِيًّا ، أَوْ (١١٠ شِعْبًا ، لَسَلَكُتُ في وَادِي الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْمِيخِرَةُ لَـكُنْتُ أَمْنَأُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ مَا طَلَمَ بِأَبِي وَأْمِّي آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ ، أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى بِالْسِلْ إِخَادُ النِّيِّ عَلَيْ بَيْنَ الْهَاجِرِينَ

(۱) أرأيتم (۲) أكنتم (۲) عن وجل (۵) يمتناقب (۵) حدثنا (۱) حدثنا (۱) حدثنا (۱) حدثنا (۱) وتشقبهم (۱) أمرا من (۱) أمرا من

(۱۱) دشتیا

وَالْأُنْصَارِ وَرَثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّه قَالَ لَكًا قَدَمُوا المدينةَ آخي رَسُولُ (١) أنه عَلِي بَيْنَ عَبْدِ الرُّحْنُ ٣٠ وَسَعْدِ أَنْ الرَّبِيعِ قَالَ (") لِمَبْدِ الرَّحْمَٰنِ إِنَّى أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَأَفْيِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي أَمْرَأَتَانِ فَأَنْظُرْ أَ عَجِبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمًّا لِي أَطَلَقْهَا فَإِذَا أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَروَّجْهَا قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ أَيْنَ سُوقُكُمْ (نُ فَدَلُّوهُ عَلَى سُوفِ بَنِي فَيْنُقَاعَ فَىا أَنْفَلَبَ إِلاَّ وَمَمَهُ فَصْل مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنِ ، ثُمَّ تَابَعَ النُدُوْ ، ثُمَّ جاء يَوْماً وَ بِدِ أَرَّهُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ النِّبِي مَنْ إِلَّهِ مَهْيَمْ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ ، قَالَ كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَب أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب شَكَّ إِبْرَاهِيمُ **هَرَثُنَا** قُنَبْهَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ءَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَآخَى رَسُولُ ( ) أَلَهِ مِنْكُ مِينَهُ وَ بَيْنَ سَعَدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ كَثِيرَ المَـالِ فَقَالَ سَعَدُ قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَارُ أَنَّى مِنْ أَكْثَرِهَا مالاً سَأَنْسِمُ مالِي يَنْنِي وَ بَبْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِي أَمْرَأْتَانَ فَأَنْظُو أُعِبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تُزَوَّجْتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْن بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ ۚ فَلَمْ يَرْحِعْ يَوْمَنْذِ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ صَمْنِ وَأَنِطِ فَلَمْ يلْبَتْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جاء رَسُولَ اللهِ مَرْكَ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ا اللهِ مَنْ مَهُمَ ، قالَ تَزَوَّجْتُ أَخْرَأَةً مِنَ الْأَنْسَارِ ، فَقَالَ مَا سُقْتَ فِيهَا ٥٠ ؟ قالَ وَزُنَ نَوَافِي مِنْ ذَهَب أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَب، فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَافِ صَرْثُ الصَّاتُ أَنْ مُحَدٍّ أَبُو كُمَّامٍ قَالَ مَمِيثُ المُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُن حَدَّثَنَا أَبُوالزَّ نَادِ عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ اللَّهُ نُصَارُ ٱقْسِمْ يَيْنَنَا وَيَنْهَمُ النَّخْلَ قَالَ لا ﴿ (١٠) حِدْنِ قَالَ يَكَنُّهُونَا (٧) المَوْنَةَ وَتُتَشَرِّكُونَا فِي النَّمْرِ (٨) قَالُوا سَمِينَا وَأَمَامَنَا بِالْسِ الأنصار " مرش حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْدَ فِي (١٠٠ عَدِي بْنُ

(١) النِّيُّ . كذا في فرع واحد وعكس في فرع آخر فجعــل ما فی الهامش بالصلب كتبه

الحاش بلا رقم ولا تصميح

(؛) سُوقَكَّ

(٠) النبي

(٧) يَكُفُونَنَا للوانَةَ

زاد في الطبوع من الايماد ولم تجديها في نرع من الفروع التي بأبدينا كتبه

عَ مِن قَالَ سَمِيتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ النَّيِّ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبُّ عَلِيَّ الْأَنْصَالُ لَا بُحِيثُهُمْ إِلَّا مُؤْمِنُ ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، فَنَ أَحَبُّهُمْ أَحَبُّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْنَصَهُ اللهُ حَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ (١) الرَّ عَنْ بْنِي عَبُّدِ اللهِ بْن جَبْرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الرّ آيَةُ الْإِيمَانِ شُبُّ الْأَنْصَادِ ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُنْضُ الْأَنْصَادِ بِالسَّمُ قَوَّلُ النَّي عَلِينَ لِلْأَنْصَارِ أَعْتُمُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى حَرَثُ أَبُو مَعْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ النِّسَاء وَالصَّبْيَانَ مُقْبِلِينَ ا فِن جَبْرٍ وهو الصحيح قال حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ مِنْ عُرُسٍ ، فَقَامَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ (r) مُمَنَّلَةٍ. كنا في أَحَبُّ النَّاسِ إِنَّ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارِ (٣) فَرَثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا بَهْنُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جَامِتِ أَنْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَادِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهَا صَبِي لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى مَرَّ نَبْ المُنْ اللهُ أَنْبَاعِ الأَنْسَارِ مَرْثُنَا عَمْدُ بنُ بَشَارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرُ حَدَّنَنَا شُغْبَةُ عَنْ كَمْرُ و سَمِينَتُ أَبَا حَمَّزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قالَتِ الْأَنْصَارُ (\*) لِكُلُّ بَنِيِّ أَنْبَاعْ وَإِنَّا فَدِ ٱتَّبَعْنَاكَ فَأَدْمِ اللَّهَ أَنْ يَجِعْلَ أَنْهَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قالَ (٥) قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ حَرَثِنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوُ بِنُ مُرَّةَ قالَ سَمِيْتُ أَبَا مَعْزَةً رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ لِكُلَّ قَوْمٍ أَثْبَاعاً وَإِنَّا قَدِ أَتَّبَمْنَاكَ ، فَادْعُ اللهُ أَنْ يَجْمَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النِّي عَلِينَ اللَّهُمْ أَجْمَلُ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ كَمْرُ وَ فَذَ كُرُ ثُهُ لِا بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنْهُ زَيْدَ بْنَ اللهُ فَتَشْلِلُ دُورِ الْأَنْصَارِ صَرَفَى اللَّهُ مُكَّدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ

(١) عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ (۲) ( قوله مماز ) كذا هنو في جيسع الفروع الني بأيدينا براءين كتبه مصحمه مند (1) يَا رَسُولَ اللهِ (٠) نتال

(١) مدتنا

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عِنْ أَنس بْنِ مالك عِنْ أَبِي أُسَيْدِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ عَالَ النَّيُّ يَهِ خَيْرُ دُورالْأَ نَصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَثْهَلِ ، ثُمَّ بَنُو الخَّارِثِ أَنْ خَزْرَجٍ (١٠) ، ثُمُّ بَنُو ١ عِدِةً ، وَفِي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَمَّدٌ ما أَرى النَّى عِنْ إِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنًا ؟ فَقَيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْنِهُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ سَمِعْتُ أَنَهَا قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ عَنِ النِّي عَلَيْ بهٰذَا وَقالَ سَمَدُ أَنْ عُبَادَةً مَرْثُ سَعْدُ بنُ حَفْصِ (" حَدَّتَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي قَالَ أَبُو لَسَلَمَةً بَنُوالنَّجَّارِ ، وَ بَنُو عَبُدِ الْأَشْهَلَ ، وَ بَنُو الْحَادِثِ ، وَ بَنُو سَاعِدَةَ مَوْثُ خَالِهُ بْنُ غُلْدِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ عَبَّاسٍ بْن سَهْلِ عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّا عَالَ : إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ ذِارُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ عَبْدِ الْأَشْهِلِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الحَارِثِ ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَ فَي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَبْرٌ ، فَلَحِقْنَا (٣ سَمَدَ أَنْ عُبَادةَ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَكُمْ تُرَرَ أَنَّ نَبِي (١) أَلَهِ عَلِينًا خَبِرًا الْأَنْصَارَ ، خَعَلْنَا أَخِيرًا نَأْذُرَكَ سَعَدُ النِّي عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ خُيْرَ دُورُ الْأَنْصَّارِ تَجْمِلْنَا آخِرًا فَقَال ا (١) أَزَّةً أَوَ لِبُسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَّ أَخْبِيارٍ بابُ قَوْلِ النَّبِي عَلَى الْأَنْصَارِ (١) مَدْمَنّا أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الحَوْضِ قَالَهُ عَيْدُ أَلَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَرْثُ مُرَّثُ مُرَّثُ مُرَّثُ مُرَّثُ مُرَّثُ اللَّهِ عَن النَّبِي عَنْ النَّبِي مَرْثُ مُرَّثُ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَرْثُ مُرَّثُ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلْ أَنْ يَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بنِ مالكِ عَنْ أُسَيْدِ بن حُضَيْر (0) أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : أَلاَ نَسْتَغِيلُنِي ، كَا أَسْتَمْمُلْتَ فُلاَنا ؟ قِالَ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أُثْرَةً (١٠) قَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الحَوْضِ صَرِتْنِ (اللهُ عَمَّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّتَنَا عُنْدَرُ حَدَّتَنَا شُغْبَةُ عَنْ هِيْمَامِ قَالَ سَمِعْت أَنَس أَنْ َ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّيْ مِنْ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي

(٢) فَلَحِثْنَا سَنْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ أَبَا أُسَبِدُ

(١) وَمُولَ اللهِ

ان الله

أَبْرَةً (١) فَأَصْبِرُوا حَتَى تَلَقَوْنِي وَمَوْعِدُ كُمُ الْمَوْنِي مَرْضَ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّمَ مَدَّتُنَا سُفَيَانُ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ سَمِيعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ . رَضِى اللهُ عَنْهُ حِينَ خَرَبَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ قالَ دَعَا النّبِي مُنِي الْمُ نُصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَمُمُ الْبَعْرَ بْنِ ، فَقَالُوا لا : لا أَنْ تُقطع لا يَحْرَبُنِ ، فَقَالُوا لا : لا أَنْ تُقطع لا يَحْوَانِنَا مِنَ اللهَاجِرِينَ مِثْلَهَ ، قالَ إِمَّا لا : فَأَصْبِرُوا حَتَى تَلقونِ ، فَقَالُوا لا : فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُم (٣) بَعْدُي أَنْرَةٌ لا عَنْ اللهَ مُوالِي اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِي وَاللّهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِي وَاللّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِي وَاللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِي وَالْمُهَا وَاللّه عَنْهُ اللهِ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ النّبِي يَقِيدٍ مِثْلَهُ وَقَالَ فَاعْفِرْ (١) لِللهُ عَنْهُ اللّهِ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ النّبِي يَقِيدٍ مِثْلَهُ وَقَالَ فَاعْفِرْ (١) لِللهُ عَنْهُ اللهِ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ النّبِي يَقِيدٍ مِثْلَهُ وَقَالَ فَاعْفِرْ (١) لِلا مُعْمَدُ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ النّبِي يَقِيدٍ مِثْلَهُ وَقَالَ فَاعْفِرْ (١) لِلا مُعْبَدُ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ النّبِي يَقِيدٍ مِثْلُهُ وَقَالَ فَاعْفِرْ (١) لِللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْمَارُ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ النّبِي يَقِيدُ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ وَحَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَامُ وَعَمْ الْمُنْهُ وَقَالَ أَنْسَارُ وَمْ المُذَا فَقَلْ الْمُؤْدِ وَاللّهُ الْمُؤْدِي مُنْ مَالُولُ وَمْ المُذَادُ وَمُ المُذَاقِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مَالِكُ وَمَ المُذَالُ وَمُ المُذَالُ وَمُ المُنْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ و

تَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَّدًا عَلَى ٱلْجِهَادِ ما حَيِينَا أَبَدا

(۱) أَثْرَةً (۱) حَرَّهُ (۱) حَرْهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرْهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرْهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرْهُ (۱) حَرَّهُ (۱) حَرْهُ (۱) حَر

(۱۰) میکان

وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ ، وَنَوْمِي صِبْيَا نَكِ ، إِذَا أَرَادُوا عَشَاء فَهَيَّأَتْ طَمَاتِها ، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا ، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمُّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِيح سِرَاجَهَا فَأَعْلَقَأَنْهُ جَمَلاً يُوكانِيز أَنْهُمَا (١) يَأْ كُلَانِ فَبَاتًا طَاوِيَنِي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ ضَيكَ اللهُ اللَّيْلَةَ أَوْ تَحِبَ مِنْ فَعَالِكُما ٣٠ . فَأَنْزَلَ اللهُ : وَبُوْثِرُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ ثُمُ الْمُفْلِحُونَ بِالسِّبُ قَوْلُ النَّبَى عَلَيْهِ أَفْبَكُوا مِنْ مُعْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيشُمِمْ ﴿ صَرَتَىٰ مُحِدُّ بْنُ يَحْنِي أَبُو عَلَى حَدَّثَنَا شَاذَانُ أُخُو عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامٍ بْزِ زَبْدٍ قَالَ تَسْمِعْتُ أَنِّسَ بْنَ مَالِكِ بَقُولُ : مَرَّ أَبُو بَكْرِ وَالْمَالُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسِ مِنْ عَالِسْ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا ذَكَرْنَا عَبْلِسَ النَّبِي بَالْكِ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَىٰ النَّبِي ۚ مَا إِنَّهِ ۚ فَأَخْبَرَ هُ بِذَٰ لِكَ قَالَ غَفَرَجَ النَّبِي ۚ مِنْكُ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حاشِيَّةً بُرْدٍ (٣٠ قالَ فَصَمِدَ الْمِنْجَزِ وَكُمْ بَصْعَدْهُ بَمْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ تَخْمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ا ثُمُّ قَالَ : أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرْشِي وَعَيْدَتِي ، وَفَدْ فَضَوْ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَ بَقَ الَّذِي لَمُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا مِن تُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِبُّهِمْ ﴿ مَرْشَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثُنَا أَنْ الْنَسِيل سَمِنْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِنْتُ أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ خُرِجَ رَسُولُ اللهِ مَلِينَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَشَهُاهِ حَنَّى جُلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ خَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ ، وَتَقِلُ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمُلْحِ فِي الطَّمَامِ ، فَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَنْرًا يَضُرُ فِيهِ أَحَدًا أَنْ يَنْفُمُهُ ، فَلَيْقَبَلْ مِنْ مُصْيِنِهِمْ ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيبُهم مرتث (١٠ كُمُّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِنتُ قَتَاذَةً عَنْ أَنْس بْنِمالِك رَضِي اللهُ عَنْهُ عَن النَّيْ عَلِينَ قَالَ الْأَنْصَالُ كَرِشِي وَعَيْمَتِي وَالنَّاسُ سَيَكُمْرُونَ وَآيَقِلُونَ

را) کانها (۱) کانها (۲) کنا فی البوتینیة العالم منبه ه ۱۳ سر) (۲) کرکرهٔ

(۲) تر ده

(۱) میدثی

فَأَنْبَلُوا مِنْ نُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئُهِمْ المِبْ مُنَاقِبٌ سَعْدِ بْنِ مُعَذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، حَرِثْنِي (١) مِحَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّْنَنَا (١) غُنْدَرٌ حَدِّثْنَا شُنْبَةُ عَنْ أَن إِسْعَانَ قَالَ سَمِنْتُ الْبَرَّاء رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَهْدِيَتْ لِلنِّيِّ مِنْ خُلَّةُ حَرِيرٍ كَفَلَ أَصْمَابُهُ يَمَسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ أَنْعُجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ النَّادِيلُ سَعْدِ بْن مُنَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ (" رَوَا فَ فَنَادَةً وَالْمَارِيُّ سَمِياً أَنْسَا عَنِ النَّي يَرَيْحُ صَرِيْنَ عُمَّدُ بْنُ الْفَتَى حَدِّثْنَا فَضْلُ بْنُ مُسَاوِرٍ خَتَّنُ أَبِي عَرَانَةَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنِ الْأَمْمَةُ عَنْ أَبِي سُنْيَانَ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِنْتُ الَّهِي يَنْهُولَ أَهْنُرُ الْمَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مِعَاذٍ . وَعَنِ الْأَنْحَسَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَايِرِ هَن سُيْ يَنْ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلُ لِجَابِر فَإِنَّ الْبَرَّاءِ يَقُولُ أَهْنَزَّ السَّرِيرُ ، فَقَالَ إِنَّهُ كُلَّ بَيْ هَٰذَيْنِ الْحَيَّنِي صَنَا تُنُ تَعِينَتُ النَّيِّ عِيْنَةٍ يَقُونُ أَهُ تَزُّ عَرْشُ ارْخُلُن لِلَوْتِ سَعُدِ بْنِ مُعَاذِ حَرَثُنَا تُحَدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثْنَا (اللهُ شُغْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَن أُمامَةَ بْنِ سَهْلِ بْن خُنْيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّا اللهُ " زَلُوا عَلَى خُكُم سَعَدْ بْن مُعَادِ كَأْرْسَلَ إِلَيْهِ كَفَّاء عَلَى حِمَاد كَفَمَّا بَلَغَ قريبًا مِنَ الْمُعْجِد قَالَ النِّيُّ مِنْ إِنَّ فُومُوا إِلَى خَيْرِكُمُ \* ثَا أَوْ سَيِّدِكُم اللَّهُ مُؤَلَّاهُ زَلُوا عَلَى خُكْمِكَ قَالَ فَإِنَّى أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَثُمْنِي ذَرَادِيهُمْ قَالَ حَكَنْتَ بحُكُم اللهِ أَوْ بِحُكُم اللَّكِ الْمِلْكِ الْمِلْكِ الْمِلْكِ الْمُعْتَمُّ أَلَيْدٍ بْنَ حُمْنِهُ وَقَبَّادٍ بْنِ بَشْم رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَرْثُ عَلِي بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَانُ ٣٠ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ أَخْبَرَ نَا تَتَادَهُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النِّي عَلَيْتُ فَلَيْلَةٍ مُغْلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقًا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُما ﴿ وَقَالَ مَسْرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنَّ أَنْسِ إِنَّ أُسْتِنْدَ بْنَ حُصَيْرٍ وَرَجُارً مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ خَلَادٌ أَخْبَرَ تَا فَابِتٌ عَنْ أُنَس كُانَ

(۱) حيرنا (۲) أغيرنا (۲) وَالْمَنَّ (۵) أنبرنا (٠) ناسا (١) خَيْرُ كُمُ أَوْسَبُدُكُمُ باسقاط إلى وبالرفع عند . (٧) أبنُ هيلاًل (٨) مَنْنَا

حَدِيثَىٰ (١) مُمَّلُهُ بْنُ. بَشَّار حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ تَحْرُو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِينَتُ النَّبِيُّ يَقُولُ أَسْتَقْرُ وَا الْقُرْ آَنَ مِنْ أَرْ بَمَةٍ : مِنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْنَى أَبِي حُدَّيْفَةً ، وَأَتِيَّ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل \* مَنْقَبَةُ ٣٠ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ وَضِيَّ اللهُ عَنْهُ \* وَقَالَتْ عَائِشُة مَرْثُ إِسْ فَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا فَنَادَةُ قَالَ سَمِمَتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو أُسَيْدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ بَنُو ءَبْدِ الْأَثْمَلَ ، ثُمَّ بَنُو الحَارِثِ بْن الْحَزْرَجِ ، ثُمُّ بَنُو سَاعِدَةَ ، وَ فِي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدُيْنُ هُبَادَةَ وَكَانَ ذَا قِنَدُّم (\*\* فِي الْإِسْلاَمِ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا ، فَقَيلَ لَهُ قَدْ مُ مَنَاقِبُ أَبِي بْنَ كَمْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرْشَ أُبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ تَعْرُو بْن مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْمَسْرُوفِ قالَآذَ كُرِرَ عَبْدُاللهِ أَنْ مَسْمُودٍ عِنْدَ عَبْدِ أَلَتْهِ بْنِ عُمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لاَأْزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّى عَلِيَّ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُ آنَ مِنْ أَرْ بَمَةٍ : مِنْ عَبْدِ أَلَيْهِ بْنِ مَسْمُودٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَأ لِم مَوْتَى أَبِي حُدَيْهَةً وَمُعَاذِ بْن حِبَل وَأَبَىٰ بْنِ كُمْبِ صَرَشَىٰ مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قالَ سَمِنْ شُنْبَةَ سَمِنْتُ قَنَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ يَكُ لِا بِّيَّ إِذَ إِللَّهَ أَمْرَ إِنْ أَذْ أَقْرًا عَلَيْكَ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا ٣ ، قالَ وَتَمَّا فِي ؟ قالَ نَعَمْ ، وُ زَبْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۖ صَرَتَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَ الْقُرَّآنَ عَلَى عَدْ النِّي يَنْ أَرْبَعَةُ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبَى وَمُعَادُ بِنُ جَبَلِ وَأَبُوزَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ

مدة (١) حدثنا (٢) كانت قاف منقبة فى اليونينيسة مفتوحة فكشطت النتحة وذكر فى الفتح أله الجوهرى قال انها بفتح الفاف (٣) ضبطتقاف قدم بالمتح أيضا ولكل وجه صميح كما لايخنى

(١) مِنْ أَهْلِ الْسَكِيَّابَ

كَا بِثِي الْمُلْتُ لِأَمْسِ مَنْ أَبُولَ إِنْ أَخَذَ أَمُونَنِي بِالْبُ مُنَالِبُ أَلِي طَلْعَةً رَضِيَ اللَّهُ مَنْهُ حَرَّمُنَا أَبُو مَنْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَثُونِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُرْيَزِ عَنْ أَنْس رَضِيَ أَنَّهُ عَنْ قَالَ لَكَا كَانَ يَوْمُ أَخُذِ أَهُزُمُ النَّاسُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ وَأَبُو طَلْعَةً بَنْ بَدِي النِّي مُرْتُ مُخْوِبٌ لَّهِ عَلَيْهِ بِحَجْمَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو طُلَّحَةً وَجُلاًّ وَلِيهَا عَنْهِذ الْقَيْدُ يَكُمْ يَنُ مَنْ إِنْ مَوْمَدُنِي أَوْ أَلَوْمَا لَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّجُلُ يَمُو مَنَّهُ الجُنبَةُ مِنَ اللَّهِ وَيَتُولُ أَنشُرُهَا " لِأَى مَالَحَةً فَأَشْرَفَ النَّيْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُوطَلُمَة ا يَا نَيْ أَمْدِ إِلَى أَنْتَ وَأَنَّى لَا نُشْرِفْ يُصِيبُكُ (" سَهُمْ مِنْ سِهِ أَمِ الْقَوْمِ تَحْرَى دُونَ نَمَوْكَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَالِيْشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْدٍ وَأَمْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا كُلُمَدْرَةَكِ أَرَى خَلَمْ اَسُونِهِمَا تُسْفِرُانِ (1) الْقُرِبَ عَلَى مُنُونِهِماً ، تَفْرِهَانِهِ فَ أَفْرَاهِ الْغَوْمِ ، ثُمَّ تُرْحمُنْ قَتْمُلاَّ بِهَا ثُمَّ تَجِياً نِي فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَهُواهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَّى (٥٠ أَبِي طَلْعَةً إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا ﴾ الله عنا الله عنا أنه بن سَكَّامٍ رضَى الله عنَّه مَرْشَنَا عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ يُوسُفَ مَانَ سَمِنتُ مالِكا يُحَدِّثُ عَن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمّرَ أَيْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِيْتُ اللَّي عَنْ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْنِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِتَبَّدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ وَهِ • تَرَكَتُ هَذِيهِ الآيةُ وَسَهِدَ شِكِهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠٠ الآيةَ قالَ لاَ أَدْرِي قَالَ مَالَيْنُ الآيةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ حَدَثْنَى عِبْدُ أَنَّهِ بْنُ كُمَّدُ حَدَّثْنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ أَبْنِ هُولِدِ عَنْ غَمْدٍ عَنْ فَبْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَانَ كُنْتُ جَالِماً في سَنْجِدِ اللَّهِ بِنَهِ فَدَخَلَ رَجُلُ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ المُشُوعِ فَقَالُوا هَلِنَا رَجُلُ مِنْ أَهُلِ الْجِنَّةِ فَصَلَّى رَكْمَتَهُنِ تَجَوَّزُ فِيمَا ثُمُّ خرَّج وَ بَعِثْهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ حِيلَ دَخَلْتَ للسَّعِدَ قالُوا هَذَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ظَلَّ

(۱) شكستر يؤمكن وكران من المنان أو الأرث المران المناز أها المران المناز أها المناز ألاصل المناز ألا ألى المناز ألا المناز ألا ألى المناز ألى ال

تعماً لَذَ كنه

وَاللهِ مَا يَنْبَنِي لِأَحَدِ أَن يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ ، وَسَأْحَدُ ثُكَ (٥ لِمَ ذَاكَ رَأَف رُوْمًا عَلَى عَهْدِ النَّى إِنَّ فَنَصَعْتُهُا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّى فَ رَوْمَةٍ ذَكَرَمِنْ سَمَّعِا وَعُضْرَبِها وَسَطْهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرُورَةٌ فَقَيلًا لَهُ (٣) أَرْقَهُ (٣) ، قُلْتُ (٤) لاَ أَسْتَطِيعُ ، فَأَتَا نِي مِنْصَفُ (٥) فَرَفَعَ ثِيَا بِي مَن خُلْفِي فَرَوْبِتُ حَتَّى كُبْنُ فِي أَعْلَاهَا ، فَأَخَذْتُ بِالْمُرْوَةِ ، فَقِيلَ لَهُ أَسْتَمْسِكُ فَأَسْدَيْقَظْتُ وَ إِنَّهَا لَنِي بَدِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى النِّي مِنْكِ قالَ (\*) ثِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلاَمُ وَذٰلِكَ (\*) الْمَهُودُ عَمُودُ الْإِسْلامِ وَرَمْلُكَ الْمُرْوَةُ عُرْوَهُ الْوُمْقِي كَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلامِ حَتَّى تَمُوتَ وَذَاكَ (١/ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ ٥ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثْنَا مُعَاذَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَدِّدٍ حَدْثَنَا قَبْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنِ أَبْنِ سَلَّم قِالَ وَصِيفٌ مَكَانَ مِنْصَفٌ مَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيدِ أَتَبْتُ المَدِبنَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ إِلَّا تَجِيءٍ فَأَطْمِكَ سُويقاً وَتَمْرًا وَتَدْخُلُ فِي يَنْتٍ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَاجِمَا فَاشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُل حَقّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ مِمْلَ تِينِ أَوْ حِمْلَ شَعِيرِ أَوْ مِمْلَ قَتْ فَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًّا ، وَكُمْ يَذْكُرُ النَّصْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَوَهِبْ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتَ بِاللَّبِ تَزُو يَجُ النَّيَّ يَالِكُ ا خَدِيجَةً وَفَضْلِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَرَثَتَى مُمَّدُّ أُخْبَرَ نَا (١) عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَر قَالَ سَعِيْتُ عَلَيًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَهُولُ سَمِيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ حَرِيثِي (٥٠ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سمينتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَى عَنْ عَلِيْ (١١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النِّيِّ . عَلِيُّ . قَالَ خَيْرُ نِسَالُهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَالُهَا خَدِيجَةُ مَرْثُ استِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ كَتَب إِنَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأَةٍ لِلنَّبَّ عَلِيُّ

(1) مسأحدثك، (۲) لئ (۳) ارق (۲) ارق علت (1) تعلت

(٠) منصف

ور حال (٦)

(۷) وردا حم اه

(۱۰) وحدثني

(۱۱) ابْنِ أَبِي طَالِبِ

مَا هُرِنْتُ عَلَى خَدِيجَةً ، هَلَكَتَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّ جَنِي ، لِلَاكُنْتُ أَسْمَهُ يَذْكُمُمَا وَأَمْرُهُ اللهُ أَنْ يُبُشِّرُهَا بِيَنْتِ مِنْ قَصَّبِ وَإِنْ كَإِنْ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَبُهَدِي ف خَلاَلِهَا مِنْهَا ما يَسْمَهُنَّ (١) حَرَثْ ثُنْبِيَّةُ بنُ سَمِيدٍ حَدَّنَنَا تُعَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّجْنِ عَنْ هِشَامِ أَبْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأُو مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجةً مِنْ كَنْدَةٍ ذِكْرِ رَسُولِ إِللَّهِ مَلِيَّ إِيَّاهَا قَالَتْ وَتَزَّوْجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَأَمْنَ هُ رَبُّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَوْجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَن يُبَشِّرُهَا بِيَنْتٍ فِي الجُنَّةِ مِنْ نَصّب حَرَيْنَ عَمَرُ بْنُ يُحَدِ بْنِ حَسَنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ما غِرْتُ عَلَى أُحَدِ مِنْ نِسَاء النَّيِّ عَلَيْ ما غِرْتُ عَلَى ا خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا ، وَلَـكِنْ كَانَ النِّي عَلِيِّ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرَبَّهَا ذَبَحَ الشَّاةَ ، ثُمُّ إِيْ يُقَطِّمُهَا أَعْضَاءٍ ، ثُمَّ يَبْعَثُهَا في صَدَانِقِ خَدِيجَةً ، فَرُبَّمَا تُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ (" كَمْ يَكُنْ فَيْ اللَّهُ نَيْنَا أَمْرَأَهُ إِلاَّ خَدِيجَةُ ، فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَكُ مَرْثُنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ ، قَالَ ثُلْتُ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا بَشَّرَ النِّي عَلَى خَدِيجَةً قَالَ نَمَمْ بِبَيْتِ مِنْ قَصَبِ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ طَرْثُنا قُتَيْبَةُ إِنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى جَبْرِيلُ النِّيِّ عَلَيْتُهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ هَٰذِهِ خَدِيجَةً قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاهِ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ مَلَعَامُ أَوْشَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَنْكَ فَأَفْرَأُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبًّا وَمِنَّى ، وَ بَشِّرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَّبِ لاَصَخَبَّ فِيهِ وَلاَ نَصَّبَ ، وَقالَ إنهم بلُ أَبْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْمِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ أَسْتَأَذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُو يُلِدِ أُخْتُ خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ أَلْدِ عَلِي فَعَرَفَ أَسْتِيْذَانَ خَدِيجَةً فَأَرْتَاعَ لِللَّكِ ، فَقَالَ اللَّهُمْ حَالَّةً ، قَالَتْ فَنَوْتُ فَقُلْتُ مَا تَذَكُّ

را) یکسیمین (۱) میکسیمین میکسیمی

مِنْ تَحْبُوزِ مِنْ تَحَالُمْ فُرَيْشِ ، خَمْرَاء الشِّدْقَيْنِ مَلَكَكَتْ فِي الدَّهْرِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَدْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ الْبَعَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَدْ إِسْ اللهُ عَنْهُ مَدْ اللهُ عَنْهُ مَد الْوَاسِطِيْ حَدِّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِيثُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) ما حَجَبَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ ضَعِكَ وَعَنْ نَبْس عَنْ جَرِير بْن عَبْدِ اللهِ قال كانَ في الجَاهِليَّةِ يَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلْصَةِ ، وَكَانَ يْقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَانِيَةُ أُو (٢) الْكَعْبَةُ الشَافِيَةُ ، فَقَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَى حَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ ، قالَ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِيا نَتْ فارس مِنْ أَحْمَسَ قَالَ فَكُسِرْنَا ، وَقَتَلْنَا مِنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَأُتَيْنَاهُ فَأَخْيَرْ فَأَهُ ، فَدَعَا لَنَا وَلِا مُمَسَى، اللهُ اللهِ عَنْ مُ مُدَّيْفَةً بْنِ الْيانِ الْعَبْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّثَى إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أُخْبِرَنَا سَلَّمَةُ بْنُ رَجاء عَنْ هشَام بْن غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت ، لَمَا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ هَزِيمَةً يَبَّنَةً فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبَادً اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعتْ أُولاً هُمْ غَلَى أُخْرَاهُمْ ۚ فَاجْتَلَاتْ أُخْرَاهُمْ ٣ فَنَظَرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُو بِأَبيهِ نَنَادَى أَىٰ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي ، فَقَالَتْ فَوَاللهِ مَا أَحْتَجَزُ وَا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمُ قَالَ أَبِي فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقِيَّةٌ خَيْرٍ حَتَّى لَـقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجُلٌّ الْمُلْبُ وَكُورٌ مِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةً بْنِ رَبِعَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدَانٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّتَنَى عُرْوَةً أَنَّ عَاثِيمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ جات هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ (٤) يَا رَسُولَ اللهِ ما كانَ عَلَى ظَهْنِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْل خِاء أَحَبُ إِلَّ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَا يُكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِاء أُحَبُّ (٥) إِنَّ أَنْ يَعِزُوا (٦) مِنْ أَهْلِ خَبَا يُكَ قَالَتْ (٧) وَأَيْضاً وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ

آنا (۱) قال الأمريون و (۲) والكنائة (۲) مع أغرام (قوله جاءت عند) بالسَرك لابى قد وانسيمه يعلمه السطلاني

> (٤) فقالت سع (٥) أحَبُ سع

(٦) يَعَزُ

(۷) قال،

قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسَّبِكُ فَهَلْ عَلَى حَرَجُ أَنْ أَطْمِمَ مِنَ الذِي لَهُ عِيالَنَا قَالَ (١٠ لَا أُرَاهُ إِلاَّ بِالْمَوْرُونِ لَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْن نُفَيْل حَدِيْنَ كُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُر حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى (٢) حَدَّثَنَا سَالِمُ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللَّهِيُّ عَلَيْكِ لَـ قِي زَيْدَ بْنَ مَمْرُو اً بْن نُفَيْلِ بِالسُّفَلِ اَلْدَحْمَ إِنْ قَبْلَ أَنْ اَينْزِلَ (٤) عَلَى النَّبِّ مِلْكِيْمُ الْوَحْيُ فَقُدْمَتْ إِلَى النِّبِّ عَلَيْ مُنْ أَنْ مَا أَنْ مَا كُلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ قالَ زَيْدٌ إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ ، وَلا آكُلُ إِلاَّ مَاذُكِنِ أَمْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ (٥) زَيْدَ بْنَ عَمْرُوكَانَ يَعِيبُ (١) في القسطلاني بضم العَلَى قُرِيش ذَبَا مُحَمَّمُ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ وَأَنْزَلَ كَمَا مِنَ السَّمَاءِ المَّاء ، وَأَنْبُتَ كَمَا مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَذْ تَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ آسْمِ اللهِ ، إِنْكَارًا لِذَلكِ وَإِعْظَامًا لَهُ ، قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ نُحُدِّثُ ۚ لا بهِ عَن اَبْن مُحَرّ أَنَ إِنَيْدَ بْنِّ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ خَرَجٍ إِلَى الشَّأْمِ، يَسْالُ عَنِ الدِّينِ وَيَتْبَمُّهُ ٧٧، فَلَقَ عالِمًا مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ ، فَقَالَ إِنَّىٰ لَمَلِّي أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ الْخَبر بِي ، فَقَالَ لَا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا ، حَتَّى آماخُذَ بنَصِيبكَ مِنْ غَضَب ٱللهِ ، قالَ زَيْدٌ : ما أُفِرُّ إِلاَّ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبِدًا ، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُهُ فَهَلْ تَذُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ ، قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَنكُونَ حَنيِفًا ، قَالَ زَيْدٌ : وَمَا الْحَنيفُ ؟ قَالَ دِينُ إِبْرِ اهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلاَ يَمْبُدُ إِلاَّ اللهُ ، تَخْرَجَ زَيْدٌ فَلَقّ عالِمًا مِنَ النَّصَارَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ آنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَاخُذَ بنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ قَالَ مَا أَفِرْ إِلاَّ مِنْ لَمُّنَةِ اللهِ ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ لَمْنَةِ اللهِ ، وَلاَ مِنْ غَضَبهِ شَيْئاً أَبَداً ، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُ ، فَهَلْ تَدُلينِي عَلَى غَيْرِهِ ، قالَ ما أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَنيفًا ، قال وَما الْحَنِيفُ قَالَ دِينُ إِنْ اهِمِ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلاَ يَمْبُدُ إِلاَّاللَّهَ فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ

ة هـ سـ س (١) قال لا بالمعروف

(٢) ابن عُقيةً

(۲) تِلَدَّحَ

(١) يُمنزل

الفوقية والحاء وكسرالدال مبنيا للمفعول قال وبجوز الفتح فيهما مبنيا للفاعل وفي نسخة الا يُحَدَّثُ بضم التحتية وفتح الحاء والدال وضم للثلثة اه منهامشالاصل الموال عليه فهي ثلاث ويستفاد رَّابِعة من غيره يُحَدَّثُ كتبه مصححه

وفي القسطلاني عن

القتحرَ يَكَتَّبِعَهُ , بالتشديد من الاتباع

قَنْ لَمُهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ ، فَلَمَّا بَرَزَ رَفِّعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُ مَ إِنَّى أَشْهَدُ (١) أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِنَّ هِيثَامٌ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَسْاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رُضِيَ لللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ قَاعْنَا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكُمْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعَاشِرَ ٣٠ قُرَبْسِ وَاللهِ ما مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِمَ غَيْرِي ، وَكَانَ يُحْدِي المَوْوْدَةَ ، يَقُولُ لِرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ٱبْنَتَهُ ، لاَ تَقَتُلْهَا أَنَا أَكْفِيكُهَا (") مَوْنَتُهَا فَيَأْخُدُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِهَا إِنْ شَيْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شَنْتَ كَفَيْنُكَ مَوْنَتَهَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَمْبَةِ صَرَ ثَنَّ مَعْوُدٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَ بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهِبَ النَّيْ عَلِيَّ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلُانِ الْحُجَازة ، فَقَالَ عَبَّاسُ لِلنَّي عَلِيَّ أَجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِك يَقِيكَ (٥) مِنَ الْحِجَارَةِ نَفَرٌ إِلَى الْأَرْضِ ، وَمَلْمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاء ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : إِزَارِي إِزَارِي فَسَدّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ حَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا تَحَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاد وَعُبَيْدٍ اللهِ بْنِ أَبِي بَرِيدَ قَالاً لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّي عَلِي حَوْلَ الْبَيْتِ مَا يُطْ كَانُوا يُصلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتَ حَتَّى كَانَ تُحَرُّ فَبَنَىٰ حَوْلَهُ حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُ ٱللَّهِ جَدْرُهُ قَصِيرٌ فَبَنَاهُ أَبْنُ الرُّيْرِ بِالْبُ أَيَّامُ الجَاهِليَّةِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحِني قالَ هِشَامُ ٥٠ حَدَّنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانْ (٧) عَاشُورَاهِ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجَاهِ لِيَّةِ ، وَكَانَ النَّبِي عِلِيَّةٍ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّهِ بِنَةَ صَامَهُ . وَأَمَرَ بصِيامِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاء صَامَهُ ، وَمَنْ شَاء لاَ يَصُومُهُ صَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانُوا يرَوْنَ أَنَّ الْمُثْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَكَاكُوا يُسَمُّونَ الْحَرَّمَ صَفرًا (٥٠

(۱) كذا في الاصلالموك عليه والقسطلاني أيصا وفي بمنن العروع أشهدك بزيادة كاف الخطاب لله جل وهن كنيه مصحعه

(٢) كَامَعُنْسَرٌ

(٣) أَكُفِيكُ

(٤) حدثنا مد

(ه) يَقْكُ

(7) حدثنا هشام قال مير.

(٧) يَوْمُ عاشُورَ العِ

(۸) صَفَرَ.

وَ يَقُولُونَ : إِذَا بِرَا الدِّينِ ، وَعَفَا الأَثَرْ ، حَلَّتِ الْمُعْرَةُ لِمَن أَعْتَمَرْ ، قال فَقَدِم رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَصَابُهُ رَابِمَةً مُهِلِّينَ بِالْحَجْ، وَأَمَرَهُمُ النَّى عَنْ أَنْ يَجْعَلُوهَا تُعْرَةً قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَى الْخِلْ قَالَ الْخِلِ كُنَّهُ صَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ كَانَ تَمْرُ و يَقُولُ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ أَيسِهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ جَاء سَبْلُ ف الجَاهِلِيَّةِ، مَكَسَا ما بَيْنَ الجَبَلَيْنِ، قالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هٰذَا لَحَدِيثُ لَهُ شَأْنُ، مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ يَيَانٍ أَبِي بِشَر عَنْ قَبْس بْنِ أَبِي حازِمِ قال دخَلَ أَبُو بَكْدِ عَلَى أَمْرَأَةِ مِنْ أَحْمَى يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَآهَا لاَ تَسَكَلْمُ فَقَالَ مَأَلَمَا لاَ تَكَلُّمُ قَالُوا حَجَّتْ مُصْمَتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّى فَإِنَّ هَٰذَا لاَ يَحِلُّ هَٰذَا مِنْ تَمَلَ الجَاهِلِيَّةِ فَتَكَامَتْ ، فَمَالَتْ مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ أَمْرُوُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، قالَتْ أَيْ الْهَاجِرِينَ ؟ قالَ مِنْ قُرَيْشِ ، قالَتْ مِنْ أَى قُرَيْشِ أَنْتَ ؟ قالَ إِنَّكِ لَسَوْلُ ، أَنَا أَبُو بَكْر، قالَتْ ما بَقَاوُما عَلَى هٰذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ اللَّهِ بِهِ بَمْدَ الجَّاهِلِيَّةِ ؟ قال بَفَاوُّ كُمْ عَلَيْهِ مَا أَسْتَقَامَتْ بَكُمْ (١) أَعَيُّكُمْ ، قالَتْ وَمَا الْأَعَّةُ ؟ قالَ أَمَا كانَ لِقَوْمِكِ رُوسُ وَأَشْرَافُ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطيعُونَهُمْ ، قالَتْ بَلَّى ، قالَ فَهُمْ أُولَيْكِ عَلَى النَّاس حَرَّ شَيْ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَنْرَاء أَخْبَرَ لَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشة رّضِي الله عنها قالت أسلمت أمراأة سوداء لبعض العرّب وكان لها حفش ف المَسْجِدِ، قالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ ٣٠ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قالَتْ: وَيُومُ الْوِشَاحِ مِنْ تَمَاجِيبِ رَبُّنَا " أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرُ أَنْجَا فِي فَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَمَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوشَاحِ ؟ قَالَتْ خَرَجَتْ جَوَيْرِيَةٌ لِبَمْض أَهُ لِي وَعَلَيْهَا وَشَاحٌ مِنْ أَدَمِ فَسَفَطَ مِنْهَا فَأَنْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَبَّا وَهَى تَحْسِبُهُ لَخْمَا وَأَخَذَتْ (٢٠) فَأَتَّهُمُونِي بِهِ فَعَذَّ بُونِي حَنَّى بَلَغَ مِن أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَعُوا فِي فُسُلِي فَبَنَاهُمْ

(آ) ليكم (۱) تتعدّث (۲) (۲) فأخذته حَوْلِي وَأَنَا فِي كُرَّبِي إِذْ أَقْبَلَتِ الحَدَيّا حَتَّى وَازَتْ برُونُسِنَا (١) ثُمَّ أَلْقَتَهُ فَأَخَذُوهُ فَقُلْتُ كَلَمُمْ هَٰذَا الَّذِي أَنَّهُمْ ثُمُونِي بِهِ وَأَنَّا مِنْهُ بَرِيثَةٌ مَرْثُ فُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا إسمعيلُ أَنْ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْهُ قال أَلاَ مِنْ كَانَ عَالِهَا فَلَا يَعْلِفُ إِلاَّ بِاللهِ فَكَالَتْ (٧) قُرَيْشُ تَعْلِفُ بِآبَامُهَا فَعَالَ لاتَعْلِفُوا بِآتَائِكُمْ مَدَّتُ يَحْيِيٰ بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُب قالَ أَخْبَرَ نِي تَمْرُوْ أَنَّ عَبْد الرَّ عَمْن بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْثِي بَيْنَ يَدَى إَلَجَنَازَةِ وَلاَ يَقُومُ كَمَا وَيَخْبِدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَمَا يَقُولُونَ إِذَا رَأُوهَا كُنْتِ فَي أَهْ لِلَّهِ مِا أُنَّتِ مَرَّ تَمَيْنَ صَرَتْتَنَى عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْلُحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ مُحَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لُمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفيضُونَ مِنْ جَمْمِ حَتَّى نَشْرُقَ (\*) الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ ، خَفَالْفَهُمُ النَّبَيُّ عَلِيُّ نَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطَلْمُ الشَّسْ صَرَفْنَ إِسْخَتُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ يَعْنَىٰ بْنُ اللَّهِلَّبِ حَدْثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةً ، وَكَأْسًا دِهَاقًا ، قالَ مَلأًى مُتَنَابِعَةً \* قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الجاهِلِيَّةِ ٱسْفَيَا كَأْسا دِهَاقًا ِ مَرْشُ اللَّهِ مُعَيْمٍ حَدَّثْنَا سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمِلِكِ (اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ أَصْدَقُ كَلِمَةً قَالَمَا الشَّاعِر كَلِمةُ لَبيدٍ: \* أَلاَ كُلُّ شَيْء ما خَلاَ اللهَ بَاطَّلِ \* وَكَادَ أُمَيَّةُ بْن أَبِي الصَّلْتِ أَنَّ يُسْلِمَ

مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَىٰ (°) أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ (°) عَنْ يَحْنِي بْن سَمِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ

أَبْنِ الْقَاسِمِ مِن الْفَاسِمِ بْنِي مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ لِلابِي بَكْسِ

غُلاَمْ بُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرِياً كُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاء يَوْمًا بِشَيْء فَأَكَلَ

مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْفُلامُ : تَدْرِي ٥٠ ما هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَما هُو ؟ قال

(۰) حدثنا (۲) ابن بلال مدننا (۷) أندري

(١) برُوسِنا ، كذا في

والقسطلاني بدون هزة

وَقَى فرع آخر أن رواية 👊

روشتنا بالهمزة واسقاظ

(١) أَنْ مُعَتِيْرٍ . مَكِنَا

بالهامش في غير قرع بلًا

رقم ولا تصحيح كتبه

لا (۲) وكات

الاصلالعول علي

كُنْتُ تَكَمَّنْتُ لِإِنْسَانِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ (' إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَا عَلَيْتِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ ، فَهُذَا (' الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ ، فَقَاء كُلُّ شَيْء فِي بَطْنِهِ صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا يَحْيٰ عَنْ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ عَنِ أَبْنِ مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَابِعُونَ كُلُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْفَيْعُ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَابِعُونَ كُلُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْفَيْعُ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَابِعُونَ كُلُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ وَحَبَلُ الْجَنَةِ أَنْ ثَنْتَجَ النَّافَةُ مَافِي بَطْنِها ، ثُمْ تَحْمِلُ الّذِي نُتَجَتْ فَنَهَاهُمُ النَّيْ عَنْ ذَٰلِكَ صَرَّتُنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَنَا مَهْدِي قَالَ غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرِ كُنَا النَّيْ عَنْ ذَٰلِكَ عَنْ ذَٰلِكَ عَرْشَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَنَا مَهْدِي قَالَ غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرِ كُنَا النَّيْ أَنِسَ بْنَ مَالِكِ ، فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ (' يَقُولُ فِي فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا

(۱) گُلُهٔ فی الیوتبنیسهٔ

ده.

ده.

(۳) فهو

( قوله قال غبلال ) فی غیر فرع بالحره بینالسطور زیاده مدانا بمد نالمصححا علیهافی بعضها کتبه مصححه محدد (۳) فکال

(٤) اللَّديني، أَكذا في غير فرع وفي القسطلاني نسبتها لابي ذر كنبه مصححه

(۰) استأجر رجلا ۰ عزاها للاصيلي وأبي ذر في الفتح قال وهو مقلوب والسواب الاولى اه فسطلابي كتب. مصححه

سه وس کا مه د حا

(٧) قَالَ الفَسَطلاني بسكول الهاء وفي اليونينيسة بمتحها كتبه مصحعه

( ^ ) فكت به فكنت • كذافى البونينية بهتيع تاءكنت اه من هامش الاصل الممول عليه وعكس القسطلانى فانظره (۲) مَنْ (۳) مَنْ ر) (۱) نصبر

فَلَمَّا قَدَمَ الذِي أَسْتَأْجَرَهُ ، أَنَّاهُ أَبُوطَالِب ، فَقَالَ مَا فَعَلَّ صَاحِبُنَا ؟ قالَ مَرض ، وَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ، فَوَايِتُ دَفْنَهُ ، قالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ " منْك ، فَكَتُ حِينًا ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِّغَ عَنْهُ وَافَّى الْمَوْسِمَ وَقَالَ بَا آلَ قُرَيْشِ قالوا هٰذِهِ قُرَيْشٌ ، قالَ يَا آلَ ٣٠ بَنِي هَاشِمٍ ؟ قالوا هٰذِهِ بَنُو هَاشِمٍ ، قالَ أَيْنَ ٣٠ أَبُوطَالِكِ ؟ قالوا هٰذَا أَبُوطَالِبِ ، قالَ أَمْرَ بِي فُلاَنْ أَنْ أَبْلِيْلَكَ رَسَالَةً ، أَنْ فُلاَنَا تَشَلَّهُ فِي عِقَالِ ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ لَهُ أَخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِنْ شيئت أَن تُؤدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا ، وَإِنْ شَئْتَ حَلَفَ خَسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنْكَ لَمْ تَقَتُدُلُهُ ، فَإِنْ أَيَنْتَ قَتَلَمَاكَ بِهِ ، فَأَتَى قَوْمُهُ فَقَالُوا نَحْلَفُ ، فَأَتَنْهُ أَنْرَأَةُ مِنْ ابني هَاشِم كَانَتْ تَحْنَ رَجُلِ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِب أُحِبُ أَنْ نُجِيزَ أُ بَنِي هٰذَا برَجُل مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَلاَ تَصَّبُو ( ' كَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْا بْمَانَ فَفَعَلَ فَأَنَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا أَبَا طَالِبِ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِاثَةٍ مِنْ الْإِبلِ، يُصِيب كُلُّ رَجُل بَعِيرَ انِ، هُذَانِ بَعِيرَ انِ فَأَقْبَلَهُمَا عَنَى وَلا ا تَصْبُرْ (٥) يَمِنِي حَيَثُ تُصْدِيرُ الْأُعَانُ فَقَبَلَهُمَا ، وَجاء ثَمَانِيَةٌ وَأَرْ بَعُونَ كَفَلَفُوا ، قالَ ﴿ وَالْإِرْ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ما حالَ (٥٠ الحَوْلُ ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ وَأَرْ بَعِينَ (٥٠ عَيْنُ اللَّهُ عَبَّلُ مَا اللَّهُ عَبَّالًا اللَّهُ عَبَّالًا اللَّهُ عَبَّالًا اللَّهُ عَبَّالًا اللَّهُ عَبَّالًا اللَّهُ عَبَّالًا اللَّهُ عَبَّلُ اللَّهُ عَبَّالًا اللَّهُ عَلَّهُ عَبْلًا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَبَّالًا اللَّهُ عَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَبَّالِهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَبْلًا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ تَطْرِفُ حَدَّثَىٰ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُمَاتَ إِنْ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مُنْكُ فَقَسَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَفَدِ أَفْ نَرَ فَ مَلَوا هُمْ وَقُتُلَتْ سَرَوَا نُهُمْ وَجُرَّحُوا فَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلَيْ فَ مُخُولِطِيمْ فِي الْإِسْلَامِ \* وَقَالَ أَنْ وَهُبِ أَخْبَرَ نَا كَمْرُوْ عَنْ بُكَيْرٍ بْن الْاشَجُ أَنَّ كُرِّيْهَا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَبْسَ السُّمْيُ بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سُنَّةً (٥) إِنَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْمَوْنَهَا

وَيَقُولُونَ لَا نُجِينُ الْبِطْحَاءِ إِلاَّ شَدًّا حَرْثُ (١) عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الْجُمْنَ حَدَّثَنَا مُنْيَانُ أَحْبَرَنَا مُطَرِّفٌ سَمِيت أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ سَمِيتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَا أَيُّمَا النَّاسُ أَمْ مَعُوا مِنَّى مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَلاَ تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَلْيَطْفُ مِنْ وَرَاء ٱلْجْجْرِ "، وَلا تَقُولُوا الْحَطِيمُ ٣ فَإِنَّ الرَّجْلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَخْلِفُ فَيُلْقِ سَوْمَه أَوْ تَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ مَرْشُنَا تُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عمرو أَبْنَ مَيَمُونِ قَالَ رَأَيْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً أَجْتُمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا، فَرَجْمُهُمَا مَمَهُمْ حَرِثْ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ سَمِمَ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ خِلاَلٌ مِنْ خِلاَلِ الجَاهِلِيَّةِ الطُّعْنُ فِي الْأُنْسَابِ وَالنَّيَاحَةَ وَنَّسِيِّ الثَّالِيَّةَ ، قالَ سُفْيَانُ : وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْدِيْقَاءُ بِالْأُنْوَاهِ بِالسِّبُ مَبْعَث النَّيِّ مَرْكَ ﴾ مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ فُصَيّ أَنْ كَلاَّب بْن مُرَّةً بْن كَمِب بْن لُوِّيّ بْن عالِب بْنِ فِهْر بْنِ مالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةً بْن خُزَيْمَةً بْن مُدْرِكَةً بْنِ إِلْيَاسَ بْن مُضَرّ بْنِ يْزَارِ بْنِ مَعَدُّ بْنِ عَدْنَانَ مَرْثُ أَخَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَهُوَ أَنْ أَرْبَعِينَ فَكَتَ ٣٠ مَلاَثَ عَشَّرَةَ سَنَةً ، ثمَّ أُمِرَ بِالْهُجْرَةِ ، فَهَاجَرَ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ ، فَكَنَّتَ بَهَا عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ تُولُقَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِكَةَ مَرْتُنَا لَذِي النَّبِي وَأَصَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِكَّةَ مَرْتُنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا بَيَانٌ وَإِسْمُعِيلُ قَالاً سَمِعْنَا قَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ خَبًّا بَا يَقُولُ أُتَبِنُ النِّي عَلِي وَهُو مُنَّوَسُدٌ بُرْدَةً (") وَهُو في ظِلِّ الْكِينَةِ وَقَدْ لَقيناً مِنَ المَشْرِكِينَ شِدَّةً ، فَقُلْتُ ( ) أَلاَ تَدْعُو اللهُ ، فَقَمَّدَ وَهُوَ يُحُمُّ وَجُهُهُ ، فَقَالَ لَقَدْ كَانَ

يَصْرِفُهُ (٢) ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ ٥ وَيُوصِنِّ الْمُنْشَادُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُشَقِّى بِأَثْنَيْنِ ما يَصْرَفُهُ ذَلِكَ غَنْ دِينِهِ ، وَلَيْنِينَ اللهُ هَذَا الْأَمْرُ مَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاء إلى حَضْرَ مَوْتَ مَا يَحَاف إلاَّ اللهُ ﴿ زَادَ يَيَانُ وَالدُّنْبِ عَلَى غَنَيهِ مَرْثُ سُلَبْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنِ الْأَسْوِيدِ عَنْ عِبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قال قَرَأُ النَّبِي مِنْ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَا كِنَى أَحَدُ إِلا سَجَدَ إِلاَّ رَجُلُ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفَّا من حَصًا فَرَفَمَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ هَذَا يَكُفيني ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَمْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللهِ ، حَدِثْنِ (٢) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ, حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِي عَلَيْتِهِ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ مَيْنَوْتِ مَنْ مَا يَنْ مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَدَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يَرْفَعُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْفَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْفَعُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَوْفُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَوْفُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَوْفُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ رَأْسَهُ لَجَاءِتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ كَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النِّي عَلَيْ اللَّهُم عَلَيْكَ اللَّا مِنْ قُرَيْشِ أَيَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رِّبِيمَةَ وَشَيْبَةً (٠) مدنو أَنْ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أَبَىَّ بْنَ خَلَفٍ، شَعْبَةُ الشَّاكُ ، فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ (٧) إِلَّا مِالْتَقَ بَدْرِ ، فَأَلْقُوا فِي بِسُّ غَيْرً أُمَيَّةً ( ) ، أَوْ أَبَيَّ تَقَطَّمَتْ أَوْصَالُهُ ، فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِشْرِ ، مَرْشُ (°) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ حَدَّثَنَى (<sup>0)</sup> سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْر أَوْ قَالَ حَدَّثَنَى الْحَسَكُمُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنَيْدٍ قَالَ أَمْرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبْزَى قالَ سَلِّ أَنْ عَبَّاسِ عَنْ هَا تَيْنِ الآيتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا ، وَلاَ تَقَتّْلُوا النَّفْسَ أَلِّي حَرَّمَ الله (٧) وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنِا مُتَعَمَّداً ، فَمَنا أَنْ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَكَ أُنْرُلَّتِ الَّتِي فِي الْفُرْقانِ قالَ مُشْرَكُو أَهْل مَكَّةً ، فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وَدَعَوْنَا مَتَحَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ ،

وَقُدُهُ أَتِينَا الْفَوَاحِشِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ الآيَةَ فَهُذِهِ لِاولَٰتُكِ، وَأَمَّا

مَنْ فَبُلَكُمْ لَيُسْطُ عِشَاطِ ١٩ الحَديدِ ، ما دُونَ عِظَامِهِ مِنْ كَلِمٍ ، أَنْ عُصْبِ ما

الَّتِي فِي النُّسَاءُ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلاَمَ وَشَرَائِمَهُ ، ثُمَّ قَتَلَ خَزَاوُهُ جَهَنُّمُ ، فَذَكُونُهُ لِجُامِدٍ فَقَالَ إِلاَّ مَنْ نَدِمَ حَرْثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْئِلِم حَدَّتَنَى الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّتَنَىٰ يَحْنِيٰ بْنُ أَبِي كَبْيِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّ رَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِّنَ عَمْرُو آبْنِ العَاصِ أَخْبِرْ فِي بِأَشَدّ شَيْء مَنْهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنِّيِّ عَلَى قَالَ يَيْنَا (١) النِّي عَلَى يُصَلِّى في حِجْدِ الْكَمْبَةِ إِذْ أَفْبَلَ عَقْبَةٌ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ في عُنْقِهِ ، غَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَفْبَلَ أَبُو بَكْر حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ، وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ بِلَّكِيِّ قَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهُ الآيَةَ \* تَأْبَعَهُ أَبْنِ إِسْخُقَ حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً ، قُلتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَرْوِ \* وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قِيلَ ا مُرْوِ بْنِ العَاصِ \* وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ عَرْو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَى تَمْرُو بْنُ الْمَاسِ بِالْبُ إِسْلَامٍ أَبِي بَكُر الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَثْنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ حَمَّادِ الْأَمْلَى قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ نُجَالِدٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَ بَرَةً عَنْ مَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ قالَ قالَ عَمَّارُ بْنُ بَاسِرِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَمَا مَنَهُ إِلا خَسْنَةُ أَعْبُدٍ وَأَمْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكُر بَالْبُ إِسْلاَمْ مُ سَعَدُ إِنْ صَرِيْنِ (" إِسْخُتَى أَخْبَرَنَا (" أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِم قالَ سَمِسْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْمُقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدُ إِلاَّ إِنَّى الْيَقِ مِ الَّذِي أَسْلَمَتُ فِيهِ ، وَلَقَدْ مَكُ مُنَّتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنِّى لَثُلُثُ الْإِسْلاَمِ ، الله فَيْ كُرُ الْجُنَّ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى : قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجُنَّ ، حَرِيْنَى عُبِيدٌ اللهِ بنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ مَعْنِ بنِ عَبْدِالا من قَالَ سَمِينَتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِّي عَلِي إِلْجُينٌ لَيْلَةَ ٱسْتَمَعُوا الْقُنْآنَ فَقَالَ حَدَّتَى أَبُوكَ: يَعْنِي عَبْدَ اللهِ أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ

(۱) بينها (۲) ابن ابي وَقَاه رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ (۲) حدثنا (۲) حدثنا (٤) حدثنا

(۱) الإدارة اً (۱) آئيس (۱۱) وتشتنها (و) طنتا (ه) النَّفِيَّارِيُّ (٧) اضطَّحَتُ ۷ فاضطیع (۱) فَعَدَا ۱ قعد وَمِثْلَ فِي اليونينية وفي النرع فعادعَلِيُّ عَلَى مِثْل (۱۱) لِلْهُ شيد كَيْ

حَدَّثَنَا حَمْرُو بْنُ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدِّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْدِلُ مِنَ النِّيِّ يَنْكُمْ إِدَاوَةً (١) لِوَصْنُونُهِ وَحَاجَتِهِ ، فَيَيْنَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ مِلْدًا ؟ فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً ، فَقَالَ أَبْنِينِي ٣٠ أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلا كَأْرَيْق بِمَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ فَأَنَيْتُهُ إِلْحُجَارِ أَنْمِلُهَا فِي طَرَفِ قَوْبِي حَتَّى وَصَعَتْ (١١) إِلَى جَنْبِهِ ثُمُّ ٱلْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْ ثَكْرَ ، قالَ حَمَا مِن طَعَامِ ٱلْجِنَّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفَدُ جِنَّ نَصِيبِينَ وَنِيمَ ٱلْجِنُّ فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتِ اللَّهَ كَمُمْ أَنْ لاَ يَمُوا بِمَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةَ إِلاَّ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا ﴿ اللَّهِ إِلَى اللَّهُمْ أَبِي ذَرّ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرِيثِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّ عَنْ بَنْ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا الْمُثَّنَّى عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكًا بَلَغَ أَبَا ذَر مَبْعَثُ النَّبِي مَنْ اللَّهِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ أَرْكَبْ إِلَى هُذَا الْوَادِي فَأَعْلَمْ لِي عِلْمَ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ كَنِينْ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاهِ ، وَأُسْمَعْ مِنْ قُولِهِ ثُمَّ أُثْتِنِي ، فَأَنْطَلَقَ الْأَخُ ٣٠ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ عِسَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَكَلاَماً مَا هُوَ بِالشِّمْ ، فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيها ماه حَتَّى قَدِمَ مَكَةً فَأَتَى المَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيّ مَلِي لَا يَعْرِفُهُ ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَمْضُ اللَّيْلِ ٧٠ فَرَآهُ عَلَى فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ ، فَلَمَّا رَآهُ تَبَعَهُ فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدْ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء ، حَتَّى أَصْبِحَ ، ثُمَّ أَخْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى المُسْجِدِ ، وَظُلَّ ذَٰلِكَ اليَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِي عَلِي حَتَّى أَسْلَى فَعَادَ إِلَى مَضْجِّيهِ ٥٠ فَرَّ بهِ عَلَيْ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجِلِ أَنْ يَصْلَمْ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِو مَمَهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحِدُ مِنْهِمَا مَاحِبَهُ عَنْ شَيْء حَتَّى إِذَا كَانَ يَعْمُ الثَّالِثِ فَمَادَ (١٠ عَلَى مِثْلَ (١٠ ذَلِكَ كَأَمَّام مَمَّهُ ثُمُ قَالَ أَلاَ تُصَدَّثُونَ مَا الَّذِي أَفْدَمَكَ ، قَالَ إِنْ أَعْطَلْيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا كَتَنْ تَلِيدٌ نِنِي (١١)

فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبِرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقَّ وَهُو رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٌ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتْبَعْني (١) وَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْنًا أَعْافُ عَلَيْكَ كُنْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ المَّاء فَإِنْ مَضَيْتُ فَأَن حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ ، فَأَ نُطَّلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النِّيِّ . يَا إِنَّهُ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ شَكَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ النِّي يَرْكِي أَرْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأُخْبِرْهُمْ حَتَّى بِأُ تَيَكَ أَمْرِي ، قالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرًا نَيْهِم ، خَوْرَجَ حَتَّى أَتَّى الْمَسْجِدَ ، فَنَادَى بِأُعْلَى صَوْتِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ تُحَمَّداً رَسُولُ الله ، ثُمَّ قامَ الْقَوْمُ فَضَرَ بُوهُ حَتَّى أَضْحَمُوهُ ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَّ عَلَيْهِ ، قالَ ٣٠ وَ يُلْكَكُمُ ۚ أَلَسْتُمُ ۚ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ فِفَارِ وَأَنَّ طَرِينَ يَجَارِكُمُ ۚ إِلَى الشَّأْمِ فأنفذَهُ مِنْهُمُ ۚ ثُمُّ عادَ مِنَ الْغَدِ لِلثُّلِهَا فَضَرَّبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ فَأَكَبُّ الْمِبَّاسُ عَلَيْهِ مَرْثُ قُتَيْبَةً بنُ سَعِيدٍ حَذَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِمْالاَمْ مُسَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إُسْمُميلَ عَنْ قَيْسَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بْن تَعْمُرُو بْنِ نُفَيْلِ فَمَسْدَجِدِ الْكُلُوفَةِ يَقُول وَاللَّهِ لَقَدْ رَأْ يُدِّنِي وَإِنَّ تُحَمَّرَ كُوبِتِي عَلَى الْإِسْلاَمِ ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ نُحَرُّ وَلَوْ أَنَّ أَحُدًا أَرْفَضَ للَّذِي صَنَعْتُمْ بَعُثْمَانَ لَكَانَ ( ) رّضِيّ اللهُ عَنْهُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِّي حَارَمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ مَازِ لْنَا أَعزَّةً مُنْذُ مَرْشُنَا يَحْنَىٰ بْنُ مُثَلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُفِ قَالَ حَدَّثَنَى جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنُ مُمَرَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَبْنَهَا هُوَ فِي الدَّارِ خانِفًا إِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلَ السَّهِنْيُ أَبُو عَمْرُو عَلَيْهِ حُلَّةٌ حِبْرَةٍ (٧) وَقِيَّصْ يَحْرِيرٍ ، وَهُوْ مِنْ بَنِي سَهُمْ وَثُمْ خُلْفَاوُ نَافِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُمَا بَالْكَ ، قال زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي (^ إِنْ أَسْلَمْتُ ، قَالَ لاَسْبِيلَ إِلَيْكَ بَمْدَ أَنْ قَاكَمَا أَمِينْتُ

(۱) فَاتَّهُ مِنْ

(۲) أَفَا تَبْعُنِي

(٢) ثم قال (٤) لفظ باب في اليونينيس

(ع) لقط باسى اليونيسة يالحرة من غير رئم ووضع في بسنس الغروع التي بأيدينا إطامش كذلك واسلام ضبط بالحرز فيها بالجرة وبالرنسخ بالسواد كتبه مصحعه

(٠) سكدا في غير فرع اللمون زيادة مُحْقُوقاً أنْ الرُّوفَضَّ كتبه مصححه

(۱) مدتنا

(۷) جائز

(۸) سیقتگونی و وات لم منبطها فی الیونیست و قال القسطلانی بنتخ همزه آن و فی الناصریة بکسرها کالفرع اه من هامش الاصل و کلاهما وجیه

لَغَرَجَ الْمَاسَ فَلَتَى النَّاسَ قَدْ سَالَ بهِمُ الْوَادِي ، فَقَالَ أَيْنَ تُرُيدُ وَفَى ؟ فَقَالُوا تُريدُ مَذَا أَنْ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبًّا قَالَ لاَ سَبِيلَ إِلَيْهِ فَكُرَّ النَّاسُ وَرَثْنَا عَلِي إِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّاتَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِيتُهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا لَمَا أَسْلَمَ ثُمَرُ ، أَجْتَمَتَ النَّاسُ (١) عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا مُمَرُ ، وَأَنَا غُلاَمْ فَوْقَ طَهْرِ كَيْتِي فِنَاء رَجُلُ عَلَيْهِ فَبَالِهِ مِنْ دِيبَاجٍ فَقَالَ فَدْ صَبَا مُعَرُّ فَا ذَاكَ فَأَمَا لَهُ جارْ قالَ فَرَأَ بِنُ النَّاسَ تَصدَّ عُوا عَنْهُ ، فَفُلتُ مِنْ هُذَا ؟ قالُوا الْمَاسِ بْنُ وَا لِل مُعرش يَحْيُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهُنِ قَالَ حَدَّثَنِي ثَمِّنُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قالَ مَا سَمِيعْتُ عُمَرَ لِشَيء قَطُّ يَقُولُ إِنَّى لَأَظُنَّهُ كَذَا إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ رَيْنَمَا مُمَرُ جَالِسُ إِذْ مَنَّ بِهِ رَجُلُ جَبِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ أَخْطَأُ طَنَّى أَوْ إِنَّ هَٰذَا عَلَى دِينِهِ ف الجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِيَهُمْ عَلَىَّ الرَّجُلَ ، فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ ١٠ لهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ ما رَأَيْتُ كَالْيَنْمِ أَسْتُقْبِلَ (٢) بعر رَجُلُ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا أَخْبَرُ تَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا أُعْجَبُ مَا جَاءَنْكَ بِهِ جِنْيَتُكَ قَالَ مَيْنَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ ، جاء ْنبِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ ، فَقَالَتْ ('' أَكُمْ ۚ تَرَ ٱلْجُنَّ وَإِبْلاَسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا وَكُوفَهَا بِالْقِلاَصِ وَأَحْلاَسِهَا قَالَ مُحَرُّ صَدَقَ رَيْبَهَا أَنَا عِنْدَ (٥) آلِمُتَيهِمْ إذْ جاء رَجُلُ بعِجْلِ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ ، كَمْ أَسْمَعْ صَارخًا نَطُ أَشَدٌ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ : يَا جَلِيحْ أَرْ نَجِيحْ رَجُلُ فَصِيحْ () يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ (٧) فَوَتَبَ الْقُومُ قُلْتُ لاَ أَرْحُ حَتَّى أَعْلَمَ ماوَرَاء هٰذَا ثُمَّ نَادَى يَا جَلِيخ أَمْرٌ نَجِيتِ رَجُلُ فَصِيحِ ٥٠ يَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَمْتُ فَلَ نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ هَذَا أَيْ صَرَيْنَى جَمَّدُ بْنُ الْمُقَلَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا قَبْسُ قَالَ سَمِيثُ سَعِيدَ أَبْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْفَوْمِ لِنَ زَا يُثَنِي مُوثِ فِي مُمَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَا وَأَخْتُهُ وَمَا أَسْلَمْ وَلَوْ

را) البه (۱) وقال (۱) وقال (۱) أستقيل به رجان

> (1) قالت مه پیسس سرمین پیسس سرمین (۱) آنا نائج مسر

(۱) يصيح م (۷) الله (۷)

(۱) يَعْيِيحُ

أَنَّ أُحِدًا أَتْقَضَّ ١٠ لِمَا صَنَعْتُمْ مِنْمُانَ ، لَكَانَ تَعْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ ٢٠ لِكُولَ أَنْشِقاً قُرُ الْقَمَر صَرِين (") عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدِّثْنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدِّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عِلْى أَنْ يُرِيبُهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْفَيْرَ شِيْتَيْنِ حَتَّى رَأُوا حِرَاء كَيْنَهُمَّا مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ ابي مَنْزَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَسْسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النِّيِّ عَلَيْ عِلَى فَقَالَ (3) أَشْهَدُوا وَذَهَبَتْ فِرْقَةُ نَحْقَ الْجَبَلَ \* وَقَالَ أَبُو الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٱنْشَقَّى بِمَكَّةً \* وَتَابَعَهُ مُكَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ( ) عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْشُ عُ انُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَدَرَ أَنْشَقَى عُلَى ٥٠ زَمَانِ رَسُولِ أَلَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَدَرَ أَنْشَقَى عُلَى ٥٠ زَمَانِ رَسُولِ أَلَّهِ عَنْهُمَا أَمَّرُ أَبْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَى الْقَمَر لِإِلَّا اللهِ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَى الْقَمَر لِإِلَّا اللهِ عَنْهُ عَالَ النَّبِي عَنْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَيْكُمْ ذَاتَ نَحْلُ بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ مَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عامَّةً مَنْ كَانَ هَاجَرَ يِأْرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ ، فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى , وأشاء عَنِ النِّيِّ عِنْ النِّي عِنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدِ الْجُفَيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا ٣ عُرْوَهُ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ ٱلْخِيارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ غُرْمَةً وَعَبْدَ الرُّحْمَٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُوثَ قالا لَهُ مَا يَمْنِعُكَ أَنْ تُكَلَّمَ خَالَكَ عُمَّانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَكَانَ أَكْثَرَ (٨) النَّاسُ فِيهَا فَعَلَ بِدِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَا نُتَصَبْتُ لِلْمُأْنَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ عَاجَةً

 الله وَرَّسُولُهُ وَآمَنَّ اللهُ وَرَّسُولُهُ وَآمَنَّ (۲) آختی سے (٦) الله ورسولة والمن (١) و تَأْسِمُهُ

(٧) من المق

(٨) قِالَ أَبُو عَبْدِ أَلَوْ: ا بَارَبُهُ مِنْ رَبُّكُمْ مَا الْمُثَلِيمُ فِيرِ مِنْ شِيدًةٍ وَفِي مَوْضَيعُ لَلْبَكَّادِهِ الْإِنْثِيلَاهِ وَ النَّمْ عِيضُ مَنْ بَاوْتُهُ ۗ وتخصته أي استخرجت ماعنشده يَبْلُو يَخْشَيرُ وَأَمَّا مُوْلَهُ بِلَاَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا حَدَّ ثني المينَ اليُونِينِيةِ

وَهِي نَصِيحَة ، فَقَالَ أَيُّهَا المَرْهِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَأَ نُصَرَفْتُ ، فَلَمَّا فَضَيْتُ الصَّلاَّةَ جَلَسْتُ إِلَى المِسْوَر وَ إِلَى أَبْنِ عَبْدِ يَنُوث لَخَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قَلْت لِمُثَّالَ ، وقال لِي ، فَقَالاً قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ ، فَبَيْنَمَا أَنَا جالِسْ مَمَهُما ، إِذْ جاءِنِي رَسُولُ عُمْانَ فَقَالاً لِي قَدِ أَبْتَلَاكَ اللهُ ، فَأَ نَطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَا نَصِيحُنْكَ أَلِّي ذَكُونَ آنِهَا ؟ قَالَ فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ ثُلْتُ ؛ إِنَّ اللهَ بَسَنَ مُعَدًّا مَلَيُّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمْنِ ٱسْتَجَابَ (١٠) لِنَّهِ وَرَسُولِهِ مُرْكَ وَآمَنْتَ بِهِ ، وَهَاجَرْتَ الْمُ جْرَتَيْنِ الْاولْيَيْنِ ، وتصبت رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةَ وَرَأَيْتَ هَدْيَةُ ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاس ف شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً لَغَقَ عَلَيْكَ أَن ثُقيمَ عَلَيْدِ الحدّ، فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ أُخّى " آذر كُن رَسُولَ اللهِ عَلِي قالَ قُلْتُ لا ، وَلَكِينْ قَدْ خَلَصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاء في سَيْرِهَا ، قالَ فَتَشَهَّدَ عُمَّانُ ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدٌّ بَمَتَ مُمَّداً عَلَيْ بِالْحَقّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِنْ اسْتَجَابَ لِيِّهِ " وَرَسُولِهِ مَلَى وَآمَنْتُ مِا بُمِتَ بِهِ اُمَدُ يَرَاكُ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَ تَيْنِ الْاولَيَيْنِ ، كَمَا قُلْتَ ، وَصِينَتُ رَسُولَ اللهِ يَرْكِي وَبَايِمَتُهُ ﴿ ۚ وَاللَّهِ ﴿ مَا عَصَيْنَكُ ۚ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ أَسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْن ، فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ، ثُمَّ ٱسْتُخْلِفَ مُمَنَّ ، فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ، ثُمُّ (١) أَسْتُخْلِفْتُ أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُم (٧) مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَمُمْ عَلَى قال بَتَى ، قَالَ فَمَا هَٰذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ ، قَامًا مَا ذَكَرْتَ. مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِي عُقْبَةً ، فَسَنَأْ خُذْ فِيهِ إِنْ شَاء اللهُ بِالْحَقَّ ، قالَ فَهَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً الْوَلِيدَ وَأَمْرَ عَلِيها أَنْ يَجِدْلِدَهُ ، وَكَانَ هُوَ يَجِدْلِدُهُ ، وَقَالَ يُونُسُ ، وَأُبْنَ أَخِي الرُّهْرِيّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ آلَانَ مِيْلُ الَّذِي كَانَ لَمُمْ حَرِيثِي (١٧ مُمَّدُ بْنُ

الْيَتِنِي حِدَّثَنَا بَحِني عَنْ هِشَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبَيبَةَ وَأُمْ سَلَيْةً ذَكَرَتًا كَنِيسَةً رَأَيْهَا بِالحَبْشَةِ فِيهَا تُصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنِّي مَا فَقَالَ إِنَّ أُولَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحِ فَنَاتَ بَنَوْا(١٠) عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ يِكَ " الصُّورَ ، أُولِيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْعَتَى بْنُ سَمِيدِ السَّمِيدِي عَنْ أَمِهِ عَنْ أَمْ خَالِدٍ بنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضُ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي خَيِصَةً لَمَا أُعْلَامٌ ، تَفِعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بَعْسَجُ الْأَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : سَنَاهُ سَنَاهُ ، قالَ الْحَمَيْدِي مِنْ عَمَنْ حَمَنْ مَرْضَا يَحْيُ بْنُ حَمَّادِ حَدَّثَهَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ مُلَمَّانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبيّ وَهُو يُصَلِّى فَيَرُدُ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ؟ قالَ إِنَّ فِي الصَّلاةِ شُعْلاً ، فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ ؟ قَالَ أَرُدُ فِي نَفْسِي مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ الْعلاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ٣ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِلَغَنَا غَرْبُ النِّي عَلَيْ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ ، فَوَافَقُنَا جَمْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَفَنَّا مَنَهُ حَتَّى قَدِمْنَا ، فَوَافَقْنَا النِّي مَا اللَّهِ عَلَى الْمُتَتَ خُيْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَيْ مَا لَكُمْ (٤) أَ الْمُزْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَ تَانِ اللَّبِ اللَّهِ مَوْتُ النَّجَاشِيُّ حَرَّثُ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبْنِ جُرّيْجِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال النِّي مَلِكَ حِينَ ماتَ النَّجَاشِيُّ ماتَ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةً وَرَثِنَا عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَطَاءٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ جابِر بْن عَبْدِ اللهِ

الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مَلِيِّ صَلَّى عَلَى (١) النَّجَائِينُ فَعَنَفْنَا وَرَاءهُ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ حَرَفَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٣ عَنْ سَلِّيمٍ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّى عَلِيُّ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّدِ مَرْثُ زُهَ يِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْن شِهَابِ قالَ حَدَّثَى أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّحْنِ وَأَبْنُ الْسُبِّبِ أَنَّ أَبَا حُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ أَخْبِرَاهُمُا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَمْي كَلَمُمُ النَّجَاتِيُّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ فِي الْبَوْمِ الذِي ا ماتَ فِيهِ ، وَقَالَ أَسْتَغَفْيرُوا لِأَخِيكُمْ ، وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ إَحَدَّتَنى سَعِيدُ ٣٠ بُنَّ السَبِّبُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَ ثُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ صَفّ يَهِمْ فِي الْمُصَلِّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبِّرَ (" أَرْبَعاً بِالسِّنِ الْمُعَلِّى الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّتَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا ، مَنْزِلُنَا عَدًا إِنْ شَاءِ اللهُ ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُر الْمُسَانُ قِصَالَةُ أَبِي طَالِبِ صَرَتُنَا مُسَلَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا الْعَبَّانُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ الِّنِّيِّ مِنْ إِلَّهُ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمَّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُومُكُ وَيَنْفَسُ لَكَ قَالَ هُوَ ف تَصْفَا ح مِن نَار وَلَوْلا أَنَا لَكَانَ فِي اللَّرَاثِ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّاد حَرَثُ الْ كَانَ فِي اللَّرَاثِ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّاد حَرَثُ الْ كَانَ فِي اللَّرَاثِ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّاد حَرَثُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَل حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّافِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ النَّعْرِيُّ عَنِ أَبْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا طَالِبِ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ ذَخَلَ عَلَيْهِ النِّي عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ أَبُوجَهْلٍ فَقَالَ أَىٰ عَمّ قُلْ

ش. (۱) أصحة ---

(۲) این هارون

رم) أَبُو سَلَمَةً بِنُ عَبِيْنِهِ الرَّحْنِ وَسَعِيدٌ

> هسته معلیه (۱)

(ه) قاله ميرية

لَا إِنْ إِلَا اللهُ ، كَلِمَةً أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُوجَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَبِيَّأُمِّيَّةَ يَا أَبَا طَالِب تَرْغَبُ (١) عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَلَمْ يَزَالاً يُكَلِّمَا نِهِ ، حَتَّى قال آخِرَ شَى م كُلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ، فَقَالَ النَّيْ عَلِي لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكَ (" مالم أَنْهَ عَنْهُ ، فَنَزَلَتْ : ما كان لِلنِّيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرَكِينَ ٣٠٥ وَلَوْ كَانُوا أُولى قُرُ فِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ كَلُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَصِحَابُ الجَحِيمِ . وَنَزَلَتْ (<sup>1)</sup> : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُتَ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (" اللَّيْثُ حَدَّثَنَا " أَيْنُ الْمَاد عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النِّيَّ عَنَّ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَمَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةُ فَيُجْعَلُ في تَصْفَاحٍ مِنَ النَّادِ يَبْلُغُ كَمْبَيْهِ يَمْ لِي مِنْهُ دِماغُهُ مَرْثُ إِبْرَ اهِيمُ بْنُ خُزَةً حَدَّنْنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرُدِي عَنْ يَرِيدَ بَهٰذَا ، وَقَالَ تَغْلِي مِنْكُ أَمُّ دِمَاغِهِ ، مِلْ اللَّهِ عَدِيثُ الْمُرْسَاء ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْطَى مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ لَمَّا كَذَّ بَنِي ٣٠ قُرَيْسٌ مُثَّتُ في ٱلْحَيْضِ ۚ فَكُلَّ ٣٠ اللهُ لِي يَبْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفَقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، باسب الْمِعْرَاجِ مَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ عَالِدِ حَدَّثَنَا كَمَّامُ بْنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن أَنَس ابْنِ مالِكِ عَنْمالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نِيَّ (١) اللهِ عَنْهَا مَنْ لَيْلَة أُسْرِىَ بِهِ كَيْنَهَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ ، وَرُبُّهَا قَالَ فِي ٱلْحِيْجِرِ مُضْطَحِعاً ، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ، قَالَ وَسَمِيْتُهُ يَقُولُ : فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ ، فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي ،

(۱) أرغب (۲) له (۳) إَلَى أَصَابُ الْجَ (٤) ورّل • كنا في فرع من ضد رتم مسمد (٥) حدثن (١) حدثن (٧) كذبتني

(١) النَّبِيِّ

اَ يَنْنِي بِهِ ؟ قَالَ مِنْ ثُغْرَةٍ نَحْرُهِ إِلَى شِعْرَتِهِ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصُّهِ إِلَى شعرته َ فَاسْتَخْرَجَ قَلْي ، مُثُمَّ أُتِبتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ تَمْلُوءَةِ إِيمَانًا ، فَتُسُولَ كَثْلِي ه. ثُمُ حُشِي (١) ، ثُمَّ أُتِيتُ بدَابَّةٍ دُونَ البَعْلِ وَفَوْقَ ٱلْجِمَارِ أَيْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الجَارُودُ هُوَ الْبُرَانُ يَا أَبَا خَزَةَ ، قالَ أَنَسُ نَمَمْ يَضَعُ خَطْقَ مُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ ، كَفُيلْتُ عَلَيْهِ َ اَ نُطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ ، حَتَّى أَنَّى السَّمَاء الدُّنيَّا فَأَسْتَفُتَّحَ ، فَقيلَ <sup>60</sup> مَنْ هـ جِبْرِيلُ ، قِيلَ ٣٠ وَمَنْ مَمَكَ ؟ قالَ مُحَدُّ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْدِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَيْمُ الْجَسَى وَجَاءِ فَفَتَتَحَ ، فَلَمَّ خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ هُذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلاَمَ ، ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالإ بْنِ الصَّالِحِ ، وَالنَّيِّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ صَعِدَ ( ) حَتَّى أَنَّى السَّمَاء الثَّانِيةَ فَأَمْتَفَتَحَ ، قِيلَ ( ) مَن هُذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ ، فِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، فِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَيْمَ الْجَسِيءِ جاء فَفَتَيَحَ فَامَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْنِي وَعِيسَى وَهُمَا أَبْنَا الْحَآلَةِ ٥٠ قَالَ هَاذَا يَحْنِي وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِماً ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ، ثُمَّ قَالًا مَرْحَباً بِالْأَخ ِ الصَّالِح وَالنَّيُّ الصَّالِ لِم ، ثُمَّ صَمِّدَ بِي إِلَى السَّمَاهِ الثَّالِيَّةِ فَأَسْتَفَتَّحَ ، قيلَ (٧ مَن هُذَا جبْرِيلُ ، قيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قالَ مُحَدَّدُ ، قيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْخُبًا بهِ فَيَنْمَ الْجِيءِ جَاءِ فَفُتُسِحَ ، كَامَا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ ، قَالَ هُذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قال : مَنْحَبًّا بِالْأَخِ الصَّالِخِ ، وَالنِّبِيُّ الصَّالِخ صَمِدَ بِي ، حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِمَةَ كَأَسْتَفْتَحَ ، قيلَ مِنْ هَٰذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قيلَ (٨٠ وَمَنْ مَمَكَ ؟ قَالَ مُحَدُّ ، قِيلَ أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْدِ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قِيلَ مَرْحَهَا بِعِر ، فَيْمُمْ أَلْجَى، جاء فَفُرْتُ عَ مَاكًا خَلَمْتُ إِلَى ٥٠ إِدْرِيسَ ، قالَ هُذَا إِدْرِيسُ فَسَلَّنْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ : مَنْ حَبَّ بِاللَّحِ الصَّالِخِ وَالنِّبِيِّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ صعيد فِي ،

(1)

(i)

**(r)** 

**(r)** 

المنظول المنظ

(١) فإذا إدريس

حَتَّى أَتَى السَّمَاء الخَامِسِيَّةَ فَأَسْتَفَتَّحَ ، قِيلَ مَنْ هَلْذَا ؟ قالَ جِبْرِيلٌ ، قِيلَ (١) وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ عَمَّدٌ عَلِي قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنَيْمَ الْجَيِيءِ جاء، فلكا خَلَصْتُ فَإِذَاهَارُونُ ، قالَ هَٰذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدُّ ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالْأَن الصَّالِخِ ، وَالنِّيِّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَنَّى السَّمَاء الْسَّادِسَةَ فَأَسْتَفْتَحَ ، قَيِلَ مَنْ هُذَا؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قَيِلَ مَنْ ٣ مَمَكَ ؟ قالَ مُحَدُّ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إلَيْدِ؟ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِيْمَ أَلْجَيِهِ جاء ، فَأَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى ، قالَ هُ ذَا مُوسَى ، فَسَلِّم عَلَيْد ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْد ، فَرَدَّ ثُمَّ قال : مَرْحَبًا بِالْأَخِ السَّالِخ ، وَالنَّي الصَّالِحْ ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكِي ، فِيلَ ٣٠ لَهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ قالَ أَ بَكِي لِأَنَّ غُلامًا أَبُينَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّيْهِ ، أَكْثَرُ مَنْ (") يَدْخُلُهَا مِنْ أُمِّتِي ، ثُمَّ صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاء السَّابِمَةِ فأَسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قيِلَ مَنْ هُذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَدُّدٌ، قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنَيْمَ ٱلْحَبِي وجاء ، فَلَكَّ خَلَمْتُ ، فَإِذَا إِبْرًاهِمُ ، قالَ هُذَا أَبُوكَ ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، قالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدّ السَّلاَمَ ، قالَ ( ) مَرْحَبًا بِالِا بَنِ الصَّالِخِ ، وَالنِّبِيِّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ ( ) لي سيدُرَةُ الْمُنتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ مَنَجِّرٌ (٧) وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَهُ الْمُنتَعَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَالَ نَهْرَانِ بَاطِيَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَاهُذَانِ يَأْجِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِينَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْثُ المَعْمُورُ (٨) ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَرْ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلِ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ (١٠) أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَى الصَّلَوَاتُ (١٠) خُسينَ ، صَلاَةً كُلِّ يَوْمٍ ، فَرَجَمْتُ فَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ مِمَا (١١٠ أُمِرْتَ ؟ قالَ أُمِرْتُ بخنسيينَ صَلاَّةً كُلَّ يَوْمِ قَالَ إِنَّ أُمَّنَّكَ لاَ نَسْتَطِيعُ خَسْيِنَ صَلاَّةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنَّى

(۱) قال (۲) وبن (۲) فيل • كذا في ضير فرح بلا رنم وفي الفسطلاني قال كته مصححه قال كته مصححه (۵) من (۵) من (۵) من (۵) من (۵) المارات (۷) المارات (۸) المارات (۵) المارات (۱۰) المارات

(۱۱) ع

وَٱللَّهِ قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ تَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسْدٌ الْمَالَجْةِ ، فَأَرْجِع إلَى رَبِّكَ وَأَمِثْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ ، فَرَجَعْتُ فَوَصَعَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةُ ، فَرَجَمْتُ فَوَرِضَعَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ فَوَصْنَع عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ كَأْمِرْتُ بِعَشْر (١) صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرَجَمْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ فَأْمِرْتُ بِخَسْ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ عِمَا ٢٦ أُمِرْتَ ؟ فَكُنتُ أُمِرْتُ بِخَنْسِ صَلَوَاتِ كُلُّ يَوْمٍ ، قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَسْ صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنَّى قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ فَبْلَكَ وَعَلَيْتُ بِنِي إِسْرَائِيلَ أَسْدً الْمُعَالِمَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَأَسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لِأَمَّتِكَ، قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى حَتَّى أَسْتَحْيَنْتُ ، وَلَكِينْ ٣٠ أَرْضَى وَأُسَلَّمُ ، قَالَ فَلَنَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَبْتُ فَرِيضَتِي ، وَخَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي صَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدِّثَنَا سَفَيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُهُ عَنْ عَيْكُرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَاقَوْلِهِ تَعَالَى: وَما جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَيِنْنَةً لِلنَّاسِ ، قالَ هِيَ رُوْيَا عَيْنِ أُدِيَّا رَسُولُ (" اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ أُسْرِى بِدِ إِلَى يَبْتِ المَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَّةَ المَلْمُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزُّفْومِ السَّبِيُّ وَمُفُودُ الْانْسَادِ إِلَى النِّبِي اللَّهِي عِنْكُةٌ وَيَتَّمُثُمُ الْمُقَبَّةِ مَرْثُ يَمْنِي إِنْ أَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ مَدَثُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ مَدَثُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ مَا لِم حَدَّثَنَا عَنْبُسَةُ حَدَّثَنَا يُولُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن كَسْبِ بْنِ ماللِي أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنْ كَسْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَسْبِ حِبْنَ مَمِي قَالَ سَمِنتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيُّ (٣٠ مَلَكُ فَي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِطولِهِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيُّ (٧) عَلِيُّ لَيْلَةَ الْمَقْبَةِ حِينَ تَواثَقْنَا

(۱) في اللسطلاقي بالاشاخة وفي اليونينيسة بعدر بالتشوين

> ر (۲) ج اکرام (۳)

(١) النبي

(ه) وحدثنا م

(١) رَسُولِ الله

(٧) رَّسُولِ اللهِ

عَلَّى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَنْدٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَنْدُ أَذَكَّ فِ النَّاسِ مِنْهَا ﴿ حَرَثُنَا عَلَىٰ بَنُ عَبْدِ أَفَذِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ كَانَ خَمْرُو يَقُولُ سَمِنتُ جارِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدَ بِي عَالاَىَ الْمَقَبَةَ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ ١٠ اللَّهِ اللَّ أَبْنُ عُيَيْنَةَ أَحَدُهُمُ الْبَرَاءِ بْنُ مَعْرُورِ " حَدِيْنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ فَا هِيمَامُ أَلْأَ أَنْ جُرَيْجِ أَخْبَرُهُمْ قَالَ عَمَلَا قَالَ جَارِ ۗ أَنَا وَأَبِي وَخَالِي ٣٠ مِنْ أَصَحَابِ الْمُفْبَذِ، حَرَثْنِي إِسْنُونُ بْنُ مَنْصُودِ أَخْبَرَاكَا بَعَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ يْبِهُ عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِذْرِيسَ عَائِذُ اللهِ أَنْ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَفَبَذِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْى فال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تَمَالَوْا بَايِمُونِي عَلَى أَنْ لاَنْشُر كُوا بِاللَّهِ شَبْنًا وَلاَ تَسْرِفُوا وَلاَ تَزْنُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم ، وَلاَ تَأْتُونَ ٣ بِيمُتَانِ ، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَبْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلاَ تَمْصُونِي في مَعْرُوفٍ ، فَهَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى أَنَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْنًا فَعُوفِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو لَهُ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَبْنًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَنْهُ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاء ماتَّبَهُ ، وَإِنْ شَاء عَفَا عَنْهُ ، قَالَ فَبَا بَمْتُهُ ١٠٠ عَلَى ذَلِكَ " مِرْشُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَن الصَّنَا بِي عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّى مِنَ النَّقَبَاء الَّذِينَ بَإِيمُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَقَالَ بَايَمَنَّاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُصْرِكَ بِاللهِ مَنْهَا وَلاَ نَسْرِفَ وَلاَ تَرْنِيَ وَلاَ قَتْلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ (" وَلا تَنْتَبُ (" وَلا نَمْمِي (" إِلْجَنَّةِ إِنْ فَمَلْنَا ذَلِكَ كَإِنْ غَشِينًا مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَصَلُه ذَٰلِكَ إِلَّى أَنَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ عَالَيْنَةً وَقُدُومُهَا اللَّذِينَةَ وَبِنَاهُ و ١٠ إِمَّا حَرَثَىٰ ١٥ فُرُوهُ بْنُ أَبِي اللَّذِيهُ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَلْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَرَوَّجَنِي

(أ) حَبَدُ لَقَدُ بِنْ عَجَدِ (أ) حَبَدُ لَقَدُ بِنْ عَجَدِ (أ) وَبِمَلَائِ مِنْ (أ) فَبَايَتِنَاهُ إِنَّا بِلْفَاسُ بِمَا الْحَرَةِ مِن فِي رقم كنه سمومه إلا بلكن من بالمرقم ولا إلى الله بلكن أن إلى المائن بلارتم ولا (م) وبناؤه (إ) حَدَثًا (إ) حَدَثًا

بِتَّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ كَنْزَلْنَا فِي بَنِي الْحَادِثِ بْنِخَزْرِجِ (١٠ وَإِنَّى لَا وَهُمْ حَتَّى مَكَّنَّ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمُّ تْ بهِ وَجْهِي ۚ وَ رَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى جَيْرِ طَائْر ، فَأَسْلَتَ فِي إلَيْهِنَّ وَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ يَرْاتِي صُحَّى فَأَسْلَتَ نِي إِلَيْهِ وَأَنَا عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ عِلَيْ قَالَ لَهَا أَرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّ نَيْنٍ أَرَى أَنَّكِ في سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرِ وَيَقُولُ (٥) هذه و أَمْرَأَتُكَ فَأَكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأْتُولُ حَرِثْنُ (٦) عُبَيْدُ بنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَٰلِكَ وَنَكَمَ عَائِشَةً وَهُيَ بِنْتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ بِيِّكِيُّ لَوْلاً الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْا نْصَارِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النِّبِيِّ يَرَافِينٌ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَةً

را) الخررج. (۱) الخررج. (۲) الما (۳) ما (۵) من (۵) من (۵) وغال (۵) عدتنا

(v) الْهَجَرَ

( قوله فاسلمتني اليه ) مي في الاصل المعول حليسه بالمثناة الالولي ويؤيدهارواية أحمد التي في النسطلاني أي بعد أنه أصلح النسوة شأنها أخلتها أمها فأسلمها اليسه ويحتمل فاسلمها أي النسوة الانصاريات اليه اله من هامش الاصل

تَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا خَطَّيْنَا بِمَا رَأْسَهُ بَلَتْ رِجْلاً وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمْرَا رُسُولُ أَلَيْهِ عِنْكُمْ أَنْ نُعَطِّي رَأْسَهُ ، وَنَجَعْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَتُ لَهُ كَمْرَثُهُ فَهُوَ يَهِيْبُهَا مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَادٌ هُوَ أَنْ زَيْدِ عَنْ يَحْنُ عَنْ مُحَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْن وَقَاصِ قالَ سَمِيْتُ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (١) قالَ سَمِنْتُ النِّي عَلَيْ يَقُولُ: الْأَحْمَالُ بِالنِّيَّةِ، فَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو أَمْرَأَةٍ بَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إِلَى أَلَهْ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ مَرْضَى إِسْخُتُى بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِي حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ خَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لَبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْر المَكِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْم وَصَرِينَ (٢) الْأُورْزَاعِي عَنْ عَطَاء بن أبي رَبَاحٍ قالَ زُرْتُ عائِشَةَ مَمَ عُبَيْدِ بن مُمّير ُ اللَّذِيِّ فَسَأَلْنَاهَا (٣) عَنِ الْهَيْجُرَةِ فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفَرُ أَحَدُهُمْ بدينِهِ إِلَى اللهِ تَمَالَى وَ إِلَى رَسُولِهِ عَلِيْهُ مَعَافَةً أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ ، وَالْيَوْمَ ( ) يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاء ، وَلَكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ مَرْشَى زَكْرِيَّا ﴿ بْنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا أَبْنُ ثُغَيْرٍ قَالَ هِيثَامُ ۖ فَأَغْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ سَمْدًا قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لِبُسَ أَحَدٌ أَحَبِّ إِلَى أَنْ أَجاهِدَهُم فيكَ مَنْ قَوْمٍ كَذَّ بُوا رَسُولَكَ عَلَيْكُ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنْ أَنَّكَ قَدْ وَصَمَتَ الْحَرْبَ يَيْنَنَا وَ يَيْنَهُمْ ، وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَانَى عاثِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا نَبِيكَ ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشِ مِدْثُ الْمُصَلِّرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثْنَا رَوْح (١٠) حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةٌ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بُمِثَ رَسُولُ الله

(١) ابن عبادة

إِنَّ لِأَرْبَيِنَ سَنَةً فَكُنَّ مِكَّةً ثَلَاثَ عَشْرَةً سَبَّةً يُوخَى إِلَيْهِ، ثُمُّ أُمِرَ بِالْمُعِمِّةِ فَهَاجِرَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَمَاتَ وَهُوَ أَبْنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ صَرَهْي مَطَرٌ بَنُ الْفَضْلِ حَدَّلْتَا رُوْحٍ بْنُ عُبَادَةً ۚ حَدَّثَنَا زَكَرٌ بَّاهِ بْنُ إِسْلُقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ نَالَ مَكَنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ مِنْكُمَّ ثَلَاثَ عَشْرَةً ، وَثُولُقَ وَهُوَ أَبْنُ ثَلَاثٍ وَسِيَّانِي مَرْثُ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى مالكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُحَرِّ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِي أَبْنَ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَلِّسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا ماشاء، وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ، فَبَكِنْ أَبُوٰ بَكُن وَقَالَ : فَدَيْنَاكَ بِآ-بَاثِنَا وَأَمَّا يَنَا فَمَجِبْنَا لَهُ ، وَقَالَ النَّاسُ ٱنْظُرُوا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ ، يَخْبِرُ رَسُولُ ٱللهِ مَلْكَ عَنْ عَبْد خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُوْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَيَنْنَ ما عِنْدَهُ وَهُوْ يَقُولُ فَذَيْنَاكُ بِآبَائِنَا ۗ (٣) وُخُنَةً وَأَمَّا تِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْخُرِيرَ (١) وَكَانَ أَبُو بَكُر هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ وَقَالَ ا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَى ۗ فَ صَعْبَتِهِ وَمالِهِ أَبَا بَكْدٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا ۗ (١) الدُّمْنَةِ خَلِيلاً مِن أُمْنِي لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكُرِ إِلاَّ خُلَّةَ الْإِسْلاَمِ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ ۗ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكْدٍ صَرَفْ يَعْنِي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل قالَ أَبْنُ شِهاب كَأْخْبَرَ نِي عُرُوتُهُ بْنُ الزُّ بَيْرِ ۚ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي مَرْكِ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى قَطُّ ، إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَكُمْ ۖ يَمُرٌّ عَلَيْنَا يَوْمُ ۖ إِلاَّ يَأْتَهِنَا فِيسِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَلِيَّةً طَرَفَى النَّهَارِ بُكُنَّةً وَعَشِينَّةً ، قَلَمًا ٱبْشُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَبَمَ أَبُو بَكُمْ مُهَاجِرًا نَحْقَ أَرْضِ الحَبَشَةِ حَتَّى (٢) بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقَيَهُ أَبْنُ الْدَّغِيَةِ (٣) وَهُوَ سَيَّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ تُريدُ يَا أَبَا بَكُم ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَخْرَجَنِي قَوْمي ، فَأُديدُ أَنْ أُسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي ، قالَ أَبْنُ الدَّغِنَةِ (1) فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكُو لاَ يَخْرُجُ

الدعنة

وَلاَ يُخْرَجُ ، إِنَّكَ (١) تَكْسِبُ المَعْدُومَ (١) ، وَنَصِلُ الرَّحِيمَ ، وَتَحْيِلُ الْكُلُّ ، وَتَقُرى الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَاثِبِ الْكَتِّى ، فَأَنَا لَكَ جارٌ ، أَرْجِعُ (٣) وَأَعْبُدُ وَبُّكَ بِسَلَدكَ ، فَرَجَعَ وَأَرْبَحَلَ مِعَهُ أَبْنُ الْدَّغِنَةِ ( ) فَطَافَ أَبْنُ الْدَّغِنَةِ ( ) عَشِيَّةً في أَشْرَافِ قُرَيْشِ فَقَالَ كَلْمُمْ إِن أَبَا بَكُرِ لاَ يَخَزُّنِّهُ مِثْلُهُ وَلاَيُخْرِّجُ ، أَنْحُرْجُونَ رَجُلاً يَكْ المَعْدُومَ ٥٠، وَيَصِلُ الرَّحِمِّ ، وَيَحْمِلُ السَكُلُّ ، وَيَقْرَى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَانِبِ الْخَقَّ فَلَمْ تُكَذَّبْ قَرَيْسٌ بِجِوارِ أَبْنِ الدَّغِنَةِ (٧) وَقَالُوا لِأَبْنِ الدَّغِنَةِ (١) مُرْ أَبَا بَكُنْ فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصُلِّ فِيهِا وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَمْلَنْ بِدِ كَاإِنَّا نَحْشُى أَنْ يُفْتِنَ نِسَاءِنَا وَأَبْنَاءِنَا ، فَقَالَ ذَلِكَ أَبْنُ الدَّغِنَةِ (٥) لِأَبِي بَكْرِ فَلَبَتْ أَبُو بَكْرِ بِذَٰلِكَ يَعْبُدُ رَبِّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِأَ بِي بَكْرِ فَا بْنَنَىٰ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ ، وَكَانَ يُصَلَّى فِيهِ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنْقُذِفُ (١٠٠ عَلَيْهِ نِسَاء الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَا رُهُمْ ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَجُلاً بَكَّاء ، لاَ يَعْلِكُ عَيْنَيْدِ إِذَا قَرَأُ الْقُرْآنَ وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى أَبْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ (١١) فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكُر بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، فَقَدْ جاوَزَ ذَٰلِكَ ، فأبثنَىٰ مَسْجِداً بِفِياء دَارِهِ ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَّةِ وَالقَرَّاءَةِ فِيهِ ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْنِن (١٢) نساءِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَانْهَهُ فَإِنْ أَحَبِّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَنْبُدَرَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبِي إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ بِذَٰلِكَ ، فَسَلُّهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا قَدْ كُر هِنَا أَنْ نُحْفُرِكَ ، وَلَسْنَا مُقرِّينَ (١٣) لِأَبِي بَكُر الْإَسْتِيلْاَنَ ، قالَتْ عالِشَة ، فَأَتَى أَبْنُ الدَّغِنَة (١٠) إلى أبي بَكْر فَقَالَ قَدْ عَلِيْتَ الَّذِي عاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ تَقْشَصِرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَّى ذِمَّنِي فَإِنَّى لا أُحِبُّ أَنْ نَسْمَ الْعَرَبُ أَنَّى أُخْفِرْتُ فِي رَجُلِ عَقَدْتُ

(17) يُفَاتِّنَ نِسَاءَنَاوَ أَبْنَاءَنَا هذه لا بَّ بِي ذر والاولى في فير فرع على يائها فتح وضم والناء مكسورة نم هي في فرع مفتوحسة فلساؤنا رفع كا فيه وفي القسطلاني أيضا كتبه مصححه (17) يُمَوِّرِ بِنَ

لَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكُر كَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ ، وَأَرْضَى بِجِوَادِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالنَّيْ يَكْ يَوْمَئِذِ بِمَكَّةً فَقَالَ النَّبِي مِنْ لِللَّهِ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّى أُدِيثُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ تَحْلُ بَيْنَ لاَبَنَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّنَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قَبَلَ المَّدِينَةِ ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ إِلَى الدِّينَةِ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُنْ قِبَلَ الدِّينَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ عَلَى رِسْدِلِكَ كَالِمِي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي ، فَقَالَ أَبُو بَكُنِ : وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بَأِن أَنْتَ (' ؟ قالَ نَعَمْ ، خَبَسَ أَبُو بَكُو نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ لِيَصْحَبَهُ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السِّمُرِ وَهِنَ الْخَبِّطُ أَرْبَعَةً أَشْهُرُ قَالَ أَبْنُ شِهاب قالَ عُرْوَةُ قالَتْ عائِشَةٌ ۖ فَبَيْنَهَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْدٍ فِي نَحْدِ الظّهرِيرَةِ قالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرِ هُذَا رَسُولُ اللهِ عَلِي مُتَقَنَّمًا في سَاعَةٍ كَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ، (٣) فأنه فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ فِدَالِهِ (\*) لَهُ أَبِي وَأَنَّى ، وَاللهِ ما جاء بِدِ في هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَنْ قَالَتْ ال كَفَاء رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَأَسْتَأْذَنَ ، كَأْذِنَ لَهُ فَدَخَلَ ، فَقَالَ الذِّي عَلَيْهِ لِأَبِي بَكْدٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدُكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّمَا ثُمَّ أَهْدُكُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ ا اَ فَإِنَّى ﴿ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّفَّا بَهَ مُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ ﴿ يُكَادِّنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ نَمَمْ قَالَ أَبُو بَكْرِ عَفُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَقَ هَا نَيْنِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيْدَ بِالشَّمَنِ قَالَتْ مَا يُشَةُ كَفِهَزْ نَاهُمَا أَحَتْ (1) أَلَجْهَاز وَمَسْتَمْنَا كَمُمَا سُفَرَةً في جِزَابٍ فَتَعَلَّمَتْ أَسْهَاهِ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْمَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَ بَطَتْ بهِ عَلَى فَهِمِ ٱلْجُرَابِ ، فَبِذَلِكَ شُمِّيَتُ ذَاتَ النَّطَاقِ ( ) ، قالَتْ ثُمٌّ لَمِينَ رَسُولُ ٱلله عَلَيْ وَأَبُو بَكْرِ مِنَارِ فَ جَبَلِ ثَوْرِ فَكَكَمَنَا فِيهِ ثَلاَتَ لَيَالِ يَبِيتُ عِيْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابُ ثَقَيفٌ لَقِينٌ فَيُدُلِجُ ٢٠٥ مِنْ عِنْدِهِمِا بِسَحَى فَيَصْبِيحُ مَعَ قُرّيش إِنَّكُةً كَبَائِتِ فَلَا يَسْنَتُمُ أَنَّ الْمُكْتَادَانِ ٥٠ بِدِ إِلَّا وَعَالُهُ حَتَّى مُأْتِيهُمَا بِعَنَّبَرِ ذَلِكَ

مَـٰ (۱) وأي (۲) فِلاَي

حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِما عامِرُ بْنُ فُهَـ بْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ مِنْحَةً مِنْ غَنَم وَيُرِيحُهُا عَلَيْهِمَا حِينَ يَذْهَبُ سَاعَة مِنَ الْعِشَاء فَيَدِيتَانِ فِي رِسْلِ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِما وَرَضِيفِهِما حَتَّى يَنْفِقَ بِمَا عامِرُ إِنْ فَهَ يُرَةً فِعَلَمِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَكُلَّ لَيْلَةِ مِنْ رِثْلُكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ ، وَأَسْتَأْجَنَ رَسُولُ أَنَّهِ عِلْيْ وَأَبُو بَكْر رَجُلاًّ مِنْ ٢ بِي الدِّيلِ وَهُوَ مِنْ بني عَبُّدٍ بن عَدِي هَادِيا خِرِّيتاً ، وَأُخْرِّيتُ المَّاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ عَمْسَ حِلْفاً في آلِ الْعَاصِ بْنِ وَاثْلِ السَّهْنِيُّ وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلْتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ فَارَ ثَوْر بَعْدَ ثَلَاثِ لِيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُمَا عامِرُ بْنُ فَهُ يْرَةً وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ ، قالَ أَبْنُ شِهابِ وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُال مَن ا أَنْ مَالِكِ الْمُدْلِئِي ، وَهُوَ ا بْنُ أَخِي سُرَاقَةَ لَنْ مَالِكِ بْن جُعْشُم ۚ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَهْمِعَ سُرَاقَةً بْنَ جُعْشُم يِتَقُولُ جاءِنَا رُسُلُ كُفَّارٍ قُرَيْشِ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّهُ وَأَبِي بَكُر دِينَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ (١) قَتَلَهُ أَنْ أَسْرَهُ فَيَيْنَمَا أَنَا جالِسٌ في تَجْلِس مِنْ عَجَالِس قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ إِنَّ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، حَتَّى قامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ يَاسُرَاقَةً إِنَّى قَدْ رَأَيْتُ آيفًا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَدًّا وَأَصْحَابَهُ قالَ سُرَاقَةً فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ ثُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فَلَاناً وَفَلَاناً أَنْطَلَقُوا بِأُعْيُنِنَا ، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْجَلِيسِ سَاعَةً ، ثُمَّ أُمَّتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بَفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاء أَكَمَةً فَتَحْبِسَهَا عَلَى ۚ وَأَخَذْتُ رُمْحِي خَفَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرٍ الْبَيْتِ، فَعَطَّطْتُ (٢) بِرُجِّهِ الْأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عالِيَهُ، حَتَّى أَتَبَتْ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُما (اللهُ تُقَرَّبُ بِيحَقِي دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ (٥) بِي فَرَسِي خَفَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ وَأَهْوَيْتُ بَدِي إِلَى كِنَا نَتِي فَأَسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْازْلاَمَ فَأَسْتَقْسَمْتُ ١٦٩) أَضُرْهُمْ أَمْ لاَ ، نَفْرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَرَكِيْتُ فَرَسِي وَعَصَبْتَ الْأَزْلاَمَ ثُقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا

سَمِنْ قِرَاءة رَسُولِ اللهِ عَلِي وَهُو لاَ يَلْتَفَيْتُ وَأَبُو بَكُن يُكُثِرُ الْإِلْتِفَاتَ سَاخَتُ يَدًا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَفَتَا الرُّ كُبْتَيْنِ خَفَرَوْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَزَتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَم تُكَدُّ تُخْرِجُ يَدَيْهَا ، وَلَمَّا أَسْتَوَتْ قَاعُةً إِذَا لِاثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (١) سَاطَعُ فَي السَّمَاهِ مِثْلُ النُّمْعَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ غَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ ۚ بِالْأَمانِ فَوَقَفُوا فَرَكِنْ فَرَسِي حَتَّى جِنْهُمْ ۚ وَوَنَّمَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسُ عَنهُمْ أَنْ سَيَظُهُرُ أَنْ رَمْولِ اللهِ عَلَيْنَ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ وَأَخْبَر مُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّامِنُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمِ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَآنِي ۚ وَلَمْ يَسْأَلاَ نِي إِلاَّ أَنْ قَالَ أَخْفِ عَنَّا ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكُنُّبَ لِي كِتَابَ أَمْن ا ، فَأَمَّرَ عامِرَ بْنَ فُهَـ يْرَةَ فَكُتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ ٢٣ ثُمَّ مَفْي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً قالَ أَبْن شِهاب فَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنِ الرُّبِيْرِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي لَتِيَ الرُّيْرَ فِي رَكْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَجَارًا قافِلِينَ مِنَ الشَّأَمِ، فَكَكَسَا الزُّ بَيْرُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ وَأَبِا بَكُر ثِياَبَ بَيَاضٌ ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِاللَّدِينَةِ تَخْرَجَ ٣٠ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّهُ مِنْ مَكَّةً فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلُّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ ، فَيَنْ تَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدُّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ ، فَأَ ثَفَكَبُوا يَوْماً بَعْدَ ما أَطَالُوا أَنْتِظَارَهُمْ ۚ فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطْهِ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصْرَ برسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ يَزُولُ بِهُم السَّرَابُ فَلَمْ يَسْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ (\* الْعَرَّبِ هَلْمَا جَدُّكُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ ، فَنَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّلاَحِ فَتَلَقَّوْ ارْسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِطْهَرِ الْحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بهم ذَاتَ الْبُويِنِ حَتَّى نُزَلَ بِهِمْ فِي إِنِي تَحَمَّرُو بْنِي عَوْفِ ، وَذَلِكَ (مُ يَوْمَ الْإِثْمُنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَيعِ الْأُوَّكِ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّاسُّ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَامِيًّا ، فَطَفِيق مَنْ جاء مِنَ الْأَنْمَادِهُ مِنْ لَمْ يَر وَسُولَ (١) اللهِ عِلْيَ يُحَدِّي أَبَا بَكُرِ ، حَتَى أَصابَتِ الشَّنْ

(آ) غنارس

(r) أَدَمِ (r) عُخْرَ (r) عِمْخُرَ

(ه) وكان كذا من فير رئم في الْمَالِيَّنِ

كذا بألهامش بالسواد بالنا رتم ولا تمحيع في فير فر مينا كتبه مصحيف

وَيَعْوَلُ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَهُ مَا أَبُو بَكُر حَتَّى ظَلَّ عَلَيْهِ بِرِدَالْهِ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلْمَت رَسُولُ اللهِ عَنْ فَي بِنِي مَرْو بْنِعَوْفِ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً وَأُسِّنَ المُسْجِدُ الَّذِي أُسُلَّ عَلَى التَّقْوى وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِي أُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ فَسَارَ يَمْنِي مَنَهُ (١) النَّاسُ حُتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَنْ إِلَّهِ بِالْدِينَةِ وَهُوَ يُصَلَّى فِيهِ يَوْمَيْدُ وِجِالٌ مِنَ الْمُسْالِينَ وَكَانَ مِرْ بَدَاً لِلِتَّمْ لِيُهَيِّلِ وَسَهْلٍ غُلاَمَيْنِ يَتْيِمَنْ فَحَجْرِ أَسْعَدَ ٧٧ بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَٰذَا إِنْ شَاءَاللهُ المَنْزِلُ ، ثُمُّ دَعا رَسُولُ اللهِ عَلِي النُّلاَمَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالِمْرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجداً ، فَقَالاً لاَ بَلْ نَبَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ٣٠ ، ثُمْ بَنَاهُ مَسْعِداً ، وَطَفِيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَنْتُلُ مَنَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَا نِهِ وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ : هَلْذَا ٱلْحِيَّالُ لاَ حِمَّالَ (1) خَيْبَرُ \* هَٰذَا أَبَرُ ۚ رَبُّنَا وَأَطْهَرْ . وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهُ ، فَأَرْحَم الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَةُ . فَتَمَثَّلَ بِشِيعْرِ رَجُلِ مِنَ الْسُلِمِينَ لَمْ بُسَمَّ لِي قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُفْنَا فَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ تَمَثَّلَ بِيَنْتِ شِعْرِ تَامِ عَيْرِ هَلَدًا (١٠) الْبَيْتِ مَرْثُنْ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَفَاطِمَةَ عَنْ أَسْاء رَضِيَ اللهُ عَنْمَا صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنِّي مَلِكِ وَأَبِي بَكْرِ حِينَ أَرَادَا المَدِينَةَ فَقُلْتُ لِأَبي ما أجدُ شَبْنًا أَرْبِطهُ إِلا يَطَاقِي ، قالَ فَشُقيْهِ فَفَعَلْتُ ، فَسُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ حرش المُحَدُ بنُ بَشَادِ حَدَّثَنَا غُنْدَر مَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ قِالَ سَمِينَ البَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّ إِلَى المَدِيثَةِ تَهِمَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مالاكِ بْنِ جُمْشُم فَدَعا عَلَيْهِ النَّيْ عَلِيَّةِ فَسَاخَتْ بهِ فَرَسُهُ ، قالَ أَدْعُ اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُكَ · ، فَدَعا لَهُ قَالَ فَمَطِينَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ إِلَى قَلْ بِرَاجِ قَالَ (١٠ أَبُو بَكُر ۚ فَأَخَذْتُ قَدَحًا خَلَبْتُ فيه كُثْبَةً مِنْ لَبِّنٍ ، فَأُتَبْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِبتُ حَرَّثَىٰ زَكَّرِ يَّاهِ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي

(۱) سي الناس (۱) سعد (۱) سعد (۱) فيا بي رُسُول الله (۱) في أن يُمْبَلُهُ مِنْهُمَا حية حتى المناعة مِنْهُمَا (۱) ضبطت لام لاحال في فرع بالرض أبضا كتبه مصححه

(ه) هذه الايبات جمع

(۲) حدثنی ص

(٧) قَالَ ابْنُ حَبَّانِ أَسْمَاء ذَاتُ النَّطَاقِ مِهِ "

(٨) أَضُرُكُ

عمد القال (٩)

 أُسَامَةَ عَنْ هَشَام مْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْماء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَلَتْ بِعَبْدِ أَللهِ أَبْنِ الزُّمِيْدِ قَالَتْ نَفَرَجْتُ وَأَنَا مُثْتِمْ ۖ قَأْتَبْتُ اللَّذِينَةَ ۖ فَلَالَتُ بِقُبَاء مُمَّ أَتَبْتُ بِهِ النِّيَّ مَلْكُ فَوَضَعْتُهُ (٥) في حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَضَنْمَا ثُمَّ تَفَلَ في فيهِ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءِ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيشُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ حَنْكَهُ بِتَعْرَةِ ثُمَّ دَعا لَهُ وَ يَرَّكُ عَلَيْهِ وَكَانَ أُوَّلَ مَوْ لُودٍ وُلِهَ فِي الْإِسْلاَمِ (٣٠ ﴿ تَا بَمَهُ خَالِهُ بْنُ تَخْلَدٍ عَنْ عَلِي أَنْ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْاء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النِّي عَلَيْ وَهِيَ خُبْلَى حَرْثُ الْمُنْبَاةُ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ ماأْشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُوَّلُ مَوْ لُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلاَمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّ يَيْرِ أَتَوْا بِهِ النَّبِيّ يَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مُرَّةً فَلا كَمَا ثُمَّ أَدْخَلُهَا فِي فِيهِ قَأُولُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ ريش النَّى (") عَلَى حَرَّثَىٰ مُحَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا (") أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز أَنْ مُهِيِّفٍ حَدَّثَنَا أُنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ نَبِي اللهِ عَلَيْ إِلَى المدينة وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكُرٍ وَأَبُو بَكُرٍ شَيْخٌ يُمْرَفُ وَ نَبَيْ ( ) أَلَّذِ مِنْ اللَّهِ مَالِ لا يُعُرُّف قال فَيَلْقُ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرِ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرِ مَنْ هَٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ إ هذاالر جُلُ (٢) يَهْدِينِي السَّبِيلَ قالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّا يَمْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّا يَمْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَحَقِهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِيَّ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبَّي أَلَّذِي مِنْ اللَّهِمْ فَقَالَ اللَّهُمْ أَصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرِّسُ ٣٠ ثُمَّ قامت تُحَمَّنهِمُ ، فَقَالَ يَا نَبِي اللهِ مُرْنِي بِمَ (٨) شيئت ، قال فَقِف مَكَانَك لا تَتُرُكنَ أَحَدًا بَلَحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أُوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِّي ٱللَّهِ ﷺ وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَعَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي جانِبَ الحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْسَارِ بَفَاوا إِلَى بَيْ اللهِ عَنْ (" فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا أَرْكَبَا آمِنَيْ مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ كِي ٱللهِ عَنْ وَأَبُو

بَكُرُ ﴾ وَحَفُوا دُونَهُمَا بِالسَّلاَحِ، فَقَيلَ فِي المَّدِينَةِ : جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ، جَاءَ أَبِينُ اللهِ ﷺ كَأْشُرَ فُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ : جاء مَنِي ٱللهِ ، جاء مَنِي ٱللهِ ، كَافْبُلَ يَسِيرٌ ، حَتَّى نَرَلَ جَانِيُّتِ دَارِ أَبِي أَيْوِبَ ۖ فَإِنَّهُ لَيُعَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ وَهُو َ فِي تَعْلِ لِأَحْدِلِهِ يَخْتَرِفٌ كَلُمُ فَعَجلَ أَنْ يَضَعَ (١) الَّذِي يَخْتَرِفُ كَلُمُ فِيهَا خَاء وَهَيَ مَعَهُ فَسَمِعٌ مِنْ يَبِي اللهِ عِنْ أَمْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَيْ (٢٠ اللهِ عِنْ أَيْ أَيْ أَيْوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ، فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ أَنَا يَانَبِيَّ اللهِ ، هَذُهِ دَادِي وَهُذَا بَابِي ، قالَ فَأَنْطَلِقْ فَهَدِّيٌّ لَنَا مَقْبِلاً ، "قَالَ قُوماً عَلَى بَرَكَةِ اللهِ ، فَلَمَّا جَاءَ نَبُّ اللهِ عَلِيَّ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّام ِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقَّ وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنَّى سَيَّدُهُمْ وَأُبْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَيْهُمْ وَأَبْنُ أَعْلَمِهِمْ فَأَدْعَهُمْ فَأَسْأُ لَهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي فَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِي مَا لَبْسَ فِي ، فَأَرْسَلَ نَبِي ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ كَأُقْبِلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ كَلَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً كَامَعْشَرَ الْيَهُودِ وَيُلْكُمُ أَتَّقُوا َ اللَّهَ ، فَوَ اللَّهِ الذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُو ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّى رَسُولُ اللهِ حَقًّا ، وَأَنَّى جِنْتُكُمُ مِحَقٌّ فَأَسْلِمُوا قَالُوا مَا نَعْلَمُهُ قَالُوا لِلنِّيِّ يَنْكُ قَالَمَا ثَلَاثَ مِرَار قَالَ فَأَيُّ رَجُل فيكُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَّامٍ ، قَالُوا ذَاكَ سَيَّدُنَا وَأَبْنُ سَيِّدِنَا ، وَأَعْلَمْنَا وَأَبْنُ أَعْلَمِنَا قَالَ أَفَرَأُ يَتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ، قَالُوا حَانَى يَدِهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ أَفَرَأُ يَتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ قَالُوا حاشى الله ما كان ليكسليم ، قال أَفَرَأ يْتُم إِنْ أَسْلَمَ ؟ قالُوا حاشَى ( ) يَلْهِ ما كانَ لِيُسْلِمَ قَالَ يَا أَبْنَ سَلَامً إُخْرُجُ عَلَيْهِمْ ۚ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ٱتَّقُوا اللهَ فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ جَاء بِحَقَّ ( )، فَقَالُوا كَذَبْتَ عَأْخَرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي صَرْثُ (٦) إِبْرَاهِيمُ بِنْ مُوسَى أَخْبِرَ نَا هِشَامْ عَن أَبْن جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّرَ عَنْ نَافِيعٍ ٧٧ يَبْغِنِي عَنِ أَبْنِ مُحَمَّرَ عَنْ مُمَرَّ بْنِ

(۴) النبي (۳) حاشا (۳) حاشا (۵) حاش (۵) بالحق مده (۲) حدثنی

الخطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْاوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ في أَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لِا بْنِ مُمَرَ ثَلَاثَهَ آلاً فِ وَخْسَمِائَةً فَقَيِلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجِرَ بنَفْسِهِ مرش المُحَدُّدُ بْنُ كَيْيِهِ أَخْبَرَ نَا سَفْيَانُ عَن الْأَعْمَسَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ خَبَّابٍ قالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَحَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَن الْأَعْمَش قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابُ قَالَ هَاجَرُ نَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ نَبْتَغَى وَجْهَ اللهِ وَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فِنَا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْ كُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْدِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفَّنُهُ فِيهِ إِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَا فَطَيْنَا بها رَأْسَهُ خَرَجَتْ رَجْلاَهُ ۖ فَإِذَا (٥ غَطَيَّنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ أَنْ نْنْطَى ٣ رَأْسَهُ بِهَا وَتَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ كَمَرْتُهُ فَهُوَ يَهْدَبُهُ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ ثُرَّةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قالَ قالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ هَلْ تَدْرى ما قال أبي لِا بيكَ قالَ قُلْتُ لاَ قالَ فَإِنَّ أَبِي قالَ لِا بِيكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسُرُكَ إِسْلاَمُنَا مَع رَسُولِ اللهِ مَنْكِيْ وَهِيجْرَثْنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَّ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَمْدَهُ تَجَوْنَامِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسَ فَقَالَ (٣) أَبِي لاَ وَاللَّهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَتَمَيْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرْ كَيْيِرْ ۚ وَإِنَّا لَنَوْجُو ذَٰلِكَ فَقَالَ أَبِي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ مُمَنَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَّدَ لَنَا وَأَنَّ كُلُّ شَيْءٍ تَمِلْنَأَهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافَا رَأْسًا برَأْس فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي حَرَثَمَى مُكَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ أَوْ بَلَغْنِي عَنْهُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ عَامِيمٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ سَمِينْتُ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ هَاجَرَ

منه (۱) واذا (۲) گذا شيط في اليونهنية وفي الفرع بالشديد مداة (۲) قال

(قسوله وحدثنا مسدد ) هذا ماق الفروع التي بأيدينا وفي المطبوع حدثتا كتهه

قَبْلَ أَييهِ يَغْضَبُ قَالَ وَقَدِمْتُ أَنَا وَمُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدْنَاهُ قَالِلاً فَرَجَعْنَا إِلَى المَنْذِكِ ، كَأَرْسَلَنِي مُمَرُ وَقَالَ (١٠ أَذْهَبْ فَأَنْظُرْ هَلْ أَسْتَيْقَظَ ، فَأَبَّتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَا يَمَثُهُ ، ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ إِلَى مُمَرَ كَأَخْرَنُهُ أَنَّهُ قَدَاسْنَيْقَظَ ، فَأَ نُطَقْنَا إِلَيْهِ مُرَولُ هَرُولَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَابِعَهُ أُمَّ بَابِعَثُهُ مِرْثُ اللهُ أَخْمَدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بُحَدَّثُ قَالَ ٱبْتَاعَ أَبُو بَكُر مِنْ عَارِب رَحْلًا خَمَلْتُهُ مَمَّهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَارَبٌ عَنْ مَسِيرٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ غَفَرَجْنَا لَيْلاً فَأَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا ٣٠ وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائْمُ الظُّهِيرَةِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةً ، فَأَتَبْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٍ مِنْ ظِلَّ ، قالَ فَفَرَ شَتْ لِرَسُولِ اللهِ عِلِيَّ فَرْوَةً مَنِي ، ثُمَّ أَضْطَجَمَ عَلَيْهَا النَّبِي عَلِيَّ فَأَنْطَلَقْتُ أَنْهُضُ مَا حَوْلَهُ ۖ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ فَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ ( ) بُريدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ أَنَا لفلانِ ، فَقُلْتُ لَهُ هل في غَنَبك من لَبَي قَالَ نَمَمْ ، قُلْتُ لَهُ : هِلْ أَنْتَ حَالِبٌ ؟ قَالَ نَمَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ أَنْفُض الضَّرُع ، قَالَ خَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ ماء عَلَيْهَا (٥) خِرْفَةٌ فَدْ رَوْأَتُهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلِي فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّهَ عَنَّى بَرَّدَ أَسْفَلُهُ ثُمَّ أَبَيْتُ مِو النَّي بَلِّ فَقُلْتُ أَشْرَبْ يَا رَسُولَ آلَهِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ آلَهِ عَلَيْ حَتَّى رَصِبتُ ، ثُمَّ أَرْتَحَلْنَا وَالطُّلُّبُ فِي إِنْرِينًا ٥٠٠ قَالَ الْبَرَّاهِ فَدَخَلْتُ مَعَ ۚ أَبِي بَكْرِ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا عائِشَةُ أَبْنَتُهُ مُضْطَحِمَةُ ٣٠ قَدْ أُصا بَهْمَا مُعْي فَرَأَيْتُ أَمَاهَا فَقَبَّلَ ٣٠ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ أَنْت يَابُنَيَّةُ حَرْثُ اللَّهُ إِنْ عَبْدِ الرُّحْنَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ حِمْيِّرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ وَسَاجٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَنْسِ خَادِمِ النَّبِي النَّبِي قَالَ قَدِمَ النَّبِي عَلَيْ وَلَيْسَ ف أصما به أَسْمَطُ غَيْرَ (٥) أبي بَكْرٍ ، فَمَلَّقُهَا بِأَلْمِنَّاء وَالْكُتَمِ وَوَالَ دُحَيْمٌ حَدَّثْنَا

(1) ظال (۲) حدثی (۲) خاصینا من الاحباء منعالنوم وجا اللسطلانی اسطه غبر معرو (1) فنیمتیر (2) وطبها (3) مضعلحیة (4) مضعلحیة (4) مضعلحیة (5) رسم

> (۱) عَنْرُ عَنْرُ

الْوَلِيدُ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّنَى أَبُوعُبَيْدٍ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ حَدَّنَى أَلَسُ بْنُ مالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدْمَ النَّبِيُ عَلَيْ المَدِينَةَ فَكَانَ أَسِنَ أَصَابِهِ أَبُو بَكْرِ فَعَلَّفُهَا مالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدْمَ النَّبِي عَلَيْهِ المَدِينَةَ فَكَانَ أَسِنَ أَصَابِهِ أَبُو بَكْرٍ فَعَلَّفُهَا مِلْكُ وَاللّهُ عَنْهُ يُولُسَ مَا لُئِنًا وَالْمَا مَعْ وَقَ مَنْ الزَّبَيْرِ عَنْ عَالَيْهَةً أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ تَوَوَّجَ عَنْ يُولُسَ عَنْ الزَّبَيْرِ عَنْ عَالَيْهَةً أَنَّ أَبًا بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ تَوَوَّجَ اللهُ عَنْهُ تَوَوَّجَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ مِنَ الشَّيْرَى ثُرَيَّنُ بِالسَّنَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكَرَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكَرَامِ نَعْدًى مِنْ سَلَامِ نَعْدًى مِنْ سَلَامِ وَهَلُ (٣) لِي بَعْدَ فَوْ مِي مِنْ سَلَامِ نَعَدًى الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْياً وَكَيْفَ حَياةُ أَصْدَاء وَهَامِ بِعَدْ ثَنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْياً وَكَيْفَ حَياةُ أَصْدَاء وَهَامِ

الله عن أبي بَكُر رضي النسطين في الفلو فرقعت رأسي عن أبي بَكُر رضي الفسطين في الله عنه الله عنه أبي بَكُر رضي الله عنه والله عنه الله عنه النوع بإلي النوع في الفلو فرقعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم (١) ورديما فقلت با بي الله لو أن بمضهم طأطأ بصره رآنا قال أسكت با أبا بَكْر اثنان الله كالله كال

(۱) أخرنا (۲) تُحَبِّينا السَّلَامَةُ (۲) خول (۵) حدثن (۵) مَدّنن بالضطين في اليونينية

> كُلُّ أُمْرِي مُصَبَّحٌ فِي أَهْدِلِهِ وَالْمُوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْدِهِ وَكَانَ بِلاَكَ إِذَا أَقْلَعَ ٣٠ عَنْهُ الْحُنِّى بَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَبَقُولُ :

(۱) حَدَثْنَى (۲) وَتَكُلُّنُوا يُقْرِقُانَ (۲) أَقَلِّمَ (۲) أَقَلِّمَ

(i) ابْنُّ الرُّ بَبْدِ

(٠) ابْنِ الْجِيَّارِ الْمِيَّةِ

قوله بجنة يضبط بكسر للم وفتحا كماصرح به في اللموس والنتح وعازته بجنة هو موضع بأسفل مكة وهو بنتح للم وتكسر أيضا وهي ذائدة اه فلول البسطلاني وتكسر الميم صواح للم اهمن هامش الأصل ،

أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّيِّرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ خِيار (١١ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَّانَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَسَتَ تُحَمِّدًا عَلِيَّة بِالْحَقِّ وَكُنْتُ مِمْنِ إُسْنَحَابَ لِنَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَدٍّ مَلِيٌّ مُمَّ هَاجِرْتُ هِجْرَ تَمْنِ وَيْلْتُ ٣ صِهْرٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللَّهِ ماعَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ ﴿ اللهُ \* تَابَعَهُ إِسْدُقُ الْكُلْبِي حَدَّثَنَى (٣) الرُّهْرِيُّ مِثْلَهُ مَرْشَنَا يَحْنِي بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مالكِ وَأَخْبَرَ نِي بُونُسُ عَن ٱبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ ( ) عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَجِّعَ إِلَى أَهْلِهِ ( ٢) حَدْثنا وَهُوْ بِمِنَّى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا نُحْرَثُ فَرَجَدَ نِي ۚ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَقُلْتُ بَا أُمِيرَ الُوْمِنِينَ إِنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَ النَّاسِ (٥) وَ إِنَّى أَرَى أَنْ تُمْهِلَ حَتَّى تَقْدَمَ المدينَة وَإِنَّهَا دَارُ الْمُحِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ (٥) وَتَحَمُّلُصَ لِأَهْلِ الْفَقْعِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوى رأيهم قَالَ (٧) مُمَرُ ، لَا قُومَنَ فِي أُولِ مَقَامٍ أُقُومُهُ بِاللَّذِينَةِ وَرَشْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهابٍ عَنْ خارجَةً بْنِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَائِمِمْ بَايَعَتِ النِّبِي عَلِيِّ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ كَلُمْ اللَّهِ الْعَلاَءِ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَائِمِمْ بَايَعَتِ النِّبِي عَلِيِّ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ كَلُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ كَلُّمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّا عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ كَلُّمْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ كُلُّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عُمْانَ أَنْ عُمَّانًا بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ كُلُّمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عُمْانَ بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ كُلُّمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل في السُّكُنِّي حِينَ أَفْتَرَعَتِ (٨) الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ ، قالَتْ أَمُّ الْعَلَاءِ: فَاشْنَكَىٰ غُمَّانُ عِنْدَنَا لَهَرَّصْنَهُ حَتَّى تُورُفِّي وَجَمَلْنَاهُ فِي أَثُو ابِهِ ، فَدَخَلَ عَلَمْنَا النَّيْ عَلَيْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أُكْرَمَكَ اللهُ ، فَقَالَ النَّى عَلِيَّ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ، قَالَتْ قُلْتُ لاَ أَدْرى ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي بَا رَسُولَ ٱللهِ ۚ فَمَنْ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَٱللَّهِ الْيَقِينُ وَٱللَّهِ إِنَّى لَأُرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَمَا أَدْرِي وَاللَّهِ وَأَنَّا رَسُولُ ٱلله مَا يُفْعَلُ بِي (٠) ، قَالَتْ فَوَ اللَّهِ لاَ أُزَّكِي أَحَداً مَعْدَهُ قَالَتْ كَأْخُرَ نَنِي ذَٰلِكَ فَنِيثُ فَرِيتُ لِعُثْمَانَ بِنِ مَظْعُونِ عَيْنًا تَجْرَى فَتَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ

مية. (٤) عَبْدَ اللهِ بن

(ه) وعَوْعَاءهم

مرد (۱) والسلامة

( توله وأخبرتي يونس ) مُكنَّا في الغروع التي عندنا ووتع في المطبوع ح أخبري

عَأَخْبَنْ ثُهُ فَقَالَ ذُلِك عَمَـلُهُ حَرَثُ (١) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُمَآثِ ٣٠ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسِوُلِهِ مَا لِنَيْ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمْ اللَّهِ مَا فَقَدِ أَفْـتَرَقَ مَلَوْهُمُ ۚ وَتُتُلَّتُ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُو لِهِمْ فِي الْإِسْلاَمِ صَرَّتْنِي كُمَّدُّ بْنُ الْمَثَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ عَلِيْكِ عِنْدَهَا يَوْمَ فَطْرِ أَوْ أَضَى وَعِنْدَهَا فَيْنَتَانِ ٣ مِمَا تَقَاذَفَتِ ٢٠ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ إِنَّ فَقَالَ أَبُو بَكْر مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ دَءْهُمَا يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ لِكُلِّ فَوْمٍ عِيداً وَإِنَّ عيدَنَا هَٰذَا الْيَقْمُ صَرَبُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَحَدَّثَنَا (٦) إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزيدُ بْنُ حَمَيْدٍ الضَّبَعِيُّ قَالَ حَدَّنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ أُللهِ عَلِيَّة الَمْدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ اللَّهِ يَنَةِ فِي حَتَّى يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ قالَ فَأَقَامَ فِيهمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَا عِنِي النَّجَّارِ قالَ لَجْمَاوًا مُتَقَلِّدي سُيُوفِهِم قالَ ِ وَكَأْنَى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِي ٱللَّهِ مِنْكِنَّ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُرٍ دِدْفَهُ ٣٠ وَمَلَأ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَةُ حَتَّى أَلْقَ بِفِنَاءً أَبِي أَيُوبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلِّى حَبِثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاّةُ وَيُصَلَّى في مَرَابِضِ الْغَنَّمِ قِالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِهِنَاءِ المَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَاءٍ بنبي النَّجَّارِ كَفَاؤًا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ هُذَا: فَقَالُوا ١٠٠ لَا وَاللَّهُ لَا نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إلاّ إِلَى ٱللهِ ، قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ،كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبْ وَكَانَ فِيهِ نَحَوْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبِشَتْ وَبِأَخْرِبِ فَسُوِّيتُ وَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُوا النَّخْلُ قِبْلَةَ المَسْجِدِ قَالَ وَجَمَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ قَالَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكُ ﴿ الصَّخْرَ وَثُمْ يَرْتَجِرُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَعَهُمْ يَقُولُونَ

(۱) حدثني (۱) بُهات (۱) بُهات (۱) بُهنتان بِمَا (۱) بُهنان بِمَا (۱) بُهات (۱) بُهات (۱) وحدثني (۱) وحدثني دام التحويل قبل وحدثنا كما المالموع وكنبرا ماينع ميه المروع كنبه مصحه المروع كنبه مصحه (۷) و دود (۸) قالوا

(١) ذلك

اللَّهُمَّ أَنَّهُ لاَ خَيْرُ الأَخِيرُ الآخِرَهُ ، فَأَنْصُر الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهُ عِلْبِ الْهَاجِرِ عِكَنَّةَ بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ حَرَشَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَمْنَ بِن مُحَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّايْبَ أَبْنَ أَخْتِ النَّبِرِ مَاسَمِينَتَ فِي سُكُنَّيْ مَكَّةً قَالَ سَمِينَ الْعَلاَّءِ بْنَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ وَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الصَّدَرِ الْمُحَاجِرِ بَمْدَ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّادِ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّادَ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّادِ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّادِ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّادِ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّادِ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّدَرِ اللَّهِ السَّالِحَادِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّادِ السَّالِحَادِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّادِ الصَّادِ السَّالِحَادِ اللَّهِ السَّالِحَادِ السَّالِحَادِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ اللَّهِ السَّادِ السَّادِ اللَّهِ السَّادِ اللَّهِ السَّادِ السّ عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدِ قَالَ مَا عَدُوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِي عَلَيْ وَلاَ مِن وَفَاتِهِ مَاعَدُوا إِلاَّ مِنْ مَقَدَّمِهِ اللَّهِ يِنَةَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَرِّيدُ بْنُ زُرِّينِعِ حَدَّثْنَا مَنْدُ وَنِ الزُّهْرِيِّ وَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ الرَّهِ الْأَوْلِ رَكْمَةَ بْنِ ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّيُّ مُلِّئِكَ فَفُرِضَتْ أَرْبَهَا ، وَتُركَتْ صَلاَةُ السَّفَر عَلَى الْأُولَى ٢٠ هِذِرَتُهُمْ وَمَرْ ثَيْنِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ مُ**رْثُنَ** يَحْنِي بْنُ قَزَّنَّقَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَن () وَرَثَنَكَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَعَدِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَنِي النَّبِيُّ عَلِيٍّ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ أَي أَ أَخِلْفَ اللهِ مَسْلادِ مِنْ ٣٠ رَرْضَ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ ما ترى وَأَنَا ذُو مالِ وَلاَ يَر ثَنَى إِلاَّ أَبْنَةٌ لِى وَاحِدَةٌ أَعَأْتَصَدَّقُ بِشُلَقَى مالِي ؟ قالَ لاَ قالَ عَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ (1) ؟ قالَ الثُّلُثُ يَا سَمْدُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَوَ ذُرَّيْتَكَ (1) أُفْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ ﴿ قَالَ أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ عَن إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَ ذُرُّيَّتُكَ وَلَسْتَ بِنَافِيقِ نَفَقَةً تَبِتَنْمِي بِهَا وَجْهُ ٱللهِ إِلا آجَرَكَ اللهُ بِهَا حَنَّى اللَّفَنَّةَ تَجَعْلُهَا فِي فِي أَمْرًا تِكَ، قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلُّفُ ٣٠ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ ثُخَلَّفَ فَتَمْمُلَ تَمَلَّمُ تَبَتَّغِي بِهَا وَجْهُ أَللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتَ بِهِ ٢٥ دَرَجَةً وَرِفْمَةً وَلَمَلُكَ أَخَلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَثْوَامْ ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمُّ أَمْضِ لِأَمْحَابِي

(١) كَابُ التَّارِ يَخْرَ مِنْ أَيْنَ أَرَّخُوا التَّارِيخَ

ه پ (۷)

هِجْرَتْهُمْ وَلاَ تُرَدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكُنِ الْبَالِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً يَرْفِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ تُولُقُ (١) عَكُمْ \* وَقَالَ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَنَّكَ بِالسِهِ كَيْفَ آلْنِي اللَّهِ بَيْنَ أَصِمَا بِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّ عَنْ بَنُ عَوْفِ آخَى النِّيمُ عَلَيْكُ مِينِي وَ مَنْ سَمَدِ بْنِ الرّبِيعِ لَمَّا قَدِمْنَا المَّدِينَةَ ، وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ آلَى النِّي عَلِي بَنْ مَالْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاء صَرَصْ الْحَدُّ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمَ مَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَوْفٍ (٢) فَآخَى النِّي عَيْنَهُ وَيَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِي فَتَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ بُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ ذُرَّنِي عَلَى الدُّوقِ فَرَبِّحَ ا شَبْنًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنِ ، فَرَآهُ النَّبِي مِنْ إِلَيْ مِنْ النَّبِي مِنْ اللَّهِ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَصَرْ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرُّحْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَزُوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَار قَالَ فَا سُقْتَ فِيهَا فَقَالَ وَزُنَ نَوَاهِ مِنْ ذَهِبِ فَقَالَ النَّبِي عَلِي أُولِم وَلَوْ بِشَاةٍ بِالْبُ حَرِيْتَىٰ حَامِدُ بْنُ مُمَنَ عَنْ بشرِ بْنِ الْفَضَّلِ حَدَّنْنَا مُمَيْدٌ حَدَّثْنَا أَنَسُ أَنْ عَبْدَ الله أَنْ سَلاَمٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّيْ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَشْهَاء فَقَالَ إِنَّى سَائِلُكَ عَنْ وَلَاتُ إِلاَّ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِي مَا أُولُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أُولُ طَعَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ بَنْزِ مُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمْهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بِهِ جِبْرِيلُ آ نِفًا قَالَ أَبْنُ سَلاَمِ ذَاكَ ٣ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ قَالَ أَمًّا أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارُ تَحْشُرُ مُ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَنْرِبِ ، وَأَمَّا أُولُ طَمَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، فَزِيَادَة كَبدِ الْحُوتِ وَأُمَّا الْوَلَدُ كَالِذَا سَبَتَى ما والرَّجُلِ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ ، وَإِذَا (1) مَتَبَقَ ماء المَرْأَةِ ماء الرَّجُلِ نَرْحَتِ الْوَلَةَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لِآلِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمُ يُهُدُّ ، فَأَسْأُهُمْ عَنَّى قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي (٥٠ ، كَفَاءتِ الْيَهُودُ

(۱) يَتُوَفَّى اللهِ (۲) للَّدِينَةُ (۲) ذلك (۵) ذلك (٤) فاذا (٠) إسالاًمى

فَقَالَ النَّنْيُ مِنْ إِلَّهِ أَنَّ رَجُل عُبِّدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُ نَا وَأَنْ خَيْرِ نَا وَأَفْضَلُنَا وَأُبْنُ أَفْضَلْنَا فَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ أَرَأَ يُتُم ۚ إِنَّ أَسْلَمَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ - الاَمِ قَالُوا أَعاذَهُ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ ۖ فَأَعَادَ عَلَيْهِمُ ۚ فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ ٱللَّهِ فَقَالَ أَشْمِدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ كُمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قالُوا شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرَّنَا وَنَنَقَصُوهُ ، قالَ هُذَا كُنْتُ أَخاف يَا رَسُولَ اللهِ صَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيّانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرُّ عَمْنِ بْنَ مُطْعِمِ قَالَ بَاعَ شَرِيكُ فِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِينَةً ، فَقُلْتُ سُبْعَانَ الله (١) أَيْصَالَحُ هَٰذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا ١٠٠ عابَهُ ١٣٠ أَحَدُ فَسَأَلْتُ الْبَرَاء بْنَ عازب فَقَالَ قَدِمَ النِّبِي عَلَيْ (" وَتَحَنُّ نَتَبَايَعُ هَٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ما كانَ يَدا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ وَأَلْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَأَسْأَلُهُ وَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ ۞ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَرْبِيُّ اللَّهِ يِنَةَ وَتَحَنُّ تَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِيثَةً إِلَى المَوْسِمِ أُو الحَجّ باب إِثْنَانِ الْيَهُودِ النَّبِي مَلِكُ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ وَعَلَّدُوا صَارُوا يَهُودَ ('')وَأَمَّا قُولُهُ هُدْنَا تُبِنْنَا هَائِدٌ تَأْنِبُ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثْنَا قُرَّةً عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّي عَلَى قَالَ لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةُ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ صَرِيْنِي (٠) أَخَدُ أَوْ لْحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْفُدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو تُحنِسِ عَنْ قَيْسٍ بْنِي مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِي شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ قَالَ دَخَلَ (٦) النَّبِي عَلَيْكِ المَدِينَةَ وَإِذَا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُمَظَّمُونَ عاشُورَاء وَيَعَبُومُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ كَأْمَرُ بِصَوْمِهِ حَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا ٥٠ أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَ قَدِمَ النَّيْ عَلِيَّةٍ

الَمْدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عاشُورَاء فَسُيْلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَٰذَا (٥٠ الْيَوْمُ الَّذِي

(١) ﴿ إِلْمَاءَ فَيَخْدِ فَرَحَ وَقَالَ ف القسطلائي بلفاء بعد الظاء في الفرح والذي في أصب ا (۲) أخبرنا (£) (٥) حدثو (٦) يمنى قَوْلَ لَلَّهُ تَمَالَى النين جَعَاواالقر آنَعِضن (٧) فَنْرَاهُ بَانِ وأصل (٨) بسم الله الرحن الرحيم كتاب للغازى (٨) وابفي للغازي عُزُّوءُ وفي القسطلاني بعض مخالنة فانظره (٩) من قوله قال ابن اسحق الى قوله ثم المشيرة مؤخر الى آخر الباب عنده وهو عنده مُمَّ الْمُشَيِّرَةُ

وفي نسخة ُللاصيلي أو

التشير أعيدل أوالمبتبر

أَظْفَرَ (١) اللهُ فِيهِ مُوسَى وَ بَنِي إِسْرَاتِيلَ عَلَى فِرْءَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيماً لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَنْ أُولَى بِمُولَى مِنْكُمْ ، ثُمْ ٣ أَنَرَ بِصَوْمِهِ مَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا ٣ عَبْدُ أَلْهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ أَللهِ بْنِ عْتُبَةً عَنْ عَبِّدٍ أَنَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي مِنْكِ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ بَفْرُنُونَ رُوثِمَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِيَّابِ يَسْدِلُونَ رُوثِمَهُمْ وَكَانَ النِّبِي عَلَيْكَ يُحِبُّ مُوَ افْقَةَ أَهْلِ الْسَكِيَّابِ، فِيهَا لَمْ يُؤْمَّرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ النَّبِي عَلَيْ رأستهُ حرثني (") زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ حَدَّتَنَا (") هُشَيْم أُخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مُمْ أَهْلُ الْكَيْنَابِ جَزَّوْهُ أَجْزَاء فَآمَنُوا بِيَعْضِيهِ وَكَفَرُوا بِمَضِيهِ ٥٠ بِاللَّمِ إِسْلاَّمُ مِلْمَانَ الْفَادِينَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْمَ حَدِثْنَ الْحَسَنُ بْنُ مُمَرَ بْنِ شَقِيقِ حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي وَحَدَّثْنَا أَبُو عُثَمَانَ مَنْ سَلْمَانَ الْفَارِينَ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ إِلَّى رَبٍّ صَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْ عَوْفٍ مَنْ أَبِي عُنْمَانَ قَالَ سَمِيْتُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا مِنْ رَامَ هُرْ مُنَ صَرَتَىٰ الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ خَمَّادِ أَخْبَرَ تَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمَانَة عَنْ سَلْمَانَ قالَ فَتْرَةٌ ٣٠ بَيْنَ عِيسْى وَمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمْ سِيُّمَا لَدِ سَنَةٍ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ (١) عَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ أَو الْعُسَيْرَةِ ، قالَ أَبْنُ (١) إِسْنَحْقَ أُوِّلُ مَاغَزَا النِّيمُ مِنْ اللَّهِ الْأَبُواء (١٠) ثُمَّ بُوَاطَ ثُمَّ الْمُشَيْرَةَ صَرَفَى عَبْدُ اللهِ أَنْ تُحَدِّد حَدَّثَنَا وَهَبُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَيِلَ لَهُ كُمَّ غَزَا النِّبِي عَلَيْكُ مِنْ غَزْوَةٍ ؛ قالَ نِيسْعَ عَشْرَةً ، قِيلَ كُمَّ غَزَوْتَ أَنْتَ مَمَهُ ؟ قالَ سَبْعَ عَدْرَةَ ، قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أُولَ ؟ قالَ الْمُسَيْرَةُ (١١) أَو الْمُشَيْرُ ،

فَذَكُونُ لِقَتَادَةً فَقَالَ الْمُشَيْرُ (٥ ١٥) بِالسِّبِ ذِيكُرُ (١٥ الذِّي عَلِيَّ مِنْ يُقْتَلُ بِيدْرِ مَرْتَىٰيُ أَحْدُ بْنُ عُمَّانَ حَدْثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَيِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ قَالَ حَدَّثَنَى كَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيقًا لِأُمَّيَّةً بْنِ خَلَفٍ وَكَانَ أُمَّيَّةُ إِذَا مَرُّ بِالَّدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ نِمَكَّةٌ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ المَدِينَةَ ٱنْطَلَقَ سَمْدُ مُعْتَمِرًا ، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ مِكَةً فَقَالَ لِأُمَيَّةَ ٱنظُوْ لَى سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَمَلَّى أَنْ أَمْلُوفَ بِالْبَيْتِ خَفْرَجَ إِلَّهِ فَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقْيَهُمَا أَبُوجَهُل فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوانَ مَنْ هَٰذَا مَعَكَ فَقَالَ (\* هَٰذَا سَعَدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهُلِ أَلا ( ) أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةً آمِنًا وَقَدْ أَوْيَمُ الصَّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُوبَهُمْ وَثُمِينُونَهُمْ أَمَا ٥٠ وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّكَ مَمَ أَبِي صَفُوانَ مارَجَعْتَ إِلَى أَحْدِلكَ سَايَّا فَقَالَ لَهُ مَدْ وَرَفَعَ صَوْ تَهُ عَلَيْهِ أَمَا ٣٠ وَاللهِ لَئُنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لَأَمْنَعَنَّكَ مَاهُو أَشَدُ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى المَدِينَةِ ، فَقَالَ لَه أُمَيَّةُ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَاسَعْدُ عَلَى أَبِي الحَكم سَبِّدِ ( الْمَادِي فَقَالَ سَمْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمِّيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِيْتُ رَسُولَ الله رَكِيْ يَقُولُ إِنَّهُمْ (٥) قا تِلُوكَ قال مِحَكَّةَ قالَ لاَ أُدْرِى فَفَرَحَ لِذَلِكَ أُمِّيَّةُ فَزَعا شَدِيداً فَلَمَّا رَجْمَ أُمَيَّةُ إِلَى أَهْ لِهِ قَالَ مَا أُمَّ صَفْوَ انَ أَكُم تَرَى مَاقَالَ لِي سَعْدٌ قَالَت وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ كُمَّدًا (١٠) أَخْبَرَ ثُمْ أَنَّهُمْ (١١) قَائِلِيٌّ فَقُلْتُ لَهُ عِكَمَّةً قَالَ لا أُدْرِى فَقَالَ ١٦٥ أُمَيَّةُ وَاللَّهِ لاَ أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةً كَلَمَّا كَانَ يَوْمَ كُبَدْدِ أَسْتَنْفَرَ أَبُوجَهْل النَّاسَ قَالَ (١٣) أَذْرِكُوا عِيرَكُمُ (٢٤) ، فَكَرِّهَ أُمَّيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَأَتَاهُ أَبُوجَهُ لِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوانَ إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ (٥٠ النَّاسُ قَدْ تَحَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيَّدُ أَهْلُ الْوَادِي تَحَلَّفُوا مَّمَكَ ، فَلَمْ يَزَّلْ بِهِ أَبُوجَهُلِ حَتَّى قالَ أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَأَشْتَو يَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ

(١) الشُخَيْرَةُ
 (٣) قَالَ إَنْ السُّحَقَ [وَلُّهُ مَا يَخْقَ [وَلُّهُ مَا يَخْقَ [وَلُّهُ مَا يَخْقَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَا يَسْتُحْقَ اللَّهِ وَالْمَا إِلَيْنِي اللَّهِ وَالْمَا أَلِيْنِ وَالْمَا لَكُونِ وَالْمَا إِلَيْنِ وَالْمَا لَكُونِ وَالْمَا إِلَيْنِ وَالْمَا لَكُونِ وَالْمَا وَلِيْنِ وَالْمَا لِمَا يَعْلَى وَالْمَا لِمَا يَعْلَى وَلَا الْمِلْمِ وَلَا اللَّهِ وَالْمَا لَكُونِ وَلَا اللَّهِ وَالْمَا لَهِ وَالْمَا لَمُنْ وَلِيْنِ وَالْمَا لَمُنْ وَلِي الْمِلْمِ وَلَيْنِ وَالْمَا لِمِنْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمْ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا مِنْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ لَا لَهُ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَالِمُ لَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَالِمُ لَا لَمْ وَلَا لَمْ لَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَالْمُ لَلْمُ لَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ لَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَمْ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَمْ لَالْمُوا لَمْ لَمْ لَمْ وَلَا لَمْ لَالْمُؤْلِقِيْلِيْكُمْ لِلْمُولِقُلُولُ وَلَا لَمْ لَا لَمْ لَمْ لَالْمُؤْلِقُلُولُ وَلَا لَالْمُؤْلِقُلُولُ وَلَا لَمْ لَالْمُؤْلِقُلُولُ وَلَا لَمْ لَالْمُؤْلِقُلُولُ وَلَالْمُؤْلِقُلُولُ وَلَالْمُؤْلِقُلُولُ وَلَالْمُلْمُ لَلْمُؤْلِقُلُولُ وَلَالْمُؤْلِقُلُولُ وَلِمْ لَلْمُؤْلِقُلْمُ لَلْمُؤْلِقُلُولُ وَلِمْ لَمْ لَلْمُؤْلِقُلْمُ لَلْمُؤْلِقُلْمُ لَلْمُؤْلِقُلْمُ لَلْمُؤْلِقُلُولُ وَلَالْمُؤْلِقُلُولُ وَلَمْ لَلْمُؤْلِقُلُولُ وَلِمْ لَمْ لَلْمُؤْلِقُلُولُ وَلَالْمُلْلِ

م بواط ئم المشبوة (٣) ذِكْرِ مَنْقُتُلَ بِبَدْرٍ كنا بنلم الحرة في بلامش ل خبير فرع بلا رقم ولا تسعيح وجلها الفسطالالي نسخة

مهم (2) قال محم (ب) لا (7) منبط فی الیونینیة أما هسنا والق بسمها بالتشدید وانظرالقسطلانی

ا ا

(۷) ام مراسع هما

(۸) فارنه سید مین

(۱) إنه قاتلك عنه الله ما الله علم

> (۱۱) أنه تاتل (۱۱) أنه تاتل

> > مدوس (۱۲) کال

> > (۱۲) تفال مدیا

معا (۱٤) عير هم

(۱۰) برك ص

عِنكُةً ، ثُمُ قَالَ أُمَّيَّةُ يَا أُمْ صَفُوانَ جَهْزِيني ، فَقَالَتْ لَهُ يَا أَيَا صَفُوانَ وَقَدْ نَسِبتَ ماقالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِينُ قالَ لاَ ما أُربَّدُ أَنْ أَجُوزَ مَتَهُمْ إِلاَّ فَرِيبًا كَلَمَّا خَرْجَ أُمَّيَّةُ أَخَذَ لاَ يَنْزِلُ (٥ مَنْزِلاً إلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ بِنْلِكَ ، حَتَّى قَتَلَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِيدْر اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بِيدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَة " مَا تَقُوا اللهُ لَمَكَ كُمْ أَنْسُكُرُونَ (٥٠)، إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُودَكُمُ وَبُكُمْ مِثَلَامَةِ آلَافٍ مِنَاللَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْ تُوكُمُ مِنْ فَوْرِهِم هُذَا يُعْدِدْ كُم وَبْكُم بِخَسْمَةِ آلافٍ مِنَ اللَّائِكَةِ مُسَوَّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَّرَى لَكُمْ وَلِيَطُمُنَّ كُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا النَّصْرُ إِلاّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِهُمُ فَبَنْقَلِبُوا خائبينَ . وَقَالَ وَحْشِي قَتَلَ حَمْزَةُ مُلْعَيْمَةً بْنَ عَدِى بْنِ ٱلْخْيَارِ يَوْمْ بَدْرِ (\*) . وَقَوْلُهُ مَالَى: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّا ثِفَتَانِ أَنَّهَا لَكُمْ ٥٠ الآيةَ مَدَّثَىٰ ٢٠ يَخِي أَبْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُفَيْلٍ عَن أَبْن شِهابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الله أَبْنَ كَمْبِ أَنْ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ كُمْ أَتَحَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرَ أَنَّي تَحَلَّفْتُ عَنْ (١٠) فَرْوَةِ بَدْرِ وَلَمْ يُمَاتَبْ (١٠) أَحَدُ تَحَلَفَ عَنْهَا إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ (١٠٠ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ ، حَتَّى جَمَّ اللهُ تَيْنَهُمْ ، وَيَنْ عَدُوهِمْ عَلَى فَيْرِ مِيمَادٍ السّ قَوْلِ (١١٠ أَنْهُ تَعَالَى : إِذْ تَسْتَغَبُّونَ رَبُّكُمْ (١٢) قَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى ثُمِدُ كُمُ بِأَلْفِ مِنَ لللَّالِكَاكِةِ مُرْدِفِينَ ٥٦٠ وَمَا جَمَّلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرِى وَلِتَطْمَانٌ بِهِ فَالُو أَكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ أَنَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ، إِذْ يُنَشِّيكُمُ النَّمَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ

(۱) لاَيْتِرُ الْهُ الْمِيْهُ بِيْدِرِ (۲) يَصِيَّةُ بِدْرٍ (۲) الْمِيْهُ بِيْدِرِ (۲) الْمِيْهُ بِيْعَلِمُ اعْلَيْنِ (۵) الْمِيْهُ بِيْعَلِمُ اعْلَيْنِ (۵) أَلَّ فَوْرِ هِمْ غَضَيْهِمْ فَضَيْهِمْ فَضَرِيمِمْ غَضَيْهِمْ أَلَّا فَوْرِهِمْ غَضَيْهِمْ أَلَّا فَوْرِهِمْ غَضَيْهِمْ أَلَيْنَ كُونَ النَّا فَكُونَ النَّا فَيْرَا لَكُونَ النَّوْكَةُ المَلَدُ ذَانِ النَّوْكَةُ المَلَدُ ذَانِ النَّوْكَةُ المَلَدُ كُونَ النَّوْكَةُ المَلَدُ ذَانِ النَّوْكَةُ المَلَدُ (۷) مَنْ النَّوْكَةُ المَلَدُ (۱) النَّيْنَ (۱) النَّيْنَ (۱) النَّيْنَ اللهُ الْمَلَا (۱۱) النَّوْلُهِ (۱۱) النَّوْلُهِ (۱۱) النَّوْلُهِ (۱۱)

(١٢) إِلَى فَوْ إِنِّهِ الْمُقَابِ

(m) إِلَى فَوْ لِهِ فَإِنَّ اللهُ

شديد اليقاب

وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاهِ مَاءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وِجْزَ الشَّيْطَانِ ، وَلِيرْ بِطَ عَلَى ۚ قَالُو بَكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى اللَّا يُكَةِ أَنَّى مَعَكُمْ فَتَبْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَ لَقِي فِي ثَلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِ بُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذٰلِكَ بِانَّهُمْ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ عَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَرْثُ أَبُو مُعَيْم حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ مُخَارِفٍ عَنْ طَارِفِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ سَمِينَتُ أَبْنَ مَسْمُودٍ يَقُولُ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَداً لَأَنْ أَكُونَ `` صَاحِبَهُ أَحَبُ إِنَّ مِمَّا عُدِلَ بهِ ، أَنَّى النِّيَّ ﷺ وَهُوْ يَدْعُو عَلَى ا الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى أَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، وَلَكُنَّا نْقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَيَنْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِي مَلِكِ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ كَيْفِي فَوْلَهُ صَرَّتْنَي مُمَّدُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَوْسَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِي مُنْكِ يَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمَّ (") أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِيئْتَ كُم تُمْبَدْ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكُر بِيَدِهِ ، فَقَالَ حَسْبُكَ ، نَفَرَجَ وَهُو يَقُولُ : سَبِهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبْرَ بِالسِبْ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمِ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِيشَامٌ أَنَّ أَبْنَجُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبِرَيْنِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّهُ سَمِعٍ مِقْسَماً مَوْلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الحَادِثِ يُحَذِّثُ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لاً يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ بِاسِ عِدَّةِ أَصْ البَرْ مَدْتُ مُسْلِمُ (٢) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَّاء قالَ أَسْتُصْنِيرْتُ أَنَا وَأَبْنُ مُمَنَ صَرِيثَى ( ) تَمْوُد وَدَّنَنَا وَهِبْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ أَسْتُصْغِيرْتُ أَنَا وَأَبْنُ تُحَمَّرٌ يَوْمَ بَدْرِ ، وَكَانَ الْهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْر نَيْفًا عَلَى سِتَّينَ وَالْأُنْصَارُ نَيْفًا ( ) وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ مَرْثُ الْمَارُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُحَيْث

هم. (۱) أنا صاحبه . بجوز معأنا الرفع والوجه الفتح قاله شيخنا ( أى ابن مالك ) اه من اليونينية

(۲) انب

(٢) ابْنُ إِبْرَاهِيمَ

٤) وحدثني مم

(ە) نىڭ<sup>د</sup>ۇۋرىسون وماتنات.

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَلَقَ قَالَ سَمِيتُ الْبَرَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّتَى أَصَعَابُ كُمَدِ مِنْ يِمِّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنْهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَمْصَكَبِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا <sup>(١)</sup> مَصَـهُ النَّهَرَ بعثْمَةَ عَشَرَ وَتَلَّمَانَة قالَ الْبَرَاءِ لاَ وَاقَدْ ما جاؤزَ مَنَهُ النَّهَرَ إلاَّ مُؤْمِنٌ حَرِثْ عَبْدُ اللهِ بنُ رَجِلُهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصِمَابَ مُحَدِّ عَلَى تَتَعَدَّثُ أَنَّ عِينَةَ أَصَابَ بَدْرِ عَلَى عِدَّةِ أَصَابَ طَأَلُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَنَّهُ النَّهَرَ وَكُمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ إِلاَّمُونُمِينٌ بضَّعَةَ عَشَرَ وَثَلَثَمَانَة مِرْتَى عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَخِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْعُنَى عَنِ الْبَرَاء وَمَرْثُ الْمُخَدُّ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ تَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إسْ عَن الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصَابَ بَدْرِ كَلَمَانَةٍ وَبِضْمَةً عَشَرَ بِمِدَّةِ أَصَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ هِ مِنَامَ وَهُلَا كَيْهُمْ صَرَتَىٰ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّتَنَا زُهَـ بْرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْهُونٍ عَنْ ٣٠ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱسْتَقَبْلَ النِّي عَلَيْ الْكَمْبُةَ فَدَعَاعَلَى نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى شَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةٌ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ ، فَأَتْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى قَدْ غَيْرَتُهُمُ الشَّسْ ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًا الْمِسْتُ قَتْلِ أَبِي جَمَالًى عَرَثُنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَّى أَبَاجَهُل وَ بِدِ رَمَتُ يَوْمَ بَدْدٍ فَقَالَ أَبُوجَهُلِ هَلْ أَعْدُ ٤٠ مِنْ رَجُلِ فَتَكْتُمُوهُ مَرْضَا أَعْدُ بْنُ يُونَى حَدَّنَنَا زُمَيْرٌ حَدَّنَا سُلَيْانُ التَّيْنِيُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّتُهُمْ قَالَ قَالَ النَّيُ عَلَيْ وَصَرَتْنِي عَرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّنَّنَا زُحَيْدٌ عَنْ سُلَيْانَ النَّيْمِيُّ عَنْ (٥) أَنْسِ رَضِيَ اللهُ

وترتيق (1) ألجزوا (1) منطت النرجة والباب حديثي (1) من ابن (أي بليناط مبدانة) بيتن (1) أعنو (1) ألد لننا مدنه عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّيُّ مَرْئِكَةٍ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ أَبُوجَهُلُ ، فَأَ نُطَلَّقَ أَنْ مَسْعُودِ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَا عَفْرًاء حَتَّى بَرَدَ قَالَ آأَنْتَ أَبُوجَهُلِ (١). قَالَ فَأَخَذَ بِلِيغَيْنِهِ قَالَ <sup>١١</sup> وَهَلِ فَوْق رَجِلٍ قَتَلَتُمُوهُ أَوْ رَجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْهَدُ " بْنُ بُونُسَ أَنْتَ أَبُوجَهُلْ حَرِيْنِي مُحْدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سُلَيْانَ التَّيْبِيِّ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَرْكِيُّ يَوْمَ بَدْرِ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهِلْ ، فَأَ نُطَلَّقَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَه قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَا عَفْرًاء حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَةِ فَقَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلِ قالَ وَهَلْ فَوْنِيَ رَجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ صَرْشِي أَبْنُ الْمُثِّي أَخْبَرَنَا (4) مُعَاذُ بنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ أَخْبَرَ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ نَحْوَهُ مِرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ المَاجِشُونِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي بَدْرِ يَعْنِي حَديثَ أَ بَيْ عَفْرَاء حَرِيثُن مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقائِينُ حَدَّثَنَا مُعْتَكِرٌ قالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو بِعِلْزِ عَنْ قَبْسِ بْنِ عُبَّادٍ عَنْ عَلَّى بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أُوَّلُ مَنْ يَجِثُو بَائِنَ يَدَى الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ ، وَفِيهِم أَنْزِ لَتْ : هٰذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَمَوا فِي رَبُّهُم . قالَ ثُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْر خَمْزَةُ وَعَلَىٰ وَعُبَيْدَةُ أَوْ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَارِثِ وَشَلِبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُثْبَةُ (\*) وَالْوَالِيدُ بْنُ عُنْبَةَ حَرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي عِبْلَو عَنْ تَبْسُ بْنِ مُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَر ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَرَكَتْ : هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ ، في سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشِ عَلِيِّ وَخَمْزَةَ وَعُبَيْدَةً بْنِ الحَادِثِ وَشَيْبَةً بْنِ رَبيعَةً وَعُتْبَةً أَنْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةً مَرْثُ إِسْاطُنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ حَدَّثْنَا يُوسُفُ أَبْنُ يَسْقُوبَ كَانَ يَهْزِلُ فَى جَنِي ضُبَيْعَةً ، وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِي سَدُوسٌ ﴿ حَدَّثَنَا (١) سُلَيْهَانُ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قالَ قالَ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ فينا نَرلَتْ

مهرغ (۱) أبا (۲) نقال : (۲) قال أحد سنط عنده الى أبو جهل وفي نسخة عنده س من

(٠) ابْنُ رَبِيمَةً ا

(٦) وحدثنا

قوله آ آنت أبو جل سورته ف الاسل المؤل عليه آ أنت بمده بسدها ألف مهموزة كما تري كتبه مصحمه (قراله سدوس ), فتحة أ سينه الناذية من القرع

هَذِهِ الآيَةُ : هَٰذَانِ نَصَمَانِ أَخْتُصَمُوا فِي رَبِّهِمْ مِرْثُنْ (١) يَحْنِي بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَ تَا<sup>٢٥</sup> وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عِبْلَزٍ عَنْ نَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ سَمِيْتُ أَبَّا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ ٣٠ هُؤُلاَّهِ الْآبَاتُ فِي هُؤُلاَّهِ الرَّهْطِ السُّنَّةِ يَوْمَ بَدْر تَحْوَهُ حَدِّثُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (اللهُ حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ لَخْبَرَ لَا (اللهُ عَلَيْمِ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ قَيْسِ(٢) قالَ سَمِنتُ أَبَا ذَرٍّ يُتْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : هَذَانِ خَصْبانِ أُخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَرُوا يَوْمَ بَدْرٍ خَمْزَةً وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةً بْزِالْحَارِثِ وَعُنْبَةً وَشَبْبَةً أُبْنَىٰ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةً صَرَتَىٰ أَحْدُ بْنُ سَبِيدٍ أَبُوعَبْدِ أَنْهُ حَدَّثْنَا إِسْعَتُى بْنُ مَنْصُورِ ٢٠ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْعَلَى مَا لَ رَجُلُ الْبَرَاء وَأَنَا أَسْمَمُ قَالَ أَصَهِدَ عَلِي بَدْرًا ؟ قَالَ بَارَزَ وَظَاهِرَ مَرْث عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى يُوسُفُ بْنُ المَّاحِشُونِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ الرَّ مْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ قَالَ كَاتَمْتُ أُمِّيَّةً بْنَ خَلَّفٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ فَذَكَّرَ فَشَلَهُ وَقَتْلَ أَبْنِهِ ، فَقَالَ بِلاَلْ : لاَ تَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَّيَّةً . وَرُثُ عَبْدَانُ بِنُ عُمْانَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّي مِنْ أَنَّهُ قَرّاً وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ ، غَيْرً أَنَّ شَيْحًا أَحَدَ كَفًّا مِن تُرَابِ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ يَكُفينِي هٰذَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ تَكِلَ كَافِرًا ﴿ أَخْبَرَ نِي ١٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ١٠ هِشَامُ بْنُ يُوسُفُ عَنْ مَمْسَ عَنْ (٥٠٠ هِشَامِ عَنْ عُرُوةَ قَالَ كَانَ فِي الرُّ بَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَ بَاتٍ بِالسَّيْفِ، إِحْدَاهُنَّ في عاتِقِهِ، قالَ إِن كُنْتُ . لأَدْخِلُ أَما بِي فِيهَا ١١١ قَالَ مَثْرِبُ ثِنْتَيْنِ يَوْمُ بَدْرٍ ، وَوَاحْدِثَةً بَوْمَ الْبَرْسُوكِ ، قَالَ عُرْوَةُ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّاكِ أَبْنُ مَرْ وَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّ يَرْدِه يَاعُرُوهُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّ يَيْرِ ؟ قُلْتُ

(1) حدثنی سوس x

(۲) حدثنا

(۴) لنزل

ره) اُلدَّوْرَ فِيْ

مدة (ه) عن أبي هائم مد

(١) ابن عباد

(٧) السَّاوُلِيَّ «رص

> (A) حدثنی ص

ه حدثنا محد انعرنا

أُخْبَرَ نَا هِيْنَامُ عَنْ

معتور (١٠) أخبرنا حشام • كذا فى الفرع للمول عليه مكتوب بهامته كانت عليه طلابة أبى ذر فى اليونيئية فكشطت اح وكذا عي فى فرع آخر بلا وتم ونسيها التسطلانى لابى

> ة (11) نيان

نَتَمْ ، قَالَ فَمَا فِيهِ ؟ قُلْتُ فِيهِ قَلَّةٌ فُلُهَا يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ صَدَّفْتَ (بهنَّ كُلُولُ مِنْ نِرَاعِ الْكُتَايِبِ) ثُمُّ رَدَّهُ عَلَى عُرُوةً قالَ مِسْلَمْ كَافَنَاهُ بَيْنَنَا ثَلَاقَةَ آلافِ وَأَخَذَهُ بَمْضُنَا ، وَلَوْدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ مِرْضُ اللهِ مَنْ عَلِي ٣٠ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيِهِ قَالَ كَانَ سَيْفَ الزُّ رَيْدِ ٢٦ مُحَلِّى بِفِيضَةً ، قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفَ عُرُومَةً مُحَلِّى بِفِيضَةً مَرْفِ أَحْدُ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّنْنَا (٤) عَبْدُ اللهِ أَغْبَرَ كَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ أَنْ أَصْحَابَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْ عَالُوا لِلرِّ مَيْدِ يَوْمَ الْبَرْمُوكِ أَلاَ نَشدُ فَنَشُدٌ مَعَكَ ، فَقَالَ (\* ) إنّى إنْ شَلَدْتُ كَذَّ بْثُمْ فَقَالُوا ٥٠ لَا نَفْعَلُ خَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ خَقَاوَزَ مُمْ وَما مَعَهُ أَحَدُثُمُ وَجَعَ مُقْبِلاً فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ يَنتَهُمَا ضَرْبَةٌ مُمْرِيَّهَا يَوْمَ بَدْر قالَ عُرْوَةُ كُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعي في تِلْكَ الضَّرَّبَاتِ أَلْتَبُ وَأَنَا صَغيرٌ • قالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّمَيْرِ يَوْمَنْدِ ، وَهُوَ أَبْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، كَفْسَلَهُ عَلَى فَرَس وَكُلُّ (٧) به رَجُلاً حَرَثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً قالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةً أَنَّ نَبِّي اللهِ مَلْكِي أَمَرَ يَوْمَ بَدْرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاًمِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشِ فَقُذِفُواف طَويْ مِنْ أَطْوَاء بَدْر خَبِيثٍ نُخْبِثٍ ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى فَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِيَدْرِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدٌّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَثْنَى وَأُتَّبَّمَهُ أَصِمَا بُهُ وَقَالُوا مَا نُرَّى يَنْطَلَقُ إِلاَّ لِبَعْضِ الجَنِّهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ ( الرَّكيّ جَمَلَ يُنَادِيهِمْ بِالشَائِهِمْ ، وَأَسْهَاهِ آبَائِهِمْ ، يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَذٍ ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَدٍ أَيَسُرْ كُمُ أَنَّكُمْ أَطَفْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفِإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدْثُمْ مَاوَعَدَ رَبْكُمْ حَقا، قالَ فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ما تُسكَلُمُ مِنْ أَجْسَادِ لاَ أَرْوَاحَ مَا " فَقَالَ رَسُولُ (١٠) اللهِ عَلِيْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَّد بِيدِهِ ما أَنهُم بِأَصْمَعَ لِمَا أَفُولُ مِنهُمْ \*

قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ أَلَنْهُ ، حَتَّى أَسْمَهُمُ قَوْلَهُ ، تَوْبِيخًا وَتَصْفِيرًا وَتَقَيَّمَةً (١) وَحَسْرَةً وَنَدَمًا حَرْثُو عَنْ دَطَّأَهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسَ عَنْ أَنْ عَبَّاسَ عَرْثُو عَنْ دَطَّأَهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : الَّذِينَ بَدَّلُوا نِيمَةَ اللهِ كُفْرًا ، قِالَ هُمْ وَاللَّهِ كُفَّارُ قُرَيْشِ قَالَ عَمْرُهُ مُمْ قُرَيْشُ وَمُمَّدُ مِنْ يَعْمَةُ اللهِ ، وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، قالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرِ ، حَرْشَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ أَبْنَ مُحَرَ رَفَعَ إِلَى النِّبِيُّ مِنْكِيَّ إِنَّ اللَّيْتَ بُعَذَّبُ ٢٠٠ في تَبْرِهِ بِسُكاه أَهْدِلِهِ ، فَقَالَتْ ٣٠ إِنَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ ، قالَتْ وَذَاكَ ( ) مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ سَكَّ قَامَ عَلَى الْقَلِيب وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ للمُسْرِكِينَ ، فَقَالَ كَمُمْ (٥) ما قالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ ما أَقُولُ إِنَّا قالَ إِنَّهُمُ الْآَنَّ لَيَعْلَمُونَ أَيْنٌ مَا كُنْتُ أَقُولُ كَلُّمْ حَقٌّ ٥٠ ثُمَّ قَرَأْتُ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى وَما أَنْتَ بِعُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، يَقُولُ (٢٠ حِينَ تَبَوَّوُا مَقَاعِدَ هُمْ مِنَ النَّادِ ضَرَّمَي عُثْمَانُ حَدَّتَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ إِعَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَفَ النِّي مَنْ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ، ثُمُّ قَالَ إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ ٥٠ مَا أَقُولُ ، فَذُ كِنَ لِمَا يُشَةً فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ الذِّي عَلَيْهِ إِنَّهُمُ الآنَ لَيعَامُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ كَلَمُ هُوَ الْحَتُّى ، ثُمَّ قَرَأْتُ : إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى حَتَّى قرَأْتِ الآية المست فَضَّلِ مَنْ شَهدَ بَدْرًا صَرَثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَّةُ ا أَنْ تَحْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعُنَى حَنْ مُحَيْدٍ قالَ سَمِينْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أُصِيبَ حارِيْمَةُ يَوْمَ بَدْدِ وَهُوَ عُلاَمٌ ، كَفَاءِتْ أَمْهُ إِلَى النَّيِّ مَنْكَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَنَّهِ قَدْ عَرَّفْتَ مَنْزِلَةً حَارِثَةً مِنَى ، فَإِنْ يَكُنْ (١٠٠ فِي الْجَنَّةِ أَمْبُرُ وَأَحْتَسِبُ وَإِنْ تَكُ (١١٠ الْأُخْرِي تَرِي (٩٧ ما أَصْنَعُ ، فَقَالَ وَيُحَكِ أَوَ هَبَلْتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ

(۱) وَتَقَيِّمُ أَنَّ اللَّهُ اللَّ

ه النَّبِيُّ (٨) النَّبِيُّ

كَثِيرَةُ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ صَرَتْنَى إِسْلِئْنَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْنِ السُّلَمَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبَا مَرْمَدِ ( ) وَالرُّ بَيْرَ ( وَكُلْنَا فارسٌ ، قَالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا أَمْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابُ مِنْ حَاطِبِ بْنُ أَبِي بَلْتُمَّةً إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَدْرَ كُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيدِ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فَقُلْنَا الْكِتَابُ، فَقَالَتْ ما مَعَنَا كِتَابْ " فَأَنْخَنَاهَا (١) ابْنَ الْعُوَّالِم مَا لَتَمَسَنَا وَلَمْ نَرَكِتَابًا ، فَقُلْنَا (" ما كَذَبَ (" رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَتُحْرُجنَ الْكِتَابِ (r) الْكِتَابُ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ قَلَمًا رَأْتِ ٱلْجِيدَّ أَهُورَتْ إِلَى خُجْزَتِهَا وَهِي نَحْتَجِزَةٌ بِكِساء فَأَخْرَجَتْهُ ﴿ (١) عَلَمُ فَا نَطْلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِيْنِ ، فَدَعْنِي فَلَأَضْرِبْ (٥٠ عُنْقَهُ فَقَالَ النِّي يُؤْتِيهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى ماصَنَعْت ؟ قال (١) فَلِأَضْرِب مرود من الله ما بي أنْ (٧) لاَ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ وَاللّهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ وَاللّهِ مِنْ اللهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللهِ وَاللّهِ وَاللّ عِنْدَ الْقَرْمِ يَدُ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمالِي وَلِيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاّ لَهُ هُنَاكَ اللهُ اللهُ عِنْ أَلْنَ أَكُونَ مِنْ عَشِيرَ تِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمالِهِ ، فَقَالَ النَّبِي مَنَّتِي صَدَقَ وَلاَ تَقُولُوا ٧ مَا فِي أَنْ أَكُونَ لَهُ إِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ نُحَرُ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَكَدْغْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدُّرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللهَ أَطْلَحَ إِلَى أَهْل بَدْر فَقَالَ أَعْمَلُوا ما شِنْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجِنَةُ ، أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، فَدَسَتَ عَيْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ إِلَى مَرَشَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْنَىٰ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْدَ الزُّ بَيْرِي حَذَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْمُسِيلِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالرُّ بَيْرِ بْنِ الْمُنْذِر بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ (٨٠ اللهِ عَلَيْمَ يَوْمَ بَدْرِ إِذَا أَكْنَبُوكُمُ ﴿ كَالْرَمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمُ ۚ صَرَّتُنَى نُحَّدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ سَدَّتَنَا

أَبُو أَحْدَ الرُّ يَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَرْزَةً بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالمنذيرِ ا أَبْنِ أَبِي أُسَيْدٍ مَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ (١) اللهِ عَنْ يَوْمَ بَدْدٍ إِذَا أَكْتُبُوكُمُ مَيْنِي كَنْزُوكُمُ " فَأَرْمُوهُمْ وَأُسْنَبْقُوا نَبْلَكُمْ صَدَّتَى عَمْرُه أَبْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهُمَ بُرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَنَى قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَارِبِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِي مِنْ عَلَى عَلَى الرَّمَاةِ يَوْمَ أُحُدِ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ جُبَيْرِ فَأَصَا بُوا مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِي عَنَّ وَأَصِحَا بُهُ أَمَا بُوا ٣ مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمَا تَهَ سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبَعْيِنَ قَيِلاً ، قَالَ أَبُوسُفْيَانَ يَوْمُ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبِ سِيجَالٌ حَرَّشَى مُحَدُّ ٱبْنُ الْمَلَاهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّيِّ عَلَى قَالَ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانًا بَعْدَ يَوْمٍ بَدْرِ صَرَفَى بَعْقُوبُ ٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّوقالَ قَالَ عَبْدُ الرُّ عَنْ بَنُ عَوْنِ إِنَّى لَنِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذِ الْتَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَبْ يَسَادِي فَتَيَّانِ حَدِيثًا السَّنُّ فَكَأَنِي كُمْ آمَنْ عِكَانِهَا ، إِذْ قَالَ فِي أَحَدُهُمْ امِنْ صَاحِيهِ وَاعَمُ أَرْ نِي (٥) أَبَاجَهُلِ ، فَقُلْتُ بَا أَبْنَ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ ٢٥ بِهِ ؟ قَالَ عَلَمْنُتُ اللهُ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَنْشُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دونَهُ ، فَقَالَ لِي الْآخِرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ أَيْنَهُ ، قَالَ فَمَا سَرَّ فِي أَنِّي رَبُكُ إِنْ رَجُلَيْنِ شَكَانَهُمَا ، كَأْشَرْتُ كَلُّمَا إِلَيْهِ ، فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى مَنْرَبَاهُ وَهُمَا أَبْنَا عَفْرَاء حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ اخْبَرَا أَبْنُ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُمَرُ (٧) بَنْ أَسِيدِ (١) بْنِ جارِيَةَ الثَّقَافَى حَلِيف بي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عِنْ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَلَيْمِ ثَنَ ثَايِتٍ الْأَنْصَادِيُّ جَدٌّ عَلَيْمِ بْنِ مُمَرّ أَنْ الْحَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمُدَةِ (١) يَنْ عَسْفَانَ وَمَكَّةً ذُكِرُ وا لِحَيْ مِنْ لَمُدَّيْلٍ

(۱) النِّي (۲) اکتوکم وسن (۲) أماب (١) ابن أبراميم (ه) كذا في اليونينية الراء ساكنة وتمنهاكبرة (3) مائستے (٧) ممرو بن (۱) أسيد وعرو بفتح العين حكنا يرويه أكثر أمحاب الزهرى وروامابراهيم بن مسعدعته عمريضم المعين وتحره البخاري في عمرو وي*ن الخ*لاف فيه عن الزهرى والأول أي يفتح المين أصح اه ملخما من هامش الاصل عنالونينية

(A) ابن أبي أسيد
 (b) إلى ألمداة وفي أسخة
 حميعة إلى ألمداة بكون
 الدال كما في البونينية

الن أن الله

بْقَالُ كَمْمُ بَنُو لِحَيَّانَ فَنَفَرُوا كَمْمُ بِقَريبِ مِنْ مَاتَةِ رَجُلُ رَامٍ، كَأَ فْتَصُّوا آ ثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْ كَلَهُمُ التَّمْرُ في مَنْزِلٍ نَرَكُوهُ فَقَالُوا (١٠ نَمْرُ يَنْرِبَ ، فَأَ تَبْعُوا آ ثَارَهُمْ عَلَمًا حَسَ بِهِمْ عَاصِمِ وَأَصِحَابُهُ كَجُوا إِلَى مَوْضِيعِ كَأَحَاطَ بِهِمِ الْفَوْمُ فَقَالُوا كَمْمُ أَثْرِلُوا عَأَعْطُوا ٣٠ بِأَيْدِيكُمْ ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْبِيثَاقُ ، أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَداً ، فَقَالَ عاصيمُ بْنُ ثَابِتِ أَبُّهَا الْقَوْمُ أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، ثُمُّ قَالَ اللَّهُم أَخْدِ عَنَّا نَبِيُّكُ أَيُّنُّ فَرَّمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عاصِما ۚ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُلَّالَةُ نَفَرِ بَقِلَ الْمَهْدِ وَالْمِثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْتُ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِيَّةِ وَرَجُلْ آخَرُ ، فَلَمَّا أَسْتَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ نِييِّهُمْ فَرَ بَطُوهُمْ بِهَا . قالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا أَوَّالُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بهؤُلاَه أُسْوَةً (\*\* يُريدُ القَتْلَى خَفَرْرُوهُ وَعالَجُوهُ ۖ فَأَلِى أَنْ يَصْحَبَّهُمْ ۚ فَأَنْطُلُنِيٓ بِخُبَيْبِ وَنَهُادِ بْنُ الْدَّيْنَةِ حَتَّى تَاعُوهُمَا بَمْدَ وَفُعَةِ بَدْرِ فَأَ بْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَل خُبَيْبًا ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ فَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ أَعَامِرْ يَوْمَ بَدْرِ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْ دَهُمْ أُسِيرًا ، حَتِّى أَجْمَعُوا فَتُسْلَهُ ، فأَسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا ُ فَأَعَارَ تَهُ ('' فَدَرَجَ مُبَنَى ۚ لَهَا وَهِنَيَ فَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدَثُهُ مُجْلِسَةٌ عَلَى فِخَذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ (٥) قالَتْ فَفَرَعْتُ فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ ، فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَفْتُلَهُ ، ما كُنْتُ لِأَفْمَلَ ذَلِكَ ، قالَتْ وَاللهِ ما رأيت أسيرًا فَعَلْ ، خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، وَاللهِ لَقَدْ وَجِدْنُهُ بِوْمَا بَأْكُلُ فِطْفًا مِنْ عِنْبِ فِي يَدِهِ ، وَإِنَّهُ لُوثَقَ بِالْحَدِيدِ ، وَمَا يِعَكَّةٌ مِنْ تَمَرَّفِي ، وَكَانَتُ نَفُولُ إِنَّهُ لَرِزْنَ رَزَّتَهُ اللهُ خُبَيْبًا ، فَلَمَّا خَرَجُوا بِدِ مِنَ الْحَرَمِ ، لِيَقْتُكُوهُ ف أَلِلْ ، قَالَ لَهُمْ حُنَيْبِ دَعُونِي أُصَلِّي ٥٥ رَكُنتَيْنِ كَتَرَكُوهُ فَرَكُمْ وَكُنتَيْنِ فَقَالَ وَٱللهِ لَوْلاَ أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَع لَرَدْتُ ، ثُمَّ قالَ اللَّهُم أَخْصِيمٍ عَدَمًا ، وَأَقْتُلْهُم بَدَدًا وَلاَ ثُبُق مِنْهُمْ أَحَدًا ، ثُمُّ (٧) أَنْشَأُ يَقُولُ :

ه مـ (۲) خأصطونا مسه

(r) إسوءً <sup>ا</sup>

همارت (٤) فأعارث

(٠) ى يده (٢) كـنـا قى اليونينية بائبات ا . ا .

ياء أسلى عند

(٧) وقال:

عَلَى مَنْ أَبَالِي حِينَ أَفْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَى جَنْبِ كَانَ لِلهِ مَصْرِعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاءِ وَإِنْ يَشَأَ ﴿ يُبَارِكُ عَلَى ﴿ أَوْصَالِ شِلْوَ ثُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو رِسَرُوعَةَ (٢) عُقْبَة بْنُ الحَارِثِ فَقَتَـلَهُ ، وَكَانَ خُبَيْبٍ هُوَ سَنَّ لِكُلُّ مُسْلِمَ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاةَ وَأَخْبَرَ (٣) أَصِحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا (" خَبَرَهُم ، وَبَعَثُ نَاسُ مِنْ قُرَيْسِ إِلَى عاصِم بِنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدْثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيْء مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيماً مِنْ عُظماً أَهِم ، فَبَعَثَ الله لِماصِم مِثْلَ الظَّلَّةِ مِنَ الدُّبْرِ خَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَبْنًا ﴿ وَقَالَ كَنْبُ بَنُ مَالِكِ ذَكُرُوا مَرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْمَمُّرِيُّ وَهِلِالَ بْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِيقَ رَجُلَيْنِ صَالِلَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا مَرْثُ اللهُ عَنْهُمَا ذُكَ اللهُ عَنْ يَحْنَى عَنْ نَافِيعِ أَنَّ أَنْ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ذُكِر لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ مَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِي يُوَم مُجْمَعَةٍ م فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ ، وَأُفْتَرَ بَتِ الْجُمُعَةُ ، وَتَرَكِ الْجُمُعَةَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّانَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أُبَاهُ كَتَبَ إِلَى مُعِمَّرُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمَيَّةِ ، فَهَسْأَكُمَا هَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ (٦) ما قالَ كَمَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ حِينَ أَسْتَفْتَتُهُ فَكَتَبَ مُمَدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةً بِنِبْتَ الحَادِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُوَّى ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُوُفِّ عَنْهَا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَصَعَتْ حَمْلُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَا بِل بْنُ بَصْحَكَ ، رَجُلُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّادِ ، فَقَالَ لَمَا مالِي أَرَاكِ تَجَمَّلْت لِنْخُطَّابِ ثُرَجِّينَ (٧) النَّكَاحَ فَإِنَّكِ (١) وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَا كِع حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَهُ

مدح (۱) ف مسد لاس

(٢) متروكة

(٢) يَعْنِي النَّبِيُّ عَلَيْكُ

(a) أصبب ميًا

(•) ابَّنُ سَعِيدِ (٦) بنصل عنَّ مَن لاحتتم ولابي ذر وهما اع قسطلاز ونجو• في عاش الاصل

> (٧) تَرْجَانْ لاياً

(٨) وَإِنَّكِ

رَسُولِ الله عَلِيلِيم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَفْتَانَى بِأَنَّى قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَصَعَتُ خَلَى وَأُمَرَ فِي بِالتُّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي ﴿ تَابَّعَهُ أَصْبِغُ عَن أَبْن وَهُبِ عَنْ يُونُسُّ ، وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُس عَن أَبْن شِهاب وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْلَىٰ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِي لُوَّيِّ أَنَّ كُمِّدَ بْنَ إِيَاسٍ بْنِ الْبُكَمِيْرِ ٢٠٠ ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَذُرًا أَشْهُودِ اللَّا يُكَاةِ بَدْرًا حَرَثْنَ (١) إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رَافِيعِ الزُّرَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، وَكانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلَ بَدْرٍ ، قَالَ جَاءِ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِّ عَلِّي فَقَالَ مَا تَمُدُّونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيكُمْ ؟ قالَ مِنْ أَفْضَلَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَالِمَةً نَحْوَهَا ، قالَ وَكَذَٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ اللَّا لَكِ مرش سُلَيْهان بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رَافِيعِ وَكانَ رِهَاعَةُ مْنِنَ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ ، فَكَانَ (٥٠ يَقُولُ لِا يُنْهِ مَا يَسُرُ فِي أَتَّى شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْمَقَبَةِ ، قالَ سَأَلَ جِبْرِيلُ النِّي مَنْ إِلَيْ بِهٰذَا مَرْثُنا (٢) إِسْلَىٰ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ٣٠ يَحْنِيُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أَنَّ مَلَـكَكَا سَأَلَ النَّيِّ مَلِكُ ﴿ وَعَنْ يَحْنِي أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هَٰذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ يَرِيدُ فَقَالَ (٥) مُعَاذٌ إِنَّ السَّاثِلَ هُوَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرَيْتُن إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عَيْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ يَوْمَ بَدْرِ هَٰذَا جِبْرِيلُ آخِذْ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَرْبِ بِالْبِ حَرَثَتَى خَلِيقَةُ حَدَّثَنَا نُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الا نسارى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ ماتَ أَبُوزَيْدٍ وَكَمْ يَتُوكُ عَقبِا

وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يَعْنَى بْنُ سَمِ

شْهُرُ وَعَشْرٌ (١) ، قالَتْ سُبَيْعَة فَامَّا قالَ لِي ذَٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَى "بِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَبْتُ

(1) و عَنْمُوا وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ تُحَدِّد عَنِ أَبْنِ خَبَّابِ أَنْ أَبَا سَعِيدِ بْنَ مَالِكِ الْخُدُرِيُّ رَضَى الله مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَر ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَصْلُهُ لَحْمًا مِنْ لَخُومِ الْأَضَلَى ١٠٠ ، فَقَالَ مَا أَمَّا إِلَى حَتَّى أَمْأُلُ، فَأَ نُطْلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِامَّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، فَتَادَةً بْنِ النَّمْكَانِ ، فَسَأَنَهُ فَعَالَ إِنَّهُ حَدَّثَ بَعْدَكَ أَرْ تَقَضُّ لِلَا كَانُوا يُنهُونَ عَنْهُ مِنْ أَكِلِ لُخُومِ الْأَضَلَى ٣٠ بَعْدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مُ حَرِثَتَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِمِثَامِ بْن عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزُّ بَيْرُ لَقَيِتُ بَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةً بْنَ سَبِيدٍ بْنِ الْمَأْسِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لأَيْرِى مِنْهُ إلاَّ عَيْنَاهُ ، وَهُوَ يُكنَّى أَبُو ٣ ذَاتِ الْكرش ، فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرْشِ خَتَلْتُ عَلَيْهِ بِالْمَنْزَةِ فَطَمَنْتُهُ فِي عَبْنِهِ فَاتَ ، قالَ هِشَامٌ فَأَخْبِرْتُ أَنَّ الرُّ يَرَ قالَ لَقَدْ وَصَعْتُ رَجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَعَطَّأْتُ فَكَانَ الجَهْدَ (٥) أَنْ نَرَعَتُهَا وَقَدِ أَنْنَىٰ مَرَعْلِها قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا (٥) رَسُولُ اللهِ يَتِيَّ فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ يَتَّ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكُر فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبْضَ أَبُو بَكُر سَأَلَهَا إِيَّاهُ مُمَرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَا تُبِضَ مُمَرُ أَخَلَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، فَلَمَّا ثُتِلَ عُمَّانُ وَقَمَتْ عِنْدَ آلِ عَلى ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ الرُّ بِيْرِ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى فَيْلَ مَرْثَنا أَبُو اليَانِ أَخْبَرَنَا شُمَّيْثِ عَن الزُّهْرَى قالَ أَخْبَرَنِي أَبو إِذْرِيسَ عائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ ، وَكَانَ شَهِدَ بِنُرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ بَايسُونِي حَدَثْنا يَحْنِي بْنُ بُكِيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقِيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَبْرِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّي عِنْ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُرًا مَمّ رَحُولِ اللَّهِ عَلَىٰ كَنَبَّى سَالِمًا وَأَنْكَعَهُ بِنْتَ أُخِيهِ هِنْدَ (٥) بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَهُوَ مُولَى لِا مُرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَادِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ يَنْ يَنْ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الجَاهِلِيَّةِ ، دَمَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاتِهِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى:

() الأنكوي () الأنكوي () الأنكوي () () المجاذ

بِشْرُ بْنُ الْمُفَطِّلِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْن ذَ كُوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّىٰ عَلِيَّ عَدَاةً مُبنَّى عَلَى ۗ فَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنْي وَجُورَيْرِ بَاتُ يَضْرِبْنَ بِالدُّقِ يَندُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَالًهِنَّ (١) يَوْمَ (١) بَدْر حَتَّى قالَتْ جاريَةٌ وَفِينا كَني يَعْلَمُ ما في عَدِ (" فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ لاَ تَقُولِي هَكَذَا ، وَتُولِي ما كُنْتِ تَقُولِينَ حَرْثُ (") إِنْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيُّ مَرْثُ ( ) إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يُحَدِّ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَنَّهُ (٦) مُورَةَ النَّائيلِ قَالَ : لَا تَدْخُلُ اللَّهَ فِيكُ يَيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلَا صُورَةٌ ، يُرِيدُ (٢٠ النَّاثيلَ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ حَرِّمُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ حَرْثُنَا (٧) أَعْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ حُسَيْنِ (^) أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ (٨) المُسَيِّنِ عَلِيَّ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيًّا قَالَ كَانَتْ فِي شَارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المُغْتَم يَوْمَ (١) من عَلِيًّا عَلَيْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيًّا قَالَ كَانَتْ فِي شَارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المُغْتَم يَوْمَ (١) من بَدْرٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَثِيدٍ ، فَامَّا أَرَدْتُ الْمَا بَنْهِ أَنْ أَ بَتَنِيَ بِفَاطِيَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتِ النِّيِّ مَلَالًا وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعًا في (° تبني (١١) مُعَاخِّتَانِ وَيُنْقَاعَ أَنْ يَرْتَكُولَ مَعِي فَنَأْقِنَ بِإِذْخِرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فى وَلِيمَةِ عُرْسِي ، فَبَيْنَا (٥٠٠ أَنَا أَجْمَعُ لِشَادِفَى مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْفَرَائِرِ وَالْحَبِالِ وَشَارِفَاى مُنَاخَانِ (١١) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَتَّى جَمَعْتُ ما جَمَعْتُ وَإِذَا أَنَا بِشَارِقَ قَدْ أُجِبُّتْ أَسْنِيَتُهَا ، وَ بُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا ، وَأُخِذَ مِنْ أَسْبَادِهِما ،

فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَي حِينَ رَأَيْتُ المَنْظَرَ ، قُلْتُ : مَنْ فَمَلَ هَٰذَا ؟ قَالُوا : فَعَلَهُ تَحْزَةُ بْنُ

أَدْعُومُ إِلاَّ بَأَهُمْ ، كَفَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيِّ مِلْكِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَرْثُنا عَلَى حَدَّثَنَا

خَبْدِ الْمُطَلِّبِ، وَهُوْ فَى هَٰذَا البَيْتِ فَ شَرْبِ مِنَ الْأَنْسَارِ ، عِنْدَهُ فَيْنَةُ وَأَمْعَابُهُ، فَقَالَتْ ‹› فِي خِنَامُهَا ﴿ أَلَا يَا خَزَ لِلشُّرُفِ النِّرَاءِ › ، فَوَتَّب خَزَةُ إِلَى السَّيْف، كَأْجَبُ أَسْنِيَتُهُمَا ، وَ بَفَرَ خَوَامِيرَهُمَا ، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِما ، قالَ عَلَى مَا نَطْلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلُّ عَلَى النَّيْ مِنْ وَمِنْدَهُ زُيْدُ بْنُ لِمِنْ ۚ ، وَعَرَفَ ٣ النِّي عَلَى الَّذِي تَعِيثُ فَقَالَ مَالِكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْبَوْمِ ، عَدَا خَزْةً عَلَى تَاقَدَى ، كَأْجَبُ أَسْنَتُهُما ، وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُما ، وَهَا هُوَ ذَا فِي يَنْتِ مِّمَهُ شَرْبٌ ، فَدَمَا النَّيْ عِلَيْ برِدَأَهُ كَأُرْتَكَى، ثُمُّ أَنْطَلَقَ يَمْنِي، وَأُتَّبِمَتْهُ أَنَّا وَزَيْدُ بْنُ حَرِثَةَ حَتَّى جاء اليمن الذي فيهِ خَمْزَةُ ، قَأَسْنَاذَنَ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ (٥٠ لِهُ ، فَطَفِقَ النِّي عَنَّى بَلُومُ خَمْزَةً فيها فَعَلَ ، فَإِذَا خَمْرَةُ ثَمِلٌ ، مُحْمَرٌ أَنْ عَيْنَاهُ ، فَنَظِرَ خَمْرَةُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ مُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُ كُبَيْهِ ، ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمُّ قَالَ مَمْرَةُ : وَهَلَ أَنْهُمْ إِلاًّ عَبِيدٌ لِأَبِي }، إَفَعَرَفَ النَّبِي عَلَيْ إَنَّهُ كَيلٌ ، فَنَكُمنَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى عَبِينَهِ الْقَهْقَرَى ، نَفْرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَرَشَى كُمَّدُ بنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَتَا أَبْنُ هُيَنَةٌ قَالَ أَفْذَهُ لَنَا أَبْنُ الْأَصْبَهَا نِنْ سَمِينَهُ مِنِ أَبْن مَعْقِلِ أَنْ عَلِيًّا ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَبُّرَ عَلَى سَهُل بْن خُنَيْفٍ ، فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا حَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُكَيْبٌ عَن الزُّهْرَى قالَ أَخْبَرَ فِي سَائِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ فَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بُحَدَّثُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْلَطَّابِ ، حِينَ كَأَيَّتْ حَفْسَةُ بِنْتُ مُمَرَ مِنْ خُنَيْس بْنِ حُذَافَةَ السَّهْيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصِمَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَدُ شَهِدَ بَدْرًا ، ثُونُنَى بِاللَّهِ بِنَةِ ، قالَ مُحَرُّ خَلَقبتُ عُمُانَ بْنَ عَفَانَ ، فَمَرَسْتُ عَلَيْهِ حَفْمَةً ، فَقُلْتُ إِنْ شِلْتَ أَلْكُعْتُكَ حَفْمَةً بنت مُمَرَّ ، قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَشِى فَلَبِثْتُ لِبَالِي ، فَقَالَ قَدْ بَعَالِي أَذْ لاَ أَتَرَوْجَ يَوْى لمَنا عَلَىٰ مَرَ ۚ فَلَقَبِتُ أَمَا بَكُرِ فَقُلْتُ إِنْ شِيْتَ أَنْكَفَتُكَ خَفْمَةً بِنْتَ مُمَرَ، فَمَتَتَ

(1) علوا (۲) عله و دَمُنْ مُعَلَّدَتُ بِالْفِينَاءِ . من البونينية (۲) ضرف م

بُو بَكْرِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنَّى عَلَى عُمَّانَ ، فَلَبَثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَلْتِهَا رَسُولُ الله مِنْ إِلَيْهِ فَأَنْكَ عَنْهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : لَمَنَاكَ وَجَدْتَ عَلَى "، حِينَ عَرَضْتَ عَلَى حَفْصَةً كَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَإِنَّهُ كُمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيهَا عَرَضْتَ ، إِلاَّ أَنَّى قَدْ عَلِيْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَدْ ذَكْرَهَا فَلَمْ أَكُن لِأُفْشِيَ سِرٌ رَسُولِ أَنْهِ عِلَيْهِ (١) وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبَلْتُهَا حَرْث مُسْلِمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَدِي عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا مِسْمُودِ الْبَدَّرِيُّ عَنِ النَّيِّ مَنْ قَلَ نَفَقَةُ إلرَّجُلِ عَلَى أَهْدِ مِدَقَةٌ صَرَفَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ عُرُومَةً بْنَ الزُّكِيْرِ ، يُحَدِّثُ مُحَمَّرَ بْنَ عَبْدِ الْمَرْيِزِ في إمارَ يَهِ ، أُخِّرَ المغيرَةُ بْنُ الرا) ابدا شُعْبَةَ الْمَصْرَ ٣٠، وَهَوْ أُمِيرُ السَّكُوفَةِ ، فَدَخَلَ ٣٠ أَبُو مَسْمُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو ۗ (٢) الصَّلْمُ الْأُنْسَارِيْ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِيْتَ نُزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مِنْ مَلْ مَلْوَاتٍ ثُمَّ قَالَ مَكَذَا ابِرِثُتُ (" ، كَذَٰلِكَ كَانَ بَشَيْرُ بْنِ أَبِي مَسْنُمُودٍ يُحَدِّثُ عَنَ أَبِيهِ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِنْ اهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنَ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْنُودِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأُهُمَا في لَيْدَلَةٍ كَفْتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّ مْنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْنُعُودٍ وَهُوْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُهُ كَفَدَّ تَلِيهِ مَدِفُ يَعَىٰ بَنُ بُكُمِيرٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ إَخْبَرَ فِي مَعْوُدُ بْنُ الرّبيع أنَّ عِنْبَانَ بْنَ مالِكِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَرَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الانسار أنَّه أَتَّى رَسُولَ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ أَعْدُ مُو أَبُّنُ مَا اللَّهِ حَدَّثَنَا عَنْسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَبْنُ شِهابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَدٍّدٍ وَهِوْ أَحَدُ بَنِي سَالِم وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَعْمُودِ بن الرّبيعِ عَنْ عِنْبَانَ بنِ مالكِ فَسَدَّقَهُ حَرَثُ أَبُو

(۲) مَلَيْهُ (١) أمرت

الْبَانِ أَخْبَرَ مَا شُمَيْبٌ عَنِ الرُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة ، وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِي " ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدُوا مَعَ النِّي عَلَى أَنَّ مُمَرَ أَسْتَعْمَلَ فَدَامَةً بْنَ مَظْعُونِ عَلَى الْمَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ خَالُ عَبْدِ أَنْذِ بْنُ مُمَرّ وَجَفْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَرْثُ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ مُمَّدِّ بْنَ أَسْاءَ حَدَّثَنَا جُورْ بِيَهُ عَنْ مالكِ عَن الزُّهْرَىٰ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ ٣٠ أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ افْدِ سْ مُمَّرَ أَنَّ عَمْيْهِ وَكَانَا شَهِدَا نَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَعْى عَنْ كِرَاهِ المَزّار مِ قُلْتُ لِمَا لِمِ فَتُكُرِيهَا أَنْتَ ؟ قَالَ سَمْ ، إِنْ رَافِياً أَكْثَرَ عَلَى فَسِهِ وَوَ الدَّمُ حَدَّثَنَا شُفْتُهُ عَنْ حُمِّيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ سَمِنْتُ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ سَدَّادِ بْنِ الْمَادِ اللَّنْفِي قالَ رَأَيْتُ رِفاعَة بْنَ رَافِيعِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ شَهِدَ مَدْرًا مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْرَاناً عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ وَيُولُسُ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ بِيْرِ أَنَّهُ أَخْرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبْنِي عَاسِ نْ لُؤَى وَكَانَ شَهِدَ مَدْرًا مَعَ النَّبِي ٣٠ مِنْ أَنَّ رَسُولَ ١٠ أَقَهِ عِنْ مَتَ أَمَّا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجِرَاحِ إِلَى الْبَخْرَيْنِ بِأَنِي بِجِزْيَنِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ ( ) أَفَيْ ﷺ هُوَ صَالِحَ أَهْلَ الْبَخْرَيْنِ وَأَمْرَ عَلَيْهِمِ الْقَلاَّءِ بْنَ الْحَضْرَيِيُّ ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِعَالٍ مِنَ السَّحْرَيْنِ فَسَمِتِ الْائْمَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً ، فَوَافَوْا صَلاَّةَ الْفَخِرِ مَعَ اللِّيِّ (١) عَلَيْ الْمُعَرَفَ تَعَرَّصُوا لَهُ ، فَتَنَسَّمَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى حِينَ رَآهُمْ ، ثُمَّ قالَ أَطْنُكُمْ سَمِسْتُم أَنَّ أَمَّا عُبَيْدَة قَدِمَ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا أَجَلْ بَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا بَسُرْ كُمُّ ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرُ أَخْتُى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِي ١٠ أَخْتُى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الْدُنْيَا ، كَا يُسِطَتُ عَلَىٰ مِنْ (للهُ قَبْلُكُمُ ، فَتَنَافَسُوهَا كَا تَنَافَسُوهَا ، وَثُهْلِكُكُمُ كَا أَهْلَكُنْهُمْ ، مَدُثُنَا أَبُو النُّعُنَاذِ حَدَّ مَنْ الحَدِيرُ بِنُ حَادِمٍ مَنْ فَافِيمِ أَنْ أَبْنَ مُمَرَّ رَمِنِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(۲) ولکن

مراکان (۸) متن کان

كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا حَتَى حَدَّثَهُ أَبُولُبَا بَةَ الْبُدْرِيُّ أَنَّ النَّيِّ عَلِيْ فَعَيْ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا حَرَثْنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا ثُمَّدُّ بْنُ فُلَيْحِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً \* قَالَ أَبْنُ شِهِابِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْتَأَذَنُوا رَسُولَ (\* أَللَّهِ عَلِي فَقَالُوا أَنْذَنْ لَنَا كَلْنَثُرُكُ لِلَّابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فدَاءُهُ قَالَ وَاللَّهِ لاَ تَذَرُونَ مِنْهُ ( ) دِرْ مَمَا مَرْثُ أَبُو عاميم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ النَّاهْرِيُّ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٌّ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاسؤدِ ه حَدَّثَنَى ١٣ إسْطَقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْراهِيمَ أَنِي سَمْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهاب عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَّاءِ بْنُ يَزِيدَ اللَّهِينَ ، ثُمَّ الْجُنْدَعِي أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِي بْن ٱلْخَيَارِ أَخْبَرُهُ أَنَّ الْيَقْدَادَ بْنَ مَمْرُو الْكِنْدِيُّ ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَي زُهْرَةً ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَمْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِي الْخَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ أَنَّهِ عَلِينًا أَرَأَيْتَ إِنْ لَقْبِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَّارِ كَأَ تُتَكُنَّا ، فَضَرَّبَ إِحْدَى يَدَى إِلسَّيْفِ فَقَطْمَهَا ، ثُمَّ لاَذَ مِنْي بشَجَرَةِ فَقَالَ أَسْلَمْتُ بِنِّهِ آ أَنْشُلُهُ (1) يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَمًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ لاَ تَقْشُلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَّعَ إِحْدَى يَدَى ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ ما قَطْمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ تَقْتُلُهُ كَإِنْ فَتَلْتُهُ كَإِنَّهُ مِتَنْزِلَتِكَ فَبَلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّكَ مِمْنْ لِنَّهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَامِنَتُهُ الْتِي قَالَ صَرَّتَىٰ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا سُلَمْانُ النَّيْمِيُ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ بَدْرِ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ أَبُوجَهُلِ فَأَنْطَلَقَ أَبْنُ مَسْمُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَّبَهُ أَبْنَا عَفْرَاء حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ آنْتَ أَبَّا جَهَلُ \* قَالَ أَنْ عُلَيَّةً قَالَ سُلَيْانُ مُكَذَا قَالَما أَنْسُ قَالَ أَنْتَ أُبَّا جَمْلِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلْتُمُوهُ ﴿ قَالَ سُلِّهَانُ ، أَوْ قَالَ قَتَلَهُ فَوْمُهُ • قالَ وَقَالَ أَبُو يَجْلَزِ قَالَ أَبُوجَهُلِ كَلَوْ غَيْرُ أَكَادٍ قَتَلَنِي صَرَبُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(۱) النِّيّ المّ

ط (۲) مع

(٣) وحدثني
 (١) حكما في البوتينية •
 أي بألفين على الأولى منة
 وقال القسطلاني بمورة الاستفهام

خَدَّتَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْ مِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَى أَبْنُ عَبَّاسِ عَنْ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَكَا ثُولُقِ النَّبِي إِنَّ قُلْتُ لِأَبِي بَكُر أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَار فَلَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا، فَفَدَّثْتُ (١) عُرُوَّةً بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ هُمَا عُوَيْثُمُ بْنُ سَاعِدَةً وَمَعْنُ بْنُ عَدِى ﴿ حَرْشُ ( ٢ إِسْخَتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَدَّ بْنَ فَضَيْلِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ تَبْسِ ، كَانَ عَطَاءِ الْبَدْرِيِّينَ خَسْمَةً آلَآفِ خَسْمَةً آلاًف ، وَقَالَ تُمَرِّي: لَأَ فَضَلَّاتُهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ صَرْتَنَى إِسْخُتَى بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَّا (") عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَر عن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَجَدِّد بْنِ جُبَيْر عَنْ أبيهِ قال سَمِينَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّدٍ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ ، وَذَٰلِكَ أُوَّالَ أَمَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي \* وَعَن الزُّهْزِيِّ وَن مُمَّدِ بْنِ جُنِّيْدِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبَّ مِنْ أَلِيهِ بَدْر لَوْ كَانَ الْمُطْعِيمُ بْنُ عَدِيّ حَياثُمَّ كَالَّمْنِي فِي هُؤُلاَءِ النَّتْنَي لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيِيُّ (1) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، وَفَمَتِ الْفَيْنَةُ الْاولَى كَيْغْنِي مَقْتَلَ عُمَّانَ كُمْ ثُبْقِ مِنْ أَصْحَاب بَدْرِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِينَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ ، فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصِمَابِ الحَدَيْنِيَةِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَمَتِ الثَّالِيَّةُ كَلَّمْ تَرْ تَفَعْ وَلِلنَّاسِ طَبَآخَ حَرَثْ الحَجَّاجُ أَبْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّبِيزِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِي قَالَ إِسمِينَ عُرُومَةً بْنَ الرُّبيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَّاص وَعُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّ عَلَيْكُم كُلُّ حَدَّثَنى طَا يْفَةً مِنَ الْحَدِيثِ ، قَالَتْ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحٍ ، فَمَثَرَتْ أَمْ مِسْطَحٍ ف مِرْطِها ، فَقَالَتْ تَمِيسَ مِسْطَح ، فَقُلْتُ بنس ما قُلْتِ ، نَسُبَيْنَ رَجُلاً شَهدَ بَدْرًا ، فَذَ كُرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ مَرْثُ الْ إِنْ الْمِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُلَيْمٍ بْن سُلَيْانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَن أَبْنِ شِهَابِ قالَ هُــذِهِ مَعَاذِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

(1) بِهِ عُرُو َ فَ (۲) مِدْنِهِ (۲) أخبرنا (۲) أخبرنا (٤) ابن سَعَيدِ (٥) مدنو

الفاف المكسورة تحتانية ساكنة الصيد ين (٧) في معز و(١) مُمَّ عُيْنَانِ (٤) مُمَّ عَلَيْ (٥)

(١) الصِدُّيق

(٠) حَبْدُ اللهِ بْنُ مُسِعْمُودِ

(1) أَخُوهُ (1) عَبُدُ اللهِ بِنْ عُثَانَ

(۲) الْقُرُّشِي

(١) ابْنُ عَنَّانَ خَلَّلَهُ النِّي مَلِيِّ عَلَى الْمُنَّدِي وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْدِهِ

(١) ابْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمَا شِمِيُّ قَـُولُهُ ثُمُ فَلَانَ ثم فالأن ليس ثم عند م

فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَلْقِيهِمْ (" هَلْ وَجَدْثُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَ بُكُمْ خَقًا \* قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعُ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ قَالَ نَامِنُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا رَسُولَ ٱللهِ ثُنَادِي نَاسًا أَمْنَانًا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ إِلَى مَا أَنْهُمْ إِأْسُمَعَ لِلَا قُلْتُ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلَّذِ ، كَفِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشِ مِنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْدِهِ ، أَحَدُ وَعَانُونَ رَجُلاً ، وَكَانَ عُرُوتُ بْنُ الرُّ يَبْرِ يَقُولُ : قالَ الرُّ يَيْرُ قُسِمَتْ سُهِمَا نَهُمْ ، فَكَانُوا مِاثَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ صَرَّتُنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشِامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرُّهِ مِنْ قَالَ مُرْبَتْ يَوْمَ بَدْرِ لِلْهُ الْجِرِينَ بِمِا تَقْ سَهُمْ اللَّهُ تَسْمِيكُ مَنْ شُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، في الجَّامِعِ النَّدِيِّ وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ \* النَّى تُحَدُ بْن عَبْدِ ٱللهِ الْهَارِشِي مِنْ مِنْ اللِّهِ ٥٠٠ ﴿ إِيَاسُ بْنُ الْبُكَدِيرِ ٣٠ ﴿ بِلاَكُ بْنُ رَبَّاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكُرِ الْقُرَشِيُّ ( اللهُ عَرْقُ بْنُ عَبْدِ للطَّلِّبِ الْمَاشِمِيُّ ﴿ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَمَةَ حَلِيفٌ لِقُرَيْشِ ﴿ أَبُوحُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُ ﴿ حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ اللَّه نْصَارِي قُتُولَ يَوْمَ بَدْرِ وَهُو حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي النَّظَّارَةِ \* خُبَيْبُ أَنْ عَدِى ۗ الْأُ نُصَارِى \* خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْبِيُّ ﴿ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِيمِ الْأُ نُصَارِي ۗ رِ فَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الْانْصَادِيُّ ﴿ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ ﴾ زَيْدُ أَبْنُ سَهِلِ أَبُوطَلَمْعَةَ الْأَنْصَادِي \* أَبُوزَيْدِ الْأَنْصَادِي \* سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِي الْأَنْصَادِي \* أَبُوزَيْدِ الْأَنْصَادِي \* سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِي الْأَنْصَادِي الْعَدَّدِيّ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَاشِيُّ » سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَرْوِ بْنِ نُفَيْلِ الْقُرَاشِيُّ » سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ الْأَنْسَادِي \* مُلْهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْسَادِيُّ وَأَخُوهُ (٥) \* عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ أَبُو بَكِرِ الصَّدِّينُ الْقُرَشِيُّ \* عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْنُمُودٍ الْهُٰذَكِيُّ \* غُنْبَةُ بْنُ مَسْنُمُود الْهُدَائِيُّ ٥٠ \* عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْرْفِ الزَّهْرِيُّ \* مُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ \*

عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِي \* فَمَرْ بْنُ اللَّمَابِ الْمَدَّوِي \* عُمَّان بْنُ عَمَّان الْقُرْسِيْ خَلَقَهُ النِّي عَلَى مَا أَبْنَتِهِ ، وَضَرَبَ لَهُ بِتَهْدِهِ \* عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب الْمَارَشِّيُّ \* كَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوِّيٍّ \* عُقْبَةٌ بْنُ تَمْرُو الأنساري • عامِرُ بنُ رَبِيمَةَ الْمَنْزِيُ ١٠٠ • عاميمُ بنُ كَابِتِ الْأَنْسَادِي • عُويمُ أَنْ سَاعِدَةَ الْأَنْسَارِي \* عِبْبَانُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْسَارِي \* قُدَلَمَةُ بْنُ مَطْلُونِ \* تَنَادَهُ بْنُ النَّمْانِ الْأَنْصَادِي \* مُعَاذُ بْنُ تَحْمُرُو بْنِ الْجَمُوحِ \* مُعَوَّذُ بْنُ عَفْراء وَأَخُوهُ • مالِكُ بْنُ رَبِيعَةً أَبُولُسَيْدِ الْأَنْسَادِي \* مُرَادُّهُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْسَادِي، مَنْ بْنُ عَدِيِّ الْأَنْمَارِي . مِسْطَّحُ بْنُ أَثَاثَةً بْن عَبَّادِ بْنِ الْطَلْبِ بْن عَبْدِ مَنَانِ • مِقْدَلُدُ ٣ بْنُ مَمْرُو السَكَيْدِي ٣٠ حَلَيْفُ بَنِي زُهْرَةً • هِلِاَلُ بْنُ أُمَيَّةً الْأَنْسَادِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُمْ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْهُمُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلْكُوا عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَنْهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ إِلَيْهِمْ فَ دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْنَدْرِ بِرَسُولِ ١٠٠ أَلْهِ عِلَى قَالَ ١٠٠ الرُّهْرَى عَنْ عُرُوةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ وَفَعَةِ بَدْرِ قَبْلَ أُحُدٍ ، وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتِكِبِ مِنْ دِبَارِهِمْ لِلأَوَّلِ الْحَشْرِ (٢) وَجَمَلَهُ أَبْنُ إِسْفُقَ بَعْدَ بِهُو مَتُونَةً وَأُحَدِ حَرَثُنا ٥٠ إِسْفُقُ بِنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَانِ أَخْبَرَ مَا أَبْنُ جُرِيجِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُنْبُةٌ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ حَارَبَتِ النَّفِيرُ (لا وَتُرَيْظَةُ كَأَجْلَى بَى النَّفِيرِ وَأَفَرٌ فُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَبْهِمْ حَتَّى لَمَرَبَتْ ثُرَيْطَةٌ ، فَقَتَلَ رِجَاكُمْمْ ، وَقَمَّمَ لِسَاءَهُمْ وَأُولَادَهُمْ وَأُمْوَأَكُمْ السُنايِينَ ، إِلاَ بَنْفَهُمُ لَيْنُوا بِالنِّي عَلَيْهُ فَأَمْنُهُمْ ٥٠ وَأَسْتَكُوا، وَأَجْلَى يَوْدَاللَّهِ يَنَا كُلُهُم مِن قَبْنَقَاعَ وَمُ رَحْظُ عَبْدا فِي بْنِ سَلامٍ، وَيُؤدُّ فِي سَارِنَةَ، وَكُلُّ يَهُودِ الم

(٤) بالنَّم (٠) رئال (١) ما خَلْنَتُمْ أَنْ (٨) حَارَبَتْ قُرَّ بَطْلَةُ والنضير (١) فأشهم . بتنديد الليم قول المتزى كذا وجدتاء ن غیر فرع صمح بنتع آثول وفی آلمبنی تأبیده وضب المئزى بنتع البين والتون وبازاى لكن مبارة أسد للتنابة هومن عنز بنتح النون والمسيع سكونها وق الفتح المتزى بندح التودكثير ويسكونها مآم بن ريسة ألبترى وعله اقتصر صلعب

أسياد الرجال الد من هامش

المَدِينَةِ حَرَّشَى الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ مَمَّادٍ أَخْبَرَ نَا (١) أَبُوعُوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ الْحَشْرِ ، قَالَ قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ تَابَعَهُ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشر مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِنُ عِنْ أَبِيهِ تَسْمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنِّيِّ عَلَيْ النَّخَلاَتِ، حَتَّى أَفْتَتَحَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَمْدَ ذَلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَتَطَعَ وَهِي الْبُورُرُهُ كَنْزَلَّتْ : مَا تَطَعْثُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تُرَكُّمُوهَا قَائَمَةً عَلَى أَصُولِهَا قَبِإِذِنِ اللهِ صَرَيْتَى إِسْخُنَ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ أَخْبَرَ نَا جُورِيْ يَهُ بْنُ أَسْهَاء عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَلِي حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ قال وَكُمَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَا بِتٍ :

> وَهَانَ (٢٠ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَّى مِنْ عَلِيْكُ مِلْتُ**طِيرُ** قالَ كَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ :

أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنبِعِ وَحَرَّقَ فَنَوَاحِبِهَا السَّعِيرِ ۗ مُتَنظُمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُوْهِ . وَتَعْلَمُ أَى أَرْضَبْنَا تَضِيرُ

مَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الرُّهُ مِنْ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٣٠ مَالِكُ بْنُ أَوْس بْن الْلَدَ ثَانِ النَّصْرِي أَنَّ تَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعاهُ إِذْ جاءهُ حاجِبُهُ يَوْفا فَقَالَ هَلُ لَكَ فِي عُمَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَالرُّ بَيْرِ وَسَمْدٍ يَسْتَأْذِ نُونَ ، فَقَالَ (1) نَعَمْ فَأَدْخِلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ، ثُمَّ جاء فَقَالَ هَلْ لَكَ في عَبَّاسِ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ ، قالَ نَعَمْ ، فَامَّا دَخَلاَ قالَ عُبَّاسٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتْضِ كَيْنِي وَكِيْنَ هَٰذَا وَهُمَا يَخْتَصِيانِ فِي الَّذِي (٥٠ أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَرْ اللَّهِ مِنْ جَنِي النَّضِيرِ ، فَأَسْنَبُّ عَلِي وَعَبَّاسٌ ، فَقَالَ الرَّهُ عُلُّ يَا أُمِيرَ

(۱) كَمُأَنَّنَ

(٢) أُخبرنا: (٢) أُخبرنا:

ده (۱) قال

ً لامًا (ه) التي

الْمُوْمِنِينَ أَفْضِ مِيْنَهُمَا ، وَأَرِح أَحَدَهُمُ مِنَ الآخر ، فَقَالَ مُحَرُ أَتَثِدُوا أَنْشُدُ كُمُ بأنّ الَّذِي بِإِذْ يُهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ يَزْجَ قَالَ لاَ نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةً يُرِيدُ بِذَٰلِكَ نَفْسَهُ ، قَالُوا نَدُ قَالَ ذَٰلِكَ ، فَانْبَلَ مُحَرُ عَلَى عَبَّاسُ وَعَلَّى ، فَقَالَ أَنْشُهُ كُمَّا بِاللَّهِ مِنْ تَعْلَمُانِ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى قَدْ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالاً نَمَم ، قالَ وَإِنَّى أُحَدَّثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْانْ إِنَّ اللهُ سُبْعَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ يَرْكُ فَيْ فَ (١٠) هَذَا الْنَيْءِ بِشَيْءٍ كُمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَمَا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَنَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكابِ، إِلَى فَوْلِهِ تَدِيرٌ، فَكَانَتْ هُلْدِهِ خَالِصَةً إِرْسُولِ اللهِ عَلَى ثُمُّ وَاللهِ مَا أَخَارَهَا دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَهَا ٣ عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَقَسَمَا فِيكُمْ حَتَّى بَتِيَّ هَٰذَاللَّالُ مِنْهَا فَسَكَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى يُنْفِنُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَقَةَ سَتَتِهِمْ ٣٠ مِنْ هَذَاللَّالِ، ثُمَّ بَأْخُذُ مَا بَتِيَ فَيَجْتَلُهُ تَجْمَلَ مالِ اللهِ فَسَلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَيَاتَهُ ، ثُمَّ ثُونَى النَّهِ عَلَى مَقَالَ أَبُو بَكْر ، كَأَنا وَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَبَعَنَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ عِمَا عَمِلَ بِهِ (1) رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَنتُمُ حِينَئِذٍ كَأَقَبَلَ (٥) عَلَى عَلِيّ وَعَبَّاسِ وَقَالَ تَذْ كُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْر فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ وَاللَّهُ بَنْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَنِّ ثُمَّ نَوَفَّ اللهُ أَبَا بَكِرٍ ، فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَبِي بَكْرٍ فَعَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إمارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ عِمَا ٢٠٠ تميلَ ٢٠٠ وَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَبُو بَكُرِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّى ١٨ فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاسُدٌ تَابِعُ الْحَقُّ ثُمَّ جِنْهُا فِي كِلاَكُمَّا ، وَكُلِمْ مُكُمَّا وَاحِدَةً ، وَأَمْرُكُمَّا جِبِمُ فِخَنْدَنِي بَعْنِي عَبَّاسًا ، فَقُلْتُ لَـكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ لا نُورَثُ ما زَّكُنَا صَدَقَةً ، قَلْسًا بِلَمَا لِي أَنْ أَدْفَتَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِنْتُمَا دَفَنَتُهُ إِلَيْكُما عَلَى أَنْ عَلَيْكُما حَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلُانُ فِيهِ عِا مَنِ فِيهِ رَسُولُ أَنْهِ عِلْهُ وَأَبُو بَكُنِ ، وَمَا مَنْتُ فِيهِ مُذْ ٥٠ وَلِيتُ ، وَإِلا فَالاَ

تُكَلِّمَانِي، فَقُلْتُما أَدْفَعَهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاء غَيْن ذَٰلِكَ ، فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْ نِهِ تَقُومُ السَّمَاهِ وَالْأَرْضُ لا أَقْضِى قِيهِ بقَصَّاهِ عَيْرٍ ذُلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ كَعِزْ ثُمَّا عَنْهُ فَأَدْفَمَا (١) إِلَى فَأَنَا أَكُفيكُمَاهُ ، قالَ فَخَدَّثْت هٰذَا الحَدِيثَ عُرُوةَ بْنَ الرُّ بيرِ ، فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْس أَنَا سَمِعْتُ عَالِيسَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّيِّ عَنِّكُ تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّيِّ عَنَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَسْأَلْقَهُ مُنْهَنَّ مِمَّا أَمَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اللهِ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ ، فَقُلْتُ كَمُنَّ : أَلاَ تَتَّقَينَ الله أَكُمْ كَمْ أَنْ النِّي مَرْكِيْ كَانَ يَقُولُ لاَ نُورَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُزِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَّدِّ مِنْ إِنَّا فِي هُذَا المَالِ ، فَأَنْتَهِي أَزْوَاجُ النِّبِيِّ إِلَى ما أَغْبَرَتْهُنَّ قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ ، مَنَعَهَا عَلِي عَيَّاساً فَمَلَبَهُ عَلَيْها ، ثُمَّ كَانَّ بِيدِ حَسَن (٢) بْنِ عَلِي ، ثُمُ بِيدِ حُسَيْنِ (٣) بْنِ عَلِي ، ثُمُ بِيدِ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ (١) ، وَحَسَنِ الر) حَدْق أَبْنِ حَسَن ، كِلاَهُمُا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا ، ثُمَّ بيدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنَنُ (٥) وَهِي صَدَقَة رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ حَقًا حَرْثُ اللهِ عَلَيْ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهُورِيُّ عَنْ مُرْوَةٌ عَنْ عَالْمِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةً غَلَيْهَا السَّلاَمُ وَالْمَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكُر يَلْتَمْ سِنَانِ مِيرَانَهُمَا ، أَرْضَهُ مِنْ فَدَّكُ (٧> ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْر سَمِعْتُ المصح النَّبِيِّ يَنْ يَهُولُ : لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَّدِ فِي هُذَا المَالِ، وَاللهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَحَبُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِتِي الْمُسَلَّ قَتْلُ كَ أَنْ الْأَشْرَفِ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ قالَ عَرْثُو (٨٠ سَمِينَ جابرَ أَبْنَ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قالَ رَسُولُ أَلَّهِ يَنِيِّ مَنْ لِكَمْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ وَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرُسُولَهُ ، فَقَامَ عَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْحِبُ أَنْ

(۱) فادْفَسَّاهُ

(۲) آلجَسَن

رم المسين (۲) المسين (۱) المسين

**三江** (v)

(٨) قال تشميت عمز [ كذامن فيررقم وجعلها القسطلاني نسيخة الم

أَقْتُلَه ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَبْئًا ، قَالَ قُلْ ، كَأَنَاهُ مُحَدَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا ، وَإِنَّى قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْنَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَدُّنَّهُ ، قَالَ إِنَّا قَدِ أُنَّبَعْنَاهُ ، فَلا نُحِبْ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى مَنْظُرَ إِلَى أَيَّ شَيْء يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْأُرَدْنَا أَنْ تُسْلِهَنَا وَسْقًا أَوْ وَسُقَيْنِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ وَغَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَدْ كُرْ وَسْقَاأُو وَسَقَيْنِ أَوْفَقُلْتُ لَهُ فَيهِ وَسَقَالًا أَوْ وَسَقَانُ فَقَالَ أَرَى فِيهِ وَسَقَاأُوْ وَسَقَانُ ، فَقَال نَعَمِ أَرْهَنُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْء تُريدُ ؟ قَالَ أَرْهَنُونِي نِسَاءَكُمُ ۚ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْمَرَبِ، قَالَ فَالْرُهَنُونِي أَبْنَاءَكُم ، قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنَكَ أَبْنَاءَنَا ، فَبُسَبْ أَحَدُهُمْ ، فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَ سُتِي أَوْ وَسُقَيْنِ ، هٰذَا عارٌ عَلَيْنَا ، وَلَكُنَّا نَرْهَنَكَ اللَّامَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ يَفْنِي السِّلاَحَ ، فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ ، كَفَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَا أَلَةً ، وَهُو ٓ أَخُو كَمْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَعاهُمْ إِلَى ٱلْمِصْنِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهُمْ (٢) فَقَالَتْ لَهُ أَنْ أَنَّهُ أَيْنَ تَحْرُبُحُ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ تُمَدِّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَا يُلَّهَ ، وَقَالَ غَيْرٌ عَمْرُو ، قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخى تُمَدُّ ا أَنْ مَسْلَمَةً ، وَرَضِيعِي أَ بُو نَا ثِلَةً ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ ("كُوعِيَ إِلَى طَعْنَةِ بِلَيْلِ لَأَجابَ قَالَ وَيُدْخِلُ (1) مَحَدُّ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْنِ (٥) قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرُنو، قالَ سَمَّى ا بَمْضَهُمْ ، قالَ عَمْرُ و جاء مَعَهُ بِرَجُكَانِي ، وَقالَ غَيْرُ عَمْرِواً بُوعَبْس بْنُ جَبْرِ وَالْحَارِثُ أَبْنُ أَوْسِ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ قَالَ عَمْرُ وَجَاءً مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاء فَإِنِّي قَائِلُ (٦٠) بِشَعَرِهِ فَأَشَمْهُ ، قَإِذَا رَأَيْتُمُونِي أَسْتَعَكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَأَضْرِبُوهُ ، وقال مَرَّةً ثُمَّ أَشْكُمُ ۚ قَازَلَ إِلَيْمِ مُتَوَسِّحًا وَهُورَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ ما رأين كَانْيَوْمِ رِيْحًا أَىْ أَمَانِبَ وَقَالَ غَيْدُ عَمْرُو قَالَ عِنْدِى أَعْطَدُ نِسِام (٧) الْمَرَب وَأَحْمَلُ الْعَرَّبِ قَالَ مَمْرُو فَقَالَ أَتَأْذَنُّ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأُسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمُّ أَشَمَّ أَصَابَهُ

(1) وَسَقَ أَوْ وَسَقَانِ (7) البنه (7) اذا (7) اذا (8) وَأَيِدُ حَلِيْ (0) برجابن (1) ماثل (٧) سَيَّدِ

عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ عَالَمُ مَا لَهُ مَا لَا إِن رَافِعِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَقَيْقِ ، وَيَقَالُ سَلاِّمُ بْنُ أبِي الْحُقَيْقِ ، كَانَ بِحَيْبَرَ ، وَيُقَالُ في حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحِيجَازِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هُق بَنْدَ كَنْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ حَرِيْنِي (١) إِسْخُنُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثْنَا يَحْنَى بْنُ آمْمَ حَدَّثْنَا أَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَّاء بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ رَهِ عَلَا إِلَى أَبِي رَافِعِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ يَنْتَهُ ٣٠ لَيْلًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَسَلَهُ مُرْثُ عُوسُفُ بْنُ مُولِى حَدَّثَنَا عَبَيَّدُ ٱللهِ بْنُ مُولِى عَنْ إِسْرَائِيلَ مَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ (") قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَبِي رَافِيع الْبَهُودِيُّ رَجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَمَّرُ ( ُ ) عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ ، وَكَانَ أَبُورَافِيعِ يُؤذِي رَسُولَ ٱللهِ ﷺ وَيُمِينُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، فَلَمَّا دَنُوْا مِنْهُ ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّسْ ، وَرَاحَ النَّاسُ بسَرْحِهِمْ ، فَقَالَ (<sup>ه)</sup> عَبْدُ اللهِ لِأَسْعَابِهِ أَجْلِسُوا مَكَانَكُمْ ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ ، لَعَلَّى أَنْ أَدْخُلَ فَأَقْبُلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بَهَوْ بِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حاجَّةً ، وَقَدْ ذَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ ، يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَدْخُلَ فَأَدْخُلُ ، فَإِنِّي أُريدُ أَنْ أَعْلِقَ الْبَابِ ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَا دَخَلَ النَّاسُ أَعْلَقَ الْبَابِ ثُمَّ عَلَّقَ الْأَعْالِيقَ عَلَى وَ يَدِ (٥) قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابِ وَكَانَ أَبُورَافِع يُسْمَنُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِي عَلَاكِيَّ لَهُ ، وَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمِّرِهِ صَيِّدْتُ إِلَيْهِ كَفْمَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَعْلَقْتُ عَلَى مِنْ دَاخِلِ ، قُلْتُ إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَى حَتَّى

أَنْتُلَهُ فَالنَّهَيْثُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسُطَّ عِيالِهِ لاَ أَدْرِي أَيْنَ هُو مِن

ثُمُّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي قَالَ نَعَمْ ۚ فَلَمَّا ٱسْتَذَكَّنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُم فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتُوا النِّيّ

(۱) مدتنا ه (۳) بیته (۳) ابن عازب سه

(٤) وَأَمَّرُ

ره) قال محمد محمد (۲) وَدَدِّ

الْيَنْتِ فَقُلْتُ (١٠ كَا أَبًّا رَافِيمِ قَالٌ مَنْ مَلْذَا فَأَحْوَيْتُ بَجُقَ السَّوْتِ كَأَمْرِ بُهُ مَرْبَةً بِالسِّيفِ وَأَنَا دَهِينُ ١٥٠ فَمَا أَغْنَيْتُ مُنِّنَا وَصَاحَ عَفْرَجْتُ مِنَ البِّيْتِ كَأَمْكُتُ غَبْرَ بَيدٍ ، ثُمُّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ ما هُذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِيمٍ فَقَالَ لِامْكَ الْوَيْلُ إِذَ رَجُلاً فِي اليَئْتِ مَرْبَنِي قَبْلُ إِلسَّيْفِ، قَالَ فَأَصْرِبُهُ مَرْبَةً أَنْحَنَّتُهُ وَكُمْ أَقْتُلُهُ، ثُمَّ وَصَنْتُ ظُبُّهُ ٣ السَّيْفِ فِ بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِ ظَهْرِهِ ، فَمَرَ فْتُ أَنَّى فَتَلْتُهُ مُغْمَلْتُ أَفْتُحُ الْأَبْوَابِ بَابًا بَابًا مَتَى أَنْتَيَتْ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ ، فَوَمَنَنْتُ رَجْلِي ، وَأَنَا أُرَّى ٥٠ أَنْي لَدِ أُنْتَهَيْثُ إِلَى الْارْضِ فَوَ قَمْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْدِرَةٍ كَأَنْكُمَرَتْ سَآقِ فَعَصَبْتُهَا بِسِأَمَةِ ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ لاَ أَخْرُجُ (٥) اللَّيْلَةَ، حَتَّى أَعْلَمَ أَقَلَتُهُ فَكُمَّا صَاحَ الدَّبِكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ ، فَقَالَ أَنْنِي أَبَا رَافِعِ تَاجِرَ أَهْلِ أَلْحِبَارُ ، وَا نُطِلَقُتُ إِلَى أَصِمَا بِي ، فَقُلْتُ النَّجَاء ، فَقَدْ فَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِعٍ ، فَا نَتَهَتْ إِلَى النِّي عَلَيْ خَذَتْهُ ، فَقَالَ أَبْسُطْ رِجْلَكَ ، فَبَسَطَتُ رِجْلِي فَسَحَهَا ، فَسَكَأَنَّهَا " كَمْ أَشْتَكِهَا فَطُ مَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثْنَا شُرَيْحٌ هُوَ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثْنَا إِرْاهِيمُ أَبُنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء ٢٠٠ رَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَسَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى أَبِي رَافِعِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَنِكَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةً فَى نَاسٍ مَعَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْتَى دَنَوا مِنَ الْحِصْنِ ، فَقَالَ كَلُّمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِكِ أَمْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِتِيَ أَنَا فَأَنْظُرَ ، قَالَ فَتَكَطَّنْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ فَفَقَدُوا جِمَارًا كَلُمْ قَالَ فَخَرَجُوا إِمْنَاسُ بِطَلْبُونَهُ ، قَالَ خَشِيتُ أَنْ أَعْرَفَ ، قَالَ فَنَطَيْتُ رَأْسِي ( كَأَنَّى أَنْفِي مَاجَةً ، ثُمُّ فَادَى صَاحِبُ الْبَابِ ، مَنْ أَرَادَ أَنْ بَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ ، قَبْلَ أَنْ أَغْلِقَهُ ، فَلَخَلْتُ ثُمُ أَخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ جِمَارٍ حَنْدَ بَابِ ٱلْحِينِ ، فَتَشَوَّا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ ، وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ (٥) سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ و ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى يُنوبَهِم ، فَلَمَّا هَدَأْتِ

54 (1) كات (ع) دَامْشُ (۵) مَبَيِّب ه . متبب . لاي ذر وبعضهم كذاةال عياض (٤) أرى . كنا ني الاصل للعول عليه نقط (٠) أَبْرَحُ ﴿ كُمَّا فِي غير فوع بالمامش يلارقم ولا تصحيح ويحلها القسطلاني نسيخة من اليونينية كتب مصحمه (٧) ابْنَ عارِّب

الْأَصْوَاتُ، وَلاَ أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ، قالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبُ الْبَالِ، حَيْثُ وَصَعَ مِفْتَاحَ ٱلْحِصْنِ فِي كُوَّةٍ ، فَأَخَذْنُهُ فَفَتَحْتُ بِدِ بَابَ ٱلْحِصْنِ ، قالَ قُلْتُ إِنْ نَذِرَ بِي الْقَوْمُ ٱلْطَلَقْتُ عَلَى مَهُلِ ، ثُمُّ تَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ يُبُونِهِمْ ، فَعَلَقْتُهَا (١) عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ، ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِعِ فِي سُلَّمٍ ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِحٌ قَدْ مَلْقٌ سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِع ، قالَ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالَ فَمَمَدْتُ مَحْق الصّوت وَأَضْرِ بُهُ وَصَاحَ ، وَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا ، قالَ ثُمَّ جِنْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ ، فَقُلْتُ مالكَ يَا أَبَا رَافِيعِ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي ، فَقَالَ أَلاَ أُعِبُكُ لِأُمْكُ الْوَيْلُ ، ذَخَلَ عَلَيٍّ رَجُلُ فَضَرَّ بني بالسَّيْفِ قالَ فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا ۖ فَأَضْرِ بُهُ أُخْرِّى ۖ فَلَمْ ثَنْنِ شَيْئًا فَصَاحَ وَقامَ أَهْلُهُ قالَ ثُمُّ (" جِنْتُ وَغَيَّرُتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ المغيثِ، فَإِذَا (" هُوَ مُسْتَلَقِ عَلَى ظَهْرِهِ الرو) فِيَقَّدُ إ عَأْضَهُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَنَىٰ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِيْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ وَهِيْمًا حَتَّى أَبَيْتُ السَّلِمَ أُويدُ أَنْ أَنْوِلَ كَأَسْفُكُ مِنْهُ كَأَنْخَلَمَتُ وِجْلِي فَمَصَّبْهُا، ثُمَّ أَنَبْتُ أَصَابِي أَحْجُلُ ، فَقُلْتُ أَنْطَلِقُوا فَبَشَرُوا رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْ كَا أَبْرَحُ حَتَّى أُسِمَعَ النَّاعِيَةَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَّةُ ، فَقَالَ أَنْنِي أَبَا رَافِع ، قال فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةٌ مُ فَأَدْرَكْتُ أَصِحَابِي قَبْلَ أَنْ يَاتُوا النِّي مَا اللَّهِ فَبَشَّرْتُهُ بِاللَّهِ اللَّهِ عَزُّوةٍ أُحُدٍ ، وَتَوُّلُ اللهِ تَعَالَى : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْ لِكَ تُبَرَّى الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِيَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَ نَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا ('' وَأُنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ إِنْ يَمْسَنَكُمْ فَرْحٍ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِثْلُهُ وَيِنْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِكُمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحُصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَفْحَقَ الْسَكَافِرِينَ أَمْ حَسَيْتُمْ

(1) إلى قولة وأثم تنظرون

أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَكُمَّا يَمْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُم تَمَنَّوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْهُمْ تَنْظُرُونَ ، وَقَوْلِهِ : وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ اللهُ وَعُذَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ ٥٦ بِأَذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ۚ وَتَنَازَعْتُمْ ۚ فِي الْاشِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَرَاكُمُ مَا يُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَكِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلا (٢) تَحْسِبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا اللَّهِ مَرْضَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النِّي عَنْ عَنْ يَوْمَ أُحَّدِ هَذَا جِبْرِيلُ آخِذْ برَأْس فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَرْب مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا زَكَرِ بَاء بْنُ عَدِي ۗ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ الْبَارَكِ عَن حَبْوَةً عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنْ عُقْبَةً بْن عامِرِ قالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَثْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَا فِي ٣٠ سِنِينَ كَالْوَدِّعِ لِلْأَحْبَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ، ثُمُّ طَلَعَ الْمِنْبِرَ فَقَالَ : إِنَّى بَيْنَ أَبْدِيكُمْ فَرَطْ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ ، وَإِنَّ مَوْعِدَ كُمُ الحَوْضُ ، وَإِنَّى لَا نَظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا ، وَإِنَّى لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا ، قالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةِ نَظَرَتُهَا إِلَى رَسُولِ إِللَّهِ عَلِي مَرْثُ عُبِيَدُ أَللهِ بْنُ مُولِى عَنْ إِسْرَا لِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَيِنَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَنْذٍ ، وَأَجْلَسَ النَّبِي مِلْكُ جَبْشًا مِنَ الرَّمَاةِ ، وَأَدَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ لا تَبْرَحُوا إِنْ رِأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا ، وَإِنْ رَأَيْتُكُوهُمْ طَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا ، فَلَمَّا لَقِينَا (٤) هَرَ بُوا حَتَّى رَأَيْتُ النُّسَاءِ يَشْتَدِدْنُ (\* فِي الجَبَلِ • رَفَعْنَ (\* عَنْ سُوقِينَ ، قَدْ بَدَّتْ خَلاَخِلُهُنَّ

 را) لك مح (۱) لك مح (۲) كذاف فمبرفر ع بأيد بنا منبوطا وانظر الفسطلاني كتبه مصحعه هـ در سرست و ي

(۲) وَسَتَجِدُونَ ستد هُ

> (٤) حدثني مع

(۰) أخبرنا سم

قاص (1) قد مجلت مصد

(۷) حدثن

(٨) ابْنِ الْآرَتْ . كنا فى غير فرع بلارثم ولا تصحيح كنه مصححه

وَأَخَذُوا يَقُولُونَ : الْغَنيمَةَ الغَنيمَة ، فَقَالَ عَبْد اللهِ عَهِدَ إِلَى النَّبِي عَلِي أَنْ لا تَبْرَحُوا كَأْبُوا ، كَلْمًا أَبُوا صُرَّفَ وُجُوهُمُ ، كَأْصِيبَ سَبِعُونَ قَتِيلًا ، وَأَشْرَفَ أَبُوسُمْ إِنَّ فَقَالَ أَنِي الْقَوْمِ لِمُمَّدُّ ؟ فَقَالَ لَا تُجِيبُوهُ ، فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ٱبْنُ أَبِي تُعَافَة ؟ قالَ لا تجيبُوهُ ، فَقَالَ أَفِي القَوْمِ أَبْنُ الخَطَّابِ . فَقَالَ إِنَّ هُوْلاً مُثْلِلُوا ، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاء لَاْجَابُوا ، فَلَمْ يَمْلِكُ مُمَرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ كَذَّبْتَ يَا عَدُواْ اللهِ ، أَبْتَى اللهُ عَلَيْكَ (١٠ مَا يُحْزِيكَ ٣٠ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَعْلُ هُبَلَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَّكَ أَجِيبُوهُ . قَالُوا مَا نَهُولُ قَالَ قُولُوا : اللهُ أُعْلَى وَأَجَلُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَّانَ : لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ أَجِيبُوهُ . قَالُوا مَا نَقُولُ ؟ قَالَ قُولُوا : اللهُ مَوْلَانَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ . قال أَبُوسُفُيَّانَ : يَوْمْ يَوْمٍ بَدْرِ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ، وَتَجَدُّونَ (\* مُثْلَةً كَمْ آمُرْ بَهَا وَكَمْ نَسُوْنِي ٥٠ أَخْبَرَ نِي (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَمْرِو عَنْ جابرِ قالَ أصطبَحَ الخَمْرَ بَوْمَ أُحُدِ نَاسٌ ثُمَّ فَتِلُوا شُهدًاء مَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّثْنَا (٥) عَبْدُ اللهِ أَخْبُرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ عَوْفِ أَتِي بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائَمًا فَقَالَ فُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ تُمَمِّيرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَّى كُفْنَ فِي بُرْدَةِ إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاًهُ ، وَإِن غُطْنَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتُلَ تَعْزَهُ إ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَّى ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنيَا مابُسِطَ ، أَوْ قالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنيَا ما أعظينا وَقَدْ خَسْبِنَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا الْعِلْتُ (٥٠ لَنَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَنْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ وَرُثُ ٣ عَبْدُ اللهِ بْنُ مِحْدِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ وَجُلُ لِلنِّي عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ كَأَيْنَ أَنَا ؟ قالَ في الجنَّةِ ، فَأَلْقَ تَمْرَاتِ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُمَ بْرُ حَدَّنَنَا الْأَنْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ خَبَّابٍ (١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَمَ

رَسُولِ اللهِ عَلِيْ نَبْتَنِي وَجْهُ اللهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ كَمْ يَأْكُنْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ مُحَدَيْرٍ فَتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ كَمْ يَيْرُكُ إِلاَّ تَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَارَ أُسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا عُطِّي بِهَارِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النِّينُ مَرْكَ عَطُوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَأَجْعَلُوا عَلَى رَجْلِهِ الْإِذْخِيرَ ، أَوْ قالَ أَلْقُوا عَلَى وجله ١٠ مِنَ الْإِذْ خِر وَمِنَّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ كَمْرَثُهُ فَهُوَ يَهْدُيْكُما \* أَخْبَرَ نَا ٣ حَسَّانُ أَبْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا لَهُمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حُمَّيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّهُ َ عَابَ مَنْ بَدْرِ فَقَالَ غِبْتُ مَنْ أُوَّلِ قِتَالِ النَّبِّ مِنْ لِللَّهِ مَا لَئِّي مَا لِلَّهِ ِ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أُجِدُ ۚ فَلَقَ يَوْمَ أُحُدِ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُولَاهَ يَمْنِي الْمُسْامِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَّا جاء بهِ الْمُسْرِكُونَ ، فَتَقَدَّمَ بسَيْفِهِ فَلَقَ ا سَمَدَ بْنَّ مُمَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ ٣٠ يَا سَعْدُ إِنَّى أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ فَقَلْ فَقُتِلَ فَكَ عُرْفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أَخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ بِبِنَانِهِ وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فَهَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ وَسُولَ اللهِ عَلِيَّة يَقْنَأُ بِهَا ، فَالْتَمَسَّنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَ عِمَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْدِ فِنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَيُنْهُمْ مَنْ يَنْتَظَيْرُ كَأُلْمَتْنَاهَا فِ سُورَتِهَا فِي الْمُسْحَفِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بني ا كَابِتِ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَرِيدَ بِحَدَّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اللَّهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَا خَرَجَ النِّي مِنْ إِلَى أُحُدُ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النِّي مِنْ فِرْقَتَانِ

میخ از) رجلگ (۲) حدثنا ای سعد (۲) آی سعد

الْمَنَافِقِينَ فِيْنَانِي وَاللَّهُ أَرْكَمَهُمْ بِمَا كَمَبُوا . وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْذُنُوب كَمَا تَشْفي النَّارُ خَبِّتَ الْفِضَّةِ بِالسِّيِّ إِذْ مَمَّتْ طَانِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً وَاللهُ وَلِيْهُمَا ٣٠ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُوامِنُونَ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفِّ عَن أَبْنِ عُيَلْنَةً عَنْ مَمْرِو عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا إِذْ مَمَّتْ طَا ثِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا ابني سَلِمَةَ وَ بنِي حارِثَةَ وَما أُحِبُ أَنَّهَا كُمْ أَوْ لِللَّهُ (") يَقُولُ: وَأَللَّهُ وَلِيهُمَا حَرْثُ اللَّهُ وَلِيهُمَا حَرْثُ اللَّهُ وَلِيهُمَا حَرْثُ اللَّهُ وَلِيهُمَا فَتَيْبَةُ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا (٥) مَمْرُثُو عَنْ جابِرِ قالَ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَزْلِيَّ جَلَ (١) وَفِرْفَةُ نَكَمْتَ بَاجابِرُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ . قالَ ماذَا أَبِكُرًا أَمْ ثَبْبًا ؟ قُلْتُ لاَ بَلْ ثَبْبًا . قالَ فَهَلاً ﴿ وَ) الْآيَةَ جارِيَةً ثُلاَعِبُكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَاثَ نِسْعَ بَنَآتِ كُنَّ ﴿ ٤) لَعَدُّ لَى نِيثُمَّ أَخَوَاتٍ فَكَرِهِنْ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جارِيَةً خَرْقاء مِثْلَهُنَّ وَلَكِنِ (١) أَمْرَأَهُ (١) عَنْ مَمْرِو تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ صَرَيْنَ أَخِدُ بْنُ أَبِي سُرَيَّجٍ أَخْبَرَ لَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسِ عَن الشَّغْبِيِّ قالَ حَدَّثَني جابرُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ . فَأَمَّا حَضَرَ جَزَازُ (٧) النَّخْلِ قالَ أَيَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ فَقُلْتُ قَدْ عَلِينَتَ أَنَّ وَالدِي قَد أَسْنُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنَا كَثِيرًا، وَإِنَّى أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءِ فَقَالَ أَذْمَبُ (١٠) لِي وَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْر (٨) عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْ ثُهُ ، قَامًا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنْهُم (١٠) أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَامَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَيِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لَكَ (١٠) أَسِمَا بَكَ فَا زَالَ يَكِيلُ كَمُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ عَنْ وَالِدِي أَمَانَتَهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالَّذِي وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ

فَسَلَّمُ اللَّهُ الْبِيَادِرَ كُلُّهَا وَحَتَّى إِنِّي أَنْظِرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي تَرَافَحُ كَأَنَّهَا

فِرْنَةً (١) تَقُولُ ثَقَاتِلُهُمْ ، وَفِرْفَةً (٢) تَقُولَ لاَ نَقَاتِلُهُمْ . فَنَزَلَتْ : فَمَا لَكُمْ ف

لم تَنْقُصْ كَمْرَةً وَلِحِدَةً صَرَحْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أَحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلانِ يُقَائِلانِ عَنْ عَلَيْهِما ثِيَابٌ بِيضٌ كَأْسُدُ الْقِتَالِمارَ أَيْتُهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ صَرَفَى عَبْدُ أَفْدِ بنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيةٌ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ هَاشِمِ السَّمْدِيُّ قَالَ مَمِنْتُ سَيِدَ نَ السُّبِّبِ يَقُولُ مَمِنْتُ سَمَّدَ بْنَ أَبِي وَنَاسِ يَقُولُ نَثَلَ لِي النَّيْ يَنِ فَي كِنَاتَتَهُ يَوْمَ أَحُدِ فَقَالَ أَرْمٍ فِدَاكَ أَبِي وَأَنِي مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثنَا يَحِي عَنْ يَعْي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِيتُ سَعِيدَ بْنَ اللُّسَبِّ قَالَ (١) سَمِيتُ سَنْدًا إِنْ اللَّهِ عَمْ لِي اللَّهِ عَلَيْ أَبُورَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ مَوْثُ اثْنَابُهُ حَدَّثْنَا لَبْتُ عَنْ بَحْنِي عَن أَبْنَ الْمُسَبِّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَمَّدُ بْنُ أَبِي وَفَّاصِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَقَدْ جَمَّعَ لِي رَسُولُ اللهِ وَمْ أَحُدُ أَبُورُهِ كِلَيْهِمَ ٣ رُبِدُ حِينَ قالَ فِدَاكَ ٣ أَبِي وَأَنَّى وَهُو يُفَاتِلُ مَرْثُ أَبُو نُمَنِّم حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ سَعْدِ عَنْ أَبْن شَدَّادٍ قَالَ سَمِنْتُ عَلَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَقُولُ ما سَمِينَ النِّي مِنْ اللِّي عَنْهُ أَبِوَيْهِ لِأَحَدِ غَبْرٍ (الْ سَعْدِ مَرْثُ النَّهَ أَنُ صَفُوانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ما تعينت النِّي عِنْ جَمَّ أَبَوَ يُهِ لِأَحَدِ إِلاَّ (0) لِسَعَدِ بْنِ مالِكِ ، فَإِنَّى سَمِيتُهُ بَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ يَا سَمْدُ أَرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأَنَّى حَدَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ زَعَمَ أَبُوعُنَّانَ أَنَّهُ كُمْ بَيْنَ مَعَ النِّي عَلَى إِنْ فَي بَنْضِ بِثَكَ الْأَيَّامِ الَّتِي ٥٠ يُعَايِلُ فِينٌ غَيْرٌ طَلَعَةً وَسَعَدٌ عَنْ حَدِيثِهِمَ عَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لَأَسْوَدِ حَدِثْنَا تَعَايِمٌ بْنُ إِمِمْيِلَ عَنْ نُحُدِّ بْنِي بُوسُفَ قَالَ سَمِيْتُ السَّاقِبَ بْنَ بَرِيدَ قالَ تعينتُ عَبْدَ الرُّحْلِي بْنَ عَوْفٍ وَطَلْعَةَ بْنَ عُبَيْدٍ اللهِ وَالْفِذَادَ وَسَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَا مِينَ أُحَدًا مِنْهُمْ بُمَدَّتُ مَنِ النِّي يَنْ إِلاَّ أَنَّى تَمِنتُ طَلْعَةً بُمَدُّتُ مَنْ

(۱) ينول (۲) كلاما (۲) قال التسطلان بك الفاء وتنتج (۱) إلا ستنداً (۰) غَبْرِ ستندٍ رواية الهروى بهذا الضبط

يَوْمِ أُحُدِ حَرِثَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْسِ قالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْعَةَ شَلاَّء وَقَى بِهَا النِّيِّ (١) عَلَى يَوْمَ أُحُدِ عَرْمُنَا أَبُو مَعْنَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزَيْرَ عَنْ أَنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ أَنْهُزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ وَأَبُو طَلْعَةَ بَيْنَ يَدَى النِّيِّ يَلِيِّهِ مُجَوِّبٌ عَلَيْدِ بِحَجَفَةً لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلَعَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النَّذْعِ كَسَرَ يَوْمَنْذِ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَانًا ٢٠٠ وَكَانَ اللهِ وَانْ اللهِ الرَّجلُ يَمُوْ مَعَهُ بِجَنْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ أَ نَكُوهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ ٢٠ النِّي النَّبِي ﴿ ٢٠) فَكُمَّةٌ عَلَيْ يَنْظُرُ إِلَى الْفَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةً بِأَبِي أَنْتَ وَأَمَّى لاَنْشُرفْ يُصِيبُكَ (ا) مَتَشَرَّفَ وَتُشَرَّفَ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ بَحْرِى دُونَ نَحْرِكَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بَنْتَ أَبِى بَكْر وَأُمَّ سُلَيْمِ ال وَإِنْهُمَا كُشَمْرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُمُنْفِزَانِ (\*) الْقِرَبِ ۚ (\*) عَلَى مُنُونِهِمَا تُفْرِغانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمُّ تَرْجِعَانِ فَتَمْ لَآنِهَا ثُمَّ تَجِيآنِ فَتُفْرِغانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السُّنْفُ مِنْ يَدَّىٰ (٧) أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّ نَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا ﴿ صَرِيثَىٰ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ﴿ فَعَبِد فرع كنبهم حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِيمَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَت لَكَ كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ المُشْرِكُونَ فَصَرَحَ إِبْلِيسُ لَّمْنَةُ ٱللهِ عَلَيْهُ أَىْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَأَجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ فَبَصْرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُوَ بِأَبِهِ الْيَمَانِ فَقَالَ (٧) يَلُو صَ أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِى أَبِى قَالَ قَالَتْ فَوَ ٱللَّهِ مَا ٱحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ ﴿ (٨) مَّزَّ وجل ح لَكُمْ ، قَالَ عُرُوتُ : فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذْيْفَةَ بَقِيَّةٌ خَيْرٍ ، حَتَّى لِخَقَ بِأَللهِ (١) \* [ الآية بَصُرُتُ عَلِيْتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ، وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ، وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدٌ ﴿ إِلَيْ مَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَنَّوْا مِنْكُمْ يُوْمَ الْنَقِي الجَنْعَانِ (١) إِنَّمَا أَسْنَزَ كُلُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مِا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ الله عَنُورٌ حَلِيمٌ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةً عَنْ عُمَّانَ بْنِ مَوْحَبُ قَالَ جاء رَجُلُ

حَجَّ الْبَيْتَ ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا ، فَقَالَ مِنْ هُوْلِآء الْقُعُودُ ؟ قَالُوا هُوُلآء قُرَيْشٌ. قالَ مَنِ الشَّيْخُ ؟ قالُوا (١٠ أَبْنُ مُمَرَّ ، كَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَا يُلُكَ عَنْ شَيْء أَنُحَدَّثُني ، قالَ أَنْشُدُكَ بِحُرْمُةِ هِذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ ؟ قالَ نَعَمْ . قال فَتَعَلَّمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدُهَا ؟ قالَ نَمَمْ . قالَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ (٢) عَنْ يَيْعَاتِر الرُّصْوَانِ فَلَمْ بَشْهَدُهَا ؟ قالَ نَعَمْ . قالَ فَكَبَّرَ ، قالَ " أَبْنُ تُحَرَّ : تَمَالَ لِأَخْبِركَ وَ لِأَ بَيْنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ . أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَشْهِدُ أَنَّ اللهَ عَفَا (" عَنْهُ . وَأَمَّا تَغَيِّبُهُ ءَنْ بَدْرِ وَإِنَّهُ كَان تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ (\*) عَلِيَّةً وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ النِّبِي عَلِيَّ إِنَّا لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ . وَأَمَّا تَفَيَّبُهُ عَنْ 🗥 يَيْعَةِ الرُّبِنْ وَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَزٌ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ عُثْمَانَ بْنُ عَقَّانَ لَبَعْتَهُ مَكَانَهُ فَبَعْتَ عُمْانَ وَكَانَ ٧٧ يَيْمَةُ الرِّصْوَانِ بَعْدَ ما ذَهَبَ عُمَّانُ إِلَى مَكَّةً ، فَقَالَ النَّبِي أَيْكِ يده الْيُمْيُ هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ ، فَضَرَبَ بِمَا عَلَى يَدِهِ ، فَقَالَ هَذِهِ لِمُثْمَانَ أَذَهَبْ بِهِذَا ١٠ الآنَ مَمَكَ بَاسِ " إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ (٥) وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ ۚ فِي أَخْرَاكُمُ ۗ عَاْنَا بَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلاً تَحْزَنُوا عَلَى ما فانكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِينٌ إِمَا تَمْمَلُونَ تُصْمَدُونَ تَذْهَبُونَ أَصْمَدَ وَصَمِّدَ فَوْقَ الْيَبْتِ صَرَّتْنِي عَمْرُو بْنُ خالِدٍ حَدَّثْنَا زُهَ يُنْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَى قَالَ سَمِينَتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَارْبِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهِما قَالَ جَعَلَ النَّى عَلَيْكُ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ. فَذَاكَ : إِذْ الاقولة الله المنظم ال نُمَاسًا (١٠) يَنْشَى طَا ثِيَةً مِنْكُمْ وَطَا ثِهَةٌ قَدْرًا هَنَّهُمْ أَنْهُمُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ هَيْرَ الْحَقَّ النَّ الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلْهِ يُخفُونَ ف

(۱) قال مو (۲) تُعَيِّبُ (۲) فقائ (۲) فقائ (۵) النّي (۵) النّي فوق عن بلا رة م وقال اله مطلاني في لمعنة من كنه مصحمه (۷) وكانت (۸) بها

(١) ألى بما تساده

أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَثْرِ شَيْءُ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يُنُونِيكُمْ لَبْرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِدِيهِمْ وَلِيَنْتَلِيَ اللهُ مَا ني صُدُورِكُم وَلِيُمَعِّص ما في تُلُوبِكم وَاللَّهُ عَليم بذَاتِ الصُّدُورِ \* وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ حَذَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ مَنْ قَتَادَةً مَنْ أَنَس مَنْ أَبِي طَلْحَة رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كُنْت فِيمَنْ تَفَشَّاهُ النَّمَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ ، حَتَّى سَقَطَ سَبْنِي مِنْ يَدى مِرَارًا يَسْقُطُ وَآخُذُهُ ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ (١) فَأْسُ لَكُ مِنَ الْأَمْ شَىٰ وَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. قالَ مُعَيْدٌ وَمَا بتُ عَنْ أَنس شُجّ النِّي مَنْ إِنَّ أَحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ بُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ. فَنَزَلَتْ: لَيْسَ لَكَ مِنَ اللهِ الْ اللَّهُمْ الْدَنْ فَلَاَّنَّا وَفُلَّانًا وَفُلَّانًا وَفُلَّانًا وَفُلَّانًا وَفُلَّانًا وَفُلَّانًا اللهُ مِن اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْدَنْ فُلَّانًا وَفُلَّانًا اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْدَنْ فُلَّانًا وَفُلَّانًا اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ (٢٠ الْحَمْدُ فَأَثْرَلَ اللهُ لَبْسَ لَكَ مِنَ الْاعْرِ شَيْءٍ . إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَا لِمُونَ ﴿ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ تَعْمِيْتُ سَالِم بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوعَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً وَسُهَيْل بْنِ عمرو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ . كَنْزَلْتْ : لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء ﴿ إِلَّى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ السِّ فِي أُمُّ سَلِّيطٍ مَرْثُنَا يَحْنِي أَنْ بُكُبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ ، وَقَالَ ثَمْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِي ۚ إِنَّ مُمَرِّ بْنَ الْحَطَّابِ وَضِيَّ اللهُ عَنْهُ فَسَمَ مُرُوطًا بَهِنَ نِسَاء مِنْ نِسَاء أَهْلِ اللَّدِينَةِ فَبَتِيَّ مِنْهَا مِرْطُ جَيْدٌ ، فَقَالَ لَهُ بَمْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَعْطِ هُلُذَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلِي الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ (١٠) أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ مُحَرُّ أُمُّ سَلِيطٍ أَدِقْ بِهِ ، وَأُمُّ سَلِيطٍ وين

نِسَاهُ الْأَنْصَارِ مِمِّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ مُمَرُ عَلِيُّهَا كَانَتْ تُزْفِرُ لَنَا الْقِرِبَ يَوْمَ أُحُدِ بِاللَّهِ عَنْ مَنْ مَنْ وَاللَّهُ عَنْهُ حَرْدًا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّثُن أَبُو جَعْفَر مُحَدُّ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضّغرى قالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ ٱلْخِيَارِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ ، قالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ ٣ ِ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِي ّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل <sup>٣٠</sup> خَمْزَةَ ، قُلْتُ نَعَمْ . وَكَانَ وَحْشِي يَسْكُنُ حِمْسَ ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقَيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ ،كَأَنَّهُ حَمِيتٌ ، قالَ فِجَنْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرِ ( ) فَسَامْنَا ، فَرَدَّ السَّلاَمَ ، قالَ وَعُبَيْدُ اللهِ مُمْتَجِرٌ بعِمَامَتِهِ ما . كَفَا فِ مَدِ ۗ يَرَى وَحْشِيٌّ إِلاَّ عَيْنَيْدِ وَرِجْلَيْهِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَا وَحْشِيٌّ أَتَمْرْفُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أُمُّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلاَّ أَنَّى أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيٌّ بْنَ ٱلْخِيَارِ تَزَوِّجَ ٱمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمْ قِتَالٍ بنْتُ أَبِي الْبِيسِ ، فَوَلَدَتْ لَّهُ خُلاَماً يِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ ، فَهَمَلْتُ ذٰلِكَ الْفُلاَمَ مَتَ أُمْهِ فَنَا وَلَتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنَّى نَظَرُتُ إِلَى فَدَمَيْكَ ، قالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَن وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ تُحُدِّبُ أَلَا يَعَتُّلِ مَمْزَةً ؟ قَالَ نَعَمْ : إِنَّ خَمْزَةً قَتَلَ طعينمة بْنَ عَدِيّ أَبْنِ ٱلْخِيَارِ بِبَدْرِ ، فَقَالَ لِي مَوْلاَىَ جُبَيْرٌ بْنُ مُطْمِمٍ ، إِنْ قَتَلْتَ خَزَةَ بِعَتَّى ٰ فَأَنْتَ حُرْ ، قالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عامَ عَيْنَيْنِ ، وَعَيَّنَيْنِ جَبَلٌ بحِيَّالِ أُحُدٍ ، يَلْنَهُ وَ يَلْنَهُ وَادِ خَرَجْتُ مَمَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ كَالَمَّا (٥) أَصْطَفُوا لِلْقِتَالِ ، خَرَجَ سِبَاعْ فَقَالَ هلُ مِنْ مُبَادِدٍ ، قَالَ نَغَرَجَ إِلَيْهِ مَمْزَةُ بَنُ عَبْدِ الْطَلِّبِ ، فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا أَبْنَ أُمِّ أَنْعَادِ مُتَعَلِّمَةً الْبُظُورِ، أَنْحَاذُ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْكُمْ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ ، فَسَكَانَ كَأْمُس الدَّاهِبِ، قالَ وَكَنَنْتُ لِلْمَنْ مَ تَحْتَ صَخْرَةٍ ، فَلَمَّا دَمَا مِنْي رَمَيْنُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا

() ابن متبد الملكب (٢) أَبِّنُ عَدِيِّ (٠) أَنْ

رَجَعْتُ مَمَهُمْ ، فَأَقْتُ عِكَةً حَتَّى فَشَا فِيهَا الْإِسْلاَمُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ، عَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيُّ رَسُولًا (١٠ ، فَقَيِلَ ١٠ لِي إِنَّهُ لاَ يَهَيِجُ الرُّسُلَ قالَ أَخْرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَمْولِ اللهِ عَيِّكَ فَلَمَّا رَآنِي قالَ آ نْتَ وَحْشِي ؟ فُلْتُ نَمَمْ ، قالَ أَنْتَ قَتَلْتَ خَمْزَةَ ؟ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْامْدِ ما بَلَفَكَ ، قالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَنْبَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي ، قالَ فَخَرَجْتُ ، فَلَمَّا قُبضَ رَسِبُولُ اللهِ عَلِيَّةِ خَفَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْسَكَذَّابُ قُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيِّلِمَةً لَعَلِّي أَقْتُلُهُ قَأْكَافِيٌّ بِهِ خَمْزَةَ قال خَوْرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَدْرِهِ ما كَانَ قالَ فَإِذَا رَجُلُ قائمٌ فِي مَلْمَةِ جِدَارِكَأَنَّهُ جَمَلُ ا أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْنُهُ بِحَرْ بَتِي قَأْضَعُهَا (٣) بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَنفِيَهُ فَالَ وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ الْفَصَلْ لَ فَأَخْبَرَ نِي سُلَيْهَانُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَّرَ يَقُولُ ا فَقَالَتْ جارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَالْمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ قَسَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ لِلْسَانُ ما (٦) أَغَيْنُهُ أَصَابَ النِّيِّ مَنِّكُ مِنَ ٱلْجُرَاحِ بِوْمَ أُحُدٍ مَرْثُن (" إِسْخُتُى بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَمَّامٍ سَمِع أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ( اللهِ عَلِيُّهُ أَشْتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ يُشِينُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ أَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُل يَقْتُمُكُ رَسُول اللهِ عَلِي في سَبْيِلِ اللهِ صَرَقَى عَنْلَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ سَعِيدٍ الْا ، وَيْ حَذَّتَنَا ٥٠ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْتَذَ غَضَبُ ٱللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ عَلِيَّتِهِ في سَبيلِ ٱللهِ

أَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمُّوا وَجْهَ أَنِيَّ اللَّهِ عَلِيُّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

فى ثُنَيِّهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرَكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ ۚ وَآمَّا رَجَعَ النَّاسُ

سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُدْيَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَمَّا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءِ وَبِمَا دُووِي قَالَ كَانَتْ فَالْلِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ تَمْسِلُهُ وَعَلَى (١) يَشَكُبُ المَاء بِالِهْجَنِّ ، وَلَمَّا رَأْتُ فَاطِيمَةُ أَنَّ المَاء لاَ يَزيدُ الدَّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْمَةً مِنَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتُهَا وَأَلْصَقَتْهَا (٢) فَاسْتَمْسَكَ اللّهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ بَوْمَنْذِ وَجُرْحَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ صَرَتَى عَمْرُو أَنْ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حِدَّثَنَا أَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَكرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَضَلَهُ كَنِي ۗ وَأَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلِيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلِيْكِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالزَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظيمٍ . قالَتْ لِمُرْوَةَ مَا أَنْ أَخْتِي كَانَ أَبُوكَ " مِنْهُمُ الْ أَبُولُ الْمُ بَيْرُ وَأَبُوا بَكْرِ لَكَ أَصابَ رَسُولَ (٥٠ أَللهِ عَنْ مِنْ مَا أَصَابَ يَوْمَ أَحْدِ وَٱنْصَرَفَ (10 عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خاتْ أَنْ يَرْجِمُوا قالَ (٧) مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ ، فَأَنْتَذَبَ مِنْهُمْ سَبْغُونَ رَجُلاً قالْ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْد وَالْأَيْنُ المُ الله مِن قُتِلَ مِن المُسْلِمِينَ يَوْمَ أَحُدٍ مِنْهُمْ : تَحْزَةُ بِنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَالْيَانُ (٥) وَأُنَسُ بِنَ النَّضِرِ وَمُصْمَتِ بُنُ مُمَّيْدِ صَرَفَى مَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا مُعَادُ بنُ هِ شِمَامٍ قَالَ حَدَّ نَنِي عَنْ فَتَادَّةً قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيداً أَعَنَّ (١٠) يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْانْصَارِ \* قَالَ قَنَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أَحْدِ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِبِّرِ مَعُونَةً سَبْهُونَ وَيَوْمَ الْيَهَامَةِ سَبْهُونَ ، قالَ وَكَانَ بِنُوْ مَعُونَةً عَلَى عَهُد رَسُولِ (١١) أللهِ عَلَيْ وَيَوْمُ الْيَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي مَكْدِ كَوْمَ

(۱) أَنْ أَبِي طَالِبِ (۲) فألمنتها (۳) حدثني (۵) أبواله (۵) أبواله (۵) نصة (۲) عالصرف (۷) مثال (۸) صنة نول البيال النرع (۱) عند أبي ذر النفر من هامش الاصل ما (۱) أغر (۱) أغر (۱) أغر (۱) أغر

(۱۱) النِّيُّ

مُسَيْلِمَةَ الْكِذَّابِ صَرْثُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَجِمْعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحْدٍ في ثوبِ وَاحِدٍ . ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثُرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ وَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِىاللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُوْلاً هِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِما مُهِمْ وَكُمْ يُصَلُّ عَلَيْهِمْ وَكُمْ يُفَسُّلُوا ، وقال أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ أَبْنِ الْمُنْكَدِيرِ قالَ سَمِعْتُ جَابِرًا (١) قالَ لَمْ الْمُنكذير جَعَلْتُ أَبْكَى، وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، لَجْعَلَ أَصْحَابُ النَّبِّ يَتْلِالِمُ يَنْهَوْنِي ٣٠ وَالنَّبِيُّ مِنْكُ لَمْ يَنْهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ لاَ تَبْكِيهِ (\*\* أَوْما تَبْكِيهِ ما زَالَتِ اللَّاكَاتُكَةُ تُظِيلُهُ بِأَجْنِيَةَ بِهَا حَتَّى رُفِعَ مَرْضَ (١) مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاَهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَن بُريد أَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُرِّي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ رَأَ يْتِ (٥) فِي رُو ْ يَابِيَ أَنِّي هِزَرْتُ سَيْفًا (٦) فَأَ نَقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِّ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرِى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِلَّهِ اللَّهُ مِنَ الْفَتْحِ وَأَجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ ، وَإِذَا هُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ مَرْشِ أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْ نَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَنَكُونُ نَبْتَنِي وَجْهَ ٱللهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فِمَنَّا مَنْ مَضَى ، أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْمَّبُ بْنُ ثَمْمَيْدٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتْرُكُ ۚ إِلاَّ نَمِرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتُ رِجْلاَهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجَّلَيْهِ (٧) خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّيْ عَلِيَّةِ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَأَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ (٥) الْإِذْخِرَ ، أَوْ قالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ فَهُوْ يَهُدِبُهَا باب أُخُدُ يُحِيثُنَا (١)

اليونينية وفى بعض الاصوليم

في مكانه تؤيادة ونحيه

عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ عَنْ أَبِي ثَمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ حَرَّثْنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ قال أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ قُرْةً بْن خالِدٍ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ عَلِيٌّ قالَ هٰذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحَبُّهُ مَدَّثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْطَلِّب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيٌّ طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ فَقَالَ هَٰذَا جَبَلُ ٣ يُحِبِّنَا وَنُحِبُّهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَنَّةً وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَابَيْنَ لاَبَتَيْمًا صَرشَّى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْجَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَرَّجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلاَّتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي لَأَ نَظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى أَعْطِيتُ مَفَا تِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَا تِيْحَ الْارْضِ ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرَكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِّي (١) أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيها . وَ عَرْوَةُ الرَّجِيعِ وَرِعْلِ وَذَكُوانَ وَبِثْرِ مَعُونَةً وَحَدِيثِ عَضَّلِ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْبِ وَأَصْحَابِهِ \* قَالَ أَنْ إِسْحُنَى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ ثُمَّرَ أَنَّهَا بَعْدُ أُحْسِدٍ حَرِيثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقْفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّيْ عَلِيَّةِ سَرِيَّةً (٢) عَيْنَا وَأَنْ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ (٢) عاصِم بْنِ تُحْرَ أُبْنِ الْحَطَّابِ، فَأُ نُطَالَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ (' ) بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً ، ذَكَرُوا لَحِيّ مِنْ هُذَيْلٍ ، يُقَالُ كُلُمْ بَنُو لِخْيَانَ فَنَبِعُوهُمْ بِقَرِيبِ مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَأَفْتَصُوا آثَارَهُمْ حَتَى أَنُوا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرِ تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ فَقَالُوا هَٰذَا تَمْنُ يَثْرِبَ فَتَبِعُوا آ نَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ ۚ فَأَمَّا أَنْنَهٰي عاصِم ۗ وَأَصْعَابُهُ لَجَوُّا إِلَى فَدْفَد , وَجاء الْقَوْمُ كَأَحَاطُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهَدُ وَالْمِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ ۚ إِلَيْنَا أَنْ لاَ نَفْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً

حَتَّى قَتَلُوا عاصِماً فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ، وَبَتِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلُ آخَرُ فَأَعْطُوْهُمُ الْمَهْدَ وَالْبِيثَاقَ فَلَمَّا أَعْطَوْ هُمُ الْمَهْدَ وَالْبِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَسْتَكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْ تَارَ فِيسِيِّهِمْ فَرَ بَطُوهُمْ بها ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هُذَا أُوَّلُ الْغَدْرِ ۖ فَأَلِى أَنْ يَصْعَبَهُمْ ۚ جَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْعَبَهُمْ ۚ فَلَمْ يَفْعَلُ فَقَتَلُوهُ وَٱنْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا مِتَكَّةً ، فَأَشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْن عامِر بْن نَوْفَلِ ، وَكَانَ خُبَيْبُ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرِ فَكَتَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَسْلَهُ أَسْتَعَارَ مُوسِّى مِنْ بَعْض بَنَاتِ الْحَارِثِ أَسْتَحِدٌ (" بَهَا فَأَعَارَتْهُ قَالَتْ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِي لِي ، فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَذَهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزعْتُ فَرْعَةً عَرَف ذَاكَ (اللهُ مِنِي وَفِي يَدِهِ الموسَى ، فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ (٥) أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَاكِ إِنْ شاء الله ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبِ لَقَدْ رَأَيْنُهُ كِأْ كُلُ مِنْ (۷) وقال • كذا فى الاصل الممول عليه نقط خ (۸) ولست الا قِطْفِ عِنْبِ ، وَمَا عِمَكَةً يَوْمَئِذِ تَمَرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمُوتَنَّ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلاَّ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ ، نَفَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمُ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّى (٢) رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُ أَنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلاً أَنْ تَرَوْا أَنَّ مابِي جَزَعْ مِنَ المَوْتِ لَزِدْتُ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّ كُنتَيْنِ عِنْدَ الْفَتْلِ هُو ، ثُمَّ (٧) قالَ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِم عَدَدًا . ثُمَّ قالَ : ما ( الله أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِياً عَلَى أَى شَقِّ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي ر 1۰) جدثي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأُّ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلُو تُمَزُّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْدِ عُقَبَةٌ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَ لَهُ ، وَ بَعَثَتْ قُرَيْشُ إِلَى عاصِم لِيُؤْتَوا بِشَيْء مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ عاصم فَتَلَ عَظِيماً مِنْ عُظَماً مَهِمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْدِ (٩)

مِيْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدِّبْرِ ، فَمَنَّهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْء " حَرثُ ( "

فَقَالَ عَاصِمْ ۚ أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيُّكَ (١) فَقَاتَلُومُ ٣٠

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّدٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جابِرًا يَقُولُ النَّذِى قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُو يَمْرُوعَة مَرْثُ أَبُومَعْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي مُرْكِلًا سَبْعِينَ رَجُلًا لِخَاجَةٍ يُقَالُ كَمْمُ الْقُرَّادِ، فَعَرَضَ كَمُمُ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْم رِعْلْ وَذَ كُوانُ عِنْدَ بِشُّ يُقَالُ كَلَمَا بِبشُّ مَعُونَةً ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَاللَّهِ مَا إِيَّا كُمْ ۚ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ في حاجَةٍ لِلنِّيِّ بَرْكِيِّهِ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبَيُّ عَلِيُّكُ عَلَيْهِمْ شَهْرًا في صَلاَّةِ الْغَدَّاةِ ، وَذَٰلِكَ بَدْ الْقُنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقَنْتُ ﴿ قَالَ عَبْدُ الْعَزيز : وَسَأَلُ رَجُلُ أَنساً عَن الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّ كُوعِ ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ القراءةِ ، (r) عَدُو هِمْ: قَالَ لا : بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشِمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أُنْسِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيَّ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُوعَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ حَرَثْنَى عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَعْلًا وَذَ كُوانَ وَعُصَيَّةَ وَ بَنِي لَحْيَانَ ٱسْتَمَذُوا رسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى عَدُو ٣٠ فَأَمَدَّهُم بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمِ الْقُرَّاء فى زَمَانِهِمْ ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ (٣) بِالنَّهَارِ ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى كَانُوا ببـنَّرِ مَعُونَةً قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ يَرْكِي فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو في الصُّبْحِ عَلَى أَحْياهِ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَ كُورَانَ وَعُصَيَّةٌ وَ بَنِي لَحْيَانَ قالَ أَنَسَ فَقَرَأُ نَا فِيهِم قُرْآ نَا ثُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ رُفِعَ بَلِّنُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقَينَا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبَّ اللهِ عَلِيَّةُ قَنَتَ شَهِرًا في صَلاَةِ الصُّبْحِ يُدْعُو عَلَى أَحْياء مِنْ أَحْيَاءُ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لَحْيَانَ \* زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا أَنْ ( الله عَلَيْ الله عَنْ عَنْ عَنْ قَتَا دَهَ حَدَّ تَنَا أَنَسْ أَنَّ أُولَيْكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَار قُتِلُوا بِيِشْ مَعُونَةَ فُرْآ نَا كِنَّا بَا يَحُوهُ مَرْثُ الْمُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا عَمَّامٌ عَنْ

(٢) يَعْطِبُونَ (٤) بَزِيدٌ بْنُ ر، فأومؤا (١) فتح لام لميان من اللم

إِسْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَة قالَ حَدَّتَنَى أَنَسْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ بَعَتَ خالَة أُخْرَد لِأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْشُرِكِينَ عامِنُ بِنُ الطُّفْيَلِ خَيْرً بَيْنَ تَلاَثِ خِمالِ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلُ وَلِي أَهْلُ اللَّدِ أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ ِ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ فَطُعِنَ عامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فَلاَنِ فَقَالَ غُدَّةٌ كَفُدَّةِ البّكْر في يَدْثِ آمْرَأَةٍ مِنْ آلِ (٢) فُلَانٍ أَنْتُونِي بِفَرَسِي ، فَسَاتَ عَلَى ظَهَرٌ فَرَسِهِ ، فأَ نُطَلَقَ ﴿ (١) صَبِعُها ف العرم بالرفع حَرَامْ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ وَهُو رَجُلُ أَعْرِجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلاَنِ قَالَ كُوناً قَرِيبًا حَتَّى ا أَخَاصِهِ آنِيَهُمْ ۚ فَإِنْ آمَنُونِي كُنُّمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَيَّنَتُمْ أَصِحَابَكُمْ ، فَقَالَ أَثُومْمِنُونِي (٣) أَبَلْغُ الْ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ جَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَوْا (' ) إِلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ ﴿ (١) انوْمَنُونِي صَ قَالَ حَمَّامْ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ فَزُتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلُحِق الرَّجُلُ فَقُتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرً الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الرَّبِ الَمْنُسُوخِ : إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، فَدَعا النَّبَيُّ عَلَيْتٍهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ (٧) وحَّذِنهُ. صَبَاحًا عَلَى رِعْلِ وَذَكُوَ انَ وَ بَنِي كَلْيَانَ (\*) وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُ اللهَ وَرَسُولَهُ عَيْكَ مَدِيْنِ (١) حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ قالَ حَدَّثَنَى (٧) أَعَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن (١) أُخْرُجُ ص أَنِّسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا طُمِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكانَ خَالَهُ يَوْمَ بِبِّرِ مَعُونَةَ قَالَ بِٱلدَّم ِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِدٍ وَرَأْسِهِ ، ثُمَّ قالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مِرْثُ اللَّهُ عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِيثَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَسْتَأْذَنَ النَّيَّ عَلِيِّتُهِ أَبُو بَكُر فِي الْخُرُوجِ حِينَ أَشْتَدَّ عَلَيْدِ الْاذَى، فَقَالَ لَهُ أَقِمْ ، فَقَالَ بَارْسُولَ اللهِ أَتَطْمَمُ أَنْ يُؤذِّنَ لَكَ ، فُكانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ قَالَتْ قَا نُتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ ٱللهِ يَنِ ذَاتَ يَوْم ظُهُرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أُخْرِجُ (٥) مَنْ عِنْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هَمَا

أَبْنَتَاى، فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الجُرُوجِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الصُّحْبَةُ، فَقَالَ النَّى عَيْكِ الصَّحْبَةُ ، قالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ ، قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُما للْخُرُوجِ ، فَأَعْطَى النِّبِّ يَرْكِيِّ إِحْدَاهُمَا وَهَى الْجَدْعَادِ فَرَكِبَا ، فَأَ نْطَلَقَا حَتَّى أَنْيَا الْفَارَ وَهُوَ بِشُورٍ فَتَوَارَيا فِيهِ ، فَكَانَ (١) عامِرُ بْنُ فُهَـيْرَةَ غُلاَماً لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ الطُّفَيْل بْن سَخْبَرَةً أَخُو (٢) عائِشَةَ لِامِّهَا ، وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرِ مِنْعَةٌ ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَعْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدْ مِنَ الرِّعاء فَلَمَّا خَرَجَ خَرِجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَا نِهِ حَتَّى قَدِما (٣) المَدِينَة ، فَقُتُلَ عامِرُ بْنُ فَهَـ يْرَةَ يَوْمَ بِبُو مَعُونَة وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُووَةَ فَأَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ بِبلر مَعُونَةَ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قالَ لَهُ عامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هَٰذَا ؟ فأشارَ إِلَى ُ قَتِيلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أَمَيَّةَ ، هٰذَا عامِرُ بْنُ فَهَـيْرَةَ ، فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ما قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِنِّى لَأَ نْظُرُ إِلَى السَّمَاء يَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ فَأَتَى النِّيَّ عَيْنَ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ ، وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرُوَةُ بِنُ أَسْمَاء بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّى عُرُوَّةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو سُمْىَ بِهِ مُنْذِرًا حَرْثُ اللهِ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا سُلَيْانُ التَّيْمِي عَنْ أبي عِبْلَزِ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ النَّبِي عَلِيَّ بَعْدَ الرُّكُونِعِ شَهْرًا ، يَدْعُو عَلَى رعْل وَذَ الْوَانَ وَيَقُولُ : عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ مَرْشَ يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مالك عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ قالَ دَعا النَّبِي عَلَا اللّ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِي أَصِحَابَهُ بِبِشْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ، حِينَ ( ) يَدْعُو عَلَى رعْل وَلَيْهَانَ وَغُصَيَّةً عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ مَرْكِيَّ قَالَ أَنَسُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِنَبَيِّهِ مَرْكِيٍّ فَي

(1) وكان اله (۲) أخرى (۲) قدرم (۲) قدرم (٤) حدثى (٤) حدثى

الَّذِينَ تُتِلُوا أَصْحَابِ إِلَّهِ مَعُونَةَ قُرْآ نَا قَرَأُ نَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعَدُ بَلْغُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقَينا رَبِّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرْضِيناً عَنْهُ مِرْشَا مُوسِي بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَاحِيةُ حَدَّثَنَّا عاصم الأَحْوَلُ قالَ سَأَنْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ وَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الْقُنُوتِ فَ الصَّلاق فَقَالَ نَمَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَمْدَهُ ؟ قَالَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ فَإِنَّ فُلاّ مَا أُخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ ، قالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنْتَ رَسُولُ (١) ألله عَلِيَّ بَعْدَ الرُّ كُوعِ نَهُنَّا أَنَّهُ (٢) كَانَ بَمَتْ نَاسًا يُقَالُ كُمُمُ الْقُرَّاءِ، وَثُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَيَيْنَهُمْ وَيَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَهْدٌ قِبَلَّهُمْ فَظَهَرَ هِولَا والَّذِينَ كَانَ يَيْنَهُمْ (١) النَّبِي وَ بَيْنَ رَسُولِ أَلَثْهِ عَلِيْهِ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ آلَّهِ عَلِيْ بَعْدَ الرَّكُوعِ فَمَهْرا يَدْعُوعَلَيْهِمْ المُرْهُ اللهِ عَنْ وَهُ أَنْ الْحَنْدَقَ وَهُنَى الْأَحْزَابُ قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً كَانَتْ فَي شَوَّالٍ سَنَةً (٢) سَنَةً أَرْبَعٍ , مَرْثُ اللهِ عَنْ أَبِرُ اهِيمَ حَدَّنَنَا يَحْيى بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعِ عَن أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ النَّبِيَّ مُرَاتَةً عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ أَنْ أَرْبَعَ ﴿ (هَ) حَدَثُنَّا عَشْرَةً (٣) قَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْمَنْدَقِ ، وَهُوَ أَبْنُ خَشْسَ عَشْرَةً (٤) قَأْجازَهُ عبر سفوطة وفي بعضها عليها. سكون كنه مسمعه عَرْشَىٰ (٥) قُتَيْبةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ (٧) عَال قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ فَي الْخَنْدَقِ ، وَهُمْ يَحَفْرُونَ ، وَنَحَنُ نَنْقُلُ النَّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ اللَّهُمَّ لَا عَبْشَ إِلَّا عَبْشُ الآخِرَةِ (٧٠ ، فَأَغْفِر لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْانْصَارِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ تَعْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْ حَقَى عَنْ مُحَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ إِلَى الْحَنْدَقِ ، فَإِذَا الْمُاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بردَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيث يَسْتَلُونَ ذَلِكَ كَلُمُ ۚ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ (٧٠ : اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ ، فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَةُ ، فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ :

(٢) صبط الفرَّة في الترخ بالفتح ولم يضبطها فيالبويهنية

را) مقال

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَتُوا نُحَّدًا عَلَى الْجِهِادِ مَا بَقِينَا ابَدًا

مَرْثُ أَبُو مَعْنَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قالَ جَمَلَ اللهَ جَمَلَ اللهَ جِرُونَ وَالْانْمَارُ بَعْفِرُونَ الخُنْدَى حَوْلَ المَدِبنَةِ ، وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَدَّدًا عَلَى الْإِسْلاَمِ مَا بَقَيِنَا أَبَدَا

قَالَ يَقُولُ النِّيُّ عِنِّينَ وَهُوَ يُجِيبُهُمْ : اللَّهُمْ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَبَارِكْ في الْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَهُ . قالَ يُؤْتَوْنَ بِمِلْ كَنِي السَّعِيرِ ٢٠ فَيُصْنَعُ كُلُمُ بِإِهَالَةٍ سَنِعَة تُوضَعُ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِياعٌ وَهْيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيخ مُنْتِنْ حَرِثُ خَلادُ بنُ يَحِني حَدَّثنَا عُبدُ الْوَاحِدِ بنُ أَيْنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَبْتُ جابرًا رَضِي الله عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحَفِيرُ فَعَرَضَتْ كُذْيَةٌ (٣) شَدِيدَةٌ كَاوْا النَّيَّ عَلِيَّة فَقَالُوا هَذِهِ كُذْيَةً " عَرَضَتْ في الخَنْدَق ، فَقَالَ أَنَا نَازِلْ ، ثُمَّ قَامَ وَ بَطَنْهُ مَنْصُوبُ بِحَجَرِ وَلَبَثْنَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ لِا نَذُونُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النِّي مِنْ لِلْهِ الْمِوْلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَمْيَلَ أَوْ أَمْدِيمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِأَمْرَأَتِي رَأَيْتُ بِالنِّي عَلَيْهُ شَبْنًا مَا كُانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ ، فَعِنْدَكِ شَيْهُ ؟ قَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحَت الْمَنَاقَ، وَمُلْحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا ( ) اللَّحْمَ في الْبُرْمَةِ ، ثُمَّ جشتُ النِّي يَنْ وَالْمَحِينُ قَدِ أَنْكَمَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَافِي قَدْ كَادَتْ (٥٠ أَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ ٥٥ مُلْعَيَّمْ إِلَى فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلانِ ، قالَ كُمْ هُو ؟ فَذَ كَرْتُ لَهُ ، قَالَ كَشِيرٌ مَلَيْبٌ، قَالَ قُلْ لَهَا: لاَ تَنْزِعُ الْبُرْمَةَ، وَلاَ الْخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِي، فَقَالَ لَى تُومَوا ، فَقَامَ اللُّهَاجِرُونَ وَالَّا نُصَادُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى أَمْرَأَ تِهِ قال وَيْحَكّ جاء النَّبِي عَنْ عِلْمَا جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قالَتْ هل سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، فقال

(1) محكمًا ضبط فى اليونينية الفاء النتخ والسكسير

الله شيخ م

(۲) كُنْدَةً

(ا) كَيْرَةً

(٠)، جَعَلَّتِ

(٦) قَدُّ كَادَتْ تَنْفَجُ

(۷) شار ښان دل ٱدْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا ، كَفِعَلَ يَكْسرُ الْخَبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ '، وَيُحَتِّرُ الْبُرْمَةَ وَالنَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَنْزعُ ، فَلَمْ يَزَلُ يَكسِرُ الْخُبْزَةُ وَ يَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا ، وَ بَـقِيَّ بَقِيَّةٌ ، قالَ كُلِي هَٰذَا وَأُهَّدِّي (١٠ ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصا بَتْهُمُ عِاعَة " مَرَشَّىٰ عَمْرُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَمِيدُ بْنُ مِينَاء قالَ سَمِيْتُ جابر بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا حُفِيرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنِّيِّ عَلَيْ خَصاً شَدِيداً ، قَا نُكَفَأْتُ إِلَى أَمْرَأَ بِي ، فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءُ فَإِنَّى رَأَيْتُ برَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةَ مَحْصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَى جرَابًا فيهِ صَاعْ مِن شَعِير وَلَنَا بُهُنِمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي ، وَقَطَّعْتُهَا في ا بُرْمَيْهَا ، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ ﷺ فَقَالَتْ لاَ تَفْضَخِنِي برَسُولِ ٱللهِ عَلِيْ وَعِنْ مَمَهُ فَيَنْهُ (" فَسَارَوْنُهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله ذَبَحْنَا جُيمَةً لَنَا وَطَحَنَّا (" صَاعاً من شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا فَتَمَالَ أَنْتَ وَنَفَر مَمَكَ فَصَاحَ النَّبِي مِلِيِّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جابرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا ( ) خَيَّ هَلَّا بَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَا ثَنْزِلُنَّ ( ) بُومَتَكُمْ وَلاَ تَغْبِزُنَّ تَحْمِينَكُمْ حُتَّى أَجِيءٍ فِفَتْ وَجاءِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ ٰ يَقَدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِنْتُ أَمْرًأَ تِي فَقَالَتْ بِكَ وَ بِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ تجييناً فَبَصَقَ (٧) فِيدٍ وَبَارَكَ ثُمَّ مَمَد إِنَّى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ (٨) وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ خابزةً فَلْتَغُبزُ مَعِي ، وَأَقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا وَثُمْ أَلْفٌ ، فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى نَرَكُوهُ وَٱنْحَرَفُوا ، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغَطُّ كَا هِي وَإِنَّ تَحِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ حَرَثْني

عُمَّانٌ بْنُ أَبِي شَبْيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ

جاوًّ كُمْ مِن فَوْقِكُم، وَمِن أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ (٩٠ ، قالَتْ كانَ

ذَاكَ (١٠٠ يَوْمَ الْحَنْدَقِ حَرْثُ أَمْسُلُمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْعُلَقَ عَن

(۱) في غير فرع في الالت صاد الوسيل وهزة الفطع معا وعليها المسيحان كا ترى وعلى الثاني اقتصر القسطلاني كتبه مستحه،

(۱) وَمَنَ

هم (۲) فجثت

(a) وطَعَنتُ

(ه) في الغرع بهمز كبيسة
 البين وفي البونينية وغيرهة
 بالواو قسطلاني وغيره

(٦) لاَ تُتَزَّلُنَّ بُرُ مَسَّكُمْ

وَلاَ يُغَيِّرُنَ عَيِيثُكُمُ

وارها (۷) فَكِسَقَ

مسر (۸) فیه محد هد

۸ فیها

(٩) وَ بَلَغَتْ ِ اللَّفُـ لِلْوَيِنُّ الْحَنَّادِ :

> مر الاس خلائع (۱۰)

البَرَاهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّبِي عَلَيْ يَنْقُلُ التَّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَعْمَرٌ بَطْنَهُ وَأَعْبَرُ بَطْنَهُ مَا الْخَنْدَقِ حَتَّى أَعْمَرُ بَطْنَهُ وَأُعْبَرُ بَطْنُهُ يَقُولُ :

ُ وَاللهِ لَوْلاً اللهُ مَا أَهْدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّفْنَا وَلاَ صَلَيْنَا وَلاَ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَبَلِّتِ الْآفْدَامِ إِنْ لاَقَيْنَا وَبَلْتِ الْآفْدَامِ إِنْ لاَقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَبَيْنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْنَهُ أَبِيْنَا أَبِيْنَا حَرَشُ مُسَدِّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً قال حَدَّنَى الحَسَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قال نُعرْتُ بِالصَبَا ، وَأَهْلِيكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ حَرَثَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ قال نُعرْتُ بِالصَبَا ، وَأَهْلِيكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ حَرَثَى أَحْدُ بْنُ عُمْانَ حَدَّنَى الْمُراعِ أَنْ مَنْهُمَةً قال حَدَّنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قال حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قال أَبْنُ مَنْهُمَ أَبْنُ مَنْهُمَةً قال حَدَّتَنِي أَبِي إِسْطَقَ قال مَن مُنْ الْبَرَاءِ (١) يُحَدِّنُ ، قال لَمَا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ ، وَخَنْدُقَ رَسُولُ اللهِ يَهِي وَارَى عَنِي النَّبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ رَافَعَةً ، وَهُو يَنْقُلُ مِنْ النَّرَابِ الْخَنْدَقِ ، حَتَى وَارَى عَنِي الْفُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ السَّعْرِ ، فَسَمِعْتُهُ يَرْ ثَرَابِ الْخَنْدَقِ ، حَتَى وَارَى عَنِي الْفُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ السَّعْمَ ، فَسَمِعْتُهُ يَرْ ثَرَابِ الْخَنْدَقِ ، حَتَى وَارَى عَنِي الْفُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ السَّعْمَ ، فَسَمِعْتُهُ يَرْ ثَرَابِ الْخَنْدَقِ ، حَتَى وَارَى عَنِي الْفُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ السَعْمَ عُنْهُ يَرْ ثَرَابِ الْخَنْدَقِ ، حَتَى الْفُبَارُ جَعْدَةً بَعْمُ لُو مِنْ يَنْقُلُ مِنْ النَّرَابِ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنًا وَلاَ تَصَسَدَّفْنًا وَلاَ صَلَيْنًا وَلاَ صَلَيْنًا وَلاَ صَلَيْنًا وَلَا تَصَسَدُ فَنَا وَلاَ صَلَيْنًا وَلَا تَصَلَّمُ إِنْ لاَقَيْنًا إِنْ الْأَفْدَامَ إِنْ لاَقَيْنًا إِنْ الْأَلْى فَدْ بَغَوْا (٣عَلَيْنَا وَإِنْ أَنَادُوا فِيثْنَةً أَيَيْنَا وَالْأَلَى فَدْ بَغَوْا (٣عَلَيْنَا وَإِنْ أَنَادُوا فِيثْنَةً أَيَيْنَا

قَالَ ثُمَّ يَكُدُ صَوْنَهُ يَآخِرِهَا صَرَّتَى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّندِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ عَبْدِ الرَّحْنِ هُو ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أُولُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ (\*\* الخَنْدَقِ صَرَحَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ أُولُ يَوْمُ وَهُمْ اللهُ عَنْ عَكْرِمَةً بْنِ مَعْمَرِ عَنْ اللهُ عَلَى مَا أَنْ مَنْ اللهُ عَنْ عَكْرِمَةً بْنِ مَعْمَرَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى حَفْصَةً وَتَسْوَاتُهَا تَنْطُفُ (\*\* قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) ابن عاذِ بَ (۱) رغبوا (۱) رغبوا (۲) يَوْمَ

النَّاس مَا تَرَيْنَ ۚ فَلَمْ يُجُمَّلُ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَى ﴿ فَقَالَتْ إِلَّى ﴿ ۖ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي ٱخْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ ، فَامَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ ، قالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكُلِّمَ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ ، فَلَيُطْلِعُ لَنَا قَوْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ أُومِنْ أَبِيهِ قالَ حَبِيثِ بْنُ مَسْلَمَةً فَهَلَّا أَجَبْتَهُ قالَ عَبْدُ اللهِ تَخْلَلْتُ حُبُورِي وَحَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهٰذَا الْأَمْنِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلاَمِ ، نَغْشِبتُ أَنْ أَتُولَ كَامِةً تُفَرَّقُ بَيْنَ الْجَدْمِ (" وَنَسْفِكُ الدُّمْ وَيُحْمَلُ عَنى غَيْرُ ذَٰلِكَ ، فَذَ كَرْتُ مَا أَعَدَّ اللهُ فِي ٱلْجِنَانِ ، قالَ حَبِبِ حُفِظْتَ وَعُمِيمْت \* قالَ تَحْوُدْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَوْسَاتُهَا مَرْثُ أَبُو نُقَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْدَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُرَدِ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ يَوْمَ الْاحْزَابِ نَفْزُوهُمْ وَلاَّ يَغْرُونَنَا ٣٠ حَرَشَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ سَمِمْتُ أَبَا إِسْحُنَى يَقُولُ سَمِعْتُ سُلَمْانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَقُولُ حِينَ أَجْلَى الْأَحْزَآبُ عَنْهُ الآنَ نَعْزُوهُمْ وَلاَ يَعْزُونَنَا (١) نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْمِ مَرْثُنَا (١) إِسْدُقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ نُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيّ رَوْجِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكِ أُنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، مَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ، كَمَا (٦) شَمَاونَا عَنْ صَلاّةِ الْوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ مَرْثُ المَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هِشَامْ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي مُلَمَّةً عَنْ جَارِ مْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ تُعْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ (٧) الشَّمْسُ جَعَلَ يَشُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشِ ، وَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أَصَلَّى ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النِّبِيُّ عَلِيُّ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا ، ْفَنَرْ لَمَا مَعَ النَّبِي عِلِيِّتِ بُطْحَانٌ ، فَتَوَصَّأُ لِلصَّلاَّةِ وَتَوَصَّأْنَا كَمَا ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ما غَرَّ بَتِ الشَّمْسُ ، ثمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَعْرِبَ مَرْثُ الْمُحَدِّدُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَ نَا سَفْيَانُ

(۱) کتا منبطق غیرار ع ونحوه في القسطلاني ولا يخنى أنها همزة ومسل اه م<del>ن</del> هامش الاصل

(۲) الجيئ

(٣) وَالاَ يَغْزُونَا

س (٤) ٖولاينزونا

(٥) حدثني

8 (1)

ه مـ (٧) عابت

عَنِ أَبْنِ النُّسُكَدِرِ قَالَ سَمِيْتُ جَابِرا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ اللَّ وْزَابِ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبِيرِ الْقَوْمِ، فَقَالَ الزُّبِينُ أَنَا ، ثُمُّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَدِ الْقَوْم ، فَقَالَ الرُّ بِين أَنَا ، ثُمَّ قال مِنْ يَأْتِينَا بِخَـبَرِ الْقَوْم ، فَقَالَ الرُّ بَيْنُ أَنَا ، ثُمَّ قالَ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِي " وَإِن حَوَادِي الْأُبَيْرُ مَرْثُ فَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ كَانَ يَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ وَحْدَهُ ، أَقَنَّ جُنْدَهُ ، وَنَصَرَ ءَبُدَهُ ، وَعَلَبَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ وَلاَ تَنَى عَبَدُهُ حَرْثُ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَخْبَرً مَا الْفَزَارِيُ وَعَبُدَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ مَرْتِينَ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْسَكِينَابِ ، سَرِيعَ ٱلْحِسَابِ، ٱهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ أَهْزِيمُهُمْ وَرَأْزِ لَهُمْ مَرْشُ يُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُوسَى أَبْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ إذَا وَ فَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ أَوِ الْحَيْرَةِ الْمُدْرَةِ يَبْدُأْ فَيُسَكِّبَرُ ثَلَاثَ مِرَاد (٣) ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ: ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلكُ ، وَلَهُ الْحَدْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيبُون تَأْيُونَ ، عابدُونَ سَأَجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَّقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصْرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدْهُ باسب مَرْجَعِ (اللَّيِّ عِلَيْ مِنَ الْأَحْزَاب وَعَرْجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ حَرَثْنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مُمَيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْماً قَالَتْ لَكَ رَجِعَ النَّبِي عَلِيَّةٍ مِنَ الْحَنْدَى ، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَأَغْتَسَلَ ، أَنَّاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ قَدْ وَضَعَت السَلاَحَ وَالله مَا وَسَعَنَاهُ فَأَخْرُجُ ( ) إِلَيْهِمْ قَالَ قَالِي أَيْنَ ؟ قَالَ هَاهُنَا وَأَشَارَ ( ) إِلَيْ ابني قُرَيْظُةً خَرْجَ النِّي عَلِيَّةً إِنَّهِمْ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَانِمٍ عَنْ مُحَيْدِ

(۱) حمدانی الیونبدز بدون الف کا تری (۲) حدثی (۲) مرکات (۲) مرکات (۱) کذانی الیونبیز بنیم الجیم و بکمرهانی الغرع (۰) اخرج

(٦) يده

أَبْنَ هِلَالِ مَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَّادِ سَاطِهِ أَ فَ زُقَاق بني غَنْمِ ، وَكُبِ (' جبريل (' حِبنَ سارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ صَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءِ حَدَّثَنَا جُوَبْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءِ عَنْ نَافِيعٍ هَنِ أَبْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّكُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ ، إِلاَّ في بني قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ ٣ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَصَلَّى حَتَّى نَأْتِيهَا وَقَالَ بَمْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي كُمْ يُرِدْ مِنَّا ذَٰلِكَ فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّى يَزِلْتُ فَلَمْ يُمَنَّفْ وَاحِداً مِنْهُمْ \* مَرْثُ أَبْنُ أَبِي الْاسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَحَدَّتَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجِعْمَلُ لِلنَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ النَّخَلاَتِ حَتَّىٰ (٥) أَفْتَتَحَ ثُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ ، وَ إِنَّ (٦) أَهْ لِي أَمَرُ وَنِي أَنْ آتِي النَّبِيَّ يَرْكِ فَأَمْأَلَهُ الَّذِينَ (٧) كَانُوا أَعْطُوهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِي عَلِيِّكَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْنَ كَفَاءَتْ أُمْ أَيْمَنَ ، لَجْمَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنْتِي تَقُولُ : كَلاَّ وَالَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لاَ يُعْطِيكَهُمْ (^ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالذَّى عَلِيَّ يَقُولُ لَكِ كَذَا وَتَقُولُ كَلاَّ وَاللَّهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسَيْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صَرَّتُنَى ثُمَّدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ يَةُولُ نَزَلَ أَهْلُ فَرَيْظَةَ عَلَى حُكُم سِعَد بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النِّبِيُّ مِنْظَةَ إِلَى سَعْد أَفَأَى عَلَى حِمَارِ فَلَمَّا دَنَا مِنَ المَسْجِدِ قَالَ اللَّهُ نُصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ أَوْ خَيْرِكُم (٧) ، فَقَالَ هَٰ وَلَاهِ نَزَ لُواعَلَى خُكُمْكِ ، فَقَالَ تَقَتُّلُ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَلَسْبِي ذَرَادِيَّهُمْ ، قالَ قَضَيْتَ بُحُكُم اللهِ ، وَرُبَّا قَالَ بَحُكُم اللَّهِ عَرْضَ (١٠) رَ كُو يَّاهُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَيْدٍ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أُصِيبِ سَمَدْت يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، - رَّمَاهُ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ ، يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ الْعَرْقَةِ (١١٠ ، رَمَاهُ في

ا مَوْ كِبُ، بضم الباء ضبطه أبو إسحق الروزى

(١) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ عِ

(١) بَعضَهُمُ الْعَصَى

مد لاس (٤) حدثني

مفتوهمة وفي آخر بهما م**يا** 

(٩) أَوْ أُخْيِرُكُمْ ا

(١١) وَهُ وَ حِبًّانُ بُنُّ. قَيْسٍ مِنْ ، بَنِي مَعِيضٍ ابن عامر بن لُوْمی

الْا كُمَّلْ ، فَضَرَّبُ النَّبِيُّ مَلِّكَ خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ، فَلَمَّا رَجْعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِنَ الْخُنْدُقِ وَصَعَ السِّلاَحَ وَأُغْتَسَلَ ، كَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوْ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ فَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ ٱخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّنِيُّ ۚ يَزْلِيُّهِ ۚ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً ، قَأْتَاهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ يَزَلِقُ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْميهِ ، فَرَدَّ الحَكْمَ إِلَى سَعْدٍ ، قالَ وَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ ، أَنْ تُقْتَلَ الْمَقَا تِلَةُ ، وَأَنْ تُسْتِي النِّسَاءِ وَالْذَرِّيَّةُ ، وَأَنْ تَقْسَمَ أَمْوَ الْهُمْ ، قالَ هِشَامْ ۖ فَأَخْبَرَيْنِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ أَنْ سَعْدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَى أَنْ أَجاهِدَهُمْ فيك من أقوم كَذَّبُوا رَسُولَكَ عَلِيَّ وَأَخْرَجُوهُ، ٱللَّهُمَّ وَإِنِّي أَظُنْ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَ يَنْهَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ بَتِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءٍ فَأَ بْقِدِنِي لَهُ (١) ، حَتَّى أُجاهِدَهُمْ فيكَ ، وَ إِنْ كَنْتِ وَضَمَّتَ الحَرْبَ فَأَنْجُرْهَا وَأَجْمَلْ مَوْ آتِي فِيهَا ، فَأَنْهَجَرَتْ مِنْ ا لَبَّتِهِ (٢) فَلَمْ يَرُعْهُمْ ، وَفِي المَسْجِدِ خَيْمَةٌ ، مِنْ بَنِي غِفَارَ إِلاَّ الْدَّمْ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ ما هُذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَمْدٌ يَعْذُو جُرْحُهُ دَما فَاتَ (٦) قال أَبُو عَبَدِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَثُنَا الْحَجَّاجُ (٣) بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَ مَا شُعْبَةُ قالَ أَخْبَرَ فِي عَدِيٌّ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِم لِلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِم لِلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِم لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِم لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِم لِللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِم لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكِ إِلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا وَجِبْرِيلُ مَعَكَ \* وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبْمَانِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاء بْنِ عازِبِ قالَ وَسُولُ (٥) أللهِ عَلِيَّ يَوْمَ قَرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنَ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ الْهُجُ المشركينَ ، فإنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ عِلْمُ أَنْ غَزْوَةً مُ ذَاتِ الرَّقَاعِ ، وَهِي غَزْوَةُ نُحَارِب خَصَفَةً مِنْ ابني ثَمْلَمَةً مِنْ غَطَفَانَ ، فَنَزَلَ نَحْلاً وَهِيَ بَمْدَ خَيْبَرَ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى جاء بَعْدَ خَيْبِرَ ، وَقَالَ (٢) عَبْدُ اللهِ بن رَجاءِ أُخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْعَطَّارُ (٧) عَنْ يَحْيُ بْن أَبي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ صَلَّى

(١) حَجَّاجُ (١) يَوْمَ قُرَيْظَةً . كذا فی غمیر فرع معنا ونی القسطلاني نسبة الساقط لابي ذركتبه مصححه (٥) النَّبِيُّ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ را) الْقَطَّانُ

إِنَّ صَحَابِهِ فِي الْخُوافِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةٍ ذَاتِ الرَّقَاعِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاس صَلَّى النَّبيُّ يَلِيُّ الْحَوْفَ بِذِي قَرَدٍ ، وَقَالَ بَكْنُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنَى زَيَادُ بْنُ نَافِيعٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيَّ بِيسِمْ يَوْمَ ثَمَّارِبِ وَتَعْلَبَةً \* وَقَالَ أَبْنُ إسْ اللَّهِ عَمِيْتُ وَهُبُ بْنَ كَيْسَانَ سَمِ مْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ إِلَى ذَاتِ الرِّقاعِ مِنْ نَحْلَى ، فَلَقَى جَمْمًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِنَاكْ ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَمْضُهُمْ بَمْضًا ، فَصَلَّى النِّيْ عَلِيُّهُ رَكْمَتَى الْخَوْفِ \* وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَّمَةً غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي عَلِيُّ يَوْمَ الْقَرَدِ مرش (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَثْنَا أَبُى أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْنَ فِي غَزَاةٍ (٢) وَتَحْنُ سِيَّةُ نَهَرَ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبِتُ أَقْدَامُنَا وَنَقَبِتُ قَدَماىَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارى وَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا ٱلْخِرَقَ فَسُمِّيتُ غَزُوةَ ذَاتِّ الرِّقاعِ لِمَا كُنَّا نَمْصِبُ (٢) مِنَ ٱلْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلْينَا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بهٰذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قالَ ما كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ **أَذْ** كُرَهُ ا كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْ مِن عَمَلِهِ أَفْشَاهُ مَرْثُ فُتَيْبَةُ أَنْ سَمِيدٌ عَنْ مالكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ () رَسُولَ ٱللهِ عَلِي ۗ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقاعِ صَلَّى صَلاَةَ الْحَوْفِ أَنْ طَائِمَةً صَفَتَ مُمَّهُ وَطَائِفَةٌ وَجَاهَ الْمَدُّوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْمَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَامًا وَأَ تَمُوا لِلْأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ ٱلْصَرَفُوا فَصَفُوا وُجِاهَ الْعَدُو ۗ وَجاءتِ الطَّا ثُفَّة الْأَخْرَى فَصَلَّى بِهِمِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيبَتْ مِنْ صَلاّتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جالِسًا وَأَ تَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ \* وَقَالَ مُعَاذُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ عَنْ جابِ قال كُنَّا مَعَ النِّيَّ يَرَاكُمُ بِنَخْلِ فَذَكَّرَ صَلاَّةَ الْحَوْفِ قالَ مالِكُ وَذُلِكَ أَحْسَنُ ما سمِعْتُ في صَلاَةِ الخَوْفِ \* تَا بَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ نُحُمَّدٍ حَدَّثَهُ صَلَّى (٥) النِّيقُ مَلِكَ فَى غَزْوَةِ بَنِي أَنْهَارٍ ﴿ حَرَّشُ مُسَدَّدٌ جُدَّثَنَا بَحْنِي بْنُ سَعِم

مه به (۱) حدثهی میس (۲) غَزُورَةٍ

ر بر بر (۲) نعصب

(٤). ( ثوله شهد وصدولة الله) • كذا في الفروع التي بأيدينا ووقع في المطبوع مع رسول الله ولم. تجدها في نسخة يونق بها كتبه مصحعه قرم

(٠) صَلَّاةً النَّبِيِّ

الْقَطَّانُ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ أَبِي حَشْمَةً قالَ يَقُومُ الْإِمامُ مُسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَهُ وَظَائِفَةٌ مِنْ قَبِلِ الْمَدُوِّ وُجُوهُهُمْ ۚ إِلَى الْمَدُوِّ فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَمَّهُ رَكْمَةٌ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرَكَمُونَ لِأَ نَفْسِهِمْ رَكْمَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَ تَنْنِ فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ يَذَهَبُ هُولاً ، إِلَى مَقَام أُولَيْكَ (١) فَيَرَ كُمُ بهم ْ رَكْمَةً فَلَهُ مُنْتَانِ ، ثُمَّ يَرُ كَمُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَ نَيْنِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهُلْ بْنِ أَبِي حَثْمَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ (٢) حَرَثَىٰ مُحَدَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَيْ تَسْمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَ نِي صَالِحٌ بْنُ خُوَّاتٍ عَنْ سَهْل حَدَّثَهُ قَوْلَهُ صَرَّتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَّيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَأَلِمِ ۖ أَنَّ اُبْنَ نَحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ قِيلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْمَدُوَّ فَصَافَقُنْنَا لَهُمُ حَرِّشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ نْنُ زُرَيْدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن الزَّهْرَى عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ (٣) اللهِ عَلِيَّةِ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ وَالطَّانِفَةَ الْأَخْرِي مُوَاجِهَةٌ الْمَدُوِّ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصِحَابِهم ('' كَجَاء أُولَيْكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هُؤُلَّاء فَقَضَوا رَكْمَتَهُمْ وَقَامَ هُؤُلَّاء فَقَضَو ارَكْفَتُهُمْ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّ ثَنَا (٥) شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّ ثَنَى سِنَانٌ وَأَبُوسَلَمَةَ أَنَّ جابرًا أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ قِبَلَ تَجْدٍ عَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شُكِّد بْنِ أَبِي عَتِيق عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سِيَانِ بْنِ أَبِي سِيَانِ الدُّوَّلِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ ، في وَادِ كَثِيرِ الْعِضَامِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ في الْعِضَاهِ

(۱) فَيَجْمِي أُولَٰئِكَ (۲) مِنْلَهُ (۳) النّبيّ (۵) أضحاً بهم أُولٰئِكَ (۵) أخبرنا (۱). رکمناؤه (۲) في فروقه (۲) في فروقه (۲) خال م

يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ ، وَنَرَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَمَكَّنَ بِهَا سَيْفَهُ ، قال جابره فَنِينَا نَوْمَةً ، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَدْعُونَا فِكَنْنَاهُ ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي جالِس فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ هَٰذَا أَخْتَرَ طَ سَيْنِي وَأَنَا نَامُّمْ ، فَأَسْنَيْفَظُتْ وَهُو فِي يَدِمِ صَلْتَا فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ، قُلْتُ اللهُ ، فَهَاهُو ذَا جالِسٌ ، ثُمَّ كَمْ يُعَاقِبْهُ وَسُولُ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ عَلَيْ بِذَاتِ الرِّقاعِ وَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِي عَلِي جَاء رجلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النِّبِيِّ عِلْكُ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَالْخُتُرَطَّةُ ، فَقَالَ تَخَافُنِي ؟ قالَ لا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ اللهُ ، فَتَهَدَّدَهُ أَصِحَابُ النِّي عَلِيِّ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَصَّلَّى بطَا يْفَةً رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ تَأْخُرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّايْفَةِ ٱلْإِنْخُرِي رَكْمَتَيْنِ ، وَكَانُ لِلنِّي مَلِكَ أَرْبَعْ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْمَةً يَنْ إِنَّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوْانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ أَسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَقَاتَلَ فِيهَا مُعَارِبٌ خَصَّفَةً \* وَقَالَ أَبُو الزُّ بَيْرِ عَنْ جَابِر كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ بِنَحْلِ فَصَلِّي الْحَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةٌ صَلَّيْتُ مِمْ النِّيِّ عَلِيَّةٍ غَزْوَةً (٢) نَجْدٍ صَلاَةَ الْخُوْفِ وَإِنْمَا جَاءِ أَبُو هُرَيْرَةً إِلَى النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَيَّامٌ خَيْبَرَ بِالْبِ عَزْوَةً مِ بني المُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً وَهِي غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ قَالَ أُبْنُ إِسْخُقَ وَذَٰلِكَ سَنَةً سيت وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ سَنَّةً ارْبِّع \* وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي عُزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ صَرْفَ قُدَّبْتُ بْنُ سَمِيدٍ أَخْبَرَ مَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّعْمَٰنِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْمَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ أَبْنِ نُحَيْدِيز أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ المَسْجِدَ قُرَأَيْتُ أَبَا سمِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَلْمَسْتُ إِلَّهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَزْلِ قَالٌ (٣) أَبُوسَمِيدٍ خَرَجْنَا مَعٌ رُسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ فِي غَزْوَةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ كَأْصَبَمْنَا سَبْيًا مِنْ سَبِّي الْعَرَّبِ فَاشْتَهَيْنًا النِّسَّاء وَاُشْتَدَّتْ ( ) عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلُ فَأَرَدْنَا

أَنْ نَمْرُكَ ، وَفُلْنَا نُعْرُكُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَيْنَ أَظْهُر نَا فَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلنَاهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهْيَ كَانْيَةٌ مِرْثُ اللهُ عَمْوُدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابر بن عَبْدِ ٱللهِ قال غَزَوْ نَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّةِ غَزْوَةَ تَجِيْدٍ فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ ، وَهُوَ فِي وَادِكَثِيرِ الْعِضَاهِ ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرِةٍ وَٱسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَنَفَرَاتَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظَلِّمُونَ ، وَ بَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ فِغَنَّا فَإِذَا أَعْرَا بِيُّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَتَانِي وَأَنَا نَاحُم م فَأَخْتَرَطَ سَيْنِي فَأَسنَيْقَظْتُ وَهُوْ قَائَمُ عَلَى رَأْسِي نُحِتَرِطُ صَلْتًا، قالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ اللهُ، ُ فَشَامَهُ ثُمُّ فَعَدَ ، فَهُوْ هُذَا ، قالَ وَكُم " يُعَاقِيهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ مِ الْحَدِيدَ ، غَزُوتُمُ أَعَار مَرْثُ اللَّهُ مِنْ مَرَاقَةَ عَنْ جابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ فِي غَزْوَةٍ أَنْمَارٍ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهَا قِبَلَ الْمَشْرِق مُتَطَوِّعًا الْمُسْدِق مُتَطَوِّعًا الْمُسْدِق حَدِيثُ الْإِفْكِ (٢)، وَالْأَفَّكِ بِمَنْزِلَةِ النَّجْس وَالنَّجَسِ ، يُمَّالُ (") إِنْكُمُّمْ (" حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ أَنْ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْن شِهِ آبِ قالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةً بْنُ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّب وَعَلْفَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعْبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن عُنْبَةَ بْن مَسْمُودٍ عَنْ عائِمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجِ ِالنَّبِيِّ يَتَلِيُّهُ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوا ، وَكَلَّهُمْ حَدَّ نَى طَأْنِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَ بَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ ، وَأَثْبَتَ لَهُ ٱفْتِصاصاً ، وَمَدْ وَ ، يَثْ عَنْ كُلْ رَجُلِ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنَى عَنْ عَائِشَةً ، وَ بَمْضُ حَدِيثِيمُ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض قَالُوا : قَالَتْ عَايْشَةُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ (٥) خَرَجَ سَهِمُهَا خَرَجَ بها رَسُولُ الله

ورد) حدثني

(۲) الاولى ساكنة العاء مكسورة المعزة والنانية

(۲) بغول

(۲) بغول

(۲) بغول

(۵) وأف كُمُم وأف كُمُم وأف كُمُم وأف كُمُم وأف كُمُم والنائية وال

في عبر فرع وقال شيخ الاسلام في نسخة يرحلون بي ہنتے فسکوڻ

عَنِيَّ مَعَهُ قَالَتْ عَالَشَةُ فَأَفْرَعَ يَنْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا خَفْرَجَ فِيهَا سَهْمِي خَفْرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ ٱلْحِجَابُ ، فَكَنْتُ أُمْلُ في هَوْدَجِي ٥٠٠ وَأُنْزَلُ فيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ ، دَنَوْنَا " مِنْ الَّدِينَةِ قَافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُنْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَشَبْتُ حَتَى جاوَزْتُ الجَبْشَ ، فَامَّا قَضَّبْتُ شَأْنِي ، أَنْبَلْتُ إِلَّى رَحْلِي ، فَامَسْتُ صَدّْرِي ، فَإِنَّا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعَ ظَفَّارِ ٣٠ قَدِ أَنْقَطَّعَ ، فَرَجَّهْ ثُ قَالْتَمَسْتُ عِقْدِي كَفِّبسِّنِي الْبْتِعَاوْلُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا كُرُّ حِلُّونِينَ ، فَأَحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ (٥٠ عَلَى بَعِيرِي النَّبِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ ، وَثُمْ يَجْسِبُونَ أَنَّى فيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهَبُكُنْ وَكُمْ يَنْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّا يَأْ كُلُنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَسْنَفُكِي الْقَوْمُ خِفَّةً الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جارِيَّةً حَدِيثَةَ السِّنَّ فَبَعْثُوا الجَمَلَ فَسَّارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرُ الجَيْشُ، فِغَنْتُ مَنَازِ كَلُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعِ وَلا ا نُجِيبُ فَتَيْمَنْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ (٥) وَظَنَنْتُ أَنْهُمْ سَيَفَقْدُونِي (٧) فَيَرْجُهُونَ إِلَى اللَّذِي كُنْتُ بِهِ (٦) فِيد فَيْنَا أَنَا جَالِمَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي غَيْنِي فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفُوانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السَّلَمَيُّ ثُمُّ ﴿ (٧) مَيَنْقِدُونَنِي اللَّهُ كُوَّ انِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَصْبِحَ عِنْدَ مَنْ لِي فَرَأًى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي اللَّهِ مَنْ فَي مَنْ حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ ٱلْحُجَابِ فَأَسْتَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْ جَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي نَفْمَرْتُ 🏿 (١) عَبَدُ لَشْهِ بْنَهُ إِنَّ إِنَّيْ وَجْهِي بِجِلْبَابِي ، وَوَاللهِ مَا تَكَلَّمُنَا بِكَلِمَةٍ وَلاَ سَعِمْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ أَسْيَرْ جَاعِهِ الْمَنْ وَهُوَى حَنَّى أَلَاحَ رَاحِلْتَهُ ، فَوَطَى عَلَى يَدِهَا ، فَقُنْتُ إِلَيْهَا فَرَ كَبِثْهَا ، فَأَ نُطْلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَنَبْنَا الجَيْشَ مُوغِرِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُرُولُ قَالَتْ فَهَـكَكَ (٨٠ مَنْ هَـلَّكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرُ الْإِفْكِ عَبْدَ (١٠ اللهِ بْنَ أَبِّي ٓ أَبْنَ سَلُولَ قالَ عُرْوَهْ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ ، فَيُقَرُّهُ وَيَسْتَبِّعُهُ وَبَسْتَوْشِيهِ ، وقال عُرُووَةُ أَيْضاً كَمْ وَيُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضاً إِلاَّحَسانُ بْنُ ثَابِتِ وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةً وَحَمْنَةً بِيْتُ جَدْشِ فِي نَاسِ آخرِينَ ، لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ ، غَيْرَ أَنَهُمْ عُصْنَبَةً كَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَإِنَّ (١) كُرْبُو ذَلِكَ ، يُقَالُ (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي " أَبْنُ سَلُولَ قَالَ عَرْوَةً كَانَتْ عَالَيْتُ بَنُ اللهِ بْنُ أَبِي " أَبْنُ سَلُولَ قَالَ عَرْوَةً كَانَتْ عَالِشَة تَكُرْهُ أَنْ يُسَبِّ عِنْدَهَا حَسَّانُ ، وَتَقُولُ إِنَّهُ اللَّذِي قَالَ :

وَإِنَّ أَبِي وَ وَالدِّهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَدَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاء

قَالَتْ عَائِشَة فَقَدِمْنَا اللَّهِ بِنَةَ فَأَشْتَكَيْتُ جِينَ قَدِمْتُ شَهِرًا ، وَإِلنَّاسُ يُفِيضُونَ ف قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لِاَ أَشْهُمُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوْ يَرِيدُنِي فِي وَجَعِي أَنَّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَل رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَٰلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرُّ حَتَّى خَرَجْتُ حِين نَقَهْتُ ، فَخَرَجْتُ (١) مِنَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قِبِلَ المَنَاصِعِ ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لاَنَحْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ ، وَذَلِكَ قَبْل أَنْ نَتَّخِذَ الْـكُنفَ قريباً مين يُنُوتِنَا قالَتْ وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَّةِ قِبِلَ الْغَاثِطِ وَكُنَّا تَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا ، قالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَحٍ وَهِي ٱبْنَةُ أَبِي رُهُم إَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأَنْهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرِ خالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّلَّةِ بِنَ ، وَأَبْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنَ الْمُطَّلِّبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمْ مسْطَحٍ، قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَـثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحِ فِي مِرْطِهِا فَقَالَتْ تَعَسِى مِسْطَحْ، فَقُلْتُ كَمَا بنْسَ ما قُلْتِ أَنَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ أَيْ هَنْتَآهُ ( ) وَكُم تَسْمَى ما قالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ ٣٠ ، فَأَخْبَرَ تَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، قَالَتْ كَأَزْدَدْتُ مَرَضاً كَلَي مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى مَيْقِي دَخَلَ عَلَى ۚ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّتِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَبِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوى قَالَتْ وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِما قالَتْ

(1) لم يضبط همزة ان في المونينية • وضبطت بالكسر قى بعض النسخ التي يوثق بها كتبه مصححه

4 (7)

(۲) بنتح اللام والطاء وضم اللام مع سكون الطاء قاله هياش وبسكون الطاء عنده هياش وأيت في الاصل الروى هنه من رواية أبى الحطيئة القسطلان فجفل وابة الهروى والتحريك كتبه مصححه والتحريك كتبه مصححه

(؛) كَفْرَجْتُ مَعِي أَمُّ (ه) بسكون الهاء ولابى ذر بيضمها نسطلاني وغيره

(۱) وما

فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقُلْتُ لِاللَّى مَا أَمْنَاهُ ماذَا بِتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ مَا أَبُنَيَةُ ( الله هَوِّني عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّما كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطَ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِيِّمُا لَهَا ضَرَائرٌ إِلاًّ كَنَّوْنَ (٢٠ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْعَانَ اللهِ أَوَ لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِلْذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ رِيْكِ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْ قَأْ لِي دَمْعُ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْسِكى عَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِي مَلَى عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَسَاءَةً بْنَ وَبْدٍ ، حِينَ أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ بَسْنَا لَهُمَا وَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْ لِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامُنَّةٌ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِي اللهِ عَلَى بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَكُمْ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ أُسامَةُ أَهْ لَكَ (٣) وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأُمَّا عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كُمْ بِضَيَّق اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلَ الجَادِيَةَ تَصْدُقَكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللهُ عَلِيَّ بَرِيرَةً (٢) أَ كُنَّوْنَ فَقَالَ أَىْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءِ بَرِيبُكَ ؟ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَق ما رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَعْمِصُهُ ، غَيْرَ (1) أَنَّهَا جارية حديثةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ تجينِ أَهْلَهَا فَتَأْنَى الدَّاجِنُ قَتَأْ كُلُّهُ ، قالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ مِنْ يَوْمِهِ فَأَسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُبَى ۗ وَهُو عَلَى الْمِنْ بَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُ نِي مِنْ رَجْلِ قَدْ بَلَمْنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْ لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْ لِي إِلَّا خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْ لِي إِلاَّ مَعِي، قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْاشْهِلَ ، فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْس ضَرَ إِنْ عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَرْرَجِ ، أَمَرْ تَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرُكَ ، قالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرْرَجِ ، وَكَانَتْ أُمْ حَسَّانَ بنْتَ عَمِّهِ مِنْ نِفَذِهِ ، وَهُو سَعْدُ بنُ عُبَادَةً ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَرْرَجِ ، قَالَتْ وَكَانَ (٥) قَبْلَ ذُلِكَ رَجُلاً صَالِمًا ، وَلَـكنِ أَخْتَمَلَتْهُ الْخَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَمْدِ كَذَبْتَ لَعَنْ ٱللهِ لاَ تَقْدُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَدْلِهِ وَلَوْ كَانَ

(۱) يَابِنْيَةِ رم) أهاليًّ (r) (١) أَكُنَّرَ مِنْ أَنْكُ (٥) نسيكان

مِنْ رَهُ طِلِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ ء فَقَامَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وَهُو َ أَبْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِمَعْدِ بْنِ عُبَادَةً كَذَبْتَ لَعَسَرُ ٱللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ يُجَادِلُ عَن الْمَافِقِينَ ، قالَتْ فَنَارَ الْكَيَّانِ الْأُومِنُ وَالْخَرْرَجُ ، حَتَّى مُمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللهِ مَرْتَ قَائمٌ عَلَى الْمُنْبَدِ، قَالَتْ قَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلِي يُحَقَّفْهُمْ ، حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتَ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَٰلِكَ كُلَّهُ لاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعُ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبُوايَ لَأَظُنْ أَنَّ البُّكَاء فالِقْ كَبدي، فَبَيْنَا أَبْوَايَ جِالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَ بِكِي فَأَسْنَأْذَ نَتْ عَلَى الرُّأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَذِنْتُ لَمَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَمِي ، قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِينًا عَلَيْنَا فَسَلَمُ ثُمَّ جَلَسَ، قالَتْ وَكَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قيل ما قيل قَبْلَهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَمْرًا لاَ يُوخِي إِلَيْهِ في شَأْنِي بِشَيْءٍ ، قَالَتْ : فَتَشَمِّدَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حِلْسَ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ : يَاعائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ، فَسَيْبَرَّ أَكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمْتِ بِذَنْبِ ، فَأَسْتَمْفُورِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَرَفَ ، ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، قالَتْ : فَامَّا فَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِينَ مَقَالَتَهُ قَلَمَ دَمْعِي حَتَّى ما أُحِيثُ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُالْتُ لِأَبِي أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ مَرْكِمْ عَنِّى فِيهِا قالَ ، فَقَالَ أَبِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَفُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ يَرْكُمْ فَقُلْتُ لِأَمِّي أَجِيبِي رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ فِيا قالَ ، قالَتْ أَنِّي: وَاللهِ مَا أَدُّرى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَزِينَةِ فَقُلْتُ وَأَنَا جارِيَةٌ حَدِيثَهُ السَّنَّ لاَ أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَشِيرًا، إنّى وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى ٱسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّفْتُمْ بِهِ فَلَئَنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئِن إَعْتَرَفْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئِن إَعْتَرَفْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئِن إِعْلَمُ أَتَّى مِنْهُ بَرِينَةٌ لَتَصُدُّقُنِي ، فَوَ اللهِ لاَ أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ أَمَا يُوسُفَ حِينَ قالَ

(١) ۗ لاَ نَصَدُ قُو نَنِي

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ للْمُسْتَمَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ . ثمَّ تَحَوَّلْتُ وَأَصْطَجَعْتُ <sup>(١)</sup> عَلَى ف**ِرَاثِي** وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى حِينَتَذِ بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرَّئًى بِبَرَاءِتِي وَلَكِينَ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنزِلٌ في شَأْنِي وَحْياً يُنْلِّي ، لَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَّ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَسَكَلَّم الله فَى بَأَمْ وَلَكِنْ ٢٠ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِي النَّوْمِ رُوْيًا مُيَرَ مُنِي اللهُ بها ، فَوَ اللهِ ما رَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَبْلِيمَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَبْتِ حَتَّى أُنْولَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ ٣ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ وَهُو َ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ ثِقَلَ الْقَوْلِ الذِي أُنْوِلَ عَلَيْهِ فَالَّتْ فَسُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ وَهُو يَضْحَكُ فَكَأْنَتْ أُوَّلَ كَامِةً تَكَلَّمْ بِهَا أَنْ قالَ يَآعَا نُشَهُ أَمَّا اللهِ السَّلَّةِ اللهُ فَقَدُ بَرَّ أَلَا قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أَمِّى ﴿ فُومِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِلَى وَ ﴿ وَلَكُمِي لاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهِ يَنْ جَاوُّا بِالْإِفْكِ(١) الْعَشْرَ (١) لَيَنْعَدُّررُ الآياتِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَٰذَا فِي بَرَاءِتِي قَالَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِّينِي وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ (١) أي ل أَنْنِ أَنَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَاللهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِينْطَحٍ شَبْئًا أَبَدًا بَعْدَ النَّبِي قالَ لِمَا لَيْسَةَ مَا قَالَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ۚ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَمْفِرَ اللَّهُ لِي ، فَرَجْعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّهَقَةَ أَلِّي كَانَ يُنْفِينُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْرُ وَلَهَا مِنْهُ أَبَداً قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِينَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِى ، فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَحْمِىٰ سَمْمِي وَ بَصَرِى وَٱللَّهِ مَا دَلِينْتُ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَتْ عَائِشَةُ وَهْنَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي لِمَالِيٌّ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ قالَتْ وَطَفَيْقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تَحَارِبُ لَمَا ، فَهَلَـكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ ﴿ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ ، فَهُـذَا الَّذِي بَلَّغَنِي مِنْ حَدِيثِ هُوْلًاءِ الرَّهْطِ ، ثُمَّ قِالَ عُرْوَةُ قالَتْ عا أَيْسَة وَٱللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي

(٦) عُصِبةً مِنْسَكُمْ

قيلَ لَهُ مَا قيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَسَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْيُ قَطُّ ، قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذُلِكَ في سَبِيلِ اللهِ صَرِيثِي (') عَبْدُ اللهِ بْنُ تُمَّدِّ قَالَ أَمْلَى عَلَى هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ قالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَّ عَلَيًّا كَانَ فِيمَنْ فَذَفَ عَائِشَةٌ ؟ فُلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَ فِي رَجِلاَنِ مِنْ قَوْمِكِ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّاهُ فِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّاهُ فِي بْنِ الْحَادِثِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَمُمَا كَانَ عَلَيْ مُسَلِّمًا (" في شَأْنِهَا (" مَرْثُ مُوسَى أَبْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْن عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَدْنِي أُمُّ رُومَانَ وَهْيَ أُمُّعائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ وَ عَلَيْهِ كَانَ فِي أَصَٰلِ ۗ أَنَا وَعَائِشَةٌ ۚ إِذْ وَلَجَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ ، فَقَالَتْ أَمُ رُومانَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتِ أَ بَنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ ، قَالَتْ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَتْ وَأَبُو بَكْر قَالَتْ نَعَمْ نَخُرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا أَنافَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا كُمَّى بِنَافِضٍ ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيابَهَا ا فَغَطَّيْتُهَا ، لَجَاءِ النَّبُّ عَلَيْ فَقَالَ ما شَأَنُ هُذِهِ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَخَذَتُهَا الحُمَّى بنَافِض ، قَالَ فَلَمَلَ فِي حَدِيثٍ يُحُدَّثَ بِهِ ، قَالَتْ نَعَمْ ، فَقَمَدَتْ عائِشَةُ فَقَالَتْ وَالله لَئَنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّفُونِي (\* )، وَلَئَنْ قُلْتُ لاَ تَعْذِرُونِي (\* )، مَتَلِى وَمَشَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَ بَنْهِهِ ، وَٱللَّهُ الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِيفُونَ ، قَالَتْ وَٱنْصَرَفَ ٢٠ وَكَمْ ۚ يَقُلُ شَيْئًا ، وَأَنْوَلَ ٱللهُ عُذْرَهَا ، قَالَتْ بِحَمْدِ ٱللهِ لَأَبِحَمْدِ أَحَدٍ وَلاَ بِحَمْدِكَ صَدَّتَنَى يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ نَافِيعِ عَن أَنْنِ مُمَرَ عَنِ أَنْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأ : إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُم ، وَتَقُولُ الْوَأْتَى (٧) الْكَذِبُ ، قالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَٰلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا صَرْشَ (^) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ حَدَّنَا عَبْدَةُ

(۲) مُسَلِّماً وقال مُسَلِّمًا بلاَ شَكَّ مِيهِ الْعَتِيقِ كَذَلْكِ (٤) لاَ يُصَدِّقُو َ نِني (·) لاَ تَعَذَّرُو نَنِي مديد (٦) وانصرف (٧) الْوَلَقُ دنی (۸) حدثی

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَأَنْسُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ ءَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ أَسْتَأْذَنَ النَّيْ عَلَيْ فَهِجَاء المُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بنسبى قالَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ ، كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَّةُ مِنَ الْعَجِينِ • وَقَالَ مُحَّدُ (١) حَدَّثَنَا ءُمَّانُ بْنُ فَرْفَدٍ سَمِيْتُ هِيشَامًا عَنْ أَبِيهِ قالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ ، وَكَانَ مِمْنَ كَنْنَ عَلَيْهَا صَرِيْنَ بِسُرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ نَا شُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي الفَنْ لَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْنَا (٢) عَلَى عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ عَابِتٍ يُنْشِدُها شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَيْاتٍ لَهُ ، وَقَالَ (٣):

حَسَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ عَرْثَى مِنْ كُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَٰلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَفُلْتُ لَمَا لِمَ تَأْذَٰنِي (4) لَهُ أَنْ يِدْحُلَ عَلَيْكِ . وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْنُ مُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيم . فَقَالَتْ وَأَيْ عَدَابِ أَشَدُ مِنَ الْعَنِي ، قالَتْ (٥) لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُتَافِحُ ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَزْوَةٍ (٢٠ الحُدَيْدِيَّةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ (٧) تَحَنَّتَ الشَّجَرَةِ حَرَثَ خَالِهُ بْنُ تَخَلِّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ اللَّهُ بَنُ صَلَّاةَ الصَّبِّحِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَى صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْ عَامَ الْحُدَيْدِيَةِ فَأَصَا بَنَا مَطَنَّ ذَاتَ لَيْمَلَةٍ فَصَلَّى آنَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْتُهِ الصُّبْحَ (٨) هُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ ماذَا قالَ رَبُّكُمْ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ قالَ اللهُ أَصْبِحَ مِنْ عِبادِي مُوْمِنْ بِي وَكافِرْ بِي كَأَمَّا مَنْ قَالَ مُنْطِرْ نَا بِرَحْمَةِ ٱللَّهِ وَبِرِزْقِ ٱللَّهِ وَ بِفَصْلِ ٱللَّهِ ، فَهَقَ مُؤْمِن بي ، كافير بِالْكُوْرَبِ (٥) وَأَمَّا مَنْ قالَ مُعْلِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا (٥٠ فَهُوْ مُؤْمِنْ بِالْكُوْ كَبِكَافِنْ بي حدَّث هُدْبَةُ بْنُ خالدٍ حدَّثنَا مَعَّامْ عَنْ فَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ

(۲) دَخَلْتُ

(٤) تَأْذُنْنَ

(٧) الآية. كذا في غير فرع عندمًا التَّخْرِيجُ بعد يبايعونك كشه مص

(٩) بِالْكُواكِدِ، في

قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ (١٠ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُعَرِكُلُهُنَّ في ذِي القَمْدَةِ إِلاَّ الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ مُمَّرَّةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ في ذِي الْقَعْدَة ، وَتُعَرَّةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِل في ذِي الْقَعْدَةِ ، وَتُعْمِرَةً مِنَ ٱلْجُعْرَانَةِ ، حَيْثُ قَمَمَ غَنَائُمَ خُنَيْنٍ في ذِي الْقَعْدَةِ ، وَتُحْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ، مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ ٱنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِي يَرْكِيُّ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَكُمْ أُحْرِمْ وَرُثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَعَدُّونَ أَ نَهُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةً فَتْحًا وَنَحْنُ نَمُدُ الْفَتْحَ يَيْمَةَ الرَّصْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (٢) يَرَاتِيْ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِاثَةً ، وَالْحُدَيْدِيَةُ بِبُنْ وَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ اَتُرُكُ فِيهَا قَطْرَةً ، فَبَلِغَ ذُلِكَ النَّبِيُّ عَلِيُّ فَأَنَاهَا لَجُلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمُّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَّأْ ثُمُّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فيها فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمُّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شَيْمَنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا صَرَثْنَى فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَّدِّ بْنِ أَعْيَنَ أَبُوعَلِيَّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَـيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ قالَ أَنْبَأْنَا الْبَرَاءِ بْنُ عازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مِ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَلْفًا ٣٠ وَأَرْبَعَمِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَنَزَلُوا عَلَى بِبُرْ وَنَزَحُوهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ ٱنْتُونِي بِدَنْوِ مِنْ مأَمَّا ۖ فَأَتِيَ بِهِ فَبَصَقَ ( ) فَدَعا ثُمَّ قال دَعُوهَا سَاعَةً ۚ فَأَرْوَوْا أَنْفُ مَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى أَرْتَحَلُوا ﴿ صَرَّتُ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حدَّثَنَا أَنْ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَطِش النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُونَهُ فَتَوَصَّأً مِنْهَا ثُمَّ أَفْبَلَ النَّاسُ تَحْوَهُ فَقَالَ (° رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَهُ مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ لَيْسَ عِنْدَنَا ما لا نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا فِي رَكُو تِكَ قَالَ فَوَضَعَ النِّبِيُّ يَرْكُ فِي الرَّكُونَ فَجُعَلَ المَّا

(۱) النّبِي (۲) رَسُولِ اللهُ (۲) اللهُ (۲) اللهُ (٤) اللهُ (٤) اللهُ (٤) اللهُ (٩) اللهُ (٩)

يَفُورُ (١) مِنْ بَيْنِ أَصاَ بِعِلِدِ كَأَمْثَالِ الْمُيُونِ ، قالَ فَشَرِ بْنَا وَتَوَصَّأْنَا ، فَقُلْت لِجَابركمَ كُنْتُمْ يَوْمَئِذِ ؟ قالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفِ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَسْ عَشْرَةَ مِائَةً **مَرْثُنَا** (٣) الصَّلْتُ بْنُ نُحُمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً ، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المسَبِّب بَلَغَنِي أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدُ حَدَّنَى جابِر مُ كَانُوا خَسْ عَشْرَةً مِائَةً (٢) الَّذِينَ بَايَعُوا النِّي عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ \* قَالَ (١٠) أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَنَا قُرَّهُ عَنْ قَتَادَةً \* تَابِّعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدِّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (١) يدود حَدَّثَنَا شُعْبَةً مُ مِرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ (٥) عَمْرُ و سَمِيْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ عَلِيَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَ نَتُم ْ خَيْرُ أَهْلِ إِلاَّرْض وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْ بَعَمِائَةٍ ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَّيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ \* تَا بَعَهُ الْأُعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جابِرًا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ بِمُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّنْنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ (٦) أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفاً وَثَلَا ثَمَا تَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْهَاجِرِينَ (٧) مَرْثُن الْمَاجِرِينَ (٧) مَرْثُن الْمَاجِرِينَ (٧) إِبْرِ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عِيسَى عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْأَسْامِيّ يَقُولُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشِّجَرَةِ يَقْبُضُ الصَّالِخُونَ الْأُوِّلُ فَالْأُوَّلُ ، وَتَبْتَى حُفَالَةٌ كَخُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، لاَ يَعْبَأُ ٱللهُ بهِمْ شَيْئًا صَرْتُ عَلِيٌّ بِنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَّالُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْن خَرْرَمَةً قَالاَ خَرَجَ النَّبيُّ عَامَ الْحُدَيْنِيَةِ فِي بَضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَامَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا لاَ أُحْصِي كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ فَلَا أَدْرى يَعْنِي مَوْضِيِّ الْإِسْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ أَوِ الحَدِينَ عَرْثُنَ (١٠) الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بِشْم

(٥) حدثنا عمرو قال

(1) قال كان ص

حدثنا أيو داود حدثنا شعبة

(۸) حدثنی صح

(٩) حدثني

وَرْقَاءِ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْب أَبْنِ مُحِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيُّ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤذِيكَ هَوَامُّكَ قال نَعَمْ ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ كُمْ يُبَيِّنُ ١٠ كُمُ أَنَّهُمْ يَحِلُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمِيمِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ أَنْ يُطْمِيمَ فَرَقًا بَيْنَ سِيَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يُهُدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللهِ قَالَ حَدَّتَنَى مالكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مُحَرِّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَّتْ مُحَرِّ أَمْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، فَقَالَتْ ا بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيةً صِغَارًا وَاللَّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا وَلاَ لَهُمْ وَلاَ ضَرْعٌ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْ كُلُّهُمُ الضَّبُعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفاَفِ بْنِ إِيْمَاء الْفِفَارِيّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْدِينَةَ مَعَ النَّبِي (٢) عَلِيَّ فَوَقَفَ مَعَهَا مُعِمَرُ ، وَكُمْ يَعْضِ ، ثُمَّ قالَ : مَوْحَبًا بِنَسَبِ قَرِيبٍ، ثُمُّ أَنْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِ ظَهِيدٍ (\* كَانَ مَرْ بُوطًا فِي الدَّارِ، كَفَمَلَ عَلَيْهِ غِرِ الرِّنَيْنِ مَلَاهُمَا طَمَامًا ، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِياً بَا ، ثُمَّ نَاوَ لَهَا بخِطَامِهِ ثُمٌّ قالَ أَفْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيكُمُ أَللهُ بِخَيْدٍ ، فَقَالَ رَجُلْ يَا أَمِيرَ الْوَامِنِينَ أَكْثَرُتَ كَمَا ، قَالَ (٤) مُحَدُّ : مَكِلَنْكَ أَمُّكَ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا ، قَدْ حاصرًا حِصْنَا زَمَانًا فَأَفْتَنَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَني ﴿ ( ) شَهْمَانَهُمَا فِيهِ صَرَتْنَى نُحَدُّ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا شَهَابَةٌ بْنُ سَوَّادٍ أَبُو عَمْرُو الْفَزَادِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمُ أَتَيْتُهَا (٦) بَعْدُ عَلَمْ أَعْرِفْهَا قالَ (٧) مَمُّوُدُ أُمُّ أُنْسُيتُهَا بَعْدُ مَرْثُ كَمُودٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ أَنْطَلَقْتُ حَاجًا فَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ ، قُلْتُ ما هُذَا المَسْجِدُ ؟ قَالُوا هُذِهِ

الله المالية المالية المنط ( أوله المالية ) كذا ضبط وذكر النووى في شرح مسلم الاصل الله من هامش الله . ليس الله رقم في اليونينية رح المالية وي الله رقم في اليونينية رح المالية وي الله رقم في اليونينية رح المالية وي الله رقم وي الله وي اله

(۱) مقال (۰) نَــُنْقِقِ (۱) أَــُنِيتُهَا.

(٧) قال أبو عبسد الله قال بيمود

الشَّجَرَةُ ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ يَيْعَةَ الرَّصْوَانِ ، كَأْنَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْب وَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ سَمِيدٌ حَدَّثَني أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايِمَ رَسُولَ اللهِ عَنْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَأَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينًا هَا (١٠ ، فَلَمْ نَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ سَمِيثُ إِنَّ أَصْمَابَ مُحَدِي يَنِكُ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِيتُمُوهَا أَنتُمْ قَأْنتُمْ أَعْلَمُ مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا طَارَقٌ عَنْ سَمِّيدٍ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ تَابِيَعَ تَحْتَ الشُّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْمَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيتْ عَلَيْنَا مَرْشُ فَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن طَارِقِ قَالَ ذُكِرِتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَبِّبِ الشَّجْرَةُ فَضَحِكَ ، فَقَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا صَرْشُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ تَحْدُو بْنِي مُرَّةَ قالَ تعمينتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَّةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَرْكَةٍ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ ﴿ (١) أَنْسِبْنَاهِا بصَّدَقَةِ قالَ : اللَّهُمْ صَلَّ عَلَيْهِمْ ، فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَتَةِ فَقَالَ : اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْنَى **مَرْثُنَا إِ**نْهَامِيْلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَبْهَانَ عَنْ تَمْرُو بْنِ يَحْيِي عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ إِ قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمُ ۖ الْخَرَّةِ ، وَالنَّاسُ يُبَايِمُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ . فَقَالَ أَبْنُ زَيْدٍ عَلَى ما يُكَايِعُ أَبْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ ؟ قِيلَ لَهُ عَلَى المَوْتِ قَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى ذَٰلِكَ أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْدِيةَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ يَعْلَى الْخُارِيقُ قال حَدَّتَني أَبِي حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَسْوَعِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصِحَاب الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى مَتَعَ النَّبِّ عَلِيَّ الْجُمُعَةَ ثُمُّ نَنْصَرفَ ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ طَلَّ نَسْتَظِلُ فِيهِ (٢) حَرْثُ فُتَهْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حاتيمٌ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ قالَ عُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَسْلُوعِ عَلَى أَىَّ ثَيْءِ تَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ ا عَلَى المَوْتِ صَرَّتَنَى أَحْمَدُ بنُ إِشْكَابِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بنُ فَضَيْلٍ عَن الْعَلاَء بنِ الْسَبِّ عَنْ أَبِيدِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاء بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ مُوفِى لَكَ تَحِيثَ

النِّي (" عَلِي وَبَابِعْتُهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا أَبْنَ (" أَخِي إِنَّكَ لاَ تَدْرى ما أَحْدَثْنَا بَدْدُهُ مِرْشُنَا (") إِسْخُتُى حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة هُوَ أَبْنُ سَلاَم عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ أَنْ تَابِتَ بْنَ الضَّطَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَابِيمَ النَّبِي عَلَيْ تَحْت الشَّجَرَة حَرَشَى أَخْمَدُ بْنُ إِسْخُتَّى حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا . قالَ الحُدَيْبيَّةُ ، قال أُصِحَابُهُ هَنبِنا مَرينا فَلَ لَذَا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : ليُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ جَنّاتِ (" \* قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَذَاتْتُ بِهٰذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةً ، ثُمُّ رَجَعْتُ فَذَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَّا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَمَنْ أَنَّسِ ، وَأَمَّا هَزِينًا مَرِيثًا فَمَنْ عِكْرِمَةَ مَرْثُ (") عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ الْاسْلَمِيَّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمْنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، قَالَ إِنِّي لَّا وَقِدُ تَحْتُ الْقِدْرِ (٦) بِلُمُومِ الْحُمُر ، إِذْ الْأَدَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ يَنْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَنْهَا كُمْ عَنْ كُومِ الْحُمْرِ \* وَعَنْ مَجْزَأَةَ عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ٱسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسِ وَكَانَ ٱشْتَكِيْ رُكْبَتَهُ وَكَانَ ٧٧ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُ كُبْتِهِ وِسَادَةً مِرْشَى عُمِّدُ بْنُ بَشَارِ حَدِّثَنَا أَبْنُ أَبِي غَدِي مِنْ شُعْبَةً عَنْ يَحْنِي بْنِ متعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ وَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ ٥٠ ٱللَّهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ أَنُوا بِسَوِيق فَلا سُوهُ « تَابَعَهُ مُعَاذُ عَنْ شُعْبَةً مِرْثُ اللهِ عَمَّدُ بْنُ عاتِم بْنِ بَرِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (٢٠) قالَ سَأَلْتُ عائِذَ بْنَ عَمْرُ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيُّ عَيْكُ مِنْ أَصِحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِيْرُ قَالَ إِذَا أُو رَزْتَ مِنْ أُولِهِ فَلاَ تُويْرُ مِنْ آخِرِهِ صَرِيْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالكِ عَنْ زَيْدٍ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَلَى كَانَ بَسِيرُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَتُحْمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ بَسِيرُ مَعَهُ

أبي الهبثم قال أنو على الحياتي

وهو وهم منه اه ملخصا من

العيني والقسطلاني

عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِيِّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ عُمَرُ بِنُ الْخُطَّابِ ثَكَلَتْكَ أَمُّكَ بَالْحُمَرُ مَرَدَ (") رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كِلُّ ذَلِكَ لَا يُحِيثُكَ ، قالَ عُمَرُ خَوْلَ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَحَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي ، قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ ٣ فِي ( اَنْ وَجَنْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْو لَتْ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةٌ كُمِي أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأً : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُهِينًا مِرْشُ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّ لِ حَدَّثنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ حِينَ حَدَّثَ هَٰدَا الحَدِيثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَآنِبَّتَني مَعْمَرٌ ﴿ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَبْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَفْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمَ يَزِيدُ أَحَّدُهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ قَالاً خَرَجَ النَّيْ عَلِيَّةٍ عَامَ الْحُدَيْدِيَةِ فَى بِضْعَ عَشْرَةَ مِاثَةً مِنْ أَصْحَا بِهِ (٦) فَلَمَّا أَنِّي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَدْرَمَ مِنْهَا بِهُمْرَةٍ وَ بَعَثَ عَيْناً لَهُ مِنْ خُزَاعَةً وَسَارَ النَّبِي عَلِيَّةٍ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ (٧) أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ (٨) إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ مُمُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحابِيشَ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى ۚ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيا لِهَـمْ ۚ وَذَرَادِى ۚ هُولَاءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَن الْبَيْتِ ، وَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَزٌ وَجَلَّ ، قَدْ قَطَعَ عَيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلاَّ تَرَكْنَاهُمْ عَمْرُو إِينَ ، قالَ أَبُو بَكْر يَارَسُولَ ٱللهِ خَرَجْتَ عامداً لِلْمَذَا الْبَيْتِ لاَ تُريدُ قَتْلَ أَجِدِ وَلاَ حَرْبَ أَحَدِ فَتَوَجَّهُ لَهُ فَنَ صَدَّنَا عَنْهُ فَاتَلْنَاهُ ، قال أَمْضُواْ عَلَى أَسْمِ اللهِ صَرِيثَى إِسْدُاتُي أَخْبَرَ نَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَخِي أَبْن شِهاب عَنْ عَمِّهِ أَخْبِرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّهُ تَسمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَّم وَالْنِسْورَ بْنَ عَمْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي مُمْرَةِ الْحَدَيْنِيَةِ ، فَكَانَ فِيا أُخْبَزَ فِي

.(۱) نقال (۲) نَزَرْتَ . مُسْدِدِدِ (۲)

عنده

(<del>5)</del> قد نزل

رة (£) الم

(ه) حدثن ميهوس سط مير (٦) من أصحاب النبي صلي

الله عليه وسلم (٧) جممانين وقى تسخة أبى در بهما وبالمعجمتين أيضا اهـ ملخصا من الفسطلاني

ے (۸) فقال صو عُرُوقَةُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ شُهَيْلَ بْنَ عَرْو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيهِا ٱشْتَرَطَ سُهَيِّلْ بْنُ عَمْرُو أَنَّهُ قَالَ لاَ يَأْتَيكَ مِنَّا أَحَدْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتُهُ ۚ إِلَيْنَا وَخَالَّيْتَ يَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ ۖ وَأَلِى سُهَيِّلٌ أَنْ يُقَاضِي رَسُولَ اللهِ عَنْ إِلاَّ عَلَى ذٰلِكَ ، فَكَرَ وَالمُوْمِنُونَ ذٰلِكَ وَامَّعَضُّوا (١) فَتَكَلَّمُوافِيهِ ، فَلَمَّا أَلَى سُهَيْلُ أَنْ يُقَاضِى رَسُولَ اللهِ عَلِينَ إِلاَّ عَلَى ذَلِكَ كَانَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَرَدَّرَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهِيْلِ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سُهِيْلِ أَبْنِ عَمْرِو، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ أَحَدُمِنَ الرِّجالِ ، إِلاَّ رَدَّهُ فِي إِنَّاكَ الْمُدَّةِ ، وَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجاءتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ، فَكَانَتْ (٢) أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمِّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُنَى عَاتِنْ ۚ فَهَاءَ أَهُمُهُمَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيُّ أَنْ يَرْجِمِهَا إِلَيْهِمْ ، خَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مِا أَنْرَلَ \* قَالَ أَبْنُ شِهابِ وَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَتْ (٣) إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ المُوْمِنَاتِ بِهُذِهِ الآيَةِ: يَا أَيُّهَا النَّيْ (١) إِذًا جَاءِكَ المُؤْمِنَاتُ (٥) \* وَعَنْ عَمَّهِ قَالَ بَلَفَنَا حِينَ أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلِي أَنْ يَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ (٦) هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ فَذَ كَرَهُ بِطُولِهِ ﴿ مَرْثُنَا تُنَبَّبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ نَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ (٧) مُغْتَمِرًا فِي الْفِينْنَةِ ، فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْل أَنَّ رَسُول اللهِ عَنْ كَانَ أَهَلَ بِمُسْرَةِ عَامَ الْحُدَيْنِيَةِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّهُ أَهِلٌ وَقَالَ إِنْ حِيلَ رَيْنِي وَ يَبْنَهُ ، لَفَعَلْتُ (٨) كَمَا فَعَلَ النِّيقُ عَلِيِّ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ ، وَتَلَّا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ أَسْماء حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ

(۱) و المتعفوا و المتعفوا و المتعفوا ولا وجه لهذه (۲) وكانت (۳) اخبرته أن (۱) الدين آمنوا و اجاكم لله منات مهاجرات (٠) يبايعنك (١) على من صوص

(A) فَعَلْتُ

(۱) حدثنا ولاخاه نمویل فی الفروع کتبه مصححه (۲) صنّعنا (۲) النّبي (۲) النّبي (۲) عال

عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَالَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ تَحْمَرَ وَحَدُّنْنَا (١) مُولِى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا جُوَيْرِيَّة عَنْ نَافِعِ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتَ الْمَامَ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّبيّ عَلِيُّكُ كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْسِ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِي عَلِيَّ هَذَا يَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَا بُهُ وَقَالَ أَشْهِدُ كُمُ ۚ أَنَّى أَوْجَبْتُ مُمْرَةً ، فَإِنْ خُلِّي رَبِّنِي وَ بَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ ، وَإِنْ حِيلَ كَيْنِي وَكِيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ (٢) كما صَنَعَ رَسُولُ (٢) اللهِ عَلَيْ فَسَارَ سَاعَة ثُمَّ قالَ ما أُرى شَأْتُهُمَا إِلاَّ وَاحِدًا أَشْهِدُ كُمُ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ تُعَرِّتِي فَطَافَ طَوَافَا وَاحِدًا وَسَمِّياً وَاحِداً حَتَّى حَلَّ مِنْهُما جَمِيماً حَرَثُني شَجَّاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ أَتُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِيمِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ أَبْنَ مُعَرَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مُعَرَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِينَ مُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ أَرْسُلَ عَبْدَ اللهِ إِلَى فَرَسَ لَهُ عِنْدَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يُبَايِعُ عِنْدَ السَّجَرَةِ وَمُحَرُ لاَ يَدْرَى بِذَلِكَ فَبَايَمَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ عَفَاء بِهِ إِلَى نُمَرَ وَعُمَرُ يَسْتَكُمُّ للِفِيَّالِ فَأَخْبِرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةً يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجْرَةِ قَالَ فَأَنْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَّعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَهِيَ الَّتِي يَتَّحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ أَبْنَ ثُمِرَ أَسْلَمَ قَبْلَ نُمْرَ \* وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّتُنَا الْوَالِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُمَرِيقُ أَخْبَرَ فِي نَافِعٌ عَن أَبْن مُمَرً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّامِ كَانُوا مَعَ النِّيِّ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلاَلِ الشَّجَرِ ، فَإِذَا النَّاسُ مُعْدِقُونَ بِالنِّبِيِّ مِرْكِيٍّ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَنْظُنْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ (٤) أَحْدَقُوا برَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِمُونَ فَبَايَع ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ خَوْرَجَ فَبَايَعَ مَرْثُ أَبْنُ نُمَيْرِ حَدْثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ يَرَاكِمْ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطَفْنَا ا مُّمَّهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا (') مَمَّهُ وَسَعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالَّرْوَةِ فَكُنَّا نَسْنُورُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً لاَ يُصِيبُهُ أَحَدُ بِشَيْء حَرْث الْحَسَنُ مِنْ إِسْدُقَ حَدَّثَنَا أَمُكَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مالك بْنُ مِنْوَكِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا حَصِينِ قالَ قالَ أَبُو وَاثِلِ لَمَّا قَدِمَ سَهِنْ بْنُ حُنَيْف مِنْ صِفِيْنَ أَبَيْنَاهُ نُسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ أَنَّهُمُوا الرَّأَى فَلَقَدْ رَأْ يُتَّنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَرْرَهُ لَرَدُدْتُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَما وَضَعْنَا أَسْهَافَنَا عَلَى عَوَانِقِينَا لِأَمْر يُفْظِيمُنَا إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْر نَعْرِفُهُ قَبْلَ هُ لَذَا الْأَمْر مَا نَسُدُ مِنْهَا خُصُما إِلا أَنْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمُ مَانَدُرى كَيْنَ تَأْتِي لَهُ صَرْبُ اسُلْمَانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَسْب أَنْ مُحِبْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَى الدَّيْ عَلِي للهُ وَمَنَ الْحُدَيْدِيةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيْوُذِيكَ هَوَامْ رَأْنْسِكَ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ فَأَحْلِنْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ أَوْ أَطْعِيمْ سِنَّة مَسَاكِينَ ، أَو ٱنْسُكُ نَسِيكَةً ، قالَ أَيُوبُ : لاَ أَدْرِي بِأَيِّ هٰذَا بَدَأَ مَرْشَى مُحَدَّدُ بْنُ هِشَامِ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بشرِ عَنْ تُحَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْن بْن أَبِي لَيْدَى عَنَ كَعْب بْن أَعِبْرَةَ قَالَ كُنَّا مَمَ رَسُولِ اللهِ يَرْكِينَ بِالحُدَيْبِيَةِ وَتَحَنُّ نُحْرِهُ مُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرَكُّونَ قالَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ كَفِعَلَّتِ الْهَوَامُ تَسَّاقَطُ عَلَى وَجُهِي فَرَّ بِي اللَّهِيُّ مَنْ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ وَأُنْزِآتُ هَذِهِ الآيَةُ : فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أُذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَهَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَنَةٍ أَوْ نُسُكُ عِبْدُ الْأُعْلَى فِصَّةً عُكُل وَعُرَيْنَةً صَرَّشَى عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ رْرَبْعِ حَدَّثْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة ۚ أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّتَهُم أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَعُرَيْنَةً قَدِمُوا المَّدِينَةَ عَلَى النَّبِّ عَلَيْكُ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلامِ فَفَالُوا يَا مَنِي ٱللهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْبِعِ ، وَلَمْ نَكُن أَهْلَ ريفٍ ، وَأَسْتَوْ خُوا اللَّهِ بِنَةً ،

(۱) نصابنا صدر (۲) حدثی (1) فَأَدَّ مُلِيَّةً. (7) ودامي (7) فسترواي

(1) وبلنا (۰) سفط كالمعند دې عَنَى ا س

ص الله أبو عبد الله وقاله (٧) سقطين وقال شعبة الله الب غزوة ذي قرد عنده ص ط صح وهو أابت عندهم في آخر باب غزوة ذي قرد (٨) كدا في النسخ المعتمدة المراد يه الحجاج فانظره كنه مصححه

ة قال (٩)

۱۰) ذِی قُرَ کَ

(۱۱) بِثَلَاثِي

وَأَمْرَهُمْ (١) رَسُولُ اللهِ عَلِي بِذَوْدٍ وَرَاعِ (١) ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَبَشْرَ بُوا مِنْ أَنْبَانِهَا وَأَنِوَالِمَا فَأُنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَّةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِم ۚ وَفَتَلُوا النَّيِّ عَلَيْهِ وَأَسْتَاقُوا ٱلذُّوْدَ فَبَلَغَ النَّيَّ \* قَالَ تَنَادَةُ بَلَنَنَا ('' أَنَّ النَّيِّ مِلْلَةٍ بَعْدَ ذُلِكَ كَانَ ('' يَحْتُثُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، ويَنْهَى وَأَبَانُ وَخَمَّادٌ عَنْ قَنَادَةً مِنْ عُرَّيْتَةً ، وَقَالَ يَحْيُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ تُمَبِّرَ أَبُو تَمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا حَثَادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا حَقُّ فَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَضَتْ بِهَا الْحُلَفَاءِ قَبْـلَكَ ، فالَ وَأَبُو قِلاَبَةً خَلْفَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ عَنْبُسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسِ فِي الْمُرَنِيِّينَ قَالَ أَبُو قِلاَ بَةَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيَبِ عَنْ أَنْسَ مِنْ عُرَيْنَةَ فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ مِنْ عُكُلِ ذَكَرَ الْقَصَّةَ الْفَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّى ۚ يَرْكُمْ ۚ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ ۗ حَدُّثَنَا حَاثِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَسْلُوعِ يَقُولُ خَرَجْتُ مَبْلَ أَنْ بُوَّذَّنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِفَاحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْغَى بَذِي قَرَرٍ قَالَ ۖ فَلَقِيَني لَّهِ الرَّاحْمَن بْن عَوْفِ فَقَالَ أَخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِي اللَّهِ يَرْكِيُّهِ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا

أَرْمِيمِ بِنِنْهِي ، وَكُنْتُ رَامِيا وَأَفُولُ : أَنَا أَبْنُ الْأَكُوعِ ، الْيَوْمُ (١) يَوْمُ الرُّسِّعِ وَأَرْبَحِرُ حَيِّى النَّيْفِ مَ النَّيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلْمُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَيْنَا وَلاَ صَلَيْنَا وَلاَ صَلَيْنَا فَأَغْفِرْ فِدَا لَهُ لَكَ مَا أَبْقَبْنَا (' وَتَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَيَمْنَا (' وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا فِي إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَيَمْنَا (' وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فِي وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا فَي عَلَيْنَا فَي وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَا فَي اللّهُ عَلَيْنَا فَي اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ هَٰذَا السَّائِقُ ؟ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَسْتُوعِ ، قَالَ بَرْ حَمُهُ اللهُ ، قالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نِي اللهِ قَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ ، فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ خَاصَرُ نَاهُمْ حَتَى أَصَا بَقْنَا تَمُعْصَة تُشَدِيدَةٌ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْمِ ، فَلَمَّا أَمْشَى النَّاسُ مَسَاء (1) وَالْيُوْمُ (7) من ونال شعبة الى با هزوة ذى فرد مجل هنا عا ه س ط (7) هنسيًا تاك (4) حَدًاء (4) مَا الْقَيْنَا (4) مَا الْقَيْنَا (5) أنينا (7) أنينا

> ع (٨) أعوالوا

(۱) گم (۲) هر يقوها (۲) يكرى (۱) يكرى ( نوله فداك أبي ) مبطت ( نوله فداك أبي ) مبطت الغاء كتبه مسععه ( ع) و أن ( قو له مُثَلَة ) مبطبغت ( قو له مُثَلَة ) مبطبغت اللام في عبر نسيخة اللام في عبر نسيخة العسرسط في نسخة و بالهامش مثلة

> لاصرط سوره ده عربهم عربهم

> > ة (٧) حدثنا

(٨) رَسُولِ اللهِ . كذا في غسير فرع بلارقم ولا تصحيحوجعلهاالقسطلاني نسخة كتبه مصححه

بالفتح أيضاً في الجيع وعليه

ماتري كتبه مصححه

(٩) يَنْهَا كُمُ

(۱۰) حدثی

المحتمدة المحتمدة في غير مرع على هده الصورة وقال القسطلاني ال رواية أن درجلى بالنحتية منوناً بدل الهمز وقال الذي في اليونيسية جاءى بهمزة شم تعتبة منوناً كتبه مصححه

الْيَوْمِ الَّذِي فُتِخَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانَا كَيْبِرَةً فَقَالَ النَّبِّي عَرَائِكُ ماهذهِ النّيرَانُ عَلَى نُوقِدُونَ ؟ قالُوا عَلَى لَـذْم ٍ ، قالَ عَلَى أَىَّ لَـذْم ٍ ؟ قالُوا كَذْمُرِ (١) مُحُمر الْإِ قَالَ النَّنُّ عَلَيْكُ أَهْرَيْقُوهَا (٢) وَأَكْسِرُوهَا ، فَقَالَ رَجِلٌ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَوْ نَهَرَيقُهَا وَنَفْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافُّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عامِرِ قَصِيرًا ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي ۗ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذَبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عامِر فَمَاتَ مِنْهُ ، قالَ وَلَمَّا فَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيْقِيمٍ وَهُو آخِذٌ بِيَدِي (٢٠ قَالَ مَالَكَ ؟ قُلْتُ لَهُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، زَعَمُوا أَنَّ عامِرًا حَبِطَ عَمَلهُ ، قالَ النَّبَي عَلَيْتِ كَذَبَ مَن قالَهُ إِنَّ (٤) لَهُ لَأَجْرَيْنِ (٥) وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَمَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ ثُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِي مَشَى بها مِثْلَهُ \* حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمْ قَالَ نَشَأَ بِهَا مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ خُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَتَى خَيْرَ لَيْلاً وَكانَ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ ، فَقَالَ النَّبَيْ عَلَيْ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نُزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ \* أَخْبَرَ نَا (٧) صَدَقَةُ أَنْ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ يُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنس بْنِ مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكُرَّةً خَرْجَ أَهْلُهَا بِالْسَاحِي قَامًا بَصْرُوا بِالنِّيّ عِنْ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّيُّ عَلِيْتَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَرَ لْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءِ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَأُصَبْنَا مِنْ كُلُومٍ الْحُمُن ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيُّ (٨) عَلِيُّ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَا نِكُمْ (١) عَنْ كُومِ الْحُمُرِ وَإِنَّهَا رجسٌ، مَرْثُ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُعَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَهُ جَاءٍ (١١) فَقَالَ أَكِلَتِ

الحُمُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَمَّاهُ (١) النَّانِيَةَ فَقَالَ أَكِلَتِ الحُمُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَنَاهُ النَّالنَّةَ فَقَالَ أُفْنِبَتِ الْحُمُرُ كَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يَهْمَا لِيَكُمْ عَنْ كُوم ِ الحُمُرِ الْأَهْليَّةِ فَأَكُوبِ الْقُدُورُ وَ إِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ مِرْشَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَاسَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّيْ عَزِيْت الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِعَلَس ثُمُّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ خَوْرَجُوا بَسْمَوْنَ فِي السِّكَكِ ، فَقَتَلَ النَّيُّ يَرْكِينُ الْمُقَارِلَةَ ُ وَسَتِي الْذُرِّيَّةَ ، وَكَانَ فِي السَّنِي صَفَيِّةُ ۚ فَصَارَتْ إِلَى دَيْحَيَةَ الْـكَلْمَ ثُمُّ صَارَتْ إِلَى النَّيِّ عَزِّكِ كَفِعَلَ عِنْهُمَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ لِثَا بِتِ يَا أَبَا مُحَدِّد آ نْتَ أَ قُلْتَ لِأَنْسَ مَا أَصْدَقَهَا فَرَاكَ ثَابِتُ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ صُهِيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنِّي النِّيُّ إِينَا اللَّهِي مَوْيَّةً فَأَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا فَقَالَ (٢) ثابت لِأَ نَس ما أَصْدَفَهَا قالَ أَصْدَفَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا حَرْثُ اللَّهُ فَتَهْبَةُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ إِلَّهُ هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَأَقْنَتَكُوا ، فَلَمَّا مال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرَ هِمْ وَفَأْصَابِ رَسُولِ اللهِ عِنْ رَجُلُ لاَ يَدَعُ كَمُمْ شَاذَّةً وَلاَ فاذَّةً إلاَّ أَتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ ، فَقَيلَ (" ما أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ ، كَمَا أَجْزَأُ فُلاَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَتَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ نَفَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَّا وَقَفَ وَقَفَ مَمَّهُ وَإِذَا أَسْرِعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ لَخُرُحَ الرَّجُلُ جُرْحاً شَدِيداً فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَصَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ نَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ خَبْرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي وَمَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آيَفِكَ أُمَّةً.

مربع (١) أنَّى . فى الموضعين مي

(۲) قال

(۳) قبدل هستنا الحديث حديث أن موسى الذي في أو ل سنده موسى بن امهاعيل وبليه حدثنا قتية عند ه

> (٤) فقالوا حــــ

> > پوس فقال عقال

- 155 B

منْ أَهْلِ النَّارِ ، وَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِدِ نَفَرَّجْتُ فِي طَلَبِدِ ثُمَّ جُر ح جُرْحاً شَدِيداً فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَصْنَعَ نَصْلَ سَيَفْيِدٍ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ نَدْيَيْهِ ثُمَّ تَعَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عِنْدَ ذَٰلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبُّدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ شَهدْنا (١) سَهْما خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِرْجُل مِمَّنْ مَعَهُ يَدُّعِي الْإِسْلاَمَ هَٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِيَّالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ ٱلْجُرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْ تَأْبُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَكُم ۖ ٱلْجُرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَا نَتِهِ فَأَسْتَغْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمُا (١) فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ فَأَشْتَذَّ رِجالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَ الله حَدِيثَكِ ٱنْتَحَرَ فُلاَنْ فَقَتَلَ آفْسَهُ، فَقَالَ ثُمْ يَا فُلاَنُ كَأَذَنْ أَنَّهُ ٣ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَا مُؤْمِنِ مُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ (٣) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ شَبِيبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ الْسَيَّبِ وَعَبْدُ الرُّهُنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ خَيْبَرَ (٤) \* وَقَالَ أَبْنُ الْمُبَارَكُ عَنْ يُونُسُ عَنِ الرُّهُرِيُّ عَنْ سعيدٍ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ مَا لِحَ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ الزُّ بَيْدِيُّ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرُّهُنِ بْنَ كَمْبِ أَخْبَرَ فَ أَنَّ عُبَيِّدُ ٱللَّهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ( ) مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّيِّ يَكِنَّ خَيْبَرَ (١) قَالَ (٧) الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ يَبْنِيْدُ مَرْشُ اللهِ بْنُ إِسْمُوبِلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي ءُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَمَّا عَزَا رَسُولُ اللهِ عَنِيَّ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ كَمَّا تَوَجَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ

وصوب عياض خبير وقال ال

(٥) حدثتي

(١) مُحَيِّد

(A) هدا الحديث هو الذي تمدم التنب عليه بأنه مقدم على حديث قتيمة هند أبي ذر

أَشْرَفَ النَّامُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّكْبِيرِ أَللَّهُ أَكْبَرُ أَللَّهُ أَسْجُرُ لاَ إِللَّهِ إِلاَّ أللهُ فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ مِنْ إِلَّهُ أَرْ بَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غائبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيماً قَرِيباً وَهُوَ مَتَكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَمَّني وَأَنَا إِأْتُولُ لَا خَوْلَ وَلَا ثُوَّةَ إِلاَّ بِأَلَّهِ ، فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ لَبّيك رَسُولَ (١) أَلَّهِ قَالَ أَلا أَدُلُكُ عَلَى كَلِمَة مِن كَنْرُ مِن كُنُوز الجَنَّة ، قُلْتُ بَلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَدَاكَ (٢٠ أَبِي وَأْنِي ، قالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ صَرْثُ المَكَيُّ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قال رَأَيْتُ أَثْرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَامَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمِ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ ، فَقَالَ هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصاَ بَتْنِي (٣) يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ كَأَتَبْتُ النِّيُّ ( ) مِنْكَ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَا أَشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ فَرَرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قالَ أَلْتَقَى النَّبِي عَلِيَّةً وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَأَقْتَتَكُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِم وَفِي السَّامِينَ رَجُلُ لاَ يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَّةً وَلاَ فاذَّةً إلاَّ أَتَّبَعَهَا فَضَّرَبَهَا بسيفهِ فَقيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجْزَأً أَحَدُهُمْ (٥) مَا أَجْزَأً فُلاَنٌ ، فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالُوا أَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنْ كَانَ هُـــذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لَأَتَبِمَنَّهُ ۚ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كَنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيَفْهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ كَفَاء الرَّجْلُ إِلَى النَّيِّ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ أَيْهُ لُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَإِنَّهُ مِنْ ٦٠ أَهْلِ النَّادِ ، وَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ (٧) مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ **ِ مَرْثُنَ ا**نْحَمَّدُ بْنُ سَمِيدٍ الْحُزَاعِي حَدَّثَنَا زِ بَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسْ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَرَأَى

(۱) كَارَسُولَ اللهِ
(۲) لم يضبط الفاء في البوئية
وضبطها في الفرع بالفتح
الم أصابتنا

(۱) ابن أبي طالب (۲) به (۲) يقتم الله

(1) برجون ص

(ه) فقالو**ا** 

(7) بفتسح اللام والهمزة ووقعت فى البونينية بكسرها مع فتح الهمزة أفاده القسطلاني وغيره

(٧) ابن عيسى . كذا في غير فرع بلا رقم . ونسبها القسطلاني ونسبها القسطلاني الكريمة كتبه مصححه النمخ المعتمدة ابن عبدالرحمن الزهرى وفي اليونينية وفرعها على عن وكتب فوتها على عن وكتب فوتها على ونسبط الزهري الكنه شطب الرفع وصحح عليها وتسبط الزهري الكنه وهو وصحح عليها وتسبط الزهري كداك في الفروع التي أيدينا على عدد مصححه عليها الهو وهو كتب مصححه

(٩) بَلْغَ بِهَا صـ .هكذا
 فى اليوتينية بخط الاصل

بلا رقم چ

(۱۰) سيدً

طَيَالِمَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ صَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا حايمُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي ءُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِي (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَيْرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النِّبِيِّ مِلْكِ فَلَحِقَ ٢٠ تْ قالَ لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَداً أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلُ " هٰذِهِ الرَّايَةَ عَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو نُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ۖ فَامَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقِيلَ (٥) هُوَ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ قَبَرًا حَتَّى كَأَنْ كُمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ فَأَعِطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَي يَا رَسُولَ يَهْ دِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً ، خَيْرٌ ۖ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُحْرُ النَّعَمِ مَرْتُ عَبْدُ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدَمْنَا خَيْعَرَ فَامَّنَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلحصن َذُكرَ خُطُّبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْ. هِ خَوْرَجَ بِهِمَا حَتَّى بَلَغْنَّا (١) سَلَدَّ (١٠) ال

أَلَّهِ ﷺ مُمَّ صَنَعَ حَبْسًا في نِطَعِ صَغِيرٍ ثُمَّ قالَ (١) لِي آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ رِنْالِيَهُ وَلِيمَتُهُ ٢٠ عَلَى صَفِيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الدِّينَةِ ، فَرَأَيْتُ النِّيَّ عَلَيْتِهِ يُحَوِّى كَمَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجُلِسُ عِنْدَ بَمِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْيَتُهُ وَنَضَعُ صَفَيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَزْكَبَ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّانَى أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيُ عَنْ تُحَيْدِ الطُّويَالِ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْتُ أَقَامَ عَلَى صَفَيَّةَ بنْتِ حُتَى بطِّريقِ خَيْرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى أَعْرِسَ بِهَا ، وَكَانَتْ (٣) فيمَنْ (١) ضُرَّبَ (٥) عَلَيْهَا ٱلْحِجَابُ مَرْشُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نَا أَجْمَدُ بْنُ جَعْفَى بْن أَبِي كَثِيرِ قالَ أَخْبَرَ نِي نُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقَامَ ٰ ۖ لِلنَّبِي مُ لِي بَيْنَ خَيْبَرَ وَالَّدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً فَدَّءَوْتُ الْمُعْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْذِ وَلاَ خُمْ وَما كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرُ بِلاِّلاَّ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ قَأَلْقَ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْاقِطَ وَالسَّمْنَ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ ماملَكَتْ يمينُهُ قَانُوا (٧) إِنْ حَجِّبَهَا فَهْيَ إِحْدَى أُمَّاتِ المُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَينُهُ فَامَّا أَرْتَعَلَ وَطَأَ لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ أَلْحَالَ وَرَشُ أَبُو الْوَلِيد حَدَّنَنَا شُعْبَةُ \* وَحَدَّثَنَىٰ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهُبْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُمَيْدٍ بْنِ هِلال عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَفَّل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُعَاصِرِي خَيْبَرَ فَرَمْي إِنسَانٌ بجراب فِيهِ شَحْمٌ أَفَرَوْتُ لِآخُذُهُ فَالْنَفَتُ فَإِذَا النَّبِي مِلِيِّ فَأَسْتَحْيَدْتُ صَرَّتْنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ وَسَالِمٍ عَنِ أَبْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ ( " وَعَنْ كُلُومِ الْحُمْرِ ( " الْأَهْلِيَّةِ \* نَهْى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ (١٠) عَنْ نَافِيعِ وَحْدَهُ ، وَكُلُومُ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ ، حَرِيْنِي (١١) يَحْيىٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ أَ إِنَى

(۱) قال آذِن (۳) وَكُلْنَهُ (۳) وَكُلْنَهُ (۵) فيها (3) فيها (4) فيها (4) فيها (5) فيها (6) فيها (6) فيها (6) فيها

(11) حدثا

(۱) كوم. (۲) كور الأنسية. (۳) أخبرنا (٤) النبى (٥) الاهلية (٥) الاهلية (٥) يقول أصابنا عدد (٧) وهر يقوها (٧) مي في اليونينية بفيد (٩) فاطبخوها (١٠) ليس في اليونينية وساء (١٠) الس في اليونينية وساء

مُحَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِ مَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهِي عَنْ مُتُعَبِّةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرَ وَعَنْ أَكْلِ (') الْحُمُر ('') الْإِنْسِيَّةِ مَرْثُ ، مُحَمَّدُ أَبْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا ٣٠ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تُحْمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ تُحَرّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ نَهْي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُومِ الْحُنُرِ الْاهْلِيَّةِ حَرَّثَى إِسْفَتُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْن عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ وَسَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِى النَّبِيُّ عَنْ أَكْلِ لُخُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَهْى رَسُولُ ( ) اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُومِ الْحُمُرِ ( ) وَرَخَّصَ في الخَيْل مِرْشُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّبْنَا عَبَّادٌ عَن الشَّيْبَانِيِّ قال سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَا بَتْنَا (٦) مَجَاعَة ﴿ يَوْمَ خَيْبَرَ وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي قالَ وَ بَعْضُهَا نَضِجَتْ عَجَاء مُنادِي النَّبِيِّ عَلَيْتُ لَا تَأْ كُلُوا مِن كُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوها (٧) قال أَنْ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّنْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهْنِي عَنْهَا لِأَنَّهَا كَمْ تُخْمَسٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهْنِي عَنْهَا الْبِيَةَ (١٠) لِأَنْهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ مِرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قالَ أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثابتٍ عَنِ الْبَرَاء وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُم كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْتُهِ فَأَصا بُوا مُحُرًّا فَطَبَحُوها (٢٠ فَنَادَى مُنادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (١٠) أَكْفِوا (١١) الْقُدُورَ صَرَتْنَى إِسْخُتَى حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بْنُ نابتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاء وَأَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثُانِ عَنِ النَّبِيّ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ أَكْفِوا الْفُدُورَ أَ مَرْثُنَا مُسْلِمِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِينٌ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْ نَا مَعَ النَّبِيُّ مَيْكَ تَحْوَهُ صَرَتَى إِبْرَاهِيم بْنُ مُورِي أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً أَخْبَرَنَا عاصِم عن عالمٍ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِب رَضِيَ الله

عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّيْ عَلِيَّةٍ فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ أَنْ نُلَّقَ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ زِبِيئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ كُمْ يَأْمُونَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ صَرَبْتَى مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا ثَمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أبي عَنْ عاصِم عِنْ عامِرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لاَ أَدْرِي أَنَّهُي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ مَنْ لِللهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِّهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ كُمْمَ الْحُمُرُ إِلاَ الْأَهْلِيَةِ مَرْثُنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْفَقَ حَدَّثَنَا مُحَدًّدُ أَنْ سَابِق حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَوِّ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهُمْ يَنْ وَلِلرَّاجِلِ سَهِمْ قَالَ فَسَّرَهُ نَافِعْ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسْ فَلَهُ ثَلَاثُةٌ أَسْهُم ۚ فَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسْ فَلَهُ سَهُمْ مَرْثُنَ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهاَبٍ عَنْ سَعِيد أَنْ الْمُسَيِّبِ أَنْ جُبَيْرَ بْنَ مُطْمِمِ أَخْبَرَهُ قالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّيَّ مَنْ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْس خَيْرَ وَتُرَكَّتْنَا وَتَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِم وَ بَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٍ (٢) وَاحِدْ قَالَ جُبَيْرٌ وَكُم يقْدِم النَّبيُّ عَلِيْكِ لِبَنِي عَبْدِ تَشْمْسِ وَ بَنِي نَوْ فَلَ شَيْئًا حَرَثَهَىٰ ثُمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَمْنَا تَخْرَجُ النِّيِّ يَرْكُ وَكُونُ بِالْيَمَنِ لَغَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْفَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُوبُرُدَةَ وَالْآخَرُ أَبُورُهُم إِمَّا قَالَ بِضْعُ (٣) وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَسْيِينَ أُو أَثْنَيْنِ وَخَسْيِنَ رَجِلاً مِنْ قَوْمِي ( ) ، فَرَكِيْنَا سَفَينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفَينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبْشَةِ فَى افَقْنَا جَمْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ فَأَقَنَا مَمَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيمًا فَيَ افَقَنَا النَّيّ عَلِيْهِ حِينَ أَفْتَتَحَ خَيْبَرَ ، وَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ آنَا ، يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفْيِنَةِ ، سَبَقْنَا كُمْ ۚ بِالْهِجْرَةِ ، وَدَخَلَتْ أَسْاهِ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، وَهِي يَمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةً

(1) \\
\begin{align\*}
\text{Constraints} & \text{Co

زَوْجِ النَّيِّ عَلِيُّ زَائُرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ نُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ ، وَأَسْها عِنْدَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْهاء مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ أَسْهاء بنْتُ عُمَبْسٍ ، قالَ ثَمَرُ الحَبَشِيَّةُ (') هذه ِ ، الْبَخْرِيَّةُ هذه ِ قالَتْ أَسَمَاء نَعَمْ قالَ سَبَقْنَا كُمُ بَا لْهَجْرَة ، فَنَحْنُ أَحْقُ برسُولِ اللهِ عَلِيَّ مِنْكُمْ ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلَّ وَاللَّه كُنْتُمْ مَمْ رَسُولِ اللهُ يَرْكُ يُطْمِمُ جَائِمَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِ دَار أَوْ فِي أَرْض الْبُعَدَاء الْبُغَضَاء بِالْحَبَشَةِ وَذَٰلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ٢٠٠ عَلَيْ وَأَنْمُ اللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَب شَرَاباً ، حَتَّى أَذْ كُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ ٣ أَلَهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَثُخَافُ وَسَأَذْكُمُ ذَٰلِكَ لِلنِّيِّ عَلِيِّ وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ عَلَمًا جاء النِّبِيُّ عَلِيِّ قَالَتْ يَا يَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مُمَرَّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، قالَ لَبْسَ بِأُحَقَّ بِي مِنْكُمْ ، وَلَهُ وَ لِأَ صَحَا بِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ أَنْهُ ۚ أَهُلَ السَّفِينَةِ هِجْ تَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ عَانُونِي ﴿ ﴾ أَرْسَالاً يَسْأَلُونِي ﴿ عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ مَامِنَ اللَّهُ نِيَا شَيْءٌ مُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ كَلْمُمُ النَّبِي عَلِينَ قَالَ أَبُو بُرُدَةَ قَالَتْ أَسْمَاءِ فَلَقَدْ (٦) رَأَيْتُ أَمَّا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَمِيدُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْي قَالَ (٨) أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ النِّي عَلِيْ إِنَّى لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِ لَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ كَمْ أَرَ مَنَازَ لَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكْمِيمُ إِذَا لَتِيَ الْحَيْلَ أَوْ قَالَ الْمَدُوُّ قَالَ كَلْمُمْ إِنَّ أَصْحَابِي مَأْ مُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ (٨) حَرِثْنَى إِسْعُكُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِياتٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ قَدِمْنَا عَلَى النِّيِّ بَرَالِيَّ بَعْدَ أَذِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدِ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَ ِنَا حَرْثُ (") عَبْدُ اللهِ بْنُ

البحرية بنير مد الهنزة وفى القسطلاني بمدها

(۲) رسول الله

(۲) اِلنَّبِيُّ

(١) كَاتُونَنِي : ٤ يأتون أسهاء

(٠) يَــاْلُونَني

م ا (٦) ولقد مدي

مدع (٩) حدثنی

مُحَدِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَلَقَ عَنْ ماللِكِ بْنِ أَنْسِ قالَ حَدَّثَنَى ثَوْرُ ۖ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم مُولَى أَبْنِ مُطِيعِ انَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَفْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَكُمْ (١) نَعْنَمُ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبلَ وَالْمَنَاعَ وَالْحَوَاثِيطَ، ثُمَّ أَنْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمْ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بِنِي الضَّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ إِذْ جاءهُ سَهُمْ عائر محتَّى أَصَابَ ذَٰلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسِ هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ بَلَى ٣ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَانِمِ ، كم تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْنَعِلُ عَلَيْهِ فَارًا ، كَفَاء رَجُلُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ بِشِرَاكٍ أَوْ بشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَٰذَا شَى الْمُ كُنْتُ أَصَبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نار مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نَا مُخَدُّ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ أَتَّرْكَ آخِرَ النَّاسِ بَيَّانَا لَيْسَ كَلُّمْ شَيْء مافْتِحَتْ عَلَى قَرْيَةٌ إِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِي عَلِيَّ خَيْرَ وَلَكِنِّي أَثُرُ كُهَا خِزَانَةً كَمُمْ يَقَتْسِمُونَهَا حَرَثَى مُحَّدُ بْنُ الْثَنِّي حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال كَوْلاً آخِرُ الْسُلِمِينَ ، مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ ۖ إِلاَّ فُسَنَّمُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِي عَلِيْ خَيْبَرَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيِّ وَسَأَلَهُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أُمَيَّة قَالَ أَخْبَرَ نِي عَنْبَسَةُ بِنُ سَمِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِي عَرَاتِي فَسَأَلَهُ قَالَ لَه بَعْضُ بَنِي سَعيدِ بْنِ الْعَاصِ لاَ تُعْطِيعِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُذَا قَاتِلُ أَبْنِ قَوْقَلِ ، فَقَالَ وَالْحَبِّكَاهُ لِوَبْرِ تَدَلِّى مِنْ قَدُومِ الضَّأَنِ \* وَيُذْ كُرُّ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَن الزُّهْرِيِّ قال أَخْبَرَ فِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُزَيْرَةً يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِي (٣) قال

(۱) فلم (۳) بل (۳) العاصي بياء بعد ال (۱) كفانى اليونينية الزامى ساكنة م

رة) اللّبِف (٢)

(٣) ضال

(i) eh

(٠) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ه (٦) مقاله ---

(۷) تَدَارا سن

(۸) ایمنی

كداق عَبرم ع والقسطلاني أيضا وانطر وجهها كتيسه مصححه

> . کانت

(١٠) ليس ڧاليونينية وسلم

(11) وتع الجيم من الفرع. ص

(٢١) لِيَعْضُرُ مُعَرِّ

بَمَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ يُنَةِ قِبَلَ نَجْدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَ ۚ فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْمَا بُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَخَيْبُرَ بَعْدَ مَا أَفْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُزْمَ ( كَنْلِهِمْ الْبَقْ عَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ لاَ تَقْسِمْ كَلَمْ قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بَهِذَا يَاوَبْرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ صَالَٰنٍ " فَقَالَ النَّبِي عَلَى يَا أَبَانُ أَجْلِسْ فَلَمْ " يَقْسِم كُمُمْ " حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا كَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي جَدِّي أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَفْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَعَلَا أَبُو هُرَيْرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ هُذَا قاتِلُ أَبْن قَوْقَلَ وَقَالَ ٥٠ أَبَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَبَا لَكَ وَبْرُ تَدَأُدَأً ٥٧ مِنْ قَدُومِ ضَأَن يَنْني عَلَى الرَّأَ أَكْرَمَهُ اللهُ بِيَدِي ، وَمَنَعَهُ أَنْ بُهِينِي ( ) بِيَدِهِ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكْيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَفَيْلِ عَن أَبْن شِهَابٍ عَنْ عُرَوَةً عَنْ عائشَةَ أَنَّ فاطمةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ النَّبِيِّ مَرْكِيْ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ نَسْأَلُهُ مِيرَاثِهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَرَاتُهَا يِمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَيْهِ بِاللَّدِينَةِ وَفَدَّكُ ۚ وَمَا بَتِيَ مِنْ مُخْسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْنَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَدٍّ عَلِيْنَ فِي هٰذَا الْمَاكِ وَ إِنَّى وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَبْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ يَزْلِيُّهِ عَنْ حَالِمًا الَّتِي كَانَ (٩) عَلَيْهَا في عَهَدِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمِةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ (١١) فَاطْمِةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ ثُكَلِّمُهُ حَتَّى ثُونَةً بِنَ ، وَعَاشَتُ بَعْدُ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ أَشْهُرٍ ، فَامَّا تُونُفِّيتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلَيْ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ وَصَلَى عَلَيْهَا ، وَكَانَ لِعَسَلِيٌّ مِنَ النَّاسِ وَجْهُ حَيَاةً فاطبِمَةً كَالَمًا تُورُفيُّتِ ٱسْنَنْكُرَ عَلَى وُجُوهَ النَّاسِ كَالْتَمَسَ مُصَاكَلَةً أَبي بَكْر وَمُبَايَمَتَهُ وَكُمْ يَكُنْ يُبَايِعُ مِنْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ اثْنِنَا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدُ مَمَكَ كَرَاهِيَةً لِحَضَرِ (١٧) مُمَرّ ، فَقَالَ مُمَرُ لاَ وَاللهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهم وَحْدَكَ ،

فَقَالَ أَبُو بَكُنِ وَمَا عَسِينَتُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا (١) بِي وَأَنَّهُ لِآتِينَتُهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكُن فَتَشَهَّدَ عَلَى ۚ ، فَقَالَ إِنَّا فَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ ٱللهُ ، وَكُمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَدْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ أَسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا زَى لِقَرَّا بَتَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْر ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي فَفْسِي يَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ مِنْ أَحَبُ إِلَىٰ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِتِي ، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ يَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْامْوَالِ ، فَلَمْ ٣٠ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ ، وَلَمْ أَثْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْفَةٍ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ ، فَفَالَ عَلَى ٓ لِأَبِي بَكْرٍ موْعِدُكُ الْعَشِيَّةُ ۗ ﴿ فُولَهُ نَفَامَةً وَإِنْكَارًا ﴾ لِلْبَيْعَةِ قَلَمًا صَلَّى أَبُو بَكُر الظُّهْرَ رَقِى عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَّرَ شَأَنَ عَنَى وَنَخَلْفَهُ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ كُمْ يَحْمِيلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَّةٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلاَ إِنْكارًا للَّذِي فَضَّلَهُ أَللهُ بِهِ ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هٰذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ، فَأَسْتَبَدُّ (٥) عَلَيْنًا ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، فَسُرَّ بِذَٰلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَيّ قَريبًا، حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ حَرَثْنَى (٦) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا (١) حَرَمَيْ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَعْمَارَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَى فُتِحَتْ خَيْبَرُ ، قُلْنَا الآنَ نَشْبَعُ مِنَ النَّمْرِ صَرْثُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبيب حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ حَنْ بْنُ عَبْدِ أَلَلْهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ ما شَبِمْنَا حَتَّى فَتَخْنَا خَيْبَرَ بِالْبِ أَسْتِيْمًا لُ النَّبَى يَرْتِيُّ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ وَرَثْن إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْجَيِدِ بْنِ سُهِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيِّ ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ كَفَاءِهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُلُّ (٥ تَمْرِ خَيْبَرَ مَكَذَا فَقَالَ (١) لاَ

عليه في الفروع وكتب بهامش نسيخة قديمة ا صوابه قَامَةٌ وَإِنْ كَارِ ۗ كتبه مصحعه مير (ه) واستبد (٦) حدثنا

(۷) حدثی (٨) أكُلُّ

ैं उँ (५)

وَاللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَٰذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَفَالَ لاَ تَفْعَلُ بَعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَبْنَعُ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزَيْرِ بْنُ تُحَمَّدُ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّناهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ بَعَثَ أَخا بنِي عَدِي مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبِرَ ، فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا ، وَعَنْ عَبْدِ الْجَبِدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيدِ مِثْلَهُ عِلْسِكُ مُعَامِّلَةُ النَّيِّ عَلِيٍّ أَهْلَ خَيْبَرَ طَرْتُ مُولِي أَبْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ أَعْطَى النَّبيُّ يَلِيَّةٍ خَيْرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَءُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا الْمِلْ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتْ لِلنَّبِّي مِمْ لِنَّتِي بِحَنْهِ بِحَنْهِ بَرَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عائِشَةَ عَن النَّبِّي مِمْ اللَّبِي مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ شَاةٌ فِيهَا مَهُمْ اللهِ عَلْقَهُ رَبْدِ بن حارثة صَرَّ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أُسَامَةَ عَلَى قَوْم فَطَعَنُوا فِي إِمارَ تِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمارَ تِهِ فَقَدُّ طَعْنَكُم ۚ فِي إِمارَةِ أَبِيهِ مِن قَبْلِهِ وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّامِي إِلَى "، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ لِمُ النَّهِ مِنْ أَنْ الْقَضَاء ذَكَرَهُ أَنَسُ عَن النَّيِّ عَلَيْهِ حَرِيْنِي (٢) عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ لَكُ أَعْتَمَرَ النَّيُّ عِنْ فَي فِي الْقَمْدَةِ ، فَأَنِّي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاصَا هُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، قَامَّا كَتَبُوا (" الْكِتَابِ ، كَتَبُوا هٰذَا مَا قَاضَى ( ) عَلَيْهِ عُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، قَالُوا لَا تَقِيْهِ ( ) بِهٰذَا ، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ

ب (١) باب غزوة القضاء

الله ما منَعْنَاكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ أَنْتَ أَحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللهِ وَأَنَا تُحَمَّدُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قالَ لِمَـلِي (١) أَمْحُ رَسُولَ اللهِ ، قالَ عَلَى ۖ لاَ وَالله لاَ أَعُوكَ أَبدًا ، وَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هُذَا ما قانى ٣٠ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلاَحَ إِلاَّ السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِن أَرَادَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ أَصْعَا بِهِ أَحَداً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمِ بها وَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَنَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا فَلْ لِصاحِبكَ أَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ خَرَجَ النَّبِي عَلِيِّ فَتَبِعَتْهُ أَبْنَةُ (٣) مَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ ، فَتَنَاوَ لَهَا عَلَيْ عَأْخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاّمُ دُونَكِ أُبْنَةَ (١) عَمَّكَ حَمَلَتُهَا (٥) فَأُخْتَصَمَ فِيهَا عَلَىٰ ۚ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرُ قَالَ (٦) عَلَىٰ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيْ بِنْت عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرُ ۗ أَبْنَةَ (٧) عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ (٨) زَيْدُ أَبْنَةُ (١) أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ النَّهِ خَالَتِها وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمْ ، وَقَالَ لِعَلَى ۚ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِجَعْفَرَ أَسْبَهَاتَ خَلْقِ وَخُلُقِى ، وَقَالَ لِزَبْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا وَقَالَ (١١) عَلِيٌّ أَلاَ تَتَزَوَّجُ بِنْتَ خَمْزَةً قَالَ. إِنَّهَا أَبْنَهُ (١٧) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ صَرِيثَى تُحَدُّ (١٣) بْنُ رَافِيعِ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ حَدَّثَنَا فُلَيْثُ ح (١٤) وَحَدَّتَنَى مُحَدَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ْحَدَّتَنَى أَبِي حَدَّتَنَا فُلَيْحُ أَبْنُ مُكَلِّيانَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِكُ خَرَجَ مُمْتَمَرًا كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ يَيْنَهُ وَيَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَّقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيةِ وَقَاصَا هُمْ عَلَى أَنْ يَمْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ ۚ إِلاَّ سُيُوفًا وَلاَ يُقيمَ بِهَا إلاَّ ما أَحَبُوا ، فَأَعْتَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ ، فَلَمْ أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ لَخْرَجَ صَرَتْنَى (١٥٠ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ

(٤) بِنْتَ (٠) حَمِّلُهِمَ (٦) فقال مَدِه (۸) فقال (۱) بنت (١٠) رَسُولُ اللهِ (11) قال

العيى الطبع ح قال وحدثي وفي

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسُ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمْ إَعْنَمَرَ النِّي ۚ عَلَيْكُمْ قَالَ أَرْبَعًا

مرش على بن عَبْدِ اللهِ حَدَّانَا مِنْ عَلْمَانِ الْمُشْرَكِينَ وَمِنْهُمْ ۚ أَنْ يُؤَذُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّةِ وَهَنَهُمْ \* ( ْ ) نُحْمَى يَثْرِبَ وَأَمَرَهُمُ النَّنَّى مِلْكِيَّ أَنْ يَرْهُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا كَمَّا قَدِمَ النَّبَيُّ مِنْكِيِّتِهِ لِمَامِهِ الَّذِي أَسْتَأْمَنَ ، قالَ أَرْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوْتَهُمْ ، عَطَاهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّهَا سَمَى النَّبِيُّ مِرْكِيَّةٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّمَا عَن أَبْن عَبَّاس قالَ تُزَوِّجَ النَّيُّ عَرَاقِيَّ مَيْمُونَةً وَهُو مُحْرَمٌ وَ بَنِّي عَنْ عَطَّاءٍ وَنُجَاهِدٍ عَن أَنْ عَبَّاسِ قَالَ نَزَوَّجَ النَّبِيُّ مِلْكِيِّهِ

وَهُبُ عَنْ عَمْرُو عَنِ ٱبْنِي أَبِي هِلِالِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي نَافِعْ ۚ أَنَّ ۖ ٱبْنَ مُمَرَ أَخْبَرَهُ ۗ أَنَّهُ

(۱) ألم تسد

(۲) النَّى مَا (۲) وقد

(١) وَهَنْهُمْ

كذافي اليونينية بلفظ واحث في الاصل والهامش من غير تاء في احسداهما وفي بمض المروع شــدة على هاء التي بالهامش وفي الفتح وهنتهم بتخنيف إلهاء وبتشديدها اه ملخصا منالهامش وقال العيني. وهنهم أى أضعفهم ويروى وهنتهم بتأنيث الفعل وبروى أو هنتهم بزياة الالف في أوله كتبه مصعحه

(٥) قال أبو عبد الله وزاد

مران (٦) أُخبَرَ نَا سُفيانُ

(V) قال أبو عبد الله وزاد

( قوله أراما ثم الخ ) كمذا ف جيع النسخ المط الصحيحة هنا بدون زیادهٔ احداهن فی رجب ومي ثابتة نيها في بأب کم اعتبر کنبه میپیجیدی

وَقَفَ عَلَى جَمْفُو يَوْمَثُو إِ وَهُو قَتِيلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَبْسَ مِنْهَا (١) شَيْءِ في دُبُرِهِ ، يَعْنِي في ظَهْرِهِ \* أَخْبَرَنَا (٣) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ (٣) عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ ۖ أَلَّذِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيِّهِ فَعَزْوَةٍ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَرْكِينَ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ كَفِمْفَرْ ، وَإِنْ فُتِلَ جَمْفَرُ فَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَوَاحَة ، قالَ عَبْدُ ٱللهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَ وَجَدْنَا مَافِي جَسَدِهِ بِضْمًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ صَرْتُ أَحْمَدُ ثُنُ وَاقدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلِآلٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَيَّ عَلِيْ نعلي زَيْدًا وَجعْفُوًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ ۚ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيتَ ، ثُمَّ أُخَّذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَّذَ أَبْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِ فَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ صَرْثُ قُتَلْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ نَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءِ قَتْلُ أَبْن ( اللهُ عَنْهَ وَجَعْضَ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَعَبْدِ اللهِ بْن رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُعْرَفُ فيهِ الْحُزْنُ (٥) قالَتْ عائيشة وأنا أطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ، تَعْنِي مِنْ شَقِّي الْبَابِ ، قَأْتَاهُ رَجُلْ، فَقَالَ أَيْ رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ نِسَاء جَعْفَر قالَ (٦) وَذَ "كُرَ بُكَاءهُنِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتِي فَقَالَ قَدْ بَيَتُهُنَّ وَذَكَرً أَنَّهُ (٧) لَمْ يُطِعِنَهُ قالَ قَأْمَرَ (٨) أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتِّي فَقَالَ وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قالَ فَأَحْثُ فِي أَفْوَاهِمِينَّ مِنَ النَّرَابِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فَوَاللهُ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تُرَّكُت

(۱) نیا

وسرس (۲) حدثنا فيرسس

(۳) سَعَيْدُ

(٤) ابْنِ رَوَاحَةً مَا بْنِ ابْنِ مَا وَكَامَةً مَا بْنِ الْبِي مَا وَكَامَةً مَا بْنِ الْبِي مَا لَهُ مَا الله عَلَيْهِمْ مَا الله عَلَيْهِمْ (٥) صَبِطه أبوذر بالنحريك اله من للبونينية

وره) قالت نذكر هم. مع.

(۷) أسن ص

(A) لم يضبطه فى اليو نينية
 روضيطه فى الفرع مينيا للفاعل

رَسُولَ اللهِ عَلِي مِنَ الْمَنَاهِ حَدِيثَى مُعَدُّ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا مُعَرُّ بْنُ عَلَى عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُمَرَ إِذَا حَيًّا أَبْنَ جَعْفَرِ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ صَرْثُ أَبُو مُنعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْسِ أَبْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِيعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : لَقَدْ ٱنْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْمَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِ فِي يَدِي إِلاَّ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ صَرَّتُنِي مُكَّدُّ بْنُ الْمَتَنَّى حَدَّمَنَا يَحْيُ عَنْ إِسْمُميلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقّ في يَدى يَوْمَ مُوتَةً يُسْمَةُ أَسْيَافِ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لَى يَمَانِيَّةٌ صَرَتْني عِمْزانُ أَنْ مَيْسَرَةَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هاور عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِير رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً فَهَمَلَتْ أُخْتُهُ تَمْرَتُهُ تَبْكِى وَاجَبَلاَهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُمَدُّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَبْئًا إِلاَّ قِيلَ لِي آ نْتَ كَذَٰلِكَ ('' مَرْشُ قُنَيْرَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ ٣٠ عَنْ حُصَيْنِ عَن الشَّمْيِّ عَن النَّمْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قالَ أُنْمِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً بِهِلْذَا وَلَمَا ماتَ كَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ ﴿ الْمُ يَرْكُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ إِلَى الحَرْقاتِ مِنْ جُهَيْنَةً ﴿ صَدَّتَىٰ عَمْرُو بْنُ نُهَمَّدِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ﴿ أَخْتَرَ مَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَ مَا أَبُو طَبْيَانَ قالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَمَثَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ يَمَا إِلَى الْحَرَقَةِ فَصَبِّحْنَا الْقَوْمَ ۖ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ (٣) أَنَا وَرَجُلُ ۖ مِنَ الْأَنْسَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا غَشِينَا مُ قَالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللهُ فَكَلَّفَ الْأَنْسَارِي (" فَطَمَنْتُهُ ﴿ ﴾ بِرُهْمِي حَتَّى قَتَلْتُهُ كَالَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ مَيَّكِيٌّ فَقَالَ يَا أُسَامَتُ أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ ما قال لا إله و إلا ألله ، قُلْتُ كانَ مُتَعَوِّدًا فِلَا زَالَ يُكَذِّرُهَا حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنَّى كم أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مِرْشُنَا فُتَيْبُنَهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِينَتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ : غَزَوْتُ مِنَعَ النِّيِّ ۖ مَا لِللَّهُ سَبْعَ

(٣) فَلَحِقْتُ

الاس (د) مند (د)

(٤) عنه مولايس.س

(ه) وطعنته

(١) رَسُولِ اللهِ

كذا في غير لسنة بلا رائم ونال القسطلاني وفي لسنة. وسول الله كنيه مصححه

عَزَوَاتٍ وَخَرَّجْتُ فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ نِسْعَ عَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكُر وَمَرُاةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ \* وَقَالَ مُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِّ غِيَّاتْ حَدَّثَنَا (٥ أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّمَةً يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النِّيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ ٣٠ نِسْعَ عَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً أُسَامَةُ مَرْضُ أَبُو عاصم الضُّحَّاكُ بنُ عَلْدٍ حَدَّمَنَا ٣٠ يَزِيدُ ١٠ عَنْ سَلَمَةَ بنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ صَبَّعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ أَبْن حارِثَةَ أَسْتَعْمَلُهُ (٥) عَلَبْنَا حَرْثُ الْمُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً أَنْ الْأُ حُوَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَذَكَرَ خَيْرَ وَالْحَدَيْبِيَّةَ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَ يَوْمَ الْقُرَدِ قَالَ ٢٠ يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقِيْتُمُ مْ ﴿ لَا مَا الْقَرْدِ قَالَ ٢٠ يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقَيْتُمُ مْ ﴿ لَا مَا مُنَافِقُ عَزْوَةُ الْفَتْم وَمَا بَعَثَ ٧٠ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً بُخْ بِرُهُمْ بِغَزْوِ النِّيِّ مَا عَلَى مَكَّةً قُتَيْبَةُ ﴿ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ نُحَمّْدٍ أَنَّهُ صَمِعَ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ يَقُولُ : سَمِينَتُ عَلَيْا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَا وَالزُّ يَيْرَ وَالْقَدَادَ فَقَالَ أَنْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ يَ فَإِنَّ بِهَا ظَمينَةً مَهَا كِتَابٌ خَفُذُوا ٧٠ مِنْهَا قَالَ قَا نُطَلَقَنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَبِنُنَا الرَّوْضَةُ ، فإذا تَحْنُ بِالظُّمْيِنَةِ ، قُلْنَا كَمَا (٥٠ أُخْرِجِي الْسَكِيَابَ ، قَالَتْ مَا مَعِي كِنَابُ ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابِ، أَوْ لَنُلْقِينَ الثَّيَابِ ، قالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِها ، فَأَتْبِنَا بِهِ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ قَإِذًا فِيهِ : مِنْ حاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَمَةً ، إِلَى نَاس (١١٠ بِمَكَّةَ مِنَ المشركين بُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَ ١٠٥ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَاحاطِبُ مَا هِذَا ؟ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَى ۗ إِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي ثُرَيْشِ بِتَقُولُ

(۱) حدثنی أخبرنا • كشا بلارقم وجعلها الفسطلانی نسخة كتبه مصححه مصححه

(۲) الْبُعُوثِ م

پوسس (۲) أخبرنا مع

(١) ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ

الا (ه) فاستمىلا مارى

(٦) ونال

رَّه (۷)

(A) ابن سعید م

(۹) عقدوه (۱۰) سقطرلها جنه ۵ می س هـ

> لا (11) أ نكس يسمد

(۱۲) فقال باساطر

كُنْتُ حَلِيفًا ، وَكُمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ ، مَنْ كَلُمُ فَرًا بَاتُ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَ الْحُمْمْ ، فَاحَبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَب فِيهمْ أُنْ أَنَّخَذَ عَنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَا بَتِي ، وَلَمْ أَفْمَـلْهُ أَرْتِدَادًا عَنْ دِيبِي وَلاَ رِضاً بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَفَكُمْ ، فَقَالَ مُمَّرُ بَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هُذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطَلَمَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قالَ (1) أُعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ۖ فَأَنْزَلَ اللهُ السُّورَةَ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُولَى وَعَدُوكُمُ أَوْلِياء ثُلْقُونٌ إِلَيْهِم بِالْمَوْدُةِ اللَّهِ اللَّهِ قَوْلِهِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ لِمُ اللهِ فَوْهُ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابٍ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ أَبْنَ عَبَّالَى أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِي عَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ ف رَمَضَانَ \* قَالَ وَسَمِيْتُ أَبْنَ (٢) المُسَبَّب يَقُولُ مِثْلَ ذَٰلِكَ \* وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ (١) أَنَّ أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَامَ رَسُولُ (٥) أللهِ عَيْقَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيد الَكَاء الذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ وَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى أَنْسَلَخَ الشَّهْرُ وَرَثَّى (١) كَمُودُ أَخْبَرَنَا (٧) عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ المدينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَهُ آلاً فِ ، وَذَٰلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانَ (<sup>٨)</sup> سِنِينَ وَنِصْفِ ، مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ فَسَارَ (١) هُيَ وَمَن ْ (١٠) مَمَهُ ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَةً ، يَصُومُ وَ يَصُومُونَ ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهُوَ مَا لِهُ مِبَيْنَ عُسُفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا \* قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْدِ الآخِرُ فالآخِرُ ؛ صَرَبْني (١١) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِعَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (١٧ مِنْ فَى رَمَضَانَ

مد الاحوس مقال. مد

(r) وَقَدْ كَمُنْوُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ الْحَقِّ

(٢) سَعَبِدَ بْنَ

(١) ابْنِ عَبْدِ اللهِ أُخِبره

(ه) النِّي

عران (٦) حدثنا

(۷) حبرتنا

(۸) نمکایی

كذا في غير نسخة يلارقم وجعلها القسطلاني نسخة كتبه

(a) فَسَارَ مَعَةً مِنْ السَّلِينِ

(١٠) عَنْ مَعَهُ

(11) حدثنا

(١٢) رَسُولُ اللهِ

إِلَى حُنَيْنِ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَامِّمْ وَمُفْطِرِ ۖ فَلَمَّا أَسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِي أُو ماء فَوَضَمَهُ (١) عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَّى النَّاسُ فَقَالَ الْمُطْرُونَ لِلصُّوام (٣) أَفْطِرُوا \* وَقَالَ عَبَدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عِنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبِيُّ عَنْكُ عامَ الْفَتْحِ \* وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَن النَّبِي عَلِي مِلْ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ عَبَّا في رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعا بِإِنَاء مِنْ ماء فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُريهُ " النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً \* قَالَ وَكَانُ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللهِ يَإِلَّ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَنَ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ بِالْكِبِ أَنْ رَكَزَ النَّيْ يَالِيُّهُ الرَّابَةُ يَوْمَ الْفَتْحِ مِرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَامَ الْفَتْحِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ وَحَكْمِمُ بْنُ حِزَامٍ وَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاء يَلْنَيسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ فَأَفْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَنَوا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فإِذَا ثُمْ بنيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً ، فَقَالَ أَ بُو سُهُنْيَانَ مَا هَٰذِه لَـكَأُنَّهَا نَبِرَ انْ عَرَفَةَ ، فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقاء نِبرَانُ تَبني تَعْرُو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمْرُ وَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَس رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَأَدْرَ كُوهُمْ ۚ فَأَخَذُوهُمْ ۚ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ يَرْكِيْ كَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قالَ للْعَبَّاسِ أَحْبَسُ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ (\*) الْخَيْلُ ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْسُلِمِينَ ، خَبَّسَهُ الْمَبَّاسُ تَجْمَلَتِ الْقَبَا ثِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ ٤٠ مَلِكِيَّ تَمُرُ كَتِيبَةً كَتيبَةً عَلَى أَبِي سُفْنَانَ َ هَرَّتْ كَتِيبَةٌ قَالَ (٧) تِما عَبَّاسُ مَنْ هُذِهِ قَالَ (٧) هُذُهِ غِفَارُ قَالَ مَالِي وَلِيفَارَ (١٠) ثُمُّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ (١٠ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمٌّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ(١١) مَرَّتْ

(۱) عَلَى رَاحِلَتِيهِ أَوْ رَاحَتِهِ مَّسرناس (۲) لَلِصُوَّمِ (۲) لِبَرَّاهُ النَّاسُ

صع (٤) حدثني سس ه مس

(·) خَطْمِ الْجَبَلِ مِنْ

(1) رَسُولِ اُللَّهِ سهس (۷) مقال

(A) فقال ، في للوضعين صع

(١) وَالْغِفَارِ

(۱۰) نقال مده (۱۱) ثم (۱) كذا فاليونينية بضية. واحدة على الميم. لاط (۲) البكومم

(٣) رسُولِ اللهِ

(٤) وقال

(ُهُ) كذا في النسخ المصدة بالالم وفتحسة واحدة على الدال وقال المينى بالننوين كتبه مصححه

ن الْوَكْلِيدِ رَضِيٌّ الْوَكْلِيدِ رَضِيٌّ الْوَكْلِيدِ رَضِيٌّ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ

صح کاصس (۷) حدثمی

" (٨) مَنْوَرِثَ . لاعلي

الدار ما الدار

الواو حسب

(٩) في العرع ينزل بتخية
 أو له اه من هامش الاصل

سُلَيْمُ (١) فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ كُمْ يَرَ مِثْلَهَا ، قالَ مَنْ هُذِهِ ؟ قالَ هُ وَالا الْأَنْصَارُ ، عَلَيْهِم سَعْد بْنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً كَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمُ (٢) يَوْمُ الْمُلْحَمَةِ ، الْيَوْمَ نُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بَا عَبَّاسُ حَبِّذَا يَوْمُ اللِّمَارِ ، ثُمَّ جاءتْ كَتِيبَةُ وَهِي أَقَلْ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّة وَأَصْحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيِّ (") عِنْ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَا بِي سُفْيَانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مِا قَالَ سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ مَا قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ كَذَب سَعْدٌ وَلَكِنْ هَٰذَا يَوْمٌ يُعَظَّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمُ يُكُسِّى فيهِ الْكَعْبَةُ وَال وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَنْ ثُرْ كَنَّ رَايَتُهُ بِالْخَجُونِ قالَ (٤) عُرْوَةُ وَأَخْبَرَ بِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ هَا هُنَا أَمْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ أَنْ تَرَكُزَ الرَّايَةَ قالَ وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ يَوْمَنْدِ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِنْ كَدَاءِ وَدَخَلَ النَّبِي مِنْ كُدًا (٥) فَقُتُلَ مِنْ خَيْل خالِدٍ (") بَوْمَنْدِ رَجُلاَنِ حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكُرْزُ بْنُ جابر الْفِهْرَى مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَّةً بْن قُرَّةً قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّل يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرَجّعُ وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ يَجِنْمَعِ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّنْتُ كَمَا رَجَّعَ صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ عَبْدِ الرُّ حَمْن حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا (٧) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً عَن الزُّهر ي عَنْ عَلي أَنْ حُسَيْنَ عَنْ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ كِارَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا قَالَ النِّبِيُّ عَلِينَ وَهَلْ تَرَاثَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلِ ثُمُّ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرَثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ \* قيلَ للزُّهْرِيُّ وَمَنْ \* وَرِثَ أَبَا طَالِبِ قالَ وَرِثُهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ \* قَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِئُ أَيْنَ (٥٠ تَنْزُلُ غَدًّا في حَجَّتِهِ ، وَكُمْ

يَقُلُ يُونُسُ حَجَّنِهُ مِ وَلاَ زَمَنَ الْفَتْحِ مِرْشِ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (١) شُعَيْبُ حَدَّنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (٢٠ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْذِلْنَا إِنْ شَاءِ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْحَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر مَرْثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنِيْتَ حِينَ أَرَادَ خُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ حَرَّثُ يَحْنِي بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَرَكِيَّ دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ كَامَّا نَزَعَهُ جاء (٣) رَجُلُ فَقَالَ أَبْنُ خَطَل مُتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ افْتُلْهُ قالَ مالكِ"، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مِنْكَ فِيا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذِ يُحْدِماً حَرِّثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا (' ابْنُ عُلِّبْنَةَ عَنِ ابْن أَبِي تَجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْح وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَنَلَاَّ ثُمَا نَةِ نُصُبِ لَخِعَلَ يَطَنُّمُمَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جاء اْ لَمْ قُ وَرَهْقَ الْبَاطِلُ ، جاء الْكُتْنُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُميدُ صَرَّتَىٰ (°) إِسْلَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَتَى أَبِي حَدَّثَنَا (٦) أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةً أَلِى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِطَةُ كَأْمَرَ بِهَا كَأْخُرِجِتْ فَأْخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ فِ أَيْدِيهِما مِنَ الْأَزْلاَمِ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ قَاتَلَهُمُ اللهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا أَسْتَقْسَمَا بِهَا قَطْ ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ فَكَرَّر ف نَوَاحِي البَيْتِ وَخَرَجَ وَكُمْ يُصَلِّ فِيهِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيْوبَ وَقَالَ وهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْكَ مِلْكُ مِنْ أَعْلَى مَكَةَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهْمَا

لاشس (1) أنغيرنا لاس

(٢) عن النبي صلى الله
 هليه وسلم قال منزلنا

(r) جاءه

وس (٤) حدثنا ميس

(ه)إ حدثنا س

(۱) مدائق (۷) عناه ماسعد آل

أَن رَسُولَ ٱللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ أَعْلَى مَكَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أَسَامَةً بْنَ زَيْدِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ كَأْمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيٍّ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْعَةً فَكَتَ فَيِهِ (١) نَهَارًا طَوِيلًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَسْقَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَّ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَّلاَّ وَرَاءِ الْبَابِ قَائُمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قالَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُم صَلَّى مين سَحْدة و مَرْثُ الْهَيْثُمُ بْنُ خارجَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَبْسَرَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنَ أَبِيهِ أَنَّ " عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَنْهَا مَا الْفَتْحِ مِنْ كَذَّاءِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةً \* تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَوُهَيْثِ فِي كَذَّاءٍ حَرْشُ (٣) عُبَيْدُ بْنُ إسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيِّكِ عَامَ الْفَتْح ِمِنْ أَعْلَى مَكَّةُ مِنْ كَدَّاءِ بِاللَّهِ مَنْزِلٌ النَّيِّ مَنْفِلْ النَّبِّ مَنْفُلْ النَّبِّ مَنْفُلْ النَّبِّ مَنْفُلْ النَّبِّ مَنْفُلْ النَّبِّ مِنْ كُذَّاء شُمْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَن أَبْنِ أَبِي لَيْلَى مَا أَخْبَرَنَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النِّيَّ عَلِيَّ يُصَلِّي الضُّخي غَيْرَ أُمِّ هَانِي ، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً أَغْنَسَلَ فِي بَيْنَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَا فِي رَكَمَاتٍ ، قالَتْ كَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلاَّةً أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ مُيتِم الْ كُوعَ وَالسُّجُودَ باب مرشَّى مُحدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي الضُّلَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ لِللَّهِ يَقُولُ (ا) في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي صَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هُذَ الْفَتَىٰ مَمَّنَا وَلَنَا أَبْنَاهِ مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مِمِّنْ قَدْ عَلِيْتُمْ ، قالَ فَدَعاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَدَعانِي

(۱) فیہا م (۲) عَنْ عائِشَةَ (۲) حَدْنی (۲) حدثنی (۱) یَفْرِأُ

مَعَهُمْ ، قالَ وَما رُو يُنَّهُ (١) دَعانِي يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُيِّهُمْ مِنِّي ، فَقَالَ ما تَقُولُونَ إِذَا (٢) جاء نَصْرِ اللهِ وَالفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ (٢٠ حَتَّى خَتَّمَ السُّورَةَ ، فَقَالَ بَمْ ضَهُمْ أُمِرْنَا أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ ۚ لاَنَدْرِي أَوْكُم ۚ يَقُلُ ا بَعْضُهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ (٤) عَبَّاس أَكَذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ لا : قَالَ مَنَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا جَاءِ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْنُحُ ، فَتُنْحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلاَمَة أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، قال تُحمَرُ ما أَعْلِمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ مُرْتُ سَمِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (\*) عَنِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْمُرَوِيِّ أَنَّهُ قِالَ لِعَمْرِو بْنِ سَمِيدٍ وَهُوْ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى سَكَّةَ أَثْذَنْ لِي أَيُّنَا الْامِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قامَ بهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الْغَدَ يَوْمَ (٦) الْفَتْح سَمِعَتْهُ أُذُنَّاى وَ وَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمْ بِهِ (٧٧ ، حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمُ قالَ : إِن مَكَةَ حَرَّمَهَا ٱللهُ ، وَكُمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ ، لاَ يَحِلُ لِاَ دْرِيُّ ، يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ (١٠) بنم الخاه الاصلى الآخرِ أَنْ يَسْفِكَ بِمَا دَمَّا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا ۖ فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِفِيَّالِ رَسُولِ اللهِ ا عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَكَمْ ۚ يَأْذَنْ لَكُمْ ۚ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي ٥٠٠ فِيهَا ٥٠٠ سَاءَ أَمِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَخُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِيدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مِاذًا قالَ لَكَ مُمْرُّو قالَ قالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الحَرَمَ لاَ يُعيِدُ عاصِياً وَلاَ فارًا بِدَم وَلاَ فارًا (١٠٠) بِحَرْبَة إِنا مَرْثُ فَيَبْبَةُ حَذَّنَنا الَّيْثُ (١٢) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُو عِنَّكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَدْرِ لِلْبِ أَلَيْ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْفَتْحِ مِرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ \* حَدَّثَنَا (١٣) قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

لا (۲) فی (۱۵ (٢) في دين الله أنواجا (۱) لِي ابْنَ (٦) من بوم (۷) به انه d (v) وبالفتع لغيره وصوبه بعضهم قاله عياض اه من اليونينية (11) قَالَ ابُوعَنْدِ اللهِ الخُورُ بَهُ الْبَلِيَّةُ (۱۲) لَيْثُ

(۱۲) وحدثنا

إِسْلِحَقَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أُقْنَا مِعَ النَّبِي عَيْنَ عَشَرًا (١) نَقْصُرُ الصَّلاَة مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِم عَنْ عِكْرِمَة عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَقَامَ النَّيُّ مِنْكُ مِنْكُ قَيْمُ تِينْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ مَرْثُ أَنْعَدُ أَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُّوشِهَابِ عَنْ عاصِم عِنْ عِكْرِمَة عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ أَمَّنَّا مَعَ النَّيِّ يَنْكِ فِي سَفَرِ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلاّةَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَنَحَنُ نَقْصُرُ ما يَبْنَنَا وَبَيْنَ نِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمُّنَا بِالْبُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَمْلَبَةً بْنِ صُعَيْرٍ ، وَكَانَ النِّبِيُّ عَيْنَ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ (١) عَسَرَةً الْفَتْحِ حَرَثْنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرَىِّ عَنْ سُنَيْرٍ أَبِي جَمِيلَةً قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ أَبْنِ الْمُسَبِّ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةً أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِي الْ عَلَيْهُ أَ وَخِرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ صَرَّتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَامِةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ أَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسَأَلَهُ قَالَ (١) يُمَّرُّ أَبُو قِلاَبَةَ أَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسَأَلَهُ قَالَ (١) يُمَّرُّ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْنُهُ فَقَالَ كُنَّا عِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُو بِنَا الرُّ كُبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ ؟ مَا هَٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْ لَى إِلَيْهِ ، أُو ۚ أَوْ خَى اللهُ بِكَذَا (") ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَاكِ " الْكَلاَمَ ، وَكَأَنَّمَا (الْ يُغْرَبَى ( فَ صَدْرى وَكَانَتِ الْمُرَبُ تَلُوُّهُمُ بِإِسْلاَمِهِمِ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ أَثُرُ كُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوْ نَبِيُّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ ِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِبِإِسْلاَمِهِمْ وَ بَدَّرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلاَمِهِمْ ۚ فَامًّا فَدِمَ قَالَ جِئْنُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِّ عَنَّكِ حَقًّا ، فَقَالَ صَلُّوا صَلاَةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا ٢٠ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا خَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَلَيُؤَذِّنْ أَحَدُكُ مُ ، وَلْيَوْمُ كُمْ أَكْثَرُكُ فُرْآنًا ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنُ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنَّى لِلْ كُنْتُ أَتَلَقَى مِنَ الْ كُبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ ۖ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

(٦) وَ صَلُّوا صَلاةً

وَكَانَتْ عَلَيٌّ بُرُدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْلَيِّ أَلا تُعَطُّوا (١) عَنَّا ٱسْتَ قارئِكُمْ ۚ فَالشُّتَزَوْا فَقَطَعُوا لِى فِمِّيصًا ۖ فَمَا فَرحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحي بذلك الْقَميص حَرَثَى (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْامَة عَنْ مالكِ عَن ابْن شِهاب عَنْ عُرْوَة ا بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ مَرْكِيٍّ \* وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَن يُونُسُ عَن ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاص عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، وَقَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ا "بني ، فَامَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ أَبْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلِّي رَسُولِ (٣) اللهِ عَلِيِّةِ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَفَّاص هٰذَا أَنْ أَخِي عَهِدَ إِلَىّٰ أَنَّهُ ٱبْنُهُ قَالَ ( ) عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَٰذَا أَخِي هَٰذَا أَبْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَبْنِ وَليدَةِ زَمْعَةَ كَاإِذَا أَشْبَهُ النَّاس بمُتْبَةَ أَيْنِ أَبِي وَقَاصِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَاعَبُدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْل أَنَّهُ وُلِدِ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَدْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لِلَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُنْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصِ \* قَالَ أَبْنُ شِهِ آبِ قَالَتْ عَالِشَةُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشَ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجْرُ \* وَقَالَ أَبْنُ شِهَابِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَٰكِ صَرَتَ مُحَدُّ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبَدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي عُرُوتُهُ بْنُ الزُّ بِهُو أَنَّ ٱمْرَأَةً سَرَقَتْ في عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ في غَرْوَةِ الْفَتْدِي فَفَرَ عَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ يَسْنَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَأَمَّهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ مَنْ فَقَالَ أَنُكَأْمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ قَالَ أُسَامَةُ ٱسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله وَلَمُّ كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ خَطِيبًا فَأَنْنَى عَلَى ٱللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْـ لُهُ ثُمٌّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْ لَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا

(1) أَمُّ كُوْنَ (1) مُعطُّونَ (1) حدثنا (2) النبي (2) تقاله (3) تقاله

سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَالَّذِي نَفْسُ نَحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بنْتَ عُمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يِبِنْكَ المَرْأَةِ ، فَقُطِعَتْ يَدها ، كَفُسُنَتْ تَوْ بَنُّهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَزَوَّجَتْ، قالَتْ عائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي (١) بَعْدَ ذٰلِكُ عَاْرُفَعُ خَاجَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مَرْشَ عَرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّتَنَّا زُهَمْ يُرْ حَدَّثَنَا ماصم عَنْ أَبِي عُمَّانَ قالَ حَدَّثَني مُجَاشِع قالَ أَنَيْتُ النَّبِي عَلِي إِلَّ فِي بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ جَنْنُكَ يِأْخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى ٱلْهِجْرَةِ ، قالَ ذَهَبَ أَهْلُ ٱلْهُجْرَةِ بِمَا فِيهَا ، فَقُلْتُ عَلَى أَى شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِمِثْلاَمِ وَالْإِيمَانِ وَٱلْجِهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا (٢٠ مَعْبَدِ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمُا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ مَرْثُ مُعَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (٣) بْنُ سُلَيْمانَ حَدَّثَنَا عاصِم من أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ ٱنْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ إِلَى النِّي مِنْكِ لِيبَايِعَهُ عَلَى الْهَجْرَةِ قَالَ مَضَت الْهِجْرَةُ لِأَمْلِهَا أَبَالِمُهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَٱلْجُهَادِ ، فَلَقَيْتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ نُجَاشِعْ \* وَقَالَ خَالِهُ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ نُحَاشِعِ أَنَّهُ جَاءً بِأُخِيهِ مُجَالِدٍ حَرَّثْنَى نُحَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُغْبَة عَنْ أَبِي بِشْرِعَنْ تُجَاهِدٍ قُلْتُ لِإَ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما إِنِّي أُدِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إِلَى الشَّأْمِ، قالَ لاَهِجْرَةَ وَلَكِينَ جِهَادٌ فَأَ نُطَلِقْ فَأَعْرَضْ ('' نَفْسَكَ قَالِنْ وَجَدْتَ شَنِئًا وَإِلاَّ رَجَعْتَ ﴿ وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةً ۗ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْر سَمِينَتُ نُجَاهِدًا قُلْتُ لِا بْن عُمَرَ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِثْلَةُ مِرْشَىٰ (') إِسْنَاقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِي عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ المَكِلِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُعْمَرَ رضي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِرْثُ إِسْعَاتُى بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ خَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى الْأُوْزَاعِي عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قِالَ زُرْتُ عَاثِشَةَ مَعَ بَنبَيْدِ بْنِ

(۱) كذا فى غسير نسطة معتمدة ووتعفى المطبوع تأنين كتبه مصححه حسد عصر ما ص

(۲) معبدا سے

(٢) فُضَيْلُ

(٤) كذا بهمزة وصل فى اليونينية مع التصحيح وعدم صبط الراء والذى فى المفرع وغيره بهمزة قطع وكسرالراء

(ه) حدثنا

مُمْمَيْدٍ ، فَسَأَلُهَا عَنِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُ أَحَدُهُمُ بدِينِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلِيَّةٍ تَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، ِفَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرُ اللهُ الْإِسْلاَمَ ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاء ، وَلَكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ مَرْثُ إِسْدُقُ حَدَّثَنَا أَبُوعاصِم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْدٍ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهْنَ حَرَّامٌ بِحَرَامٍ اللهِ إِنِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُمْ تَحَلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلْ لِأَحَدِ بَعْدِي وَكُمْ تَحْلِلْ (1) لِي (1) إِلاَّ سَاعَةً مِنَ اللَّهْ لِلاَيْنَةُ مُ صَيْدُهَا وَلاَّ يُعْضَدُ شَوْكُهَا (1) وَلاَ ا يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ تَحِلْ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِلنَّشِيدِ فَقَالَ الْمَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطَّلِبِ إِلاَّ الْإِذْ خِرَ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ ، فَسَكَتَ ثُمَّ قالَ : إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ \* وَعَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عِيْلَ هَٰذَا أَوْ تَحْوِ هَٰذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَنْكَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى: وَ يَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أُعِبَتُكُمْ كَثْرَاكُمْ قَلَمْ (') نَفْنِ عَنْكُمْ شَبْنًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ مِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْثُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ غَفُور ورَحِيم مَرْثُ مُكَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ رَأَيْتُ بَيْدِ أَبْنِ أَبِي أَوْفَى ضَرْبَةً قَالَ ضُرِ بَتُهَا مَعَ النَّبِّ يَرْكُمْ مَصْنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتَ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ مَرْثُ مُحَدُ بْنُ كَيْهِ حَدَّثَنَا ( ) سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قالَ سَمِنْتُ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ بَا أَبَا مُمَارَةً أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ (٥٠ أَمَّا أَنَا كَأَشْهَدُ عَلَى النِّيِّ مِنْ إِنَّهُ كَمْ يُولُ ، وَلَكِينَ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ وَأَبُوسُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ آخِذُ برَأْسِ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاء يَقُولُ أَنَا النِّبِي لَا كَذِب أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ مَرْثُ أَبُى الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى فِيلَ لِلْبَرَاء

(۱) تُعْلَلُ أَى بلامين مبنياً للفعول (۲) لى نط (۳) شَجَرُهُا (۲) شَجَرُهُا (٤) الى نوله غنود رحيم (٥) أخبرنا

(٦) قالو

وَأَنَا أَسْمَعُ أُوَّلِّيثُمْ مَعَ النِّيِّ مَلِيٍّ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَّا النِّبِي عَلِيٌّ فَلا كَانُوا رُماةً فَقَالَ أَنَا النَّيْ لَا كَذِب أَنَا أَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِب صَرَّتَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحُنَى سَمِعَ الْبَرَاء وَسَأَلَهُ رَجُلْ مِنْ قَبْسٍ أَفَرَوْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَوْمَ حُنَيْنَ فَقَالَ لَكِنَّ ( ) رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كَمْ يَفِرَّ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَلْنَا عَلَيْهِم أَنْكَشَفُوا فَأَكْبَنْنَا عَلَى الْفَنَالَمْ فَأَسْتُقْبِلْنَا وِالسَّهَام وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ (١) اللهِ عَلِيَّ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاء وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ (١) آخِذْ بزِمامِ اَ وَهُو يَقُولُ: أَنَا النَّيُّ لَا كَذِبْ \* قَالَ إِسْرَاثِيلُ وَزُمَيْنُ ، نَزَلَ النَّبُّ مَرْكَ عَنْ بَعْلَتِهِ مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى لَيْثُ (1) حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب وَحَدَّثَنَى إِسْخُقُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهابِ قالَ ثُمَمَّدُ بْنُ شِهابِ وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْورَرَ بْنَ عَفْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرْكِ قامَ حِينَ جاءُهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُهُمْ وَسَنْيَهُمْ ، فَقَالَ كَلُمْمُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ ، فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّا يُفتَيْنِ ، إِمَّا السُّبْيِ ، وَإِمَّا المَّالَ ، وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْ نَيْتُ بَكُمْ ( ) ، وَكَانَ أَنْظَرَ ثُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ بِضْمُ عَشْرَةَ لَيْمَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّلَ كَلْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ غَيْرُ رَادٌّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّا ثِفَتَانٌ ، قَالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهُمْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَالِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَارُّنَا تَائِبِينَ ، وَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلُ وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مَا مُينِي \* اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفَمْلُ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّا لَا نَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ كُمْ يَأْذَنَّ ، فَأَرْجِيمُوا

(١) لنكينْ رَمُولُ اللهِ

(۲) النَّيِّ

(r) ابْنَ المَارِثِي

مده (۱) الليث

() لَكُمْ

حَتَّى بَرْفَع إِلَيْنَا عُرَفارُ كُمْ أَمْرَكُم فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُم عُرَفاؤُهُم ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِينَةِ وَفَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا ، هَذَا الَّذِي بَلَغْنِي عَنْ سَني هَوَازِنَ مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ مُمَرَّ (" قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ \* حَدَّ ثَنَى ٣ مُحَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمُر عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَمَّا قَفَكْنَا مِنْ حُنَيْنِ ، سَأَلَ مُحَرُ النَّيَّ مَنْ نَذْرِكَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍّ (\*) قَأْمَرَهُ النَّيْ مُزِّيِّة بِوَفاللهِ \* وَقالَ بَمْضُهُمْ حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ وَمَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُمْرَ بْنِ كَثِيدِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَدِّدِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (١٠ مَرْكِيٌّ عامَ حُنَيْنِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ۚ فَرَأَ يْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجِلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ ( ) فَقَطَّمْتُ الدِّرْعَ ، وَأَقْبَلَ ( ) عَلَى ّ فَضَّيْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا وِ بِحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ وَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ مُحَرَ (٥٠ فَقُلْتُ ما بَالُ النَّاسِ قالَ أَمْرُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ (١) النَّيْ عَلَيْ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ تَبِيلًا لَهُ عَلَيْهِ يَيِّنَةٌ ۖ فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ (٥) قَالَ ثُمَّ قالَ النِّي عَلَيْ مِثْلَهُ ، فَقُدُنْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ، قالَ ثُمَّ قالَ النَّبِي مُثَّلَةُ مَثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ رَجُلُ صَدَقَ وَسَلَّبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنَّي (١٠) فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لَاهَا (١١) الله ، إِذَا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ ، مِنْ أُسْدِ الله ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَرْ إِنَّ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِرْ اللَّهِ مَا عَظْهِ فَأَعْطَانِيهِ فَأَبْتَمْتُ بِهِ عَنْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ (١٣) لَأُوزَّكُ مَالِي تَأْتَلْتُهُ فِي الْإِمْدُلَمِ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى

(۱) کان فی الیو تبنیة ان ابن همر فشطب علی ابن بالحمرة اه وکذلك شسطب علی ابن فی النسخالق بأیدینا کتبه مصححه (۲) وحدثنی در) اعتکافی در

هو بالاوجه الثلاثة والنصب فيهابدون ألف كما ترى كتبه مصيده

ون مناسب (٠)

(٧) ابْنَ الخَطَّابِ

(٨) تَجَلَّسَ

ره ثُمُّ عَلَمْتُ فَقَالَ

النَّي الله الله

(١١) كذا صورتها في اليونينية وفي الفرج لأهّاء. مُلِيْهِ

(۱۲) وأنه

يَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَمَّرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُعَلَّدٍ مَوْلَى أَبِي تَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةً ، قالَ كَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْسُلِينِ ، يُقَاتِلُ رَجُلاً مِنَ الشُرِكِينَ وَآخَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَالَهِ لِيَقْتُلَهُ ۖ فَأَسْرَعْتُ إِلَى النِّي يَخْتِلهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِ بَنِي وَأَضْرِبُ (١) يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمِّني صَمَّا شديداً حَتَّى تَحَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكَّ (٣) فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ فَتَكْتُهُ وَأَنْهَنَّمَ المسْامُونَ وَأَنْهَزَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِمُنَ بْنِ الْحَطَالِ فِي النَّاسِ ، فَقُلْتُ لَهُ ما شَأْنُ النَّاسِ ؟ قالَ أَمْرُ ٱللهِ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ مَنْ أَقَامَ يَيُّنَةً عَلَى قَتِيل قَسَلَه عَلَهُ سَكُبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَبِّنَةً عَلَى تَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَداً بَشْهَدُ لِي تَجْلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكُونَ أَرْرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَامًهِ سِلاَحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْ كُنْ (٣) عَنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ كَلاَّ لاَ يُعْطِهِ أُصَيْبِ عَلَى مَنْ قُرَيْشِ وَ يَدَعَ أُسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المهملتين وأصيبغ بالصاد وَأَدَّاهُ إِلَى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا ، فَكَانَ أُوَّلَ مالِ تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ بِالْبِ عَزَاةٍ ٥٠ أَوْطَاس مَرْثُ ٥٠ مُمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُريْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ فَرَغَ النَّبَى عَلِيَّةٍ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرِ عَلَى جَيْشِ إِلَى أَوْطَاسِ ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ ، قالَ أَبُو مُوسَى وَ بَعَنَنِي مَعَ أَبِي عارِرٍ ، فَرْمِيَ أَبُو عارِرٍ في رُ كُبَيْدِ رَماه جُشَمِي إِسَهُم إِ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَم مَنْ رَمَاكَ إِ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلَى الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ قَالَمَّا رَآنِي وَلَّى فَأُتَّبِعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ اللَّا تَسْتَحِي ٣ إِلاَّ تَشْبُتُ، فَكُفٌّ فَأَخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ اِلسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عامِرٍ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ ، قالَ فَأَنْزِعْ هَذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ

(۲) فى فتح البارى ثوله ثم برك كذا بالموحدة للاكثر ولبضهم بالمثناة أى تركني

(۱) ذکره

. قال القسطلاني فوق العين نصبتان . وفي هامش الاصل قال الامام الحافظ أبو ذريقال أصيبع بالصاد والعين المهملة والغين المعجمة وأضيبع بالضاد العجمة والعين المهملة روى كل ذلك اه من اليونينية

(۰) غَزْوَةً

كَنْزَا مِنْهُ المَـادِ، قالَ يَا أَبْنَ أَخِي: أَفْرِيُّ النَّبِّ عَلَيْكِهِ السَّلاَمَ وَقَلْ لَهُ ٱسْتَغْفِرْ لِيَ، وَٱسْتَخْلَفَنِي أَبُوعايرِ عَلَى النَّاسِ ، فَكُنَّ يَسِيرًا ثُمَّ ماتَ ، فَرَّجَعْتُ فَدَخَلَتُ عَلَم النَّبِيُّ عَيِّكِيٌّ فِي يَنْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلِ (١) وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثْرً رِمَالُ السَّرير بظَّهُ و ِ وَجَنْبَيْهِ وَأَخْبَرُ ثُهُ مِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عامِي وَقالَ ثُلْ لَهُ ٱسْتَغَفْرِ لِي فَدَعا بِمَاء فَتَوَصَّأُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِمُبَيَّدٍ أَبِي عامِرٍ ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمُّ قال : اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ ١٠ النَّاسِ، فَقُلْتُ وَلِي قَاسْنَغَفْرِ فَقَالَ : اللَّهُمُ ٱغْفِرِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَّنْبَهُ ، وَأَدْخِلُّهُ بَوْمُ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا ، قالَ أَبُو بُرُ دَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عامِرِ وَالْأَخْرَى لِأَبِي مُوسَى بِالْسَالُ عَزُوَّةً الطَّا أَيْفِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانٍ قَالَهُ مُوسَى نُنُ عُقْبَةً مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ سِمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (٣) أَبِي سَلَمَّةً عَنْ أُمَّا أُمِّ سَلَمَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَىٰ النَّيْ عَمَّاكِمْ وَعِنْدِي مُخَنَّتْ فَسَمِعْتُهُ (<sup>1)</sup> يَقُولُ لِمَبَّد اللهِ بْن أُمَيَّةَ (<sup>0)</sup> يَا عَبْدُ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّافِفَ غَدًا، فَمَلَيْكَ بِأَ بْنَةِ غَيْلاَنَ ، فَإِنَّهَا تُقْبلُ إِلَّهُ بَيعٍ وَأُدْبِرُ بِمَانٍ وَقَالَ النَّبِي عَلِي لاَ يَدُّخُلُنَّ هُؤُلاً عَلَيْكُنَّ ٥٠ قَالَ ١٠٠ أَبْنُ عَيِيْنَةَ وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجِ الْخَـنَثُ هِيتُ مَرْثُ الْمُؤَدُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ مَنْ هِشَامٍ بهٰذَا وَزَادَ وَهُو تُخَاصِرُ الطَّالِفَ يَوْمَنِذِ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاءِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِي عَمْرِو (٨) قَالَ كَـا حاسَرَ رَسْوَلُ ٱللَّهِ عَلِي الطَّائِفَ، قَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءِ اللهُ، فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا (٥) نَدُّهَبُ وَلاَ نَفْتَحُهُ ، وَقَالَ مَرَّةً نَفْفُلُ فَقَالَ أَغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ ، فَغَدَوْا وَأَسَا بَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء اللهِ فَأَعْبَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِي عَلِي وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَمُ \* قَالَ الْمُيْدِي حَدَّثَنَا سَغْيَانُ الْخَبَرَ (١٠٠ كُلَّهُ مَرْث (١١٠

> ميريا (14**) حد**ثنى

حَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِم قِالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَّانَ قالَ سَمِعْتُ سَعْدًا ، وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ رَئْيَ بِسَنَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَبَا بَكْرَةً ، وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّانِفِ فِي أَنَاسِ جَاءً إِلَى النِّبِّ مَرْكِ فَقَالاً سَمِمْنَا النَّبِيُّ مِرْكِ مِنْ أَدَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُو كَيْعُلُّمُ فَالْجُنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ ۖ وَأَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ عَاصِم عِنْ أَبِي الْمَالِيَةِ ۚ أَوْ أَبِي عُمَّانَ النَّهُ دِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا وَأَبَا بَكْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ عَاصِم مُ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلانِ حَسَبُكَ بهما قال أَجَل ، أَمَّا أَحَدُهُما فَأُوَّل مَن رَبِّي بِسَهْمٍ فِي سَبْيِلِ ٱللهِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ مَفَنَزَلَ إِلَى النَّبِّ مَلِّكَ تَالِثَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّايْفِ مِرْثُ (١) مَحَدَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِرْكَةٍ وَهُو َ نَازِلٌ ﴿ (١) حَدَّثُنَّ بِٱلْجِيْرَانَةِ بَيْنَ مَكَدَّةَ وَالمَدِينَةِ وَمَمَهُ بِلاَلْ فَأَنَى النِّيِّ عَلِيٌّ أَعْرَابِي فَقَالَ أَلاَ تُنْجِزُ لِي الْأَلْ أَنْجِوْ مَا وَعَدْ تَنِي، فَقَالَ لَهُ ۚ أَبْشِيرْ ، فَقَالَ قَدْ أَ كُثَرْتُ عَلَى َّ مِنْ أَبْشِيرْ ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي ﴿ (٣) بِطِيبِ مُوسَى وَ بِلاَلِهِ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ ، فَقَالَ رَدُّ الْبُشْرَى ، فَأُقْبِكُّ أَ نَثْمًا ، قالا قبلنَا ، ثُمَّ دَعا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاهِ ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَ وَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ قالَ أَشْرَبَا مِنْهُ ، وَأَفْرِغا عَلَى وُجُوهِكُما وَنُحُورِكُما وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلاً لِأُمِّكُمَا ۖ فَأَفْضَلا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً ﴿ حَرْثُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَ (٢) أَنَّ يَمْ لَىٰ كَانَ يَقُولُ لَيْمَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ حِينَ مُيَّذَلُ عَلَيْهِ ، قالَ فَبَيْعَا النَّيُّ عَلِيَّةِ بِٱلْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بطيب فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجْلِ أَحْرَمُ بِعُمْرَةٍ فِي جُئَّةٍ بَعْدَما تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ (٣) ، فَأَشَارَ مُحَرُّ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ ، فَجَاء يَعْلَى

كَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّيْ يَرْتِيْ مُمَّنَّ الْوَجْهِ يَغِط كَذَٰلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُني عَن الْعُمْرَةِ آنِفًا ۚ فَالْتُهِسَ الرَّجُلُ فَأَتِي بِهِ ، فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الذي بك فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَأَنْرِعْهَا ، ثُمَّ أَصْنَعْ فِي تُحَرَّتِكَ ، كما تَصْنَعُ في حَجِّكَ وَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا عَمْرُ و بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَّادِ أَبْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْد بْنِ عاصِم ۗ قالَ لَكَ أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُ يَوْمَ حُنَيْنِ قَسَمَ فَالنَّاسِ فَالْمُوَّلَّفَةِ قُلُو بَهُمْ وَكُم يُعْطِ الْا نْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا(١) إِذْ كُمْ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ (٢) نَفَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْانْصَارِ أَكُمْ أَجِدْ كُمُ صُّلاً لاَّ فَهَدَا كُمُ اللهُ بِي ، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَفَكُمُ اللهُ بِي ، وَعَالَةً ٣٠ فَأَغْنَا كُمُ اللهُ بِي ، كُلَّمَا قالَ شَيْئًا ، قالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ ، قالَ ما يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجيبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ، قالَ لَوْ شِغْتُم ْ ثَالْتُم جَنْتَنَا كَذَا وَكَذَا ، أَتَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّيِّ ( ) عَلَيْ إِلَّ رحالِكُم ْ لَوْلاَ الْهَيْجْرَة ، لَـكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِعْبًا لَسَلَكُنْ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُكْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ صَرَّشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُخَدَّدٍ حَدَّثَنَا هِ شَامْ الْخُبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٥) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حِينَ أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عُنْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عُنْ اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَعِينَ أَنْهُ اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَ فَطَفَةِنَ النَّبِي ۚ يَرْكُ لِلَّهِ يُعْطِي رِجَالًا الْمِيائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَانُوا يَغْفِيُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ يَزْلُكُمْ يُمْطِي قرَيْشًا ، وَيَتْرُ كُنَا وَسُيُوفُنَا تَقَطُّرُ مِنْ دِمائَهِمْ ، قالَ أَنَسَ ۚ خَدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عِمْمَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ خَمَمَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَّم وَكُمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ

فَلَمَّا ٱجْنَمَعُوا قَامَ النَّبِي مُنْكُمْ فَقَالَ مَاحَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ فَتُهَاءِ الْأَنْصَارِ أَمَّا رُوِّسَا وَانَا يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَمْ يَقُولُوا شَيْتًا ، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِينَةُ أَسْنَا نَهُمْ فَقَالُوا يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي يُعْطَى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقَطُّرُ مِنْ دِما مِّهِمْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ كَا إِنَّى أُعْطَى رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَ تَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْنَ الِي ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ إِلَّى رِحَالِكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلَبُونَ بِعِرِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلَيْبُونَ بِهِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَدْ رَضِينًا ، فَقَالَ لَمْمُ النَّبِيُّ عَلِيَّ سَتَجِدُونَ (١) أُثْرَةً شَدِيدَةً ، فَأُصْبِرُواحَتِّى تَلْقُوْا اللهَ وَرَسُولَهُ مِيْكِنِّهِ فَإِنِّى عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنَسُ قَلَمْ يَصْبِرُوا مَرْثُنَ سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ قالَ لَكَ يَصْبِرُوا مَرْثَ سَدِيهَ لَ بَصَوْلُ اللهِ يَهِلِيُّهُ عَنَامً بَيْنَ (٢) قُرُيْشٍ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ اللهِ يَهِلِيُّهُ غَنَامً بَيْنَ (٢) قُرُيْشٍ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ اللهِ يَهِلُون كَانَ يَوْمُ فَتَحْرِ مَكَةً قَسَمَ رَسُولُ اللهِ يَهِلِيُّهُ غَنَامً بَيْنَ (٢) وَيَعْدُونُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِل بَلَى ، قالَ لَوْ سَلَاتَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شَعِبًا ، لَسَلَكُنْتُ وَادِئَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ ، مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا أَزْهَرُ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنس عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ كَانَ يَوْمُ خُنَيْنِ ، ٱلْتَقَى هَوَاذِنْ وَمَعَ النَّبِيُّ عَلِيُّ عَتَرَةُ آلَانِ وَالطُّلْقَاءِ كَأُدْبِرُ وا ، قالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَادِ ، قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعَدَيْكَ ، لَبَيْكَ نَكِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَنَزَلَ النَّيُّ عَلَيْ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، عَانْهُزَمَ الْمُشْرِكُونَ ، فَأَعْطَىٰ الطُّلْقَاء وَالْهَاجِرِينَ ، وَكُمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ قَأَدْخَلَهُمْ فَي قُيَّةٍ ، فَقَالَ : أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذَهُّمْ مُونَ برَسُولِ ٱللهِ مَرْكُ فَقَالَ النَّبِي مَرْكُ لَوْ سَلَّكَ النَّاسُ وَادِياً ، وَسَلَّكُمْتُ الْأَنْسَارُ شِينِا، لَاخْتَرْتُ شِيْبِ الْانْصَالِ صَرَبْتَى مُعَدَّدُ بْنُ بَشَار مُحَدَّثَنَا عُنِدَرْ

حَدِّثَنَا شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِي مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جَمَعَ النَّيُّ عِلَيْهِ نَاسًا مِنَ الْأُنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَ هُمْ ﴿ وَأَ تَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِاللَّهْ نَيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ لَسَلَكُنْ وَادِى الْانْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ مَرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ألا ممس عَنْ أَبِي وَاثِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ لَكَ قَسَمَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ قِسْمَةَ حُنَّيْنِ قالَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِمِا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قال: رَجْمَةُ ٱللهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ مُرْثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَمَّا كَانَ يَوْمَ مُنَيْنِ آثَرَ النِّي مُ إِلَّهِ نَاسًا أَعْطَى الْأَقْرَعَ مِائَةً مِنَ الْإِبل وَأَعْطَى عُيَنْنَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا، فَقَالَ رَجُلُ مَا أُرِيدَ بَهٰذِهِ الْقَيْسُمَةِ وَجْهُ ٱللهِ، فَقُلْتُ لَاخْبِرَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكَ قَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبرَ حَرْثُ مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَّامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنس بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ مُ حُنَيْن أَقْبِكَتْ هُوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَيهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَمِنَ (٢) الطلَّقَاء فأذبرُوا عَنْهُ حَتَّى بَتِي وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْ مَيْذٍ نِدَاءِيْنِ لَمْ يَخْلِطْ الْبَنْهُمَا ٱلْتَفَتَ عَنْ يَمينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأُنْصَارِ، قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُو هَلَى بَعْلَةٍ يَيْضَاء كَثَرُلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ۚ فَأَنْهِزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ (٣) يَوْمَنْذِ غَنَامُمَ

(۱) أُجِيرَ مُمْ (۲) وَالطَّلْقَاء (۲) وأطلُّ

(۱) شكريدًاةً (١) وَقَالَ مِشَّامٌ قُلْتُ أَيْ نست (ه) فَرَّجَعْتُ مه لا الأعمد (٦) (٧) إنْسَانِ

كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِ الْمُهَاجِرِينَ وَالطلَقَاء وَكُمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِّيدَةٌ (١) فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِّيمَةُ غَيْرُنَا فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ خَبَعَهُمْ ف قُبَّةٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمُ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْسَرَ الْأَنْصَارِ أَلاَ تَرْصَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا ، وَتَبَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَحُورُونَهُ إِلَى يُئُونِيكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ مَيْكَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِيْبَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ (٢) هِشَامْ مَا أَبَا حَمْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِدْ ذَاكَ (٣) قال وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ بِالْبُ السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبِلَ نَجْدٍ مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ا حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيِّ سَرِيلَّةً قِبَلَ نَجْد فَكُنْتُ فِيهَا ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا (\*) أَثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، فَرَجَعْنَا ٥٠ بِثَلَاَّيَّةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِابُ بَعْثِ النَّبِّ مَنْ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ صَرْثَىٰ (٦) كَمُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرُ \* وَحَدَّثَنَى مُغَيْمُ ۖ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَنْ عَلِيَّهِ خَالِهَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاكُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَلَمْ يُحَسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا ، تَجْعَلُوا (٨) يَدَيْدِ يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا كَفِعَلَ خَالِهُ يَقَنَّلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِنَّى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ ﴿ (٠) مُخْوِزِ حَتِّي إِذَا كَانَ يَوْمْ أَمَرَ خَالِيهُ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلِ (٧) مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ وَأُللَّهِ لاَ أَفْتُلْ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ أُسِيرِي ، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلُ مِن أُصْحَابِي أُسِيرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيُّ مَا فَلَ كَن نَاهُ فَرَفَعَ النَّذِي عَلِيَّ مِن لَكُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ إِنَّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خالِهُ مَرَّ تَيْنِ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَعَلْقَمَةً بْنِ تُجَرِّزِ (١) الْمُدْ لِجِيَّ ، وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْأَنْضَارِ (١٠) مَرْثِنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى سَعْدُ أَبْنُ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّامْنِ عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّبِي عَنْ عَلَي رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّبِي عَنْ عَلَيْ سَرِيَّةً

( بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ (٣) إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ )

وَرَشُ مُوسَى حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةً حَدِّنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً قَالَ بَمَثُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً قَالَ بَمَنَ اللّهِ وَاحِدِ مِنْهُما عَلَى مِلْكُونُ اللهِ عَنْ أَبِي الْمَعْنِ قَالَ وَبَعْتَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُما أَوَلا تُعَسِّرا وَلاَ تُعَمِّرا وَلاَ تُنفِرا وَلاَ تُعْمَلُونِ مَنْ مَا إِنَّ مَن وَاحِدِ مِنْهُما إِذَا سَارَ فَى أَرْضِهِ كَانَ فَرِيباً مِنْ صَاحِيهِ أَن مَعْلَهِ وَاحِدٍ مِنْهُما إِذَا سَارَ فَى أَرْضِهِ فَرِيباً مِنْ صَاحِيهِ أَنِي مُوسَى صَاحِيهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذُ فَى أَرْضِهِ فَرِيباً مِنْ صَاحِيهِ أَنِي مُوسَى صَاحِيهِ أَنْهُ إِلَيْهِ وَإِذَا (\*) هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ أَجْتَمَعَ إِلَيْهِ النّاسُ وَالْمَا وَلاَ اللّهُ النّاسُ وَالْمَا وَلاَ اللّهُ اللّهُ النّاسُ وَالْمَا وَلا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مدة (1) واستعمل مدة

(۲) قال

(٣) ابن جبل رضى الله عنهما (٤) قال وكان وقال هذه وصعت بين الاسطر في البونينية وكذافي غير نسخة من الفروع

بآیدینامنغیر رقمولاتصحیح کتبه مصححه مه

> (۱) أيم الم

بر) فاخْتَسَبْتُ نَوْمَتِي كَا أَحْتَسَبْتُ

(۸) حدثنا

بُرْدَةً ما الْبِشْعُ ؟ قالَ نَبِيدُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيدُ الشَّمِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جُرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلَيْهِ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسَّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا ، وَ بَشَرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعاً ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَا آنِي ٱللهِ إِنَّ أَرْمَنَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ ، وَشَرَابُ مِنَ الْعَسَلِ الْبِشْمُ ، فَقَالَ كُلُ مُسْكر حَرَامٌ فَأَ نُطَلَقًا ، فَفَالَ مُمَاذٌّ لِأَ بِي مُوسَى كَيْفَ تَقَرَّأُ الْقُرْآنَ ؟ قالَ قائمًا وَقاعِداً وَعَلَى رَاجِلَتِهِ (١) ، وَأَتْفَوَّقُهُ تَفَوْقًا ، قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ (١) وَأَقُومُ ، فَأَخْتَسِبُ نَوْمَتِي ، كَا أَحْنَسِبُ قَوْمَتِي ، وَضَرَبَ فُسْطَاطًا كَفِعَلاَ يَتَزَاوَ رَانِ ، فَزَارَ مُعَاذُ أَبَا مُوسَى ، فَإِذَا رَجُلْ مُوثَقَى ، فَقَالَ ما هُذَا ؟ فَقَالَ أَبُومُوسَى ؛ يَهُودِي ۖ أَسْلَمَ ثُمَّ أَرْ تَدُّ ، فَقَالَ مُعَاذُ لَأَضْرِ بَنَّ عُنْقَةً \* تَا بَمَهُ الْعَقَدِيُّ وَوَهِبْ ٣) عَنْ شُعْبَةً ، وَقَالَ وَكَيْعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ مَلْكُ رَوَاهُ جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الحَسِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةً مِرْشَى عَبَّاسُ (اللهُ الْوَليدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَن أَيُّوبَ بْنِ عَائِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِيْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ يَقُولُ حَدَّتَنِي أَبُومُوسُي الْاسْعَرَىٰ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَمَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى أَرْض قَوْمِي فِيَنْتُ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِي مُنْبِخُ بِاللَّا بْطَحِ ، فَقَالَ أَحَجَجْتَ يَاعَبْدَ ٱللهِ بْنَ قَيْس قُلْتُ نَمَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قالَ قُلْتُ : لَبَيْكَ إِهْلاَلاً ( ) كَإِهْلاَلِكَ ، قَالَ فَهَلَ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيا ؟ قُلتُ لَمْ أَسُتْ ، قَالَ فَطُفُ بِالْبَيْتِ وَأُسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ ، فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَّتْ لِي أَمْرَأُهُ مِنْ نِسَاء بَنِي قَبْسِ وَمَتَكُثْنَا بِذَلِك حَتَّى أَسْتُخْلِفَ مُمَنُّ حَرَّثَىٰ حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ عَنْ زَكَرِيّاء بْنِ إِسْخُقَ عَنْ يَحْيُ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبُدِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله

المارية (۱) رَاحِلَقِي

رم) فأنوم وأثام "

(٣) وُرُهَيَّتُ

(٤) هُوَ النَّرْسِيُ في النسخ التي بأيدينا. العطقة على سبن عباس وفي الطبوع هو النرمي بعد الوليد. كنيه مصححه

(٠) إَهْلَالُهُ

عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حِينَ بَعَثَهُ إِنَّى الْيَعْنِ إِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَأَنْ اللهِ عَمْدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ ثُمْ طَاعُوا (٢٠ لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِوهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْمِهُ مُعَمَّا اللهَ عَلَى اللهَ عَمْدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ ثُمْ طَاعُوا (٢٠ لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِوهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْمِهُمْ أَنَّ اللهَ عَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ ثُمْ اللهَ عَدْ فَرَضَ عَلَيْهُمْ ، فَإِنْ ثُمْ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ (٢٠ صَدَقَةً ، نُواخِدُ مِنْ أَعْنِياً مِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فَقَوَالَمْمِ ، فَإِنَّهُ لِيشَ فَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ وَاللهِ وَكَرَامُ أَمْ أَمُوا لِحِمْ ، وَاتَّتَى دَعْوَةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ طَاعُوا (٥٠ لِكَ بِذِلْكِ ، فَإِنَّا أَوْعَنْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لُنَهُ لَيْسَ مَلْعُوا أَنْ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ : طَوْعَتْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لُنَهُ لَيْسَ وَطُعْتُ وَأَطَعْتُ مُنْ مَرْسُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَيْدِ اللهِ عَنْهُ لَلْ اللهُ عَنْهُ لَلْ اللهُ عَنْهُ لَلْ اللهُ عَنْهُ لَكُ اللهُ عَنْهُ لَلْ اللهُ عَنْهُ لَلهُ عَنْهُ لَلهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ لَكُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ عَنْهُ لَلهُ اللهُ وَالْعَنْ لَنَهُ اللهُ وَالْعَلَى مَعْلَوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

( بَعْثُ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ )

صَرِيْتَى أَحْدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّمَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَةَ حَدَّمَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْخُقَ بْنِ مَسْلَةَ حَدَّمَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْخُقَ بَمِيْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ بَعْتُنَا (٢) رَسُولُ اللهِ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ بَعَثَنا (٢) رَسُولُ اللهِ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ بَعَثَنا (١) رَسُولُ اللهِ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ بَعْمَ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ خَالِهِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْبَتَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ مُنْ أَصْحَابَ خَالِهِ ، مَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقَّبُ مَعَكَ فَلْيُعَقَّبُ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقّبُ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقّبُ ، وَمَنْ شَاء

(1) قَوْماً أَهْلَ كِتَابِ (٣) أَطَاعُوا (٣) أَطَاعُوا (٣) أَطَاعُوا (٤) عليم (٥) أطاعوا (٦) فريض الاصول زيادة

فَلْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَبَ مَعَهُ قالَ فَغَنِيْتُ أُوَاقِ (١) ذَوَاتِ عَدَدٍ. صَرَيْتِي تُحَمَّدُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ عَليًّا إِلَى خالِهِ ، لِيقَبْضَ الخُمُسُو وَكُنْتُ أَبْنِهِنُ (٢) عَلِيًّا ، وَقَدِ أَغْنَسَلَ ، فَقُلْتُ لِخَالِدِ أَلاَ تَرَى إِلَى هَٰذَا ، فَأَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيًّا وَكُونَ وَلَكَ لَهُ ، فَقَالَ يَا بُرَيْدَهُ أَثُبُغِيضٌ عَلَيًّا ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ لاَ ثُبْغَيضُهُ ۚ قَالِنَّ لَهُ فَى الْخُمُسُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ مَرْثُ قُتُبُةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ مُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُـ بْرُمْةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّ مْنِ بْنُ أَبِي نُمْمٍ قال سمين أَبا سَعِيدٍ الْمُدْرِيِّ يَقُولُ بَعَثَ عَلَى لِنْ أَبِي طَالِبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مِقَرُّ وَظِ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ، قالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرَ بَيْنَ عُنَيْنَةً بْنِ بَدْرِ وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ وَزَيْدِ الْحَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقُمَةٌ وَإِمَّا عابِرُ بْنُ الطفَيْل ، فَقَالَ رَجُلْ مِنْ أَصْحَابِهِ ، كُنَّا تَحَنْ أُحَقَّى بهِذَا مِنْ هُولُاه ، قال فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِّ يَكِيَّ فَقَالَ أَلاَ تَأْمَنُونِي (٣) وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء يَأْ تِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحاً وَمَسَاءً ، قالَ فَقَامَ رَجُلُ فائرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِف الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِرُ الْجَبْهَةِ ، كَثْ اللَّهْيَةِ ، عُلُوقُ الرَّأْس ، مُشَكَّرُ الْإِزَارِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَّتِ اللهَ ، قال وَيلكَ أَوَ لَمْتُ أَحَنَّى أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّتِيَ اللَّهَ ، قالَ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ ، قالَ خالِلُهُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَّ أَضْرِبُ عُنْقَةُ ؟ قالَ لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى ، فَقَالَ خاليهُ وَكُمَّ مِنْ مُصَلَّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَهُمْنَ فِي قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِنِّي كُمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ تُلوبَ (٤٠) النَّاسِ وَلاَ أَشُقَ بُطُونَهُمْ ، قالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ يَغْرُجُ مِنْ صَيْمْضِي ٥٠٠ هُــدًا قَوْمٌ يَثْلُونَ كَعِتَابَ أَنْهِ رَطْبًا ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجرَهُمْ ، يَوْتُونَ مِنَ الَّذِينِ كَمَا يَوْتُ السَّهِمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَأَظَنُّهُ قَالَ ابُّنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلْنَهُمْ

(۱) في العيني أصله أوافى بتشديد الناءار تخفيفها حذفت. الباء استثقالا اله تأمله ص

> ه ا و أوافي

(r) طبطه من النرع وكذاك لاشفضه

(٢) كذا في نسخة يوتق بها مصححاً عليه كما ترى والمطبوع أيضاً وفي الفرع الذي يمو ل عليه بأيدينام تأمنونني بنونين من غير تصعيخ ا عليه كنية مصححه

> (٤) عَنْ قَلُوبِ الله

ة مير (٥) مُعَنَّى

(٦) وقال همـ

(۷) صفوی

قَتْلَ مُمُودَ مَدَّتُ الْمَكِيُّ بِنُ إِبْرَاهِمِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ قَالَ عَطَاهِ قَالَ جَالَةِ قَالَ عَطَاهِ قَالَ جَلَا أَنْ يَقْيِمَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، زَادَ مَمَّدُ بْنُ بَكْرِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاهِ قَالَ جَلَاهِ عَالَ جَارِهُ فَقَدَمَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسِمَا يَتِهِ قَالَ (') لَهُ النَّي عَلَى بَمَ اللهُ عَنْهُ بِسِمَا يَتِهِ قَالَ (ا لَهُ النَّي عَلَى بَمَ اللهُ عَنْهُ بَلِي عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## ( غَزْوَةُ ذِي الْخَلَصَةِ )

مَرَثُ مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا بَيَانُ عَنْ قَبْسِ عَنْ جَرِيْرِ قَالَ كَانَ يَبْتُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْحَلَصَةِ وَالْسَكَمْبَةُ الْيَالِيَةُ وَالْسَكَمْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَلاَ تُرِيعُ فِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِياً فَسَكَمَرُ نَاهُ وَتَعَلَّنَا عَيْدَهُ فَأَنَهُ مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِياً فَسَكَمَرُ نَاهُ وَتَعَلَّنَا مِنْ وَجَدُنَا عِنْدَهُ فَأَنْهُ النَّبِي مَنْ فِي اللَّهُ مَن وَجَدُنَا عَنْدَهُ وَالْمَنْ اللهُ مَن وَجَدُنَا عَيْسُ قَالَ فِي جَرِيرٌ رَضِيَ اللهُ ابْنُ اللّهُ مَا يَنْ اللّهُ مَن عَلَيْ اللّهُ مَن عَلَيْ وَمِائَةِ فارِسٍ مِنْ أَلْمُتَ فَكَانُوا أَصِهَابَ حَدَيْنَ اللّهُ مَن عَلَيْ اللّهُ مَن عَلَيْ اللّهُ مَا يُعْلَقُتُ فَى خَمْسِينَ وَمِائَةِ فارِسٍ مِنْ أَمْ أَنْ اللّهُمْ مَن اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ مَا الْحَلَقُ مَا وَحَرّقَهَا ، فَا نَطْلَقَ إِلَيْهُ فَا حَرْقَ اللّهُ مَا اللّهُمْ وَالْمَالُ وَالْجَمَلُهُ هَا دِيا مَنْ وَمِائَةِ فارِسٍ مِنْ أَنْ أَنْ اللّهُمْ وَكُونُوا أَصُهَابُ مَنْ اللّهُمْ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَاللّهُمْ وَالْمَالُونُ اللّهُمُ وَالْمَعَلُ اللّهُمُ وَالْمَعَلَى اللّهُمُ وَالْمَعَلُهُ هَا دِيا مَنْ صَدُورِي وَقَالَ : اللّهُمُ مَنْ اللّهُمُ وَالْمَعَلُهُ هَا دِيا مَنْ مَالِقَ إِلَيْهُ فَكَسَرَهَا وَحَرّقَهَا ، مَا لَهُ فَالْمَالَ وَالْمَالُونَ إِلْمَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ،

(۱) نتال (۲) حيثة (۳) عَنْ إِسْمَعِيلَ (۱) كُذَبَةُ أَلْهَا نِيغَهِ (۱) كُذَبَةُ أَلْهَا نِيغَهِ

ثُمْ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مَلِيِّةِ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقِّ ما جِئْنُكَ حَقَّى تَرَكُّمُ اكَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرُبُ ، قالَ فَبَارَكَ فَى خَيْلِ أَحْسَ وَرِجالِهَا خَسْ مَرَّاتٍ ، مَرْشُ يُوسُف بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا (١) أَبُو أُسامَةَ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْس عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَلاَ ثُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ، فَقُلْتُ بَلَّي ، وَا نُطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِا ثَةِ فارِسٍ مِنْ أَمْسَ وَكَانُوا أَمْحَابَ خَيْل وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَذَكَرُ ثُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ لِلَّذِي فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ في صدّري وَقَالَ اللَّهُمُ آمَيُّنهُ وَأَجْمَلُهُ هَادِياً مَهْدِيًّا ، قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرّس (٢) بَعْدُ أَ قَالَ وَكَانَ ذُو الْحَلَصَةِ يَيْنًا بِالْيَمَنِ لِخَنْعُمَ وَبَجِيلَةً فِيهِ نُصُبُ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْ قَالَ قَأْتَاهَا لَخَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا ، قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرُ الْيَمَنَ ، كَانَ بها رَجُلُ ال يَـٰـتَقْسِمُ بِالْازْلاَمِ، فَقَيِلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ هَاهُنَا ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنْقَكَ ، قالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ ، فَقَالَ لَتَكُسْرِنَهَا وَلْتَشْهِداً ٣) أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَكَ، قالَ فَكَسِّرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ اللهِ اللهِ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَكَ، قالَ فَكَسِّرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ يُكَنَّىٰ أَبَا أَرْطَاهَ إِلَى النَّبِّ عَلَيْكُ يُبَشِّرُهُ بِذَٰلِكَ فَلَمَّا أَنَى النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّي مَاجِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهُمَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ قَالَ فَبَرَّكَ ( \* ) النَّبِيُّ عَلَيْ خَيْل أَحْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ( غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلاَسيل )

> وَهُيَّ غَزْوَةُ خَلْمٍ وَجُدْامً قَالَهُ إِسْلَمِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ أَبْنُ إِسْحُنَى عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُرْوَةً هِيَ بِلاَدُ بَـلِي ۗ ( ) وَعُذْرَةً وَ بَنِي الْقَيْنِ صِرْثُ إِسْخُنَى أَخْبَرَنَا ( ) خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُمْانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بَعَثَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ ، قالَ فَأُنَيْتُهُ فَقُلْتُ أَىُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قالَ عائيشَةُ

م (٤) فَعَارِكَ

(٥) ليست مضبوطة في الفرع كَـغَنِيْ ،

(٦) حدثن**ا** 

قُلْتُ مِنَ الرِّجالِ، قالَ أَبُوها ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قالَ تُحَرُّ فَعَدَّ رِجالًا فَسَكَتْ تَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَـنِي فِي آخِرِهِمْ .

( ذَهابُ جَرير إِلَى الْيَتَنِ )

حَرِيْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَعْدِ (١) فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَتَن ذَا كَلاَعِ وَذَا تَعَرُو كَفِعَلْتُ أُحَدَّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلْ فَقَالَ لَهُ ذُو عَرُولَئُنْ كَانَ من هامن الاسل وعزام الذِّي تَذْ كُنُ مِنْ أَنْ صَاحِبكَ ، لَقَدْ مَنَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ اللَّاثِ ، وَأَقْبَلَا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا في بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رُفِعَ لَنَا رَكُبُ مِنْ قِبَلِ المَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ ، فَقَالُوا قُبض (٢) أَنْ الْجَرَّ احرِ رَضِي اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُرْ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ ، فَقَالَا أَخْبِرُ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَرَجَعًا إِنِّي الْيَمَنِ ، فَأَخْبَرُ ثُنَّ أَبَا بَكْرِ بحَدِيثِهمْ ، قَالَ أَفَلاَ جِنْتَ بِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرِو يَاجَرِيرُ إِنَّ بِكَ عَلَى كَرَامَةً، وَإِنِّي غُنْبِرُكَ خَبِرًا إِنَّكُمْ مَمْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا كُنْتُمْ إِذَا مَلَكَ أَمِيرٌ تَأَدُّ ثُمْ (٢) في آخَرَ ، فإذًا كانت إلسَّيْفِ ، كانُوا مُلُوكًا ، يَنْضَبُونَ عَضَبَ الْلُوكِ ، (v) يُغَوِّنْنَا سَكُلُّ يَوْم. ﴿ وَيَرْضَوْنَ . رِضَا الْمُلُوكِ

( اللُّهُ اللَّهِ عَزُّونَهُ سِيفِ الْبُخْرِ \* وَثُمْ يَتَلَقُّونَ عِيرًا لِقُرَيْشِ وَأُمِيرُهُمْ أَبُوعُبَيْدَةً (")

مَرْثُ إِسْمُعْنِيلُ قَالَ حَدَّتَىٰ ﴿ مَالِكُ عَنْ وَهُب بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ ( ) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَعْشًا قِبَلَ السَّاحِلِ ، وَأَمَّر عَلَيْهِمْ أَبًا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَمُمْ ثَلاَّ ثُمَانَةً ، فَوَرَجْنَا وَكُنَّا (٢٠ بَبَعْض الطَّريق فَنِيَ الزَّادُ قَأْمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ تَفْيِعَ فَكَانَ مِزْوَدَى تَمْرِ فَكَانَ يَقُونُنَا (٧٠

(٢) من الاثنار والمشاورة قاله أبو ذر ام من اليونينية ومنيطت نبها بالتشديد أه التسطلاني للفرع قال ولنيره قا مرتم كتيه مصحعه

الله عنه

(٤) حدثنا

(٠) لَمَا بَسَتَ لاما (۲) فمكنا

قَليلاً قَليلاً

(۱) من (۱) من (۱) من (۲) مَنْ أَيْنَ الله (۲) مَنْ أَيْنَ الله (۲) مَنْ أَيْنَ الله (۲) مَنْ أَعْضًا يُهِم (۲) منال (۲)

كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلَيلٌ حَتَّى فَنِيَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيِئُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ ۚ مَنْ أَنْ فَقُلْتُ ما تُفْنى عَنْكُمْ مَمْرَةٌ ، فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنِيتْ ، ثُمَّ أُنْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْر ، فإذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهَا (١) الْقَوْمُ ثَمَانَ (١) عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبا ثُمَّ أَمَرَ برَاحِلَةٍ فَرُحِلِّت (٣) ثُمَّ مَرَّت تَحْتَهُما فَلَم تُصبهُما مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَذْثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو بْنِ دِينَار قال سَمِعْتُ جَارِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ الله عَرَاتِي مُلاَ ثَمَا لَةٍ رَاكِ أَمِيرُنَا ( ) أَبُو عُبِيْدَةً بْنُ الْجِرَّاحِ نَرْصُدُ عِبرَ قُرَيْشَ فَأَقَنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَصَابَنَا جُوعْ شديد حتَّى أَكُلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّى ذٰلِكَ الجَيْشُ جَبْشَ الْخَبَط، فَأَلْقَ لَنَا الْبَعْرُ دَابَّةً يْقَالُ كَلَّمَا الْمَنْ بَرُ ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرِ ، وَأَدَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْمَامُنَا فَأَخَذَ أَبُوعُبَيْدَةَ صِلْعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ (٥) فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلِ مَعَهُ قالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صِلْعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ (٦) فَنَصَبَّهُ وَأَخَذَ رَجُلاً وَ بَعَيًا فَرَّ تَحْتَهُ قالَ (٧) جابرٌ ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْفَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثُ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرً ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةً نَهَاهُ \* وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ أَخْبِرَ نَا أَبُوصاَ لِح أَنَّ قَبْسَ أَبْ سَعْدٍ قَالَ لِل بِيهِ كُنْتُ فِي الجَيْشَ فَجَاعُوا ، قَالَ أَنْحَرْ ، قَالَ تَحَرْثُ ، قَالَ ثُمَّ جاعُوا قالَ أَنْحَرْ ، قالَ نَحَرْتُ ، قالَ ثُمَّ جاعُوا ، قالَ أَحْرَ ، قالَ نَحَرْتَ ، ثُمَّ جاعُوا ، قالَ أَنْحَرْ قَالَ نُهِيتُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَن أَبْن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ وَأَنَّهُ سَمِعَ جارًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَزَوْنَا جَبْشَ الْحَبَطِ وَأُمْرَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَغُمْنَا جُوعاً شديداً وَأَلْقَى (٨) الْبَحْرُ حُوتًا مَيَّتًا ، لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْمَنْبَرُ ، وَأَكْلَنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتُهُ ، فَأَخْبَرَ نِي (٩) أَبُو الزَّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا يَقُول ، قالَ (١٠٠ أَبُو عُبَيْدَةً كُلُوا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذُلِكَ للنَّيْ

مَرِيْكَ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ أَطْمِيُونَا إِنْ كَانَ مَتَكُمْ فَأَنَاهُ بَعْضُهُمْ ('' فَأَكَلَهُ ( حَجُّ أَبِي بَكْنِ بِالنَّاسِ فِ سَنَةِ نِسْعِ )

ِ مَرْثُ اللهُ مِنْ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن مُمَيْدِ

أَنْ عَبْدِ الرَّهُ أَنَّ عَبْدِ الرَّهُ أَنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا بَكُو الصَّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَمْتَهُ فَالْحَبَّةِ الْبَيْ عَبْدِ الرَّمْ النَّبِي مُنْ النَّبِي عَبْدُ النَّاسِ لاَ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِي عَبْدُ اللهُ عَنْهُ فَالنَّاسِ لاَ يَحْبُحُ (\*) بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ (\*) بِالْبَبْتِ عَنْ يَانْ صَرَّتَى عَبْدُ اللهُ بْنُ رَجاءٍ يَحْبُحُ (\*) بِالْبَبْتِ عَنْ يَانْ صَرَّتَى عَبْدُ الله بْنُ رَجاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُنَى عَنِ الْبَرَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ عَنِ الْبَرَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ عَايِمَةً سُورَةِ النِّسَاء يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فَالْكَالَةُ بَرَاءَةُ وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ عَايَمَةً سُورَةِ النِّسَاء يَسْتَفَتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتَيِكُمْ فَالْكَلَالَةِ .

( وَفُدُ مِنِي تَمْيمِ ا

مَرْتُ أَبُو اَمَيْمٍ حَدَّانَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ المَازِنِيَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ أَنِي الفَرْمِنْ آبَنِي تَمِيمٍ اللَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَشَرْ آنَنَا فَأَعْطِنَا فَرِيء (٢) ذَلِكَ فَ وَجُهِهِ جَفَاء الْمُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قالُوا قَدْ قَبِلْنَا وَجُهِهِ جَفَاء اللهُ مَن الْمُيْمَن فَقَالَ الْبُشُرَى إِذْ لَمْ يَقْبُلَهَا بَنُو تَمِيمٍ قالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَنْ وَهُ عُمِينَة بْنِ حَصْن بْنِ حَدْيَفَة بْنِ بَدْرِ يَن الْمُنْ وَمِن الْمُعْنَى فَقَالَ النَّيْ عَلِيْكَ إِلَيْهِم ، فَأَعَادَ وَأَصَابَ مِنْهُمْ اللّهَ قَلَع عَنْ يَعْ الْمَنْ فَقَالَ أَنْهُ عَنْ وَلَى اللّهُ عَنْ قَالَ لَا أَوْالُ أَوْلُ اللّهُ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَطَى اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى الْمَنْ اللهُ عَلَى عَلَى الْمُعْنَى عَنْ الْمَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَطَى اللهُ عَنْ قَالَ لا أَوْالُ أَوْالُ أَوْالُ أَوْلُ اللّهُ عَلَى عَلَى الْمُعْنَى عَنْ الْمَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَاللّه أَوْلُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لا أَوْالُ أَولُولُ أَولِهُ أَمْنِي عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى ال

ر قوله فأناه ) كذا في غير نسخة بالقصر وقال القسطلاني بالمد أى أعطاه وللاسميلي ونسبها في الفتح لابن السكن فاناه بمضهم بمضو منه كتبه مصححه

(۱) بعضو ه

(۲) جدائني مير مع

(۲) علیها صرب ست

(٤) أَنْ لاَ يَعْنِجُ

(٠) وَلاَ يَطُوفَنَّ سُمُ

> (٦) فَرَّرُوْنَى م

دلب (۷)

(۸) ....متهن شو ه (۱) منهم

فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ فَوْمِ (١) ، أَوْ قَوْمِنِ. حَرَثْتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنْ يُوسُفَ أَنَّ أَنْ جُرِيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْر أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النِّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ (٢) تُحَمِّرُ بَلْ أَمْرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَارِسِ قَالَ أَبُو بَكْرِ ما أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَفِي ، قَالَ مُمَنُّ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، فَتَمَارَكِا حَتَّى أَرْتَفَكَتْ أَصْوَاتُهُماً ، فَنَزَلَ في ذَلِكَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ ثُقَدِّمُوا ، حَتَّى أَنْفَضَتْ إلى (٢٠) وَفُدُّ عَبْدِ الْقَيْس حَرِيْتُنِ إِسَادَ أَنْ أَنْهُ عَامِرِ الْمَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيذٌ ﴿ كَا فَأَشْرَبُهُ خُلُوًا في جَرَّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ لَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَرَاكُ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ النَّدَامَى فَقَالُوا يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَ يَيْنَكَ الْمُنْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فَ أَشْهُرِ الْحُرُم حَدَّثْنَا بِجُمَلِ مِنْ الْأَدْرِ إِنْ تَمَيْلَنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجِنَّةَ وَنَدْءَى بِهِ مَنْ وَرَاءِنَا قالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمُ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِيمَانِ بِاللهِ هَلْ تَدْرُونَ مَاالْإِيمَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاهِ الرَّكاةِ ، وَصَوْمٌ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعطُوا مِنَ الْمُفَانِمِ الْخُمُسُ وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ مَا أَنْتُبِذَ فِي اللَّهْ بَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْخَنْمَ وَالْمُزَفَّتِ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ فَدِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النِّبِي عَيْقِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا هُــذَا الْحَيَّ مِنْ ربيعة وَقَدْ حَالَتْ تَيْنَنَا وَ تَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَّرَّ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي شَهْر حَرَامٍ فَمُوْنَا بِأَشْيَاءَ تَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو إِلَهْمَا مَنْ وَرَاءَنَا ، قالَ آمُرُكُمُ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ، الْإِيمَانِ بِاللهِ سَهَادَةِ أَنْ لا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً ، وَ إِقَامِ الضَّلاةِ ، وَ إِيتَاء

(۱) كذا بالتنوين في اليونينية وذكر في المتح أنه بالكسرمن. (۲) كذا في غير المعنة قال (۲) سقط عند أبي ذر في المده رف (٤) كذا في اليونينيية. ونسخ الخط معنا بدون، لفظ فيها أنعم ثبتت في هامش نسخة مصححاً عليها بعدها كذا في .

سخةابن أبيرافع ونسخة

الحافظ تُنْتَبَذُ لِي نَبِيذًا

بالفوقية

الرَّ كَاةِ ، وَأَنْ تُوَدُّوا لِلهِ مُحْسَ مَاغَيْمُ ، وَأَنْهَاكُم عَن الدُّبَّاء وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْمَ وَالْزَقْتِ وَرَثُنَا يَعْيُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّتَنِي (١٠ أَبْنُ وَهِف أَخْبَرَ فِي عَمْرُو ، وَقَالَ بَكُنُ بْنُ مُضَرَ عَنْ تَمْرُو بْنِ الحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاس حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس وَعَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ أَزْهِرَ وَالْمِسُورَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَالْيَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوا أَقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيماً وَسَلْهَا عَنِ الرَّكُمَنَيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِ وَإِنَّا ١٠٠ أُخْبِرْنَا أَنَّك تُصَلِّيها (") وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النِّيَّ عَلَيْ نَهْى عَنْها (") قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَمَ مُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْثُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّمْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي ، فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ مَالَمَةَ ۚ فَأَخْبَرْ ثُهُمْ فَرَدُونِي إِلَى أُمِّ سَالَمَةَ بِمِيْلُ مَا أَرْسَالُونِي إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمْسَلَمَةَ سَمِينَتُ النَّبِيُّ مَيْكِيٍّ يَنْهُى عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيٌّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ إِنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْحَادِمَ ، فَقُلْتُ قُومِي إِلَى جَنْبهِ فَقُولِي تَقُولُ أَمُّ سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى ءَنْ هَا تَنِيْ الرَّ-كُعْتَيْنِ فَأَرَاكُ تُصلِّيهما ، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَأَسْتَأْخِرِى ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَأَسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَف قالَ يَابِنْتَ أَبِي أُمَّيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر إِنَّهُ أَتَا فِي أَنَاسُ مِنْ عَبْدِ الْقَبْسِ بِالْإِسْلاَم مِنْ قَوْمِهِم ، فَشَفَلُونِي عَنِ الرَّ كَعْتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الشَّفْهِ فِهُمَا هَا تَانِ صَرَّتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍّ الْجُنْفَى حَدَّثَنَا أَبُو عامِ عَبْدُ اللَّكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ أُوَّالُ مُجْمَةً مُجِّعَتُ بَعْدَ مُجْعَةً مُجِّعَتْ في مَسْجِدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ في مَسْجِدِ عَبْدِالْقَبْسِ بِجُواتِي يَعْنِي قَرْيَةً مِنَ الْبَعْرَيْنِ باللهِ وَفْدِ بَنِي حَنيفَةً وَحَدِيثِ ثُمَامَةً بْنِ أَثَالِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنْهُ سَغِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي مِلْكَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ لَجَاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي

(۱) حدثنا (۲) فانا (۳) فانا (۳) تصلیهما (۳) تصلیهما (۵) نصلیهما

حَنيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَّارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إلَيْهِ عَلَيْ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ ، يَا تُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي ، تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تُنْعِمْ ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِدٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ ، فَسَلْ مِنْهُ ماشِئْت ، حَتَّى (١) كَانَ الْغَدُ ، ثُمَّ قالَ لَهُ ما عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ قالَ ما قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِم ، تُنْعِم. عَلَى شَاكِرٍ ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْفَدِ ، فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ فَقَالَ عِنْدى ما قُلْتُ لَكَ ، فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةً فَأَ نُطَلَقَ إِلَى تَجْلِ (٢) قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فأغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشَهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَسْهَدُ أَنَّ تُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ ، بَالْحَمَّدُ وَٱلله مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ ۖ أَبْغَضَ إِنَّى مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ ، أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَى ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضُ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبّ الَّذِّينِ إِلَىَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ (\*) إِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أُحَبّ الْبِلاَدِ إِنَّى ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي ، وَأَنَا أُدِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلِينَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قالَ لَهُ قائِلٌ صَبَوْتَ ، قالَ لا : وَلكنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَلاَ وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى حَرِّتُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثٌ عَنْ عَبْدِ أَلله بْن أَبِي حُسَيْن حَدَّثَنَّا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيِّلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ خَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدُ (٥) مِنْ بَعْدِهِ تَبعثُهُ وَقَدِمَهَا ف بَشَر كَيْهِر مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ ثَا بِتُ بْنُ قَيْس بْنَ شَمَّاس وَفِي بَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي ۗ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْعَا بِهِ ، فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنَى هٰذِهِ الْقَطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُمَّا وَلَنْ تَعْدُو أَمْنَ اللهِ فِيكَ وَلَئَنْ أَدْبَرُتَ لَيَعْقِرَ نَكَ اللهُ وَإِنِّي لَأَرَاكِ (٧) الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ ما رَأَيْتُ وَهٰذَا ثَا بِتُ يُجِيبُكَ عَنَّى

(ا) فَعْرِكَ حَتَّى (ا) فَعْرِكَ حَتَّى (7) لم ينقطها في اليونينية والمنت النقطة وجمايا في الغرع جبا وصمع البها وقال الفيسطلائي وفي المنخة بالخاء للمجمة اله من ماش الاصل (٢) لم يضبطه في اليونينية وضبطه في الغرع بالرفع.

(٤) النَّبي

(٠) النَّبِيّ

(٦) الْأَشْرَ مِنْ
 (٧) بضم الهنزة عند مؤ

 (۷) بضم الهنزة عند ه في سائر ما في قصمته وقصية العلسي

عَنْهُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِي رَسُولِ اللهِ عَرَا إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُربتُ فِيهِ مَا أَرَيْتُ فَأَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائَمٌ رَأَيْتُ في يَدَّيّ سيوَارَيْن مِنْ ذَهَبَ فَأَهْمًىٰ عَأَنْهُمَا ، قَأُوحِيَ إِلَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِ ٱنْفُحْهُمَا ، فَنَفَحْهُمَا فَطَارًا ، فَأَوْ لَتُهُمَا كَذَّا بَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا الْمَسْيِيُّ ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ، حَدِيثُنَ (١) إِسْعُنُى بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْدَ بَيْنَا أَنَا نَامُّمْ أُتِيتُ (٢) يَخْزَانَ الْأَرْض ، فَوُضِعَ في كَنِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَب ، فَكَبْرًا عَلَيٌّ ، فَأُوحَى ٣ إِلَىٰٓ أَنِ أَنْفُخْهُما ، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا ، فَأُوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ ، اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُما ، صاحب صَنْعاء، وَصاحبَ الْمَامَةِ وَرَحْنَ الصَّلْتُ بْنُ يُحَدِّد، قالَ سَمَعْتُ مَهْدَى بْنَ مَيْمُونِ قَالَ سَمِينَتُ أَبَا رَجَاءِ الْمُطَارِدِيُّ يَقُولُ : كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَراً هُوَ أَخْيَرُ (') مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا كَمْ نَجِدْ حَجَرًا، جَمَعْنَا جُثُوءً مِنْ تُرَابِ ثُمَّ جئْنَا بِالشَّاةِ كَفَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بهِ ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبِ قُلْنَا مُنَصِّلُ (\*) الْأُسِنَّةِ فَلَا نَدَعُ رُمُحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلَا سَهِمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلاَّ نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجِب وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ (١) بُعِينَ النَّبِي عَيْنِ غُلاَمًا أَرْغَى الْإِبلَ عَلَى أَهْلَى قَلَمًا سَمِثْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ. ( قِصَّةُ الْأُسْوَدِ الْعَنْسَيِّ )

مَرْثُنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَالِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِي اللهِ اللهِل

(۱) عدتن (۲) فَأْتِيتُ (۳) فَأُوْحَى اللهُ (۳) فَأُوْحَى اللهُ (٤) خَبْرُد مِعَ هـ (٤) أَحْسَرُهُ مِعَ

(٥) للكشميهني بفتح النون

(۷) حدثی مرحه (۸) وکانت (۹) آبنه

عَأَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ وَمَعَهُ مِنَا بِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ وَ فِي يَدِ رَسُولِ ٱللَّهِ مَلِيَّةٍ قَضِيبٌ ، فَوَ قَفَ عَلَيْهِ فَسَكَأْمَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ إِنْ شِئْتَ خَلَيْتَ (') بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَرْ ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ ، فَقَالَ النَّيُّ عَنْ لَوْ سَأَلْتَنِي هُذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ ، وَإِنَّى لَارَاكَ الَّذِي أُدِيثُ فِيهِ ما أَرِيتُ (٢) وَهَٰذَا ثَا بِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُجِيبُكَ عَنَّى ، فَأَ نُصْرَفَ النِّبِي عَلَيْكَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ عَنْ رُوْبَا رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَلْتِي ذَكَرَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ (٣) أَللهِ عَلَيْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَا مُّ أُوِيتُ أَنَّهُ وُصَعَ (١) في يَدِي ﴿ صِي ارَانِ (٦) مِنْ ذَهَبِ فَقُطْاعِتُهُمَا وَكُرِهُمُّهُمَا فَأَدِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا عَأُونُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجِانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الذِي قَشَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَن وَالْآخَرُ مُسَيْلِيَةُ الْكَذَّابُ عِلْمِ (٧) قِصَّةً أَهْلَ نَجْرَانَ حَرَثَى عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْطُقَ عَنْ صِلَةً بْنِ زُفَرَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلُ فَوَاللَّهِ لَئُنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَا عَنَّا ( ۖ لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقَبْنَا مِنْ بَعْدِنَا ، قَالاً إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتِنَا وَٱبْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينَا وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا إِلاَّ أَمِينًا ، فَقَالَ لَا بَعْنَنَّ مَعَكُم وَجُلاً أُمِينًا حَتَّى أَمِين فَأَسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْدِ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاتِ ، فَأَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مَرْثُ (١) كُمَّدُ بْنُ بِشَار حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْدُقَ عَنْ صِلَةً بْن زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ جاء أَهْلُ بَجِوْرَانَ إِنِّي النَّبِيِّ مِنْ إِنِّي مَنْ فَقَالُوا ٱبْعَتْ لَنَا رَجُلاً أَمِينًا ، فَقَالَ لَأَ بْمَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً

أَمِينًا حَنَّى أَمِينٍ ، فأَسْتَشْرَفَ لَهُ <sup>(١٠</sup> النَّاسُ ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاح<sub>ِ م</sub>َ**رْثُن** 

(۱) خَلِّنْنَا بَيْنَكَ د خَلِّيْنُ بَيْنَكَ

(۲) رَأَيْتُ

(۳) النَّبِيِّ (۳) النَّبِيِّ

(٤) وتضمّع في يَدَيُّ

إسوارين

(•) الدال في اليونينية تحتها كسرة لاغير • وضبطت في الاصل الذي بأيدينا أيضا فيتعها وتشديد الباء مضيحا عليها! كتبه مصححه

(٦) اسواران

(٧) سقط الباب لابي در فالتالي ورفع

(A) فالاضنا

(۹) حدثنی

جيم لامن سرط جھ

ه من من (۱۰) لها

( قوله فيرور ) كذا وثع ف النسخ بضمة واحدة قالواا والصحيح أن يكون مصروط لانه لم يكن أصله علما في لفة المحيم اه من هامش الاصل أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ لِكُلُّ أَمَّةً أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ أُمَّةً أُمِينٌ ، وَأُمِينُ هُذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ . ( قصَّةُ مُعَانَ وَالْبَعْرَيْنِ )

مَرْثُ قُتَبْهَ أُنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ أَبْنُ الْمُسْكَدِر جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللَّهِ عَالَتُهُ عَلَيْهِ لَوْ قَدْ جاء مالُ البَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقَدَمْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَلِكُ فَإِمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِي عَلَّيْ ذَيْنُ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْ تِنِي، قَالَ جَابِرُ ۚ خِنَّتُ أَبَا بَكْرَ فَأَخْبَرُ ثُهُ أَنَّ النَّبِي ۚ يَلِكُ قَالَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَعْرَ بْنِ أَعْطَيْنُكَ كَهُكِذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا ، قَالَ فَأَعْطَا نِي ، قَالَ جَابِر ۖ فَلَقَيتُ أَبَا بَكُر بَعْدَ ذَٰلِكَ فَسَأْلْتُهُ قَلَمْ 'مِعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَهْتُهُ فَلَمْ 'يَعْطِنِي ، ثُمَّ أَيَنْتُهُ الثَّالِيَّةَ فَلَمْ 'يَعْطِني ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، وَأُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخُلَ عَنِّي ، فَقَالَ أَقُلْتَ تَبْخُلُ عَنِّي ، وَأَىٰ دَاءِ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ ، قَالَهَا ثَلاَثًا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أَعْطِيكَ \* وَعَنْ تَعْرُو عَنْ تُحَمَّدُ بْنِ عَلَى تَعِمْتُ جابِرٌ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِي أَبُو بَكُر عُدُّهَا فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَسْمَاتَةٍ ، فَقَالَ خُذْ مِثْلُهَا مَرَّ تَيْنِ لِأَلْبُ فُدُومٌ الْاسْعَرِيِّينَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُومُوسَى عَن النَّبِيِّ مَا إِنَّ مُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ مَرَّتَهَىٰ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ كُمَّدٍّ وَإِسْطُنَّى بْنُ نَصْر قالاً حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَن الْأَسْوَدِ أَبْن يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَن فَكَثَنَا حِينًا مائرًى أَنْ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةٍ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ حَدِّثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ قالَ لَلَ

(1) الفاء فى اليونينية ملحقة
 فى هذه وما بمدها
 مسلم
 مالي
 مأشار

قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَٰذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَإِنَّا لَجِلُوسٌ عِنْدَهُ وَهُو يَتَغَدَّى دَجَاجًا وَ فِي الْقَوْمِ رَجُلُ جَالِسٌ ، فَدَعَاهُ إِنِّي الْفَدَاءِ ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ كِأْ كُلُ شَبْئًا فَقَدْرْتُهُ فَقَالَ هَلُم ۗ فَإِنَّى رَأَيْتُ النَّي عَلِيَّ يَأْكُلُهُ فَقَالَ (١) إِنِّي حَلَفْتُ لا آكُلُهُ فَقَالَ مَلْم أُخْبِرُكَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَهُنَا النَّبِيُّ عَيْكِ لَقُرْ مِنَ الْأَشْفَرِيِّينَ فَأَسْتَحْمَلْنَاهُ كَأَلَى أَنْ يَحْمِلْنَا فَأَسْتَحْمَلْنَاهُ لَخَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبَيْ عَلَيْهَ أَنْ أَيْ يَنهِبِ إِبِلِ عَأْمَرَ لَنَا بَخَمْس ذَوْدٍ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّانُنَا النَّبِيُّ لِيَنَّهُ لَا نُفْلِيحُ بَعْدَهَا أَبِدًا ﴿ فَأَنَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْدِلْنَا وَقَدْ حَمَّلْنَنَا قالَ أَجَلْ وَلَكُنْ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلاَّ أَتَبَتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا حَرْثَىٰ عَمْرُ و بْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حِدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جامِعُ بْنُ ۗ ۗ فَ هذه وما سَدَّادٍ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ مُحْرَزِ المَازِنِيُّ حَدَّثَنَا عِرْانُ بْنُ حُصَيْنِ قالَ جاءتْ بَنُو الله (١) فأشار تَمْجِمِ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ مِنْكُمْ وَقَالَ أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمْجَرٍ، قَالُوا أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنَا ۖ فَأَعْطِنَا ، فَتَغَيَّرُ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِي خَاء نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَهَنِ ، فَقَالَ النَّبُ عَيْثَ أَقْبَلُوا النُّشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمْيِمِ قَالُوا قَذْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَرَّشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجِعْنَىٰ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي مَسْفُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَرْفَ فَالَ الْإِيمَانُ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ (؟ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَن ، وَالْجَفَاء وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ ، مِنْ حَيثُ يَطْلُعُ قُوْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً وَمُضَرّ مَدَّثُنَا مُثَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُمْهَةَ عَنْ شُلَيْهَانَ عَنْ ذَ كُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَتَدَكُم اللَّهُ اللَّيْمِينَ ثُمْ أَرَقُ أَفْرِدَةً وَأَنْيَنُ ثُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْمِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْفَحْرُ وَالْخُيَلاَءِ فِي أَصْحَابِ الْهِيِلِ ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَّمِ \* وَقَالَ ثُعَنْدُنْ عَنْ

شُعْبَةَ عَنْ سُلَمْبَانَ سَمِعْتُ ذَ كُوانَ عَنْ أَدِي هُرَبُرَةَ عَنِ النّبِيِّ مَرِّفَ إِسْ لَمُعِيلُ.

اللّهِ عَنْ النّبِي عَنْ أَنِي هُرَيْنَ أَنْ الشّيطانِ . حَرْثُ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ وَضِي اللّهُ عَنْ أَبِي الْمُعْتِ مِنْ أَبِي هُرَيْنَ وَضِي اللّهُ عَنْ أَبُو النّبَانِ أَخْبَرَنَا شُعْبُ حُدَّثَنَا أَبُو الزّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عِنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْتِ قَالَ أَنَا كُمْ أَهْلُ الْبَيْنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرِقُ أَفْئِدةً النّفَهُ كَانِ وَالنّبَى عَنْ إِلَيْ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلْمَا الْبَيْنَ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرِقُ أَفْئِدةً النّفَهُ كَانِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلْمَ اللّهُ عَنْ إِلْمَ اللّهُ عَنْ إِلَمْ اللّهُ عَنْ إِلَى اللّهُ عَنْ إِلَى اللّهُ عَنْ إِلْمَ اللّهُ عَنْ إِلَمْ اللّهُ عَنْ إِلْمُ اللّهُ عَنْ إِلَى اللّهُ عَنْ إِلّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلَى اللّهُ عَنْ إِلّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطَفَيْلِ بْنِ عَمْرٍ وِ الْدَّوْسِيِّ )

مَرْثُنَ أَبُو ثَمَيْمٍ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ ذَ كُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ الطَفَيْلُ بْنُ تَعْرُو إِلَى النَّبِيِّ يَيْنَظِهُ فَقَالَ إِنَّ دَوْساً ، وَوْساً قَدْ هَلَ كَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، قَادُعُ اللهَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اللَّهُمَ أَهْدِ دَوْساً ، وَأَتْ بِيمِ مَرْشَى مُحَدِّدُ بُنُ الْعَلاَءِ حَدَّنَنَا أَبُو أُسامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ قَبْسِ عَنْ وَأَتْ بِيمِ هُرَيْرَةً قَالَ لَلَ عَدِمْتُ عَلَى النَّبِي عَلِيقٍ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ :

(1) أيكان (1) أيكان (1) أيكان (1) فيقوراً

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتُهَا عَلَىٰ أَنْهَامِنْ دَارَةِ الْكُفُرْ نَجِنْتِ وَأَبْنَى غُلاَمْ لِي فِي الطريقِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى فَبَا يَمْتُهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْنُلاَمُ ، فَقَالَ لِي النِّي عَلَيْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هُذَا غُلَامُكَ ، فَقُلْتُ ( مُو لِوَجُهِ اللهِ فَأَعْتَقَتُهُ (٢) بالله قَصَّةِ وَفُدُ طَيَّ ، وَحَدِيثُ عَدِيٌّ بْنِ حَاثِمٍ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرُو بْن حُرَيْثٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَامِمٍ قَالَ أُنَيْنَا مُمَرَ فِي وَفْدٍ لَجُمَلَ يَدْعُو رَجُلاً رَجُلاً وَ يُسَمِّيمُ ، فَقُلْتُ أَمَا تَعْرُفُنِي يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ بَلِّي ، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفْرُوا ، وَأَفْبَلُتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ عَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكُرُوا ، فَقَالَ عَدِي فَلَا أُبَالِي إِذًا بِالْمِحْدَةِ اللهِ الْوَدَاعِ صَرْثُ الْمُعْمِلُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهابَ عَنْ عُرْوَةً بْن (٦) فَأَعْتَهُ الْ أَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَالْوَدَاعِ اللهُ عَنْها قَالَتُهُ لَا عَلَيْهِ لَلْهُ عَنْها قَالَتُهُ لَا عَلَيْهِ لَلهُ عَنْها قَالَتُهُ لَا عَلَيْهِ لَلهُ عَنْهِ عَنْ عَائِشُهُ لَا عَنْهُ عَنْها قَالَتْ فَرَجْنَا مَعَ وَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَنْها قَالَتْ فَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ لَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْها قَالَتْ فَرَجْنَا مَعْ وَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْها قَالَتْ فَرَجْنَا مَعْ وَسُولِ اللهِ عَنْهِ عَنْ عَالِيمًا لللهِ عَنْها قَالْتُ فَيْعِيْلُ اللهِ عَنْها قَالْتُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَالِيمًا لَهُ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَالِيمًا لَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَالِمُ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَنْ عَلْهُ عَنْهِ عَلَيْهُ عَنْ عَالْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَهْ النَّا بِمُنْرَةٍ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْهُ لِل ٣٠ بِالحَجّ مَعَ الْمُرْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلْ حَتَّى يَحِلْ مِنْهُمَا جِمِيما فَقَدِمْتُ مَعْهُ مَكَّةً وَأَنا حائِضْ وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَشَكُونَ أَلَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَقَالَ أَنقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْنَشِطِي وَأَهِلًى بِالْحَجْ وَدَعِي الْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ، فَامَّا قَضَبْنَا الْحَجُّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله عَنْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْمِ الصَّدِيقِ إِلَى النَّعْيِمِ وَالْعَتَمَرُفُ، فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عَمْرَ تِكِ ، قَالَتْ فَطَأَفَ الَّذِينَ أَهَالُوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَيَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُوا ، ثُمَّ طَأَفُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَأَمَّا الَّذِينَ بَجَمُوا الحَجَّ وَالْمُمْرَّةَ كَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا حَرَثْنَى عَمْزُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قِالَ بَعَدَّتَى عَطَاهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقَدْتُ مِنْ أَنْ قَالَ هَٰذَا أَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ مِنْ قَوْلِ أَنَّهِ تَعَالَى : ثُمَّ تَحِلُّها إِلَى البَيْتِ الْعَتِيقِ ، وَمِنْ أَرْدِ

النَّي عَلَيْ أَصَابَهُ أَنْ يَحِلُوا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُرَّفِ قال كَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ بِرَاهُ قَبْلُ وَ بَمْدُ حَرَّثَىٰ بَيَانٌ حَدَّثِنَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَن قَيْسِ قَالَ مُمِينَتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّيِّ عَلِيٌّ بِالْبَطْحَاء ، فَقَالَ أَحَجَجْت ؟ فَلْتُ نَمَمْ ، قالَ كَيْفَ أَهْلَتْ ؟ فَلْتُ لَبَيْك إِهْلَالِ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ طُفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَ وَوَ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَدْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (١) وَأَبَرْتُ أَرْرَأَةً مِنْ قَيْس ، فَفَلَتْ رَأْسِي صَرَتْن إِبْرَاهِيمُ أَنْ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَنَا أَنْسُ بْنُ عِياض حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَبْنَ ثُمَر أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيَّ عَلِيَّ أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ النَّيِّ عَلِي أَمر أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْدِلِانَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَمَا يَشْمُكَ فَقَالَ لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّاتُ هَدْيِي ، فَلَسْتُ أَحِلْ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيي مَرْشَ أَبُو الْيَمانِ قالَ حَدَّ أَيْ (٢) شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ نُحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهَاب عَنْ السُلَيْانَ بْنِ يَسَارِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَنْرَأَةً مِنْ خَثْمَمَ أَسْتَفْتَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ فَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَصْلُ بِنْ عَبَّاس رَدِيفُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ ٱللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحْجَ عَنْهُ قَالَ نَمَمْ صَرِيْتَى مُحَمَّدٌ حَدَّنَكَا سُرَيْجُ بْنُ النُّهُمَانِ حَدَّثَنَا فُأَيَحِ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْن مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْبَلَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَمَ الْفَتْحِ وَهُوْ مُرْدِفُ أُسَامَةً عَلَى الْقَصُولِ ۗ وَمَعَهُ اللَّلْ وَعُمَّانَ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ عيْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِمُمَّانَ أَثْثِنَا بِالْفُتَاحِ (" كَفَاءَهُ بِالْفُتَاحِ (" فَفَتَعَ لَهُ الْبَاب، فَدَخَلَ النِّبِيُّ عَنْفَةِ وَأَسَامَةُ وَ بِالرِّلْ وَعُمَّانُ ، ثُمَّ أَعْلَقُوا عَلَيْهِمِ الْبَابَ فَكَنَّ مَهَارًا طَوِيلاً ثُمُّ خَرَج وَأَبْنَهَ رَ (° النَّاسُ النَّخُولَ فَسَبَقْتُهُم ۚ فَوَجَدْتُ بِلاَلا قَاعًا مَن وَرَاه

(۱) وبالروة (۲) أخبرنا (۳) بالمفتح (۵) بالمفتح (۵) فابتدر (۵) فابتدر (۱) شَطُو يِنْ (۲) حَيْ (۳) حدثني (۳) عدثني (۵) فلا (۵) أندر مُ أُمْ عَيْ (٥) أندر مُ أُمْ عَيْ (٥) الدر مُ أُمْ عَيْ

الْبَانِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَّى سِتَّةِ أُعْمِدَةٍ سَطَّرَيْنَ (١) مِصَلَّى بَيْنِ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطَّر الْمُقَدَّمِ، وَجَمَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَأَسْتَقْبُلُ بِوَجْهِمِ الَّذِي يَسْتَقْبُلُكَ ، حِينَ (٢) تَلِيجُ الْبِينْتَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِدَارِ ، قالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسَأَلَهُ كُمْ صَلَّى وَعِنْدَ المَكانِ النَّنِي صَلَّى فيهِ مَرْ مَرَةُ خَمْرًا وَ حَدَثُنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَني عُرْوَةُ بنُ الزُّ بَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ۚ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِّ عَلَى ۖ أَخْدَ مَهُمَا أَنَّ صَفيَّةَ بنْتَ حُتِي زَوْجَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَالَيْ عَالَيْ عَالَيْ عَالَيْ عَالَيْ عَلَيْ الْعَرَاعِ ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلَيْ أَحابسَتُنَا هي فَقُلْتُ إِنَّمَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِي ۚ يَرْكُ فَلْتَنْفُرْ، مرتن يحيى بن سُلَمان قال أَخْبِرَ نِي ٣ أَبْنُ وَهِب قالَ حَدَّثَني مُمَرُ بْنُ مُحَدِّد أَنَّ أَبَاهُ حدَّثَهُ عَن أَبْن مُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ عَلَّ بَيْنَ أَظْهُرُ مَا وَلا (3) نَدْرِي ما حَجَّةُ الْوَدَاعِ خَمِدَ ٱللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ السيبح الْدَّجَالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ أَنِيَّ إِلَّا أَنْذَرَ (٥) أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحَ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ ، فَاخْنَى عَلَيْكُمْ ، مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَعْفُ عَلَيْكُمْ ، أَنَّ رَبُّكُمْ لَبْسَ عَلَى ما يَخْنَى عَلَيْكُمْ ثَلَاثًا ، إِنَّ رَبُّكُمْ لَبْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ ١٠ أَعْوَرُ عَيْنِ ١٠ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ مَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ ، أَلاَ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُرُمْ ، كَعُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، في تَلِدِكُمُ هَذَا ، في شَهْرِكُمُ هَذَا ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قالوا نَعَمْ ، قالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ ثَلَاثًا ، وَيْلَكُمْ أَوْ وَيُحَكُّمُ أَنْظُرُوا لاَ تَرْجَعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ حَرْثُ عَمْرُو بْنُ خَالِيرٍ حَدَّثَنَا زُهَمْ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدَقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَزَّا لِسْعَ عَشْرَة غَزْوَةً وَأَنَّهُ حَتَّجٌ بَعْدَ. ما هَاجَرَ حَكَّةً وَاحِدَةً لَمْ بَحُجَّ بَعْدَها حَجَّة الْوَدَاعِ قال

أَبُو إسْعُنَى وَمِكَدَّةً أَخْرَى صَرَّتْ حَفْضُ بْنُ مُعْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدُوكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْن عَمْرُو بْن جَرِير عَنْ جَرِيرِ أَنَّ النَّبِّ عَلِيِّكُ قالَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجْرِيرِ أَسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، فَقَالَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقال بَعْض حَرَّثْن كُمَّدُ بْنُ الْمَثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَبْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ الزَّمَانُ فَد أَسْتَدَارَ كَهَيْئَةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّنُواتِ وَالْارْضَ ، السَّنَةُ أَنْنَا عَشَرَ نَهَرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحْرُمٍ مُلَّيَّةٌ " (١) مُتَوَاليات ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْحِيَّةِ وَالْحُرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيْ شَهْو هٰذَا ؟ قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ ، قال (٢) فَتَعَ تَاءَالْبِلِمَةُ مِنَالِفُرِمِ ۗ أَلْبِسَ ذُو (٢) ٱلْحُيِجَةِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قالَ فَأَى بَلِدٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، أَ فَسَكُمْتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَلِيْسَ الْبَلْدَةَ (") ؟ قلْنَا بَلَّى ، قالَ وَأَىٰ يَوْمِ هِلْذَا ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرٍ (٦) وَرَضِيتُ لَكُمُ ۗ أَسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى : قَالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ ۚ وَأَمْوَ الْكُمْ ، قَالَ مُحَدَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ، في بَلَدِكُمُ هٰذَا في شَهْرِكُمُ هُذَا ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبُّكُمْ فَسَيَسَاَّلُكُمْ (١) عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلاَ تَرْجِمُوا بَعْدِي ضُلاَّلًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وِقالِ بَعْض ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبِ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّنَهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ، فَكَانَ مَحَّدٌّ إِذَا ذَكَّرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُمَدُّ (٥) عَلِيَّ ثُمَّ قَالَ: أَلَّا هَلْ بَلِّنْتُ مَرَّ مَنْ صَدَقَ مُمَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَاسًا مين الْيَهُودِ قَالُوا لَوْ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا لَا تُخْذَنْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً ، فَقَالَ مُحَمُّ أَيَّةُ آيَةٍ فَقَالُوا: الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْتَتِي ٥٠. فَقَالَ مُمَنّ

(٤) فَيَسْأَلُكُمْ

(٠) النَّبِيُّ

الإسلام ديناً

إِنَّى لَا عْلَمُ أَنَّ مَكَانِ أُنْزِلَتْ ، أُنْرِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَاقِفْ بِعَرَفَةَ مِرْثُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُمَّدِّ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ غُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِنَا مَنْ أَهَلَ بِمُرْتَ وَمنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَتُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ يَرْكُ بِالْحَجِّ ، قَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجَّ ، أَوْ جَمَّعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَلَمْ يَحِيثُوا حَتَّى يَوْم النَّحْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَرْكِي فَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَرْثُ إسمعيلُ حُدَّثَنَا (١) مالكُ مِثْلَهُ مِرْشُ أَحْمَد بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَنِي النَّبِي عَلَيْ في حَجَّةِ الْوَادَعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بَلَغَ بِي مِن الْوَجَعِ ماترَى وَأَنَا ذُومالٍ وَلا يَر نبي إلا أَبْنَة لِي وَاحِدَة أَفَأْتَصَدَّقُ بَثُلُقَى مالي قال لا قُلْتُ أَفَا تَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ فَالثُّلْثِ ؟ قالَ (٢) وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرّ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَقُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفُيُّنُ نَفَقَةً تَبْتَغي بِهَا وَجْهَ ٱللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجِعْتُهَا فِي فِي أَمْرَأَتِكَ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ آ أُخَلُّفُ بَعْدَ أَصِحَا بِي ، قالَ إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبَثَّنَى بِهِ وَجْهَ الله ، إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْمَةً وَلَمَـلَّكَ ثَحَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِع بِكَ أَفْوَامْ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِا صَحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِينِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُحَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَنْ تُوكُفَّ مِكَّةً حَرَثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعٍ أَنَّ أَبْنَ نَحْمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمْ أَنّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَرْشَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا كُمَدُ بْنُ بَكُر حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعٍ أَخْبَرَهُ أَبْنُ مُمَرَ

(۱) قال الفسطلاتي في المنطقة حدثني بالافراد (۲) (قوله قال والثلث) كذا في جمع النسخ الخطط التي بأيدينا كرتيه ميريجه

(۱) في السيطة أحدثنا (۲) رَسُولِ اللهِ (۲) رَسُولِ اللهِ

( تمَّ الجزءِ الخامسُ ، وَ يليهِ الجزءِ السَّادِسُ ) ( أُوله باب غزوَةُ تبوك )







أَسْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهِ مِنْ الْمَعْرَةِ صَرَحْنَ اللهُ مَنْ الْمَلاَهِ حَدَّ مَنَا أَبُو اللّهُ عَنْ الْمَعْرَةِ صَرَحْنَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(1) حدثها (7) حاء الحلان ضبطت في النسخ المعتبرة التي بأيدينا بالضم كما ترى وصرح به ابن حجر في المقدمة كماضبطه في القاموس وفي الهامش الممول عليه الحاء لبست مضبوطة في اليونينية كنه مصححه

يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُولًا مِ وَلَكِنِّي وَاللهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَنِي بَعْضُكُمْ ۚ إِلَى مَنْ تَسمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَا تَظُنُوا أَنِّي حَدَّثُتُكُمْ شَيْئًا كُمْ يَقُدُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَقَالُوا لِي (١) إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ ، فَأَنْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ ، حَتَّى أَنَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكِيْ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ، ثُمَّ آعْطَاءُهُمْ بَعْدُ كَذَّ أُنُوهُمْ بِمِيْلِ مَا حَدَّمَهُمْ بِهِ أَبُو مُولِي مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ شُعْبَةَ عَن الحَكَمْمِ عَنْ مُصْمَعَبِ بْنِ سَعَدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ، وَٱسْتَخْلَفَ عَليًّا ، فَقَالَ أَثُخَلَةُ نِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنَّسَاءِ ؟ قَالَ أَلا تَرْضُى أَنْ تَكُونَ (١) وَاللَّهِ إِنَّكَ مِنِّي عِـَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَبْسَ (٢) نَبِي بَعْدِي ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْحَكَمِي سَمِعْتُ مُصْعَبًا مِرْشُ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْن أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَتَمَ النَّبِيِّ عَلِيُّتِهِ الْمُشْرَةَ ٣٠ قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُولُ : رِبُّكَ الْغَزْوَةُ أَوْ تَقَىٰ أَعْمَا لِي عِنْدِي قَالَ عَطَاهِ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمُ يَدَ الْآخَرِ قَالَ عَطَائِهِ فَلَقَدْ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ فَنَسِيتُهُ ، قالَ فَا نَتَزَعَ المَعْضُوضُ يَدَهُ منْ فِي الْعَاضِّ ، فَا نَتَزَعَ إِحْدَى ثَنْيِتَيْهِ ، فأتيا النَّبِيُّ يَنْكُ وَأَهْدَرَ ثَنْبِيَّتُهُ قَالَ (1) عَطَاهِ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْكَ أَفَيَدَعُ يَدَهُ في فِيكَ تَفْضَمهَا كَأَنَّهَا في فِي فَلْ يَقْضَمُهَا .

( حَدِيثُ ( ٥٠ كَمْبِ بْن مَالِكِي ، وَقَوْلُ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ : وَعَلَى الثَّلاَ آَةِ الَّذِينَ خُلْفُوا ) مَرْثُنَ يَحْيُى بْنُ بُكَيْرِ مَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قائِدَ كَنْ مِنْ بَدِيدِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ

(٥) هو 'مرفوع في النسخ الني بأيدينا تبما لليونينيــة وألحق فيها قبسله لفظ باب بالحرة بين الاسطر • وفي النسطلاني سقط لفظ باب من بعض النسخ كتبه ممبححه

قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَمْبُ لَمْ أَنْحَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرً أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرِ ، وَكَمْ يُعَاتِّبُ (١) أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْفِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ خَتَّى جَمَّ اللهُ كَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوَّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيمَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإسْلام وَما أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرِ ۖ أَذْ كَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مْنِ خَبِرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَط أَتْوى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي رِبْكَ الْفَزَاةِ ، وَاللَّهِ مَا ٱجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلْتَانِ قَط، حَتَّى جَمَعْتُهُما في يَلْكَ الْفَزْوَةِ ، وَكَمْ يَكُن رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِنَـيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ بِلْكَ الْنَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكُ فَى حَرَّ شَدِيدٍ ، وَأَمْتَقَبَّلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا ، عَنْ لِللَّهُ اللَّهِ مِنْ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهِّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ (١) فَأَخْبَزَهُمْ بِوَجْهِهِ الذِي يُرِيدُ وَالْمُسْالِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي كَثِيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابِ مَافِظْ يُرِيدُ الدِّيوانَ ، قال كَتْبُ فَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّ (٣) سَيَحْنَى لَهُ ما كَمْ يَنْزِلَ فِيهِ وَحْيُ اللهِ وَهَزَا رَسُولُ اللهِ عَلِي يَلْكَ الْفَزُوةَ حِينَ مَا بَتِ الثَّارُ وَالظِّلَالُ وَتَعَبَّهُنَّ رَسُولُ الله عَلَيْ وَالْمُسْالِمُونَ مَعَهُ ، فَطَفَقِتْ أَغْدُو لِكَيْ أَنْجَهَّزَ مَعَهُم ، فَأَرْجِمُ وَكَمْ أَقْض شَبْئًا كَنَّا تُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قادِرْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَشْتَدَّ بِالنَّاسِ (" أَلْجِدُ كَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ وَالْسُلِمُونَ مَعَهُ ، وَكَمْ النَّفِي مِنْ جَهَازِي شَبْنًا ، فَقُلْتُ أَتَجَهَنّ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَنْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْفَهُمْ ، فَعَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَنْجَهَزَّ ، فرَجَعْتُ وَكُمْ أَتْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمٌّ رَجَعْتُ وَكَمْ أَتْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلُ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا (" وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ ، وَهَمَنْتُ أَنْ أَرْتَحَلَّ فَأَدْرِكَهُمْ ۚ وَلَيْتَنِي فَمَلْتُ ۚ فَلَمْ ۚ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَمْدَ خُرُوجِ رَسُولِي اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَ نَنِي

(۱) يُمَاتَبُ أَحَدُ مِع (۱) عَدُوهِم (۲) عَدُوهِم (۲) أنه (۱) النّاسُ الْجِدَّ (٥) شَرَعُوا ā

أَتِّي لاَ أَرَى إلاَّ رَجُلاً مَعْمُوصاً عَلَيْهِ النَّفَاقُ أَوْ رَجُلاً مِنْ عَذَرَ ٱللهُ مِنَ الضَّفَاء وَلَمْ يَذْ كُرْنِي رَسُولُ ٱللهِ يَرْتِي حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فَي الْقَوْمِ يِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَنْ \* ؛ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةً كَا رَسُولَ ٱللهِ حَبَّسَةُ بُرُدَاهُ وَنَظَرُهُ في عِطفهِ (١) فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل بنْسَ ما قُلْتَ وَاللهِ يَا رَسُولِ اللهِ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلاّ خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ : فَلَمَّا بَلْغَنِي أَنَّهُ تَوجَّه قافلاً حَضَرَ فِي هُمِّي وَطَفِيفْتُ أَنَذَكُرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ : عِمَاذًا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ عَداً وَأُسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بَكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلَى فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةً قَدْ أَظَلَّ قادِماً زَاحَ عَنَّى الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيْءِ فِيدِ كَذِب، عَأْجَمَعْتُ صِدْقَةُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً قادِماً وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأً بِالمَسْجِدِ فَيَرْكُمُ فِيهِ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جاءهُ الْخُمَلَّةُونَ فَطَفَقُوا يَعْتَذَرُونَ إِلَيْهِ وَ يَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بضْعَةً وَكَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَلاَنيَتُهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ فِفَنْتُهُ ۖ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَيْمَ الْمُنْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فِعَنْثُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْدِ فَقَالَ لِي ماخلَّفَكَ أَكُمْ تَكُنُ قَدِ ٱبْتَعَتَ ظَهْرَكَ ؟ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّي وَٱللهِ (٢٠ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِيرِ بِعُذْرِ ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا ، وَلَكَيِّى وَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِينْتُ لَنِّنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّى لَيُوشِكَنَّ ٱللَّهُ أَنْ يُسْخَطِكَ عَلَى ۚ وَلَئَنْ حَدَّثْنُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَى ۖ فِيهِ إِنَّى لَأَرْجُو فِيهِ عَفْقَ ٱلله لاَ وَٱللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذُر وَاللَّهِ مَا كُنْتُ نَطَ أَفْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنَّى حِينَ تَحْلَفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَرْقِيْمِ أَمَّا هَٰذَا فَقَدْ صَدَنَ فَقُمْ حَتَّى يَقَضْيَ اللهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجِالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً كَا تَبْتُونِي فَقَالُوا لِي وَاللهِ ماعَلِيْنَاكَ كُنْتَ أَذْ نَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ

(۱) هوى أصل النسخ التي بأيدينا بالافراد ثبما لليونينية ثم ألحفت باء التثنية بالحرة وتال القسطلاني بمد أن أثبت مطفية بالنثنية وفي لمسحة باليونينية في عطفه بالافراد كتبه مصحمه

(٢) والله كالرَّسُولَ الله

هٰذَا ، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ أَعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ إِمَا أَعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمَتَخَلِّفُونَ (') قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبِكَ أَسْتِيْفَارُ رَسُولِ أَللهِ عَلَيْكَ لَكَ فَوَاللهِ مَا رَالُوا يُوَّ نَبُونِي (٢) جَتَّي أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ ۖ فَأَكَذَّبُ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ كَلَمْ ۚ هَلْ كَتِي هَٰذَا تَعِي أَحَدُ ؟ قَالُواْ نَمَمْ ، رَجُلِآنِ قَالاً مِثْلَ مَا ثُلْتَ ، فَقَيِلَ كَلْمُمَا مِثْلُ مَا قيلَ لَكَ ، فَقُلْتُ مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا مُرَارَةً بْنُ الرَّبِيعِ الْمَنْرِيُّ وَهِلِالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِيقُ فَذَكَّرُوا لى رَجُلَيْن صَالِكَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا إِسْوَةٌ فَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمْ إِي وَنَهٰى رَسُولُ ٱللهِ مِنْ آلِيْ المسْلِمِينَ عَنْ كَلاّمِنَا أَيُّهَا الثَّلاّتَةُ مِنْ بَيْنِ مِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَأَجْتَنَبُنَا النَّاسُ وَتَفَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ في نَفْسِي الْأَرْضُ فَا هِي الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبثنَّا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْدَلَةً ۚ فَأَمَّا صَاحِبَاىَ فَأَسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبً الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْسُلِمِينَ ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدُ ، وَآتِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَأَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ في مَجْلِيهِ بَمْدَ الصَّلاَّةِ فَأَقُولُ فِي نَقْسِي هَلْ حَرِّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَى ٓ أَمْ لاَ ثُمَّ أُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ، فَأَسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَفْبَلْتُ عَلَى صَلاَّتِي أَقْبَلَ إِلَى، وَإِذَا الْتَفَتُ تَعَوْرَهُ أَعْرَضَ عَنَّى حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةٍ النَّاسِ مَشَبْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جدّارَ حائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ أَبْنُ عَمِّي وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَ اللهِ ما ردّ عَلَىَّ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَبَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ ، فَقَالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاصْتُ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ ٱلْجِدَارَ قالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الَّدِينَةِ إِذَا نَبَطَىٰ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَتِيمُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَن يَدُلُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفَقِ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءِنِي دَفَعُ إِنَّ كِنَّا بَأ مِنْ

(۱) المُخَلَّفُونَ (۲) يُو نَبُونِي (د) رَسُولُ إِرْسُولِي (۲) عَالَمُ مِنْ مَالِكِ (۲) عَالَمُ مُنْ مَالِكِ

مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ ، وَكَمْ يَجْمَعُكُ اللهُ بدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَّمَةٍ قَالْخَنْ بِنَا نُوَاسِكَ ، فَقُلْتُ كَنَّا قَرَأْتُهَا وَهُذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاء فَتَيَمَّنْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَمُونَ لَيْدَلَةً مِنَ الخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ (" رَسُولِ اللهِ عَلِينَ عَالَى إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ عَالَمُ لَكُ أَنْ تَعْتَولَ أَرْ أَتَكَ فَقُلْتُ أَطَلَقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لا بَل أَعْتَزِيْهَا وَلا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبًي مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ لِا مُرَأَتِي ٱلْحَقِ بِأَهْدِلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هُلَدًا الْأَرْد ، قَالَ كَمْبُ جَاءَتِ أَمْرَأَةُ هِلال بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ عَزِيقَةٍ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ هِلِالَ بْنَ أُمِّيَّةَ شَيْخٌ صَائِعٌ لِيْسَ لَهُ خادِمٌ ، فَهَلْ تَكُرُّهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَيَةً رُّبُكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرِّكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللهِ ما زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَرْهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَٰذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ ٱسْتَأَذَنْتَ رَسُولَ الله على فامراً يك كما أذِنَ لِا مُنامة هِلالِ بن أُميَّة أَنْ تَعَدْمَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لاَ أَمنتا ذِنْ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَنْ قَمَا يُدْدِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا أَسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ ، فَلَبِثْتُ بَمْدَ ذَٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَسْونَ لَيْدَلَةً مِن حِينَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ كَلاَمِنَا قَامَا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صُبْءَمَ خَمْسِينَ لَيْـلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جالِسْ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكَّرَ ٱللهُ قَدْ صَاقَتْ عَلَى " نَفْسِي وَصَاقَتْ عَلَى ۗ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِينْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أُوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعِ بأُعْلَى صَوْتِهِ يَا كَمْتُ ٣٠ بْنَ مالكِ أَبْشَرْ قال مَنْفَرَرْتُ سَاجِداً وَعَرَفْتُ أَنْ فَدْ جاء فَرِيخُ وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بَتَوْ بَقِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَّاةَ الْفَحْبِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُنشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبِلَ صَاحِبًى مُبَهُ بُرُونَ وَرَكَضَ إِلَى ۚ رَجُلُ فَرَسًا وَسَلَّى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ فَأُوفَى عَلَى الجَبلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ قَامَنَا جاء فِي الَّذِي سميفتُ

صُوْنَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ ، فَكَسَو ثُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ ، وَٱللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا أيو مَنْ إِن وَأَسْتَمَرْتُ مُو ابَيْنِ فَلَدِسْتُهُما وَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيَتَلَقّاني النّامنُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنُّونِي (١) بِالنَّوْبَةِ يَقُولُونَ : لِنَهِنْكَ تَوْبَةُ ٱللهِ عَلَيْكَ ، قالَ كَعْبْ حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِي جَالِسْ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي ، وَاللهِ ما فامَ إِلَىَّ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَمْتُ قَامًا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ وَهُوْ المَّرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِخَدِيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمَّكَ ، قالَ قُلْتُ أمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ أَمِنْ عِنْدِ اللهِ ، قالَ لا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ إِذَا شُرَّ أَسْنَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْمَةُ كَمْ وَكُنَّا نَعْرفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ ا بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِع مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رسُولِ (٣) اللهِ قال رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مالكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ وَإِنِّي أَمْسِكُ مَهْمِي الَّذِي بَخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّا اللهَ إِنَّا اللهَ و إِنَّ مِنْ تَوْ بَنِي أَنْ لا أُحُدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مِا بَقيتُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ السُّلِمِينَ أَبْلاَهُ اللهُ فِي صَدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي مَا نَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ إِلَى يَوْمِي هَٰذَا كَذِبًا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَ فِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيٌّ لَقَدْ تَابَ ٱللهُ عَلَى النَّبيّ وَالْهَاجِرِينَ (٢) إِلَى فَوْالِهِ ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِفِينَ ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْهَمَ ٱللَّهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةً قَطْ بَعْدَ أَنْ ( ) هَذَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْفي لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْنُهُ ۚ فَأَهُمُ لَكَ كَا هَلَاتَ الَّذِينَ كَذَبُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزُلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِلْأَحَدِ . فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى : سَيَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا

را) رَبِهُ وَ نَنِي معلا (۲) رَسُولِهِ (۳) والْأَنْصَارِ (۵) الْأَنْصَارِ (۵) الله اذ ٱنْقُلَبْنُمْ " إِلَى قَوْلِةِ : وَإِنَّ أَلَتْهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ . قَالَ كَعْبُ أَنْ وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا (١) أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْر أُولَٰذِكَ الَّذِينَ قَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حِينَ حَلَفُواْ لَهُ فَبَايِمَهُمْ وَأَسْتَنْفُرَ كَلُمُ وَأَرْجَأُ رَسُولُ اللهِ يَكِي أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ ، فَبَذَلِكَ قَالَ ٱللَّهُ: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا . وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَّرَ ٱللَّهُ مِمَّا خُلَّفْنَا عَنِ الْغَزُّو إِنَّهَا ٣٣ هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَنْرَبَا اعْمَنْ حَلَفَ لَهُ وَأَعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبَلَ مِنْهُ مَ

﴿ يُزُولُ النِّي إِنَّ الْمِينَ مِنْ الْمِينَ .)

مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّد الْجُعْنَى حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْدِي عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَنَّا مَرَّ النَّبِي مُرَاتِي بِأَلْحِدِ قَالَ لَا تَذْخُلُوا اللام مشددة مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا يَاكِينً ، [(٦) والله ثم قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجازَ الْوَادِي مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا مالِك ا عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنِ دِينَادِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ أَللهِ عَنْ اللهِ لِأَصْحَابِ ٱلْحِيْدِرِ لِآنَدْ غُلُوا عَلَى هُو لَاهِ الْمُذِّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ (٥) عَنْ عَمْوُ وَ مُثِنُّ ما أَصَابَهُمْ السب منتمن يَحْنِي بْنُ الْكِنْ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْنِ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِيعِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَيهِ الْمُعِيرَةِ " بْنِي شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِي مُلَّتِي لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقُنْتُ أَسْكُبُ عَلَيْد المَاء لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ في غَزْوَةٍ تَبُوكَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاق عَلَيْهِ كُمْ " الْجُبَّةِ فَأَخْرَ مَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْدُ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ تَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُلَيْهَانُ قَالَ (٥) حَدَّثَني تَمْرُو بْنُ يَحْيى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَنْدِ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ قَالَ أَفْبَكْنَا مَمَ النَّبِيُّ مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى المَّدِينةِ قَالَ مَلْذِهِ طَالَبَةٌ وَهُذَا أَأْحُدُ جَبَلُ يُحَبِّنَا وَنُحَيُّهُ ﴿ مَرْثُ أَحْدُ بْنُ مُحَدَّدٍ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُحَيْدُ الطّويلُ عَنْ أَنسِ بْنِ مالكِ وَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَخَرَ اللهُ عَنْهُ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَحَبَى اللهُ عَنْهُ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَحَبَ مِنْ غَزْ وَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَاماً مَا سِر ثُمْ مسيرًا وَلاَ قَطَعْتُم وَادِيا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُم ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ؟ قَالَ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ، عَالَوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ؟ قَالَ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ، حَبِسَمَهُمُ الْمُذْرُ .

## (بات كِتَّابُ المنَّبِى مِيتَّالِيَّهِ (بات إِنى كِسنرَى وَقَيْمِرَ)

مَرْشَ إِسْفَاقُ حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبِرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى ، مَعَ عَبْدِ ٱللهِ بْن حُذَافَةَ السَّهْمَيِّ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَيْسَرَى فَأَمَّا قَرَأُهُ مَزَّقَهُ كَفَسِبْتُ أَنَّ أَبْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَنْ ثَيْزَقُوا كُلَّ مُمَزَّق صَرْتُ عُمَّانُ بْنُ الْلَمَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ ماكِدْتُ " أَنْ أَخْلَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّ أَهْلَ فارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كَسْرى قَالَ لَنْ يُفْلِحُ قَوْمْ وَلَّوْا أَمْرَكُمُ أَمْرَأَةً مَرْتُكُ عَلَى اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ عَنِ (1) السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ : أَذْ كُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الْفِلْمَانِ إِلَى ثَنبِيَّةِ الْوَدَاعِ تَتَلَقَّى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصَّعْيَانِ. مَرْثُثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ أَذْ سَبُرُ أَنَّى سَخَرَجْتُ مَمّ الصَّبْيَانِ لَتُلَقَّى النَّبِيَّ مِلْكِ إِلَى تَنبِيَّةِ الْوَدَاعِ مَفْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةٍ لَبُوكَ السَّب مَرَض النَّبِيُّ عَيْلِيٌّ وَوَفَاتِهِ ، وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى ﴿ إِلَّنَّكُ مَيَّتْ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمُّ إِنَّكُمْ ۚ يَوْم

((۱) آلباب قاليونينية بالحرة والباق بالسدواد وعلى عاء محتاب ضمة فوقها ما ثراه ويحمها كسرة بالحمرة المحرة ا

(٢) عليه (٣) كُنْ تُنُ أَنْكَ قُلْ قَاتِلُ (يَا مُعَابِ الْلِمَلِ قَا قَاتِلُ (٤) الزُّهْرِيُّ بِتُولُ سَمِيْتُ

السانب

رَ بُكُمْ مُنَعْتَصِيمُونَ وَقَالَ (١) يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِي ۚ يَنْ فِي يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ يَا عائِشَةُ ما أَزَالُ أَجِدُ أُكُمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ بُنفَيْدَ ، فَهٰذَا أُوانُّ (٢) وَجَدْتُ أَنفَطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذلك مَرْشُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ مَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَاسٍ رَنِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَنْ أَمْ الْنَصْلِي بنْتِ الحَادِثِ عَالَتُ سَمِيْتُ النِّي مَنْكَ مَنْكَ يَقُرَأُ فِ الْغَرْبِ بِالْرُسَارَتِ غَرْفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى صِرْتُنْ أَكُمْ أَنْ عَرْعَرَهُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ تُحَمَّرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدُنِّي أَبْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ عَرْفٍ إِن لَنَا أَبْنَا عِشْلَهُ فَتَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثَ لَعْلَمْ فَمَالًا ثَمَن أَبْنَ السَّفْيَانَ عَبَّاسِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : إِذَا جَاءِ نَصْرُ اللَّهِ وَالْنَشَّخِ . فَعَالَ آجَلُ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَلْمَهُ ۗ [ (٥) لانقلون وَرُمُّنَّا ثُمَّيْهُ حَدَيْنَا سُفْيَانَ (" عَنْ سُلَيْانَ } (م) عَنْ مِي الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُيَرِ قَلْ قَلْ أَنْ عَبَّالِي يَوْمُ الْتَبِيسِ . وَمَا يَوْمُ الْكَبِيسِ أَشْتَكُ برَسُولِ ٱلله عَلِيِّةِ وَجَمُّهُ فَقَاامَ أَنْتُونَ أَكْتُبُ لَكُنْهُ كَتَابًا لَنْ ٥٠ نَصَأُوا بَمْدَهُ أبِّداً فَتَنَازَعُوا وَلا يَنْبَنِي عَنْدَ أَيِّ تَنَازُعْ، فَقَاأَهُ إِمَا سَأَنْهُ أَعَجَرَ أَسْتَفَهْمُوهُ فَذَهَبُول يَرُدُونَ عَلَيْهِ (٣) ، فَقَالَ دَعْرِ فِي فَالَذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعَوْنِي (١) إِلَيْهِ ، وَأَيْ صَائَمْ بِشَلَاثٍ قالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَعَوْ مَا كُنْتُ أُجِينُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا ﴿ مِيْشِيا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَلٌ عَنْ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيِّدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا خُضِرَ رَسُولُ أَللهِ يَؤِينٌ وَفِي النَّبَيْتِ رَجالٌ فَقَالَ النَّي ((١) يَؤْتَ حَمْمُوا أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا (٥٠ بَعْدَهُ ، فَقَالَ بَعْفُهُمْ إِذَّ وَسُولَ أُنْفِ عَنْ

(١) فقال (٣) كِذَا فِي اليُّونِينِيةُ بِالغَّبْتِي مصححا عليه وقالونى الفتح أو ان بالفتح على ألظرفية • ونس الفم في أنفسطالانية للفرع ووجه العتح بأنه للبناء (٣) وڌال (١) يونس هاهنا

(٤) أَنْ عَبَيْنَةً أَيْ بِدَلَ

(١) تدعونني

(٨) رَسُولُ اللهِ

(١) لاَتَفْيِلُونَ.

قَدْ عَلَبَهُ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَ كُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، فَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَٱخْتَصَمُوا فِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرْبُوا يَكْنُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِأُوا (١) بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَٰكَ ، فَامَا أَكْثَرُوا اللَّمْقُ وَالِالْمُشْتِكَفِّ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْتُ قُومُوا قال عُبَيْدُ اللهِ فَكَانَ يَقُولُ أَبْنُ عَبَالْنِ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّذِينَةِ ما حال بَيْنَ رَسُولِ الله على وَايْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذُلِكَ الْكَتِابَ لِأَخْتِلاَفِهِمْ وَلَفَطْهِمْ مَدْثُ بَالْمَوْمَ أَنْ صَفْوَان بْنِ جَبِيلِ اللَّهْ يَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَمَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَاطْمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَّمُ في شَكْوَاهُ الَّذِي " قُبِضَ فيهِ ، فَسَارَهَا بِثَيْءِ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعاهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَسَأَلْنَا (") عَنْ ذلك ، فَقَالَتْ سَارِّ فِي النِّي عَنْ إِنَّهُ يُقْبَدَن فِي وَجَعِهِ الَّذِي ثُونً فَيهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ سَارِّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أُوِّلُ أَمْلِهِ " يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ مَرْشُنِي مُحَدُّ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرْدَةً عَنْ طَائِسَةً دَلَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لا يُمُوتُ تَنِي حَتَّى يُخَيِّرَ بَيْ الدُّنْيَا وَالآخِرة فَسَمِنْتُ النَّيَّ عَلَّيْ يَقُولُ في مَرّضِهِ الَّذِي مات فِيهِ وَأَخَذَتُهُ بُحَّةً مِقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْهَمَ اللهُ عَلَيْمِ الآيةَ فَطَنَنْتُ أَنَّهُ خُين مَوْث مُسْلِم مِدَّنْنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ والْشِهَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ( ) مَلْكَ الْمَرَضَ (٦) الذي مات فيهِ جَمَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَمْنَى مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ تالَ (٧) عُرْوَةً بْنُ الزُّ بِيْرِ إِنَّ عائِشَةَ قالَتْ كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَهُوْ تَعْيِيحُ يَقُولُ إِنَّهُ كُمْ يُقْبَضُ أَنِي قَطَ حَتَّى يَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ الْجِنَّةِ ثُمْ يُحَيًّا أُوْ يُخَيِّرَ ، قَلَمًا أَشْتَكِي وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فِغَذِ مَا نِشَةَ غُشِي عَلَيْهِ ، قَلَمًا أَفَاقَ شَخَمَنَ بَصَرُهُ مَنْ وَسَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذَّا لا يُجَاوِرُنَا ٣٠، فَعَرَنْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِيكَانَ يُحُدُّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ طَرْشُونَا ٢٠ يُمَّذُ

(۱) لاتصلون (۲) الق قبض فيها (۶) فعالما (۵) أهل بيته (٥) رَسُولُ اللهِ (٥) مَرَضَهُ (٧) أخبرني • في غير نسخة العطية بعد قال فقتضاه الجم التسطلاني يقنفي أن رواية أي ذر أخبري بدل قال كتبه أن يدر أخبري بدل قال كتبه

(A) VEST (3)

(٩) حدثني

حَدِّثَنَا عَفَانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرُّحْمُنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكَ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدٍ الرَّجْن سِواكُ رَطْبُ يَسْتَنْ بِهِ فَأَبَدَّهُ ١٠ رَسُولُ ٱللهِ يَهِيَّ بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السَّوَاكَ فَقَصَسَتُهُ (٣) وَتَفَصْنُهُ وَطَيَّتُهُ ثُمَّ دَفَعَتُهُ إِلَى النِّي مَلَّ فَاسْتَنَّ بِهِ فَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله على أسْتَنَّ أَسْتِنَانًا قَطْ أَحْسَنَ مِنْهُ فَلَ عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حافِثتي حَرَّثُنَى " حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن أَبْن شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوتُهُ أَنَّ عَالِيمَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ للهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيتَهُ كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَوِّذَاتِ، وَمَسَتَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا أَشْتَكِي وَجَمَّهُ الَّذِي ثُونُفِّ فيهِ طَفَقْتُ ﴿ ﴾ أَنْفِثُ عَلَىٰ قَفْسِهِ ﴿ ﴾ بِالْمُوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيّ عَنْهُ مَرْشُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ كُفْتَارِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَ لَهُ أَنْهَا سَمِعَتِ النِّبِيَّ (٦) مَرْفَجَة وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ مُسْنِدُ إِلَّى ظَهْرَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي وَأَرْحَهْنِي وَأَلِـ فَقِي بِالرَّفِيقِ (٧) مَرْشُنَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلِالٍ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةَ أَبْنِ الزُّ بَيْدِ عَنْ عَانِيْمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النِّيُّ عَنْهَمْ فِي مَرَّضِهِ الَّذِي كَمْ يَقَمْ مِنْهُ لَعَنَ ٱللهُ الْيَهَوْدَ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيا مَّهِمْ مَسَاجِدَ قالَتْ عائِشَةُ لَوْلاً ذلك (٨٠ لَلا بْرِزَ قَبْرُه ، خَشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً مَرْشَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّثَني اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَتَى عُقَيْلُ عَن أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِصَةَ زَوْجُجَ النَّبِيُّ مِلْكُمُّ قَالَتْ كُمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ يَهِلَيُّهُ وَأَشْتَدَّ بهِ وَجَعُهُ أَسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي سَيْمِي ، فَأَذِن لَهُ ، خَزَرجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ شَخَطُ رِجْلاَهُ في

ة هـ (1) فأمده سي لاحصب

(۲) فقضمته

(٢) هذا الحديث على عند ه قبل حديث قنيسة الذي تدم في صحيفة 11 "

> (٤) نطننت مي

ಳುವ (೪) ಆತ್ ಸ

(٦) رَسُولَ اللهِ

 (٧) الأثلى . كذا في غير فرعا لمرة بلارثم ولانصحيج كتبه مصححه

> حسم (۸) ذائد

الْارْض بَيْنَ عَبَّاس بْنِ عَبْدِ الْمُطِّلِب وَ بَيْنَ رَجُل آخَرَ. قالَ عُبَيَّدُ ٱللهِ قَأَخْبَرُت عَبْدَ الله بِالَّذِي قَالَتُ عَالِشَةُ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ ثُنتُمْ عَالِيشَةُ ؟ قال قُلْتُ لا ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هُوَ عَلِي (١) وَكَانَتُ (١) عالمِشَةُ زَوْ ﴿ النَّيْ عَلِيْ اللَّهِ مُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا دُخَلَ مِيْتِي وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَمُّهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَي مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحُلُّلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَمَلَّى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلُسْنَاهُ في غِنْ عَلَيْهِ مِنْ يَثَلَثُ أَنْ عَلَيْهُ مُمَّ طَفَيْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ يَثَلَثُ الْفِرَبِ حَتَّى طَفْقَ يُشِيرُ إِنَّيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلَتُنَّ ، قَالْتُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ (٣) وَخَطَابَهُمْ • وَأَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالًا لَمَّا نَزَّلَ بِرَسُولِ ٱللهِ يَزِيُّ طَفِقَ يَطْرَحُ خَيِصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا أَغْمُ "كَشَّفْهَا عَنْ قَجْهِهِ وَهُو (٥) كَذَاكِ يَقُولُ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الْبَهُودِ وَالنَّمَارَى أَنَّخَذُوا نُهُورَ أَنْبِيائُهُمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّرُ مَا صَنَمُوا ﴿ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ وَاجَمْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ فَ ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَمَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ ف كَلِّي أَنْ يُحِبِّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مُقَامَهُ أَبَداً وَلاَ ٢٠٠ أَمْنْتُ أَرَى أَنَّهُ آنَ يَقُومَ أَحَدُ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءِمَ النَّاسُ بِهِ ، كَأَرَدْتُ أَنْ يَمْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ أَبِي بَكْدِ \* رَوَاهُ أَبْنُ مُمْرً وَأَبُو مُوسَى وَأَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّ مَرْشُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَني أَبْنُ الْمَاهِ عَنْ عَبِّدِ الرَّهُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةً قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ مَرْكِ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حِاقِلَتْنِي وَذَاقِنَتِي فَلاَ. أُ أَنْ مُ شِدَّةً المَوْتِ لِأَحَدِ أَبَدًا بَمْدَ النَّبِيِّ عَلْى مُنْدَثَى إِسْفُقُ أَخْبَرَ نَا بِشُرُ بْنُ عُنْبُ بْنِ أَبِي مُعْزَةً قالَ حُدُّتَى أَبِي عَن الزَّهْرِيِّ قالَ أَخْبُرُ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَسْب

(1) ابن أبي طاليك (۲) مكات (۲) بيم (۵) وأخرناء (۵) فعال ومو (۵) فعال ومو

أَنْ مالكِ الْأَنْصَارِي وَكَانَ كَمْثُ بْنُ مالكِ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ الذينَ تِيبَ الله بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٌ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مَنِ عِنْدِ وَسُولِ الله على فَ وَجَعِهِ الَّذِي تُونُفَّ فيهِ (١) م فقالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَّسُولُ الله عَلِيْدِ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ تَهَارِكًا (") فَأَخَذَ بِيدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَإِنَّى وَاللَّهِ لَأَرَى ٣ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ شُوَّفَ يُتَوَقَّ مِنْ وَجَعِهِ هٰذَا ، إِنَّى لَأَعْرِف وُجُوِهَ آبَنِي عَبْدِ المطَّلِبُ عَنْدَ الْمَوْتِ ، أَذْهَبُ بنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَٰذَا الْأَمْنُ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَٰلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ نَا عَلِينَاهُ ، فَأُوصَى مَنَا ، فَقَالَ عَلَى إِنَّا وَٱللهِ لَئَنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَعَنَاهَا لاَ يُمْطيناها النَّاسُ بَمْدَهُ ، وَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَسَّأَلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنس بْنُمالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْسُلِمِينَ يَيْنَا (٤) ثُمْ في صَلاَّةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ اللهُ ثُنَّيْنِ وَأَبُو بَكُمْر نِعَلَى كَمْمْ كَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ ( ) اللَّهِ يَنْكُ قَدْ كَشَفَ سَنْقَ حُجْرَةِ عائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَكُمْ ٥٠ فِي صُفُوفِ الصَّلاَّةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَسَكُمَ أَبُو بَكُر عَلَى عَقبَيْهِ لِيَصِلَ الصَفَ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يُريدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ أَنَسْ وَحَمَّ الْمُسْالِمُونَ أَنْ يَفْتَقَنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحاً برَسُولِ اللهِ عَلَيْنَهُ ۖ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدُ أَنْ أَيْمُوا صَلاَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَةَ وَأَرْخَى السَّتْرَ صَرْثَى مُعْمَّدُ بنُ عُبَيّد حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ عَنْ عَمْرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ أَنَّ أَيَا عَمْرُوذَ كُوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ ٱللهِ عَلَى ۖ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَنْكَ تُولُقَ فِي رَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَكِيْنَ سَتَطْرِي وَنَحْرِي ، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِ وَدِيقِهِ عِنْدَ مَوْنِهِ ، دَخَلَ (٧) عَلَى عَبْدُ الرُّهُنِ ، وَبِيدِهِ السَّوَاكُ ، وَأَنَا مُسْتَيدَةُ

(1) منه عَيْرَ فَرْعَ عَنْدُنَا (۲) هو في غَيْرَ فَرْعَ عَنْدُنَا بالهمز وفي هامش الامسل المورك عليه هو في اليونينية ينهر همز • وأنظر الفسطلاتي كتبه مصححه

(٢) الهمزة فى البونينية منسعومة وصطها فى الفتح بالمتح قال من الاعتماد

ه لنبي (٤)

(٥) وَرَسُولُ اللهُ

(٦) وهم صفوف في ألّمالاته ،

حب (۷) ودخل رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ ، فَقُلْتُ آخُذُهُ الَّكَ ؟ وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلِيِّنُهُ لَكَ ، فأشارَ برأسهِ أنَّ نَمَمْ فَلَيَّنْتُهُ (١) وَ رَبِّنَ يَدَيْهِ رَكُنَ أَوْ عُلْبَةٌ يَشُكُ مُحَمِّرُ فِيهَا ما لا خَفِعَلَ يُدْخِلُ يَدَّيْهِ فِي اللَّهِ فَيَسْسَحُ بهما وَجْهَهُ يَقُولُ: لاَ إِنَّهَ إِلاَّ أَللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَت يَدَهُ خَفَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الْاعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمالَتْ يَدُهُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَنَى سُلَيْهَانُ بْنُ بِلالِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَسْأَلُ فَ مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا ، أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاء فَكَانَ في بَيْتِ عائِشَة حَتَّى مَاتَ عَنْدَهَا ٣ قَالَتْ عَائِشَةً فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى َّفِيهِ فِي تَبْتِي قَقَبَضَهُ ٱللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي وَخَالَطٌ رِيقُهُ رِبِقِي ثُمٌّ ٣ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ أَبِي بَكْر ، وَمَعَهُ سِوَاكْ يَسْتَنْ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ (' رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْك فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا السَّوالَ يَا عَبْدَ الرَّحْنَ ، فَأَعْطَا نِيهِ فَقَضِّمْتُهُ ( ) ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ وَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ فَأَسْتَنَ بِهِ وَهُو مُسْتَنِدُ (٦) إِلَى صَدْرى مَرْشُ سُلَيْانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائيشَةً رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ ثُونُ فَى النَّبِي (٧٠ مِمْ اللَّهِي وَفِي يَوْمِي ، وَ بَيْنَ سَعْرِي وَ تَعْرِي ، وَكَانَتْ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِذَا مَرِضَ فَذَهَبُتُ أُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه وقانَ فَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى أَ وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةْ رَطْبَةٌ ۖ فَنَظَرَ إِلَيْهِ (٩) النَّبِي عَلِيْتِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ مِهَا حَاجَةٌ قَأْخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهَا (١٠) إِلَيْهِ فَأَصْتَنْ بِهَا كَأَحْسَن ما كانَ مُسْتَنَّا ، ثُمَّ نَاوَلَنِيها فَسَقَمَلَتْ (١١) يَدُهُ أَوْ سَقَعَلَتْ مِنْ يَدِهِ ، فَجَعَعَ ٱللَّهُ ۚ بَيْنَ رِينِي وَرِيقِهِ فِي آخِرٍ يَوْمٍ

(۱) بأفره (۲) فيها (۲) كذافي السخ عا المقوط على نموفال القسطا (١) أي (٠) فعصمته (١) رمول الله (١) وكان (١) أي (١) أي (١) أي (١) أي (١) أي (١) أي (١) أي

> مب (11) ومثنب

مِنَ اللَّهُ نْيَا وَأُولَ يَوْمُ مِنَ الْآخِرَةِ صَرَّتُ يَحْبِي فَنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِي اللهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسِ مِنْ مَسْكَنَهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ۖ فَلَمْ بُكَلِّمِ النَّامَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَتُبَيَّمَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّةِ وَهُوَ مُفَدًّى بِقَوْبِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكِي ، ثُمَّ قالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللهِ لاَ يَجْعُعُ اللهُ (١) ابْنُ الْطَانِ عَلَيْكَ مَوْ تَنَيْنِ . أَمَّا المَوْ تَهُ الَّتِي كُتِبِتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُنَّهَا . قَالْ الزُّهْرِي وَحَدَّتَنَى أَبُو ﴿ (٦) عِلْهُ مَلَمَةَ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْ أَبَا بَكْرِ خَرَجَ وَتُحَرُّ (١) بُكَلِّمُ النَّامِ فَقَالَ ٱجْلِسْ (٢) فَنْ يَا عُمَرُ قَالِي عُمَرُ أَنْ يَجِيْلِسَ قَاقْبَلَ النَّامِ إلَيْهِ (٢) وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : (٤) فَعُفُوبَ أَمَّا بَعْدُ مَنْ (") كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ لَحُمَّداً مَلْكُ فَعَدْ أَعَلَى عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَ يَمْبُدُ اللَّهَ قَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ . قالَ اللهُ : وَما مُحَدُّ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْـلِهِ ۖ ابن حجر وهى خطأً . الرُّسُلُ إِلَى قَوْ لِهِ الشَّاكِرِينَ وَتَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَثْرَلَ هَذِهِ المُنَّاكُ أَنَّ عَلَيْتُ أَنَّ عِيلَاتُ أَنَّ عِيلَاتُ أَنَّ عِيلَالُهُ أَنَّ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ عَلَيْمُ أَنْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنَّ عَلَيْمُ أَنَّ عَلَيْمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل الآيةَ حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرِ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَا أَسْمَعُ بَصَّرًا مِن النَّامِ إِلاًّ اللهِ مَامَاتَ يَتْأُوهَا فَأَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّ أَنْ عُمَرَ قَالَ وَأَنَّهِ مَاهُو ٓ إِلاَّأَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُر تَلَاهَا فَعَقِرْتُ ثُ حَتَى ما تُقِلْنِي رِجْلاَى وَحَتَّى أَهْوَ يِنْ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ تَعِيثُهُ تَلاَها أَنَّ (٥) اللَّهُ النَّيْ عَلِيَّ فَدْماتَ حَرَّثِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَنْبَةً حَدَّثَنَا بَحْي بْنُسَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَعَنْ مُوسَى بْنَ أَبِي مَا يْشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُتْبَةَ عَنْ عَا يْشَةَ وَأَ بْنِ عَبّاسِ أَنّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيِّ مِنْكِيَّهِ بَعْدَ (٥) مَوْتِهِ مَرْشُ عَلَى ۚ حَدَّ ثَنَا يَعْنِي وَزَادَقالَتْ عائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ مَفِعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَاأَنْ لاَ تَلُنُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ ١٨ المريض للدَّواه وَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَّمُ أَنْهَا كُمْ أَنْ تَلُدُونِي ( " قُلْنَا كُرَّاهِيَّةَ المَريض لِلدَّوَاء فَقَالَ لاَ يَبْقَى أَحَدُ فِي الْبَيْتَ إِلاَّ لَدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسَ وَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ كُمُّ وَوَاهُ أَبْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِ مِثَامَ إِنَّ أَبِيهُ عَنْ عَالِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَالِمَةً عَنِ النَّبِيِّ عَرْثُ اللهِ عَنْ عَبَّدٍ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ أَخْبِرَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذُ كِنَ عِنْدُ عَالْشَةَ أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّة أَوْضَى إِلَى عَلَى ۚ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيِّ مَرْكِيْ وَإِنِّي كُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ إِنَا نُعْنَتَ مَاتَ فَا شَعَرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلَى عَرْضًا أَبُو مُنتَيْمٌ حِدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِعْوِلِ عَنْ طَلْحَةَ قالَ سَأَلْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَوْمَى النَّبُّ عَلِيَّةً فَقَالَ لا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أُوضَىٰ بِكِتَابِ اللهِ " مِرْشِ قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَيُو الْاحْوَص عَنْ أَبِي إِسْعْقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَزَكَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَّةً إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاء، الَّتِي كَانَ يَرْ كَبُهَا وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِلاَّ بْنِ السّبيلِ صَدَفَةً، مَرْتُ مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَلَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّيْ مَلِكِيْ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فقالَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ وَاكْرُبَ أُبَّاهُ فَقَالَ لَمَا لَبُسَ عَلَى أيك كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلَمَّا ماتِ قالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَجابِ رَبّا دَعاهُ، يَا أَبْتَاهُ، مَنْ جَنّة الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبَتَّاهُ ، إِنِّي جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطْمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُكُمُ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ الترابَ عَلَى آخِرِ مَا تَكَلِّمَ (١) النَّيُّ عَلِيْهِ ، مَرْثُ الشُّرُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ اللهِ قالَ يُونُسُ قالَ الزُّهْرِينُ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ِ أَنَّ عَاثِيمَةَ قَالَتْ كَانَ النِّيُّ عَلَيَّةً يَقُولُ وَهُو تَصِيحَ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِي حَتَّى يَرَى مَقَعْدَهُ مِنَ الجنادَ ثُمَّ يُخَارَّرَ وَلَمَّا نُولَ بِهِ وَرَأْمُهُ عَلَى (٤) نِغَذِي غُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى مَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، فَقُلْتُ إِذَا لاَ يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَدِيث

را) حدثني (1) حدثني وقَ (1) كذا ق اليونينية وقَ (1) بين النفخ تكام به (٢) أخرنا (٢) أخرنا (٤) في (٤)

الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَّا وَهُوَ تَصِيحٌ ، قَالَتْ فَكَانَتْ ( أَخِرَ كَلِيةً تَكَلَّم بِهَا : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْاعْلَى بِالسِّبِ وَفَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَدْرُثُ أَبُو مُنتِيمٍ حَدَّثَنَا هَنْبَانُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ عَالِشَةً وَأُبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ أَنَّ النِّيَّ مِنْكِمْ لَبِثَ مِكَّةً عَشْرَ سِنِينَ أَيْنُولُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِاللَّدِينَةِ عَشْرًا مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَةً بْنَ أَلنَّ إِنَّ عِنْ عَائِسَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رُسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ نُورَفَى وَهُو أَبْنُ ثَلَاثِ وَسِنَّينَ \* قالَ أَبْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي سَبِيدُ بْنُ الْسَيْبِ مِثْلَهُ الْمِينَ مَرْثُنَا فَيِعَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَى عَنْ إِنَّ اهِمَ عَن الْأُسُورِ عَنْ مائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ ثُرُفِي النِّبِيُّ عَنْدٍ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ مَرَضِهِ الَّذِي تُوثَّقَ فِيهِ حَرْثُ أَبُو عامِم ِ الضَّحَاكُ بْنُ يَنْأَذِ عَنِ الفَّصَيْلِ بْنِ سُلَبْانَ حَدَّثَنَا مُرْمُى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَيْدِ ٱسْتَعْمَلُ النِّي عَلِي أُسَامَةَ فَقَالُوا فِيهِ فَقَالَ النِّيُّ عَلِيٌّ قَدْ بَلَّذِي أَنْكُمْ أَوْلَتُمْ فِي أُسَامَةً ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَّ مَرْثُ إسمعيلُ حَدَّثَنَا (" مَالِكْ عَنْ عَبْدِ اللهِ إِنْ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَحْيَ اللهُ عَنْم أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيِّة بَعَثَ بَمْثًا وَأَنَّ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ في إمارته فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقَالَ إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةً أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَأَيْمُ ٱللهِ إِنْ كَانَ تَلَلِيقًا لِالْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّالِ إِلَى وَإِنَّ هَذَا لِنْ أَحْبُ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ فِاسِهِ " وَرَثُن أَصْبَحُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ وَهِب قَالَ أَخْبَرَ فِي تَمَرُنُو (1) عَنِ أَبْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَن الصُّنَا بِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتَى هَاجَرْتَ ، قالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِيمْنَا الْجُحْفَةَ ۖ فَأَقْبَلَ رَاكِبْ فَقَلْتُ لَهُ أَنْكَبَرَ فَفَالَ دَفَنَا النِّيَّ مَنْذُ مَنْدُ مَنْ مَنْدُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَن

(٤) عَمْرُ و بَنْ الْمَارِثَةِ

نَمَمْ أَخْبَرَنِي بِلاَنْ مُؤَذِّنُ النِّي عَلَيْتِهِ أَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْدِ الْأُوَاخِرِ الْمُلْكِمُ اللّهِ مَعَمُ أَخْبَرَنِي بِلاَنْ مُؤَذِّنُ النِّي عَلَيْ اللهِ عَنْ أَللهِ اللّهِ عَنْ أَلِيهِ اللّهِ عَنْ أَللهِ عَنْ أَللهِ عَنْ أَللهِ عَنْ أَللهِ عَنْ أَلِيهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ قَالَ سَبْعُ عَشْرَةً عَنْ أَللهِ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَللهِ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهِ عَنْ أَللهِ عَنْ أَللهِ عَنْ أَللهُ عَنْ أَللهِ عَنْ أَللهِ عَنْ أَللهِ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَلْهُ عَلَا أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَى أَلَاهُ عَلَى أَلِلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَ



الرَّهُ فَنُ الرَّحِيمُ: أَعَانِ مِنَ الرَّهُ فِي الرَّحِيمُ وَالرَّحِيمُ فِي الرَّحِيمُ وَالرَّحِيمُ فَالرَّفِي الْمَعْلِيمِ. وَسَمِّيتُ اَمَّ الْكَتَابِ أَنَهُ يُبُدُأُ وَلَهُ يَنْ الْمَالَةِ وَالنَّيْنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ وَالرَّسُولُ اللّهُ وَالرَّسُولُ اللّهُ وَالرَّسُولُ اللهِ وَالرَّسُولِ اللهِ وَالرَّسُولُ اللهِ وَالرَّسُولِ اللهُ وَالْمَالُ اللهِ وَالرَّسُولُ اللهِ وَالرَّسُولُ اللهِ وَالرَّسُولُ اللهِ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

(۱) أبه أنه الرحن الرحم كناب (۲) تفسير القراب (۲) ضبط الباب من المرع ولم يضبطه في اليونينية (٤) لَلْ يُحْيِيرُكُمْ (٥) سُورَةٍ

لَا ۚ عَلَمَنَّاكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ : قالَ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ ، هِي السَّبْعُ المَّنَانِي وَالْقُرُ آنُ الْمَظِيمُ الَّذِي أُوتِينَهُ ﴿ وَلِينَهُ ﴿ وَلا اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا الضَّالِّينَ وَرَشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ سَمِّي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلِيَّةٍ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا آمِينَ ، فَنَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّائِكَةِ غُفِر لَهُ ماتَقَدَّمَ

( ( السُّورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَعَلَمَ ( ) آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا )

مَرْثُونِا مُسْلِمُ بْنُ إِنْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هِيمًا مُ حَدَّثَنَا تَتَادَةُ عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَنْكُ ﴿ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ يَجْتَمِمُ ٣٠ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ ۗ (٥) وَبَهِ \_ لَوِ أَسْتَشْفَمْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَنأ تُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاس ، خَلَقَكَ أَللهُ بِيَدِهِ الرَّا وَيَشْتَعْيِي وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ ثَنَيْ وَفَأَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحنا مين مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ ذَنْيَهُ فَيَسْتَحِي "، أَثْتُوا ثُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ ۗ ﴿ رَبِّ عَبْدٌ حَ رَسُولٍ بَنَنَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَا أَنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم وَيَذْ كُرُ سُواللَهُ اللهُ اللهُ وَيَا أَنُونَهِ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم وَيَذْ كُرُ سُواللَهُ اللهِ اللهُ رَبُّهُ ( ) مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْم فَيَسْتَحِي ( ) فَيَقُولُ أَثْتُوا خَلِيلَ الرَّ هُنْ فَيَأْ ثُونَهُ فَيَقُولُ اللهِ ( ( ) فَيُؤْذَنَّ فِي أَصول لَسْتُ مُنَاكُمُ الْتُتُوا مُوسَى عَبْداً كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمُ وَيَذْ كُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِنَيْدِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي (٧) مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ أَثْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَكَامِةَ اللهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَمَنْتُ هُنَاكُمُ ۖ اثْنُوا مُحَدًا لَيْكُ عَبْدًا (١٠ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدُّمَّ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ ، فَيَأْ تُونِي " فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنْ عَلَم رَبِّي فَيُؤْذَنُ (١٠٠ كَالْمَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً فَيَدَعْنِي ما شَاء أَلَهُ ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَمْ

(۱) بسم الله الرحن الرسيم الْبَقْرَةِ وَعَلَّمَ

(٢) بَابُقُوْلِ اللهِ وَعَلَّمُ

(۲) ويجنم

(١) فَيَسْتَعْنِي

هامش الاصل

(١) حَكِمَا فَى السنة الله المستعنف أحد أحد النائدة ثم أحود الرابعة كتبه مستحده

رج المجادة المربين (٣)

(٣) وَقَالُ أَبُو الْعَالِيةِ عَبْرَةُ لِيَّا أَبُو الْعَالِيةِ عَبْرَةُ لِيَنْ بَنِيَ لَا شَيْهَ لَمْ الْحَافَةُ لِيَنْ بَنِيَ لَا شَيْهَ لِيَّا الْمَالِيةِ لِيَّا الْمَالِيةِ لِيَالِيَّةُ لِيَّالِيةً لِيَّا الْمُؤْدِنَةُ مَنْ الْرُاوِلِيةَ إِذَا الْوَلَا عَبْرُهُ لَا الْمُؤْدِنِيَةً إِذَا الْوَلَا عَبْرُهُ وَقَالَ الْمُؤْدِنِيَةُ إِذَا الْوَلَا وَقَالَ الْمُؤْدِنِيَةُ إِذَا الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِنِيَةُ إِذَا الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِنِيَةُ إِذَا الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِينَا اللّهُ الْمُؤْدِنِيَا الْمُؤْدِينَا اللّهُ الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا اللّهُ الْمُؤْدِينَا اللّهُ الْمُؤْدِينَا لِيَا الْمُؤْدِينَا اللّهُ الْمُؤْدِينَا اللّهُ الْمُؤْدِينَا اللّهُ الْمُؤْدِينَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْدِينَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

(s) mais

(٥) ائي يظامون

(ت) اسكان اليم من السرع لاط

مِنَ انْخَفَّو رَالَمَنَىٰ آثَارَهُ

(۱) النبي (۱) الآیة (۱) یستفاد من النسطان فی آن الرفع وانتصد الابتات التجمیروی حمن الحسته فی

والسكشين

مَعْلَا اللهِ وَأَسَاكَ، وَسَلَ تُعْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ تَشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُهُ بِتَعْمِيدٍ يُعَلِّنْهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلْهُمُ الجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رأيتُ ربِّي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُم الجَنَّةَ (١) ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِمَة فَأَقُولُ مابَقَ ف النَّادِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْ آنُ ، يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَمَالَى : خالدِينَ فِيهَا باسب قال مُجَاهِدٌ : إِلَى شَيَاطَينِ أُصْمَا يَهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْشُرِكِينَ ، نُحِيعِلْ بِالْكَافِرِينَ اللهُ جَامِعُهُمْ (" عَلَى الخَاشِعِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًا . قَالَ ثَبَاهِيْدُ : فِهُ وَيْ يَعْمَلُ مِمَا فِيهِ (" ﴿ قُوْلُهُ تَمَالَى: فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُم ْ تَعْلَمُونَ حَدِيثِي (٥) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ تَمْرُو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ مَأَلْتَ النِّبِيَّ عَلَيْهِ أَى الدُّنبِ أَعْنَلُمْ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَبَعْمَلَ لِلهِ نِدَا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٍ عَلَكُ ثُمَّ أَى قَالَ وَأَنْ تَقَتُّلَ وَلَدَكَ تَحَافَ أَنْ يَعَلْمَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَىَّ قَالَ أَنْ ثُرَانِي حَلْيِلَةَ جارِكَ ﴿ وَقَوْلُهُ تَمَالَى وَخَلِلَّانَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأُنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّاوَى كُلُّوا ( مِنْ طَيْبَاتِ مِا رَزَقْنَا كُمْ وَمَا طَامَتُونَا وَلَـكِنْ كَانُوا أَنْفُتُهُمْ ۚ يَظْلِمُونَ . وَقَالَ نَجَاهِنْ : المَنْ حَدْمَةُ اللَّهُ وَالسَّالُومِ العَّالِدُ صَائِحًا أَبُو أَنعَمْ حَدَاثِنَا سُفَيَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّاكِ عَنْ عَمْدِو أَنْنِ حُرِيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ (٧) اللهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ (٧) اللهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَسُولُ (٧) مِنَ المَنْ وَمَا رَنُهَا سَفِهَا مُ لِلْمَيْنِ بِالسِّيسَ ۗ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هُذَهِ الْقَرْيَةَ فَكُأُوا مِنْهَا حَيْثُ شُئْتُمْ ٥٠٠ رَنْهَدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سَجَّدًا وَقُولُوا حِمِلَّةٌ نَدْفُرِ لَكُنْمْ خَطَا يَاكمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْخُسِنِينَ . رَغَدًا وَاسْبِحُ (١٠) كَيْبَرِ مِرْشَى مُجَدَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّعْمُن بْنُ مَهْدِي عَنِ أَنْ لَلْبَارَكُ عَنْ مَعْشَرِ عَنْ مَحْامِ بْنِي مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيَّرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ

عَنِي النَّبِيُّ يَرْبُكُهُ قَالَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا أَلْهَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ ، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا حِطَّةَ ْحَبَّةَ فِيشَعَرَةٍ \* قُوْلُهُ ۚ (\*) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لجِبْرِيلَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ جَبْرً وَمِيَّكَ وَسَرّافِ (٢) عَبْدُ إِيلْ اللهُ مَرْثُ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنيدٍ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ بَكْمِ حَدَّثَنَا نُحَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قالَ سَمِعَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلَاًمْ بَقُدُومِ ( ) رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَ وَهُوَ فِي أَرْضِ يَخْتَرِفُ عَأْتَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّى سَأَ ثِلْكَ } ( ) حَدَّثْي عَنْ ثَلَاثِ لِاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِي كَنَا أَوْلُ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْبَنَّةِ (ع) عِمَّدَمِ وَمَا يَنْنِ عُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي بِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا قَالَ جِبْرِيلُ ، قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَدُوا الْيَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ ، فَقَرَأُ هُذِهِ الآيةَ : مَنْ كَانَ عَدُوا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَرَّكُ عَلَى قَلْبِكَ (٥) أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَكُشْرُ النَّاسَ مِنَ اللَّشْرِقَ إِلَى اللهِ المَفْرِبِ وَأَمَّا أُوَّالُ طَعَامِ (٦) أَهْلِ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ (٧) وَإِذَا سَبَقَ ماهُ الرَّجُلِ اللَّهِ لَهِ مَا مُعَلَّم يَا أَكُمُ أَهْلُ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَد، وَإِذَا سُبَقَ ماهِ المَرْأَةِ نَزَعَتْ ، قالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ ، ۗ اللَّهُ اللّ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُنَّتُّ ، وَإِنَّهُم إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَن تَسَا لَهُمْ مَيْمُ تَوْنِي فَاءِتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ النَّبِي مَا إِنَّ أَيْ رَجُل عَبْدُ ٱللهِ فَيِكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرُنَا وَأَبْنُ خَيْرِنَا ، وَسَيَدُنَا وَأَبْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ أَرَأُ يُثُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُسَلِّم ، فَقَالُوا أَعاذَهُ ٱللهُ مِنْ ذَلِكَ ، نَفَىجَ عَبْدُ ٱللهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَلَنْهُ ، وَأَنَّ مُحَّدًا رَسُولُ أَنَّهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرَّنَا ، وَأَنْتَقَمَسُوهُ ( ٥٠ قال فَهُذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ عاميهُ قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا (١) مَرْشُ عَلَيْ حَدَّثَنَا يَحْييُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قالَ قالَ مُمَدُّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَفْرَوْنَا أَبَى ۚ وَأَقْضَانَا عَلَى وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبِّي وَذَاكَ أَنَّ أُبِّنًّا يَقُولُ لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ (١١) مِنْ رَسُولِ

(۷) الحوت صهر (۸) فانتصوه

(٥) نُنْسِهَانَأْتِ إِحَابُر

(۱۱) تشمعتُ

أَنْهِ يَنْ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَمَالَى: مَا نَسْتَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَشْتَأُهَا (" إلى " وَنَالُوا أَسْنَةَ اللهُ وَلَدًا سُبُعًا نَهُ حَرْثُ الْبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْن حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ قَالَ اللهُ كَذَّ بِنِي ٱبْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاىَ فَزَعَمَ أَنَّى لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَاكُانَ، وَأَمَّا شَتُّهُ لَمْ إِيَّاىَ فَقَوْ لُهُ لِي وَلَا فَشَبْعَانِي أَنْ أَتَّخِيْدَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا ﴿ قَوْلُهُ (٢) : وَأَشَخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى، مَثَا بَذَّ يَشُو بُونَ يَرْجِعُونَ وَرَجْنِ مُسَدَّدٌ عَنْ يَمْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نُمَيْدٍ عَنْ أَنِّسِ قالَ قالَ مُحْمَنُ وَافَقَتْتُ ٱللهُ ٣٠ فِي مُلَاتِي، أَوْ وَافَقَدِنِي رَبِّي فِي مُلَاثِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ : لَو ا أَخْذَتْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ، وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يَدْشُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ وَالْنَاجِرُ كَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِٱلْحِجَابِ، قَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ ٱللَّهِبَابِ، ، قالَ وَبَلَفْنِي مُمَاتَبَةُ النِّي عَلَيْكَ بَمْضَ نِسَالُهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ اللهِ ٱنْشَيْدُنَّ أَوْلَيْبَدِّلَنَّ ٱللهُ رَسُولَهُ مَنْ فَيْمًا مِنْكُنْ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قالَتْ يَا مُمَرُ أَمَّا فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا يَمِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَمْظُهُنَّ أَنْتَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَنَّى رَبُّهُ إِنْ طَلَقْكُنَّ أَنْ يُبَدَّلَهُ أَذْوَاجا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِماتِ الآيةَ \* وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَانَا بِحَيْي بْنُ أَيُوب حَدَّتَنَى حَمَيْثُ سَمِيْتُ أَنَسَا عَنْ حَمَى ﴿ قَوْلُهُ ﴿ تَعَالَى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنْهُمُيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيحُ الْعَلِيمُ ، الْقُوَاعِدُ أَساسُهُ واحدَثُها قاعِدَةُ ، وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النَّسَاء وَاحِدُها ٥٠ قاعدُ صَرْحُنا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّني مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُحَدِّدِ بْنِ أَبِي بَكْدِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحْرَ عَنْ عَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ عَلِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قال

(٥) نُنْسِمَا (٢) بَابُ وَالْتَّعَدُوا (٢) وَالْقَاتُ رَبِّي (٤) مَثَلَثُ (٠) بَابُ وَاذَّ (٢) وامْنَمَا

المَّ وَى انْ قَوْمَاكِ بَنُوُا الْكَمْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ أَلاَ تَرُدُهَا ١٠٠ عَلَى فَوَامِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَهُ لاَ حِدْثَانٌ قَوْمِكِ بِالْكُنْدِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّرَ لَئَنْ كَانَتْ عَالِيمَةَ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُولِي ٱللهِ مِنْ عَالَمُ مَا أَرَى رَس عَلِيْهِ تَرَكَ أَسْتِيلَامَ الرُّكْنَيْ اللَّذَيْنِ يَلِيكِنِ ٱلْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ كَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؛ فُولُول اللهَ آمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا عُمَّانُ بْنُ عُمِنَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكَيَّابِ يَقْرُونَنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ ('' وَيُفَسِّرُهِ مِنَا بِالْمَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْارَمِ ، فَتَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْهَ لَا نُصَدَّقُوا أَهْلَ الْكِيَّابِ وَلاَ تَكَذَّبُوهُمْ وَفُولُولَ آمَنًا بِاللهِ وَما أُنزِلَ ( اللَّهِ الدَّبَا لأَهْبُ عَنْ قِبْلَتِهِمْ (٥٠ أُلِّيَى كَانُوا عَلَيْهَا فَلْ يَنْهِ النَّهْ مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقَيِّم مِرْشُهُ اللَّهِ لَعَيْم سَمِعَ زُمَارِ اللَّهِ مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقَيِّم مِرْشُهُ اللَّهِ لَعَيْم سَمِعَ زُمَارِ اللَّهِ اللّ الْبَرَاه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ (٧٠ أَنَّ يَوْنَ مَلَّى إِنَّ يَبْتِ الْقَدْسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُّنًّا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَبْرًا ، وَكَانَ يُعْجَبُهُ أَنْ تَكُرُونَ قَبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَبْتِ وَ إِنَّهُ صَلَّى أَوْ ( ٥٠ صَارَّهَا صَارَةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ۖ تَغْرَجَ رَجْ الَسْجِدِ وَهُمْ رَآكِهُونَ ، قالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَبِلَ مَكَّةً كَمَا هُمْ قِبِلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي ماتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ ثُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجالُ قُتُلُوا كَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ ، كَأَنْزَلَ أَنْهُ : وَمَا كَانَ أَنْهُ لِيُضِيعَ إِيمَا نَكُمُ ٥٠٠ إِنَّ أَنْهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ رَحِيمٌ ﴿ (١٠) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم ۚ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهِدَاء عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً مِرْثُ (١١) يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ

(۲) حدثنى
 (٤) كمر الدين من الدع

(٨) أَلْحَى فِي الرَّوْنِيشِةِ اللَّبر خط الاصل بين الاسطر يعلم واو أو صلاها لاما وُلفظُ صلاة هكذا أول صلاة صلاها اه من النامش

(١) الآيةَ

(١٠) كَابُ قُوْلُهِ

(۱۱) حدثني

وَأَبُو أَسَامَةَ وَاللَّفْظُ جَرِيرِ عَنِ الْا عُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِح عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْكِيْهِ يُدْعَى نُوحْ يَوْمَ الْقيامَةِ ، فَيَقُولُ لَبِيُّكَ وَسَمْدَيْكَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ هَلْ بَلَّنْتَ ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيَقَالُ لِامَّتِهِ هَلْ بَلَّغُكُمْ ، فَيَقُولُونَ مَا أَنَانَا مِنْ نَذِيدٍ ، فَيَقُولُ مَنْ يَشْهِدُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ مُمَّدَّةُ وَأُمَّنَّهُ فَيَشْهُ لَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّمْ ، وَيَكُّونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مُنْهِيدًا ، فَذَالِكَ قَوْلُهُ جَلَّذَكُمْ وَكُذَٰ اِنْ جَعُلْنَا كُمْ \* أُمَّةً وَسَمَا السَّكُونُوا شُهِدَاء وَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ مَنْ يَدًا، وَالْوَسَدَا الْمَدُلُ ﴿ ﴿ وَمَا جَمَانَا الْقِبْلَةِ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمْ مَنْ إِيَّةً عَمُ الرَّسُولَ " مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَيْبِرَةً إِلاَّ عَلَى ٱلذينَ هَدَى الله وما كاذ ألله اليُنيع إِمَانَكُم إِنَّ أَلَنْ بِالنَّاسَ لَرَوْفَ رَحِيم مَرْف مُسَدَّد حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُنْ يَانَ مَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَيْنَا تَرْضَاهَا فَدِلِّ وَجُهُكَ النَّاسُ يُعَمَّأُونَ الصَّيْحَ ف مَدْدِيدٍ فَهَا إِذْ جاء جاء فَقَالَ أَنْ لَ ٱللَّهُ عَلَى النِّي مَا النَّاسُ يُعَمَّلُونَ الصَّيْحَ ف مَدْدِيدٍ فَهَا إِذْ جاء جاء فَقَالَ أَنْ لَ ٱللَّهُ عَلَى النِّي مَا النَّاسُ عَلَيْ مُوا نَا أَنْ يَسْتَقُيْلَ الْكَمْيَةَ نَاسْتُشْهُ أَمِما ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَمْيَةِ بِإِسْمِينَ الْكَمْيَةِ تَقَلُّبَ وَجْوِلِكَ فِي السَّمَاءِ ، إِنَّ فَي تَعْمَلُونَ مُؤْمِنًا عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنَ أَيهِ عَنْ أَلِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَنْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِيلْتَائِنِ غَيْرِي \* وَلَئُنْ أَلِينَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِيَّابِ بَكُلِّ آيَةٍ ما تَبَعُوا قِبْلَتَكَ (" إِلَّي قَوْلِهِ إِنّك النَّا لَنَ النَّا لَيْنَ وَرُفْ خَالِهُ بِنُ عَلَيْ مَدَّتَنَا سُلَيْانُ حَدَّتَنَى عَبْدُ أَللهِ فِي دِينَار عَن أَبْنِي مُمَرِّدُ رَضِي اللهُ عَمْهُمَا مِيْمَا الدَّاسُ فِي الصَّبْعِرِ بِقُبَاهِ ، جِاءُمُ مُ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدْ أُنْولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنُ، وَأُمِنَ أَنْ يَسْتَشْلِ الْكَعْبَةَ ، أَلَا فَأَسْتَقْبِالِهِمَا ، وَكَانَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا ، وَجُوهِ عِنْ إِلَى الْكَمْبَاق

(٥) فَلَنُو لِيَنَاكُ مُسْلَةً شَعَلْرُ المَسْجِدِ الْكَرَامِ (٠) الآية

ە (١٠) كَابُ قَوْ للهِ

\* ٱلَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الْكِتِابَ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُهُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمُ لَيَكُنُمُونَ ٱلْخَقُّ إِلَى قَوْلِهِ (١) مِنَ المُتَويِنَ مَرَثُنَا يَحْيَى بْنُ قَزَ عَة حَدَّثَنَا مالكِ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقْبَاءِ فِي صَلاَّةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ النِّيَّ عَلَيْهِ قَدْ أَنْولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُوْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قَوْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قَوْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ عَرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحِلْمُ اللّ عَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَمْبُةِ \* وَلِكُلَّ الْمُنْتَرِينَ، وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ٣٠ فَالشَّبَّقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَا نَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَبِيعا إِنَّ ا الله عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ مَرْشُ اللهُ عَمَّدُ بْنُ اللهُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى ال أَبُو إِسْفَقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّيِّ عَلَيْ تَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِيَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْنًّا ، ثُمَّ صَرَفَة ('' نَحْقُ الْقِبْلَةِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ (٥) وَإِنَّهُ لَلْمَثُّى مِنْ رَبِّكَ وَمَا أَللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَاوِنَ . شَعْلُونُهُ تِلْقَاوَّهُ صَ**رَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا** عَبْدُ الْعَرِيْرِ بْنُ الْعَارِدِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِيْتُ ۚ ٱبْنَ ثَمْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَيْنَا ۗ (٨) فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ النَّاسُ فِي الصَّبْحِ بِقِمُاء إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ فَرْآنٌ فَأُمِرَ (٢٠ أَنْ يَسْتَقَبْلَ اللَّهُ مُ شَطِّرَهُ مَلْقَاوهُ الْكَمْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَاسْتَدَارُوا (٧) كَبَيْلَةِمِمْ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَمْبَةِ ، وَكَانَ وَجَهُ اللهُ الْكُمْبَةِ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَاسْتَدَارُوا (٧) كَبَيْلَةِمِمْ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَمْبَةِ أَوْكَانَ وَجَهُ اللهُ ال كُنْهُمْ (١٨) إِلَى قَوْلُهِ وَلَمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ مَرْثُ فَيُشَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَيْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَرِّ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ في صَلاَّةِ المُتَّبْحِ بِقُبَاء إِذْ جَاءُمُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَنْ إِلَيْ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيَّلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقَبْلَ الْكَعْبَةَ عَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِرِ ، فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ (٠٠ هـ د٠٠ إِنّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتُمِ اللهِ فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ

**بهماً وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا كَا إِنَّ اللَّهَ شَا ۖ كَنْ عَلِيمْ : شَمَا تُرْ<sup>رَا</sup> عَلاَماتُ وَاحِيَتُهَا شَعِيرَةٌ وَقَالَ** أَنْ عَبَّاسِ الصَّفَوْآنُ الْحَجَرُ ، وَيَقَأَلُ الْفِجَارَةُ الْلُسُ الَّتِي لاَّ تُنْبِثُ شَيْئًا ، وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ مِعَنْى الصَفَا وَالصَفَا لِلْجَبِّيعِ مَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِمَا رُشَةَ زُوْجِ النَّيِّ عُلِّكَةٍ وَأَنَا يَوْمَنْذِ خَدِيثُ السَّنْ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَّادِكَ وَتَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَائِر اللهِ فَنَ حَبَّ ٱلْبَيْتَ أُو اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعَلَّوَّفَ بِهِمَا . فَمَا أَرَى " عَلَى أَحَدِ شَيْئًا أَنْ لْأَيْطُونَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَالِيْمَةُ كُلَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعَلَّونَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنَّرِ لَّتَ هُذِهِ الآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَاثُوا يُهِلُونَ لِلنَّاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْةِ قُدَيْدٍ وَكَا نُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ۖ فَأَمَا جَاءِ الْإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيلَة عَنْ ذَلِكَ ، قَأَنْزَلَ ٱللهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَمَا مُر ٱلله فَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُو أَعْتَمَىٰ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعَلَّوْكَ بِمَا حَرَثَمْنَا كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَاتُ عَنْ عاصِم بْنِ شَلَيْهَانَ قالَ سَأَانْتُ أَنِّسَ بْنَ مالِكِ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ، فَقَالَ كُنَّا تَرَى (" أَدَيْنَا مِنْ أَسْ الْجِاهِلِيَةِ ، وَالْمَاكَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا كَأَنْوَلَ ٱللهُ تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالَّرْوَةُ ( اللَّهُ أَنْ اللَّهِ أَنْ يَعَلَّوْ بَهما عن وَمِنَ ( ) النَّاس مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥٠ أَصْدَادًا وَاحِيدُهَا نِثْ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥٠ أَصْدَادًا وَاحِيدُهَا نِثْ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥٠ أَصْدَادًا وَاحِيدُهَا نِثْ أَبِي مَمْزَةَ عَنِ الْأَمْمَسِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ذَالَ النِّيُّ عَلَيْ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُعْرَى قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ مِنْ مَاتَ وَهُوْ يَدْعُو مِنْ دُونِ أُنَّهِ نِدًا دَخَلَ النَّارَ ، وَقُلْتُ أَنَّا : مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلْهِ نِدًّا دَخَلَ الْجُنَّةَ ﴿ ﴿ ﴾ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَامَ فَ الْقَتْلَى (٨) الْحُنَّ بِالْحُرِّ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابُ أَلِيم ". غَفِي تُرِكَّ صَرْشَ الْمُمَدِّدِيُّ حدَّثنا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و قالَ سَمِينَ مُجَاهِدًا قالَ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ

ميه (۱) الشمائر ( توله وقال ابن عائن) من هنا الى حدثنا عجد بن يوسف الهسروى عن المستملي والكشميهن كتبه مصحعه

(۲) أري

(۱۲) اُذک

(4) مِنْ شَعَاثِرِ اللهِ فَنْ
 حَجَّ الْبَيْنَ أَوْ اعْشَمَرَ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَمْهُ

(٥) كَانْبُ قَوْلِهِ

(۱) يمبونهم كب الله يدني ه

الحرُّ إِلَّا مِنْ إِنْ (١)

(٨) إِلَى أَلِيمٌ

عَنْهُما يَقُولُ كَانَ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمِ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهُذِهِ الْأُمَّةِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرُ بِالْخُرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْيُ بِالْأَنْيُ ۚ فَنَ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَالْفَقْ أَنْ يَقْبَلَ اللَّايَةَ فِي الْعَدْدِ فَأُتَّبَاعْ بِالْمَرُوفِ وَأَدَاثِهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . يَتَبَّعُ(`` بِالْمَرُوفِ وَ يُؤَدِّى بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَحْفيفْ مِنْ رَبُّكُمْ ۚ وَرَحْمَةُ ۚ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ۚ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذٰلِكَ ۖ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيةِ مَرْثُ مُكَّدُ إِنْ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مُحَيْدُ أَنَّ أَنْسَا حَدَّتُهُمْ عَنِ النَّيِّ عَلِينَ قَالَ كِتَابُ اللهِ الْقَصَاصُ حَرَثْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنيد سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْنِيُّ حَدَّثْنَا مُمَّيْدٌ عَنْ أَنِّس أَنْ الرُّيَّةَ عَمَّتَهُ كَمَرَتْ ثَلَيَّةً جارِيَةٍ فَطَلَّبُوا إِلَيْهَا الْعَفْقَ فَأْبَوا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوا، فَأَتَوْا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّة وَأَبِوا إِلاَّ القِصَاصَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّفْرِ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكُمْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ مِا لَحَقَّ لاَنْكُمْ مَن تَنبَّتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِي الْقُومُ فَعَفَوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنْ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأُبَرَّهُ ﴿ (" كِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كُمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلْكُمْ تَتَّقُونَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال كانَ عاشُورَا إِي يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهليَّةِ ، فَاكَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قالَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاءكُمْ يَصِمْهُ مَرْثُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّمْدِيُّ عَنْ عُرُوبَةً عَنْ عائيْمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَ عَاشُورَاهِ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، كَالَّمْ إَنْزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ صَرِيْنَى كَمُودٌ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُو يَطْعَمُ

مة را) يدبيع (١) وضع الظ باب بن الاسطرق بعش الغروع وف المامش في بعض آخر والمكل يلا رقم ولا تهييعيح كتبه مصححه

حي (۲) حدثني

فَقَالَ الْيَى ثُمُ عَاشُورًاهِ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ (١٠ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُوكَ فَأَدُنُ فَكُلْ يُصْرِحْنَى مُمِّدُ بْنُ الْتَنَّى حَدَّنَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا هِشَامْ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النِّيُّ عَلِيٌّ يَصُومُهُ فَآمًّا قَدِمَ الدِّينَةَ صَامَهُ وَأَنَى بصِيامِهِ فَآمًّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَثُولِا عَاشُو رَاهُ فَكَانَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء كَمْ يَصُمُهُ ﴿ (٢) أَيَّا لَمُ مَعْدُودَاتٍ فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُعْلِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَنْ نَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ . وَقَالَ عَطَاهِ يُفْطِرُ مِنَ الْرَضِ كُلُّهِ كُمَّا قَالَ ٱللهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحُسَنُ وَإِيْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ (") إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِإ ا تُفْطِرِ ان ثُمَّ تَقْضِيانِ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطلقِ الصَّيَامَ ، فَقَدْ أَطْمَمَ أَنَسُ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَلَمَا أَوْ عَلَمَيْنِ ، كُلِّ يَوْمٍ مِسْكَيِنَا خُبْزًا وَكُمَّا وَأَفْطَرَ ، قِراءَةُ الْمَامَةِ الْ يُعْلِيقُونَهُ وَهُو أَكْثَرُ حَرَيْنَ إِسْفَقَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَمَا زَكْرِيَّا اللهُ إِنْ إِسْفَقَ حَدَّنَنَا عَمَرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاءٍ (٤) سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (٥) وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ (١) فِدْيةُ طَعَامُ مِشْكِينِ . قَالَ أَبْنُ عَيَّاسِ لَيْسَتْ مِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَربِيرُ وَالمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطْيِعَانِ أَنْ يَصُومًا ، فَلْيُطْعِمَانِ ٣ مَّكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا \* فَأَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهِ وَ فَلْيَصُمْهُ مَرْثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تَحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأً فِدْيَةٌ ( المَعَامُ مَساكِينَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَة ﴿ مَرْشُ قُتَبْبَةٌ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَّ عَنْ مَمْرُو بْنِ الْحَادِثِ عَنْ بُكَيْدٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً بْنِ الْا كُوعِ مَنْ سَلَمَةً قَالَ كُمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطلِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِنْكِينِ ، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي ، حَتَّى

(۱) أيتزك (۱) أيتزك (۱) كاب قوالير (۱) أو الحامل (۱) أو الحامل (۱) أنه سبع (۱) يقوله (۱) يُعلَّرُ قُولَهُ فَلَا يُطلِيقُونَهُ أَن كَلَّمُ لِلْمِلْيِقُونَهُ فَلَا يُطلِيقُونَهُ (۱) يُعلَّرُ قُولَهُ فَلَا يُطلِيقُونَهُ (۱) يُعلَّرُ فُولَهُ فَلَا يُطلِيقُونَهُ (۱) يُعلَّمُ عَلَيْهِ فَيطلِمِعالَهُ وَفَى الْيُونِينَيَةُ وَفَى الْيُونِينَيَةُ وَفَى الْيُونِينَيَةُ وَفَى الْيُونِينَيَةً وَفَى الْيُونِينَيَةً وَفَى الْيُونِينَيَةً وَفَى (۱) فَيْدِيةً عَلَيْهِم فَيطلِمِعالَهُ (۱) فَيْدِيةً عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم الْكَلِيمُ الْيُؤْنِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم

نَرَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَا (" مْأَتَ بُكُمَّيْر قَبْلَ بَرِيدَ \* أُحِل لَكُمْ لَيْلَةً الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُم " هُنَّ لِبَانُ لَكُمْ وَأَنْهُمْ لِيَانُ كُنَّ عَلِمَ إِللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ ۚ ثَغْتَا نُونَ أَنْفُسَكُم ۚ فَتَابَ عَلَيْكُم ۚ وَعَفَا عَنْكُم ۚ فَالْآنَ لَمْ الشِّرُوهُ فَ وَأَبْنَعُوا مَا كَتَتَ ٱللهُ لَكُمْ مَا مَرْتُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْبُغْفَ عَنِ الْبَرَاءِ فَ وَحَدَّثَنَا (") أَحْمَدُ بْنُ غَمَانَ حَدَّثَنَا شَرَيْحُ بْنُمَسَلَمَةَ قالَ حَدَّثَى (") إِبْرَاهِمُ بْنُبُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ قَالَ سَمِيتُ الْبَرَاءَ وَضِي اللهُ عَنْهُ لَكَا نَزَلَ صَوْمُ وَمَضَانَ كَانُوا لِآيَمْنَ بُونَ النِّسَاء رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجِالْ يَخْونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ قَطْنَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ٥٠ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴿ ٢٠ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْكَيْمُ الْكَيْفُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَرِ مِنَ الْفَجْرِ " ثُمَّ ا أَيِّفُوا الصِّيامَ إِلَى النَّيْلِ وَلا نُهَاشِرُ وَجُنُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِمْ فُونَ فِي الْسَاجِدِ إِلَى قَوْلِهِ تَتَّةُونَ الْمَا كَفِ الْمُقِيمُ مِن يُنْ أَلُهُ مِن إِنْ إِسْمِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ خَصَيْنِ عَنِ الشَّعْي عَنْ عَدِي " قَالَ أَخَذَ عَدِي عَقِالاً أَيْضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ ، حَتَّى كَانَ بَمْضُ اللَّيْل تَطُلَ وَلَمْ يَسْتَبِينَا كَامَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُونَ ٱللهِ جَعَلْتُ تَحَنْتَ وِسَادَتِي (٨) قَالَ إِنَّ وِسادَكُ إِذَا لِمَرِيضٌ أَنْ كَانَ اللَّيْطُ الْا يُيَضَ وَالْأَسْوَدُ تَحَنْتُ وِسَادَ نِكَ مَرْثُنَا فُتَيْبَةُ بُنَّ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ما الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، أَمَّا الْخَيْطَانِ قالَ إِنَّكَ لَمْرَ يِضُ النَّفَهَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ، ثُمَّ قالَ لاَ : بَلْ هُوَ سُوَادُ اللَّيْلِ وَ بَيَاضُ النَّهَارِ مَرْشُ الْبِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ تُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِي (١٠ أَبُو حازم عن سَهِ لْ بْنِ سَعَدْ قَالَ وَأُنْو لَتُ ٥٠٠٠ : وَكُلُوا وَأُشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الجَيْطُ الْأَيْيْضُ

الله الله الله وكمنة في النسخ في النسخ

(r) إِنَّ وَٱبْتَنَّ الْمَاكِنَةِ: اللهُ لَكُمْ

> سمه (۲) وحدثنی سمه

海(1)

(٠) الآية

(٦) آبابُ فِوَ المِ

(v) الإيَّةِ (v)

(۸) وِسَادِي

۸ وِسَادَتِي عِقَالَيْنَ

(۹) حدثنا

(١٠) أُنْزِلَتُ

مِنَ الْمَيْعُ الْأَسْوَدِ وَكُمْ مُيْزُلُ (١) مِنَ الْفَجْرِ ، وَكَانَ رِجالٌ إِذَا أَرَادُوا الْصَوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْمْ فَى رَجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَيْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاسْوَة ، وَلا يَزَالُ مَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّلَ لَهُ رُوْءَيْتُهُمَا مِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ بَعْدَهُ (٢) مِنَ الْفَجْرِ ، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنِ النَّهَارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِنَّانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُودِهَا وَلَكُمِنَّ الْبُرَّ مَن أَتَّى ﴿ وَأَثُوا الْبُيُّوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِيْ وَنَ مَوسَى عَنْ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَأَنْزِلَ أَنَّهُ : وَلَيْسَ الْبِرْ بِأَنْ كَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظِهُو ِهَا وَلَـكُنَّ الْبرَّ مَن أَتَّتَى وَأَثُوا الْبِيُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴿ ٥ وَقَاتِلُوهُمْ خَتَّى لاَ تَكُونَ فِيثَةٌ وَيَكُونَ اللَّينُ للهِ قَانِ ٱنْتَهَوا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ عَرْثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ فَافِعِ عَنِ أَبْنِ ثَمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلانِ في فَيْنَةِ أَبْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا (٧٠ وَأَنْتَ أَبْنُ ثَمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيّ فَ ا يُنْعَكَ أَنْ تَحَرِّجَ ؟ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي ، فَقَالاً ( ٥٠ أَكَم يَقُل ٱللهُ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِينَٰةٌ ، فَقَالَ قَاتَلْنَا جَتَّى لَمْ تَكُمِنْ فِينَّةٌ ، وَكَانَ إلَّه بِنُ لِلهِ ، وَأَ نَهُم ثُويِدُونَ أَنْ ثَقَا يِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذَينُ لِغَيْرِ اللهِ ، وَزَادَ عُمَّانَ أَبْنُ صَالِحٍ عَن أَبْنِ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي فَلَانُ وَحَيْدَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْدِ بْنِ عَمْرُو المَافِيِيَّ أَنَّ بُكُرِيرٌ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ رَجُلاً أَتِي ٱبْنَ تُحْرَ فَقَالَ عِالَّاا عَبْدِ الرَّحْنِ مَا حَمَّكَ عَلَى أَنْ تَحْجَ عَلَما وَتَمْتَمِرَ عَلَما وَتَثُولُكَ أَلْجِهَادَ في سَبِيلِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، قَدْ (١) عَلِيْتَ مَا رَغَبَ ٱللَّهُ فيهِ ، قالَ يَا ٱبْنَ أَخِي (بنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَي خَسْ: إِيمَانِ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَالصَّلاَّةِ الْحَسْنِ ، وَصِيمَ رَمَضَانَ ، وَأَدَّاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَيَّجُ

(۱) يَنْزِلْكَ (۲) بَابُ قَوْلَهِ لَيْسَ (۲) بَابُ قَوْلَهِ لَيْسَ (٤) الْآية (٥) بَابُ قَوْلَهِ لَيْسَ (١) خدتن (٧) فريتموا

(٩) وقاد

(١) فَإِنْ بَنْتُ الْمُعَلِّمُا المِينِ (١١)

الْبَيْتِ . قَالَ مَا أَمَا عَبْدِ الرَّجْنِ أَلا تَسْعَمُ مَا ذَكَرَ ٱللهُ فَ كِتَابِهِ : وَإِنَّ طَالِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَنَالُوا فَأَصْلِحُوا مَيْنَهُمَا (١) إِلَى أَمْرِ ٱللهِ ، قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِيثَنَّهُ قالَ فَمَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَنَّهِ عَيَّ قَالَ الْإِمْنَاكُمُ قَلْيَادً ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ ف دِينِهِ إِمَّا تَتَلُوهُ وَإِمَّا يُمَذَّبُوهُ (" حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلاَمْ فَلَمْ تَكُنْ فِيْنَةٌ ، قال فَنَا قَوْلكَ في عَلِي ٓ وَعُثَمَانَ قَالَ أَمَّا عُثَمَانُ فَكَأَنَّ ٱللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَانْتُم فَكَرِه مُتُم أَنْ تَمَفُوا اللَّهِ عَنْهُ ، وَأَمَّا عَلِي ۖ فَأَبْنُ عَمَّ رَسُولِي اللهِ عَنْ وَخَتَنَهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ هَذَا بَيْنَهُ ۗ أَبْنِي حَتَّى تَنِي حَيْثُ تَروْنَ \* (\*) وَأَنْفَتُوا فَ سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى البَّهُ لَكِةِ وَأَحْسَنُوا إِنْ اللَّهَ يُحِيثُ الْعُسْنِينَ . التَّهُ لَكَةُ وَالْفَارَكُ وَاحِدٌ مِرْكًا " إِسْحُقُ أَخْبَرَنَا النَّفْدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ قالَ سَمِيْتُ أَبَا وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةً ، وَأَنْفِقُوا } (١) بَابُ قَوْلِد ف سنيلِ ٱللهِ وَلاَ تُلْقُول بِأَيْدِيكُم إِلَى المَّهُ لَكَانِهِ، قَالَ نَزَلَتْ فِ النَّفَقَةِ \* ( ) عنو كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ وَيَثِنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ عَبْدِ | (١) بَابُ قَوْلِير الرُّحْنِ بْنِ الْأَصْبَهَا فِي قالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَفْقِلِ قالَ قَمَدُتُ إِلَىٰ كَمْنِ بْنِ تُحِبِّرَةَ إِلَّا السَّالَةِ اللَّهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَفْقِلِ قالَ قَمَدُتُ إِلَىٰ كَمْنِ بْنِ تَحِبْرَةَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ ف هذا المَسْجِدِ يَهْنِي مَسْجِدَ الْكُونَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ فَقَالَ مُعِلْتُ إِلَى الله اللَّبِيِّ عَلَيْكَ وَالْقَمْلُ يَمْنَاثُرُ عَلَى وَجُعِي ، فَتَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى وَجُعِي ، فَتَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا تَكُنّ اللَّهِ عَلَى مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّالْ مِنْكِينِ نِعِنْمُ صَاعِ مِن طَمَّامٍ، وَأَخْلِقْ رَأْسَكَ، فَنْزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً ، وَهَيْ لَكُمْ علمَّة ٥٠ ... ٥٠ فَن كَتَمُّمْ بِالْمُنْرَةِ إِلَى اللَّجِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عِمْرَانَ ا أَبِي بَكْدٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجِهِ هَنْ مِسْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَتُ آيَةُ الْمُتْمَةِ فَي كِيتَابِ اللهِ فَفَمَكْنَاهَا مَعْ رَسُولِي اللهِ ﷺ وَكُمْ 'يُنزَكْ قُنْ آنْ يُحْرَمُهُ وَكُمْ " يَنْهُ (١٠) عَنْهَا حَتَّى مات قالَ رَجُلُ برَأُ بِو ما شَاء ﴿ (١١) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحِ ۗ أَنْ

تَبْتَغُولَ قَشْلَادً مِنْ رَبِّكُمْ مِرْشَى تَحَمَّدُ قَالَ أَمْبَرَنِي (٥٠ أَبْنُ نَمَيْنَةَ عَنْ تحمْرو عَن أَيْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْبُهَا قَالَ كَانَتْ عُكَافَ " وَعَبْنَةً وَذُو الْجَازِ أَسْوَاقًا " في الجَاهِلِيَّةِ وَتَنَّا ثُمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي المَواسِمِ ، فَنَزَلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَتَهْادً مِنْ وَبُكُمْ فَ مَوَاسِمِ اللَّحِ \* " ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَافِي النَّالَيْ مَرْشُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ أَيْدِ مَانِمَا لَيُمَّدُ بْنُ مَانِمٍ مَا تَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا كَانَتُ أَمْرُ يُشَنِّ وَمِنْ وَإِنَّهَا يَقْفُونَ بِالْمُؤْدَافِقَةِ أَكَانُوا يُسَمِّنَ الْمُسْ وَكَانَ سَائِوَالْمُوسِينَ أَفْوِنَ إِمْرَ التِ وَإِلَا إِلاَّ إِنْ اللَّهُ أَمْرَ اللَّهُ لَبِيَّةً لَيْنَ أَنْ الْجَ حَرَثُنَ أَنْ إِنْ أَنِي بَكُرِ حَلَاتَنَا نُعَنِيلُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً أُخْبَرَنِي َرُيْبِعُ عَنَى أَبْنِ عَبَاسِ فَالْ يَعَلَمُونَ ° الرَّجَلِ بِالنَّبْتِ مَا كَانَ حَارَكً حَتَّى يُبِلَّ إِلَى . وَإِذَا زَكِهِ مَا إِلَى مَرَدَا فَنَ لَيْسَرَ لَهُ هَذِيَّةٌ ٣٠ مِنَ الْمَإِلِي أَمِ الْبِقَرِ أَو الْبَعْم مَا نَيْسُرُ لَهُ مِنْ ذَاكِ أَنْ ذَلِكَ شَاءَ عَيْنَ إِنْ (٧) كُمْ يَتَيْسُرُ لَهُ فَعَلَيْهِ وَلَا أَيَّامِ ف المَيْجَ وَذَالِثَ قَبْلَ يَوْمٍ عَرَنَةَ وَإِنْ كَانَ آخِرُ (١) يَوْمٍ مِنَ الْأَيْلِمِ التَّلاَئَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ إِينْطَانِينَ " التَي يَقِف بِعَرَفاتٍ مِنْ صَلاَّةِ الْمَعْسِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الْفَلْازَمْ ثُمَّ لِيَدُفَعُوا مِنْ عَرَفات إِذَا الْمُضُوا مِنْهَا حَبَّى يَبِلْغُوا جَمْعًا اللَّهِي يَبِيتُونَ (١٠) يع مْ لِيَدْ كُو " أَنْ آَكَنِيرًا ، وَأَكْثِرُوا التَّكَيْبِينَ وَالتَّهْلِيلَ تَبْلَ أَنْ نُصْبِحُوا ، أَنْبَدُولَ وَإِنَّ الْمَاسَ كَانُوا يُفْهِضُونَ ، وَقَالَ أَلَّهُ تَعَالَى : ثُمَّ أَفْيِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضٍ النَّاسَ وَاسْنَفُورُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ وَحِيمٌ ، حَتَّى تَوْمُوا الْجَمْرَةَ ﴿ (١٢) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي النَّانِيَا حَسَنَةَ (١٢) وَفَي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابِ النَّارِ

(1) أنبرنا (7) عكاما. (7) عكاما. ومنو تميم لايصرضون. من المحكم اه من اليونينية (7) أشواق الجاهيلية. (4) بنب (6) كذا في اليونينية وعلى التحتية يكون الرونينية وعلى

(ه) كذا في الوينية وعلى الحتية يكون الرجل مرفوط التحتية يكون الرجل مرفوط عفا أو منقلا أه من الهامش المتقلفة قال القسطاني في غيرها بالتشديد وفي نسخة هذاية أيء ن غير اليونينية أيضاً كافي عام اليونينية أيضاً كافي هام عدد الدوني محدا

(۷) أنه ان صح (۵) أنه ان صح

(٩) يَتَطَلَّلُ

هم المسترد . برامین مهمین مین استراب المین مین المین المین

(أد) نستخة الحافظ نم لينكروا الله كشيرا أو أكثر وا فال في الفتح هو شك من الراوي

3 11 (117)

ٱلْخِصَامِ ، وَقَالَ عَطَائِهُ اننَّمْنُ الْحَيَوَانُ حَرَثُنَا قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَّةُ الْخَصِيمُ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَى " أَبْنُ جُريْجِي عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْحَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ \* " أَمْ حَسِيْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجِنَّةَ وَكَمَّا يَأْتِكُم خَفَيْفَةً ذَهَبَ بِمَا هُنَاكَ وَتَلَاحَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا } (٥) تابُّ إِنَّ نَصْرَ أَنْذِ قَرِيبٌ ، فَلَتَمِتُ عُرْوَةً بْنَ الزَّبيْرِ فَذَ كَرْثُ لَهُ ذَلِكَ فَفَالَ قالَتْ عالِيَهَ ۗ [7] مَيْمَ، مَعَاذَ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَسُولَهُ مِنْ شَيْء قَطَ ، إِلاَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَا أَنْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، اللَّهِ عَلِمَ أَنَّهُ كَا أَنْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، الله فيمَ وَلَكُونَ لَمْ يَزَلِ البَارَهِ بِالنَّمْلِ ، حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَمَّهُمْ يُكَذِّبُونَ إُسم، فَكَانَتْ تَقْرَوْهَا وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ كُذَّبُوا مُثَنَّلَةً ﴿ () نِسَاوْ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ كَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدَّمُوا لِأَنْفُكِمْ الآيَا مَرْثُ إِلَيْكُمْ الْآيَا مَرْثُ إِلَيْكُمْ الْآيَا

النَّفْدُ بْنُ نُعْمَيْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُمَرَّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا إِذَا

قَرَأُ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفَرُغَ مِنْهُ \* فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْما فَقَرَأَ سُورَةَ الْبقَرَةِ

حَتَّى ٱنْتَهْى إِلَى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِى فِيما (٥٠ أُنْزِلَتْ ؟ قُلْتُ لا ، قالَ أُنْزِلَتْ في كَذَا وَكَذَا

ثُمَّ مَضَى ﴿ وَعَنْ عَبُّدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَى أَيُوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ

كَأْتُوا جَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ قَالَ يَأْتِيهَا فَى ﴿ رَوَاهُ مُمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ أَنْس

اللَّهُمَّ رَبُّنَّا آتِنَا فِي اللَّهُ نُبَّا حَسَنَةً وَفِي الآخِرِةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ وَهُوَ أَلَهُ

عَنْ عُبَيْد أَنَّهِ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَّرَ ﴿ وَثِينَ أَبُو نُنَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْن حَدِر سَمِيتَ جَابِرًا رَوْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَنْفُلُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَاتُهَا جاء الْوَلَكُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ: نِسَاقُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَاذَ تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَمِعْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مَرْشُونَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا أَبُوعامِ الْمَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا المَسَنُ قالَة حَدَّنَى مَدْثِلُ بْنُ يَسَارِ قالَ كَانَتْ لِي أُخْتُ ثَخْطَبْ إِلَّ \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْمُسَنِ حَانَتَنِي مَمْقِلُ بْنُ يَسَارِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ إِلَّا حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ اللَّتِي أَنَّ أُخْتَ مَعْتَلِ بْنِ يَسَارِ مَلَقَهَا زَوْجُهَا ، قَشَرَكَهَا حَقَّى ا انقَفَت عِدْمًا نَفَلَتِهَا عَأْنِي مَعْيَلْ وَنَزَلَتْ : فَلَا تَعْفُلُومِنَ أَنْ يَسْكِهُنَ أَذْواجَهُنَّ \* وَالَّذِينَ يَتُوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا ، إِنْ مِ الْمُعَالُونَ خَبِينَ . يَمَفُونَ يَبَانِيَ حَرَّكُن أُمَيَّةُ بِنُ بِسُعِلَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ مَنْ حَبِيبِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قالَ أَبْنُ الرَّبِيْدِ قُلْتُ لِمُثَانَ بْن عَنَّانَ. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُّونَ أَزْوَاجًا قالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الْأُخْرَى رَفِلِ تَكَنَّتُهُما "" أَوْتَدَفْهَا ، قالَ لِما أَبْنَ أَخِي لاَ أُفَيِّنُ هَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكانِهِ حَرث " إِسْمُكُنَّى حَدَّتَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ منْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا ، قالَ كانَتْ هذه الْمِدَّةُ تَمْتَدُّ عِنْدَ أُهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبْ، كَأْنُولَ ٱللهُ : وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَهُ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَنَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرً إِخْرَاجِ قَالِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَمَلْنَ فَ مَتَنُوفٍ ، قالَ جَمَلَ ٱللهُ كَمَا تَمَامَ السَّنَةِ مَدِّمَةً (٥٠ أَشْهُرُ وَعِشْرِبِنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ

(۱) باب (۲) فارِذَا بَلَنْنَ أَجَلَهُنَّ فَكَا لَا تَدْمُهَا وَجَاء فَي البودينية بخط الاصل في البودينية بخط الاصل ما المناق في المناق الم

> (٤) حدثني (٥) بسَبْقة

إِخْرَاجِ وَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالْمِيَّةُ كَا هِيَ وَاجِبْ عَلَيْهَا زَعَمَ ذُلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَطَامُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاس نَسَخَتْ هُذِهِ الآيةُ عِيَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَمْتُدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُو قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ قالَ عَطَافِ إِنْ شَاءِتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْ لِهِ (١) وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّنِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَّجَتْ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: فَلاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَمَلْنَ ، قالَ عَطَافِهُ ثُمَّ جاء الْبِرَاثُ فَنَسَيْخَ السُّكُنَّىٰ فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءتْ وَلاَ شُكَنَّىٰ كُمَّا وَعَنْ مُحَّدِّ بْنِ يُوسُفَّ حَدَّثَنَا وَرْقاهِ عَن أُبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِٰذَا ﴿ وَعَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَسَخَتُ هُـٰذِهِ الآيةُ عِدَّنَهَا فِي أَهْلِهِا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ نِحَوْدَهُ مِرْشُ (٢٠ حِبَّانُ اللهِ عَدْرَاجِ نِحَوْدَهُ مِرْشُ (٢٠ حِبَّانُ اللهِ عَدْرَاجِ الْحَرْنَا حَدَّثَنَا (" عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ عَنْ ثُمَّد بْنِ سِيرِينَ قالَ جَلَسْتُ إِلَى عَبْلِسِ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّهُنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ فِي شَأْفِ سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰن وَلْسَكِنَّ (١٠ عَمَّةُ ا كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ إِنِّي كَلَرِي ﴿ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجْلِ فِي جانِبِ الْـكُوفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرِ ، أَوْ مِالِكَ بْنَ عَوْفِ ، قُلْتُ ال كَيْفَ كَانَ قَوْلُ أَبْن مَسْعُودٍ فِي الْمَتَوَقِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهُيِّ حَامِلٌ فَقَالَ : قالَ أَبْنُ مَسْمُودِ أَنَجُمْلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظُ وَلاَ تَجْعَلُونَ كَا الرُّخْصَةَ لَلْزَلَتْ (٥) إِسُورَةُ النُسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَادِرٍ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَرْثُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَرِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ثُمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ صَرَّتُن ﴿ عَبْدُ الرُّ هُنِ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدِ قَالَ (٨) هِشَامْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُكَّدُّ عَنْ عَبيدة وَال عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَّسُونَا عَنْ صَلاَّةِ الْوُسْطَى حَتَّى

(ن) وَلْكِنْ عَمَّدُ

(٥) أُنْزِلَتُ

فابت الشُّسْ مَرَّدُ اللَّهُ فَبُورِهِمْ وَإِنْ مَهُمْ الْوَ أَجْوَافَهُمْ شَكَّ يَحْيِي نَارًا \* وَقُومُوا للهِ قانونِيَ (١) مُعايدينَ وَرُشُونِ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي مَنْ إِسْمَعِيلَ بَنْ أَبِي عَالِدٍ عَن الحَارِثِ بْنِ شَبَيْلِ عُنْ إَنِي عَمْرِو الشَّبْبَانِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ كُنَّا نَشَكَلُّم ف الصَّلاةِ يُكَثِّرُ أَحَدُنَا أَنَاهُ في حاجَتِهِ حَتَّى نَرَكَتْ هَذِهِ اللَّيَّةُ خافِظُوا عَلَى الصَّلَوْات وَالصَّلاَةِ الْوُرُ بُعْلَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِةِينَ ، كَأْمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ﴿ (٧) فَإِنْ خِفْتُم فَرجالاً أَوْ رُكْبَانًا كَإِنَّا أَيْنُمْ ٢٠٠ فَأَذْ كُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ه وَقَالَ أَبْنُ بُنِينٌ وَكُوسِينُهُ عِلْمُهُ ، يُتَأَلُّ بَسْطَةٌ وَيَادَةً وَفَضْارًا أَفْرِ غُ أَنْرِكْ، وَلا يُؤْدُهُ لاَ يُثْقِلُهُ آدَنِي أَنْفَلَنِي وَالْآدُ وَالْآيْدِ الْقُوَّةُ ، السُّنَةُ ثَمَّاسُ ٥٠٠ ، يَتَسَنَّهُ يَتَفَيَّرُ ، فَبَهْتَ ذَهَبَتْ حُبَّتُهُ ، خَاوِيَّةً لاَ أَيْسَ فِيهَ ، عُرُوشُهَا أَبْنِيتُهَا ، السَّنَّةُ فَعَاسٌ ، تُنْشِرُهَا النُخْرِجُنَا ، إِعْبَالُ رَبِيخُ عَاصِينَ مِنَ الْأَرْضِ إِلِّي السَّمَاء كَمَدَهُ مِنْ فَالْ \* وَقَالَ أَنْ عَبَّانِ وَ مَنْ الدُّن عَايْدِ ثَنْ فَ وَالْ عِكْرِيَّةُ : وَابِلُ مَعَارُ شَكِيدٌ ، الطَّلُّ النَّدَى ، وَحُنَّا مَثَلُ عَنِلَ الْوَّمِنِ ، يَنَدَنَّهُ يَنَيْلُو مِرْشِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (٥) مالك عَنْ نَافِع أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَدّ رَضِيَ اللَّهُ مَنْهُمَا كَانَ إِذَا شُئِلَ عَنْ الإمامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ ، قالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُصَلَّى بِهِـمِ الْإِمامُ وَكُعَّةً الْإِمامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُصَلَّى بِهِـمِ الْإِمامُ وَكُعَّةً اللهِمامُ وَكُعَّةً اللهُمامُ وَكُعَّةً اللهِمامُ وَكُعَّةً اللهِمامُ وَكُعَّةً اللهُمامُ وَكُعَّةً اللهِمامُ وَكُعَّةً اللهُمَامُ وَكُعَّةً اللهُمَامُ اللهُمَامُ وَكُعَّةً اللهِمامُ وَكُعَّةً اللهُمَامُ وَكُعَّةً اللهُمَامُ وَاللَّهُمَامُ وَكُعَّةً اللهُمَامُ وَلَوْمِامُ وَلَا لِللَّهَامُ وَلَا اللَّهُمَامُ وَلَا اللَّهُمَامُ وَلَا اللَّهُمَامُ وَلَا لَعَلَيْهُ اللَّهُمَامُ وَلَا لَهُمَامُ وَلَا لَهُمُ اللَّهُمَامُ وَلَا لَهُمَامُ وَلَا لَهُ لَهُمَامُ وَلَا لَهُمَامُ وَلَا لَهُ لَهُ إِلَيْهِمَامُ وَلَا لَهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه وَتَكَكُونُ طَائِفَةٌ يَنْهُمْ مَيْنَهُمْ وَمِينَ الْعَدُو لَمَ يُصَالُّوا كَإِذَا صَالَّوًا ﴿ اللَّهِ بِنَ مَعَهُ وَكُعَّةً ٱسْتَأْخَرُوا تَكَانَ الَّذِينَ أَمْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ كُم يُصَلُّوا فِيُصَلُّونَ مَمَهُ رَآمَةٌ ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَيَقُومُ (٧) كُلُّ وَاحِدٍ مِن الطَّا الفَّتَافِيْ فَيْصَالُونَ لِأَنْفُسِمِ مُ زَكْنَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمامُ ، فَيَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ ( ) مين الطَّا يُفْتَانِي قَدْ صَلَّى رَا مُتَانِي ، فَإِنْ كَانَ خَو فَنْ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَٰلِكَ صَلَّوا رِجَالاً قياماً عَلَى أَقْدُ الْمِينِ أَوْ رُكْبانًا مُسْتَتْهِ لِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقَبْلِيها قالَ مالكِ قالَ نَافِعْ لاَ أَرَى

وكال

(قدوله القوة) ضرب في النسخ التي معناكتبه مصعحه

(٤) النعاس

ميريز (٥) أخبرنا

(٦) صلي

(٨) وَاحِدَةٍ

عَبْدَ اللهِ بْنَ يُحْمَدَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْ ﴿ ﴿ صَرَ مُنْ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالًا حَدَّثَنَا حَيلْبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً قَالَ قَالَ أَبْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِلْمُمَّانَ هُذِهِ الآيَةُ الَّتِي ف الْبَقَرَةِ: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَدْنَسَخَهُا الْأَخْرَى (") قَلَّمْ تَكُنُّهُم قَالَ تَدَعُهَا يَا أَبْنَ أَخِي لاَ أُغَيْرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكانِهِ قالَ مُحَيْدٌ أَوْ نَحْقَ هٰذَا ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ أَدِنِي كَيْفَ ثُحْنِي اللَّوْتَى ('' **هٰرُثُ** أَهُمَا يُنْ مِا لِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِّ أَخْبَرُ فِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَمِينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِيُّ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِ ۗ الفرع وغيره وسقطت مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبُّ أَدِينَ كَيْفَ تُحْسَى المَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ ثَوْمِينْ قَالَ بَلَّى وَلْكِنْ اللهونينية نِيقَلْمَئْنَ قَلْبِي ﴿ لِهِ عَوْلِهِ : أَيُودُ أَحَدُكُ ۚ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّة ۗ ٥٠ ا لِى قَوْلِهِ ا المعلمان سبي والمسبر المنام عن أن جُراج سمعت عبد ألله بن المن تغيل واعناب المناكر ون من تغيل واعناب أَى مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قَالَ وَسَمِينَثُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ﴿ يحدَّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِي تُحمَيْدِ قَالَ قَالَ تُحَرُّ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأُصْحَابِ النِّي عَلِيَّ اللَّهُ عَنْهُ مَوْمًا لِأُصْحَابِ النِّي عَلِيَّ اللَّهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَوْمًا لِأُصْحَابِ النِّي عَلِيَّ اللَّهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَا لِأَصْحَابِ النِّي عَلِيَّ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَكُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ عُلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ فِيحَ تَرَوْنَ (٢) هَذِهِ الآيةَ نَرَلَتْ: أَيَوَدُّ أَحَدُكُ ۚ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا ٱللهُ أَعْلَمُ أَ فَغَضِبَ عُمَرُ ، فَقَالَ قُولُوا تَعْلَمُ ، أَوْ لاَ تَعْلَمُ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ في نَفْسِي مِنْهَا شَيْعُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ في نَفْسِي مِنْهَا شَيْعُ اللهِ اللهِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ ثُمَلُ يَا أَبْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ يَحْقُرْ نَفْسَكُ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاس ضُربَتْ مَثَلاً لِعَمَل ، قالَ عُمَرُ أَيُّ عَمَل ؟ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لِعِمَلِ ، قالَ مُمَرُ لِرَجُلِ غَنِيٌّ يَمْمَلُ بِطَاعَةِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُم بَعَثَ ٱللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَاصِي حَتَّى أُغْرَقَ أَعْمَالَهُ ، فَصُرْهُنَ قَطَّهُنَّ ﴿ ٧٧ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِنْكَافًا ، يَقَالُ أَنْكَفَ عَلَى ٓ وَأَلَحْ عَلَى ۗ وَأَحْفَا فِي بِالسَّنَالَةِ فَيُخْفِيكُم يُجْهِدْ كُم مَرْثُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مَمَّدُ بْنُ جَعْفَر

(١) وَاللَّهِ بِنَ يُتَّـوَفُونُ مِنْكُمْ وَيَدَرُ ونَ أَزْوَجًا

(٤) فَصُرْهُنْ قَطَعِينَ

إِلِّي قَوْلِهِ : لَعَلَّكُمْ

قالَ حَدَّثَىٰ شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِي أَنَّ عَطَاء بْنَ يَسَارِ وَعَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ أَبِي تَمْرُتَهَ الْأُ نْصَارِي قَالاً سِمِيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ مُلِيِّكُ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي وَكُدُهُ التَّمْرَةُ وَالنَّمْرَ تَانِ ، وَلاَ اللَّقْمَةُ وَلاَ اللَّقْمَةُ وَلاَ اللَّهْمَةُ وَلاَ اللَّهْمَةُ وَلا اللَّهْمَةُ وَلا اللَّهُمَّةُ وَلا اللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَلا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَلا اللَّهُمْ وَلا اللَّهُمْ وَلا اللَّهُمْ وَلا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمُ وَلا اللَّهُمْ وَلا اللَّهُمُ وَلا اللَّهُمُ وَلا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَلا اللَّهُمُ وَلا اللَّهُمْ وَلا اللَّهُمْ وَلَا الللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمُ وَلا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّلَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَا وَأَقْرُوا ١٧ إِنْ شِئْتُمْ ، يَهْنِي قَوْلَهُ : لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْكَافًا ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ، اللَّسُ الْجُنُونُ مَرِّثُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَ عُمَّنُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالْشِيّةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَمَّا نَرَكَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَ الرَّبَا ، قَرَأُهَا ٣٠ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ \* يَمْحَقُ ٱللهُ الرِّبَا يُذْهِبُهُ مَرْثُ الشُّرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ (٣) سَمِيْتُ أَبَا الضُّلِّي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ لَكَ أُنْزِلَتِ الآياتُ الْأَوَاخِر مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَتَلَاهُنَّ فِي المَسْجِدِ ، كَفَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ ( ، ) ، فَأَعْلَمُوا حَرِيَّني مُحَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّلَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُودَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبِيُّ مَنْ فَ السَّمِدِ وَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْلَمْدِ \* (٥) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ (٧) وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَ لَنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَمْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْحِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ وَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ النَّجَارَةَ فِي الْخَمْنِ \* (^> وَأَنَّقُوا يَوْمَا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى أَشِّهِ مَرْثُ قَبِيصَةُ أَيْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عاصِم عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال آجِرُ آيَةٍ تَزَلَتْ عَلَى النِّي يَنْ اللَّهِ آيَةُ الرَّبا ﴿ (" وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فَي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

(۱) المرقط (۲) الأعمي (۲) الأعمي (۱) الأعمي (۱) من الله ورسوله (۱) عليه (۱) الآية (۱)

## ( سُورَةُ آل عِرْانَ ("))

(1) (V)

(۲) بَاتِ

كذا فى غسبر لسَسَعَة ممناً بالهامش بلارتم ولاتصحيح كتبه مصححه

> (۳) ابن منصور حدثنا صه

(١) النَّبِيّ

(٥) بسم الله الرحمن الرحيم
 ( قوله شفا حفرة ) هو الى حديث عبد الله بن حسامة
 ثابت عندالمستملى والكشمجنى

کتبه مصحها ۱۲۵۵۶

(٦) والمسوم
 (٧) في اليونينية مصرونة

(٨) الْمُنْمُوعُ وَاحِدُهَارِ بِي

(٩) قال سَعِيدُ بْنُجْنَيْرِ وَعَنْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالوَّ مْنِ ابْنِ أَبْرَى الرَّاعِيةَ النَّسَوْمَةُ

(١٠) مِنَ النِّتُ مِنَ النَّطْنَةَ

(١١) وَيَخُرُجُ مِنْهُا الْخَيْ

(۱۲) كَالِبُ

اُهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى () زَيْعْ شَكُ أَبْتِهَاء الْفِيثَة الْمُثْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُونَ () يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ ٣ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ خَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسْتَرِيُّ عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ثُمَّدٍّ عَنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قالَتْ تَلاَ رَسُولُ الله على هذه الآية : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحَكَّمَاتٍ هُنَّ أُمُ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ وَأَمَّا الذِينَ فِي أَقُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِنَاء الْقَيْنَةِ وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (\* إِلَى قَوْلِهِ أَنْ أُولُو الْأَلْبَابِ. قالَتْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ٓ فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِمُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ كَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى ٱللهُ فَاحْذَرُوهُمْ (° \* " وَإِنَّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرَيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صَرَّتَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَيِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ يَّقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مِنْ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ صَادِخًا مِنْ مَسَ الشَّيْطَان إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَأَبْنَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَقَرَوْا إِنْ إ شِئْتُمْ : وَإِنِّى أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّ يُّنَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴿ ٧ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ إِلَّا بِمَهْدِ ٱللهِ وَأَ يُمَانِيمٌ تَمَنَّا قَلِيلاً أُولَنَّكُ لَا خَلاَقَ لَمُمْ لاَ خَيْرٌ ، أَلِيم مؤول لم مُوج مِن مَن الْاً لَمْ وَهُو فَمُو صَيْعِ مُفْعِلِ صَرَّتُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ (١) صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ (١) بِهَا مالَ أَمْرِيْ مُسْلِمٍ ، لَتِيَ ٱللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبانُ ، عَأْنُولَ ٱللهُ تَصْدِيقَ ذَٰلِكَ : إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ تَعَنَّا قَلِيلاً أُولِئِكَ لا خَلَاقَ كَلُمُ فَى الآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قالَ فَدَخَلَ الْأَشْتُ بْنُ قَيْسِ وَقالَ : مَا يُحَدُّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّ هُنْ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْ لِتَ كَانَتْ فِي بِنُّ فِي أَرْضِ

وَمَا بِذَّ كُرٌّ إِلاًّ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ (٤) وَمَا يَعْلَمُ ثَأْوِيلَهُ إِلاًّ الله والرَّميخُونَ فِي الْعِلْمِ عِنْدِرْ بِّنَاوَمَا يَنَّاكُمْ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَاب

(٠) فاحْذَر مُمْمُ

(٦) كَالُ وَإِنَّى

(v) بَاكِ (v)

(٨) في أصول كثيرة يبين يزيادة باء موحدة

(١) لِبَقَعْلَمَ

أَنْ عَمْ إِلِى قَالَ النِّي مُ مَّالِكَ مِنْ تَلْكُ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذًا يَحُلُّفَ كِارْمِسُولَ ٱللهِ فَقَالَ النَّيْ يَرُكُ مَنْ حَلَفَ عُلَى تَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطَعُ (" بِهَا مَالَ أَنْرِي مُسْلِمٍ وَهُوْ فِيهَا فَاجِرْ لَـ قِي اللهُ وَهُوَ عَلَيْدِ غَضْبَانُ (٣ حَرَيْنِ (٣ عَلِي هُوَ أَبْنُ أَبِي هَاشِمِ مَمْمِ مُشَيْعًا أَخْبَرَنَا الْمُوَّامُ بْنُ حَوْشَيِي. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْتَى رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَمَّامَ سِلْمَةً فِي السُّونَ فَلَفَ فِيهَا لَقَدْ أَعْطَى بِهَا (' ) ما كم 'يُعطَهُ لِيُوقِحَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَازَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدَ اللهِ وَأَيْمَا بَيْمٍ هُمَّنَا اللهِ وَأَيْمَا بَيْمٍ هُمَّنَا اللهِ وَأَيْمَا بَيْمٍ هُمَّنَا اللهِ وَيَهِ اللهِ وَالْمَا لَهُ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَيَهْ اللهِ وَيَهُ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللللللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ نَفْرَ بِيَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِيْدُ بِإِشْفَا (٥) في كَنْهَا فَأَدَّعَتْ عَلَى الْأَخْرَى فَرُفِعَ إِلَى أَبْنِ الهِ (٥) بَاشْقَ عَبَّاسِ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لذَهَب ال دِماهِ قَوْمٍ وَأَمْنِ الْمُهُمْ ، ذَكِّرُوهَا بِاللهِ ، وَأُقْرَوا عَلَيْهَا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ فَذَ كَرُّوهَا (٢) فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ اللهِ الْمَدِّفِي عَلَيْهِ (٧) أبابُ فَذَ كَرُّوهَا (٢) فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ اللهِ اللهُ الل « " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَامِةٌ سَوَاء يَنْنَا وَ يَنْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ الْ الله ، سَوَاهِ ﴿ ﴿ قَصَدِ مُرَاثِي إِبْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مَعْمَد \* وَحَدَّثَنَى ا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْدِينَ قالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْدِينَ قالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الرَّالَةِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ قالَ حَدَّتَنَى أَبْنُ عَبَّاسَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ ٱنْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ (١٠٠ اللهِ عَلَيْدُ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْجِيء بَكِتَابِ مِنَ النِّيِّ مَنِّكَ إِلَى هِرَقُلَ قالَ وَكَانَ ذَرَحْيَةُ الْكَلْيُ جاء بعر فَدَفَمَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى ، فَدَفَمَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ ، قالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ

هَاهُنَا أَحَدُ مِنْ قَوْمٍ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أُنَّهُ آنِيُّ، فَقَالُوا نَعَمْ ، قَالَ فَدُعِيتْ في

تَقَرِ مِنْ قُرَيْشِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرِيثْلَ ، فَأَجْلِيسْنَا بَيْنَ يَدَيْدِ ، فَقَالَ أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِّي ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَجْلَسُوا أَصْعَابِي خَلْنِي ، ثُمَّ دَعا بِتَن بَجَانِهِ ، فَقَالَ قُلْ كُلُمْ إِنَّى سَأَ الْ هُذَا عَنْ هَٰذَا الرَّجْلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي مَ عَإِنْ كَذَبِنِي فَكَذَّبُوهُ ، قالَ أَبُو سُفْيًا نَ وَأَيْمُ اللَّهِ قَوْلاً أَنْ يُوْثِيُ وَا "عَلَيَّ الْكَذِبِ لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ بُمَانِهِ مَنْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ ، قَالَ فَهَلَ (" كَانَ مِنْ (" آباله مَلِكُ؟ قال قَلْتُ لا ، قال فَهَالَ أَنْتُمْ تَدَّ مُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قالَ الْ قُلْتُ لا ، قال أَيَدِّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ صُعَفَا وَهُمْ ؟ قال قَلْتُ بَلْ صَعَفَا وَهُمْ ، قال يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونُ ؟ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ هَلْ يَرْ تَذْ أَحَدُ مِنْهُمْ غَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ مَتَخْطَةً لَهُ ؟ قالَ قُلْتُ لا ، قالَ فَهَلْ قَالَلْتُمُونُ ؟ قالَ قُلْتُ نَمْ ، قَالَ فَكَنْفَ كَانَ فِيَالْكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ قُلْتُ تُنْكُونُ الْحَرْبُ رَبُّنَنَا وَيَئْنَهُ سِجالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ ، قالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قالَ قُلْت لَا وَتَعْنَ مِنْهُ فِي هُذُو الْدَّةِ لَا نَذْرِي مَا هُرَ صَانِحُ فِيهَا قَالَ وَٱللهِ مَا أَنْكَنَنِي مِنْ كَلِيَةٍ أَذْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ ، قال فَهَلْ قالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدُ فَبْدَلَهُ ؟ قُلْتُ لا ، ثُمَّ قالَ لِتُرْبُعَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي مَا لَنُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ ، فَزَ عَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُوحَسَبِ ، وَكَذْلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَثُ ف أَحْسَابِ فَوْمِيا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَاتِهِ مَلِكَ فَرَحَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ ، قُلْتُ رَجُلُ بَطُلْبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَنْبَاعِهِ أَضْعَقَا وُهُمْ أَمْ أَشْرَافَهُمْ فَقُلْتَ بَلْ صَٰمَفَاوُهُمْ وَثُمْ أَثْبَاعِ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهِيُونَهُ إِلْكَذِبِ تَبْلِ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيكَعَ الْكِذِبَ عَلَى الْنَاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكَنَّذِبَ ("عَلَى اللهِ ، وَسَأَنْكَ هَلْ يَرْ تَدُّ أَحَهُ

مع (١) يُوا تُرَعَلُ الْكَاذِبُ كَانَ بُ الْكَاذِبُ كَانَ بُ الْكَاذِبُ كَانَ بُ الْمَادِ وقع هناضبط يؤثروا في النسيخ وبعنى الدراح من الرباعي وتقدم أول السكتاب يأثروا وهو الذي في كتب اللغة كتبه مجبعمه في كتب اللغة ك

(٢) ق (٤) چنج الباء قى الموضعين هند ه (۱) كَا (۲) أَكُنُّ (۲) كذا بفتح الممزة وكرها في البونينية في البونينية (٤) وَالرُّشْدِ

مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَهْدَ أَنْ يَدْعُلَ فِيهِ سَخْمَاةً لَهُ ، فَنَ عَنْ تَانْ لا ، وَكَذَٰ إِلَى الْإِيَالُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُالُوبِ ، وَسَأَلَتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ ، فَزَكَمْتَ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِم ، وَسَأَنْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ، فَنَ عَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَكُمْ فَاتَكُمْهُ فَتَكُونُ الحَرْبُ بَبْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ كُمُمُ الْمَاقِيَةُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَعْدِرُ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَعْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدِرُ ، وَ. مَأَلَتُكَ حَلْ ثالَ أَحَدُ هَٰذَا انْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَنَ مَمْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَٰذَا الْأَوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ ، ثُلْثُ رَجُلُ أَنْتُم بِقَرْلِ قِيلَ قَبْلَهُ ، قالَ ثُمَّ قالَ بِمَ يَأْمُو كُمُ ، قالَ قُلْتُ يَأْمُونَا بِالصَّارَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَقَافِ، قالَ إِنْ يَكُ ما ( ) تَذُولُ فِيهِ حَمًّا كَإِنَّهُ آنِي وَقَدْ كُنْتُ أَمَّلُ أَنَّهُ خارجٌ وَكُمْ أَكُ ( ) أَظُنَّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي إِخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَيْتُ لِنَاءَهُ ، وَأَنْ كُنْتُ عِنْدَةُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَّمَيْهِ وَلَيَبْلُغُنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ فَدَمَّي ، قال ثُمَّ دَعا بَكِيَّاب رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهُ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ ٱللهِ الرَّسْمُن الرَّحِيمِ ، مِنْ مُنَّدِّ وَسُولِ ٱللهِ إِلَى هِرَقْلَ مَظْيِمِ الرُّومِ سَلاَمْ عَلَى مَن أُتَّبَعَ الْمُدَى ، أَمَّا بَعْدُ كَانِي أَدْفُركَ بِينايَةِ الْإِسْلاَمِ ، أَسْلِمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ ٱللهُ أَجْرَكَ مَرْتَيْنِ ، قَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيْنَ ، وَيَا أَهْلَ الْسَكِيَّابِ تَمَالَوْا إِلَى كَامِةٍ سَقَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلاَّ ٱلله ، إِلَى قَوْلِهِ أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ . فَلَمَّا فَرَخَ مِنْ تِرَاءَةِ الْكِتَابِ ، أَنْ تَفَمَّتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَنْ اللَّهَ عَلَى وَأُمِرِ بِنَا كَفَأْ خُرِجْنَا ، تالَ فَقُلْتُ لِأَمْصَا فِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أُمِر أُمْنُ أَنْيُ أَبِي كَبْشَةَ أَيْنَهُ (") لَيَخَافَهُ وَإِنْ تَبِي الْأَصْفَى ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّتِهِ أَنَّهُ سَيَظُهُرُ حَتَّى أَدْخَلَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْإِسْارَمَ ، قالَ الزُّهْرِيُّ : فَدَعا هِرِقُلُ عُظْماء الرُّومِ مَجْمَعُمْ فَي دَارِ لَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَمَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشَكِ (1)

آخر الْأَبِد وَأَنْ يَثْنُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمُمْ ، قال آفاصُوا حَيْصَةَ مُحُم الْوَحْس إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ (١) فَقَالَ عَلَى جَهِمْ فَدَعا بهم فَقَالَ إِنِّي إِنَّا أَخْتَبَرُتُ شِدَّنَكُم عَلَى دِينِكُم فَقَد رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ رِ اللهِ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفَقِقُوا مِنَا تُعَبُّونَ اللهِ عَلِيم مِرْثِنَا إِسْمُعِيلُ قالَ اللهِ عَلَيم مَرْثَنَا إِسْمُعِيلُ قالَ (١) في العرع اللام منددة الله حَدَّتَى مالك عَنْ إِسْحَقَى بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَالْحَةَ أَنَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالك وضِي اللهُ عِنْهُ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلَاحَةَ أَكُنَ آنْصَادِي وَالْمَدِينَةِ تَعَالَا ، وَكَانَ أَحَبَ أَمُوالِهِ إلله بين حارث وَمانَت مُسْتَقْبِلَة السَّبِد ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ وِنْ مَا، نِيهَا طَيْبِ، قَلَمًا أُنْزِلَتْ : أَنْ تَنَاآنَا الْهِ َّمُتَّى ثُنْفِتُوا مِمَّا تُحيِبُونَ، قامَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا وَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَتُولُ : لَنْ يَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحبُّونَ ، وَإِن أَحَبُّ أَمْوَالِي إِنَّ بِيرْكَ عَادَ " وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَعْهَا يَا رَمَوْلَ ٱللهِ حَيْثَ أَرَاكَ ٱللهُ ، فال ٥٠ رَسُولُ ٱلله يَزِيِّهُ بَحْ ذَلِكَ مال وَإِيحُ فْلِكَ مَالُ رَايِحْ ، وَقَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قالَ أَبُو طَلَحْمَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَة فِي أَقار باد ، وَبِي ٧٧ عَمَّاد \* قال عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسِنُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، ذَلِكَ مالْ رَا بَحْ صَرْشَى (٥٠ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَالَ قَرَأَتْ عَلَى مالِكِ مالُ وَلِيْ مَرْضَا مُمَّانَ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ١٠ الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثَىٰ أَبِي عَنْ عَامَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَجُعَلَهَا لِلسَّانَ وَأَبَى وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَكُمْ يَجْعَلَ فِي مِنْهَا سَنَّيْنًا مِن (١٠) قُلْ قَلْ قَلْ أَنُوا بِالتَّوْرَاةِ فَا تلُوها إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ صَرِيْنَى إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَيْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنَ نَافِيمِ عَنْ عَبّْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَّلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جاؤًا إِلَى النِّبِيِّ مَرْكِي مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةٍ

(۲) بات

(r) [Kin

(٤) يرسا

(ه) بيرما

(٦) فقال

(٧) وفي بي

(٩) كذا ف أصول زيادة مدثنا قبل الاتصاري والذي فى الفتح والقسطلانى سقوطها وهوالوافق لما مرفي الوقف

(١٠) يَابُ

قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ (" يَمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نُحَمِّمُهُمَا وَقَطْر بَهُمَا فَقَالَ لَا تَجَدُّونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لاَ نَجِدْ فِيهِا شَيْئًا ۚ فَقَالَ كَمْمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَ نَهُمْ ۚ فَأَنُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأُ اللَّهِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا ٣٠ الَّذِي يُدَرِّنُهُمَا مِنْهُمْ ۚ كَفَةٌ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفَقِ يَقْنُأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلاَ يُقَرُّأُ آية الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آية الرَّجْمِ فَقَالَ ما هُذِهِ ، فَأَمَّا رَأُوا (٣) ذُلِكَ قَالُوا هي آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْمَنِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ الْ (١) تَسْلُون صَاحِبَهَا يَجْنَأُ ("عَلَيْهَا يَقِيهَا ٱلْحِجَارَةَ ﴿ (" كُنْتُم خَيْرَ أُنَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، } (١) مُدَارِسُهَا مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي حازم عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، قالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَا تُونَ بهمْ في السَّلاَسِلِ فِي أَعْنَا قِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلاَمِ \* (") إِذْ تَحَمَّتْ طَا تُفِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَارَ مَرْسُمًا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا تَرَلَتْ : إِذْ حَمَّتْ طَاثِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُما ، قال بَحِنْ الطَّا يَفَتَانِ بَنُو حارِثَةً وَ بَنُو سَامِةٌ وَما نُحِبْ وَقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ﴿ (٧) . بَابُّ وَمَا يَسُرُ فِي أَنَّهَا كُمْ أُنَّذُّ لَ لِقَوْلِ أَلَّهِ وَأَلَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴿ (٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَهْ ِ شَيْءٌ مَرْثُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدَ أَلَّهِ أَخْبِرَ نَا مَدْمَنَ مَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَني سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ يَرْتَقَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَحْدِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَنَّا وَفُلاَنَّا وَفُلاَنَّا بَعْدَ ما يَقُولُ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ تَعْمَدُهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُّدُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآثِي شَيْءٌ ، إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ﴿ رَوَاهُ إِسْدِينَ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِي ﴿ مِمْرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَّا

إِبْرَاهِيمِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَامَةً بْنِ غَبْدِ

(١) يَحْدِني

(٥) بَابْ

(٦) كاكِ

الرُّهُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُقَ عَلَى أَحَدِ أَوْ يَدْعُو لِأَحَدِ قَنَتَ بَمْدَ الرُّ كُو مِ فَرُ مَّا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمُّ وَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ إُنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً بْنَ مِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربيعة اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَعْلَانَكَ عَلَى مُضَرَّ وَأَجْمَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُرسُفَ ، يَجْهُنُ بذلك وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَارَتِهِ فِي صَارَةِ الْفَيْشِ : اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَنَا وَفُلاَنَا ، لِأَحْيَاء مِنَ الْعُرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: لَيْسَ اللَّهُ مِنَ الْاحْرِ شَيْ اللَّهِ \* (١) وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ: ف أُخْرَاكُم ، وَهِوْ تَأْنِيثُ آخِرِكُ \* وَتَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ إِحْدَى الْمُعْنَيِّينِ فَتْحَا أَوْشَهَادَةً حَدِيثُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَمَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء أَنْ عَاذِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَهَلَ النَّبِيُّ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحْدِ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ إُ جُبِيْ وَأَقْبِلُوا مُنْهُزَمِينَ فَذَاكَ: إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاثُمْ ، وَكُمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ غَيْرٌ أَنَى عَشَرَ رَجُارً بِالسِّي (") أَمَنَة نُمَاسًا مَرْشِ (" إِسْفَتْ بْنُ إِبْرَاهِبَ أَبْنِ عَبْدِ الرَّ هُن أَبُو يَمْثُرُبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ غَشِينَا النَّعَاسُ وَنَحَنْ فَي مَصَافَنَا يَرُومَ أُحُدٍ، قَالَ جَعَلَ سَيْفي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَ يَسْتُكُ أَوْآخُذُهُ \* (3) الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ النَّزْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقُوا أَجْنٌ عَظِيمٌ ، الْقَرْحُ أَجْرًاحُ اسْنَجَابُوا أَجابُوا ، يَسْتَحِيبُ يُجِيبُ \* (\*) إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَّمُوا لَكُمْ (\*) اللَّهِيَةَ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَرَاهُ قالَ حَدَٰنَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضُّعْي عَن ابْنِ عَبَّاسِ حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِيهُمَ الْوَكِيلُ قَالَمَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّارَمُ حِينَ ٱلْتِي ف النَّار وَقَالَمَا مُحَمِّدُ عِنْ عَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْمْ قَالُخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِيمَ الْوَكِيلُ حَرْثُنا مالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(۱) كَالَّ قَوْلِهِ (۲) كَالْبُ قَوْلِهِ (۳) حدثنى (۵) كَالْبُ قَوْلِهِ (۵) كَالْبُ قَوْلِهِ (۵) كَالْبُ قَوْلِهِ (۵) كَالْبُ قَوْلِهِ

عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضُّعْنَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أَلْقَ فِي النَّادِ حَسْمِيَ اللَّهُ وَنِيهُمَ الْوَكِيلُ ﴿ ( ) وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَا ثُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ (٢) اللَّيَّةُ مَيُطَوَّقُونَ كَفَوْلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ صَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَكَّمْنَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلً مَنْ آتَاهُ ٱللهُ مَالاً فَلَمْ يُوَّدُّ زَكَاتُهُ مُثْلَ لَهُ مِاللَّهُ شُجاعاً أَقْرِعَ لَهُ زَيبِبَتَانِ يُفلِّو أَنهُ يَوْمَ الْقَيامَةِ يَأْخُذُ بِلِهِ نِمُتَّهِ (" يَفني بشيدْقَيْد يَقُولُ أَنَا مِاللَّكَ أَنَا كَثْرُكَ ، ثُمَّ تَارَهِذِهِ الآية : وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ عِمَا آتَاهُمْ أَلَنْهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ﴿ ( ) وَلَنَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ النِّينَ أَشْرَكُوا أَذَّى كَيِّرًا مُرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَن ُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\*) عُرُوَّةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَكِبَ عَلَى حِمَادٍ ، عَلَى قَطَيِفَةً فَدَكِيَّةً ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَمُودُ سَعَٰدَ بْنَ عُبَادَةَ فَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ ٢٠ بَدْرِ قالَ حَتَّى مَرَّ بِمَخْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ٓ أَبْنُ مَأُولَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى وَإِذَا فِي الْجَالِسِ أَخْلَاكُ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْسُلِمِينَ وَفِي الْجَالِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَلَمَّا غَشِينَتِ الْجَالِسِ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَرَّ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ أَبَى ۗ أَنْفَهُ (٧) بردَائِهِ ، ثُمَّ قالَ لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْم عَلَيْم الررون) مَجَالِسِنَا ثُمُّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِنِّي أَلَّهِ، وَقَرَّأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيَّ أَبْنُ سَلُولَ أَيُّ اللَّهُ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ ﴿ مِنَّا تَقُولُ ، إِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلاَ تُؤذِينَا ٣٠ بِير ف تَعْلِينَا (١٠٠ ، أَرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ ، فَنْ جاءكَ فَأَقْصُصْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

رَوَاحَةً بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَغْشَنَا بِهِ فَى تَجَالِسِنَا ، فَإِنَّا تُجِبِ فُلِكَ ، فَأَسْتَبَ (١١

وَيَنْهِ مِيرَاتُ الْسَمُواتِ والأرْض واللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ

. (۲) وَقَيْعَاثِر

(٧) وَجُهُهُ

(۵) لَأَحْسِنُ مَا

(٩) تُوُّذِنَا مُ

ٱلْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرَكُونَ وَالبَهِمُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ كَلَمْ يَزَكِ النِّيُّ يَنْظُ يُحْفَظُّهُمْ مَتَكَنُوا (" ثُمَّ زَكِبُ النَّيْ يَلِيُّ وَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى وَخَلَ عَلَى مَمْدِ بْنِ غَيَادَةً، فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِيْ بَاسَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ ما قالَ أَبُو شَهَّابٍ يُرِيدُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبَى قالَ كَذَا وَكذَا قالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةَ بَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَعْنُ عَنْهُ ، وَأَصْفَحْ عَنْهُ ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْك الْكُنَابَ لَقَدْ جا، اللهُ بِالْكُنِّي الذي أَنْزَلَ " عَلَيْكَ لَقَدِ أَصْعَلَلَحَ أَهْلِ هُذِهِ الْبُحَيْرَةِ ٣ عَلَى أَنْ يُتُوْجُوهُ فَيُمَعِّبُونَهُ ١٠ وِالْمِعَابَةِ ، قَالَنَا أَبْى اللَّهُ ذَٰلِكَ بِالْمَقَ الذي أَعْطَاكَ اللهُ شَرِقَ بذلك ، فَذَلِك فَمَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَكَانَ النِّي عَلِي وَأَصْحَابُهُ يَنْفُونَ عَنِ النَّسْرِكِينَ ، وَأَهْلِ الْكَتَابِ ، كَا أَمَرَهُمُ اللهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلْتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا الآيَّةَ ، وَقَالَ اللَّهُ : وَذَكَ ثِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ بِرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَا يَكُمْ كُفَارًا تَصَدَّا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِم، ، إلَى آخِر الآية ، وَكَانَ النَّيُّ عَلِيَّةً يَتَأُوَّلُ الْمَفْقُ (\* مَا أَمَنُ اللَّهُ بِد ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فيهمْ كَلَّنَّا فَزَا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْشِ، قالَ أَبْنُ أَبَ أَيْنُ مَالُولَ وَمِنْ مَعَهُ مِنَ الْمُبْرِكِينَ وَعَبَدَةٍ الْأُوْلَانِ ، هُذَا أُدُّ قَدْ تَوَجَّه فَبَا يَعُوا (٢٠ الرَّسُولَ عَلِينَ عَلَى الْإِمْلَامِ كَأَمْنَكُوا \* (" لَا يَجْسِبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ عَا أَنُوا مرث سبيد بْنُ أَبِي مَرْبَحَ أَخْبَرَنَا (٥) عَمَّدُ بْنُ جَنْفَرِ قَالَ حَدَّثَنِي رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَظَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ كَانَ إِذَا خَرِجَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّةِ إِلَى الْنَزْو تَحْلَفُوا عَنْهُ وَفَر حُوا عِمُّعُدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ اللهِ عَلِيُّهُ أَعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَّنُوا وَأَحَبُوا أَنْ بُحْمَدُوا بِمَا كَمْ يَفْعَلُوا فَتَزَلَتْ لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ (١) الآيةَ صَرْثَىٰ

(١) سَكِّتُوا (٣) أَرْدُلُ (٣) الْبَعْرَةِ (٥) فَيْلَمُعُّرُةِ (٥) فَيْلَمِعُوا الرِّسُولِ اللهِ (٧) وَيَالِبُ (٨) حَدُننا (٩) عُمَّالُتُوا ارْمُصُولِ اللهِ (٨) حَدُننا (٩) عُمَّالُّتُوا ارْمُصُولِ اللهِ

يُحْمَدُ والجمالم يَفْسَلُواه

(٧) وَاخْتِــُالْاَنِ اللَّيْلِ

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْمَى أَغْبِرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَغْبَرَهُمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً اللهُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاص أَخْبَنِه أَنَّ مَرْوَانَ قالَ لِبَوَّا بِهِ أَذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقُلُ لَئُنْ كَانَ كُلُّ أَمْدِئٍ فَرَحَ إِمَا أُوتِيَ وَأَحَبُّ أَنْ يُحْمَدَ إِمَا كُمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا النُمُذَّبِنَ أَجْمَعُونَ فَقَالَ أَيْنُ عَبَّاسٍ وَما (١) لَكُمْ وَ لِهُذِهِ إِنَّمَا وَعَا النَّبِي عَبِّلَةِ يَهُودَ (٢) مَا لَكُمْ وَ لِهُذِهِ إِنَّمَا وَعَا النَّبِي عَبِّلَةِ يَهُودَ (٢) أَنْ عَبَّاسٍ وَما (١) لَكُمْ وَ لِهُذِهِ إِنَّمَا وَعَا النَّبِي عَبِّلَةِ مَهُودَ (٣) أَنْ عَبَّاسٍ وَما قَالَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ أَنْ عَنْ شَيْءِ ، فَلَا تُوهُ أَنْ قَد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ اللهُ مَنْ مَنْ هَيْء فِي سَالَهُمْ ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوثُوا (٣) مِنْ كَرِيمًا نِهِمْ ، ثُمَّ قَرَأُ أَبُنُ عَبَّاسٍ وَمَا اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الللّ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيَّابِ كَذَلكَ حَتَّى قَوْلِهِ يَفْرَحُونَ عِمَا أُوتُوا (٢) أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يَحُمْدُوا عِمَا لَمْ يَفْعَلُوا \* رَا بَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ مِرْتُنَ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا (٥) الْحَمَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِي أُخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلْدِكَةَ عَنْ حَمَيْد أَبْنِ عَبْدِ الرُّحْنُ بْنِ عَوْفِ أُنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهٰذَا ﴿ لَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ إِ وَالْأَرْضِ (٧) الْآَيْةَ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا (٨) تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِلْولِي وَالنَّهَارِ نَانَ بِلْولِي وَالنَّهَارِ نَانَ بِلْولِي وَالنَّهَارِ نَانَ بِلْولِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي تَمِي عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَلْوَبُهِ اللهُ عَنْهُمَا أَلْوَبُهِ اللهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُ فَيْ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَالُكُمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَالُهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَالْكُمُ عَلَاللّهُ عَلْ عَلَمًا كَانَ ثَلَتَ اللَّيْلِ الآخِرُ قَعَدَ فَنَظَلَ إِلَى البُّمَاءِ فَقَالَ : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّنْوَاتِ أَلَ (٥) فِي بَيْتِ مَيْنُونَةَ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ لَآيَاتٍ لَأُولِي الْأَنْبَابِ. ثُمَّ قامَ فَتَوَضَّأَ وَأَسْتَنَّ ، فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاّل فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرِجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ » (١٠٠ الَّذِينَ يَدْ كُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُو بِهِمْ (١١٠ وَ يَتَّفَسَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضِ مِرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنَ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مالكِ بْنِ أَنْسَ عَنْ تَخْرَمَة بْنِ مِلَيْانَ عَنْ كُرِيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ عِنْد خَالَتِي مَيْمُونَةً ، فَقُلْتُ لَأَ نُظُرُنَّ إِلَى صَارَّة رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَطريحَتْ

رِ سُول الله عَلِي وسَأَدَةُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَى طُولِهَا كَفِعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأُ ١١ الآيَاتِ الْعَشْرَ الْاوَاخِرَ مِنْ آلِ مِمْرَانَ حَتَّى خَتَّمَ ، ثُمَّ أَنَّى شَنَّا١١ مُعَلَّقًا ، فَأَخَذَهُ فَتَوَضًّا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَقُدْتُ فَصَنَمْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ ، ثُمُّ جِئَّتُ فَقُنْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِّي كَفَعَلَ يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ﴿ " رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَما النظَّالِينَ مِنْ أَنْصَار مَرْثُ عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا (" مالك عَنْ عَنْ مَثْرَمَةً بْنِ سُلَيْهِانَ عَنْ كُرِيْبُ مَوْكَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيِّ يَالَّيْ وَهْيَ خَالْتُهُ ، قَالَ فَأَضْطَجَعْتُ في عَرْض الْوسادَةِ ، وَأَضْطَحَعَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّةِ وَأَمْدُهُ فَي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ حَتَّى أَنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلِ ، ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّ خَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأُ الْمَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمُ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةً فَتَوَضًّا مِنْهَا ، فَأَحْسَنَ وُصَنُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَصَنَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَدَهُ اليُهُنْيُ عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَذُنِي بِيدِهِ الْيُهُنِّي يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَر ، ثُمَّ أَفْطَجَم حَتَّى جاءُ الْوَدْنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ﴿ (٥) رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِيْنَا مُنَادِياً بِنَادِي لِلْإِيمَانِ الآيةَ مَرْشَ فُتَيْبَةً بُّنْ سَمِيْدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَوْمَةً بْن مُلَيْانَ عَنْ كُرِيْكِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَاتَ

(۱) فقرأ (۲) سِقائع (۲) باب (۲) عن مالك (٤) عن مالك

عِنْدُ مَيْمُونَةَ وَوْجِ النَّبِيُّ مَيْكُ وَهِي خَالَتُهُ ، قالَ فَأَضْطَجَعْتُ في عَرْض الْوسَادَة ، وَأَضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ وَأَهْلُهُ فَطُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ اللِّينَ أَوْ قَبْلَةُ بِقَلِيلِ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلِ أَسْتَيْقُظَ (١) رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي كَا لَكُ عَلَى النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ ، ثُمَّ قَرَأً الْمَشْرَ الآياتِ الْمَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قامَ إِلَى شَنَّ مُمَلَّقَةٍ فَتَوَصَّأَ مِنْهَا ، فَأَحْسَنَ وُصَوْءَهُ ، ثُمَّ قامَ يُصَلِّى ، قالَ أبْنُ عَبَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جُنْبِهِ فَوَصْمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّهِ يَدَهُ الْيُهْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَذُنِي الْيُهْنَى يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكَفَتَيْنِ ، ثُمَّ أُوتَرَ ، ثُمَّ أَصْطَجَع حَتَّى جاههُ المُوَّذَّنَّ، فَقَامَ فَصَلَّى رَائِمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. ( منورة النساء )

قالَ (") أَبْنُ عَبَّآسِ: يَسْتَنْكُمُ يَسْتُكُبُ قِيَّامًا قِوالْمُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ لَمْنَ سَبِيلاً يَهْنِي الرَّجْمَ النَّبَّ وَأَلْجُلَدَ الْبِحْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى وَثُلَاثَ يَهْنِي أَثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَمًا وَلَا يُجَاوِزُ الْمَرَبُ رُبِاع \* " مَرْثُنا " إِبْرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذَّقٌ وَكَانَ (٦) يُمْسَكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ كُمَّا مِنْ نَفْسِهِ شَيْء ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَفْسِطُوا فِ الْيتَالي أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فَى ذَٰلِكَ الْعَنْقَ وَفَى مَالِهِ مَرْشَىٰ عَيْدُ الْعَرْيِزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ ا بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَالْيَشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَ إِنْ خِفْتُمْ ۚ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَىٰي فَقَالَتْ يَا أَبْنَ أُخْتِي ﴿ هَٰذِهِ الْيَقِيمَةُ تَكُونُ فَخَجْدٍ وَلِيَّهَا أَشْرَكُهُ فَمالِهِ وَيُعْجِبُهُ

(٢) فِمْل ، وَقُ القَسْطَلائِيَ نُسبَّة مأنى الاصــل لابي ذر هن السكشميني كتيه مه

(٣) بسم الله الرحمن الرحيم ( قُولُهُ مَثْنَى وَ ثَلَاثَ ﴾ ليس في نسخ الخط ورباع كتبهممجم

(١) كَابْ وَإِنْ خِفْمُ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيُتَكَافِي

(ه) حدثنی همی (۲) نیمسکها

(٧) أخي

مَا لِمَا وَجَمَا لَهَا قَيْرِيدُ وَلِيمًا إِنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاتِهَا ، فَيُعْطِيمَا مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ فَنْهُوا عَنْ (١) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَقْسِطُوا ظَنْ وَيَبْلُغُوا ظَنْ أُعْلَى سنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَّاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكَمِوا ما طابَّ لَهُمْ مِن النَّاء سواهُنَّ قال عُرُوهُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّالِي ٱسْتَفْتُوا رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ كَأُنْزَلَ ٱلله و يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءُ ، قالَتْ عَائِشَةً وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى .: وَتَرْ غَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ رَغْبَةُ أَحَدِكُم عَنْ يَتِيمَتُهِ أَجَدِينَ تَكُونُ قَليلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ ، قالَتْ ا فَنْهُوا أَنْ ٣ يَنْكَحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِةِ فِي يَتَالَى النَّسَاءُ إِلاَّ بِالْقِيْطِ (٠) وَكُنَّ اللَّهِ حَسِياً اللَّهِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِي مَنْ الْوَمِن كَانَ فَقِيرًا قَلْيَا كُلْ بِاللَّهُ وف قَإِذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِم أَمْوَ الْحُمْ فَأَسْمِدُوا عَلَيْهِم (٥٠ الآية وَ بداراً مُبَادَرَةً أَعْتَذْنَا (٥) أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْمَتَادِ صَرَّتْنِ إِسْفُقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أُغَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قَوْلِهِ تَمَالَى: وَمَنْ كَانَ عَنيًا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا ۖ فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَوْوِفِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مالي (٧) الْيَتِيم إِذَا كَانَ فَقَيرًا أَنَّهُ يَأْ كُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ عِعْرُوفٍ ﴿ ١٨٠ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أُولُو الْقُرُولِي وَالْيَتَالَى وَالْسَاكِينَ الآية فِي صَرْتُنَا أَنْهُ مُمَيْدٍ الْخَبَرَ فَا عُبَيْدُ الله الْأَشْجِيعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاسَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُما وَإِذَا حَضَرَ الْقِيشَةَ أُولُوا لِلْقُرُبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، قالَ هِي مُحْكَمَة ، وَلَيْسِت ْ عَنْسُوخَةٍ \* تَابَعَهُ مَعِيدٌ عَنَ أَبْنُ عَبَّالَ ﴿ ثُوصِيكُمْ ٱللَّهُ (١٠٠ عَرْضَا (١١٠) ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِنَّ هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِخْبَرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبْنُ مُنْكَدِرِ "" عَنْ جابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ عادَنِي النَّيْ مَا إِنَّهِ وَأَبُو بَكُر ف بنِي سَلِماً ماشِيَيْ فَوَجَدَنِي النِّي عَلِيَّةِ لا أَعْقِلُ (10 فَدَعا عِلَم فَتَوَضَّأُ مِنْهُ ثُمَّ رَسَّ عَلَى ۖ فَأَفَأَتْ

ءَ (1) عن ذلك ق

نات (۲)

وغبوا

(٤) آك

(٧) والي

(١٠) في أولادكم صدة

(١٢) أخبرنا

(١٣) المنكدر

ا (۱٤) شَيْتًا

ميع (٣) وَلاَ تَعْضُـاوَهُو . ﴿ (١) تَنْتَرُوهُنَّ (°) فالنَّالَةُ (١) أخبرنا (v) eg إِنَّا اللهُ كَانَ عُلَى عَلَى حُلِّ (١٠) وَ قَالَ مَعَمَّرُهُ مَوَّ الِيّ ١٠ وَعَالَ مَعْمَرُ \* أَوْلِمَا لِهِ مَوَ الِي وَأَوْلِيا وَرَثْمَةً"

فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُ فِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مالِي يَارَسُولَ ٱللهِ تَعَزَّلَتْ يُوسِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ « (" وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ۚ وَيَرْكُمُ الْحَدَّ بُنُ يُوسُنَى مَنْ وَرْقَاء عَنِ اللهِ اللهِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءً عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ وَمَا أَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبُ عَنِحَلَ الذَّكْرِ مِيْلَ حَنَلُ الْا نَثْمَيَنْ الْمِلْمَ الْمَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا وَجَعَلَ لِلْا بَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُس وَالتُّلُثَ ، وَجَدَلَ لِأَسَرُ أَهِ الثُّنَّ وَالرُّبُرَ وَالزَّوْجِ الشَّطْرُ وَالرُّبُحُ \* " لاَ يَحِلُّ لَكُمْم أَنْ تَرَثُوا النَّسَاءَ كَوْمَا " الآية، وَيُذْكُرُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ لاَ تَمْمُنُأُوهُنَّ لاَدَّةَ مَرُوهُنَّ (2) حُوبًا إِنْمَا يَمُولُوا يَبِيلُوا نِحِيلَةً النَّذَةُ ( ) المَوْرُ وَرُفِ عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ حَدَّثَنَا ( ) أَسْبَاط يْ تُعْلِد حَدَّثَنَا الشَّبْبَانُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَافِيُّ وَذَ كَرَتُ أَبُرِ الْحَدِّنِ السُّوافُّ وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ أَبْنِ عَبَّالِي : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَ إِنْ لَكُومُ أَن تَرِشُوا النسّاء كَرْهَا وَلاَ تَمْشُلُومُنَّ لِيَذْهَبُوا بِيَمْضِ ما آتَيْنُكُورُنَّ ، دَالَ كَانُوا إِذَا مِنْتَ الرَّبُلُ الرَّبُلُ الرَّبِيلُ والَّذِينَ عالَدَتْ كَانَ أَوْلِيَاوُهُ أَحَقَّ بِأَمْرَأَتِهِ إِنْ سَاء بَعْثُهُمْ ثَزَوَّبَهَا ، وَإِنْ شَاءِ ا زَوَرْ بُوهَا ، وإنْ شَاوًا كُمْ يُزَوَّجُوهَا فَهُمْ (٧) أَحَثَى بِهَا مِنْ أَنْ الِمِهَا قَائَرَ لَتِهِ، مُذْيِمِ الدَّيَّةُ في ذَاكِحَ ﴿ ٥٠ وَلِكُلَّ جَمَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَانِينَ (٥٠ إِلَّا إِنَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَانِينَ (٥٠ إِلَّا إِنَّ مِمَّا لِيَ أَوْلِيَاء وَرَثَةً مَا قَدَتُ (١١) هُوَ مَوْ لَى الْيَمِينِ وَدِيْقُ الْحَايِيْدَ، وَالْمِرْبَلَى أَيْدُنَا أَبْنُ الْمَمْ وَالْمُوْلَى المنْهِمُ المُعْرَقُ وَالْمَوْلَى الْمُعْرَقُ وَالْمَوْلَى اللَّهِكُ وَالْمُوْلَى مَوْلًى فَي الَّذِينِ وَيَرْفِي ٥٠٥ الصَّلْتُ بْنُ سُمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ إِذْرِيسَ عَنْ طَلْمَتَهُ بْنِي مُ مَنْ مَعِيدِ إِلَّ (١١) أَيَاكُمُ أَنْنِ جُبَيْر مَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلِحُلِّ جَانَا مَوَالِمَ اللَّهِ وَرَبَّهُ وَالْبِينَ | (١٦) عرفا هُونَ ذُوى رَحِمِهِ لِلْاحْوَّةِ أَلَيْهِ آخِي النَّيْ لِنَجَ رَبْنَتِهُ ، كَامَا تَوَاتَنَهُ : وَابَسَلَ جَمَلْنَا

مَوَالِيَ نُسخَتُ ثُمَّ قالَ وَالَّذِينَ عاقدَتْ أَ هِمَا نُكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرَّفادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبُ الْمِيرَاثُ وَيُومِي لَهُ سَمِّعَ أَبُو أُسَامَةً إِدْرِيْسَ وَسَمِعَ إِدْرِيْسُ طَلْحَةً \* (<sup>()</sup> إِنَّ الله لاَ يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِي زِنَّةَ ذَرَّةٍ حَرَّثَى (" كُمَّدُّهُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز حَدَّثَنَا " أَبُو عُمَرَ خَفْصُ بْنُ مَبْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَاسًا ( \* ) في زَمَنِ النَّيِّ مَيْكِيْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَل نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ مُرْكِيِّهِ نَعَمْ ، هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوِّ يَدْ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَوْنَهُ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ، قالُوا لا ، قالَ وَهلَ ثُضَارُونَ في رُواْ يَا الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر صَوَّتُ لِيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، قالُوا لاَ ، قالَ النَّبِيُ يَرْكِيْتِهِ مَا تُضَارُونَ (\*) فِي رُوءً يَلَتِي ٱللهِ عَز وَجَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِإِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذَّنْ يَتْبَعُ ٣ كُلُ أُمَّةٍ مِا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَنْفُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْنَ الله مِنَ الأَصْامِ وَالْاَۚ نْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا كُمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرْ ۖ أَوْ فَاجَّرْ وَغُبَّرَاْتُ مِ (٧) أَهْلِ الْكِتِابِ ، فَيُدْغَى الْيَهُودُ ، فَيُقَالُ كَلَمْ مَنْ (١) كُنْتُمْ تَمْبُدُونَ ؟ تَالُوا كُنَّا تَمْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ ٱللهِ ، فَيْقَالُ لَمُمْ كَذَّ بَثْمْ ، مَا أَتَحَذَ ٱللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَهِ ، فَسَاذَا تَبْغُونَ ، فَقَالُوا عَطِيشْنَا رَبَّنَا فَأَسْقِنَا ، فَيُشَارُ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصارى فَيْقَالُ كَمْمْ مَنْ (١٠ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ المسيح أَبْنَ اللهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَ ابْمُ مَا أَنَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلِّهِ ، فَيُقَالُ لَمُمْ مَا ذَا تَبْغُونَ فَكَذَاكِ مِثْلَ الْأُوَّكِ ، حَتَّى إِذَا كَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الله ، مِنْ بَرَّ أُو فاجر ، أَتَاكُمْ رَبُّ الْمَا لِمَيْنَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا (٥٠) فَيُقَالُ (١١) ماذَا تَنْتَظِرُونَ تَتَبْعُ كُلُّ أُمَّةً مِا كَانَتْ تَمْبُدُ قَالُوا فَارَفْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا تَكُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصاحِبْهُمْ

(٢) حدثناً إ

عده (۲) أخبرنا هيم

ا ناسان

(ه) راء تضارون هسده
 والتى بعدها شفقة فى اليونينية
 راد

(٦) فَتَكَتْبَعُ حهـ

٢ تَنْيِحُ

(٧) وَ عُبَرَّ النِّ أَهْلِ مسلم

h (1)

(٩) و الاصل المعول عليه حندنا من كما ترى وفي بعض النسخ لهاكتبه مصححه

خ (۱۰) أو ل مرة «سر

(11) نقال

وَنَكُنْ نَنْتَظِيرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَمْبُدُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ لاَ نشركُ بِأَللهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \* (') فَكَنْيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ أُنَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلاَهِ أَ شَهِيداً. الخَنْ الْوَالْخَنَالُ (" وَاحِدْ"، نَطْمِسَ (" نُسَوْ يَهَا حَتَّى تَعُودَ كَأَفْنَا مُهِمْ طَسَلَ ال البَّ الْبَ الْمَا الْفَيْنَالُ وَالْحِدْ"، نَطْمِسُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا (" يَنْهِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل شُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ النَّهِ وَالْ يَطِينُ بَعْضُ الْحَدِيثِ مَنْ تَحْرُو بْن مُرَّةً قَالَ قَالَ فِي النَّبِيُّ مُنْ أَقْرَأُ عَلَيَّ ، قُلْتُ آفِراً عَلَيْكَ وَحَلَيْكَ أُنْزِلَ ، قَالَ كَإِنِّي (٣) وجِوْمًا عُلَيْكَ وَحَلَيْكَ أُنْزِلَ ، قَالَ كَإِنِّي (٣) وجِوْمًا عُرَاةً عَلَيْكَ وَحَلَيْكَ أُنْزِلَ ، قَالَ كَإِنِّي (٣) وجِوْمًا عُرَادًا عَلَى النَّبِي مُنْ اللَّهُ الل أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَةُ مِنْ فَيْرِي، فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ سُرِرَةَ النِّسَاءِ مَنَّى بَلَنْتُ فَكَيْفَ إِذَا إِ جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِنْنَا بِكَ مَلَ مُؤَلاءً شَهِيدًا ، ثالَ أَسْاكُ ، قَإِذَا عَيْنَاهُ ﴿ (٥) أَنْبِرْنَى تَذُرِ فَانِ ١٠ وَإِنْ كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَ سَفَى أَوْ جَاء أَحَدُ مِنْ كُمُم مِنَ الْفَائِطِ، إ صيداً وَعْهَ (٧) الْارْضِ ، وَقَالَ جابِرِ كَانَتِ النَّوَانِيثُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا فَ اللَّهِ (٧) وَجُهُ جُهَيْنَةَ وَاحْدَ، وَفِي أَسْلَمَ وَأَحِدُ، وَفِي كُلِّ حَيّ وَاحِنْ، أَنَانْ رَيْزُلُ عَلَيْمٍ الشّيْطَانُ } (٨) حَدَّقِي وَقَالَ مُمْنُ: ٱلْجِبْتُ السَّمْنُ ، وَالطَّاغُرِثُ الشَّعْلَانُ ، وَقَالَ عَكْرِمَةُ : ٱلْجُبْتُ بِلِسَانِ الهِ الْمِعْوَا وَالطَّاغُرِثُ السَّعْدُ ، وَالطَّاغُرِثُ السَّعْدُ ، وَالطَّاغُرِثُ السَّعْدُ السَّعُ السَّعْدُ السَّعُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ الْعُمْ السَّعْدُ الْعُلْمُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ الْعُلْمُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْدُ السَّعْمُ السَّعْمُ ال عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَةً وَعَنِي اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ هَلَكَدَتْ قِلاَدَةٌ لِأَسْمَاء فَبَمَتَ اللَّيُّ عَنْ عَالِمَة وَأُولِي . في النسخ على في طَلَّبُهَا رِجَالًا ، نَفْضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوهِ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ القَسطلاني ولغبر أبي ذر عَلَى غَيْرِ وُصْنُوعِ، قَأَنْزَلَ اللهُ يَعْنِي آية النَّيْسَمَّمَ ﴿ (٥) أُولِي الْامْرِ مِنْسَكُمْ ، ذوى الله توله أطبعوا الله الى الله عنه عالم عنه وصنوع من الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع الْانْدُ وَرُثُونَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبِرَنَا حَجَّاجُ بْنُ يَمَّدِ عَنِ أَنْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى أَبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةً بْن قَيْسِ بْن عَدى " إِذْ بَمَنَهُ النَّيْ مَلِكَةٍ فَسَرِيَّةٍ \* ( " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُصَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ

(۱) والنَّالُ

يَنْنَهُمْ صَرْثُ وَلِي بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا لِمُعَلَّدُ بِنُ جَعْفَر أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرِيُ عَنْ عُرْوَةً قَالَ خَاصَمَ الزِّينِ مُرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّبيّ عَيْقِ أَسْقِ يَا زُبِيرُ ثُمَّ أَرْسِلِ المَّاءِ إِلَى جارِكَ ، فَقَالَ الْا نْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ أَبْنَ مَمَّيْكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ (٢) ثُمَّ قَالَ أَمْنِي يَا ذُكِيْدُ ثُمَّ أَحْبِسِ المَاء حَتَّى يَرْجِعَ (٢) وَجُّهُ رَشُول اللهِ } إِلَى الجَدْرِ ، ثُمَّ أَرْسِل المَاء إِلَى جارِكَ وَأَمْنْتَىٰ عُى النِّبيُّ عَلِيكِ لِلزَّ بَيْرِ حَقَّةُ في صَرِيحٍ الْحُكْمْمِ حِينَ أَحْفَظَةُ الْأَنْصَارِيُ كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَنْ لَكُمًا (" فيه سَعَة "، قالَ الرُّيِنُ ، فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلاَّ نَرَلَتْ فِ ذَلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُ وَكَ فِيهِ شَجَرَ يَيْنَهُمْ ﴿ ﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْمَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مَرْشُ مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا (٥) إِبْرَ اهِيمُ بْنُسَمَدْ عَنْ أَبِيهِ عَنْعُرْوَةَ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِيتْ رَسُولَ (١٠ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَشُولُ مَامِنْ كَبِي يَقُرضُ إِلاَّ خُيِّرَ رَبِّنَ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَكَانَ فِي شَكَرُواهُ الَّذِي ٧٧ فُبِضَ فيهِ ، أَخَذَنْهُ بُحَةٌ السَّدِيدَةُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيتِينَ (١) والمُسْتَضْفَينَ مِنَ الْ وَالشَّهِ كَاهِ وَالصَّالِينَ ، فَعَلَمْتُ أَنَّهُ شُيْرَ ﴿ (٨) قُوْلُهُ : وَمَا لَكُمْ لاَ ثُقَا تِلُونَ فِ السِّحَالِ وَالنَّسَاءِ الآيَةَ اللَّهِ مَا يَا وَمَا لَكُمْ لاَ ثُقَا تِلُونَ فِي السِّحَالِ وَالنِّسَاءِ الآيَةَ اللَّهِ مَا يَا وَمِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ متبيل الله (" إِلَى الظَّالِمِ أَهُ اللَّهِ عَرْتُ عَمْدُ اللهِ بْنُ أَكُمَّ لِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ قال سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَاسِ قال ذُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ (١٠ حَرَثُ مُلَيْانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَكِكَةَ أَنَّ (١١) أَبْنَ عَبَّاس ا تَلاَّ : إِلاَّ الْمُنتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِي وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ ، قَالَ كَنْتُ أَنَا وَأْتَى مِمَّنْ عَذَرَ الله ، وَيُذْ حَنُّ أَبْنِ عَبَّاسِ حَصِرَتْ ضَاقَتْ تَلْوُوا أَنْسِنَتُكُمْ إِللَّهُ مَا دَةِ ، وقال غَيْرُهُ : الْمُرَاغَمُ الْمُاجَرُ ، رَاغَنْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِي ، مَوْقُونًا مُوتَنَّا وَقُنَّهُ (١٧) عَلَيْهِمْ

ة . (٦) النَّبِيُّ (١٠) مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ وَالْوِلْكَانِ ر (۱۲) الآثية

« (۱) فَمَا لَكُمْ فِي الْمَافِقِينَ فِتَنَيْنِ وَاللهُ أَرْكَتَهُمْ (۲) قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ بَدَّدَهُمْ ، فَيَّهُ ﴿
(١) بَابُ ﴿ جَمَاعَة " صَرَشَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَادٍ حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرُّحْمَٰنِ قَالاً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي ٓ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَا لَكُمْ فِي الْنَافِقِينَ (٢) عِمَا كُلُّمُوا فِيْتَانِيْ رَجَعَ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ أَحْدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقُ (٢) عَالَّ يَقُولُ أَقْتُلْهُمْ وَفَرِينٌ يَقُولُ لاَ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ، وَقالَ (٣) إِنَّهَا (١) خَبَّتُ الْمَدِّيدِ طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ ، كُمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ (٤) الْفِضَّةِ ﴿ (٥) أَذَاعُوا بِهِ (٦) أَفْسُوهُ ، (١) وَإِذَا جَاءُ مُ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخْرِجُونَهُ ، حَسِيبًا كَانْيًا ، إِلاَّ إِنَانَا المَوَاتَ (٢٠ حَجَرًا أَوْ مَدَرًا ، وَمَا المَرْ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخُوفْ أَشْبَهَهُ، مَرَيْدًا مُنَمَرِّدًا، فَلَيُبَنِّكُنُ بَتَكَهُ قَطَّمَهُ، قِيلاً وَمَوْلاً وَاحِدْ، مُطْبِع خُتِم \* (١) أَي وَمَنْ يَقَتْلُ مُونُمِنًا مُتَعَمِّدًا لَقِزَاوْهُ جَهَنَّمُ صَرْتُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهَ اللهَ المَاتَ حَدَّثَنَا مُوْيِرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ ('' اُخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ اللهُ عَلَى النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ ('' اُخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ نَرَلَتْ هُذَهِ الآيَةُ اللهُ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ نَرَلَتْ هُذَهِ الآيَةُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدًا كَفِرَاوَهُ جَهَنَّمُ هِي آخِرُ ما نُزَلَ وَما نَسَحَهَا شَيْءٌ \* (١١) أَيَّةٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال وَلاَ نَقُولُوا لِمَنْ أَنْقَى إِلَيْكُمْ السَّارَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ، السِّلْمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدْ ا حَدِثْنَى (١٢) عَلَىْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَّاءِ عَنِ اُبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَنْنَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُواْمِنًا قالَ قالَ أَبْنُ عَبَّاس (١٢) حِيثُما كَانَ رَجُلُ فِي غُنيْمَةً لَهُ فَلَحِقَهُ إلْسُامِونَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ ، فَأَنْوَلَ ٱللهُ فِي (١٣) ذٰلِكَ إِلَى قَوْلِهِ (١٤) عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ ، قَالَ قَرَأُ أَبْنُ عَبَّاسِ السَّلَامَ ﴿ (١٥) لَا يَسْتَقِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦) وَالْجُاهِدُونَ فَي سَبِيلِ اللهِ مَرْشُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَيْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنَىٰ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيْ

أَنَّهُ رَأًى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم فِي السَّجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَّمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأُخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْدٍ أَمْلَى عَلَيْهِ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَفَاءَهُ أَبْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُو كُيمُهُمَا عَلَى " ، قالَ " يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجُهَادَ كَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى ، كَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلِيُّ وَفَخِذُهُ عَلَى خِفَذِى فَثَقُلَتْ عَلَى َّحَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَ ٣ خِفَدى ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ : غَيْرَ أُولِي الضَّرَر صَرْشُ حَفْثُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُتَى عَن البَرَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ نَرَكَتْ: لاَيَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ زَيْدًا فَكَتَبَهَا ، كَفَاء أَبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ ، فَأَنْزَلَ الله : غَيْرَ أُولِي الضَّرَدِ مَرْشُ الْمُكَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنَ الْبَرَاء، قالَ لَمَّا نَرَلَتْ: لَا يَسْتَوِى الْقَاءِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ النَّبِي عَلِي أَدْعُوا فَلاَنا ، خَاءهُ وَمَعَهُ الدُّواهُ وَاللَّوْمَ أُوَّالْكَتِفَ فَقَالَ ٱكْتُبْ: لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَخَلْتُ النَّبِيِّ مَرْكِيَّ أَمَّ سَكْنُومٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا ضَرِيرٌ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لِلَّ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَبْرً أُولِي الضَّرَرِ وَالْجُاهِدُونَ في سَبيلِ اللهِ صَرَّتُنَا ٣٣ إِنْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ ۗ أَنَّ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ خ وَحَدَّثَنَى إِسْطُقُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُريْجٍ \_ أُخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكريمِ أَنَّ مِقْمَا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْر ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْر \* " إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّاذِيكَةُ ظَالِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ " قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِين فِي الْارْضِ قَالُوا أَكُمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهِا الآيةَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْقَةُ وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ

(1) نقال (۲) كذا فى البوئينية تاء ترض نتوحة والراء مضومة (۲) حدثنى طبخ (٤) كباب (٠) الآية

عِكْرِمَةَ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَٰلِكَ أَشَدَّ النَّفِي ، ثُمَّ قال أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنْامِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونٌ سَوَّادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى (') رَسُولِ ٱللهِ عِنْ مِنْ السَّهُمُ قَيُونُ لَى (') بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقَتْلُهُ أَوْ اللَّهُمْ قَيُونُ لَى اللَّهُمْ قَيُونُ لَى اللَّهُمْ قَيْرُ لَى اللَّهُمْ عَلَيْ عَلْدِ يُضْرَبُ فَيُقْتُلُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّاأَفِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهمْ الآيةَ ، يَضْرَبُ فَيَقَتَلُ ، فَانْزُلُ اللهُ : إِنَّ الذِينَ تَوَفَاهُمُ المُلاثِكَةَ ظَالِمِي انْفُسِهِمْ الآية ، ا رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ \* (") إِلاَّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ انرِّجالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيمُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً حَرْشُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوب الرَّ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ ، قالَ كانَت اللهُ عَنْهُمَا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ ، قالَ كانَت اللهُ عَنْهُمَا وَلِيفَا وَلَيْكَ أُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ ٱللَّهُ ۞ فَعَسَلَى ٱللَّهُ أَنْ يَمَفُو عَنْهُمْ ﴿ فَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورا ، عَنى وهذه مى التلاوة مَرْشُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ (ه) الآية عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِي مَرْكِنَهُ يُصَلِّى الْعِشَاء إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمَّ أَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَلْمٍ ، اللَّهُمَّ أَجِّ الْوَلِيدَ (٦) بالبُّ تُولِد أَبْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنِّ الْمُنتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُ اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ \* (١) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذًى (٨) وَكَاد مِنْ مَطَرَ (٧) أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَفُوا أَسْلِحَتَكُمْ ﴿ وَيُرْضَا مُثَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو ۗ (١) بَالْ فَوْلِهِ الحَسَنِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ جُرائِم أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذَى مِنْ مَطَر أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ، قالَ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ (٨) جَرِيحًا ﴿ (٢) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللهُ يُفْتِيكُم

فِيهِنْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَى الْكَتَابِ فَى يَتَامَى النَّسَاء مَرْثُنَا (١٠٠ عُبَيْدُ بْنُ

إُسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةً عَنْ (١٧) أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ

عَبْدِ الرُّ مْنِ أَبُو الْاسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ المَدينَةِ بَعْثُ فَأَكْتُتَيْثُ فِيهِ فَلَقِيتُ

(١٢) أخبرتي أبي مر عائشة

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \* (١) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ أَ تَنْكَيْحُوهُنَّ ، قَالَتْ ٣ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَقِيمَةُ هُوَ وَلِيبًا وَوَارْتُهَا كَأْشُرَّكَتْهُ (٣) في مالِهِ حَتَّى فِي الْمَيُّدْقِ (١) فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِوَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً ، فَيَشْرَكُّهُ فَي مالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ ﴿ وَإِنِ ٱعْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴿ وَقَالَ أَبْنُ عِبَّاسِ شِقَاقٌ تَفَاسُدُ ، وَأَحْفِيرَتِ الْأَنْفُس الشُّحَّهُوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ ،كَالْمَلَقَّةِ لاَ هِيَ أَيِّمْ ۖ وَلاَ ذَاتُ زَوْبِهِ ، أَشُوزًا بَنْهُ مَا مِرْثُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَن أبيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضاً قالَت الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَه المَّرْأَةُ لَيْسَ عِمُسْتَكُنْدِ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقَنُّولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِ حِلِّ ، كَنَزَلَتْ هَذْهِ الآيَةُ فِي ذُلِكَ ٥٠ \* ١٦ إِنَّ الْمَنَافِقِينَ فِي الْدَرك الْأَسْفَلِ ٣٠ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَسْفَلَ النَّارِ، نَفَقًا سَرَبًا مِرْشُ الْمُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّنَنَا أبي حَدَّثَنَا الْا عُمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْاسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ الله كَفَاء حُذَيْفَةٌ حُتَّى قامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قالَ لَقَدْ أُنْولَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْدِ مِنْكُمْ قَالَ الْأَسْوَدُ مُبْعَانَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِن النَّار فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللهِ ، وَجَلَّسَ حُذَيْفَةٌ فِي نَاحِيَةِ الْمِسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ · فَرَمَانِي بِالْحَصِا ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ تَحِيِثُ مِنْ صَحِيدِهِ ، وَقَدْ عَرَفَ ما قُلْتُ لَقَدْ أَنْوَلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ ، كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا ، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (٥) إِلَى قَوْلِهِ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْانَ ﴿ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَى الْإ عُمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْ قالَ ما يَنْبَنَى لِاحَدٍ (١٠٠ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مُتَّى مَرْشُ الْمُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ

لاه (۱) يَسْتَفَتُّونَكَ ه ه (۱). عایشه (r) فَنَتُمْ كُوْ د. (٤) فِي الْعِذْق (٠) وَإِنِّ آمْرُ أَهُ خَافَتْ مِنْ بَدْلُهَا نُشُوْراً أَوْ إعْرَاضًا الآية في ذلك (٧) من النار (٨) بَابُ قَوْلِهِ . كذا في بعض النبيخ بالاضافة وفى بعضها بتنوين باب وجر قوله بع تكرير الرمز على كلا اللظفين وعبارة القسطلاني ( بَابُ ) بالتنوين (قَـوْلُهُ) عز وجل إلى أن قال وسقط لفظ باب لنسير أبي ذر (١) كما أوْحَيْنَا إِلَى نُوحَ

> سست عبديا (۱۰)

(٣) قُلِ اللهُ يُفتيكُمْ فِي

(٢) (بالبُّ تَقْسِيرِ مُورَةِ للكائِدةِ

الله الرحن الرحيم

(·) حُرُمُ وَاحِمْ ا حَرَّامٌ. هذه الجلة محلِها هنا عنده ط

(٦) قالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرُ آنِ آيَةٌ أَشَدُ عَلَى الْقُرُ مِنْ لَسْمُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ واالتُّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَاأُ نُزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّتُكُمْ مَخْصَةً بَجُاعَةً لِهُ مَنْ أُحْيَاهَا يَعْنِي مَنْ حَرَّمَ قَتْلُهَا إِلاَّ بِحَقِّ حَييَ النَّاسُ مِنْهُ حَمِيعاً شَرْعَةً وَمِنْهَاجاً سَبِيلاً وَسُنَّةً

المطبوع والقسطلانى خلافه

(٩) بَابُ قَوْلِهِ (١٠) النِّيِّيِّ

حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلِالٌ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن النَّيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ ﴿ ١٧ يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللهُ يُفْيِكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ أَمْرُوا مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَذَ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ ماتَرَكَ وَهُوَ يَرَثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن كُمَا وَلَكُ ، وَالْكَلاَلَةُ مِن لَمْ يَرِثُهُ أَبْ أُو أَنْ وَهُوَ مَصْدَرْ مِنْ تَكَلَّلُهُ النَّسَبُ مُرْثُنَا شُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءةً ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُونَك (٢)

( الْمَالِدَةُ (اللهُ)

حُرُمْ وَاحِدُهَا حَرَامْ، وَفِيا تَقْضِهِمْ بِنَقْضِهِمْ الَّتِي كَتَبَ ٱللهُ جَعَلَ ٱللهُ (٥) تَبُوم تَحْمِلُ ، دَأَرُهُ ۚ دَوْلَةُ ، وَقَالُ غَيْرُهُ : الإَخْرَاهِ النَّسْلِيطُ ، أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ "، المَيْشِنُ الْأُمِينُ ، الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابِ قَبْلَهُ \* (٧) اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : خَمْصَة ﴿ عَبَاعَة ﴿ مَرَهُنَّى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُودُ لِعْمَرَ إِنَّكُمْ تَقَرُونَ آيَةً لَوْ نَرَكَتْ فِينَا لَا تُتَّخَذْنَاهَا عِيدًا ، فَقَالَ مُمَدُ إِنِّى لَأَعْلَمُ حَيثُ أَنْزِلَتْ ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ ، وَأَيْنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حِينَ (٨) أُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَٱللهِ بعَرَفَةَ ، قالَ سُفْيَانُ وَأَشَكُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لا : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ \* (٩) فَلْ تَجِدُوا مَا عَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبًا ، تَيَسَّوا تَعَمَّدُوا ، آمِّينَ عامدينَ، أَعَمْتُ وتيمّنتُ وَاحِدْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : لَمَشَّمُ وَتَعَسُّوهُنَّ وَاللَّاكِتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ وَالإَفْضَاءِ النِّكَاحُ الره ) بَابُ فَوْلِهِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْهِمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ (١٠) ٱللهِ عَلِيَّةٍ في بَمْض

أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَنْ بِذَاتِ الجَيش ٱنْفَطَحَ عِقْدٌ لِي ، عَأْمَام رَسُولُ ٱللهِ عِنْ عَلَى الْيَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مُعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى ماءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ ۚ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَقَالُوا أَلاَ تَرَى ماصَّنَعَتْ عائِشَةُ أَقامَتْ برَسُولِ اللهِ مَلِكُ وَبِالنَّاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاهِ ، كَفَاء أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَى يْغَذِي قَدْ نَامَ ، فَقَالَ ( ) حَبَسْتِ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ وَلَبْسُوا عَلَى ماء وَلَبْسَ مَعَهُمْ مَا يُو ، قَالَتْ (٢) عَاثِشَةُ فَعَا تَبَنِي أَبُو بَكُر ، وَقَالَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْنُنْنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ عَلَى نِغَذِي فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي حَتَى ٣٠ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ التَّيَمُّم ١٠٠ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر ما هِي بِأُوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْر ، قالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِير الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْمِقْدُ تَحْتَهُ مِرْثُنَا ( ) يَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهُب أُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُتُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَقَطَتْ قِلاَدَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ. وَنَحْنُ دَاخِلُونَ اللَّهِ يَنَةَ قَأَنَاخَ النَّيْ عَلَيْك وَنَرَ لَ فَتَنَىٰ رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِداً أَقْبَلَ أَبُو بَكُر فَلَكَزَ فِي لَكُنْرَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَّسْتِ النَّاسَ فِي فِلاَدَةٍ فَنِي المَوْتُ لِلَّسَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْثُ وَقَدْ أُو جَعَنِي ثُمَّ إِنَّ النِّي عَلِيَّ أَسْتَبِقُظَ وَحَضَرَتِ الصَّبْحُ، فَالْتُسِنَ المَّاءِ فَلَمْ يُوجِدُ، فَنَوَلَتْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أُمُّنُّمُ إِلَى الصَّلاَّةِ الآيَةَ ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر : لَقَسد بارتك الله لِنَاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَرَّكَةٌ لَمُمْ ﴿ (١) كَاذْهُبَ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ مَرْضَنَّ أَبُو نَقَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ بَحَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنْنِ شِهَابِ سَمِعْتُ أَنْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ \* ح وَحَدَّ تَني خَمْدَانُ بْنُ تُحْمَرٌ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْأَسْجَمِيُّ عَنْ سُفْبَانَ عَنْ تُخَارِق

(۱) وقال (۳) نقالت (۳) حاین (۳) حاین (۵) فتیممو (۵) فتیممو (۵) حدثی (۰) حدثی

معَنْ طَارِق عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ قالَ الْمُقْدَادُ يَوْمَ ﴿ ا كَبُدْرِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا لاَ تَقُولُ لَّكُ كَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى فَأُذَّهَبُ أَنْتَ وَرَبِكَ فَقَا تِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ، وَلَكِينِ اً مُضْ وَنَحْنُ مَمَكَ فَكَأَنَّهُ شُرِّى عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا أَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا أَنْ اللّهِ مَنْ أَلّهُ مَا أَنْ أَلّهُ مَا أَنْ أَلّهُ مَنْ أَلْمِ مَنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهِ مَنْ أَلّهُ عَنْ مُخَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَلِّكُ لِلنِّي عَلِيَّ \* (٢) إِنَّمَا جَزَادِ الذِينَ يُحَارِ بُونَ الله ورسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً (٢٠ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ، إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، الْمَحَارَبَةُ لِلهِ الْكُفْرُ بهِ مَرْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَعَمَّدُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ قالَ حَدَّثَنَى سَلْمَأَنُّ أَبُو رَجاء مَوْلَى أبي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ مُمَنَّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكُرُوا وَذَكُرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْحُلَفَاءِ فَا لْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةً ، قُلْتُ مَا عَلِيثَ نَفْسا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ إِلاَّ رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مَا لِنَّهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ (1) إِيَّاى حَدَّثَ أَنَسٌ، قالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِ ٱسْتَوْ خَنْنَا هَٰذِهِ الْأَرْضَ، فَقَالَهُذِهِ نَعَهُ لَنَا تَخُرُجُ ، فَأَخْرُجُوا فِيهَا ، فَأَشْرَ بوامِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَ الِمَا خَرَجُوا فِيهَا فَشَر بُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَنْبَانِهَا وَأَسْتَصَحُوا وَمالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ وَأُطَّرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ (٥) مِنْ هُوَّلَاء قَتَلُوا النَّفْسَ وَحَارَ بُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَخُوَّ فُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ سُبْهَ حَانَ اللهِ فَقُلْتُ تَتَّهُ مُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بهٰذَا أَنَسْ قالَ وَقالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بَخَيْرُ مَا أَبْقَى (٢) هٰذَا فيكُمْ ، وَمِثْلُ (٧) هٰذَا ﴿ (٨) وَالْجُرُوحَ قِصَاصٍ ، حَرِيْ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ عَالْ عَنْ عَمْ

كَسَرَتِ الرُّبَيْعُ وَهِي عَمَّةُ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ ثَنِيَّةً جارِيَّةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ

لاهست (1) يومئلنه ع (۲) تباك

> (٣) الآية هنا

(٥) يُسْتَبْقَى

(٦) أَبْقَىٰ اللهُ هذا هكذا

من غير رقم

٦ مَا أَبْقِيَ مِثْلُ هَٰذَا

، مَا أَيْقِيٰ اللهُ مِثْلَ

(٧) أَوْ مِثْلُ

ه ــــ (٨) َ بَابُ قَوْ لِهِ ِ

الْقِصَاصَ كَأْنَوُ النِّيِّ مَنْكِيِّهِ فَأَمَرَ النَّيْ مَنْكِيٍّهِ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ عَمْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ لِا وَاللهِ لَا تُكُسِّرُ " سِنْهَا " يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يَا أَنَسُ كِتَابُ ٱللهِ القيمَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اليونينية وفي الفرع الإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن ۖ لَوْ أَنْسَمَ عَلَى اللهِ لَا َّبَرَّهُ ﴿ إِلَى مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لَوْ أَنْسَمَ عَلَى اللهِ لَا تَبَرَّهُ ﴿ إِلَيْ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لَوْ أَنْسَمَ عَلَى اللهِ لَا تَبَرَّهُ ﴿ إِلَيْ مِنْ عِبَادِ اللهِ مِن عِبَادِ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوعِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَي ما أُنْولَ إِينَكَ مِنْ رَبِّكَ مَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَن الشَّهْيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُعَدًّا عَلِيُّهِ كَتَمْ شَيْئًا مِمَّا أُنْولَ (") عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَب واللهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ ما أُنْول إِلَيْكَ (1) الآية \ (10 كَا يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُم • مَدَّتُ عَلَى بْنُ (1) السَلَمَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ شُعَيْقِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْرُ لَتْ هَذِهِ الآيَةُ لَا يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُ فِاللَّهِ فِي أَيْمَا يَكُمْ . في قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللهِ (r) ابْنُ عَبْدِ اللهِ. خطأ ﴿ وَ بَلَى وَاللهِ مَرْضُ \* أَحْدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ في يَمِينِ ، حَتَّى أَنزُلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَهِينِ قَالَ أَبُو بَكُم لاَ أَرَى يَهِينًا أَرى (٨) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلاَّ قَبَلْتُ رُخْصَةَ اللهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿ ( اللَّهُ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، مَرْثُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خاليه عَنْ إِسْمُعيِلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَفْزُو مَتَ النَّبِّ عَلِيَّ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٍ فَقُلْنَا أَلَّا نَخْتَصِي فَنَهَا نَا عَنْ ذٰلِكَ فَرَحْصَ لَنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ أَنْ تَنَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ۞ (١٠) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمِسْرِرُ وَالْأَنْصَاكِ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: الْأَزْلاَمُ الْقِدَاحُ يَقَتْسَمُونَ بِهَا فِ الْامُورِ ، وَالنَّعْبُ أَنْصَابُ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ الزُّيُّمُ الْقَدْحُ لاّدِيشَ

(١) الراء ساكنة في مضمومة وكان في الاصل لآت كثير سنها (٢) ثنيتها (٣) أُنزَلَ اللهُ عَلَيْهِ (٤) مِنْ رَ بَكَ (٥) كَالْبُ قُوْلِهِ . من خط الحافظ اليونيني (۸) أَرَى أَنَّ (١) كَابُ قَوْلِدِ كَا أَيَّا الي الَّذِينَ آمنوا

(١٠) بَابُ قُوْلِهِ

وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ ، وَالِاُسْتَقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ ، فَإِنْ نَهَتْهُ ٱنْتَهْى ، وَإِنْ أَمِّرَتُهُ فَعَلَ مَا تَأْءُرُهُ (١) ، وَقَدُّ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلاَمًا ، بِضُرُوبِ يَسْتَقْسِمُو تُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ تُعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَى تَافِعْ عَن أَبْن عُمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ ثَرَلَ تَعْرِيمُ الخَمْرِ وَإِنَّ فِي (٥٠ اللَّدِينَّةِ يَوْمَثِذٍ كَخَسْتَةَ أَشْرِبَةٍ مرَّثْ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثْنَا أَبْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيْبِ قَالَ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ انَا خَرْتُ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هُذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ ۖ فَإِنَّى لَقَاتُمْ أَسْقَى أَبَا طَلْحَةً وَفُلاَنَا وَفُلاَنَا وَفُلاّنَا إذْ جاء رَجُلْ، فَقَالَ وَهَلْ بَلْغَكُمْ أُخْبَرُ ، فَقَالُوا وَما ذَاكَ ؟ قالَ خُرَّمَتِ الْخَمْرُ ، قالُوا أَهْرِقْ (٦) هَذِهِ الْقِلاَلِ يَا أَنَسُ ، قالَ فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلا رَاجَعُوهِما بَمْدَ خَبْرِ الرَّجُلِ مَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جابِ قالَ صَبْحَ أَنَاسٌ عَدَاةً أَحُدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيما شُهدَاء وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيهِما مَرْثُ إِسْحُقُ إُبْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَالَى أَخْبَرَنَا عِيسَى وَأُبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ قَالَ سَمِينَتُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِّ عَلِيَّ يَقُولُ: أَمَّا بَمْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَرَلَ تَحْدِيمُ الخَمْرِ، وَهِيْ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْمِنَبِ وَالنَّمْرِ وَالْمَسَلِ وَأُخْنِطُةً وَالشَّمِيرِ ، وَالْخَمْنُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ \* (٧) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَمَيْلُوا الصَّالِحُات جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا (١٠ إِلَى قَوْلِهِ : وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُسْيِنِينَ حَرْثُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْخَبْرِ الَّتِي أُهْرِيقَتِ (١) الْفَضِيخُ ، وَزادَنِي مُحَمَّدُ (١٠٠ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِ الْقُوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرُ ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى ، فَقَالَ أَبُوطَلْحَةً أُخْرُجُ كَأَنْظُنْ ما

4 (1)

(۲) به م

(٣) يُحِيلُ يُديرُ مُكَنَّا فَي الفرع عنرَّج لهذه الرواية بعد قوله المصدر وهو في اليونينية يحتمل لهذه ولان يكوت عنرجاله يعدي تداه تأمره

> دي (٤) حدثني

(ه) بالدينة ع

(٦) هُرِقْ \*

م و أرق

ماب (۷)

(۱) الآية.

(۹) هُرِيقَتِ مست

(١٠) الْبِيكُنْدِيُّ

هٰذَا الصَّوْتُ مَ قَالَ نَغَرَجْتُ فَقُلْتُ هَٰذَا مُنَادِ يُنَادِي أَلَّا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ فَقَالَ لِي أَذْهَبْ قَأَهْرِقُهَا (١) ، قَالَ كَفِرَتْ في سَكَكِ اللَّهِ بِنَةِ ، قَالَ وَكَانَتْ خَرُهُمْ يَوْمَثِذِ الْفَضِيخَ، فَقَالَ بَمْضُ الْقَوْمِ فَتِلَ قَوْمٌ وَهِيْ فِي بُطُونِهِمْ ، قَالَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَعِيلُوا الصَّالِخَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا مَلِيمُوا ﴿ لَا نَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ نَسُولُكُ مَرْثِن (" مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن الجَارُودِيْ ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ خُطْبَةً مَا سَمِمْتُ مِثْلُهَا قَطُّ قالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْنُمْ قَلِيلاً وَلَبَكُنْيُمْ كَثِيرًا ، قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وُجُوهَهُمْ لَلُمْ خَنِينُ (1) فَقَالَ رَجُلْ مَن أَبِي قَالَ فُلاَنْ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ : لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ نَسُوا كُمُ . رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ شُعْبَةً صَرْشُ (٥٠) الْفَصْلُ بْنُ سَهْل حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُويْرِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ ٱسْرِمْزَاء فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِي وَ يَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُ نَافَتُهُ أَيْنَ نَافَتِي ، فَأَنْ لَ أَللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تَبْدُ لَكُمْ تَشُوَّكُمْ . حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلْهَا ﴿ (٦) ماجَعَلَ ٱللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَّ سَأَيَّةٍ وَلاَّ وَصِيلَةٍ وَلاَّ حَامٍ. وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَقُولُ قَالَ ٱللهُ، وَإِذْ هَا هُنَا صِلَّةٌ ، المَانِدَةُ أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةِ ، وَالمَّهٰ مِيدَ بِهَا صَاحِبُهُا مِنْ خَبْرِ يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : مُمَو فَيك تميتُك حَرْثُ وَمِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَذَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَنِن شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْتَعُ دَرُّهَا الطَّوَاغِيتِ، فَلا يَحْالُبُهَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ ، وَالسَّائِيةُ كَانُوا يُسَيْبُونَهَا لِآلِهُ تَبِيمٌ لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْء قالَ وَقالَ

(۱) فَهُرِ قَهَا الْمُ فَهُرُ فَهَا الْمُ فَهُرُ فَهَا الْمُ فَهُمُ فَهُا الْمُ فَهُا الْمُ فَهُا الْمُ فَعُلَا اللّهِ فَعُلَا اللّهُ فَعُلَا اللّهُ فَعُلَا اللّهُ فَعُلَا اللّهُ فَعُلَا اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ فَعُلَا اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَرْكِي رَأَيْتُ مَرْدِ بْنَ عامِرِ الْخُزَاعِيُّ يَجُرُ قُصْبَهُ في النَّارِ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ، وَالْوَصِيلَةُ النَّافَةُ الْبُكُرُ ثُبُكُكُرُ فِي أُوَّلِ نِتَاجِ الْإِبل ثُمَّ تُتَنِّى بَعْبُ بِأَ نَثْى وَكَانُوا يُسَبِّبُونَهُمْ (١) لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى لَيْسَ مِيْنَهُمَا ذَ كُنِّ، وَالْحَامِ مَفْلُ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ المَعْدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ (٢٠ لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٍ وَسَمَّوْهُ الْحَالَى \* وَقَالُ (٣) أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهُرُيِّ سَمِيْتُ سَعيدًا قَالَ يُحْدِيرُهُ (١) بِهِذَا ، قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْزَةً سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيِّكِم نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَبْنُ الْهَادِ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبَّ عَلَيٌّ صَرَّتَى كُمَّدُ بْنُ أَبِي يَمْقُوبَ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ الْكِكَرْمانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَالَيْمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّتُهِ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُ قُصْبَهُ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَبَّتِ السَّوَائِي \* (0) وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ (1) فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتُ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءُ شَهِيدٌ حَرَثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْمَغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ إِخطَبَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ فَقَالَ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ خَشُورُونَ إِلَى ٱللَّهِ دْفَاةً عُرْلاً ، ثُمُّ (٧) قَالَ كُمَّا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَى آخِرِ الآية، ثُمَّ قَالَ أَلاَّ وَإِنَّ أَوَّلَ الْحَلَائِيِّ يُكَنِّنِي يُكَنِّنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلاَّ وَإِنهُ يُجَاءِ برِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذ بهمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي (٨) فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كُمَّا قالَ الْعَبْدُ الصَّالِخُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ كَلَّمَّا نَوَ قَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴿ ثُ ، فَيُقَالُ إِنَّ هُولًا ء كَمْ يَزَ الوا مُرْتَذِينَ

(۲) وَدَّعُوهُ مَّ

(١) قال تَعِيرَةً بهذا (٠) بَابُ. كَذَا في نسخة وفال القسطلاني ياب بالتنوين كتبه

(v) ثم قرأ

(٩) وَأَنْتُ عَلَىٰ كُلَّ شيء شميد عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْدُ (') فَارَقْتَهُمْ ﴿ (') إِنْ تُعَذَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ('') وَإِنْ تَنَفُو كُمُمُ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْمَزِيْرُ الْحَكَمِمُ مَرْشُ الْحَدَّةُ بُنْ كَثِيرِ حَدَّثَنَا (') سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (') اللّهِ عَنْ النّبِي عَنِي النّبِي عَنِ النّبِي عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ المُعبَدُ أَنْ جُمَيْدٍ عَنْ أَبْنِ عَبّاسٍ عَنِ النّبِي عَنِي قَالَ الْعَبْدُ إِنْ نَاسًا (') يُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشّمالِ، فَأَنُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ السّمَالِ ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مادُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكَمِمُ . ( سُوْرَةُ الْأَنْهُمِ ('') )

قَالَ أَبْنُ عَبَّالًى (٥): فَيْنَدَّهُمْ مَعْذِرَتَهُمْ ، مَعْرُوْشَاتِ مَا يُعْرَشُ مَنِ الْكَرْمِ وَغَيْرِ ذَالِكَ ، تُمُّوالَّةً مَا يُحمَلُ عَلَيْهَا ، وَلَلْبَسْنَا لَشَهَّهُنَا ، يَنْأُونَ يَتَبَاعَدُونَ ، تُبْسَلُ تَفْضَحُ ، أُبْسِلوا أَفْضِحُوا (٥٠ ، تِاسِطُوا أَيْدِيهمْ ، الْبَسْطُ الضَّرْبُ (١٠٠ أُسْتَكُثُرَ ثُمْ (١١٠) أَضْلَلْتُمْ كَدْيِرًا (١٢) ذَرَأً مِنَ الحَرْثِ، جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ تَمَرَانِهِمْ وَمَالِهُمْ نَصِيبًا، وَللِشَيْطَانِ وَالْأُو ْ ثَانِ نَصِيبًا ( ( ) أَمَّا أَشْتَمَلَتْ ، يَعْنِي هَلْ نَشْتَمِلُ إِلاَّ عَلَى ذَكرِ أَوْ أَنْيُ ، فَلِمَ نُحُرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُونَ بَعْضًا . مَسْفُوحًا مُهْرَاقًا (١١) ، صَدَفَ أَءْرَضَ ، أُبْلِسُوا أُوبِسُوا (٥٠٠) ، وَأَبْسِلُوا أَسْلِمُوا ، سَرْمَدا دَاعًا ، أَسْتَهُونَ لَهُ أَصْلَتْهُ ، يَعْشَرُونَ يَشُكُونَ ، وَفَرْ صَمَمٌ . وَأَمَّا الْوِقْرُ ١٦٠ ٱلْحِيْلُ أَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا أَسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِي النُّرُّ هَاتُ ، الْبَأْسَاءُ مِنَ إِلْبَأْسِ ، وَ يَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ ، جَهْرَةً مُعَايَنَةً ، الصُّورَ جَاعَةُ صُورَةٍ ، كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُورَ ، مَلَكُونَ مُلْكُ (١٧) مَثَلُ (١٨) ، رَهُبُوتَ ٢٠ خَيْرٌ مِنْ رَحُمُوتٍ ، وَ يَقُولُ تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ (١١) ، جَنَّ أَظْلَمَ (٢٠) ، يُقَالُ عَلَى اللهِ حُسْبًا نُهُ أَىْ حِسَابُهُ ، وَيُقَالُ حُسْبًا نَا مَرَامِي ، وَرُجُومًا لِإِشْيَاطِينِ ، مُسْتَقَرْ فِ الصُّلْبِ ، وَمُسْتَوْدَعُ فِي الرَّحِمِ ، الْقِنْوُ الْعِدْقُ ، وَالْإِثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا فِنْوَانُ مِثْلُ صِنْوِ وَصِنْوَانِ (١١) \* (١١) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْنَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ .

صدة صدة . (٤) أخبرنا (٥) أخبرنا م

(١) رِجَالاً

(v) بسم الله الرحمن الرحيم

(٨) أُمُّ كَمْ تَبِكُنْ

(١) فُضِحُوا (١٠) وقوله

(11) من الآنس ويم يو

(۱۲) يمَّا ذَرَاْ

(۱۲) أكينة واحدُها كِنَانُ

(12) الماءساكنةمن الفرع حقيد

(10) أيسُوا مدّة

(۱۲) فانه (۱۷) وَمُلْكُ (۱۸) كذا ضبط مَثَلُّ

(۱۸) دا طبط من فى اليونينية والذى فى غيرها من الاصول مِثْلُ

> ر هنبوت مست

(١٩) وَ إِنْ نَمَدِلُ تُقْسِطُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا فِي ذَلَكِ

ليَّوْ. مُ مَّرِ

و ( ۲۰ ) تمالى دلا . كذا فى المنخ الخطالمورك عليها وبينها وبينها وبينها وبينها مصححه

(۱۱) وصيوان (۱۱) ياب

مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عَنْ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَشْنٌ : إِنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنْزِلُ الْفَيْتُ () ، وَيَعْلَمُ مافِي الْأَرْحامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسُ ماذَا تَكْسِبُ عَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٍ ﴿خَبِينٌ ﴿ (٢) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ "الآيَة . يَلْبِسَكُمْ يَخْلِطُكُمْ ، مِنَ الْالْتِبَاس، يَلْدُسُوا يَخْلُطُوا، شِيمًا فِرَقًا مَرْشُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ نْ زَيْدٍ (١) الْ آخر المورة عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَّا نَزَلَتْ هُـٰذِهِ الْآيَةُ : قُلْ هُوَ اللَّهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَّا نَزَلَتْ هُـٰذِهِ الْآيَةُ : قُلْ هُوَ اللَّهِ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَزِلِيُّهِ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ علاقاك أوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ، قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ، وَيُذِيقَ الرَّا اوْمِنْ تَحْتِ الْرَجُلِكُمْ بَعْضَكُمْ ۖ بَأْسَ بَعْضِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ هَٰذَا أَهْوَنُ ، أَوْ هَٰذَا أَيْسَرُ ﴿ ( ٤) وَلَمْ ۖ ( ٤) أَبْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ صَرَّتَى ثُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ ال سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَلَمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَلَمْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَلَمْ اللهُ عَنْهُ عَلْهِ اللهُ عَنْهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ عَلْهِ اللهِ عَنْ عَلْقُمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَلَمْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السّاعِ عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ . قَالَ أَصْحَابُهُ وَأَيْنَا كُمْ ( ) يَظْلِمْ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمْ ۗ ( ) حَدْثَى عَظَيْ ﴿ ﴿ أُو يُولُسُ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى الْمَالِمَينَ مَرْثُنَا (٧) أَعَمَّدُ بْنَ بَشَادٍ ﴿ (٨) تَالْ فَوْلِهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ عَمَّ نَبِيِّكُمْ ، يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكُ قَالَ مَا يَنْبَنِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْنٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى حَرَّثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ سَمِعْتُ مُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ مَا يَنْبَغَى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى « ( ) أُولِيْكَ الَّذِينَ هَدَى ٱللهُ فَبَهُدَاهُمُ ٱتْنَدِهُ مِنْ مُولِي أَخْبَرَنَا

هِ إِنَّ أَنْ أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ نُجَاهِداً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَفِي ص سَجْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلاَّ وَوَهَبْنَا إِلَى (١) قَوْلِهِ فَبهُدَاهُمُ أَقْنَدِهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَتُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفّ عَن الْمَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيلُكُمْ عَلَى مِمَّنْ أَمِرَ أَنْ يَقْنَدِى بِهِمْ \* (٣) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر (٣) وَمِنَ الْبَقَر وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا الآيَّةَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كُلَّ ذِي ظُفُرِ الْبَمِيرُ وَالنَّعَامَةُ ، الْحَوَايَا المَبْعَرُ (٤) وَقَالَ غَيْرُهُ : هَادُوا صَارُوا يَهُودًا . وَأَمَّا قَوْلُهُ هَدْنَا تُبْنَا ، هَائَدُ تَا يُبْ مَرْضَ عَمْرُو أَبْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ قَالَ عَطَاهِ سَمِيثُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِينَ النِّيَّ عَلِيَّ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ شُنُومَهَا جَلُوهُ (٥) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَّلُوهَا ، وَقَالَ أَبُوعَاصِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِنَّ عَطَاءٍ سَمِينَ جَا ِ اعْنِ النَّبِيُّ مِنْكُ ﴿ ثُنَّ وَلَا تَقْرُ بُوا الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مَرْشُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ جَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُ و عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، وَلذٰلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، قُلْتُ سَمِينَهُ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ نَمَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قالَ نَمَمْ وَكِيلٌ (٨) حَفَيِظٌ وَتُحِيطُ بهِ قُبْلًا جَمْعُ قَبِيلِ وَاللَّمْنَىٰ أَنَّهُ صُرُوبُ لِلْعَذَابِ كُلَّ ضَرْبِ مِنْهَا قَبِيلٌ زُخْرُفَ (١) كُلَّ شَيْء حَسَّنْتَهُ وَوَشَيْتُهُ وَهُوَ بَاطِلْ فَهُو زُخْرُفْ وَحَرَّنْ حِجْرٌ حَرَامٌ وَكُلُ مَمْنُوعِ فَهُوَ حِجْرٌ تَعْجُورٌ وَٱلْحِجْرُ كُلُ بِنَاءِ بَنَيْتَهُ وَيُقَالُ لِلْأُنْيُ مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ ، وَيُقَالُ لِلْعَقْل حِجْرٌ وَحِجَّى وَأَمَّا ٱلْحِجْرُ فَوَصْغُ تَمُودَ وَما حَجَّرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّى حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقَ مِنْ عَطُومٍ مِثْلُ قَتِيلِ مِنْ مَقْتُولٍ ، وَأَمَّا

(۱) لَهُ إِسْعَاقَ وَ يَعْقُوبَ مِي

(٢) آبابُ قَوْلِهِ

(r) الى توله واناً لصادنون

(٤) المِبَاعِرُ وفي

(a) جاوها ثم باعوم**ا** مون

(٥) مِثْلَةً

(٧) بَابُ قُوْلِهِ

مه ۱۹۰۵ (۸) روکیل سهد

. (١) الْقَوْلِ.

حَجْرُ البَهَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ \* (١) هُلُمُ شُهُدًاءَكُم ، لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، هَلُمٌ لأُواحِد وَالِا ثُنَيْنِ وَالْجَمِيعِ (١) مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا كَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ صَرَّفَى إِسْخُتُى أَخْبَرَاناً عَبْدُ الرّزّاق أَخْبَرْ نَا مَعْمَرٌ ۚ عَنْ حَمَّام عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّاسُ مِنْ مَغْربهَا ، فإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أُجْمَعُونَ ، وَذٰلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِعَانُهَا ، ثُمَّ قَرَأُ الآيةَ . .

١ سُورَةُ الْأَعْرَافِ")

قَالَ أَبْنُ مَّبَّاس : وَرِيَاشًا المَّالُ ( عُ) المُعْتَدِينَ فِي اللَّهَاء وَفِي غَيْرِهِ ، عَفَوْ آكَ ثُورُ وا وَكُنُرَتْ أَمْوَا لَهُمْ ، الْفَتَاحُ الْقَاضِي ، أَفْتِحْ يَيْنَنَا ، أَقْضَ بَيْنَنَا ، نَتَقْنَا (٥) رَفَعْنَا ، ٱنْهَجَسَتْ ٱنْفَجَرَتْ ، مُتَبَّرْ نُحُسْرَانْ ، آلَى أَخْزَنْ ، تَأْسَ تَحَوْزَنْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مَا 🖟 (٧) يَوْمُ رَحِ مَنْعَكَ أَنْ لَآتَسْجُدَ ، يَقُولُ ما مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ، يَغْصِفَانِ أَخَذَا اللَّهِ صَافَ مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ يُوَّالُهَانِ الْوَرَقَ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ سُوْ آخِيماً كِنَا يَهُ عَنْ فَرْجَيْرُماً. وَمَتَاعْ إِلَىٰ حِينِ ، هَاهُنَا (١) إِلَى (٧) الْقِيَامَةِ وَالْمِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لا يُحْضَى عَدَدُها (٥) الرَّيَّاشُ وَالرَّيْشُ وَاحِدٌ وَهُو مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي ْهُقَ مِنْهُمْ ، أَذَّارَ كُوا أَجْتَمَعُوا وَمَشَاقُ الْإِنْسَانِ وَٱلدَّابَّةِ كُلُّهُمْ ( ) يُسَمَّى مُمُّوماً وَاحِدُها سَمُّ. وَهِيْ عَيْنَاهُ وَمَنْ ضِرَاهُ وَفَهُ وَأَذْنَاهُ وَدُبُوهُ وَإِحْلِيلُهُ ، خَوَاشِ مَاغُشُوا بِهِ ، نُشُرا مُتَفَرِّقَةً ، نَكِداً قَلِيلاً ، يَغْنَوْا يَعِيشُوا ، حَقِيقٌ حَقٌّ ، أَسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ،

(٢) كَابْ لَايَنْفَعُ نَفْساً

إعانها

(٣) بسم الله الرحن الرحيم

(٤) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

ا که الحیل ما کا ما الحیل مده ط مده هاهنا مده هاهنا

ره مَدَدُهُ (۸) مَدَدُهُ

(۱) کلّاً

تَلَقَّفُ تَلْقُمُ ، طَلَرُّهُمُ خَظَهُمْ ، طُوفانْ مِنَ السَّيْلِ. وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثْبِرِ الطوفانُ الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ (" صِغَارَ الْكَلَمِي ، عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ بِنَامِ ، شُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطً في يَدِهِ ، الْاسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلِ ، يَنْدُونَ فِي السَّبْتِ يَتَعَدُّونَ ۖ لَهُ أَجُاوِزُونَ ٣ ، تَعْدُ أَجُاوِزْ ، شُرَّعًا شَوَارِعَ ، بَيْسِ شَدِيدٍ ، أَخْلَدَ ٣ قَعَدَ وَتَقَاعِسَ سنَسْتَدْرِجُهُمْ (٤) أَ تِيهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : عَأْتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيثُ كُمْ يَحْتَسِبُوا . مِنْ جِنَّةٍ مِنْ جُنُونِ (\*) ، فَرَّتْ بِهِ ٱسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَّمَنَّهُ ، يَنْزَغَنَّكَ يَسْتَخْفِنَكَ ، طَيْفُ مُلِمْ بِهِ لَمَ . وَيُقَالُ طَأَئِفَ وَهُو وَاحِدٌ ، يَمُدُّونَهُمْ يُزَيَنُونَ ، وَخِيفَةً خَوْفًا ، وَخُفْيَةً مِنَ الْإُخْفَاء ، وَالْآصَالُ وَاحِدُهَا أُصِيلُ ١٧ ما بَيْنَ الْمَصْرِ إِلَى المَنْرِبِ . كَقَوْلِهِ : بُكْرَةً وَأُصِيلًا \* (١) إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِيْنَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مَوْثُونَ مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِيْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ نَمَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لاَ أَحَدَ (٨) أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ ، قَالِدُ لِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِيْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعَلَنَ وَلاَ أَحَدَ (٩) أَحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ ، قَلِدُلكَ مَدَحَ نَفْسَهُ \* (١٠) وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَدِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ (١١) قَالَ لَنْ تَرَأَنِي وَلَكِنِ أَنْظُرُ إِلَيْكَ (١١) الْجَبُّلِ وَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاس أَرِنِي أَغْطِنِي مَرْثُنَا نَحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْنَى المَازِنِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيّ عَلِيَّ قَدْ لُطِيمَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا مُحَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْا نْصَارِ لَطَمَ ف وَجُعِي قَالَ أَدْعُوهُ فَدَعْوهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ

(۱) شِيدٌ صِنارِ
(۲) تَجَاوُرْ بَعَدٌ تَجَاوُرْ إِلَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْأَرْضِ
(۲) أَيَّانَ مُرْسَاهَا مَتَى الْأَرْضِ
(٥) أَيَّانَ مُرْسَاهَا مَتَى (٢) وهو ما خَرُ وجَهَا اللَّهُ قُولِلِهِ (١) عَزَّ وَجَهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ ال

(١) قَوْلِ اللهِ

يَقُولُ وَالَّذِي ٱصْطَفَىٰ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَقُلْتُ(١) وَعَلَى مُخَدٍّ وَأَخَذَ نَى غَضْبِه فَلَطَمْتُهُ قالَ ( اللَّهُ يُخَيِّرُونِي مِنْ رَيْنِ الْأَنْبِياء فَإِنَّ النَّاسَ يَصْبَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِينُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائَمَةٍ مِنْ قَوَاشِّمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَفاقَ قَبْلِي أَمْ جُنِيَ ٣٠ بِصَفْقَةِ الطُّورِ \* المَّنَّ وَالسَّلَوَى مَرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْكَمَّأَةُ مِنَ المَنَّ ال وَمَا وَهُمَا شَفِادِ الْمَيْنِ (' ﴿ فَلْ آيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيمًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلْوَاتِ وَالْارْضِ (٥ كُمُّ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْدِي وَيُحِيثُ كَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُوَمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَا نِهِ وَأُنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ مَهُ تُذُونَ مَرَثُ (٧) عَبْدُ الله حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِم حَدَّثَنَا ﴿ (٥) عَبْبُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ الْمَلاَّءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّنَى أَبُو إِذْرِيسَ الْ الْمَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِيتُ أَبَا الْدَّرْدَاء يَقُولُ كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْر وَ عُمَّرَ مُحَاوَرَةٌ كَأَغْضَبَ (٧) حَمَنَى أَبُو بَكُر تُمْنَ ، فَأَ نُصَرَفَ عَنْهُ تُمْنَ مُنْضَبًا فَأَنَّبَعَهُ أَبُو بَكُر يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ ﴿ (٨) تَارِكُونَ . ف فَلَمْ يَفُمَّلْ حَتَّى أَعْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ أَبُو الموضعين الدَّرْدَاهِ وَنَكُنْ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَمَّا صَاحِبَكُم هٰذَا فَقَدْ غانرَ قالَ وَنَدِمَ (١) قالَ أَبُو عَنْدُ الله عُمَرُ عَلَى ماكانَ مِنْهُ ، فَأَقْبَلَ حَتَى سَلَّمَ وَجِلَسَ إِلَى النَّبِيِّ أَيْكِ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَامَرَ سَبَقَ بِالْخَيْرِ عَلَيْ الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الْدَّرْدَاء وَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْمِ وَجَمَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ وَاللهِ الْمَا مَعْ فَوْلِهِ حِطَةً" يَا رَسْوُلَ ٱللهِ لَأَ نَاكُنْتُ أَ طُلَمَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ هَلُ أَ نَتُمْ قَارِكُو (١٠) في صاحبي هَلْ أَنْهُمْ تَارِكُو (^ كِي صَاحِبِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ تَجِينُعًا كَفُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ صَدَفْت " \* (١٠ وَقُولُوا حِطَّةٌ مَرْثُ " إسْعَاتُي أَخْبَرُنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرُ عَنْ كَلَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَنُولُوا حِطَّةٌ نَفْفِرْ لَكُمْ خَطَايًا كُو فَبَدُّلُوا فَدَخَلُوا يَزْ حَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِمِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فَسَعَرَ قِرْ \* (٢) خُذِ الْمَقْوَ وَأْمُرْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ . الْمُرْفُ الْمَعْرُوفُ حَرَثُنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن عُنْبَةَ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْن بْن حُذَيْفَةَ كَنَزَلَ عَلَى أَبْن أَخِيهِ الْحُرُّ بْنُ قَيْسُ وَكَانَ مِنَ النَّفَرَ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ مُمَرُّ وَكَانَ الْقُرَّاءِ أَصْعَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُسَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانَا (٣) فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِا بْن أَخِيهِ يَا أَنْ أَخِي (٠٠ لَكَ وَجْهُ عِنْدَ هُذَا الْأَمِيرِ ، قَاسْتَأْذِنْ فِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قالَ أَنْ عَبَّاسَ فَأَسْتَأْذَنَ الْحُرُ لِمُيِّنَّةَ قَأْذِنَ لَهُ مُحَرُّ قَلَمًّا دَخَلَ عَلَيْهِ قالَ هِيْ يَا أَبْنَ الْحُطَّاب ا فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ تَحْمُ حَتَّى كُمْ اللهِ فَقَالَ لَهُ الْحَرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى قالَ لِنَبِيِّاءِ عَلَيْتِهِ خُذِ الْمَفْقَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرُضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ . وَإِنَّ هُذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللهِ ما جاوَزَهَا مُعَرُّ حِينَ تلاها عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ ٱللهِ مَرْشُ (" يَعْنَىٰ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْدِ خُذِ الْعَفْقِ وَأَمُنْ بِالْعُرْفِ . قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ في أَخْلاَقِ النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بَرَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا (^) هِشَامْ عَنْ أبيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ ابْدِ قَالَ أَمَرَ اللهُ تَبِيَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَخْلَق النَّاس أُوْ كَمَا قَالَ .

## ( 26 yi (\*)

عَوْدُهُ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ شِهِ وَالرَّسُولِ فَا نَقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْكُمُ مَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الْأَنْفَالُ المَعَامُ . قالَ فَتَادَةُ : وِيمُحَكُمُ الحَرْبُ. همه (۱) شعیر آه (۲) شار

> رم) شَبَاباً رم) شَبَاباً

صحة (ع). معل لك ما صد

(و) - أَنْ يُوفعَ صح

(۱) حدثنی م

(٧) عن ابن الزبير

(٨) قال هشام أخبرنى عن
 أيه

(ه) سُوُرَّةُ الْانْفَالِ مَّ مُّ اللهُ الرحن الرحم

يُقَالُ نَا فِلَةٌ عَطِيَّةٌ مِرْشَى مُمِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بشَّر عَنْ سَمِيدٍ بن جُبَيْر قالَ قُلْتُ لِأَبْن عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْأَنْفَالِ قالَ تَرَلَتْ فِي بَدْرٍ ، الشُّؤْكَةُ الْحَدّْ ، مُرْدَفِينَ فَوْجَا بَعْدَ فَوْجِ رَدِفْنِي وَأُرْدَفَنِي جاء بَمْدِي ، ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرِّ بُوا ، وَلَيْسَ هُـذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَم وَبَرَّكُمُّهُ يَجِمْعُهُ ، شَرَّدْ فَرِّقْ ، وَإِنْ جَنَحُوا طَلَبُوا (١) ، يُمْخِنُّ يَغْلَثُ . وقال مجاهد: مُكَا ۗ إِذْخَالُ أَصا بِمِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ، وَتَصَنَّدِيَّةَ الصَّفِيرُ ، لِيُثْبِتُوكَ لِيَخْبِسُوكَ \* إِنْ ﴿ (١) السَّنْمُ وَالسَّلَمُ شَرَّ اللَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ البُّكُمُ الَّذِينَ لا يَمْقَلُونَ ٣٠ ﴿ مَرْشَنَا كُمُّ ذُبُّ بُوسُفَ ] والسَّلَامُ وَاحْدٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاء عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس : إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ ٱللهِ الصُّمْ ۚ الْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . قالَ أَهُمْ نَفَرٌ مِنْ تَبَنِّي عَبَّدِ الْدَّارِ \* كَما أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَيَا يُحْنِيكُمْ " . وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُهُ بَيْنَ المَرْء وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ نَحْشَرُونَ . أَسْتَجِينُوا أَجِيبُوا ، لِمَا يُحْيِيكُمْ يُصْلِحُكُمْ . حَرِيْتَى إِسْدَقَى أَخْبَرَ لَا رَوْحْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ سَمِعْتُ حَفْص أَبْنَ عاصِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَمِيدِ بْنِ الْمُعَلِّى رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَنَّ بي المُعَلِّى رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَنَّ بي المُعَلِّي رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَنَّ بي رَسُولُ اللهِ عَرْفِيْ فَدَعانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي (" أَكُمْ يَقُلُ اللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱسْنَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ . ثُمَّ قال لَأَعَلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ . فَذَهَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لِيَخْرُجَ فَذَكُونَ لَهُ ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبُ (٥) سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ أَبَاسَعِيدٍ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ مِلِيِّ بِهِ لَمَا وَقَالَ هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَا لِمَينَ ، السَّبْمُ المَثَانِي \* " وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هِنْ الْلَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِي (٧) عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أُوِ ٱثْنِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ". قَالَ أَنْ عُيَنْنَةَ مَاسَمَّى ٱللهُ تَمَالَى مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ عَذَاباً

لا (٢) قال قال هم نفر من بني

الآية (٧)

وَتُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْغَيْثَ وَهُو قَوْلُهُ تَمَالَى: أَيْنُولُ الْفَيْثَ مِنْ بَمْدِ ما قَنَطُوا حَرثني أَنْهَدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَسِدِ هُوَ أَبْنُ كُرْدِيدٍ صَاحِبُ الزِّ يَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُوجَهُلُ اللَّهُمُ إِنْ كَانَ هَاذَا هُوَ الْحَتَّى مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو ائْنِنَا بِمذَابِ أَلِيمٍ . فَنَزَلَتْ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَأُنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُم وَأُمْ يَسْتَغَفْرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يُمَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ (١) المَسْجِدِ الحَرَامِ الآية « (٣) وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُم، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ النَّفْر حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ مِنْ مُعَاذٍ خَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الحَميد صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ أَبُوجَهُلِ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِيرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أَو ٱثْنِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُمَدِّيِّهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَلُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ مُ اللَّهُ وَثُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ ﴿ وَقَاتِلُومُمْ حَتَّى لَا ا تَكُونَ فِينَةُ " مَرْثُ الْمَسَنُ بْنُ إَعَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا " حَيْوَةُ عَنْ بَكْدِ بْنِ تَحْدُو عَنْ بُكَيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ ثُمَرَ ۖ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ أَلاَّ تَسْمَعُ مَا ذَكَّرَ ٱللهُ فَ كِتَا بِهِ وَإِنْ طَأَ يُفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا إِلَى آخِيرِ الآيَةِ فَمَا يَمْنَمُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَّرَ اللهُ في كِتابِهِ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي أَغْتَرُ (٢) بهذه الآية ولا أُقاتِلُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَغْتَر (٧) بهذه الآية الَّتِي يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُوْمِنَّامُتَعَمِّداً إِلَى آخِرِهَا قَالَ فَإِنَّ ٱللهَ يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِينَّةٌ قَالَ أَبْنُ ثَمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ في دِينِهِ إِمَّا يَقْتَلُوهُ (^) وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى

كَنْ الْإِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فِينْنَة كَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لا يُوَ افِقُهُ فِيهَا يُرِيدُ قَالَ كَفَا قَوْلُكَ في عَلِيِّ وَعُمَّانَ قَالَ أَبْنُ تُمَرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِيِّ وَعُمَّانَ ، أَمَّا عُمَّانُ فَكَانَ ٱللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، فَكَرِهْ مُ أَنْ يَمَفُو عَنْهُ . وَأَمَّا عَلِي فَا بْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بيده وَهٰذِهِ أَبْنَتُهُ أَوْ بَنْتُهُ (١) حَيْثُ تَرَوْنَ صَرْتُ أَحْمَدُ بْنُ يُونِسَ حَدَّتُنَا زُهَمْيْنَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَى سَنِيْدُ بْنُ جُبَيْدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أُو إِلَيْنَا أَبْنُ مُمِنَ فَقَالَ رَجُلُ كَيْفَ تَرَى في قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ (٢) وَهِلَ تَدْرِي مِا الْفِتْنَة كانَ الْحُمَّةُ مِنْ إِنِي يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الْدُخُولُ عَلَيْهِمْ فَيْنَةً وَلَيْسَ كَفِيَالِكُمْ (" عَلَى الْمُكِ \* (\*) يَا أَيُّهَا النَّيُّ حَرِّض الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْقِيَّالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ (° يَغْلَبُوا مِا تَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ ۚ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يِأَنَّهُمْ قَوْمُ ۗ لاَ يَفْقَهُونَ مِرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي إِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي إِنْ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَرَكَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَتَانِي (٦) فَكُتِب عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرِّ وَاحِدْ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِأْتَيْنِ، ثُمُّ نَزَلَتِ: الآنَ خَفَّفَ ٱللهُ عَنْكُمُ الآية . فَكُتَّبَ أَنْ لاَ يَفِيَّ مِائَةٌ مِنْ (٧) وَزَادْ مَا تَتَنْ زَادَ (٧) سُفْيَانُ مَرَّةً نَوَلَتْ: حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ . قَالَ شَفْيَانُ وَقَالَ أَبْنُ شُبْرُمَةً ، وَأُرَى الْأَمْنَ بِالْمَوْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَن الْمُنْكَدِ مِثْلَ هٰذَا \* الآنَ خَنَّفَ اللهُ عَنْكُم ۚ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُم ْ ضُعْفًا الآيَةَ . إِنَّى قَوْلِهِ : وَأُلَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَرْثُ عَنِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ الْمَارَكِ أَخْبَرَ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي النَّ يَنْ خِرِّ بِتٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُون يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهُمْ أَنْ لاَيَفِرٌ وَاحِدْ مِنْ عَشَرَةٍ

(۱) أبنته قال فى الفتح المشهد أنه البيري وأن بنته تصحيف

ا (٢) قال

(٣) يَقِيَّالِيكُمْ

(٦) واذيكن منكم مالة في

لَخَاءِ النَّحْفْيِفُ ، فَقَالَ : الآنَ خَفْفَ ٱللهُ عَنْكُمْ وَعَلِى أَنَّ فِيكُمْ صُعْفًا فَإِنْ يَكَنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ . قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْمِلَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مِا خُفِّفَ عَنْهُمْ .

( سَوْرَةُ بَرَاءَةً )

وَلَيْجَةً كُلُ شَيْءً أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ، الشُّقَّةُ السَّفَرُ، الخَبَالُ الْفَسَادُ، وَالْحَبَالُ المَوْتُ ، وَلاَ تَفْتِينِي لاَ نُو يَّضْنِي (١) ، كَرْها وَكُرْها وَاحِدْ ، مُدَّخَلاً يُدْخَلُونَ فيهِ ، يَجْمَحُونَ يُسْرِعُونَ، وَالْمُوْتَفَكِاتِ أَنْتَفَكَتْ أَنْقَلَبَتْ بِهَا الْأَرْضُ، أَهْوَى أَلْقَاهُ فِهُوْقٍ عَدْنِ خُلْدٍ، عَدْنْ أَنْ بِأَرْضِ أَيْ أَقَتْ وَمِنْهُ مَعَدِنْ وَيُقَالُ فِي مَعْدِنِ صِدْق في مَنْبَتِ صِدْق (١) يُقَالُ مَوَّرَتِ البِيْرُ ﴾ الحَوَالِفُ الخَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَمَدَ بَمْدِي، وَمِنْهُ تَعْلُفُهُ فِي الْغَابِرِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاء مِنَ الْحَالِفَةِ ، وَإِنْ (٢) كَانَ جَرْعَ الْذُّكُورِ فَإِنَّهُ كُمْ يُوجَدْ عَلَى تَقَديرِ جَمْعِهِ إلاَّ حَرْفَانِ: فارسٌ وَفَوارسُ ، وَهَالِكُ (٣) وَهَوَ اللَّ ، الْخَيْرَاتُ وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ ، وَهِيَ الْفُوَ اصْلُ ، مُرْجُونُنَ مُوَّخُرُونَ ، الشَّفَا شَفَيرِ ﴿ ( ) وَهُوَ حَدَّهُ ﴿ ) ، وَالْجُرُفُ مَا يَجُرَّفَ مِنَ السَّيُولِ وَالْأَوْدَيْةِ ، هَار هِمَارُ (٦) ، لَأُوَّاهُ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ (٧) :

إِذَا قُتْ أَرْحَلُهَا بِلَيْلِ كَأُوَّهُ آهَةً (١٠) الرَّجُلِ الْحَزين

\* (١) بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس أَذُنْ يُصَدِّقُ، ثَطْهَرُهُمْ وَتُنَكِّيهِمْ بهَاوَنَعُوهُ هَا كَدِيرٌ، وَالزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالْإِخْلاَصُ لاَ يُؤْتُونَ الزَّ كَاةَ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، يُضَاهُونَ يُشَبِّهُونَ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلاَلَةِ، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ \* (١١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ

(۲) فان

إِذَا ٱلْهُوَمَتُ وَالْهُارَ

ره) أهة

من العتج والقسطلاني

(١) كَابُ قَوْلًا

(١٠) أَذَانٌ إِعْلَامٌ

(١١) بَابُ قُوْلِهِ

مَرِّثُ اللَّيْثُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ قَالَ (٢) حَدَّتَني عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب وَأَخْبَرَ نِي مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِيلًى ٣٠ أَنْ لاَ يَحْبُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عِنْ عَالْ ، قال مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، ثُمُّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْدِ بِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمْرَهُ (اللهِ عَلِيِّةِ بِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمْرَهُ (اللهِ عَلِيِّةِ بِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمْرَهُ (اللهِ عَلِيِّةِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمْرَهُ (اللهِ عَلِيِّةِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمْرَهُ (اللهِ عَلَيْةِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمْرَهُ (اللهِ عَلَيْةِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمْرَهُ (اللهِ عَلَيْةِ بِعَلِي اللهِ عَلَيْةِ الرَّهُ مِنْ أَنْهِ عَلَيْهِ وَالْمَرَةُ (اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَأَمْرَهُ (اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (٥) قَأَذَّنَ مَعَنَا عَلَى يَوْمَ النَّحْرِ في أَهْلِ مِنَّى بِبَرَاءةَ ، وَأَنْ لَا يَحِجَّ بَمْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ ﴿ (1) وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبِرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِى ﴿ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (٧) عَإِنْ أُنْبَتُمْ ۚ فَهُو خَيْنُ لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْكُمْ ۚ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْنُ مُعْجِزِي ٱللهِ وَبَشِّر الَّذِينَ كَـفَرُوا بِعِذَابٍ أَلِيمٍ \* آذَنَهُمْ أَعْلَمُهُمْ حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ﴿ ووافَتِه فِي الفَتِحِ اللَّيْثُ حَدَّتَني عُقَيْلٌ قَالَ أَبْنُ شِهِ آبِ قَأَخْبَرَ نِي مُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تِنْاتَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤَّذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْر يُوَّذُّنُونَ عِنِي أَنْ لاَ يَحْبُحُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ، قال مُحَيِّدُ ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ بِعَلِيٌّ بِعَلِيٌّ بِمَلِيٌّ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِيرَاءة ، قالَ أَبُو هُرَيْرَة اللَّهِ عَلِيَّ بِعَلِيٌّ بِعَلِي مُنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِيرَاءة ، قالَ أَبُو هُرَيْرَة عَأَذَنَ مَمَنَا عَلَيْ فِي أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّصْ بِبَرَاءِةَ وَأَنْ لَا يَصُحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ \* إِلاَّ ٱلَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرَكِيْنَ مَرْثُ السَّافُ إسْانُقُ حَدَّانَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ حَنَّانَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ مُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ في الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رسُولُ ٱللهِ عَنْ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْ طِي يُوَّذِّنُ (٢) فِي النَّاسِ أَنْ لاّ

(٣) عَنْ عُنْيِلْ

(٤) فأسره

(٦) آبابُ قُوْلِكِ

(۸) حدثی

يَحُجِّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ فَكَانَ مُعَيْدٌ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْر يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، مِنْ أَجْل حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ۞ (١) فَقَاتِلُوا أَعَّةَ الْكُفُر إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ الْمُثَلِّي حَدَّثَنَا يَعْنَى حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ حَدَّثَنَا زَيْدُ أَبْنُ وَهُبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةً فَقَالَ مَا بَتِي مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآبِتِ إِلاَّ تَلاَثَةٌ وَلا مِنَ الْمَنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ ، فَقَالَ أَعْرَابِي إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَدٍّ مِزْكِيٍّ ثُخْبِرُونَا ٣ فَلاَ نَدْرى ، هَمَا بَالُ هُوْلُاءِ الَّذِينَ يَمُبُّ ثُمَّرُونَ بَيُوتَنَا ، وَ يَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا ، قالَ أُولِئاكَ الْفُسَّاقُ ، أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الماء الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ ﴿ (\*) وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ مِرْشُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَى اللَّاعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ (٤) بَابُ فَوْلِهِ عَزَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَمْ اللَّاعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ عَلْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلِيهِ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ يَقُولُ يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِكُمُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ سُجَاعًا أَقْرَعَ طَرْثَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبِ قَالَ مَرَرْتُ عَلَي أَبِي ذَرّ إِبَالَّ بَذَةِ ، فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهِذِهِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ كُنَّا بِالشَّيَّامِ، فَقَرَأْتُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِمَذَابِ أَلِيمٍ . قال مُعَاوِيَةُ مَا هَٰذِهِ فِينًا ، مَا هُذِهِ إِلاَّ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ ﴿ ( ) يُوهُمَ يُحْدِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِي بِهَا ( ) جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بَهُمْ وَظُهُو رُهُمُ هُذَا مَا كَنَوْتُمْ لِأَ نَفُسِكُمْ فَذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنِزُونَ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَبِيبِ بْن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ خالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ فَقَالَ هُذَا قَبْلَ أَنْ اُنْزَلَ الرَّكَاةُ فَلَمَّا أَنْرَلَتْ جَعَلُهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَال . ﴿ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُ وَرِعِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتاب اللهِ يَوْمَ خُلَقَ السَّمُواتِ

ة (1) تاب (٣) يُحَمَّبِرُ ونَمَا (٣) بَابُ قَوْلِهِ وَجَلَّ (٠) الآية (١) كَابُ قَوْلِهِ

وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحُرُمْ (١) \* الْقَيْمُ هُوَ الْقَائِمُ \* مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْد الْوَهَاكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أُمَّدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ (٢) أبي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِيِّهِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ أَسْتَدَارَ ، كَمِيْثُتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ ٱنْنَا عَشَرَ شَهِرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ثَلَاثٌ " مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْمُئِةِ وَالْمُوَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ اللَّذِي بَيْنَ ثَجَادَى وَشَعْبَانَ ﴿ ( \* ثَانَى ٱثْنَيْنِ إِذْ هُا فِي الْنَادِ"، مَعَنَا نَاصِرْنَا ، السَّكِينَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ النُّكُونِ وَمَرْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَّدِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ حَدَّنَنَا أَنْسٌ قالَ حَدَّنَى أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ فِي الْنَارِ ، فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا قالَ ماظَنكَ يِأَ نُنَيْنِ اللهُ ثَالِيْهُمَا صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمُو حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْةً عَنِ أَبْنِ جُرَجْ إِعَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ الزُّ بَيْرِ قُلْتُ أَبُوهُ الزُّ بَيْرُ وَأَمُّهُ أَسْاءٍ وَخَالتُهُ عَائِشَةٌ وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرِ وَجَدَّثُهُ صَفِيَّةٌ ، فَقَلْتُ لِسُفْيَانَ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَّلَهُ إِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلُ أَبْنُ جُرَيْجٍ صَرِيْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدَّنَى يَحْيِي بْنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَنْ جُرَجْجٍ قَالَ أَنْ أَبِي مُلَيْكَةً ، وَكَانَ رَيْنَهُمَا شَيْءٍ فَغَدَوْتُ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ أَثَر يِدُ أَنْ تُقَاتِلَ أَبْنَ الزُّ يَبْرِ فَتُحِلُّ (" حَرَمَ ٱللهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَنَبَ أَبْنَ الزَّيهِ وَبَنِي أُمَيَّةَ نُحِلِّينَ وَإِنِّي وَاللهِ لاَ أُحِلُّهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعِ لِا بْنِ الزُّ بَيْرِ ، فَقُلْتُ وَأَيْنَ بَهٰذَا الْأَمْرِ عَنْهُ ، أَمَّا أَبُوهُ خَوَارِئ النَّبِّيِّ يُزِيدُ الزُّ بيْرَ ، وَأَمَّا جَدُّدُ فَصَاحِبُ الْغَارِ ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرِ ، وَامَّهٰ (٧) فَذَاتُ النَّطَاقِ، يُرِيدُ أَسْمَاء، وَأَمَّا خَالَتُهُ كَأَمْ الْمُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ، فَرَوْجُ النِّيِّ بَرْكِيْدُ مُويِدُ خَدِيجَةً ، وَأَمَّا حَمَّةُ النِّيِّ مَنْكِيِّهِ خَفَدَّنُهُ يُويِدُ صَفِيَّةً ثُمَّ عَفيفٌ ف

(۱) ذٰلِكَ الدَّينُّ

(۲) عن أيه سيخ

(٢) تُلَاثَةٌ مع

(٤) كَابُ قَوْلِهِ مِنْ

(٥) إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِةِ لَآعُزْنَ إِنَّ اللَّهَ مَنَاً

(٦) في الفَرْعِ فَتَحِلُّ والنَّوْشِ،

النَّعْشِبِ (۷) كذا فى نسخ الخط المتندة ووقع فى المطبوع وأما أمه كنيه مصححه الْإِسْلَامْ ، قارِئُ لِلْقُرْآنِ ، وَأَلَّهُ إِنْ وَصَلُو نِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبُّونِي ، رَ بَنِي ١٠ أَكْفَاكِ كِرَامْ ، فَآثَرَ التَّو يْتَاتِ وَالْأُسَاماتِ وَالْحُمَيْدَاتِ ، يُريدُ أَبْطُنَا مِن ا بَنِي أَسَدِ كَبِي ثُوَيْتٍ وَكِنِي أُسَامَةً (" وَكِنِي أَسَدٍ ، إِنَّ أَبْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ يَمْنِي عَبْدَ اللَّكِ بْنَ مَرُوَانَ ، وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ ، يَمْنِي أَبْنَ الزَّبِيْرِ مَرْثَ مُعَدُّهُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسَ عَنْ مُعَرَّ بْن سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ في أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً. دَخَلْنَا عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ أَلاَ تَعْجَبُونَ لِلاَّبْنِ الزُّ بَيْرِ قام في أَرْهِ هٰذَا ، فَقُلْتُ لَأُحاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِأَبِي بَكْرَ وَلاَ لِمُمَرَّ وَكَلْمَا كَانَا أَوْلَى بِكُلُّ خَيْرٍ مِنْهُ ، وَقُلْتُ أَبْنُ عَمَّةِ النَّبِي عَلِيَّةٍ وَأَبْنِ الزُّ بَيْرِ وَأَبْنُ أَبى بَكْر وَأَبْنُ أَخِي خَدِيجَةً وَأَبْنُ أُخْتِ عَائِشَةً ، قَإِذًا هُو َ يَتَعَلَّى عَنَّى وَلاَ يُرِيدُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أَظُنَّ أَنِّي أَعْرِضُ هَٰذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدَعُهُ وَمَا ٣٠ أَرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ لَأَنْ يَرُ بَنِي بَنُو عَمِّى أَحَبُ إِلَى مِنْ ( ) أَنْ يَرُ بَنِي غَيْرُهُمْ ﴿ ( ) وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . قال المُجَاهِدِ مِنْ اللَّهُمُمْ وِالْعَطِيَّةِ مِرْتُنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا مُنْفَيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْن أَبِي نُمْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتِ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَقَالَ أَتَالَّفُهُمْ ، فَقَالَ رَجُلْ ما عَدَلْتَ ، فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ ضِيّْضِيُّ هُ لَذَا قَوْمْ يَمْ تُونَ مِنَ ٱلدِّينِ \* (٦) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٧) كِلْمُرْونَ يَعِيبُونَ وَجُهُدَهُمْ وَجَهُدَهُمْ طَافَتَهُمْ صَرْحَى بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو تُحَمَّدٍ أَخْبَرَ تَا تُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ لَكَ أُمِرْ نَا (^) بِالصَّدَقَاقِ كُنَّا نَتَحَامَلُ كَفَاء أَبُو عَقيلِ بِنِصْفِ صَاعِ وَجَاء إِنْسَانٌ بِأَ كُثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمَنَافِقُونَ إِنّ ٱللهُ لَغَنِي عَنْ صَدَقَةِ هَٰذَا وَمَا فَعَلَ هَٰذَا الآخَرُ إِلاَّ رِئَاءً ، قَنَزَلَتِ : الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطُّوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ الآيَةَ .

(۱) رَبُونِي (۲) من أُسد (۳) وائماً (۵) من زائدة عند و (٠) بَابُ تَوْلِهِ (٢) بَابُ قَوْلِهِ (٧) فَى الصَّدَ قَاتِ (٨) أُمِرً

*حَدِّثُ ا* السِّحْثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلَّنِي أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ زَاثِدَةُ عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ شَقِيق عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قالَ كَانَ رَسَوْلُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُنُ بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ أَحَدُنَاحَتَّى يَجِيء بِالْمُدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمِ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بنَفْسِهِ \* (٧) إِسْتَغْفِرْ كُمُمْ أَوْ لاَتَسْتَغْفِرْ كَمُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ كَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً (٣) مَرْثُ (٤) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْنِ عُمْرَ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نُونِّفَي عَبْدُ الله ( ) جاء أبنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله إِلَى رَسُول الله عَلَيْقِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِقِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لِيُصَلِّي (٦) فَقَامَ مُمَّرُ فَأَخَذَ بِنَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَصَلِّي عَلَيْهِ ، وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّمَا خَيَّرَ فِي اللهُ فَقَالَ : أَستَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَنَسْتَمْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَعْفِرْ لهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَسَأْزِيدُهُ الله فقان . استعرب الله والله الله على الله الله على الله تُصلِّ عَلَى أَحدٍ مِنْهُمْ مات أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ مَرْثُنَا يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنْ أَبْنِ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ تُعْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ لَمَّا ماتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ۗ أَبْنُ سَلُولَ ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَامَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنُصَلَّى عَلَى أَبْنِ أَبَي ، وَقَدْ قالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أُعَدُّهُ (٧) عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ مَلِكَ وَقَالَ أَخْرُ عَنَّى يَا نُمَرُ ، فَلَمَّا أَسُكُمُ وَتُ عَلَيْهِ ، قالَ إِنَّى خُيِّرْتُ ، فَأَخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّى إِذْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُنْفُرُ (٨٠ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا ، قالَ فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمُ أَنْصَرَفَ فَلْمْ يَمْكُثُ إِلا يَسِيرًا مُ حَتَّى نَزَلَتِ الآيتَانِ مِنْ بَرَاءَةً: وَلاَ نُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ

(٢) بَابُ قُوْلِهِ

(٦) فَكُنْ يَعْفُرِ ۖ ٱللهُ كَمِيمُ

مَاتَ أَبَدًا ، إِلَى قَوْلِهِ : وَهُمْ فَاسِقُونَ . قَالَ فَعَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جُوْأَتِي عَلَى رَسُولِ ٱلله مَنْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ﴿ () وَلاَ تُصلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ حَرَثْنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ عَنْ نَافِيع عَنِ أَبْنِ تُمْرَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كُمَّا نُولَقَى عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبَى جَاء أَبْنَهُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلِي قَاعْطَاهُ قِمَيصَهُ وَأَمَرَهُ (٢) أَنْ يُكَفِّنَهُ فيدِ ، ثُمَّ قام يُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَأَخَذ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْ بِهِ ، فَقَالَ أَصَلِّي عَلَيْهِ وَهُو مُنَا فِق ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغُفِرَ لَمُمْ ، قالَ إِنَّمَا خَيْرَ نِي ٱللهُ أَوْ أَخْبَرَ نِي " فَقَالَ : أَسِتَغَفْرُ كُمْمْ أَوْ لَانَسْتَغْفِرْ كَلُمْ إِنْ نَسْتَغْفِرْ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَعْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ . فَقَالَ سَأَذِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَرْ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ ( ) اللهُ عَلَيْهِ: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْدِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِكِ وَما أُوا وَهُمْ فاسِقُونَ \* " سَيَعُ لِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا أَنْفَلَبْتُمْ ۚ إِلَيْهِمْ لِيَعْرِضُوا عَنْهُمْ (لا فأَعْرِيْ صُواعَنْهُمْ إِنَّهُمْ وِجْسٌ وَمَأْ وَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ حَرْثُ عَهُمْ فَإِنْ تَرْضُواْ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَمْب بْنُ مَالِكِ ، قال سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَاللهِ ما أَنْهُمُ ٱللَّهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي ، أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِى رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكُ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْنُهُ وَأَهْ لِكَ كَمَا هَلْكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزِلَ الْوَحْيُ: سَيَحْلِفُونَ بِالله الكُمْ إِذَا ٱلْقَلَدُ ثُمُ إِلَيْهِمْ ، إِلَى (٧) الْفَاسِقِينَ ﴿ ( ٥ وَآخَرُونَ أَغْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ (١) خَلَطُوا عَمَلاً صَالَحًا ، وَآخَرَ سَيِّنًا ، عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيم مَرْثُنَا مُوَّمِّلٌ هُوَ أَبْنُ هِشَالُمْ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْف حَدَّثَنَا

(١) كَابُ قَوْلِهِ منده (۲) فأسره (r) الله ﴿ ﴾ أُنزلَ عَلَيْهِ (٠) بَابُ قُوْلِهِ (قَوْلِهِ عَلَى )رواية الهروى عن الستملي عَلَى عَبْدٍ (٧) إِلَى قُوْلِهِ (٨) بَاكُ قُو الدِ المعرف إِلَى قَوْ لِهِ الْفَاسِقِينَ بَالْ

(١) الآية

(۱۰) حدثي

أَبُو رَجَاءِ حَدَّنَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْكُ لَنَا أَتَانِي اللَّيْلَة آتيانِ فَا بْنَعَنَانِي فَا نْنَهَيْنَا (١) إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنَيَّةً بِلَبِنِ ذَهَبِ وَآبِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِ جَالَ شَطْرٌ مِنْ خَلْقَهِمْ ، كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَسَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قالاً لَهُمُ أَذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهُرْ فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوم عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ ، قَالاً لِي هَذِهِ جَنَّهُ عَدْنٍ وَهَٰذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالاً أَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنْ، وَسَطْرٌ مِنْهُمْ فَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِّمًا إِلَّا فَانْتُهُمَّا وَآخَرَ سَبُّنَا ، تَجَاوَزَ أَللهُ عَنْهُمْ ﴿ (٢) مَا كَانَ لِلنِّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفْرُوا الله عَنْهُمُ ﴿ (٢) بَابُ قَوْ الْحِ لِلْمُشْرِكِينَ مَرْثُنُ (٣) إِسْخُتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّانَنَا (٤) عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَ نَا (٥) مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ الرَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَلِيًّ وَعِنْدَهُ أَبُوجَهُلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّيْ عَيِّنَةٍ أَيْ عَمِّ قُلْ ﴿ (٦) الآيَةَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، أُحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُوجَهْل وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بَا أَبَا ﴿ (٧) كَابُ قَوْلِهِ ، طَالِ أَتَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِي، فَقَالَ النَّيْ عَلِيَّ لَأَسْتَغَفْرَنَ لَكَ ماكم أُنْهَ عَنْكَ الْمَالِمِ الْآيَةَ فَنَزَلَتْ: مَا كَانَ لِلنَّنِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (٢) وَلُو كَانُوا أُولِي قُرْفِي اللهِ عَنْ اللَّهُ وَلَا يَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَرْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ مِنْ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمَهَجرِينَ وَالْأُ نْصَارِ الَّذِينَ أُنَّبَعُوهُ (٨) في ساعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ تَزِيدِغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ رَحِيمٌ مَرْشَ أَعْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّنَى (٥) أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّنَنَا عَنْبَسَةٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَبْن شِهِ آبِ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمِٰنِ بْنُ كَعْبِ (١٠) فَالَ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْب وَكَانَ قَائِدَ كَمْ مِنْ بَنْبِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِينَ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلَفُوا قالَ في آخرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْ َبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى الله

(١٠) ابن مالك

وَ رَسُولِهِ (') فَقَالَ النَّبُّ عَلِيُّ مَأْمُسِكُ بَعْضَ مالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَأَنَّ ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْارْضُ بِمَا رَحُبَتْ (٢) وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُو بُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرِّحِيمُ مَرَثَّنَى مُعَلِّدُ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّنَنَا إِسْخُتُى بْنُ رَاشِدٍ أَنَّ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَهُ قَالَ أَخَبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَبْب أَبْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِينَتُ أَبِي كَمْتِ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيب عَلَيْهِمْ أَنَّهُ كُمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَايْنِ غَزْوَةٍ الْمُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْر قَالَ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ (\*) رَسُولِ اللهِ عَرْبَيِّ مُصْحَى وَكَانَ قَلَمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَر سَافَرَهُ إِلاَّ ضَمَّى ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ ، فَيَرْكَعُ رَكْمَتَيْنِ ، وَنَهْي النَّبيُّ عَلَيْتُهُ عَنْ كَلاَمِي وَكَلاَم صَاحِيٌّ ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْ كَلاَم أَحَدِ مِنَ الْتَخَلَّفِينَ غَيْرِنَا ۖ فَأَجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا ، فَلَبِثْتُ كَذَٰ لِكَ حَتَّى طَالَ عَلَى ۗ الْأَدْرُ ، وَما مِنْ شَيْءٍ أَهُمُ إِلَى مِن أَنْ أَمُوتَ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِي عَرَّاتِيَّةٍ أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ عَرْبِيِّ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِبِلْكَ الْمَاثْرِلَةِ فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ وِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّى ۚ عَلَى ۖ فَأَثْرَلَ ٱللَّهُ تَوْ بَتَنَا عَلَى نَبيَّادِ عَلِيْكُ حِينَ بَتِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللهِ عَنَّدَ أُمَّ سَلَمَةً، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسنَةً في شَأْبِي ، مَعْنيَةً (٥) في أَمْرِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقِيْمَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيبَ عَلَى كَنْ قَالَتْ أَفَلاَ أَرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَ بَشَرْهُ قَالَ إِذَا يَحْطِمَكُمُ (٦) النَّاسُ فَيَمْنَعُو أَكُمُ (٧) السَّوْمَ سَأَمَّ اللَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ آذَنَ بِنَوْ بَةِ ٱللهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا أَسْتَبْشَرَ أَسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلاَنَةُ الَّذِينَ خُلَّفُوا (^ عَن الْأَمْرِ الَّذِي قُبَلَّ مِنْ هُؤَلاَهِ الَّذِينَ أَعْتَذَرُوا حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ عَلَمًا ذُكَّرِ الَّذِينَ كُنَّذَبُوا رسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً مِنَ الْمُتَحَلِّفِينَ وَاعْنَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذُكِّرُوا

(۱) و ألى رَسُولِهِ صَحَدِينَ رَسُولِهِ مَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي

بِشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدُ قَالَ اللَّهُ سُبْعَالَهُ : يَعْتَذِيرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ فَدْ ۖ وَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارَكُمْ ۚ وَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْآيِهُ \* (') يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْن كَمْب بْنِ مالك أِنَّ (") عَبْدَ الله بْنَ كَمْبِ بْنِ مالك وَكَانَ قائِدَ كَمْبِ بْنِ مالك قَالَ سَمِينَتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَبْلَاهُ اللهُ في صِدْق الحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَني ما تَعَمَّدْتُ مُنذُ (" ذَكَرْتُ ذَاكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى يَوْمِي هُذَا كَذِبًا وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْ أَمَدْ تَابَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ، إِلَى (\*) قَوْلِهِ : وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۞ (\*) لَقَدْ جَاءَكُمْ ۗ [ (٣) مُدُّ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُمْ (١) حَزِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْف رَحِيمٍ \* . مِنَ الرُّأُفَةِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ السَّبَّاقِ انَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْشُبُ الْوحْيَ اللهُ الْآيَةُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَبُو بَكُرِ مَقْتُلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ تُعْمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ إِنَّ تُعْرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ ٱسْنَحَرَّ يَوْمَ الْيَهَامَةِ بِالنَّاسِ، وَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْفَتْلُ بِالْقُرَّاء فِي المَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَنِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلاَّ أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَإِنِّي لَارَى أَنْ تَجِيْعَ (٧) الْقُرْآنَ. قَالَ أَبُو بَكْر قُلْتُ (١) لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَل شَيْنًا كُمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ مُمَوُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ ، قَلَمْ يَزَلْ مُمَوْ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللهُ لِلْالِكَ صدرى ، وَرَأَيْثُ النَّهِى رَأَى عَرْ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَمُعَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقِلٌ قُلْاً نَتَهَمُكَ كُنْتَ تَكُنُّبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَتَنَبَّعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعْهُ ، فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبْلٍ مِنَ ٱلْجِبَالِ ماكانَ أَنْقَلَ

(ه) بَابُ قَوْ لِهِ

مر (۷) مُجْمَعَ الْقُرْ آنَ معرف معرف (۸) فقلت

عَلَيَّ مِمَّا أَمْرَ فِي بِهِ مِنْ جَمِّعِ الْقُرْآنِ ، فُلْتُ كَيْفَ تَفْعُلَانِ شَيْئًا ، لَمْ يَفْعُلُهُ النَّبِيُ (۱) عَلَيْ فَقَالَ أَبُو بَكُر هُو وَاللهِ خَيْرِ ، فَلَمْ أَزَلُ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرٍ أَبِي بَكْرٍ وَمُمَرَ ، فَقُمْتُ فَتَنَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمُهُ مِنَ الرَّفاعِ شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرٍ أَبِي بَكْرٍ وَمُمَرَ ، فَقُمْتُ فَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمُهُ مِنِ الرَّفاعِ وَالْمُسُّبِ ، وَصُدُورِ الرَّجالِ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَنَيْ مِعَ فَوْلًا كُتَافِ وَالْمُسُّبِ ، وَصُدُورِ الرَّجالِ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَنَيْ مِعَ خُرَيْعَةَ الْأَنْصَارِي لَمْ الْجَدُهُمُ اللهُ مَعْ أَحَدِ غَيْرَهُ : لَقَدْ جَاءُكُم وَسُولُ مِنْ أَنْفُورَهُ اللهُ مَعْ عَزِيزَ عَلَيْهِ مَا عَيْمُ مَّ عَرِيضَ عَلَيْكُم إِلَى آخِرِهِا ، وَكَانَتِ الصَّحُفُ الَّتِي مُجْعَ فِيها عَزِيزَ عَلَيْهِ مَا عَيْمُ مُ خَرِيضَ عَلَيْكُم إِلَى آخِرِهِا ، وَكَانَتِ الصَّحُفُ الَّتِي مُجْعَ فِيها عَزِيزَ عَلَيْهِ مَا عَيْمُ مُ خَرِيضَ عَلَيْكُم اللهُ ، ثُمَّ عِنْدَ مُعَرَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عِنْدَ مُعَرَ ، حَتَّى تَوفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عِنْدَ مُعَلَى عَنْ الْوَرُهُ مُولَى عَنْ الْمُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ عَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مُنَا أَنْ اللهُ مُ عَنْ الْعَلْمُ مِنَ الْمُعْمَ فِيها مَعْ أَنِي خُرَقِ اللهُ مَعْ مُنَ أَبِي خُرَقَ عَنْ إِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْمُعْمَ وَقَالَ مَع خُرُونَ عَمَّ أَوْلُولُ مَع عَنْ إِبْرَاهِمِ مُ وَقَالَ مَع خُرُونَ عَمَّ أَو اللهُ مَع خُرُونَ عَمَّ أَوْلُولُ مُنْ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُنْ الرَّمِ اللهِ عَنْ الرَّاحِمِ عَنْ أَلِيهِ وَقَالَ مَع خُرُونَ عَمَّ أَوْلِهُ اللهُ اللهُ مُنْ الرَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ الرَّعُمُ اللهُ اللهُ عَلَى الرَّعِمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ الرَّعُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

(۱) رَسُولُ اللهِ (۲) بَالْ وَقَالَ (۲) به نَبَاتُ الْأَرْضِ (۲) به نَبَاتُ الْأَرْضِ (٤) بَقَالُ دَعُواهُم (٥) لأهالتَ مَنْ دَعَا

(٢) وَرِضُو ۗ النّ وقال غيرِه النَّظَرُ ۚ إِلَى وَجْهِهِ صِحَ

## ( سُورَةُ هُودٍ <sup>(٢)</sup> )

وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : الْأُوالُهُ الرَّحِيمُ بِالْجَبَشَةِ (٣) . وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : بَادِئَ الرَّأِي مَا طَهَرَ لَنَا . وَقَالَ مُجَاهِدُ : الْجُودِيُ جَبَلُ بِالْجَزِيرَةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلَمُ ، يَسْتَهْرْ وَثَنَ بِهِ . وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : أَقْلِمِي أَمْسِكِي (٤) ، عَصِيبُ شَدِيدُ ، لاَ الْحَلَمُ ، يَسْتَهْرْ وَثَنَ بِهِ . وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : أَقْلِمِي أَمْسِكِي (٤) ، عَصِيبُ شَدِيدُ ، لاَ الْحَلَمُ ، يَسْتَهْرُ وَثَن بِهِ اللهِ ، وَقَالَ اللهِ ، وَقَالَ عَرْبِهُ أَنْ عَلَيْ مِنْ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلْمَ مَا يُسِرُ وَنَ وَمَا يُمْلِيُونَ صَدُورَهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ إِنْ السَّعَلَى عَرْبُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مديه. (۱) الى قسولِه، وأنا من. المسامين.

(٢) بهم الله الرحن الرحيم الله الرحن الرحيم قال ابن عبّاس عصييب و قال ابن عبّاس عصييب و قال غير أه وحان تزل من يكي المنتقل ال

(٤) قال ابن عاس

 (٥) بهذا ضبط في الفرع كالتلاوة

(٢) يَتْنَوَّ نِي صُدُور ُهُمُّ كدا صبطت هذه الرواية في النسخ بفتح النون و مصب الراء وهو المتبادر من صنيع الفسطلاني و في المعين الالصدور بالرنع في الروايتين كتبه مصحعه

> ره) يَسْتَحْفُونَ (٧) يَسْتَحْفُونَ

عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ ، أَنَّ أَبْنُ عَبَّاسِ قَرَّأً أَلَّا إِنَّهُم، تَنْنَوْنِي (') صُدُورُهُم، ، قُلْتُ يَما أَبَا الْمَبَّاسِ مَا تَدْنَوْ فِي صُدُورُهُمْ ، قال كانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ أَدْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي (٢) أَوْ يَتَغَلَّى فَيَسْتَحِي (٢) ، فَنَزَلَتْ : أَلاَ إِنَّهُمْ (٣) يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَقَالَ قُرَّأً أَبْنُ عَبَّاسٍ : أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ ( ) صُدُورَهُمْ ليَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيابَهُم . وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَغْشَوْنَ يُغَطُّونَ رُوِّسَهُمْ سِيءَ مِهِمْ ، سَاءَ ظَنَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَضَاقَ مِهِمْ بِأَضْيَا فِهِ ، بقطْع مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٥): أُنِيبُ أَرْجِعُ (٦) ﴿ (٧) وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاءِ مَرْشُ الَّهُ وَالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ (^) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : أَنْفِقْ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ ، وَقَالَ : يَدُ اللهِ مَلْأَى لاَ تَغيضُهَا أَنْفَقَةُ ، سَجَّا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَقَالَ : أَرَأُ يْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ (١) خَلَقَ السَّمَاء وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كُم ۚ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ، وَ بِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَحْفيضُ وَ يَرْ فَعُ ، أُغْتَرَاكَ أَفْتَمَلْتَ (١٠) مِنْ عَرَوْتُهُ أَىٰ أَصَبْتُهُ ، وَمِنْهُ يَمْرُوهُ وَاعْتَرَانِي ، آخِذْ بِنَاصِيتِهَا أَىْ فِي مِلْكُ فُ اللَّهِ مَا عَنِيدٌ وَعَنُودٌ وَعَالِدٌ وَاحِدٌ ، هُوَ تَأْكَيدُ التَّجَبُّ (١٢) السَّنَعْمَرَكُ جَعلَكُمْ مُمَّارًا ، أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْنَ مُعْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ ، نَكِرَهُمُ وَأَنْكُرَهُمْ وَأَسْتَنْكُرَهُمْ وَاحِدْ، تَحِيدْ تَجِيدْ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ ماجِدٍ ، تَحْمُودْ مِنْ وَاحِدُهُ فِنَاهِدُ مِنْلُ ۗ حَمِدَ ، سِجِّيلُ السَّدِيدُ الْكَبِيرُ ، سِجِّيلُ وَسِجِّبِنْ وَاللَّامُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ ، وَقَالَ تَمِيمُ أَبْنُ مُقْبِلِ:

وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ صَاحِيَةً صَرْباً تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّيناً وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا (١٣) إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ، وَمِثْلُهُ وَأَسْأَلِ الْفَرْيَةَ وَأَسْأَلِ الْمِينَ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْعِيرِ (١٤) ، وَرَاءَكُمُ ظَهِرِيًّا ، يَقُولُ لَم تَلْتَفَرُوا إِلَيْهِ ،

مه ا (۱) يَتْنُونَ صُدُورَ مُهُمْ (۲) فَيُسْتَحْيي في الموضعين (٣) تَثْنَوْنِي صُدُورُ هُمْ ليست الراعم من والقواليونينية وصطت في الفرع بالرمع

(٤) يَثْنُونِي صُدُورَهُمْ

خ ها (۰) البه (۲) البه

---(٧) بَابُ قَوْ لِهِ

(٨) عَنْ رَسُولِ

ره ند (۹)

(١٠) أَفْتَعَاكَ

(١١) الميم في اليونينيــــة مكسورة وقال القسيطلابي بضم الميم في الفرع

(١٢) وَيَقُدُولُ الْأَنْهَادُ صاحب وأفحاب ه

(۱۲) أي الي

(١٤) وَأُفْحَابُ الْعِير

(١) قال الفسطلاني بقم السين وتخفيف القاف وهو الذي في اليونينية وفي بعضها سُــــقاطناً وتشديدها وفي نسخة Ciocai II

(٤) وَبُحْرَ اهَاوَ وْرُسَّاهَا

(٠) رَاسِياًتُ

(٦) بَابُ قَوْ لِدِيْ

الآية (v)

(٨) ويقول الاشهاد

(١) يو احيده شاهيد

(۱۰) و خ الخط سمعت بدول هل قالها

(١١) قال

روسر و (۱۲) فیقو ره

(١٠) الْأَلْعَنْتُ أَنَّهُ على الظَّالِينَ

(١٠) كَابُ قُوْ لِهِ

وَ بُقَالَ إِذَا كُمْ\* يَقَضَ الرَّجْلُ حَاجَتَهُ ، ظَهَرَتَ بِحَاجَتِي (١) وَجَعَلْتَني ظِهْرِيًّا ، وَالظَّهْرِيُّ هَا هُنَا أَنْ تَأْخُذُ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعاءً تَسْتَظْهِرُ بهِ، أَرَاذِلْنَا سُقَاطُنَا ٣)، إِفِرَابِي هُوَ مَصْدَرْ مِنْ أَجْرَمْتُ ، وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : جَرَمْتُ الْفُلْكُ، وَالْفَلَكُ وَاحِدٌ وَهِي السَّفِينَةُ وَالسُّفُنُ ، مُجْرَاهَا مَدُّفَعُهَا ، وَهُو مَعشْدَرُ أَجْرَبْتُ ، وَأَرْسَبْتُ حَبَّسْتُ ، وَيُقْرَأُ (٣) مَرْسَاهَا مِنْ رَسُتْ هِي ، وَتَغِرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِي ، وَتُغِرِيهَا (١) وَمُرْسِيهَا ، مِنْ فُعِلَ بِهَا ، الرَّاسِيَاتُ (\* ثَابَتَاتُ \* (٢) وَ بَقُولُ الْأَشْهَادُ هُؤُلَّاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا (٧) عَلَىٰ ﴿ (٣) وَتُقُرُّمُ رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ أَلَيْهِ عَلَى الظَّا لِمِينَ (١) ، وَالْحِيدُ (١) الْأَشْهَادِ شَاهِيدٌ ، مِثْلُ صَاحِب وَأَصْحَابِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ بَيْنَا ابْنِ مُعَرَّ يَطُوفُ إِذْ عَرَّضَ رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الزَّحْمَٰنِ ، أَوْ قَالَ ۚ يَا أَبْنَ تُحْمَرَ سَمِعْتَ (١٠) النَّبِيُّ مَرْلِيِّنْ فَي النَّجْوَى ، فَقَالَ (١١) سَمِعْتُ النَّبِيُّ ۚ مِنْ لِنَّا لِلْمُوْمِنُ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ هِشَامْ : يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقُرِّرُهُ (١٢) بِذُنُو بِهِ ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ يَقُولُ رَب أَعْرِفُ مَرَّ تَمَيْنِ ، فَيَقُولُ سَتَرَّتُهَا فِي الدُّنْيا ، وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، ثُمُ تُطُوحِي (٣٠ تَصِيفَةُ حَسَنَا تِهِ . وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ الْـكَلْفَارُ ، فَيُنَادَى عَلَى رُوثُس الْأَسْهَادِ هُوْلاَء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهمْ (١٠) \* وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّنَنَا صَفْوَانُ \* (١٠) وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَة أَنْ أَخْذَهُ أَلِيم "سَدِيد". الرَّفْدُ المَرْفُودُ الْعَوْنُ اللَّهُ الْمَوْنُ المِينُ ، رَفَدْتُهُ أَعَنْتُهُ ، تُرْكَنُوا تَمِياُوا ، فَلَوْلاً كَانَ ، فَهَلاً كَانَ ، أَتْر فُوا أُهْلِكُوا . وفالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : زَفِير وَشَهِيق شَدِيد وصوت ضَعِيف مرش صَدَقة بْنُ الْفَضْل أَخْبَرَ نَا أَبُومُعَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا بُرُيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرُدْةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ

( سُورَةُ يُوسُفَ (٢)

وَقَالَ فَضَيْلُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ بَجَاهِدٍ مُثْكَأَ الْا تُرْبَحُ (') قَالَ فَضَيْلُ الْا تُرْبُحُ وَاللّهُ الْا تُرْبُحُ وَقَالَ اَبْنُ هُيئَنَةً عَنْ رَجُلّ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَا (') ، كُلُّ شَيْء قُطع بالمَبَسِيّة مُثْكَا ، وَقَالَ اَبْنُ هُيئَنَةً عَنْ رَجُلّ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَا (') ، كُلُّ شَيْء قُطع بالسّبِكِينِ فَوَالَ قَتَادَهُ لَدُو عِلْم (') عامل مِ عَا عَلَم \* وَقَالَ اَبْنُ (') جُبَيْر صُواع (') بالسّبِكِينِ \* وَقَالَ اَبْنُ مُواعِلُم عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ وَقَالَ اَبْنُ عَبْلُ مَا عَلَم عَلَم اللّه وَقَالَ اَبْنُ عَبْلُونِ عَلَم وَقَالَ اَبْنُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّه عَلَيْهُ وَعَلَم اللّه عَنْكَ شَيْعًا فَهُو عَلَيْه وَقَالَ اللّه عَلَم عَلَيْه وَقَالَ اللّه عَلَيْه وَقَالَ اللّه عَلَيْه وَقَالَ اللّه عَلَيْه وَقَالَ اللّه عَلْهُم وَقَالَ اللّه عَلَيْه وَقَالَ اللّه عَلَيْه وَقَالَ اللّه عَلْهُم وَقَالَ اللّه عَلَيْه وَقَالَ اللّه عَلْهُم وَقَالَ اللّه عَلْم وَقَالَ اللّه عَلْه مَا اللّه عَلْه وَقَالَ اللّه عَلْه مَا اللّه عَلْه مَا اللّه وَقَالَ اللّه عَلْهُم وَقَالَ اللّه عَلْه مَا اللّه عَلْه مَا اللّه عَلْهُم وَقَالَ اللّه عَلْه مَا اللّه عَلْه وَاللّه عَلْه وَاللّه عَلْه وَاللّه وَقَالَ اللّه عَلْه وَقَالَ اللّه وَقَالَ اللّه وَعَلْم وَقَالَ اللّه عَلْه وَقَالَ اللّه وَاللّه وَ

(۱) بَابُ قَوْلِهِ
(۲) الآية
(۳) بِهُ الله الرحن الرحيم
(١) الآثر مُحُمُّ
(٥) قالَ كُلُّ
(١) يَكَ عَلَمْنَاهُ
(١) يَكَ عَلَمْنَاهُ
(٧) سَعِيدُ بِنُ وَ اللَّهِ وَمُحُمُّ الْحَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(۱) نیما (۲) باند

(٢) وقالوا

(٤) تَلَغَ سَغَافَهَا

(٥) صبًا مال

(٦) مُرْجَاةٌ قَلِيلَةٌ

لاَتَيْنَا سُوا مِنْ رَوْحٍ، والجَمِيعُ أَنْجِيةٌ يَتَنَاجَوْنَهُ الْوَاحِدُ نَجِيٌ وَالْإِثْنَانَ

(٨) بَابُ قَوْلِعِيهِ

(٩) الآيةَ (١٠) حدثني

(١١) بَابُ قُوْلِهِ

(۱۲) آیة

(١٢) عَبَيْدِ (١٢)

(١٤) تسألونني (١٥) فقيموا

َّهُ ـُــُــُ (١٦) بَاكُ قَوْلِهِ

مب (۱) أغْتَر لُوا قال القسطلان هي العيواني

الْعَرَبِ الْاتْرُجُ ۚ فَلَمَّا (١) أَحْتُجَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ (٢) الْمَتَّكَأُ مِنْ نَكَارِقَ ، فَرُوا إِلَى شَرّ مِنْهُ ، فَقَالُوا (٣) إِنَمَا هُو الْمُثْكُ سَاكِنَةَ التَّاءِ ، وَإِنَّمَا الْمُثْكُ طَرَف الْبَظْر ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا مَتْكَادِ وَأَبْنُ المَتْكَاءِ ، فَإِنْ كَانَ ثُمَّ أُتُرْجُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَكَادِ ، شَفَقَهَا يُقَالُ (١) إِنَّى سَنِعَافِهَا ، وَهُوَ غِلاَفُ قَلْبُهَا ، وَأَمَّا شَعَفَهَا فِمَنَ المَشْعُوفِ ، أَصْبُ أَمِيلُ (\*) ، أَصْنَاتُ أَحْلاَمِ مَا لاَ نَأْوِيلَ لَهُ ، وَالصِّنْتُ مِنْ الْيَدِ مِنْ حَسِّيش وَمَا أَشْبَهُ ، وَمِينْهُ أَصْنَاتُ أَحْلاَمِ مَا لاَ نَأُويلَ لَهُ ، وَالصِّنْتُ مِنْ الْيَدِ مِنْ حَسِّيش وَمَا أَشْبَهُ ، وَمِينْهُ وَخُذْ بِيَدِكَ صَفِئًا ، لاَ مِنْ فَوْلِهِ أَصْفَاتُ أَحْلاَمٍ ، وَاحِدُها صَفِثْ، تَمِيرُ مِنَ الْمِيرَةِ ، وَنَوْ دَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ مَا يَحْمِلُ بَعِيرٌ ، أَوَى إِلَيْهِ ضَمَّ إِلَيْهِ ، السِّفَايَةُ مِكْيَالٌ ، تَفْتَأَ لَا اللهِ مَعْنَاهُ الرَّجَاهُ خَلَصُوا تَزَالُ، حَرَضًا مُحْرَضًا ، يُذِيبُكَ الْهُمُ ، تَحَسَّسُوا تَخَبَرُوا ، مُزْجَاةٌ قليلَةٌ (١٠ ، غَاشِيَةٌ التَّبَرَّوُوا ، مُزْجَاةٌ قليلَةٌ (١٠ ، غَاشِيَةٌ التَّبَرَّوُوا ١٠ نَجِيبًا مِنْ عَذَابِ اللهِ عَامَّةُ مُحَلِّلَةٌ (٧) ۞ وَيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَمْقُوبَ كَمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبَوَيكَ مِنْ قَبْلُ (1) إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطَقٌ \* وَقَالَ حَرْثُ اللهِ بِنْ اللهِ بِنُ مُمَّدٍ اللهِ عَبِدُ اللهِ بِنُ مُمَّدٍ اللهِ عَبِدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُمَّدٍ اللهِ عَبِينَ عَمِيْ وْأَنْجِيَةُ وَأَنْجِيَةً وَأَنْجِيَةً وَأَنْجِيَةً وَأَنْجِيَةً وَأَنْجِيَةً وَأَنْجِيَةً وَأَنْجِيَةً وَأَنْجِيَةً وَالْجَبِيِّةِ وَأَنْجِيَةً وَأَنْجِيَةً وَالْجَبِيِّةُ وَأَنْجِيَّةً وَمُ اللهِ اللهِ وَالْجَبِيِّةُ وَأَنْجِيَّةً وَمُ اللَّهِ فَي وَالْجَبِيّةَ وَقَالَ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَمُرًا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ أَمْرًا لِهِ إِلَيْ اللَّهِ فَيْ وَأَنْجِيّةً وَاللَّهِ مِنْ أَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَمِلْ لَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَمْرًا لِمُ اللَّهِ مِنْ فَعَلَمْ اللَّهِ مِنْ أَمْرًا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ قَالْمُ اللَّهِ مِنْ فَعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنْجِيلًا لَهُ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ فَعَلْمُ اللَّهِ مِنْ فَعَلْمُ اللَّهِ مِنْ فَعِلْمُ اللَّهِ مِنْ فَعَلَّ اللَّهِ مِنْ فَعَلْمُ اللَّهِ مِنْ فَعَلْمُ اللَّهِ مِنْ فَعَلّمُ اللَّهِ مِنْ فَيْلِ أَنْ وَاللَّهُ مِنْ أَنْهِمِ مِنْ فَقَالُ وَاللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ فَعَلّمُ الللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَعَلْمُ اللَّهِ مِنْ فَعَلْمُ الللَّهُ مِنْ فَعِلْمُ اللَّهِ مِنْ فَعِلْمُ الللَّهِ مِنْ فَالْمُعِمِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَعَلّمُ اللَّهِ مِنْ فَالْمُولِيلِيمُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَالْمُوالِيلِهِ مِنْ فَالْمُولِيلِ أَلْمُ الللَّهِ مِنْ فَالْمُولِيلِ اللَّهِ مِنْ فَالْمُولِيلِ أَلْمُ الللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَالْمُولِيلِيلِيلِ مُنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللْمُ اللَّهِ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِيلِيلِيلِيلِيلِمِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَالْمُولِقُولُ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَالْمُعِلَمُ اللَّهِ مِنْ فَالْمُولِمُ الللَّهِ مِنْ فَالْمُولِمُ الللَّهِ مِنْ فَالْمُولِمُ اللَّهِ مِنْ فَالْمُولِمُ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ أَلِمُ الللَّهُ مِنْ مُنْ أَلِمُ لِللَّهِمِ مِنْ فَالْمِلْمُ الللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ أَلِمُولِمُ الللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِي مَنْكُ قَالَ الْكَدِيمُ أَبْنُ الْكَدِيمِ أَبْنِ الْكَدِيمِ أَبْنَ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحْقَ بْنِ إِبْرَاهِيمٍ \* (١١) لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آيَاتُ (١٢) لِلسَّائِلِينَ حَرَثَى تَحَدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ (١٣) اللهِ عَنْ سَعِيدِ أَبْنَ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئْلِ رَسُولُ ٱللهِ عَيْنِي أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاهِمْ ، قَالُوا لَيْسِ عَنْ هُ أَنَا ذَ نَأَلُكَ قَالَ عَأْ كُرَّمُ النَّاسِ يُوسُنُفَ نَبِيُّ اللَّهِ أَبْنُ نَبِيِّ اللَّهِ أَبْنِ نَبِيٍّ اللَّهِ أَبْنِ خَلِيلِ اللَّهِ ، قالوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ نَسْأَلُونِي (١٤)؟ قالُوا نَعَمْ ، قالَ يَخْيَارُكُمُ ف الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (١٠) \* تَا بَعَهُ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ بْنُّ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ \* قالَ وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قال سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ يَبْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عائشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ حِينَ قالَ كَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا فَالُوا ، فَبَرَّأُهَا اللهُ كُلُّ حَدَّنَني طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ ، قالَ النَّيُّ عَلَيْتِهِ إِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ لُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَنْتِ لَذَنْبِ ، فَأَسْتَعْفِرِي ٱللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فُلْتُ إِنِّي وَاللهِ لاَ أَجِدُ مَتَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ ، فَصَبْرُ جَيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاوًا بِالْإِفْكِ (١) الْمَنْدَرَ الْآيَات مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْن عَنْ أَبِي وَائِلِ قالَ حَدَّنَى مَسْرُوقُ بْنُ الْأُجَّدَعِ قالَ ا حَدَّثَتْنِي أُمْ رُومانَ وَهِيَ أُمْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَدَتُهَا الْحَمَّى ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيَّةِ لَمَلَّ فِي حَدِيثِ تُحُدِّثَ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةٌ ، قَالَتْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَ بَنِيهِ (٢) وَأَللهُ النُّسْتَعَانُ عَلَى ماتَصِفُونَ ﴿ (٣) وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ (٤٠ لَكَ (٠٠) . وُقَالَ عَكْرَهَةُ : هَيْتَ لَكَ إِ الْحَوْرَانِيَّةِ هَلْمٌ . وَقَالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : تَعَالَهُ حَرَثْنَى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبُّدٍّ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ هَيْتَ (٦) لَكَ ، قَالَ وَإِنَّمَا يَقْرُوهَا (٧) كَمَا عُلِّمْنَاهَا ، مَثْوَاهُ مُقَامُهُ ، وَأَلْفَيَا وَجَدَا ، أَلْفَو ا آبَاءهُمْ أَلفَيْنَا وَعَن أَبْن مَسْمُودٍ بَلْ تَحِبْتُ وَ يَسْخَرُونَ عَرْثُ الْحُمَيْدِي ْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَسِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَمَّا أَبْطَوْا عَنِ (١٠) النَّبِيِّ عَنْكُمُ بِالْإِسْلَامِ قَالَ ٱللَّهُمَّ ٱكْفِينِهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ، قَأْصا بَتْهُمْ سَنَة مَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَّامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيرَى

(۱) عُصْبَةُ مِنْكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَالُّةُ مِنْكُمْ الْمِنْ الْمَاللَّةُ مَنْكُمْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُلِمُ الللْمُولِي الْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

يَنْنَهُ وَ يَنْهَا مِثْلَ النُّخَانِ ، قَالَ اللهُ : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي النَّمَا لِهِ بدُحَانٍ مُبِنِي قَالَ أللهُ: إِنَّا كَاشِفُوا الْمَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، أَفَيُكُنْمَفْ عَنْهُمُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَقَدْ مَضَى اللَّهُ خَانُ وَمِضَتِ الْبَطْشَةُ \* (١) فَأَمَّا جَاءَهُ الرَّمْتُولُ قَالَ أرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَأْسَأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيم"، قَالَ مَا خَطَابُكُنَّ إِذْ رَاوَدْنُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَى لِلَّهِ . وَحاشَ وَحاشَى تَنْزِيهُ وَأُسْتَشْنَاهِ ، حَصْحَصَ وَصَحَ حَيْثُ الْأَحْلَى بنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْلَى بنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرٍ بْنِ مُضَرِّ عَنْ تَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْدِى إِلَى رُكْن شَدِيدٍ وَلَوْ لَبَنْتُ فِي السِّجْنَ مَا لَبِثَ (٣) يُوسُفُ لَأَجَبْتُ اللَّاعِي ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَكُمْ ثُونُمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكُنِ لِيَطْمَئُنَّ قَلْبِي \* ( عُكَمَّ إِذَا أَسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ مرش عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُ وَهُو يَسْأُلُهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : حَتَّى إِذَا أَسْتَنَّأَمَى الرُّسُلُ ، قالَ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذْبُوا ؟ قالَتْ عَائِشَةُ كُذِّبُوا ، قُلْتُ فَقَدِ ٱسْتَنْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّ بُوهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ ، قالَتْ أَجَلْ لَعَمْدِي لَقَدِ أَسْتَيْقَنُوا بِذَٰلِكَ ، فَقُلْتُ كَلَمَا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوا ، قَالَتْ مَعَاذَ اللهِ لَمْ تَكُنُ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذُلِكَ بِرَبِّهَا ، قَلْتُ فَا هَذِهِ الآيَةُ ؟ قَالَتْ مُمْ أَثْنَاعُ الرُّسُل الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَّةِ وَٱسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا أَسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَبْنَاعَهُمْ قَدْ كَدَّ بُوهُمْ جَاءِهُمْ نَصْرُ ٱللهِ عِنْدَ ذَلِكَ مَرْضُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال

أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ ، فَقُلَتُ لَعَلَهَا كُذِبُوا مُحَفَّفَةً ، قالَتْ مَعَاذَ اللهِ (١) ( سُورَةُ الرَّعْدِ (٢) )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : كَبَاسِطِ كَفَيَّهِ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللهِ إِلٰهَا غَيْرَهُ (\*) كَمَثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِنِّي كَنْظُرُ إِنِّي لَكِ فِي الْمَاءِ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلا يَقْدِرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَنْحًر ذَلِكَ ، مُتَجَاوِرَاتٌ مُتَدَانِياتٌ (٥٠ ، المُثْلاَتُ وَاحِدُها مَثُلَةٌ وَهِي الْأَشْبَاهُ وَالْامْثَالُ ، وَقَالَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا ، عِقْدَار بقدر (٥٠) المُعَقَبَاتُ مَلاً لِكَة مُعَظَّة مُعَقِّبُ الْأُولَى مِنْهَا الْأُخْرَى ، وَمِنْهُ قِيلَ الْعَقَيبُ لِمُقَالُ (٧) عَقَّبْتُ فِي إِنْرَهِ ، الحِمْالُ الْمُقُوبَةُ ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى المَاءِ ، لِيَقْبِضَ عَلَى المَاءِ ، رَابياً مِنْ رَبَا يَرْ بُو، أَوْ مَتَاعِ زَبَد (٨) المَتَاعُ ما تَمَتَعْتَ بهِ ، جُفَاء (١) أَجْفَأْتِ الْقِدْرُ ، إِذَا غَلَتْ فَعَلَاهَا الزَّبَدُ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلاَ مَنْفَعَةٍ، فَكَذَلْكَ ثُمَيِّزُ الْحَقُ مِنَ الْبَاطِلِ ، الْمِهَادُ الْفِرِاشُ ، يَدْرَوْنَ يَدْفَعُونَ ، دَرَأْ تُهُ (١٠) دَفَعَتُهُ ، سَلاَم عَلَيْكُمْ أَىْ يَقُولُونَ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ، وَ إِلَيْهِ (١١) مَتَابِ تَوْ بَتِي ، أَفَلَمْ -يَيْأَسْ كَمْ (١٢) يَنَبَيَّنْ ، قارِعَة وَاهِيَة ، فَأَمْلَيْتُ أَطَلْتُ مِنَ المَّلِيِّ وَاللَّاوَةُ وَمِنْهُ مَلِيا وَيُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيلِ مِنَ الْأَرْضِ ، مَلَّى مِنَ الْأَرْضَ ، أَشَقُّ أَشَدُّ مِنَ الْسَقَةِ ، مُعَقّبَ مُغَيّرٌ ، وقالَ مُجَاهِدٌ مْنَجَاوِرَاتٌ طَيْبُهَا وَخَبِينُهَا السِّبَاخُ، صِنْوَانٌ. النَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْتَرُ فَي أَصْل وَاحِدٍ، وَغَيْرُ صِنْوَانٍ وَحْدَهَا ، بِمَا وَاحِدٍ ، كَصَالِح بِنِي آدَمَ وَخَبِيثِهِمْ ، أَبُوهُمْ وَاحِدْ ، السِّحَابُ الثَّقَالُ الَّذِي فِيهِ المَاءِ ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ (١٣٠) يَدْعُو المَاء بِلِسَانِهِ وَ يُشِيرُ إِلَيْهِ بيكِه فَلاَ يَأْتِيهِ أَبِداً ، سَالَتْ (١٤) أَوْدِيَةٌ بقَدَرهَا تَمْلَأُ بَطْنَ وَادِ (١٥) زَبَدًا رَابِيًا(١٦) زَبَدُ السَّيْلِ خَبَثُ الْحَدِيدِ وَٱلْخِلْيَةِ ﴿ (١٧) اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْتَى وَمَا تَعْيضُ

(٢) يسم الله الرحن الرحيم (٤) الى طل ( أوله سخر ذلك ) في اليونيسية لاما وعليها شرح القسطلاني أره) وقال غيره المثلاث (٦) يقال (٧) أَيْ عَقَّتُ (٩) يقال (۱۰) ءَئِّى (١١) وَالْمُنَابُ إِلَيْهِ تَوْ بَتِي ميرة (١٢) أُفام المريخ (۱۲) إلى الباء (١٤) فسالت (١٠) كُلُّ وَادِ

(١٦) الزَّ بَدُ زَبَدُ السَّيْلِ

رَ بَدُ مِثْلُهُ

(١٧) بَابٌ قُولِدٍ

الْأَرْحَامُ ، غِيضٌ تُقِصَ حَرَّثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا مَعْنُ قالَ حَدَّثَى مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ عَن أَبْنِ مُعَمَّدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى قالَ مَفَاتِيحٌ ( ) الْغَيْبِ خَسْنُ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ : لاَ يَعْلَمُ ما في غَلِّ إِلاَّ ٱللهُ ، وَلاَّ يَعْلَمُ مَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي اللَّظَرُ أَحَدُ إِلاَّ اللهُ ، وَلا تَدْرِى نَفْسٌ بِأًى َّ أَرْضَ تَمُوَّتُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إلاَّ اللهُ

( سُورَةُ إِبْرَاهِيمُ (٢)

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: هَادٍ دَاعٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَدِيدٌ قَيْتُ وَدَّمْ . وَقَالَ أَبْنُ عُينْةً: أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، أَبَادِيَ اللَّهِ عِنْدَكُمْ وَأَبَّامَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ ، رَغِبْتُمْ إِلَيْدِ فِيهِ ، يَبْغُونَهَا ٣ عِوجًا يَلْتَمِسُونَ لَمَا عِوجًا ، وَإِذْ تَأَذَّنَ الْ رَبْكُمْ أَعْلَمَكُمْ آذَنَكُمْ ، رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ هَٰذَا مَثَلَ كَفُوا عَمَّا أُمِرُوا بهِ ، مَقَامِي حَيْثُ يُقِيمُهُ اللهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ وَرَائِهِ قُدَّامِهِ () ، لَكُمْ تَبَعًا وَاحِدُها تَاسِعْ، مِتْلُ غَيَبٍ وَغَائِبٍ. بِمُصْرِخِكُمْ أَسْتَصْرَخَنِي أَسْتَغَاثَنَي ، يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ الآيَةَ الصُّرَاَّخِ، وَلاَ خِلاَلَ مَصْدَرُ خَالَلْتُهُ خِلاَلاً وَيَجُوزُ أَيْضاً جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلاَلٍ، أَجْتُنَّتْ (٧) حَنْنا أَسْتُوْصِلَتْ \* (٥) كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتْ (٦) وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ثُونْتِي أَكْلُهَا (٨) شِينْد. كُلُّ حِينٍ ﴿ حَرِثْنِي (٧) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَن أَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ مَلِيَّ فَقَالَ أَخْبِرُونِي بشَجَرَةٍ تُشْبهُ (١٠) أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لِأَيْتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلاَ وَلاَ ثُونِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينِ قال أَبْنُ مُمَرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أُنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكُر وَعُمَرَ لاَيَتَكَلَّمانِ فَكَرَهْتُ أَنْ أَنْكَلَم مَ قَلَمًا لَمْ يَقَولُوا (١٠ شَيْئًا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَي هِي النَّخْلَةُ ، فَلَمَّا قَنَا قُلْتُ لِمُتَرَ يَا أَبْنَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّفْلَةُ فَقَالَ مامَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ

اً (۱) مَفَائِخٍ

قَالَ لَمْ أَرَكُمْ تَكَالَمُونَ فَكَرِهِمْ أَنْ أَنْكَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ ا

( <sup>(ه)</sup> سُورَةُ ٱلْحِجْرِ <sup>(١)</sup> )

وَقَالَ مُجَاهِدُ صِرَاطُ عَلَى مُسْتَقَيْمِ الْحَقْ يَرْجِعُ إِلَى اللهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقَهُ (٧) وَقَالَ الْمُنْ عَبَاسٍ: لَمَنْ الْمَ اللهُ عَلَى مُسْتَقَيْمِ الْحَقْ يَرْجِعُ إِلَى اللهِ وَقَالَ عَيْرُهُ : كِتَابُ اللهُ مَلُومُ أَجَلَ ، لَوَ مَا تَأْلِينًا هَلَا تَأْلِينًا ، شَيِعُ أُمَ ، وَلِلْأُولِيَاءِ (٨) أَيْضَا شَيَعٌ ، وَقَالَ اللهُ عَبْاسِ : يُهْرَعُونَ مُسْرِعِينَ ، لِلمُتَى سِينَ لِلنَّاظِرِينَ ، مُكَرَّتُ عُصْبَتْ ، بُرُوحًا مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، لَوَاقِيحَ مَلْقِيعَةً (١٠) ، حَمَا جُمَاعَةُ خَمَاةٍ ، وَهُو الطّينُ المُتَعَيْدُ ، وَالمَسْتَوْنَ المَسْبُوبُ ، تَوْجُلُ مُخَفَّ ، وَابِرَ آخِرَ ، لَيَإِمامٍ مُبِينِ ، الْإِمامُ كُلُ مَن السَّعْمَ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلْمَ اللهُ ا

ر1) کا<sup>ن د</sup>

(۲) بات

(٣) آلم تُر ألم

(١) قَوْمًا بُوراً

---(ة) تفسير سورة مد

(٦) يسم الله الرحمن الرحيم الاست مص

(٧) لَبِإِمام مُبِينٍ على ا الطَّرِيقِ

(٨) في بمض الاصولوالاولياء

(٩) لم يفسيط الناف و
 اليونينية ولا في العرع وقال
 الفسطلان متحالقاف وكسرها
 (٠٠) فتح اللام من الفرع

(40) فتح اللام من الفرخ مبر 8

(11) نَابُ قَوْلِهِ وفى النسخلنظ ناب بيـالسطور بالحرة بلارتم ولا تصحيح نمير

الدی بالهامش میر

(١٢) قُصِيَ الْأَمْرُ

(۱) کیو می پایر (۱) أير مي (١١) حَدَّ أَنَا عَلَى مِنْ عَبْدِ الله حك أما مع (١٢) آنت سيعت عمراً

(١٦) بَابُ ْقُوْلِهِ

(۱۷) عدثا

اللَّا يَكُنُّهُ مِأْجْنِعَتِهَا خُضْمَانًا لِقَوْ لِهِ كِالسَّلْسِلَّةِ (' عَلَى صَفُوانِ قالَ عَلِي وَقالَ غَيْرُهُ صَفُوانِ يَنْفُذُهُمُ ۚ ذَٰلِكَ ۚ فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ تُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ اللَّهِ فَالْوَا لِلَّذِي قَالَ اللَّهِ عَنْ تُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ اللَّهِ عَنْ تُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ اللَّهِ عَنْ تُلُومِهِمْ قَالُوا مِاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ اللَّهِ عَنْ تُلُومِهِمْ قَالُوا مِاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ تُلْوَا لِللَّذِي قَالَ اللَّهُ عَنْ تُقَالِمُ عَنْ تُلْوِي مِنْ قَالُوا مِنْ اللَّهُ عَنْ تُلْوِي مِنْ اللَّهُ عَنْ تُلْوَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَبَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرَقُو (٢) السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدُ اللهُ (٢) وَمُسْتَرِقُ فَوْقَ آخَرَ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيدِهِ وَفَرَّجَ (\*) بَيْنَ أَصابِعِ يدِهِ الْيُمْنَىٰ نَصَبَهَا بَعْضَهَا اللهُ الله فَوْقَ بَعْض فَرُ أَعَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي (٤) بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ (٥) وَرُ يَمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِي (٦) بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ (٧) مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَرُبُّهَا وَالْ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ ، فَتُلْقَىٰ عَلَى فَم السَّاحِرِ ، فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ فَيَصْدُقُ ( " فَيَقُولُونَ أَكُم يُخْبِرُ نَا ( " يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًا لِلْكَامِةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاء مَرْثُ عَلَى الْ أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا قضى الله الْأَنْرَ، وَزَادَ (١٠) الْكَاهِنِ وَحَدَّثَنَا (١١) سُفَيْمَانُ فَقَاَّلَ: قالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ اللهُ الْمُغْمِرُونا حَدَّثَنَا أَبُو هٰرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَم ِ السَّاحِرِ، قُلْتُ لِيمُفْيَانَ (١٠) ۗ [(١٠) وَالْكَاهِنِ قَالَ سَمِيْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ نَمَمْ فُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَيَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُزِّعَ (١٣) فالَ سُفيَانُ هَكَذَا قَرَّأً عَمْرُ و فَلاَ أَدْرِي سَمِمَهُ مَكَذَا أَمْ لا ، قال سُفْيَان وَهِي فِرَاءَ ثَنَا ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبِ أَصْحَابُ ٱلْحِيْمِ الْمُرْسَلِينَ مَرْشَا (" الراهيمُ بْنُ الْمُنْدِ حَدَّنَا مَنْن قَالَ حَذَتَنِي مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَن رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لِأُصْحَابِ ٱلْحَجْرِ لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هُوْلاً هِ الْقَوْمِ ِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ كُمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُضِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَهُمْ « (١٦) وَلَقَدْ آ تَبِنَاكَ سَبْمًا مِنَ المَثَانِي وَالْقُرْ آنَ الْمَظِيمَ صَرِيْنِي (١٧) مُحَدُّ بُنُ بَشّار

حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خَبَيْب بْنِ عَبْدِ الرُّعْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي سَمِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ مُرَاتِي وَأَنَا أُصَلِّي أَفَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ خَتَّى صَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتِيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي (١) فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي ، فَقَالَ أَكُم ۚ يَقُلُ اللهُ : يَا أَيُّهَا (1) تَأْتِينِي اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ (٢) ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمَ سُورَةٍ في القُرْآنِ (٢) إِذَا دَعَا كُمْ ۚ لِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ (٢) ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمَ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النِّينُ عَلَيْتُهِ لِيخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّر ثُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْمَا لِمَينَ هِي إِلسَّبْعُ المَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَرَبُّ آمَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْ ِ حَدَّثَنَا (٣) سَعِيدُ المَعْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَمْ الْفُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ۞ (" قَوْلَهُ: الَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرُ آنَ عِضِينَ ، المُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا لِوَمِنْهُ لاَ أُقْسِمُ أَى أُقْسِمُ وَتَقْرَأُ لَأُقْسِمُ قَاسَمَهُما (°) حَلَفَ لَهُمَا وَكُمْ يَحْلِماً لَهُ وَقَالَ نُجَاهِدُ تَقَاسَمُوا تَحَالَمُوا حَرشي (٢) يَعْقُوبُ بْنُ إِنْ هِيمَ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ ۖ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِسْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ (١٠) أَنُّمْ الله الرحن الرحيم اللهُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ، قالَ ثُمْ أَهْلُ الْكَتِتاب جَزَّوْهُ أَجْزَا ۚ فَآمَنُوا بِعَضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ صَرَيْنِ (٧) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَن الْأَعْمَشِ (١١) قَالَ أَنْ عَبَّاسٍ تَنَفَيَّا أَ ۚ عَنْ أَبِي ظَيْهَانَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُمَّا أَبْرَ لَنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قَالَ آمَنُوا ظِلَالَهُ تَتَهِيَّأُ سُبُلَ رَبِّكِ اللَّهِ يَعْضِ وَكَفَرُوا بِيَعْضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ﴿ (^) وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْ نِيكَ الْيَقِينُ ذُلُلًا لاَيْنَوَعَرُ عَلَيْهَا اللَّا لِيَعْضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ﴿ (\*) وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْ نِيكَ الْيَقِينُ ذُلُلًا لاَيْنَوَعَرُ عَلَيْهَا اللَّهِ لَيَهُ لَلْهُ لَا لَيْهَا لَهُ اللَّهُ لَا لَيْهَا لَهُ اللَّهُ لَا لَا يَعْنُ اللَّهُ لَا لَا يَتَوَعَلُ اللَّهُ لَا لَا يَتُوعَ مَنْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُونُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُونُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُولُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَكُولُولُ لَلَّهُ لَلْلِهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَكُولُولُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَقُلُهُ لَا لَيْكُولُ لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَا لَهُ لَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلللَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِللْكُولُ لِلللْكُلِيلُولُهُ لَلْكُلُولُ لللَّهُ لِلللَّهُ لَلْكُولُ لِلللّهُ لَلْكُولُ لِلللّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِللللّهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لِللللّهُ لَلْكُولُ لِلللّهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْكُولُولُ لِلللّهُ لَاللّهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلّهُ لَلْلِهُ لَلْكُولُولُولُ لِلللّهُ لَلْلِهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لِلللللّهُ لَلْلِهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَلْلِهُ لِللللّهُ لَلْلِهُ لَلْلّهُ لللللّهُ لَلْلِهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلْلّهُ لِلللللّهُ لَلْلِهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللللّهُ لِلْلّهُ لِلللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللّهُ لِلل الله عالم سالم المراه الموث .

( (١٠٠ سُورَةُ النَّحْل )

رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ، في صَيْقٍ ، يُقَالُ أَمْرُ صَيْقٌ »َ ضَيْقُ ، مِثْلُ هَيْنِ وَهَيْنِ ، وَأَيْنِ وَلَيْنِ ، وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ (١١) ، وَقَالَ أَنْ عَالَ (۳) حدثني

صع (٥) وقاحمهما

(٦) حدثا

(۷) حدثا

(٨) كَابٌ قُوْلِهِ

(٩) البقين الموث

مكان ستككته

تَقَلَبِهِمْ ٱخْتِلَافِهِمْ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمِيدُ تَكَفَّأُ ، مُفْرَطُونَ مَنْسِيقُونَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : ُ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِدْ بِٱللهِ (١) ، هٰذَا مُفَدَّمْ وَمُؤَّخَّن ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الِاَسْتِعَاذَةَ ۗ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ـ قَبْلَ الْقِرَاءةِ وَمَعْنَاهَا الْإَعْتِصَامُ بِاللهِ (٧) ، قَصْدُ السَّبيلِ الْبَيَانُ ، الدَّفْ ما أسْتَدْ فَأْتَ تُريحُونَ بِالْعَشِيِّ ، وَ يَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ ، بِشِقِّن يَغْنِي الْمَشَقَّةَ ، عَلَى تَخَوْفِ تَـقَعْصِ ، الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، وَهِيْ ثُوَّنَّتُ وَثُذَكُ، وَكَذَٰ لِكَ النَّعَمُ ٣٠ لِلْأَنْعَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمِ (١٠) سَرَابِيلَ قُصْ تَقِيكُمُ الْحَرِّ (0) ، وَسَرَابِيلَ تَقَيِكُمْ الْمَسْكُمْ فَإِنَّهَا الْدُرُوعُ ، دَخَلاً يَنْكُمْ كُلُّ شَيْءٍ كَمْ يَصِيحٌ فَهُو دَخَلُ ، قالَ (١) أَنْ عَبَّاس: حَفَدَةً مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ اللهِ الْأَكُلُ اللهِ السَّكَرُ مَا خُرِّمَ مِنْ تَمَرَتِهَا ، وَالرَّزْقُ الْحَسَنُ مَا أُخَلَّ (٧) أُللَّهُ ، وَقَالُ أَنْ عُيَبْنَةَ عَنْ إ صَدَقَةً ، أَنْكَانًا هِي خَرْقاءِ ،كَانَتْ إِذَا أَبْرَمَتْ غَزْ لَهَا نَفَضَتْهُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودِ : الْأُمَّةُ مُمَّالِمُ الْخَيْدِ (^) \* (^) وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَكِ الْعُمُر مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنْس بْن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْمُشُ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ السَّجَّالِ ، وَفِتْنَةِ الْحَيْا وَالْمَاتِ .

( (١٠٠ سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ )

مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ فَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّحْمَٰ إِنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِينَتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ إِنَّهْنَّ مِنَ الْبِيَاقِ الْأُولِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : فَسَبُنْمُونَ (١١) يَهُزُّونَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: نَعَضَتُ (١٢) سِنُّكَ أَيْ تَحَلَّكَ ، وَقَضَيْنا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخْبَرُ نَاهُمُ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ ، وَالْقَضَاءِ عَلَى وُجُوهٍ ، وَقَفْى رَبُّكَ أَمَرَ رَبُّكَ وَمِنْهُ الحُكثمُ ، إنّ رَبُّكَ يَقْضِى مُيْنَهُمْ وَمِنْهُ الْخَلْقُ ، فَفَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ (١٣) ، نَفيرًا مَنْ يَنْفرُ

(٢) وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ أَيْسِيمُونَ تَرْعَوْنَ (٣) الأنعام

كِنْ مِنْلِ حَمْلٍ وَأَحْمَالٍ.

(٥) وأمَّا سَرَابِيلَ

(٨) وَالْقَانِينُ الْمُطِيعُ

(١) بَابُ قُوْلِهِ

ة (١٠) بسم الله الرحمن الرحيم

(١١) إِلَيْكَ رُوْسَهُمْ قالَ أَنْ عَبَّاسٍ

(۱۲) نَعْضَتْ

(۱۲) خَلَقْهُنَّ

(۱) نِيتِدِ

مَعَهُ (١) ، وَرَلْيُتَأَيِّرُ وَا يُدَمِّرُوا مَا عَلَوْا ، حَصِيرًا غَبُّسَا تَغْصَرًا ، حَتَّى وَجَبَ ، مَيْسُوراً لَيْنًا ، خِطْأً إِنْمًا ، وَهُوَ أَسْمُ مِنْ خَطِيثَ ، وَالْحَطَأُ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الْإِنْم ، خَطِيْتُ بِمَعْنَى أَخْطَأْتُ ، تَغُرِّفَ تَقَطَعُ ، وَإِذْ ثَمْ نَجُورَى مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بهَا ، وَالْمَعْنَىٰ يَتَنَاجَوْنَ ، رُفَاتًا خُطَامًا ، وَأَسْتَفْزِزْ أَسْتَخِفْ بِخَيْسِكِ الْفُرْسَانِ ، وَلرَّجْلُ (٢) الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلُ ، مِثْلُ صَاحِبِ وَصَعْبِ ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ، حاصِبًا الزُّبحُ الْعَاصِيفُ ، وَالْحَاصِبُ أَيْضًا مَا تَرْمِي بِهِ الرِّبحُ ، وَمِنْهُ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ، يُرْمَى بِهِ مِنَ الْحَصْبَاءُ وَٱلْحِجَارَةِ ، تَارَةً مَرَّةً وَجَمَاعَتُهُ تِبَرَّةٌ وَتَارَاتٌ ، لأَحْتَيْكُنَّ لأَسْتَأْصِلَتَهُمْ يُقَالُ أَحْتَنَكَ فَلَانٌ مَا عِنْدَ فُلاَنٍ مِنْ عِلْمٍ اسْتَقْصَاهُ ، مُلَاثِرَهُ حَظُهُ ، قالَ (1) أَبْنُ عَبَّاس كُلُّ سُلْطَانِ فِي الْقُرْآنَ فَهُوَ حُجَّةً ، وَلَيُّ مِنَ اللَّذَلَّ لَمْ يُحَالِفُ أَحَداً ( • حَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا (٦) عَبْد إللهِ أَخْبَرَنَا (٧) يُونُسُ خ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَبْنِ شِيهابِ قالَ أَبْنُ الْسَيِّبِ قالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ لَيْنَاةَ أَسْرِى به ِ بِإِيلِياء بقدَّحَيْنِ مِنْ خَمْرِ وَلَهَنِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهما ، فأخذَ اللَّهَنَّ قَالَ ( ، عِبْدِيلُ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَغَوَّتْ أَمْنُكَ صَرَف أَحْمَدُ بْنُ صِالِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبْ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب قَالَ أَبُو سَلَمَةً سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلِيِّ يَقُولُ كَمَا كَذَّ بني(١) قُرَيْشٌ قُتُ فِي ٱلْحِجْرِ كَفِلَمْ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، زَادَ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهابِ عَنْ تَمَّةِ لَمَّا كَذَّ بِنِي (١٠) قُرَيْشْ، حِينَ أَسْرِيَ بِي إِلَى يَيْتِ الْقَدْسِ نَحْوَهُ ، قَاصْفًا رِيخ تَقْسِفُ كُلَّ شَيْءٍ ، (١١) كَرِّ مْنَا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدْ، صِعْفَ الْحَيَاةِ عَذَابَ الْحَيَاةِ وَعَنَّذَابَ (١١)

(۱) مَيْسُوراً لَيْنَا

(٢) وَالرِّامِالُ

(۲) وڅ

بِمَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْسَجِيدِ

(v) حدثنا

(۱۰) كُذَّبَتْني

(١١) بَابُ وَلَقَدُ كُوَّ مُنَا

ح لآ ۱۱ باب قوله نمالی و نفد

(١٢) وَضِيعُنْ الْمَاتِ

(۱) وَتَأَكَّى (۲) ضبط شكله من الفرع ۲ شُكِلَتُهُ ۲

(٣) بَالْبُ قَــُولِهِ وَإِذَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَ فِيهَا الآيةَ هده الرواية في اليونينية بحنيل أن تكون بعد ملمونا أو بعد الرجوه

(٤) الميمكسورة فاليونينية و الموضمين،مصحح على الاول كما ترى وق الفتح أن الاولى مكسورة والثانية منتوحة

> (ه) تبابُ سے

(١) أَنَّ رَسُولَ أَثَّهِ عَلَيْهِ أَي بِلَخْمِ

(٧) قَلَهُ مِنْهَا لَمُشْقَةً

(۸) داك سهــــ

(١٠) وَلَا يَغْضَب

المَمَات ، خِلاَفَكَ وَخَلْفَكَ سَوَاهٍ ، وَنَاء (١) تَبَاعَدَ ، شَا كِلْتِهِ نَاحِيتِهِ ، وَهُيّ شَكْلِهِ (٢) ، صَرَّفْنَا وَجَّهْنَا ، قَبِيلًا مُعَايِنَةً وَمُقَا بَلَةً ، وَقِيلَ الْقَابِلَةُ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا ، خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ، أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ ، وَنَفَقَّ الشَّيْءِ ذَهَ اللَّحْيَيْنِ ، وَالْوَاحِدُ ذَقَنْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْفُورًا وَافرًا ، تَبْيِماً : نَصِيرًا خَبَتْ طَفَيْتَ ْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : لاَ تُبَذِّرْ لاَ تُنْفُقِ يْرْجِي الْفُلْكَ يُجِرِي الْفُلْكَ ، يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ لِلْوُجُوهِ (٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا الْجَاهِلِيَّةِ أَرَ (1) بَنُو فُلَانِ وَيُرْثُ الْخُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أَمِرَ \* (°) ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا أَتَّى رَسُولُ اللَّهِ يَرْكُ لِللَّهِ بَلْكُمْ فِرُفِعَ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَتْ ذَلِكَ (١) يُجِمْعُ (١) النَّاسُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَملُونَ فَيَقُولُ النَّامُ أَلاَ تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقَكَ ٱللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَ أِيكَةً فَسَجِدُوا لَكَ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ (١٠) يَغْضَ

بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَ إِنَّهُ (١) نَهَا فِي عَن الشَّجَرَّةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي ، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْنُون نُوحًا فَيَتَنُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أُوِّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ تَمَّاكَ ٱللهُ عَبْداً شَكُورًا ٱشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مانَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَنَّ وَجَلَّ قَدْ خَفْسِ الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ (٢) لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِنَّى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِنَّى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْ تُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ ا نَبِي اللهِ وَسَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، اُشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَسَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ . فَيَفُولُ كُمُ ۚ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كُم ۚ يَمْضَبُ قَبْلَهُ مِنْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ إِبَمْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَّاتٍ ، فَذَ كَرَهُنَّ أَبو حَيَّانَ في الْحَدِيثِ نَنْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اُذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اُذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى ( ) فِي أَصُولِ كَثِيرَةً إِلَى فَيَقُولُونَ يَا مُولِي أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ فَضَلَكَ اللهُ برِسَالَتِهِ وَ بكلاً و يع عَلَى النَّاسِ أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا (٣) تَرَى إِلَى مَا نَحِنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّى قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا كَمْ ۚ أُومَنْ بقَتْلُهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى عِيسَى (١) فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَالِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَالَّمْتَ النَّاسَ ف المَهْدِ صَبْنَيْا الشَّفَعْ لَنَا (0) أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ 'غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ (٢) وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكُمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اَذْهَبُوا إِلَى مُحَدَّدٍ عَلَيْكِ فَيَأْتُونَ مُحَدًّدًا عَلِيْكِ فَيَقُولُونَ يَا مُحَدُّ أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاء ، وَقَدْ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ، أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلا تَرَى إِلَى مَا تَعَنْ فِيهِ . فَأَعْلَلْ فَآتَى

Li (r) (عُ) أَبْنُ مَرَ مُجَمَّ يَعْدَلُنَا زِيادَةٌ ۚ إَنِّي رَبِّكَ دة (٦) قَطَ

(١) أمتى يارب، (٢) بَابُ قُوْلِهِ إِ (۲) حدنا (٤) أَبْنُ مُنْبَةً (ه) القر° آن (۷) الأية سوة ١٩٠٠) بَالْبُدُقُو ْلِدِ (۱۰) کان ناس حب منور (11) كانوا يعندون (۱۲) بَابْ (١٢) كدا بافراد الضمير قي اليوبينية

تَحْتَ الْعَرْشُ ، قَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّى عَنَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مِنْ تَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاء عَلَيْهِ شَيْئًا كُمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدِ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ يَائُكُمُّذُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَل تُعطَّهُ وَأَشْفَعْ تُشِفَعْ ، فَأَدْفَعُ رَأْسِي فَأَفُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ (١) ، فَيُقَالُ يَا مُمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّيْكَ مَنْ لاَ حِسابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَ يَمَن مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكا اِلنَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَ بْوَابِ ، ثُمٌّ قالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنَّ ما بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ ، كَمَا كِيْنَ مَكَّةً وَجَمَّيَّرَ ، أَوْ كَمَا كِيْنَ مَكَّةً وَ بُصْرَى \* (\* وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا مَرْشَىٰ (\*) إِسْخُتُى بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامٍ ( ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّي مَرْكِيَّ قَالَ خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ (٥) ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِنُسْرَجَ ، فَكَانَ يَقْرُأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُخَ يَعْنِي الْقُرْآنَ \* (٦) قُلِ أَدْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِةِ (٧) فَلَا يَعْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً حَرِثْنِي (٨) عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّتَنَا يَحْيي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنى سْلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ : إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةُ ، قالَ كانَ نَاسْ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ ٱلْجُنَّ ، فَأَسْلَمَ ٱلْجُنُّ وَتَمَسَّكَ هَٰوَٰلاَء بدِينِهم \* زَادَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ: قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴿ ﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهم ِ الْوَسِيلَةَ الآيَةَ صَرْثُ بِشْرُ بْنُ خالِدٍ أَخْبَرْنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَ هَذِهِ الْآيَةِ : الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتْتَغُونَ إِلَى رَبِّهمِ الْوَسِيلَةَ ، قالَ (١٠) نَاسُ مِنَ ٱلْجُنَّ يعْبَدُونَ (١١) قَأْسُلَمُوا ﴿ (٢٣ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوَّ يَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةَ لِلنَّاس صَرْثَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١٣) وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْ يَا الَّتِي أَرَبْنَاكَ إِلاَّ فِينَّةً لِلنَّاس ، قالَ هِي رُو ْ يَا عَيْنٍ أَرِيهَا

رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ لَيْلَة أُسْرَى بِهِ وَالشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ شَجَرَةُ الزَّقْومِ \* (١) إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا . قَالَ نُجَاهِدْ : صَلاَةَ الْفَجْرِ صَرَفْنِ " عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ أَ مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَأُنْ المسَّبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مَرْكِيَّةٍ قَالَ فَضْلُ صَلاَّةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلاَّةِ الْوَاحِسدِ خَمْسُ وَعِشْرُون دَرَجَةً وَتَجْتَيعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْل وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ في صَلاَّةِ الصُّبْحِ (٣) يَقُولُ أَبُو هُرَ بُرَةَ أُقْرَوُ ا إِن شِنْتُمُ ۚ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُ وُدًا ۞ عَلَى أَنْ يَبْعُنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُورًا حَدِيثَى ( ) إسمعيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَس عَنْ آدَمَ بْن عَلَى قالَ سَمِينْتُ أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ (٦) كَافُلَانُ آشْفَعْ ، أَى الْقِيَامَةِ جُمًّا كُلُ أُمَّةً تَدُّبَعُ نَبِيًّا يَقُولُون يَافِلاَنُ آشْفَعْ (٦) حَتَّى تَنْتَهِي الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيّ عَلِيْهِ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ المَقَامَ الْحَمُودَ مَرَيْنُ عَلَيْ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ أَنْنُ أَبِي خَمْزَةَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللهُم رَبُّ هُذِهِ الدَّعْقِ قالَ : مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءِ اللَّهُم َّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْقَ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْقَائَمَةِ ، آتِ (٧) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَٱبْمَنَهُ مَقَامًا مَمُودًا الَّذِي وَعَدْتهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَوَّاهُ خَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ \* (^^ وَقُلْ جَاءِ الْحَقُّ وَزَهَتَى الْبَاطِلُ (^) إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا ، يَزْهَقُ يَهُ لِكُ مرش الحُميَدي من حدَّ تَنَا سُفيَّانُ عَن أَبْنِ أَبِي تَجِيع عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْد اللهِ بْن مَسْمُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّيْ مُرَاتِكَ مَكَّةً وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِيُّونَ وَثَلَا عُاثَةِ نُصُبِ (١٠) خَعَلَ يَطْعُنُهُما بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: جَاءَ إَلَحَقُ وَزَهَنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا . جاء الحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ (١١) وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ مَرْثُنَا أَمْرُ أَنْ حَفْسِ بْنِ غِياتِ حَدَّنَنَا أَبِي حُدَّنَنَا الْأَمْمَسُ قالَ

(١) أبابُ قَوْلِهِ (٤) باب قوله (۴) مدتنا بالتكرار (۱) باب (۱) الآية (۱۰) نَعْبِ

(۱۱) بَاكِ

حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عِنْهُ قال بَيْنَا أَنَا مِتَعَ النِّيِّ عَلِيَّةٍ في حَرْثٍ وَهُو مُنْكِي عَلَى عَسِيب إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ، سَلُوهُ عَن الروح ، فَقَالَ مارَابَكُم (١) إِلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَقَبْلُكُمْ بِشَيْء تَكُرُ هُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ؛ فَأَمْسَكَ النِّبِي عَلِيِّ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ٣ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحْى إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِي ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْىُ قالَ : وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوح ِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمْ (\* مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً \* (\*) وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ الْمُعَافِتْ بِي مَا مَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو بِشَرِعَنْ (١) عَلَيْدِ سَمِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في قَوْ لِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرٌ بِصَلاَّ إِكَ اللهُ عَنْهُما في قَوْ لِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرٌ بِصَلاَّ إِكَ اللهُ عَنْهُما في قَوْ لِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرٌ بِصَلاَّ إِكَ وَلاَ يُحْنَا فِتْ مِهَا ، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مُغْتَفٍ (٦) عِسْكَةً كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْ تَهُ بِالْفُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ (٧) الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جاء باد الله (٥) أَخَدُّنا فَقَالَ اللهُ تَمَاكَى (١٠)لِنَبِيْهِ عِلَيْكَ : وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ ، أَىْ بِقرَاءِتِكَ ،فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسَبُوا الْقُرْآنَ ، وَلاَ يُحَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ ، وَٱبْتَـغِ بَيْنَ ذَلكِ سَبيلاً حَرِثْنِ (١) طِلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّنَنَا زائِدَةُ عَنْ هِشِامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُنْوِلَ ذَلِكَ فِي الدُّعاءِ .

## ( سُورَةُ الْكُفُفُ (١٠)

لا وقال مُجَاهِدُ : تَقُرْضُهُمْ تَتُرُ سُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ ثُمُنْ ذَهَتْ وَفِضَةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : جَمَاعَةُ الشَّمْ ، بَاخِيمٌ مُهْلِكٌ ، أَسَعًا نَدَمًا ، الْكُنَّافِ الْفَتْحُ فِي الجَبَلَ ، وَالرَّفِيمُ الْسَكَيْتَابُ ، مَرْقُومٌ مَكْنُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ ، رَبَطْنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ أَلْمَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَولاً أَنْ رَبَطُنْنَا عَلَى قَلْبِهَا ، شَطَطًا إِفْرَاطًا ، الْوَصِيدُ الْفِينَاءُ جَمْعُهُ وَصَائَدُ وَوُصُدٌ ، وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابِ ، مُؤْصَدَةُ مُطْبَقَةٌ ، آصَدَ الْبَابِ وَأُوصَدَ ، بَعَثْنَاهُمْ أَحْيَنْنَاهُمْ ،

(١٠) بسم الله الرحمن الرح

أَنْ كُنَّى أَكْثَرُ ، وَيُقَالُ أَحَلُ ، وَيُقَالُ أَكْثَرُ رَيْعًا . قالَ أَبْنُ غَبَّاس : أَكُلُّهَا ، وَكُمْ - تَظٰلِمْ كُمْ تَنْقُصْ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ : الرَّقِيمُ اللَّوْحُ مِنْ رَصَاصٍ ، كَتَبّ عامِلُهُمْ أَسَمَاءُهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ في خِزَانَتِهِ ، فَضَرَبَ ٱللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا ، وقالَ غَيْرُهُ ﴿ وَأَلَتْ تَثْلُ تَنْجُو . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْثِلِاً مَحْرِزًا ، لاَ يَسْتَطِيمُونَ سَمْعًا لاَ يَعْفِلُونَ \* (') وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلِيْ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرَاقِيُّهِ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ، قَالَ (٢) أَلاَ تُصَلِّيانِ ، رَجُّمًا بِالْغَيْبِ لَم ، يَسْتَبَنْ ، فُرُطًا (٣) نَدَمًا ، شُرَادَقُهَا مِثْلُ السُّرَادِق، وَالْحُجْرَةِ الَّتِي تُطِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ، يُحَاوِرُهُ مِنَ الْحُاوَرَةِ ، لُكِنَّا هُوَ ٱللهُ رَبِّي أَىْ أَى لَكِن أَنَا هُوَ اللهَ رَبِّي ثُمٌّ حَذَفَ الْأَلِفَ وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّونَيْ فِي الْأَخْرَى ، زَلَقًا (') لَا يَثْبُتُ فِيهِ فَدَمْ ، هُنَالِكَ الْولاَيَةُ (') مَصْدَرُ الْوَلِيِّ (٦) ، عُقْبًا عاقبَةً "وَعُقْبَى وَعُقْبَةً وَاحِدْ وَهِي الآخِرَةُ ، قِبَلاً وَقُبُلاً وَقَبَلاً أَسْنَيْنَافاً ، ليُدْحِضُوا لِيُزِيلُوا ، الدَّحْضُ الزَّلْقُ \* (٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ بَمُمَّعَ الْبَخْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ، زَمَانَا وَجَمْعُهُ أَحْقَابٌ مِرْشُ الْحُسَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ حَدَّنْنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفَا الْبِكَالِيَّ (^) يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَالْيِلَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ كَذَبَ عَدُو اللهِ حَدَّثَنَى أَبَى بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِيَّهُولُ إِن مُولَى قَامَ خَطِيبًا في بِنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُثِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْدِ ، إِذْ كَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأُوخِي اللهُ إِلَيْدِ ، إِنَّ لِي عَبْداً يِعَجْمَعِ (٥)

(1) آباب فوله و كدا في اب فوله و كدا في فير مسيخة الحرة بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه ولا يقال (٢) وقال (٣) يقال (٤) و حُرْ الله خير المراج ال

(ه) الوكاية (٣) الوكاية (١) الوكاية

(٦) وَكِيَّ الْوَكِيُّ وَلَاَءَ . قل فى الفتح كذا لأبى ذر وللباقين مصدرالْوَكِيِّ وهو الصواب

(٧) باب
 (٨) بفتح الباء عند أنى ذر
 وقال الفسطادي بتحيف
 الكاف وتشدد وهو الذى فى

اليونينية وغيرها حــــ ه (٩) عند محم (۱) فتاه (۲) وناما (۲) نموس (۲) عَالَمُ مُمَّدً (۵) عَالَمُ مُمَّدً (۵) مُحمِّدً لوا رمَم هذه من القس (۳) قَدُّ مُحَدُّولًا:

الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَغْلَمُ مِنْكَ ، قالَ مُوسَى يَا رَبُّ فَكَيْفَ لِي بِهِ ؟ قالَ لَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ ، فَحَيْثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهُو ثَمَّ ، قَأْخَذَ حُونًا تَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ ثُمَّ أَنْطَلَقَ وَٱنْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ (١) يُوشَعَ بْنِ نُونٍ حَتَّى إِذَا أَتَيَّا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُونُسِهُما، قَناما (") وَاصْطُرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتُلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَبًا وَأَمْسَكَ أَللهُ عَن الحُوتِ جِزْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاق ، قَامًا أَسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالحوتِ ، فَأَنْطَلَقَا نَقِيَّةً يَوْمِهَا وَلَيْلَتَهُمَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَد قالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آيْنَا غَدَاءِنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَر نَا هَٰذَا نَصَبًا ، قالَ وَكُمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَا المَـكَانَ الَّذِي أَمَرَ ٱللَّهُ به ِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَ يْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرُهُ وَأَنْخَذ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْر تَحِبًا ، قالَ فَسَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَبًا ، فقالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْنِي فَأَرْتَدًّا عَلَى آثَارِهِإِ قَصَصاً ، قالَ رَجَعاً يَقُصَّانِ آنَارَهُما حَتَّى ٱنْتَهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُل مُسَجًّى ثَوْبًا (٣) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ الخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ ، قالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ أَتَبْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمِّا عُلَمْت رَشَداً ، قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَك (1) اللهُ لاَ أُعلَمُهُ ، فَقَالَ مُوسَى سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ أَللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، فَقَالَ لَهُ الْحَضِرُ ، فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكًّا ، فَأَنْطَلَفَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَهْرِ ، فَمَرَّتْ سَفينَة فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ ، فَعَرَفُوا الْحَضِرَ خَمَلُوهُ (° بِنَيْرِ نَوْلِ ، قَلَمًا رَكِبَا فِي السَّفينَةِ ، كُم ۚ يَفْجَأُ إِلاَّ وَالْحَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا (٦) بِغَيْدِ تَوْلِي تَمَدْتَ إِلَى

سَفِينَيْهِمْ نَغَرَقْنَهَا لِتُغْرِيقَ أَعْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِنرًا ، قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ نَنْ تَسْتَطِيبِعَ مَعِي صَبْرًا ، قَالَ لاَ تُوَاخِيدُنِي عِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِيْشِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَانَتُ الْأُولَى ( ) مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ، قَالَ وَجَاء عُصْفُورْ فَوَ قَعَ عَلَى خَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرًةً ، فَقَالَ لَهُ الْجَاضِرُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ (٢) عِلْمِ اللَّهِ ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُورُ ، مِنْ هٰذَا الْبَحْدِ ، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفيينَة ، فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل ، إِذْ أَبْصَرَ الْخَصِرُ فُلاَماً يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ ا فَأَخَذَ الْحَضِرُ رَأْسَهُ (٣) بِيَدِهِ ، فَأَقْتَلَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكَيَةً لِهَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكَرًّا قالَ أَلَم أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ، قالَ وَهُذَا (٤) أَشَدُ مِنَ الْأُولَى قالَ إِنْ سِمَا لْنُكَ عَنْ نَيْء بَهْدَها فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ، فَا نُطِلَقًا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْمَا أَهْلَهَا فَأَبَو ا أَنْ يُضَيِّفُوهُم فَوَجَدَا فِيها جدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَض ، قالَ ماثِلُ فَقَامَ (٥) الخَضِرُ فَأَقَامَهُ يَدِهِ ، فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَلَيْنَاهُمْ ۖ فَلَمْ يُطْعِينُونَا وَكُمْ يُضَيِّفُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَجَذَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهِ ذَٰلِكَ تَأُو يِلُ مَا كَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ إِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُكُلَّ ا سَعِينَةٍ صَالِمَةٍ غَصْبًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ : وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَسِكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ \* فَأَمَّا بَلْغَا جُمْتَعَ رَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا فَأَنَّجَذَ سَبَيِلَهُ فِي الْبَتَعْرِ سَرَبًا (٧) مَذْهَبًا يَسْرُبُ يَسْلُكُ وَمِنْهُ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ مَرْثُ اللَّهُ الْمِرْ الْهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ أَا هِشَامُ ا ابْنُ يُوسُهَفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُيَيْرٍ ، يَزِيدُ أَحَدُهُما عَلَى صَاحِيهِ وَغَيْرُ هُمَا قَدْ سَ بُحَدِّثُهُ (٩) عَنْ

(١) في الأولى (٢) في الأولى (٢) بر أُسيهِ فَاقْتَكُمْهُ (٤) وهدر (٥) فَقَالُ الطَّضِرُ بِيكِهِ فَأَ قَامَهُ

> (٢) بَالَبُ قَوْلُهُ (٣) سَرَباً قو (٧) سَرَباً هِ (٨) حدثي

(٢) إِنَّ بِالْسُكُونَةِ رَجُلاً (۱) وأين (٥) قال (٥) حررتاً (١) حررتاً ه ه م ا (۷) کیرا ه ا (۸) ننبی (۱) جُمُعُور ----(۱۰) والتي كذا وضع أ اليونينية على هسذة الدررة وعبارة القسطلاتي ولابي در عن الجموى والمستعلى والتي ولابي ذر أيضًا أخرة تلياتهما أه م وق لسحة جعل التخريج على أخبره وصنيع الفتح يؤيدهاا (١١) طِنْفَدَ (۱۲) فقال (١٣) بِأَرْضِ

(١) قالَ إِنَّا لَعِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ فِي يَنْيِهِ ، إِذْ قالَ مَلُونِي ، قُلْتُ أَيْ أَبَا هَبَّلمو (٢) رَجُلْ قَاصْ يُقَالُ لَهُ نَوْفَ يَرْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ يِمُوسَى فَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَت عَدُوْ الله ، وَأَمَّا يَعْلَى ل قال قال يَوْماً ، حَتَّى إِذَا فاصَت الْعُيُونُ ، وَرَقَّت الْفُلُوبُ ، وَلَى مُولَ ٱللهِ هَلُ فِي الْأَرْضِ أَحَدُ أُعْلَمُ مِنْكَ ، قال أَيْ رَبِّ ألله ، قبل بَلي أَجْعَلْ لِي عَلَّمًا أَعْلَمُ ذَٰلِكَ بِهِ <sup>(1)</sup> فَقَالَ <sup>(0)</sup> لِي عَمْرُو قالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ وَقَالَ لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا (٦) مَيِّنًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوخُ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعْلَهُ أَنْ ثُخُـْ برَ نِي بِحَيْثُ يُفَارِقَكَ فَقَالَ لَفَتَاهُ لا أَكَلَّفُكَ الاَّ ذِكْرُهُ : وَإِذْ قَالَ مُؤْلِنِي لِفَتَاهُ ، يُوشِّعَ بْن نُونِ أُوقظُهُ ، حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْقَظَ الْبَحْرَ ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْ يَهَ الْبَعْسِ حَتَّى َ قَالَ قَدُّ قَطَعَ ٱللَّهُ عَنْكَ النَّصَد ستميدٍ أُخْبَرَهُ فَرَجَعًا فَوَجَدَا خَضِرًا قَالَ لِي غُنَمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى بأرضِي (٢١٠ مِنْ سَلاَمٍ ، مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ

نَعَمْ ، قالَ فَمَا شَأْ نُكَ ؟ قالَ جِنْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَمْتَ رَسَداً ، قالَ أَمَا يَكُفيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ ، وَأَنَّ الْوَحْيَ يَا تِيكَ ، كَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمَا لاَ يَنْبَغَي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عَلْما لا يَنْبَغَى فِي أَنْ أَعْلَمَهُ ، فَأَخَذَ طَائَّرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، وَقَالَ (١) وَٱللهِ ما عِلْمِي وَما عِلْمُكَ في جَنْبِ عِلْمِ اللهِ ، إلاَّ كَمَّا أَخَذَ هٰذَا الطَّائُرُ عِنْقَارِهِ مِنَ الْبَعْر ، حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّمِينَةِ وَحَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ هَٰذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْل هَٰذَا (٣) الناء عننة في البونينية السَّاحِلِ الآخَرِ عَرَفُوه ، فَقَالُوا عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ ، قَالَ قُلْنَا لِسَعِيدٍ خَضِرٌ ، قَالَ نَعَمْ الْ تَحْسِلُهُ إِنَّاجْر نَفَرَقَهَا وَ وَتَدَ (١) فيها وَتِداً ، قالَ مُوسَى أَخَرَثْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جنْتَ شَبْنًا إِنْ اللهُ عُجَاهِدُ مُنْكُرًا ، قالَ أَكُم أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (؛) وَأَنْنُ عَبَّاسٍ . اللهُ وَلَى نَسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطًا ، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا ، قالَ لاَ ثُوَّاخِذْنِي بِمَا () فِي الطَّبُوعِ سَكُراً. نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، لَقَيا غُلاَما فَقَدَّلَهُ ، قالَ يَعْلَى قالَ سَعَيْدُ وَجَدَ غِلْمَانًا بَلْمَبُونَ ، فَأَخَذَ نُحلاماً كافِرًا ظَريفاً فَأَصْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بالسَّكَيْنِ ، قال أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكَيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ كُم تَعْمَلُ بِٱلْحَيْثِ ٣٠ ، وَكَانَ ١٤٠ أَبْنُ عَبَّاسِ قَرَأُهَا زَكِيَّةً (٥) زَاكِيَّةُ مُسْلِمَةً كَقَوْ إِلِى غُلاَما زَكِيًّا ، فَأَنْطَلَقا فَوَجَدَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ ا يَنْقَضُ فَأَقَامَهُ ، قَالَ سَعِيدٌ بَيْدِهِ هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ فَأَسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنَّ سَعيدًا قالَ فَسَحَهُ بِيَدِهِ (٦) فَأَمْتَقَامَ ، لَوْ شَيْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قالَ سَعيدُ أَجْرًا نَا كُلُهُ وَكَانَ وَرَاءُهُمْ وَكَانَ (٧) أَمَامَهُمْ فَرَأُهَا أَبْنُ عِبَّاسِ أَمَامَهُمْ مَلِكُ ، يَز مُمُونَ عَنْ غَيْرٍ سَعِيدٍ أَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُددٍ ( ) ، وَالْغُلاَمُ اللَّقْتُولُ أَسْمُهُ يَرْ مُجُونَ جَيْسُور ( ١٠) منلِكْ يَأْخُذُ كُلَّ سَمِينَة غَصْبًا ، فَأَرَدْتُ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَدَعَهَا لِعَيْبُهَا ، فَإِذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَأَ نُتَّفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَدُّوهَ بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْقَارِ، كَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْ وَكَانَ كَافِرًا تَفْشِينَا أَنْ يُرْهِقِهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا أَنْ يَحْيلَهُمَا

(٣) ماخيت

نس القمطلابي والفتح هده

ميد (۲)

(٧) مَلِكُ

(۱) جَيْسُورُ

إِلَى الصَّغُورَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ

حبَّهٔ عَلَى أَنْ يُتَابِعامُ عَلَى دِبنهِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدُّ لَهُمَا رَهُمُا خَيْرًا مِنْهُ زكاةً لقَو للوأَ مَنْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً ، وَأَفْرَبُ رُحْمًا ، وَأَفْرَبَ رُحْمًا ، هما به أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوْلِ ، الَّذِي قَتَلَ خَضِرٌ ، وَزَعَم ۚ غَيْرُ سَعِيدٍ أَنْهُمَا أَبْدِلاً جارِيَةً ، وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عاصِم ۗ فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا جَارِيَةٌ \* (' كَالَمَّا جَاوَزَا بَالَ لِفِيَّاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِ نَا هُذَا نَصَبًا (') إِلَى قَوْلِهِ عَجِبًا، صَنْعًا عَمَلًا، حِولًا نَحَوُلًا قالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، (() بَأَبْ قَوْلُهُ َقَارُ نَدًا عَلَى آنَارِهِمِ قَصَصًا ، إِمْرًا وَنُكُنَّ دَاهِيَةً ، يَنْقَضَ يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ اللهِ السِّنُّ " ، لَتَخِذْتَ وَانْخَدْتَ وَاحِدْ ، رُحْماً مِنَ الرُّحْمِ وَهِي أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَ و وَنَظِنُّ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ ، وَتُدْعَى مَكَّة أُمَّ رُحْم أَي الرُّحْمَةُ تَنْزِلُ مِا صَرَحْى (") أَ (") يَنْقَاضُ النَّيَّة قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ فَالْ حَدَّنَىٰ (٥) شُفْيَانُ بْنُ عُيَبْنَةً عَنْ مَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ﴿ (٤) حَدَّن جْبَيْر قالَ قُلْتُ لِأَنْ عَبَّاسِ إِنَّ أَوْفًا الْبِتَّكَانِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُولَى بَنِي إِسْرائِيلَ لَبْسَ إِنْ مِنْ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَدُّونُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ عَلَى قَامَ مُوبِي خَطْبِا فِي بِنِي إِسْرَاتِيلَ ، فَقِيلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ، قَالَ (٢) أَنَا فَعَتَبَ ٱللهُ عَلَيْهِ إِذْ كُمْ بَرُدًا الْمُلْمَ إِلَيْهِ وَأُوْخَى إِلَيْهِ بَلَى عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَ بْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ . قَالَ أَيْ رَبِ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ تَاخُذُ خُوتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَفَدْتَ الْحُوتَ فَا تَبِيهُ (٧) قَالَ كَثَرَجَ مُوسَى وَمَعَهُ فَنَاهُ يُوشِعُ بْنُ نُونِ وَمَعَهُما الْحُوتُ الْ حَنِّي أُنْتَهَيَّا ۚ إِلَى الصَّخْرَةِ قَنَزَ لاَ عِنْدَها ، فالَ فَوضَعَ مُوسُى رَأْسَهُ فَنَامَ . قالَ شُفْيَانُ وَفِي حَدِيثِ مَنْ يَسُوو قالَ وَفِي أَصْلِ الصَّفْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ كُمَّ (٨) الحَيَّاةُ لاَ يُصِيبُ مِنْ مائماً شَيْءِ (١٠) إِلاَّ حَيّ ، قَأْصابَ الْحُوتَ مِن ماء تِلْكَ الْعَيْنِ ، قَالَ فَتَحَرَّكُ وِ أَنْسَلُ مِنَ الْمِكْتُلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا أَسْتَيْقَظَ مُوسَى قالَ لِفَتَاهُ آينا غَدَاءِنَا الآيَّةَ قَالَ وَكُمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ بُوشَعُ بْنُ نُونِ أَرَأَيْتَ إِذْ

أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ الآيةَ قالَ فَرَجَعاً يَقُصَّانِ فِي آثَارِهِمِا فَوَجَدَا في الْبَعْر كَالطَّاق مَرَّ الْحُوتِ ، فَكَانَ لِفَتَاهُ تَحِبًا ، وَلِلْحُوتِ سَرَبًا ، قالَ قَامًا أنتهيًا إِلَى الصَّحْرَةِ ، إِذْ هُمَا مِرَجُلِ مُسَجَّى شَوْبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ ، فَقَالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَا ثِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ ٱتْعَلَّمْ بِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا . قالَ (١) لَهُ الْحَضِرُ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ قالَ بَل (٢٠) أُتَّبِعُكَ فَالَ فَإِنِ ٱنَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأُلْنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذَكْرًا . فَأَ نُطَلَقا يَشْيِانِ عَلَى السَّاحِلِ فَرَّتْ بهما (٣) سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الْحَضِرُ لَحْمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهم بِغَيْرِ نَوْلٍ يَقُولُ نَعَيْرِ أَجْرِ فَرَكِهَا السَّفيينَةُ (") قالَ وَوَفَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفيينَةِ فَغَسَنَ مِنْقَارَهُ الْبَيِّدْرَ (0) ، فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسَى (٦) ما عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلَاثِيِّ في عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَٰذَا الْمُصْنَفُورُ مِنْقَارَهُ ، قَالَ فَلَمْ يَفْجَأَ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْحَضِرُ إِلَى قَدُومٍ غَفَرَقَ السَّفيِنَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمْ مَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفيِنَتِهمْ أَخْرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا (٧) لَقَدْ جَنْتَ ٱلآيَةَ ، قَا نْطَلَقَا إِذَا هُمَا بِفُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِاْمَانِ ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ (^) فَقَطَعَهُ ، قالَ (¹) لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِفُيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا لُكُرًا، قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيحَ مَعِي صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدَا فِيها جدارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ، فقالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ كَلِّمْ يُضَيِّفُونَا وَكُمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَحْذَنْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قالَ هٰذَا فِرَاقُ رَيْنِي وَ يَبْنِكَ سَأَ نَبِئُكَ بِتَأْويلِ ماتَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَرَّ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمِا ، قالَ وَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقِرَّأُ وَكَانَ أَمامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ

(1) نقال (2) هل (7) هم (2) في السمية (2) في السمية (2) وي البعر (3) ويا البعر (4) وقال (4) وقال (5) وقال (6) وق

غَصِبًا ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاخْسَرِينَ أَعْمَالًا ٣٠ **صَرَبْنِي** (٣) كُمُّذُهُ بْنُ بَسَّالِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو (٤) عَنْ اللهُ وَأَنَّ مُرَّةً مُصْعَبِ (٥) قالَ سَأَلْتُ أَبِي : قُلْ هَلْ نُنَبَئُكُمْ ۚ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ، ثُمُّ الحَرُوريَّةُ قَالَ لاَ هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا نُحَمَّدًا عَلِيَّهُ وَأَمَّا النَّصَارَى كَفَرُوا (٦) بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لاَ طَمَامَ فِيهَا وَلاَ شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ . وَكَانَ سَعَدُ يُسَمِّيهِمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ فَا أُولِئُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهَ يَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائُهِ فَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ الآيَةَ مَرْثُ الْحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا الْمُغِيرَةُ ( ) قالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّهُ لَيَأً تِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوصَةٍ ٠. وَقَالَ أَقْرَوْا : فَلَا نُقيمُ كَلُمُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَزْنًا \* وَعَنْ يَحْيىٰ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمَعِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِمِثْلَهُ 

قَالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَبْضِرْ (١١) بهم وَأُسْمِعْ . اللهُ يَفُولُهُ وَثُمُ الْيَوْمَ (١٧) لاَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يُبْصِرُونَ ، في صَلاَلٍ مُبِينِ يَعْنِي قَوْلَهُ أَسْمِعْ بَهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكُفَّارُ يَوْمَتَذِ أَسْمَعُ شَيْءِ وَأَبْصَرُهُ ، لَأَرْجُمَنَّكَ لَأَشْتِمَنَّكَ ، وَرِثْيًا مَنْظَرًا (١٣) . وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْلَةَ : تَوْرُهُمُمْ أَزَّا تُرْ مِحْهُمْ إِلَى المَمَاصِي إِزْعَاجًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَّا عِوسَجًا . قال أبن عَبَّاسِ وِرْدًا عِطَاشًا، أَثَانًا مالاً، إِذًا قَوْلاً عَظِيمًا ، رِكْزًا صَوْتًا (١٤) ، غَيًّا خُسْرَانًا ، بُكِيًّا جَمَاعَةُ بَاكْ ، صُليًّا صَلِيَّ يَصْلَى ، نَدِيًّا وَالنَّادِي (١٠٠ تَخْلِسًا \* ١٦٠ وَأَنْذِرْهُمْ بَوْمَ الحَسْرَةِ مِرْثُ أَعْمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياتٍ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُذْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ (١٧) اللهِ عَلَيْ يُؤْتَى

(٢) الآية (٢) سديا

ة مية (٠) ابنسمد (٦) فكفروا

(٧) کا<sup>ت</sup>

(٨) للعُيرة بن عبد

٩ البُّ مُورة مَرْمَ

الحدة المحن الرحيم (١٠) بسم انه الرحيم (١١) كنا في السنح وجمل الفسطلاني الوانق المتلاوة. رواية الاكثري

(۱۲) القُومُ

(١٢) وَ فَالَ أَبُو وَ اللِّلِ عَلَيْتُ مَرْ بَهُمُ أَنَّ اللَّقِيَّ ذُو نُهْيَةً حَتَّى قَالَتْ إِنَّى أَعُوذُ مِالرَّ مُعْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا

رءًا) وَ قَالَ نُجَاهِدٌ فَكُيِّمَدُ دُ

ا فَلُدَّعْهُ

هدا محله في لسخة وجمل التي إ سدها قبل بکیا ولم یعین لها محل فی آخری وجعل ما

11. وقال عبره (١٥) واحد (١٦) كَالِهُ قُوْلِهِ (١٧) النَّبِيُّ

بِالمَوْتِ كَهَيْئَةً كَبْشِ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَسْرَ بُبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلَّهُمْ قَدْ رَآهُ . ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرِ رَبُّونَ وَ يَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ ۚ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ . ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّار خُاوْدٌ فَلَا مَوْتَ . ثُمَّ قَرَأً : وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَكُمْ في غَفْلَةٍ وهُ وَلا عِنْ غَفْلَةٍ أَهْلُ ٱلدُّنْيَا وَكُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ () وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْر رَبَّكَ () ا طرش أَبُو لَنَيْم حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ ذَرِّ قالَ سَمِينَ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (\*) قِالَ قالَ رَسُولُ ( \*) اللهِ عِنْهِ لِجِبْرِيلَ ما يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِنَا تَزُورُنا فَنَزَلَتْ: وَمَا تَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَنْ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا \* (°) أَفَرَ أَيْتَ النَّذِي كَفَرَ بِهَا يَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَانِنَ مَالاً وَوَلَداً مَرْثُ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي الضُّخي عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَمِعْتُ خَبًّا بَا قَالَ جِنْتُ الْمَاصِي أَبْنَ وَاثْلِ السَّهِمْيَّ أَنْقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ ، فَقَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكُفْرَ بُحُمَّدٍ مِنْ فَالْتُ لاَ حَتَّى تَكُوتَ ثُمَّ تُبْعَث، قال وَ إِنِّى لَمَيْتُ ثُمَّ مَبْعُوث، ا قُلْتُ نَعْمْ، فَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالاً وَوَلَداً فَأَقْضِيكُهُ قَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَانِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالاً وَ وَلَداً ، رَوَاهُ الثُّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْضٌ وَأَبُو شُمَا ويَهّ وَوَكِيعٌ عَنِ الْاعْمَشِ ﴿ ( ) قَوْلُهُ أَطَّلَمَ الْنَيْبَ أَمِ النَّخَذَ عِنْدِ الرَّحْن عَهْداً ( ) قَالَ مَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّعْلَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّابِ فَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةً فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِي أَبْنِ وَائِلِ السَّمْنِيِّ سَيْفًا فِئْتُ أَتَقَاصَاهُ فَقَالَ لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكَفُّرُ بَهُ حَمَّدٍ قُلْتُ لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ مَلْكُ حَتَّى يُمِيتُكَ اللهُ ثُمَّ يُحنيبَكَ قالَ إِذَا أَما تَنِي ٱللهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مالُ وَوَلَك ، قَأْنُزَلَ ٱللهُ

(۱) بَابُ قَوْلُهُ (۲) لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا (۳) كَذَا يَافِرَاد الضَّيْرِ فَيَ (۳) كَذَا يَافِرَاد الضَّيْرِ فَيَ البوينية (٤) أَلْتَنِيَّ (٠) بَابُ قَوْلُهِ (٠) بَابُ قَوْلُهِ

(٧) الآية

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالّاً وَوَلَدًا أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَم ٱلْخَذَعنْ ذَ الرَّ هُن عَهْداً قالَ مَوْثِقاً كَمْ يَقُلُ الْاشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيَفْهَا وَلاَ مَوْثِقاً \* (١) كَلاّ سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَكُنْدُ لَهُ مِنَ الْمَذَابِ مَدًّا حَرْثُ الشُّرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ (٢) شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ سَمِعْتُ أَبَا الضَّفْي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنُ عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلِ قَالَ فَأَتَاهُ يَتَقَاصَاهُ فَقَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفُّرَ عِجُحمَّد مِرْكِيِّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ أللهُ ثُمَّ تُبْمَتَ (٣) قالَ فَذَرْ فِي حَتِّي أَمُوتَ ثُمَّ أَبْمَتَ فَسَوْفَ أُوتَى مالاً وَوَلَداً فَأَنْضِكَ غَنَرَ لَتْ هَذِهِ الآيَةُ : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا وَنَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً \* " قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَنَرَثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ٱلْجَبَالُ هَدًّا هَدْمًّا **مَرْثُنَ** يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّغْنِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائْلِ دَيْنٌ ۖ فَأَتَبْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ فِي لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكَفُّرُ عِمْحَمَّد ، قالَ قُلْتُ لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَث ، قالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثُ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مالٍ وَوَلَهِ قالَ فَنْزَلَتْ أَفَرَأُ يْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً الْمُلَّمَ الْفَيْبَ أَم أَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْنِ عَهْداً كلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَكُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرَ ثُهُ مَا يَقُولُ وَ يَأْتِينَا فَرُدًّا ..

( <sup>(7)</sup> db <sup>(0)</sup> )

قال (٧) أَبْنُ جُبَيْرٍ بِالنَّبَطِيَّةِ طَهَ (٨) يَارَجُلُ ، يُقَالُ (٩) كُلُ مَا لَمْ يَشْلِنْ بِحَرْفِ أَن فِيهِ تَمْتَمَةُ أَوْ فَأَقَالُهُ فَعْيَ عُقْدَةً ، أَزْرِى ظَهْرِى ، فَبَسْحَتَكُمْ يُمْلِكَكُمْ ، الْمُثْلَى أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةُ أَوْ فَأَقَالُ مِدِينِكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْمُثْلَى خُذِ الْأَمْثَلَ ، ثُمَّ أَثْنُوا صَفًّا يُقَالُ أَنْ فِيكُ خُذِ الْأَمْثَلَ ، ثُمَّ أَثْنُوا صَفًّا يُقَالُ أَن

رون (۱) مال<sup>د</sup>

مرة (٢) حَدَّثُنَا شَعْبِةً

(۳) يَبْشَلُكُ

سباب (٤) مع

(۵) سورة ص

(7) بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله النسطية والنسطة من النسسخ من القسطلاني أن الذي القرد به أبو ذر ابدال ابن جبيد ممكر مقوال الضحاك للاكثرين

(٨) أَيْ طَلَهُ

(٩) قالُ بُجَاهِدِ ۖ الْقَ صَنْعَ وفي المابور وبال مجاهد

هَلْ أَنَيْتَ الصَّفُّ الْيَوْمَ يَمْنِي المُصَلِّي النَّدِي يُصَلِّي فِيهِ ، فَأَوْجَسَ (١) أَ ضُمَّرَ. خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيفَةً لِكَسْرَةِ الْحَام ، في جُدُوع أَىْ عَلَى جُذُوعٍ (٢) ، خَطْبُكَ ا بَالُكَ ، مِسْأَسَ مَصْدَرُ ماسَّهُ مِسَاسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ لَنَذْرِيَنَّهُ ، قاعًا يَعْلُوهُ المَّاءِ ، ( ) التي ( ) وهي الْأَثْقَالُ الله والصَّفْصَفُ المسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ. وَقَالَ ثُجَاهِدٍ ( ) : مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ، الْحُلَى ( ) (٧) قَانَ آبْنُ عَبَّاسٍ بِقَبَسٍ اللَّذِي (٥) أَسْتَعَارُوا مِنْ آل فِرْعَوْنَ (٦) ، فَقَذَفْتُهَا ۖ فَأَلْقَيْتُهَا ، أَلْقَ صَنَحَ ، فَلَسِي ضَــُّلُوا الطَّرِيقَ وَكَانُوا مُوسَاهُمْ يَقُولُونَهُ أَخْطَأُ الرَّبَّ ، لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلَا الْعِيبُلُ ، حَمْسَا حِسَ عَلَيْهَامَنْ يَهْدِي الطَّرِيْقَ ﴾ الأَفْدَامِ ، حَشَرْ نَنِي أَعْلَى عَنْ حُجَّتِي ، وَفَدْ كُنْتُ بَصِيرًا في الدُّنْيَا (٧) وَقَالَ أَبْنُ عْيَنْةَ : أَمْنَالُهُمْ أَعْدَكُمُ ( ٥٠ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : هَضْماً لاَ يُظْلَمُ فَيُوْضَمُ مِنْ حَسَناتِهِ عِوْجًا وَادِيًّا ، أَمْتًا (٥) رَابِيَةً ، سِيرَتُهَا حَالَتَهَا الْأُولَى ، النَّهٰى النُّقَى ، صَنْكًا الشَّقَاء ، اً هُوَى شَقَى (١٠) ، المَقَدَّسِ الْمُبَارَكِ ، طُوَّى أَسْمُ الْوَادِي (١١) ، عِيلْتُكِينَا (١٧) يِأْمْرِنَا ، الله مَكَانًا سِوَى مَنْصَفُ مِيْنَهُمْ ، بَبَسًا يَابِسًا ، عَلَى قَدَرِ مَوْجِدٍ ، لاَ تَنِيا نَضْمُفَا \* (١٣) وَأَصْطَنَعْنُكَ لِنَفْسِ مَرْشُ الصَّلْتُ بْنُ مُمَّدِ حَدَّنَنَا لِأَنْ مَهْدِي بْنُ مَيْمُونِ حَدَّنَنَا عَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مُحَرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهِ قَالَ ٱلْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ (١٠٠ مُوسَى لِآذَمَ آنْتَ الَّذِي أَنْنَيَتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِي ، قالَ (١٦) لَهُ آذَمُ آ نُتَ الَّذِي أَصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ ، وَأَصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قال نَعَمْ ، قَالَ فَوَجَدْتُهَا (١٧) كُتِبَ (١٨) عَلَى ۚ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَنِي ، قَالَ نَعَمْ ۚ فَجَ ۖ آدَمُ مُوسَى اللَّيْمُ الْبَعْدُ \* (١١) وَأُو حَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بعبَادِي فَاضْرِبْ نَفُمْ طَرِيقًا ف الْبَعْدِ يَبَسًا (٢٠) لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجِنُودِهِ فَغَشِيمَهُمْ مِنَ اللَّمَّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَرْمَهُ وَمَا هَدَّى صَرَّتَى (٢١٠ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(١) في تَقْسِهِ خُوْقًا رr) النخل (r) النخل (r) أُوْزُاراً أَثْقَالاً (؛) وَهِيَ الْخُلِيُّ آتِكُمْ بِنَارِ تُوقِدُونَ (١) (٨) طَرِيقَةَ (٩) وَلَأَامْنَا (١٠) بِالْوَ ادِي الْمُقَدَّس معه (۱۱) واد ره و مروقو (١٢) يفر ط عقو به (۱۳) مَاكِ قُوْلُهُ (۱۳) مَاكِ قُوْلُهُ ر (۱۵) خدشی (۱۵) قال (۱۵) خدشی (۱۵) (١٦) قَالَ آ دَمُ أَنْتَ مُوسى سِنْدِينَ (۱۷) فَوَجَدُّتُهُ كُتِبَ (۱۸) کُتبَت الله عَلَيْهُ وَلَقَدُ (١٩) بَالْبُ قَوْلُهُ وَلَقَدُ (٣٠) إِلَى قَوْ لِلَّهِ وَمَاهَدَى

۳ - لنائع (۲۱)

(1) تَدُفُوْنَ

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جِبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ (١) عاشُوراء فَسَأَ لَهُمْ فَقَالُوا هَٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَّكُ تَحْنُ أُولَى غِنُولِي مِنْهُمْ فَصُومُوهُ \* (٧) فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَ مِرْشَنِ فْتَيْبَةُ ٢٠ حَدَّثَنَا أَيْوبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ يَعْنِي بْن أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ حَاجَّ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي أَصْطَفَاكَ ٱللهُ برِسَالَتِهِ وَ بَكَلاَمِهِ ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرَكَتَبَهُ ٱللهُ عَلَى "، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ قَدَّرَهُ عَلَى ۚ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ ۖ فَفِجَّ آدَمُ مُوسَى

( سُورَهُ الْأَنْبِيَاءِ (\*)

صَرْثُ اللَّهُ عَمْدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُتِي قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّهُمْنِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكُمْهُفُ وَمَرْيَمُ وَطَهَ وَالْأُ نْبِيَاءِ هُنَّ مِنَ الْمِيَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَّدِى وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا قَطَّمَهُنَّ وَقَالَ الحَسَنُ فِي فَلَكِ مِثْلُ فَلْكُمَّةِ الْمِفْزَلِ ، يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَفَشَتْ رَعَتْ (٥) ، يُصْحَبُونَ أَيْنَعُونَ ، أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، قالَ دِينُكُمْ دِينٌ وَاحِدْ وَقَالَ عكرمة : حَصَبُ حَطَبُ بِالحَبَشَيَّةِ . وَقَالَ عَبْرُهُ أَحَسُوا تَوَقَّعُوهُ (٧) مِنْ أَحْسَسْتُ خامدينَ هَامدِينَ ، حَصِيدٌ (٨) مُسْتَأْصَلُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ ، لاَ يَسْتَحْسِرُونَ لاَ يُعَيُّونَ ، وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْتُ (٥٠ بَعِيدِي ، عَمِيقٌ بَعِيدٌ ، نُكَسُّوا رَدُّوا ، صَنْعَةَ لَبُوسِ الدُّرُوعُ ، تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ أَخْتَلَفُوا ، الحَسِيسُ وَالْحِسْ وَالْجَرْسُ وَالْمُنَانُ وَاحِدٌ، وَهُو مِنَ الصَّوْتِ الْخَنِّي ، آذَنَّاكَ أَعْلَمْنَاكَ ، آذَنَّكُمْ إِذَا أَعْلَمْتُهُ

(١) يَوْمَ

(٢) تَابُ قُوْ لِهِ

(٢) أَبْنُ سَعِيدٍ

(٤) بسم الله الرحمن الرحيم صديد

(۷) تُوَقّعُوا

(۸) والحمید
 (۹) فتح الناء فی العرع

وَانْتَ وَهُو عَلَى سَوَاءً كَمْ تَعْدِرْ . وَقَالَ مُجَاهِدْ : لَعَلَّكُمْ تُسْتَالُونَ تُفْهَمُونَ ، أَرْتَضْى رَضِيِّ ، التَّمَاثِيلُ الْأَصْنَامُ ، السَّجِلُ الصَّحِيفةُ « ("كَمَّا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق " وَرَثْ مُلَيَّانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ شَيْخٌ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ جُبَيْرِ عَن أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَطَّبِ النَّي عَن أَبْنَ عَبَّالِ إِنَّكُمْ عَشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً (\*) عُرَاةً غُرْلاً ، كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُمِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعلِينَ . ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكُسلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ أَلَّا إِنَّهُ يُجَاءِ برجالِ مِنْ أُمِّتِي فَيوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ قَأْقُولُ يَارَبُّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأْقُولُ كَمَا قَالَ الْمَبْدُ الصِّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ (3) إِلَى قَوْلِهِ شَهِيدٌ . فَيْقَالُ إِنَّ هُو لِا ء لَمْ يَرَ أَلُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى (٥) أَعْقَابِهمْ مُنْذُ فار قُتَهُمْ

( سُورَةُ الْحَبِّ (٢) ) وِ قَالَ أَبْنُ عُيِينَةَ : الْخُبْتِينَ الْمُطْمَئِنِينَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ (٧) في أُمْنِينَّهِ إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ فَيُنْطِلُ اللهُ مَا مُنْقِي (^) الشَيْطَانُ وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ . وَيُقَالُ أَمْنِيتُهُ وِرَاءَتُهُ إِلاَّ أَمَانِيَّ يَقْرَوُنَ وَلاَ يَكُنُّهُونَ وَقالَ مُجَاهِدٌ مَشِيدٌ بِالْقَصَّةِ (٩) وَقالَ غَيْرُهُ يَسْطُونَ يَفْرُطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ يَسْطُونَ يَسْطُشُونَ (١٠٠) وَهُدُوا إِلَى (١٠٠ الطِّيِّب مِنَ الْقَوْلِ أَنْ لَمِهُوا قالَ (١٢) أَنْ عَبَّاس بسَبَب بحَبْل إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ (١٣) تَذْهَلُ نَشْغَلُ (١٤) مِرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَارِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ فَالَ النَّبِيُّ يَرَاقِيِّهِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١٤) تَابُ وَ تَرَى النَّاسَ اللَّهِ مَا أَدَّمُ يَقُولُ لَبَنْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ نَحْرْ جَ مِنْ ذُرَّ يَتِّكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ ، قالَ يَا رَبِّ وَما بَعْثُ النَّارِ ؟ قالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ أُراهُ قالَ نِسْعَمِانَةٍ وَنِسْعَةً وَنِسْعِينَ فِينَتْلِذٍ نَضَعُ الحَامِلُ حَمَلْهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ وَتَرَى النَّاسَ

(٢) نُعيدُهُ وَعداً عَلَيْنَا (٢) كَذَا فَى الْفَرَحَ وأُصْلُهُ وسقطت في معم النسيخ (١) بيهم ة (ه) الى (٧) في إِذًا تَمَنَّى أَلْقَ الشيطان (٨) أَلْتَى

(11) صِرَاطِ الحَميادِ

(١٠) يَتُطِننُونَ

(١٣) وَ هُذُوا إِلَى الطَّيِّب أُهْمِهُوا (١) القَرِّ آنَ

مُلكارَى

(١) إِلَى الْقُرْ ۚ آَنِ

مُكارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ. فَشَتَّى ذَٰلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ . فَقَالَ النِّبُّ يَنْكُ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ نِسْتَمِانَةٍ وَنِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدُ . ثُمَّ أَاثُمْ في النَّاس كالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء في جَنْب الثَّوْدِ الْأَبْيَضِ أَوْكَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ في جَنْبِ الشَّوْرِ الْأَسْوَدِ . وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكَكُونُوا رُبُحَ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ ثُلُثَ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَهْلِ الجِنَّةِ فَكَبَرْنَا . قالَ (١) أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ : تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ثُمُ بشُكارى . وَقَالَ مِنْ كُلِّ أَنْفِ تِسْقَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . وَقالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَّةً : سَكْرَى وَمَا ثُمْ بِسَكْرَى ﴿ (٢) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ٣) فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ، إِلَى قَوْلِهِ : ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ . أَثْرَفْنَاهُمْ وَسَّعْنَاهُمْ . مَرْشَىٰ (<sup>١)</sup> إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَمْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفٍ قالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ المَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ أَمْرَأَتُهُ غُلاَمًا وَنُتِجَتْ خَيْلَهُ قَالَ هَٰذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ كَمْ تَلِدِ أَمْرَأَتُهُ وَكُمْ ثَنْتَبِحْ خَيْلُهُ ، قالَ هٰذَا دِينُ سُوء \* (°) هٰذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّمِمْ مَارْتُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَاكِ حَدَّثَنَا هُشَيْمْ أَخْبَرَ نَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ غُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيهَا (٦٠ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ هَلْدَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَرَلَتْ في مُمْزَةً وَصَاحِبَيْهِ وَعُنْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ . رَوَاهُ شُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم وَقَالَ عُمَّانُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي يَجْلَزٍ قَوْلَهُ مَرْشُ حَجَّاجُ

أَنْ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيَّانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ عَنْ قَبْس

ميره (۱) وقال مير (۲) بالب

(٢) حَرَّفِ شَكِعُ

(۱) حدثنا مع

ا (ه) کارب

 اوله - كذا ف هامش النسخ بالجمرة بلارقم ولا تصحیح كشیه مصحه

(٦) يُقْسِمُ قَسَماً

أَبْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِي أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا أُوَّلُ مَنْ يَجِثُو بَيْنَ يَدَي الرَّ عْمَنِ لِلْنُحُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذَانِ خَمْمَانِ أَخْتَصَمُوا في رَبِّمٍ قَالَ ثُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ عَلَى ۚ وَعَمْرَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَة بْنُ رَبِيمَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ هُنَّبَةً

## ( سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ (١) (٢) )

قَالَ أَبْنُ عُيَنْةَ : سَبْعَ طَرَاثِقَ سَبْعَ سَمُواتٍ ، لَمَّ سَابَقُونَ سَبَقَتْ كَلُمُ السَّعَادَةُ قُلُو بُهُمْ وَجِلَة "خَالِفِينَ . قالَ (٣) أَبْنُ عَبَّاسِ : هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بَعِيدٌ بَعِيدٌ، فَأَسْأَلِ الْبِغَرَةُ عَلَى أَعْقَابِكُمُ ۗ الْمَادِّينَ اللَّائِكَةَ (" ، لَنَا كِبُونَ لَمَادِلُونَ ، كَالِحُونَ عابِسُونَ (" ، مِنْ سُلاَلَةِ الْوَلَهُ رَجَعَ على عَقِبَيْهِ سَامِرًا اللهُ وَالنَّطْفَةُ السُّلاَلَةُ ، وَالْجُئَّةُ وَالْجِنُونُ وَاحِدٌ ، وَالْغُنَّا الرَّبَدُ وَمَا أَرْتَفَعَ عَنِ اللَّهِ وَمَا لاً يُنتَفَعُ بِهِ (٦) .

## ( (٧) سُورَةُ النُّور (٨)

بِنْ خِلَالِهِ مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّعَابِ ، سَنَا بَرْ قِهِ (١) الضِّياء ، مُذْعِنِينَ يُقَالُ الْمُسْتَخْذِي مُذْعِنْ، أَشْتَاتًا وَشَقِّي وَشَنَّاتٌ وَشَتَّ وَاحِدْ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا بَيِّنَاهَا . وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّي الْقُرْآلُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ (١٠٠ لِأَنَّهَا مَقْطُوعَة مِنَ الْأُخْرَى ، فَلَمَّا قُرِّنَ بَمْضُهَا إِلَى بَمْضٍ مُسمِّيٍّ قُرْآ نَا . وَقَالَ سَعَدُ بْنُ عِياضِ الثَّالِي : الْمِشْكَاةُ الْكُوَّةُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ . وَقَوْلُهُ تَمَالَى : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُنْ آنَهُ لَأُلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضِ فَإِذَا قَرَأُ لَاهُ فَأُنَّسِعْ قُرْآلَهُ فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ َ فَا تَبِعِ قُرْآ نَهُ أَىٰ ما مجمِعَ فِيهِ فَا عَمَلْ عِمَا أَمَرَكَ وَأَنْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ أَلَنَّهُ . وَيُقَالُ لَيْسَ إِشِيعْرِهِ تُوْآنُ أَيْ تَأْلِيفٌ وَسُمِّى الْفُرْقَانَ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. وَيُقَالُ لِلْمَوْأَةِ مَا فَرَأَتْ بِسَلَّا قَطُّ أَىٰ كَمْ تَجِنْتُعْ فِي بَطَنْنِهَا وَلَدَّاء وَقَالَ (١١) فَرَّصْنَاهَا أَنْزَلْنَا

خ (1) المؤمنون

(٤) قال ابن عباس

(٥) وقال غيره

أصواتهم كما تجار مِنَ السَّمَرِ وَالجَمِيعُ الشَّمَّارُوالسَّامِرُ هَاهِنَافَ مُوْضِعِ الجَمْعِ تُسْحَرُ ونَ تَعَيْمُوْنَ مِنَ السِّحْر هذه الرواية من غير اليوُنينية

(٧) بسم الله الرحن الرحيم
 وقت هذه بالحرة مقدمة

(٨) بسم الله الرحمن الرحيم

(٩) وَهُوَ الضِّبَاء

(١٠) السُّورَةَ

(١١) ويَقَالُ فِي

فِيهَا فَرَا أَيْضَ ثُعْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَأً فَرَضْنَاهَا يَقُولُ فَرَصْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ (١) قالَ مُجَاهِدُ: أو الطَّفْلِ الَّذِينَ كُمْ يَظْهَرُواكُمْ يَدْرُوا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصَّغَر (١) \* (١) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَكُمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٍ ( اللَّ أَنْفُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ مَرْشُ إِسْفُقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (\*) حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيْ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهُلْ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُو مُورًا أَنَّى عاصِمَ أَبْنَ عَدِى " وَكَانَ سَيِّدَ " بِي عَجْلاَنَ (٦) فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُل وَجَدَ مَعَ أَرْرَأُ تِهِ رَجُلاً أَيَةَتُكُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَأَتَى عاصم النَّيَّ عَلِيُّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللَّهِ فَكَرَة رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيٌّ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُو عُين فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْكُنِّهَ كَرَهَ المَسَائلَ وَعَاجًا ، قالَ عُوَ يُمِرُ وَٱللَّهِ لاَ أَنْتَهى حَتَّى أَسْأَلَ أ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكُ عَنْ ذَلِكَ كَفِاء عُو يُمِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ رَجُلُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأُ تِعِ رَجُلاً أَيَقَتُ لَهُ فَتَقَتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى قَدْ أَثْرَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فيك وَفَى صَاحِبَتِكَ ، فَأَمَرَهُمُ ارْسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِالْلاَعَنَةِ مِمَّا سَمَّى ٱللهُ فَ كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَقْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنْظُرُوا عَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلاَ أَحْسِتُ عُو يُمِراً إِلاَّ قَدْ صَدَّقَ عَلَيْهَا . وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَ يُمِرًا إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا خَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَرْفِيْ مِنْ تَصْدِيقِ عُو مُي ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أَمْهِ \* (٧) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْسَكَاذِبِينَ حَرَثَىٰ (١) سَلَيْان بْنُ ادَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فْلَيْحْ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد أَنَّ رَجِلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَأَى مَعْ أَمْرَأَتِهِ

را) وقال الشّغييُّ أُولِي (٢) وقال الشّغييُّ أُولِي الْإِرْدَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ الْرِبْ وقال طَاوُسُ هُوَ الْأَحْقُ اللّهِ عَلَى النّسَا إِوقال طَاوُسُ هُوَ اللّهَ هُوَ اللّهَ عَلَى النّسَا إِوقال مُجَاهِدٌ لاَ مُرِمَةُ إِلاَّ بَطْنَهُ وَلاَ يَحَافُ عَلَى النّسَا إِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هدا من غير البوينية وسمه في الفتح النسني • كذا في الهامش المعول عليه وفي متمه النسطلاني تقديم وتأخبركتبه مصححه

مي ×

(i) الآية

(۰) وقع فى الطبوع سابقا ريادة العريابي كتبه مصحعه

(٦) الْعَجْلاَن

م اب (۷)

(۱۸) حدثنار

رَجُلاً أَيَقَتُنُكُهُ فَتَقَنْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فَى الْفَرْآنِ مِنَ النَّلاَعُن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ قَدْ قُضِّي (') فيكَ وَفِي أَمْرَأَ تِكَ ، قالَ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِ يَا عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَفَارَنَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْتَلاَعِنَيْنِ وَكانَتْ عامِلاً فَأَنْكُنَ خَمْلُهَا وَكَانَ أَبْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْبِيرَاثِ أَنْ يَرَقُهَا وَتَوِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ كَمَا ﴿ (٢) وَ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِٱللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْسَكَاذِ بِينَ صَرِيثِي (٣) تُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامِ أَنْيِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْماء فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الْبَيْنَةَ أَوْ حَدَّثُ فَ ظَهْرُكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ خَفَلَ النِّي عَلَيْ يَقُولُ الْبَيْنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلاَّلُ ۗ وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقُ ۖ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا مُيَرِّئُ (') ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَالَّذِينَ يَرْ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، فَقَرَأُ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَأَنْصَرَفَ النَّبِي عَلَيْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا كَفَّاء هِلِالْ فَشَهِدَ وَالنَّبِي عَلْيْ يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبْ ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ ، ثُمُ قامت فَشَهدت ، قامًا كانت عند الخامسة وتَقْنُوها (٥) وقالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ". قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائَّرَ الْيَوْمِ هَضَتْ فَقَالَ النَّيُّ يَرْكُ أَبْصِرُوهَا كَإِنْ جَاءِتْ بِعِأَ كُحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَتَحْماء ، تَجَّاءتْ بِهِ كَذَٰلِكَ ، فَقَالَ النِّيمُ مَرْكَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ ٱللهِ لَكَانَ لِي وَلَمَا شَأَنْ \* " وَالْخَامِيمَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَرْثُ الْمُقَدَّمُ بْنُ الْمُعَّد بني يَحْنِي ۚ حَدَّثَنَا (٧) عَمِّى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْنِي ۚ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِيجٍ عَنِ

(۱) قصى الله و (۱) باب هم الله و (۱) باب آدواله کذا فی النمخ بالهامش بلا (۲) حدثنا (۱) حدثنا (۱) عنده مختنا (۱) عنده مختنا (۱) باب قرار (۱) باب قرار (۷) حدثن

أَنْ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً رَبِّي أَمْرَأَتَهُ ۖ فَأَنْتَنَّىٰ مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَمَرَ بِهِمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَتَلاَعَنَاكَمَا قالَ اللهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرَاَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ ٱلْمَتَلَاعِنَيْنِ \* (١) إِنَّ الَّذِينَ جاواً بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تُحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ أُنْدِئِ مِنْهُمْ مَا أَكْنَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ . أَفَاكُ كَذَّابٌ حَرْشَ أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالَّذِي تَوَلِّي كِبْرَهُ قالَتْ عَبْدُ ٱللهِ أَبْنُ أَبَى ۗ أَبْنُ سَلُولَ \* ° وَلُوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ۖ تُعْلَمُ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّم بهذا سُبْحاً نَكَ هَٰذَا بُهْنَانٌ عَظِيمٍ لُولاً جاواً عَلَيْهِ إِلْهُ بَعَةِ شُهَدَاء فَإِذَا كُمْ كَأْنُوا بِالشَّهَدَاء وَأُولِنَاكَ عِنْدَ اللهِ ثُمُ الْحَاذِبُونَ مَرْثُنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَاب قالَ أُخْبِرَ فِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبِيرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ مْنُ وَفَّاس وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً بْن مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زُوج النَّبِيِّ عَلَيْ حِينَ قالَ كَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ، فَبَرَّأُهَا ٱللهُ مِمَّا قَالُوا ، وَكُلُّ حَدَّثَنَى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَ بَعْضُ حَدِيثِهمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أُوعْي لَهُ مِنْ بَعْضِ الذِي حَدَّثَني عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْ وَاجِدٍ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ مَعَهُ ، قالَتْ عائِشَةُ فَأَفَرَعَ بَيْنَتَا في غَزْوَةٍ غَزَاها خَفَرَجَ سَهْنِي خَفَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَا لَهُ مِنْ لَ ٱلْحَيْجَابُ فَأَنَا أَمْمَلُ في هَوْدَجِي وَأُنْوَلَ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِنْ غَزْوَتِهِ رَلْكَ وَقَفَلَ وَدَنُّو نَا (٢٠ مِنَ المَّدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَّيْشَ فَامَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَفْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَّا عِقْدُ لِي مِن

(۱) بَابُ قَوْ الِّهِ (۱) بَابُ لُو لَا إِذْ سَمِعْتُوعُ (۲) بَابُ لُو لَا إِذْ سَمِعْتُوعُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَ هُمُسِمِمْ خَبْراً إِلَيْ قَوْلِهِ الْسَكَاذِبُونَ (۲) دَنُونَا جَزْعِ ظَفَادٍ (١) قَدِ أَنْقَطَعَ ، فَأَلْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي أَبْتِنَا وَهُ ، وَأَقْبِلَ (٢) الرَّحْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَأَحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيدِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فِيهِ ، وَكَانَ النَّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا تَأْكُلُ (١٠) الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَخِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جارِيّةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فِغَنْتُ مَنَازِ لَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلاَ تَجِيبٌ قَأْتَمْتُ ( ) مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِدِ وَظَنَنْتُ أُنَّهُمْ مَّيَفَقِدُونِي (٥) فَيَرْجِمُونَ إِلَى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَثْرِلِي غَلَبْتْنِي عَيْنِي فَنِيثُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلُ السَّلَمَى ثُمَّ الذَّكُو النِّي مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْدِلِي فَرَأْي سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ ، فَأَتَانِي فَمَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي (٦) قَبْلَ الْخِجَابِ، قَاسْتَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي تَغَمَّرْتُ وَجَهِي بِجِلْبَابِي وَأَلْهِ (٧) مَا كُلَّمَنِي (٨) كَلِمَةٌ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ أَسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى (١) أَنَاخِ رَاحِلَتَهُ فَوَطَئ عَلَى يَدَّيْهَا (١٠) فَرَكِبْتُهَا ، فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةُ ، حَتَّى أَتَبْنَا الجَيْشِ بَعْدَ ما نَزَكُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الطُّهِيرَةِ ، فَهَـ لَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِّيَّ أَبْنَ سَلُولَ فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ ۖ فَأَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفيصُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لِاَ أَشْعُرُ بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكُ اللَّطَفَّ (١١) الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى " رَسُولُ اللهِ عَلِي فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُني وَلاَ أَشْعُرُ (١٢) حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهَتُ ۚ خَرَّجَتْ مَعِي أَمْ مِسْطَحٍ قِيلَ الْمَاصِعِ وَهُوَ مُنَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لِينَّا إِلَّى لَيْلِ وَذَٰلِكَ فَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قريباً مِنْ يُيُونِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْاوَلِ فِي التَّبَرُ زِيْلَ الْعَايْطِ فَكُنَا تَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ

(١) أَظُفَّار (٣) كذا بالفوقية في اليونينية وفى النتح رواية الكشبهي (٤) كشط في اليونينيـــة شدةالم الاولى وبقيت الفتيعة وفى الفرع تشديدها وعزيت (٠) سَيَقَقِدُ وَ نَني ا (٦) رآني (٧) وَوَاللَّهِ (۱) يُكَأِّنِي (١) حين (١٠) يَدُهَا (11) النطف

(١٢) إللنار مع

(1) وَضِينَةً (ه) أكنول (٦) أُوَلَقَدُ (٧) أَهْلِكَ , ۗ لاَّ

أَنْ نَتَّخذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا ، فَا نُطْلَقَتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِي ٱبْنَةُ أَبِي رُهم بن عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرِ خَالَةٌ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَٱبْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَنَاتَةَ وَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحِ قِبَلَ بَيْتِي قَدْ (١) فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَمَثَرَتُ أُمْ مِسَطَحٍ في مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ فَقُلْتُ لَمَا بنس مَا قُلْتِ أَنْسُبِينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا إِ قِالَتْ أَىٰ هَنْتَاهُ أَوَ كُم تَسْمَعي مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَأَخْبَرَ ثَنِي (٢) بقَوْلِ أَهْل الْإِفْكِ قَازْدَدْتُ مَرَصَاً عَلَى مَرَضِى (٢٠ قَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَبْتِي وَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْهَى سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِبِكُمْ فَقُلْتُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيٓ أَبُوَى قَالَتْ وَأَنَّا الإن وقِيد حِينَئَذِ أُريدُ أَنْ أَسْنَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قَبَلِهِمَا قَالَتْ قَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ يَنْ فَجَنْتُ الره) قالْتِ فاخبرن مع أَبَوَى فَقُلْتُ لِأَمَّى يَا أُمَّنَّاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هُوِّ فِي عَلَيْكِ ، فَوَاللهِ (٢) قَالْتُ فِلما لَقَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً ( ) عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَمَا ضَرَائُرُ إِلاَّ كَثَّرُ نَ ( ) عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ وَلَقَدْ (٢) تَحَدَّثَ النَّامُ بِهٰذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بِنْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَعْتُ لاَ يَرْ فَأُ لِي دَمْعُمْ، وَلا أَكْتَعِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَعْتُ أَبْكِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ أَسْتَلْبُتَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمْ فِي فِرَاقِ أَهْدِلِهِ ، قالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ الله على الذي يمثلُمُ مِنْ برَاءة أهله ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَمُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْ اللهِ أَهْ اللهِ وَمَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب فَقَالَ يَارَسُولَ الله لم يُضَيِّق الله عليْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قالَتْ فَدَعا رَسُولُ اللهِ مَلِيِّةِ بَرِيرَةً فَقَالَ أَىْ بَرِيرَةً ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يَرِيبُكِ ؟ قالت بَرِيرَةُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنَّوا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكُثُرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَّةُ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ تَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الْدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ وَسُولُ اللهِ

عِنْ فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَنْذٍ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبَى ۖ أَبْنِ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِيَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلُ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْل رَيْتِي، فَوَ ٱللهِ مَا عَلِينَتُ عَلَى (١) أَهْ لِي إلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَذْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْ لَى إِلَّا مَتِي ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِّ الْا نْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْأَوْسِ ضَرَبْتُ عَنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَرْرَجِ ، أَمَرْنَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، قالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة ، وهو سَيَّدُ الْغَزْرِجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِّمًا ، وَلَكِنِ أَحْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدِ كَذَبْتَ لَعَنْ ٱللهِ لاَ تَقْنُـلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَسْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٌ (٢) وَهُو ٓ أَبْنُ عَمَّ سَعَدٍ " فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَمَثُرُ اللهِ لَنَقَتْلَنَّهُ ۖ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمَافِقِينَ ، فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الْاوْسُ وَالْمَزْرَجُ حَتَّى كَمْوا أَنْ يَقْتَنِلُوا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَامُ عَلَى الْمُنْجَدِ، قَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحَفِّفُهُمْ حَتَّى سَكَمُوا (3) وَسَكَتَ قَالَتْ فَكَثْتُ (\*) يَوْمِي ذَلِكَ لا يَرْ قَأْ لِي دَمْعْ وَلاَ أَكْتَحِلُ بنَوْمٍ ، قَالَتْ فَأَصْبِحَ أَبَوَاىَ عِنْدِى وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، لاَ أَكْتَعِلْ بنَوْمٍ ، وَلاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعُ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاء فالِقُ كَبِدِي ، فالنَّ فَبَيْمَا (٦٠ هُمَا جالِسَانِ (٣) عِنْدِي وَأَنَا أَ بْكِي فأَسْنَاذَنَتْ عَلَيَّ أَمْرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَاذِنْتُ كَمَا ، فَلَسَتْ تَبْكِي سَمِي ، قالَتْ فَيَيْنَا نَحْنُ عَلَى ( اللهُ عَلَيْنَ وَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ أَللهِ عَلِيْنَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قالَتْ وَكَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلُهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُولِي إلَيْهِ في شَأْ بِي قالَتْ فَتَشَهَّدُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ حِينَ جَلَسَ ، ثمَّ قالَ أُمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ ۖ فَإِنَّهُ قَدْ كَلَمَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْرَ لُكِ ٱللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ بِذَنْب وَأَسْتَنْقِرِي أَللَّهُ وَتُوى إِليْهِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَرَفَ بِذَنْهِ ، ثُمَّ تَابَ إِلَى ٱللهِ تَابَ

(1) ني أُملي . \*\*

(٢) الحُسَيْنِ

(٢) أَبْنِ مُعَادِ

(٤) سَكَنْتَ مَ

کذا فی النسخ والقسطلانی وکتب بهامته والدی یؤخد من الفرع المزی أن روایة آبی ذر سکنوا بالون کتبه مصححه

> (۰) فَبَكِيْتُ \*

> > (٦) فبينا \*\*

٧١) جالِسَيْنِ

(٨) كَذَاكِ

أُللهُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَتُ فَالَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى ما أُحِس مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فِيا قالَ ، قالَ وَاللهِ ما أَدْرى ما أَثُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَتْ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ قَالَتْ فَقُلْتُ (١) وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ انسِّنَّ لاَ أَفْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّى وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَٰذَا الْحَدِيثَ خَتَّى أَسْتَقَرَّ فَي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّفْتُم بِدِ فَلْنُ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِينَة "، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى بَرِينَة "لاَ تُصَدِّقُونِي (٢) بذلك ، وَلَئن أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ إِأْمْ ، وَٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّى مِنْهُ بَرِينَةٌ لَنْصَدِّفُنَّى ، وَٱللهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : فَصَّبْرٌ جَبِيلٌ وَٱللَّهُ الْمُسْتَمَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . قَالَتْ ﴿ (٢) وَلَكُنني ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَأُضْطَجَمْتُ عَلَى فِرَاشِي ، قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنَّى بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ الله الله وَلَكَنَى مُبَرَّتًى بِبَرَاءِتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنَّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ في شَأْنِي وَحْيًا يُشْلَى اللهِ عَكَاد وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ٱللهُ فِيَّ بِأَنْ يُشْلَى وَلَكِنْ (٣ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي فَي النَّوْمِ رُوَّ يَا مُيرَ مُنِي ٱللهُ بِهَا ، قَالَتْ فَوَاللهِ مأرَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ما كانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاء ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ الْمَرَق ، وَهُوَ في يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلَ الْقَوْلِ الَّذِي مُنْزَّلُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا شُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ سُرِّى عَنْهُ وَهُو يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ (\*) أُوَّلُ (\*) كَلِمَةِ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّ أَكِ ، فَقَالَتْ (٦٠) أُمِّي قُومِي إِلَيْهِ ، قالَتْ فَقُلْتُ وَاللهِ (٧) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْدَدُ إِلا أَللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، وَأَنْزَل (٨) اللهُ : إِنَّ الذِينَ جاؤًا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مُنْكُمْ لَاَ نَصْسِبُوهُ الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا ، فَامَنَّا أَنْزَلَ ٱللهُ هَٰذَا فِي بَرَاءِتِي ، قالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّينَ رَضِي أَلْنَهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِينُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَأَلله

(٥) لم يضبط لام أوّل ڤي البونينية وضبطها في الغرع.

(٦) قالت

(v) Ve This

(٨) فَأَ نُزَلَ آللهُ عَزْوَجُلَ

لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَبْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قالَ لِمَا يُشَةَ ماقالَ ، كَأَثْرُلَ ٱللهُ : وَلا يَأْتَل أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْ فِي وَالْسَاكِينَ وَالْهَاجِدِينَ فستبيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَخُوا أَلاَ تُحْيِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ وَٱللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قالَ أَبُو بَكْدِ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ ِ النَّفَقَةَ ٱلَّتِيكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَأَنَّهِ لاَ أَنْرِعُهَا مِنْهُ أَبَداً ، قَالَتْ عَائِشَةٌ وَكَانَ رَسُولُ أَنَّهِ مَرَا فَي يَسْأَلُ (١) زَيْنَبَ أَبْنَةَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا ذَا عَلِيْتِ أَوْ رَأَيْتِ ؟ فَقَالَتْ ٢٥٠ كَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَحْمِى سَمْبِي وَ بَصَرِي ، ما عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قالَتْ وَهِي الَّتِي كانَتْ نُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ ٱللهِ مَرْكِيَّةٍ فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ أَنْحَارِبُ لَمَا ﴾ فَهَلَكَتُ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصِحَابِ الْإِفْكِ ۞ وَلَوْلاً فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَسَّكُمْ فِيهِ أَفَضْتُمْ فِيهِ (1) عَلْمَا وَعَلَيمٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَلَقُّوْنَهُ يَرُويِهِ بَعْضَكُمْ عَنْ بَعْضِ، تُفييضُونَ تَقُولُونَ مَرْتُ كُمُّدُ أَبْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ تَا ( ) شُلَيْهَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ أُمّ رُومانَ أُمَّ مَا ثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيتْ مَا ثِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا \* (1) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِيكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ (٧٧ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَا ﴿ وَهُ عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمٌ مَرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا (٥) هِشَامُ (١٠) أَنَّ أَبْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُة سِيغْتُ عَائِشَةَ تَقُوْرُ اللهِ تَلْقُونَهُ إِلَّا لَسِنَتَكُمْ ﴿ ﴿ وَلَوْلِا ۚ إِذْ سَمِيثُنُونَ ۗ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لِنَا أَنْ تَشَكِّلَّ بِهُذَا (١٧٥ سَبَّغُوا لَكَ هَٰذَا مُتَانُ عَظِيمٌ مَرْثُ مُمَّدُ بنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ مُمَرَ بنِ سَعِيدٍ بنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّتَنِي أَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَسْتَأُذَنَ أَنْ عَبَّاسَ قَبْلَ (١٣) مَوْتِهَا عَلَى عا نِشَةَ وَهَيَ مَنْلُوبَة "، قَالَتْ أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَى " فَقَيِلَ أَنْ عَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمِنْ وَجُوه

الْسُلِمِينَ ، قالتِ أَنْدَنُوا لَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ ؟ قِالَتْ بِخَيْرٍ إِنِ ٱتَّقَيْتُ (') ، قال عَأَنْتِ بِخَيْدٍ إِنْ شَاءَ ٱللهُ زَوْجَةُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُرًّا غَيْرَكِ، وَنَوَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَدَخَلَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ خِلاَفَهُ ، فَقَالَتْ دَخَلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَأْثُني عَلَي الرا أَبْنَيتَ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا ، وَرَثْنَ أَكُنَّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَونٍ عَن القَاسِمِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) أَسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَكُمْ يَذْكُنْ نِيشِيًّا مَنْسِيًّا ۞ يَعِظُكُمُ ٱللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً (١) مِرْشِنَا يُحِمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا شُفْيَانُ عَن الْأُعْمَس عَنْ أَبِي الضَّخْي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ (٥) جاء حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، قُلْتُ أَتَأْذَ نِينَ لِمُذَا ؟ قَالَتْ أَوَ لَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٍ مَ قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ:

حَصانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةً ﴿ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ كُومِ الْنَوَ افِل قَالَتْ لَكُنِ أَنْتَ \* (٦) وَيُبَيْنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مَرَثَى (١) مُحَدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي ۗ أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَحْمَسَ عَنْ أَبِي الضَّغْي عَنْ مَسْرُوق قالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عائِشَةً فَشَبَّتِ وَقَالَ :

> حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ أُومِ (١٨) الْغَوَافِل قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِينَ مِثْلَ هَٰذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ وَالَّذِي تَوَلَّى كُرْهُ مِنْهُمْ ۚ فَقَالَتْ وَأَيْ عَذَابِأَشَدُ مِنَ الْعَلَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِي اللهِ عَلِيَّ \* ( ) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ( ١٠ فِي الَّذِينَ آمَنُوا كَلُم عَذَاب أَلِيمِ ۚ فِي اللَّهُ نَيْمَ وَلَا هُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْهُمْ وَأَ نَهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، وَلَوْلاً فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ وَأَنَّ اللهَ رَوْفُ رَحِيمٍ (١١٠ وَلاَ يَأْتَلِ (١١٠ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ

(٢) كُذَا بإنواد الشمير في

٣ فوله • كذا في النسخ

(٦) آبات

معه المعهد ا

صيع (١٠) الآية الى نوله رؤف

(١١) تَشْيعُ نَظْهَرُ

(١٢) وَقُولُهُ وَ لَا يَأْتُلُ

فوله أبنوا ووي من الأصيلي يتشديد الباء وروى أنبوا بتدريم النوف وشسدها أيضا انظر القسطلاني

(۱) الى توله والسفنوروحيم ۱۳

انا (r) خ

(۳) كُنْتُ

(١) كَاذَ يَكُونُ

(ه) صَمَّد أَى أَم ا عِيْد حَكذا صورة ما الهامش في الدونينية م

(٦) فَكَكُنْتُ

(٧) ضم الواو من الفِرع

(۸) وقلت ميم

(۹) الذي

(١٠) أَيْ بُنَيَةٌ

حيدمان (11) خلق

(17) كيس فى تسسخ الخط للذى معناقط بعد لفظ امرأة فليمغ

يُؤْنُوا أُولِي القُرْبِي وَالْمَاكِينَ (١) وَالْمَاجِرِينَ في سَبِيلِ ٱللهِ وَلْيَمَفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تَحْبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَ ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكرَ وَمِا عَلِمِتْ بِهِ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فِي خَطِيبًا فَنَشَهِدَ فَيدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قال أَمَّا بَمْدُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْ لِي ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْ لِي مِنْ سُوِّهِ وَأَبْنُوهُمْ مِينَ وَأَللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُومٍ قَطُّ ، وَلاَ يَدْخُلُ رَبْتِي قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا (٢) حاضِرٌ ، وَلاَ غِبْتُ (٣) في سَفَرِ إِلاَّ غابَ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادِْ ، فَقَالَ أَنْذَنْ لي يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ نَضْرِبٌ أَعْنَانَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أَمْ حَسَّانَ أَبْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهُ عَلِي ذَٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَا وَٱللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْس ما أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ حَتَّى كَادَ إَنَّ " يَكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرَّ في المَّسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ ، قَالَمًا كَانَ مَسَاءً ذَٰلِكَ الْيَوْمِ خَرْجْتُ لِيَمْضِ حَاجَتِي وَبَعِي أُمُّ مِسْطَح مِنْ مَنْ وَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ ، فَقُلْتُ أَى أُمِّ تَسُبِّينَ ٱبْنَكِ وَسَكَنَّت ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَعَالَتْ تَمَسَ مِسْطَحْ فَفُلْتُ كَمَا ( ) تَسُبِّينَ أَبْنَكِ ( ) ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِيَّةَ فَقَالَتْ تَعَسَى مِسْطَحْ فَأَنْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ وَاللهِ مَا أَسْبُهُ إِلاَّ فِيكِ فَقُلْتُ فَى أَى شَأْنِي قَالَتْ فَبَقَرَتْ فِي الْحَدِيثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَٰذَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَٱللَّهِ فَرَجْعَنْتُ إِلَى سَيْتِي كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لاَ أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا، وَوْعِكْتُ ( ) فَقَلْتُ ( ا) إِنْ مَا لَذِهِ مَا لِنَّهِ مَا لِنَّهِ مَا لِنْ إِلَى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِي الْفُلاَمَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ فِي السُّفْلِ وَأَبَا بَكْرِ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ ، فَقَالَتْ أُمِّي مَا جَاءِ بك يَا بُنَيَّةٌ ؟ وَأَخْبَرْتُهَا وَذَسَرُونَ لَمَا الْحَدِيثَ وَإِذَاهُو كُم يَبْلُغُ مِنْهَا مِثْلُ (١٠) ما بَلَغَ مِنَّى فَقَالَتْ يا(١٠) بُنيَّةُ خَفَضِي (١١) عَلَيْكِ الشَّأْذَ عَإِنَّهُ وَأَنَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةُ (١٢) حَسْناً وعِبْدَ رَجُل

(۲) فقال (٤) خادِمي

يُحِيُّهَا كَمَا ضَرَائُو إِلاَّ حَسَدُنَهَا وَقِيلَ فِيهَا وَإِذَا هُوَ كَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنّى ، قُلْتُ وَقَدْ عَلِيمَ بِدِ أَبِي قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيُّ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأُسْتَعْبَرُتُ (١) وَ بَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُو فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّى ما شَأْنُهَا ؟ قالَتْ بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، قالَ (٢) أَفْسَمْتُ عَلَيْكِ أَىٰ (") بُنَيَّةُ إِلاَّ رَجَعْتِ إِلَى يَبْتِكِ فَرَجَمْتُ وَلَقَدْ جاء رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّة عَيْق فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي (\*) فَقَالَتْ لاَ وَأُلَّهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إلاَّ أَنَّهَا كانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَنَأْكُلَ خَمِيرَهَا أَوْ تَحِينَهَا ، وَأُنْتَهَرَهَا بَمْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَصْدُقِي رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ حَتَّى أَسْفَطُوا لَهَا بِهِ ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ الرَّاسَ عَالِمُنَّا ما يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْدِ النَّاهَبِ الْأَحْمَرِ ، وَ بَلَغَ الْا مْنُ إِلَّى ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَان ٱللهِ وَٱللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْنَى قَط ، قالَتْ عائِشَة ، فَقُتُلَ شَهِيداً في سَبيلِ ٱللهِ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي قَلَمْ يَزَالاً حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ وَقَدْ صَلَّى الْمَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ أَكْتَنَفِّنِي أَبُواى عَنْ يَمِنِي وَعَنْ شِمَا لِي ، فَمَيدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ إِن كُنْتِ قَارَفْتِ سُواً ۚ أَمِ ظَلَمْتِ فَتُوسِى إِلَى ٱللَّهِ وَإِنَّ ٱللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ ، قالَتْ وَقَدْ جاءتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ الْأ نصار فَهْيَ جَالِسَةٌ ۚ بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ أَلاَ تَسْتَحِي ( ) مِنْ هٰذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذْ كُرَ شَيْئًا ، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَا لْتَفَتْ إِلَى أَبِي ، فَقُلْتُ (٦) أَجِبْهُ ، قالَ فَاذَا أَقُولُ ، فَا لَنْفَتْ إِلَى أُمِّى ، فَقُلْتُ أَجِيدِهِ ، فَقَالَتْ أَقُولُ ما ذَا ، فَلَمَّا كُمْ يَجِيبَاهُ ، تَشَهَّدْتُ فَمَيدتُ اللهَ وَأَنْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ، ثُمُ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ : فَوَاللَّهِ لَئُنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى كَمْ أَفْمَلْ ، وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ ، ماذَاكَ بنَافِعِي عِنْدَكُمُ لَقَدْ (٧) تَكَلَّمْ عُمْ بهِ وَأَشْرِبَتُهُ قُلُوبُكُمْ ، وَ إِنْ قُلْتُ إِنِّي (^) فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي كُمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ

قَدْ تَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِماً ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِى وَلَـكُمْ مَثَلًا ، وَٱلْنَمَسْتُ ٱسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ : فَصَبّرْ جَعِيلٌ وَٱللَّهُ الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَ إِنِّي لَأَ تَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجَّهِهِ وَهُو يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ أَبْشِرِي يَاعالِشَةٌ فَقَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ بَرَاءتك قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدُّ مَا كُنْتُ غَضَبًا ، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ ثُوبِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ وَاللهِ (١) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْمَدُهُ وَلاَ أَحْمَدُكُما ، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَ في لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرُ ثُمُوهُ وَلاَ غَيَّرٌ ثُمُوهُ ، وَكانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَبُ أَبْنَةُ جَحْس فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِدِينِهَا ، فَلَمْ تَقُلْ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا أُخْتُهَا مَمْنَةُ فَهَلَكُتْ فِيمَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلِّمُ فَيهِ (٢) مِينْطَحْ وَحَسَّانُ بْنُ ثَا بِتِ وَالْمَنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى ۖ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَ يَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَمَمْنَةُ ، قالَتْ فَلَفَ ا أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلاَ يَأْتَل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ " إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، يَعْنِي أَبَا بَكْر ، وَالسَّمَةِ أَنْ يُو ْنُوا أُولِي الْقُرْ لِي وَالْمَتَاكِينَ ، يَعْنِي مِسْطَحًا ، إِلَى قَوْلِهِ ؛ أَلاَّ تَحِيُّونَ أَنْ يَغْفِرٌ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٍ"، حَتَّتَى قَالَ أَبُو بَكُو بَكُو بَلَى وَاللَّهِ يَارِّبُّنَا إِنَّا لَنُحِبُ أَنْ تَنْفُرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ مِمَا كَانُ يَصْنَعُ \* ( ) وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُسُرِ هِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ \* وَقَالَ أَجْمَدُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ أَيْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ ٱللهُ نِسَاء اللهَاجرَاتِ الْأُوَّلَ لَكَ أَنْزَلَ اللهُ : وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمُرُ هِنَّ عَلَى جُيورِينَّ ، شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ كَأَخْتَمَوْنَ بِهِ (٥) حَرْشَنَ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعِ عَنِ الْحَسَنِ أَبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَبْبَةَ أَنَّ عائِشَةَ وَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نُرَّلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُنْرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ أَخَذُنَّ أُزْرَّهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مَنْ قِبل

(1) لا و الله و

الحَوَاشِي فَأَخْتَمَوْنَ بها .

( الْفُرْقَانُ (٢٠)

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هُبَّاءٍ مَنْثُورًا مَا تَسْنِي بُهِ ٱلرِّيحُ ، مَنذَ الظِّلُّ مَابَيْنَ مُللَوعِ الْفَجْرِ إِلَى مُطْلُوعِ الشَّمْسِ و سَاكِنا دَامًّا ، عَلَيْهِ دَلِيلاً مُطْلُوعُ الشَّمْسِ ، خِلْفَةً مَنْ فاتَهُ مِنَ اللَّيْل عَمَلُ أَدْرَكَهُ إِلنَّهَارِ أَوْ فَاتَهُ إِلنَّهَارِ أَدْرَكَهُ إِللَّيْل . وَقَالَ الْحَسَنُ: هَب لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا (٢) في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ (٤) أَنْ (١٠) يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ (٤) مُؤْمِنِ الله وقال أبن عباس تُبنُّورًا ويلاً وقال غَيْرَهُ السَّعِينُ مُذَ كُنْ وَالتَّسَمُّنُ وَالِا صَطِيرامُ ال التُّوعُذُ الشَّدِيثُ ، ثُمْلَى عَلَيْهِ تُقْرَأُ عَلَيْهِ ، مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَتْ ، الرَّمْ الْمَدْنُ ال جُمُنُهُ ٥٠ وَسَاسَ ، مَا يَعْبَأُ (٥) يُقَالُ مَا عَبَأْتُ بِهِ شَبْئًا ، لاَيُعْتَدُ (٨) بِهِ ، غَرَامًا هَلا كَا وَقَالَ نَجَاهِدٌ : وَعَتَوْا طَغَوْا . وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْةَ ﴿ ؛ عَالِيَةٍ عَتَتْ عَن ﴿ الْخَزَّانِ الْ ﴿ (١١) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُبَخُوهِهِم ۚ إِلَى جَهَنَّمَ (١٢) أُولَّنِّكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَصَلُ سَبِيلًا مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدِ حَدَّتَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَدِّدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فَتَادَة حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا نَبِيَّ ٱللهِ يُحْشَرُ الْكافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَلِيْسَ النَّبِي أَمشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قادِراً (١٣) عَلَى أَنْ يُشِينَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا ﴿ (10) وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَتَ ٱللهِ إِلٰهَا آخَرَ وَلاَ يُقْتُلُونَ النَّفْسَ (١٥) الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاّ يَزْ نُون وَمِينْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، الْعَقُوبَةِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْني عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّتَني مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَبْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ \* قالَ وَحَدَّثَني وَاصِلُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلْتُ أَوْ سُثِلَ رَسُولُ اللهِ مَ إِلَيْ أَيْ ٱلدُّنْبِ عِنْدَ ٱللهِ أَكْبَرُ قالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ يَدًّا وَهُوَ حَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قالَ ثُمَّ أَنَّ

(٧) يَسْتُو . كذارقت

(٨) أَيْ كُمْ تَعَدُّ

ُ (٩) عُبَّاسِ ِ (١٠) في بيش الاصول على ،

ُ (11) بَابُ قَوْلِهِ

(١٦) الآية

(۱۳) قادر

(١٤) بَابُ قَوْلَادِ

(١٠) الآية يَلْقَ لَانًا

تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْمَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ أَنْ (١) ثُرَانِيَ بِحَلِيلَةِ جارِكَ ، قَالَ وَنَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ تَصْدِيفًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ مُنْكِينَ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلْهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي جَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِالْخَقْ (؟ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ أَأْ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْقَاسِمُ بْنُ (٠) وَقِي قِيْ البَوْنِينَةِ مَدِينَةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلاَ ٣٠ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِالْخَتِّى، فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأُنُّهَا عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيٌّ ، فَقَالَ هُذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتُهَا (') آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ (')، الَّتِي في سُورَةِ النِّسَاءِ مِّرِشِي (٦١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَمَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن المُغِيرة بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ (٧) فِيهِ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ نَرَكَتْ فِي آخِرِ مَانَزَلَ وَكُمْ يَنْسَخُهَا شَيْءٍ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا ( ) مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَأَنْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن قَوْلِهِ تَعَالَى : فَخَرَاوُهُ جَهَنَّمُ . قالَ لا تَوْبَةً لَهُ . وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذَكُرُهُ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخرَ . قال كانت هذه في الجاهليّة \* (١) يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا مِرْشِنَ سَعَنْدُ بْنُ حَفْص حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدٍ اً بْنِ جُبَيْر قالَ قال أَبْنُ أَبْزَى سُئِلَ (١٠) أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مْتَعَمِّدًا كَفَرَاوُهُ جَهَنَّمُ (١١) . وَقَوْلِهِ : وَلاَ (١٦) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا (١٢) والَّذِينَ لا (١٣) إِوَأَمْنَ ۗ إِلِحَقِّ ، حَتَّى بَلَغَ إِلاَّ مَنْ تَأَبَ (١٣) فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَكَ أَزَلَتْ قَالَ (١٤) أَهْلُ مَكَّةً فَقَدَ عَدَانَا بِاللَّهِ (٥٠) وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاًّ بِالْحَقِّ، وَأَنَيْنَا الْفَوَاحِش، فَأَنْزَلَ اللهُ: إلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلَّا صَالِمًا ، إِلَى قَوْلِهِ: غَفُورًا رَحِيمًا ۞ (١٦٠ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِمًا (٢١٧ عَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَبِّنَا تَهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ

رَّ (1) ثم أن ص (٢) وَالاَيَزْ نُونَ \* (۳) والذين لا (٤) يعني نسختها (۲) حدثنا (۷) فَكَ خَالَتْ (٨) عَنْ مَنْصُور (٩) كاك عوله. كذا بالجرة في هامش النسخ بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه (١٠) سَأَلَ . فعلا ماضياً قال القسطلاني كذا في الفرع كأصله وقال الحافظ ابن حجرسل بصيغة الامر وهو كذلك في هامش الاصل (11) خَالدًا فيها (١٤) فقال (١٥) وقد (17) كاك لاً به (۱۷) الاً به

ٱللهُ غَفُورًا رَحِيًا ﴿ **مَرْثُنَا** عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ نَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَقْتُلْ مُوْمِنًا مُنْعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخُهَا شَيْءٍ ، وَعَنْ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا آخَرَ، قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ السِّرِكِ \* (١) فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً (١) هَلَكَةً (١) مَرْثُنَا أُعْمَلُ بْنُ حَفْدًى بْنِ غِياتٍ حَدَّننَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ تَحْسُ قَدْ مَضَيْنَ اللَّهٰ فَالْقَمَرُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّرَامُ فَسَو ْفَ يَكُونُ لِزَامَا .

## النعراد) النعراد)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَبْعَنُونَ تَبْنُونَ ، هَضِيم "يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ، مُسَحَّرِينَ اللَّهْحُورِينَ (٥) لَيْكُونُ ﴿ وَالْا يُكُونُهُ مَمْ مُ أَيْكَةً وَهِي جَمْعُ (٧) شَجَرٍ ، يَوْمِ الفَالَةِ إِطْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ ، مَوْزُونِ مَعْلُومٍ ، كَالطَّوْدِ الْجَبَّل (^ ) . النُّشِّرْذِمَةُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ ، في السَّاجِدِينَ الْمُصَلِّينَ. قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: لَمَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ كَأَنَّكُمْ (٩) ، الرِّيمُ الأَيْفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ وَجَمْنُهُ رِيَّعَةٌ وَأَرْيَاعٌ وَاحِدُ (١٠) الرَّيْعَةِ ، مَصَّانِعَ كُلُّ بنَاءِ فَهُوْ مَصْنَعَةٌ ، فَرِهِ بِنَ (١١) مَرِحِينَ ، فارِهِ بِنَ بِمَعْنَاهُ ، وَيُقَالُ فارِهِ بِنَ حاذِقِينَ ، تَعْثَوْا (١٢) أَشَدُ الْفَسَادِ ، عاتَ (١٣) يَعيثُ عَيْثًا ، ٱلْجبلَّة الْحَلْقُ ، جُبلَ خُلْقِ، وَمِنْهُ جُبُلاً وَجبلاً وَجُبْلاً يَعْنِي الْخَلْقَ (١٤) ۞ (١٥) وَلاَ تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ . وَقالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْقَارَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ رَأَى (١١٠ أَبَاهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ ، الْغُبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ مِي الْقَتَرَةُ مِي الْقَتَرَةُ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ المُفْئُرِيُّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي عَلِيَّ

(١) أَيْ هَلَكَةً

(٦) وَاللَّبْكَةُ

(٧) تميع الشَّعَي

(١) كالجبل وقال (١) غيره لَشِرُودَمَهُ \*

الْمُنْكُمَّةُ الْأَدْكُمَّةُ الْأَدْكُمُّةُ

وهجي الغيضة

(١٠) وَاحْدُهُ رَيْعَةً

١٠ وَاحِيْنُهَا رِيْعَةُ \*

(١١) فَرِحِينَ

(۱۲) أهو

(۱۳) وَعَاتَ

(١٤) قَالَهُ آبُنُ عَبَّاسٍ

(١٠) بَابُ

ه (۱٦) کری

مده الجنة ألحقت عا تياما في هامش السنخ باحري

قَالَ يَكُونُ إِبْرَاهِمِمْ أَبَاهُ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ ثَخْذِنِي (١٠ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ ٱللهُ : إِنِّي حَرَّمْتُ الْجِنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ \* (٢) وَأَنْذِرْ عَشِيرَنَّكَ الْأَقْرَبَانِنَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ أَلِنْ جَانِبَكَ صَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْض بْن غِياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَهْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى مَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ الله عَنْهُما قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ آكَ الْأَفْرِينِ صَعِدَ النَّبِيُّ مَلِيَّةٍ عَلَى الصَّفَا بَغَمَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرِ يَا بَنِي عَدِي لِيُطُونِ ثُرَيْشِ حَتَّى أَجْنَمَعُوا جَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ ماهُو آفِاء أَبُوكُمْ وَفُرَيْشْ فَقَالَ أَرَأَيْكُمْ لَوْ أَخْبَرْ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي ثُرِيدُ أَنْ ثَغِيرَ عَلَيْكُمْ ۚ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقً ؟ قالوا نَعَمْ ، ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقاً ، قالَ قَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو لَمْب تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهُ لَذَا جَمْعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَب وَتَبّ ما أُغْنَى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قال أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ المسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قامَ رَسُولُ أللهِ عَلِيَّهُ ﴿ حِينَ أَنْزَلَ ٱللهُ : وَأَنْذِرْ عَنبِينَ تَكَ الْأَفْرَبِينَ ، قالَ يَا مَعْشَرَ فُرَيشِ أَوْ كَامِنَةً نَحْوَهَا أَشْتَرُوا أَنْشُتَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا ("صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ أَللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ أَللهِ شَيْئًا، وَيَافاطِيةُ بِنْتَ مُمَّد صرال الله من من ما سينت من مالي لا أُغني عَنْك مِنَ ٱللهِ شَبْنًا \* تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ أَبْنِ وَهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ . ( " النَّمْلُ ( " )

وَالْخُبِهُ مَا خَبَأْتَ مِلاَ قَبَلَ لاَ طَاقَةَ ، الصَّرْحُ كُلُ مِلاَّطٍ ٱثْخِذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ ،

(1) تُخْوِ كِنِي (۲) توله • كذا في الهامش فالحمرة بلا رقم ه "باب" (۲) كياصفية ها معدة (٤) سورة

(أ) بيم الله الرحن الرحيم

وَالصَّرْخُ الْفَصْرُ وَبَجَاعَتُهُ صُرُوحٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : وَلَهَا عَرْشُ سَرِيرُ كَرِيمٌ حُسَنُ الصَّنْعَةِ وَغَلاَهُ النَّمَنِ ('' مُسْلِمِينَ طَائِمِينَ ، رَدِفَ أَفْتَرَبَ ، جامِدَةً قَائَمَةً ، أُوزِعْي الصَّنْعَةِ وَغَلاَهُ النَّمْنِ ثُلُهُ مُسُلِمِينَ طَائِمِينَ ، رَدِفَ أَفْتَرَبَ ، جامِدَةً قَائَمَةً ، أُوزِعْي أَجْعَلْنِي . وَقَالَ مُجَاهِدُ : نَكَرُوا غَيْرُوا ، وَأُوتِينَا الْمِلْمَ يَقُولُهُ سُلَمْنانُ الضَّرْحُ بِن كُنَّهُ مَا فَضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَمْانُ الضَّرْحُ بِن كُنَّهُ مَا فَعَرْبَ عَلَيْهَا سُلَمْانُ قَوَادِيرَ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ ('') ما فَرَبَ عَلَيْهَا سُلَمْانُ قَوَادِيرَ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ ('')

( (٣) الْقَصَصُ إ

كُلُّ شَيْءُ هَالِكُ إِلا وَجْهَهُ إِلاَ مُلْكُهُ، وَيُقَالُ إِلاَ مَا أُويِدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ وَقَالَ عَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يَتَشَاوَ رُوْنَ ۚ ، الْعُدُوانُ وَالْعَدَاءِ ٥٠ وَالتَّعَدِّي وَاحِدْ ، ٱ نِّسَ أَبْصَرَ ، ٱلجُذْوَةُ فِطْعَه

الم الأس (1) بأتوني

(٢) إِيَّاهَا

(٣) سورة الفصم.
 بسم الله الرحم الرحم وق.
 لسسخة له تاديم البسماة على
 سورة

رد مد قط

(٤) فعميت عمليتهم
 (٥) قوله · كذا في السخ
 بالجرة في بياض مدها عطفة

• بَابُ قَوْلِهِ

(٦) لميضبط الدّين في العرح كأصله وضبطها الفسطلاني والفتح كممني العروع بالفتح والصحنيف وفي العرج المسكي بالضم والسكس غَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَبْسَ فِيهَا كَمْتِ ، وَالدُّهَابُ فِيهِ كَمْتِ ، وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسُ الجَانُ وَالْأَفَاهِي وَالْأَسَاوِدُ ، رَّدْأُ مُعِينًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : يُصَدِّنُفْ نِي . وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُ سَنْعِينُكَ ، كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُداً ، مَقْبُوحِينَ مُهْلَكِينَ ، وَصَّلْنَا ا يَيَّنَّاهُ وَأُ تَمَنْنَاهُ ، يُجْلِي يُجْلَبُ ، بَطِرَتْ أَشِرَتْ ، فِي أُمْهَا رَسُولًا ، أَمْ الْقُرَى مَكَّة وَمَا حَوْ لَمَا ، ثُكِنْ ثُخْ فِي ، أَكْنَنْتُ الشَّيْءِ أَخْفَيْتُهُ ، وَكَنَنْتُهُ ۚ أَخْفَيْتُهُ ۗ وَأَظْهَرُ تُهُ وَ يُنْكَأَنَّ ٱللَّهَ مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، يُوسَعُم عَلَيْهِ ، (٤) وَقَالَ غَنْرُ وُالْحَبُوانُ الْوَيْضَيْقُ عَلَيْكُ ﴿ ﴿ مَرْضًا مُمَّدُّ بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّنَنَا سَفْيَا أَالْعُصْفُرَى اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ مَرْضًا مُمَّدُّ بَنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّنَنَا سَفْيَا أَالْعُصْفُرَى اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُصْفُرَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُصْفُرَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَل عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْن عَبَّاسِ: لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ . قَالَ إِلَى مَكَّةَ . أ الْمَنْكُبُوتُ )

قَالَ مُجَاهِدٌ : وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ صَلَلَةً (٢) (١) فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ ، عَلِمَ اللهُ ذٰلِكَ إِنَّا هِيَ عِنْمُنْزِلَةِ فَلِيمِيزَ اللهُ ، كَـقَوْلِهِ : لِيمِيزَ اللهُ الحَبِيثَ (٥) ، أَنْفَالاً مَعَ أَثْقَالِم (٦) أزوارهم.

( (٧) الم عُلبت الروم )

مَيْرَاهِ فَلا يَرْ بُو (^) مَنْ أَعْطَى (°) يَبْتَغَى أَفْضَلَ فَلاَ أَجْرَ لَهُ فِيها قَالَ مُجَاهِدٌ يُحْبَرُونَ يُنَعَّمُونَ ، يَهْدُونَ يُسَوُّونَ الصَّاجِعِ ، الْوَدْقُ المَطَّلُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَبْمَانُكُمْ فِي الآلِمَةِ وَفِيْهِ تَخَافُونَهُمْ أَنْ يَرِيثُوكُمُ كَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ ﴿ بَعْضًا ، يَصَدَّعُونَ يَتَفَرَّ قُونَ ، فَأُصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ ضُعْفْ وَضَعْفْ لُعَتَانِ وَقَالَ نَجَاهَدُ السُّواَى الْإِسَاءَةُ جَزَاءِ المُسِيئِينَ حَدَّثَنَا مُكَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا (١٠٠ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَرْمَشُ عَنْ أَبِي الضَّعْلَى عَنْ مَسْرُونِ قَالَ يَبْنَمَا رَجُلُ يُحَدَّثُ فَي كِنْدَةَ فَقَالَ يَحِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْماعِ الْمَنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ ، بَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ

(1) كَابْ إِنَّ الَّذِي فَرَّ ضَ عَلَيْكَ الْقُرُ ۚ آنَ الآيةَ مهم (۲) سُورة الْعَنْكَبُوتِ محة بسم الله الرحمن الرحيم وقال

يۇغە ۋالىتى ۋاجد (٥) مِنَ الطُّبِّدِ

(٦) أَوْزَاراً مَعَ

(٧) نشورة الراوم بيشم ٱللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

٧ سُبُورَ أُهُ أَلَمَ غُلِيَتِ

ره) عند آلله

(١) عَطَلِيَّةً يَرَيْنَغِي أَفْضَلَ

(۱۰) عَنْ سُفْيَانَ

كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَفَرَعْنَا ، فَأَتَبَنْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ وَكَانَ مُتَّكِيًّا فَغَضِبَ ، كَفِلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَنْ لَمْ ۚ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِكَا لاَ يَعْلَمُ (١٠) لاَ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ الله قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلِيَّةً قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَوًّا عَنِ الْإِسْلاَمِ فَدَعا عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ اللَّهُمُّ أَعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى مُلَكُوا فِيهَا وَأَكْلُوا الَّيْتَةَ ا وَالْمُطِامَ ، وَ يَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ كَهَيْئَةِ الْدُّخَانِ تَجَاءَهُ أَبُوسُفُيَّانَ فَقَالَ يَا تُحَمَّدُ جِنْتَ تَأْمُرُنَا (٢) بِصِلَّةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ فَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَأَدْعُ ٱللهَ ، فَقَرَأً فَأُ رْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، إِنِّي قَوْلِهِ عَائِدُونَ . أُفَيْكُشُّفُ ٣٠ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِم ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطَاشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرِ ، وَلِزَاماً يَوْمَ بَدْرِ ، الْمُ عُلْبِتِ الرُّومُ ، إِلَى سَيَغْلِبُونَ ، وَالرُّومُ قَدْ مَضَّى \* ( ) لَا تَبْدِيلَ لِخَانِ اللهِ لِدِينِ اللهِ ، خَلْقُ الْأُوَّلِينَ دِينُ الْأُوَّلِينَ وَالْفِطْرَةُ الْإِسْلاَمُ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهرى قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَٰ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُمْ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُعَجِّسانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعاء هَل تُحِيثُونَ فِيها مِنْ جَدْعاء، ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ الْقَيِّمُ .

( أَنْ لَقْمَانُ )

لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرِكَ كَفَالْمْ عَظِيمٌ مِرْثُ فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللَّهُ عَنْهِ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَمَّا نَزَلَتْ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَمَّا نَزَلَتْ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَمَّا نَزَلَتْ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ هَذِهِ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ هَذِهِ الآيةُ اللّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يَظُلْمُ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى أَصَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى أَصَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ مِنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١) الله أعلم من الله أعلم لاً علم ألي يه و مرسط (٢) تأثر بصلة

(۲) فَتَسَكَّشَفَ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

> المنطقة (٤) كاك

(٠) سُورَة أَقْمَانَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ قَوْلُهُ

عَنْ وَقَالُوا أَيْنَا كُمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّهُ لَيْسَ بذَاكَ (" أَلا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِلَّ بْنِهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ \* (٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ حَدِّيْ (") إِسْانُ عَنْ جَريرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي رُوْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُ كَانَ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ (1) رَجِل يَشِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهُ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ الْإِيمَانُ : أَنْ ثُوَّمِينَ بِٱللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ ( ) وَ رُسُلِهِ وَلِقَائُهِ وَتُونْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ ، قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ما الْإِسْلاَمُ ؟ قالَ الْإِسْلاَمُ : أَنْ تَعْبُدَ ٱلله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقيمَ الصَّلاّةَ ، وَتُوَّاتِي الزَّكَاةَ اللَّهْرُ وضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ : أَنْ تَمْبُدَ ٱللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قالَ ما المَسْوِثُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ المَنَّأَةُ (٢٠ رَبَّتُهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها ، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاة الْعُرَاةُ رُومُنَ النَّاسِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها في خَسْ (٧) لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ ٱللَّهُ : إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنذِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَامِ أَثُمَّ ٱنْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوا عَلَى ۖ فَأَخَذُوا لِيَرُدُوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْنًا فَقَالَ هَٰذَاجِبْرِيلُ جاء لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ مَرْثُنَ (^) يَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْ قالَ حَدَّتَني مُحَرُّ بْنُ مَحَد بْنِ زَيْد بْنِ عَبْدِ أَلله بْن مُحَرَّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ أَلله بْنَ مُحَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مُلِّئِيُّ مَفَاتِيتُ (٩) الْغَيْبُ خَسْ ، ثُمَّ قَرَأً: إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عام السّاعة

## ( (١٠٠ تَثْرِيلُ السَّجْدَةِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَهِينِ صَعِيفٍ ، نُطْفَةُ الرَّجُلِ ، صَلَّنَا هَلَكُنْا. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْجُرُرُ الَّتِي لاَ تُعْظَرُ ١٧٠ إِلاَّ مَطَلَّا لاَ مُيْنِي عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ ١٧٥ نُبَيِّنُ. ﴿ ١٣٥ فَلاَّ تَعْلَمُ الْجُرُرُ الَّتِي لاَ تُعْطَرُ ١٧٠ فَلاَّ تَعْلَمُ اللهُ عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ ١٧٥ نُبَيِّنُ. ﴿ ١٣٥ فَلاَّ تَعْلَمُ

ر (۱) بذلك «

(٢) كَابُ قُوْلِكِ

ميرة (٢) حدثنا د

•داج (٤) مص

(ه) و گُنْبِهِ سُم صح

الأنة الأنة

(۷) و کھس<sup>ت</sup>

(۸) حدثنی میر مسا

(۱) مِشَاحُ م

(١٠) سُورَةُ السَّجْدَةِ بِنَمْرِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

> آآس (11) لم تمطر مرادا

(۱۲) يَهِدُ يُبَانِّنُ سع

ا (١٣) بَابُ قُو النَّهِ

نَفْسُ مَا أُخْفِي كَمْمُ (١) حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ (") وَتَعَالَى : أَعْدَدْتُ لعبادي الصَّالِحِينَ ما لاَ عَيْنٌ رَأْتُ وَلاَ أُذُنَّ سَمِيتٌ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ كَلْمُ مِنْ قُرَّةٍ أَعْنُنُ \* وَحَدَّثَنَا (٣) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال ٱللهُ مِثْلَه قِيلَ لِسُفْيَانَ رَوَايةً قَالَ فَأَىُّ شَيْءٍ \* (نَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَرَأُ أَبُو هُرَيْرَةَ قُرَّاتِ (٥) صَرِيْنِي (١) إِسْخُنُى بْنُ نَصْر حَدَّنَنَا أَبُو أُسامَة عَن الْأَ هُمَسِ حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ يَقُولُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَمْلِيَّ يَقُولُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْتِ يَقُولُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْكِ لَيْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْكِ لَيْنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْكِ لَيْنَ عَلَيْكِ لِللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ لَا النَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُولِ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ ع اللهُ تَمَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لاَعَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنْ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر ، ذُخْرًا بَلْهَ (٧) ما أُطْلِعْتُمُ (٨) عَلَيْهِ، ثُمُّ قَرَأً : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْنَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩)

( (١٠٠ الاخرَابُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَيَاصِيهِمْ قُصُورِهِمْ ﴿ (١١) صَرَفَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ فُلَيْحَ يِحَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّي مُرْكِيِّهِ قالَ مامِنْ مُوْمِينِ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى (٢٣) النَّاسِ بهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَقْرَوُا إِنْ شِئْتُمْ : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهم . فَأَيْمَا مُؤْمِنِ تَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، فإِنْ تَرَكَة دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْ تِنِي وَأَنَا (١٢) مَوْ لاَهُ \* (١٤) أَدْعُو مُمْ لِآبَامُهُمْ (١٠) مَرْثُ أَسَدِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْمَزَيْرِ بْنُ الْخُشَارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قالَ حَدَّثَنَى سَائِلٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ

(١) مِنْ قُرَّةِ أَعْانِي

(٢) حدثناعلى قالحدثنا

لاس (٤) وقال

(٨) مَا أَطْلَعْتُهُمْ

(٩) هنا محل وقال آيو

مُعَاوِيَّةً عند ه

(١١) النَّبِيُّ أَوْ لَي بِالْمُوْمِنِينَ

مِنْ أَنْسُهِمْ حَدَّثُنَا

(۱۲) أولى أنه

يما مو (۱۲) مأنا

(١١٠) هُوَ أَنْسَطُ عِنْدُ اللهِ

أَنْ عَمْدٍ حَتَّى نَوْلَ الْقُرْآنُ : أَدْعُونُمْ لِلَّآبَائِمِمْ هُوَ أَنْسَطْ عِنْدَ ٱللهِ \* (١) فِنَهْمُ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ، نَحْبُهُ عَهْدَهُ ، أَقْطَارِهَا جَوَا نِبُهَا ، الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا لَأَءْطُوْهَا حَرِثْنَ (" مَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا (" مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُرّى هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في أَنَس بن النَّصْرِ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَّقُوا ما عاهَدُوا ٱلله عَلَيْدِ وَرَثُنَا أَبُو الْبَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ أَبْن تَا بِتِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَا بِتِ قَالَ لَّمَّا نَسَخْنَا الصُّحْفَ فِي المَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ ( ) رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا مَعَ أَحَدِ إِلاَّمَعَ خُزَيْهَةَ الْأَنْصَارِيِّ النِّي جَعَل رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ سَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجِالُ صَدَقُوا ما عاهَدُوا ٱللهُ عَلَيْهِ \* ( ) قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الَّذَنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أَمْتَمْكُنَّ (٢) وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَبِيلاً (٧)، التَّبَرَّجُ أَنْ تَخْر جَ عَمَامِنَهَا، سُنَّةَ ٱللهِ ٱسْتَنَّهَا جَمَلُهَا مَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرَى قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيَّ مَلِكُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ جَاءِهَا حِينِ أَمَرَ ( اللهُ أَنْ يُخَمِّيرَ أَزْوَاجَهُ ، فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّى ذَا كُرْ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ (١) تَسْتَعْجلي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَى كُمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَالَ : يَا أَيُّمَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ فَنِي أَيِّ هٰذَا (١٠٠ أَسْتَأْ مِنْ أَبَوَى وَإِنَّى أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ۞ (١١) وَإِنْ كُنْتُنَّ ثُودْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِالْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيماً. وَقَالَ قَتَادَةُ وَأَذْكُرُنَ مَا يُشْلَى فِي يُبُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَٱلْحِينِ اللهِ وَالْحِينِ اللهُ وَالسُّنَّةُ . وقال اللَّيْثُ:

(۱) بَابُ (۱) حدثنا (۱) حدثنا (۱) حدثنا (۱) كتبرا أسم (۱) الآية (۱) الآية (۱) أَنَّ الْمَثَنَا اللهِ (۱) أَنَّ المَثَنَا اللهِ (۱) بَاللهُ وَقَال سعر (۱) بَاللهُ وَقَال اللهِ (۱) وَاللهُ كَانِهُ اللهِ (۱) وَاللهُ كَانِهُ اللهِ

يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرِاقِهِ ، قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ٱللهُ (١) جُلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّيْ قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزينَتَهَا إِلَى أَجْرًا عَظِيمًا قالَتْ فَقُلْتُ فَنِي أًىِّ هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَى ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قالَت ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيُّ مَثِلً مَا فَعَلْتُ \* تَابَعَهُ مُوسِلَى بْنُ أَعْنِنَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال أَخْبَرَ نِي أَبُو سَامَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْءَةَ عَنْ عَائِشَةَ ۞ (٢) وَتُخْفِى فَى نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَٱللهُ أَحْقُ أَنْ تَخَشَاهُ مِرْشُ (٢) مِمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ عَنْ حَمَّادِ أَبْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ هُذِهِ الآيَةَ : وَتَخْفِي فى نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيهِ ، نَزَلَتْ فى شَأْنِ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ ( ٤ جَحْش - وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﴿ ( ٥ ) بَابُ فَوْالِدِ \* (°) تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوَّوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءِ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : تُرْجِي أُنُو َخَرْ ، أَرْجِنَّهُ أَخِرْهُ مَرْشُ وَرَكَ يَاد بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةً قالَ هِشَامِ مُحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَة رَضِي ٱلله عَنْهَا قالَتْ

حَدَّثَنَى يُونِسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ

النَّبِيُّ مِنْكِ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ إِنَّهُ بِتَخْيِدِ أَزْوَاجِهِ بَدَأً بِي فَقَالَ إِنِّي ذَا كُرْ لَكِ

أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلَى ، حَتَّى نَستَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَى لَمْ

كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّادِي وَهَابُنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَقُولُ أَتَهَتُ المَرْأَةُ نَفْسَها،

كَلَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : تُرْجِي مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُواْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءِ وَمَنِ أَبْتَغَيّْتَ

مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ، قُلْتُ ما أُرَى رَبِّكَ إِلاَّ يُسَادِعُ في هَوَاكَ مَرْثُ

حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِم "الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عائيشَةَ رَضِي

اللهُ عَنْهَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْكِيْ كَانَ يَسْتَأْذِنُ في يَوْمِ المَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَنْز لَتْ مَذْهِ

(۲) حدثنی (٤) بنت الآيةُ : تُرْجِئُ مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاء وَمَنِ ٱبْتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ كُمَّا مِا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانِ ذَاكَ إِلَّ وَإِنِّي لاَ أُدِيدُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحْدًا ، تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ (١) قَوْلُهُ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَمَامِ (١) غَيْرً نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِينَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا ۖ فَإِذَاْ طَعِمْتُمْ ۚ فَأَنْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْ لِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَخْيِ مِنْكُمْ ۚ وَأَلَّٰهُ لَا يَسْتَخْيِ مِنَ الْحَق وَإِذَا سَأَنْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَابِ ذَٰلِكُمْ أَطُهُنُ لِقُلُو بِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكَخُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ا أبداً إِن ذَٰلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهُ عَنْظِيماً . يُقَالُ إِنَاهُ إِذْرَاكُهُ ، أَنِي تِأْنِي ٣ أَنَاةً ١٠ لَمَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَريبًا . إِذَا وَصَفَتَ صِفَةَ الْمُؤَّنَّثِ قُلْتَ قَرِيبَةً ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا و بَدَلًا ، وَكُمْ ثُرُدِ الصَّفَةَ ، نَزَعْتَ الْهَاءِ منَ الْمُؤنَّث ، وَكَذَلكَ لَفْظُهَا فِي الْوَاحْدُ وَالِاَ ثَنْيَنِ وَالْجَمْيِعِ لِلذَّكَرِ وَالْأَنْثَىٰ مِرْتُمْنَا مُسَدَّدٌ عَنْ (°) يَحْنِيٰ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ مُعْمَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ عُورَسُولَ اللهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرْ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحْجَابِ، فَأَبْزَلَ اللهُ آيةَ الْحْجَابِ مَرْثُ بَحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا مُمُتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَز عَنْ أَنَس أَبْنِ مَالِكِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُمَّا تَرَوَّجَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي زَيْنَبَ أَبْنَةَ (") جَحْش دَعا الْقُوْمَ فَطَعِبُوا ثُمَّ جَلِسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَأَتَّ رَأَى ذَٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، لَجَاءِ النَّبُّ عَلِي لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقُومُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا ، فَأَ نُطَلَقْتُ عِجْنْتُ ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ عَيْكِيْ أَنْهُم أَنْطَلَقُوا ، كَفِاء حَتَّى دَخل ، فَذَهمن أَدْخُل ، فَأَنْقَ ٱلْحِبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَنْول

(۱) بَابِ

(۲) إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذَلِكُمُ وَاللهِ إِنَّ ذَلِكُمُ اللهِ عَظِيماً كَانَ عِلْماً اللهِ عَظِيماً الله قوله عظيماً • كدا كتبه مصححه وهو الذي يؤخذ من المختار والمصباح • كتبه مصححه والمصباح • كتبه مصححه عنه أناة فهو آن

(٠) عدتنا

(۱) منت

(٢) إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاْهِ (۱۰) وَ الْآخُرَى خَارِجَهُ

أَنَّهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّيِّ الآيَةَ مَرْثِ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَعْلَمُ النَّاس بهذهِ الآيَةِ آيَةِ ٱلْحِجَابِ لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ (١) إِلَى رَسُولِ (١) ٱللهِ مَا اللهُ مَا كَانَتْ مَعَهُ في الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّنُونَ ، كَفَعَلَ النَّبِيُ عَلِي يَحْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُمُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيَّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمُمْ (٣) إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاء حِجَابِ فَضُرِّبَ ٱلْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ مَرْشَ أَبُومَعْمَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيْبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنِي عَلَى النَّبِيِّ مَرْيَنْتِ ٱبْنَةِ " جَحْش بخُبْرْ وَلَمْمٍ فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًّا فَيَجِيءٍ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيء قَوْمْ فَيَأْ كَالُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَداً أَدْعُو فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا أَجِدُ أُجَدِدًا أَدْعُوهُ (٥) ، قالَ (٦) أَرْفَعُوا (٧) طَعَامَكُمْ ، وَ بَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ الر) عَالَه يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، غَرَجَ النَّبِيُّ يَيْكُمْ فَأَنْطَلَقَ إِنْ حُجْرَةٍ عائِشَةً ، فَقَالَ السَّلَامُ (٧) فأرْفَعُوا عَلَيْكُمْ أُهُلَّ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلْأُمْ وَرَحْمَةُ الله ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْ لَكَ بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، فَتَقَرَّى حُبَّرَ نِسَائِهِ ، كُلُّهِنَّ يَقُولُ كُمْنَ كَمَا يَقُولُ لِمَا يُشَةً ، وَيَقَلُنَ ( ٥ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّيْ عَلِيَّةٍ فَإِذَا ثَلَّاثُهُ مِنْ رَحْمُ فَي فَ الْبَيْتِ وَيِهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْطَلِقاً اللَّهِ مَنْطَلِقاً اللَّهِ مَنْطَلِقاً المَوْرَةِ عائِشَةَ فَا أَدْرِى اللَّهِ مُنْطَلِقاً المَوْرَةِ عائِشَةَ فَا أَدْرِى اللَّهِ مُنْطَلِقاً المَوْرَةِ عائِشَةَ فَا أَدْرِى اللَّهِ مُنْطَلِقاً المَوْرَةِ عائِشَةً فَا أَدْرِى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْطَلِقاً المَوْرَةِ عائِشَةً فَا أَدْرِى اللَّهِ مُنْطَلِقاً المَوْرَةِ عائِشَةً فَا أَدْرِى اللَّهِ مُنْطَلِقاً اللَّهِ مُنْطَلِقاً المَوْرَةِ عائِشَةً فَا أَدْرِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُنْطَلِقاً اللَّهُ مُنْطَلِقالًا اللّهُ مُنْطَلِقالَ اللَّهُ مُنْطَلِقالًا اللَّهُ مُنْطَلِقالًا اللَّهُ مُنْطَلِقالَ اللَّهُ مُنْطَلِقالَ اللَّهُ مُنْطَلِقالَ اللَّهُ مُنْطَلِقالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْطَلِقالَ اللَّهُ مُنْطَلِقالَ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ آخُبَرْ ثُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرْجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَةِ الْبَاب َ دَاخِلَةً (<sup>()</sup> وَأُخْرَى <sup>(١٠)</sup> خارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ كِيْنِي وَ بَيْنَهُ ، وَأُنْرِ لَتْ آيَةُ **ٱ**لْحِجَاب حَرْثُ إِسْنَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْدِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْ كُم ۖ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْتُهِ حِينَ بَنَّى بزَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١١ جَعْشِ فَأَشْبَعَ

النَّاسَ خُبْزًا وَكُما ثُمَّ خَرَج إِلَى حُجَرِ أُمَّاتِ الْوَامِنِينَ ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بنائه فَيُسَلِّمُ (١) عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُي لَمُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرّى بِمَ الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ آبِيَّ الله عَيْكَ رَجَعَ عَنْ يَيْدِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرُ ثُهُ بِخُرُوجِهِما أَمْ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ كَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَأُنْزِلَتْ آيَةُ ٱلْحِجَابِ \* وَقَالَ (٢) أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا يَحْبِي حَدَّنَى مُحَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ مَنْ عَنْ النَّبِيِّ مَرشى (" زَكَر لّا إِنْ يَعْنِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ ماضُرِبَ ٱلْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتِ ٱمْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَحْنَىٰ عَلَى مَنْ يَعْرفُهَا فَرَآهَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أُمَّا ﴿ وَاللَّهِ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا فَأَ نُظُرى كَيْفَ آيَخْرُجِينَ ، قَالَتْ فَأَنْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ فَي بَيْتِي وَإِنَّهُ (٥) لَيَتَعَشَّى وَفْ (١) يَدِهِ عَرْقُ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حاجَتِي فَقَال لى مَرَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ فَأُونِهُي (٧) أَللَّهُ إِلَيْهِ ، ثُمْ رُفِعَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْمَرْقَ ف يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ \* (\*) قَوْلُهُ : إِنَّ تُبْدُوا شَبْئًا أَوْ نُحْفُوهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ (٥) بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمًا لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَاتُهنَّ وَلاّ أَبْنَا مُهِنَّ وَلاَ إِخْوَا رِنَّ وَلاَ أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاء أَخْوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَامُهِنَّ وَلاَ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَأُتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهْيِداً مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرُ لَا شُمَيْنِ عَن الزُّهْرِيْ حَدَّ تَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتِ ٱسْتَأْذَنَ عَلَىٰ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُمَيْسِ بَمْدَ مَا أُنْزِلَ ٱلْحِجَابُ. فَقُلْتُ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِّيِّ مَا إِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكُمِنْ أَرْضَعَتْنِي أَمْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي مَيْكَ فَقُلْتُ لَّهُ ۚ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي

(۱) فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَدْعُو وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُو (۲) إِبْرَاهِم بُنُ ظال أبو ذر سقط ابراهيم في نسخة اه من هامش البونيسة (۲) حدثنا (۵) أم و الله (۵) فارته (۷) فارضي إليه (۷) باب . علامة أبي مدر من الفرع

(١) إِنَّى فَوْ الِهِ شَهِيداً

القُعَيْسِ أَسْتَأْذَنَ ، فَأَيَيْتُ أَنْ آذَنَ (١) حَتَّى أَسْتَأْذِيَكَ ، فَقَالَ النِّي (٢) عَلَيْ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَ نِينَ (٣) عَمُّكِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلْكِين أَرْضَمَتْنِي ٱمْرَأَةُ أَبِي الْقُمَيْسِ ، فَقَالَ ٱثْذَنِي لَهُ ۖ فَإِنَّهُ كَمُّكُ مَرِّبَتْ يَمِينُكِ قالَ عُرْوَةُ وَإِذَاكَ كَانَتْ عَائِشَة نَقُولُ حَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُونَ ( ) مِنَ النَّسَب \* ( ) إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَّ كِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا نَسْلِيمًا \* قَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ : صَلاَةُ اللهِ ثَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّائِكَةِ ، وَصَلاَةُ اللَّائِكَةِ اللَّفَاء قال (٧) أَنْ عَبَّاس : يُصَالُّونَ أَيْرً كُونَ ، لَنُعْزِينَكَ لَنُسَلِّطَنَكَ صَرْفَى "مَعيدُ بْنُ يَحِيُ (" حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْغَرٌ عَنِ الحَكَمْرِ عَن أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَسْب بْن عَجْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ (١٠) ، قالَ ثُولُوا : اللَّهُمَّ صلَّ عَلَى مُخَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ تَعِيدٌ تَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ الرَّيْ إِنْ اهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَبِيدٌ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ الْمَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَمِيلٍ الْخُدْرِيِّ قالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قالَ قُولُوا : اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ الرار) مَلَّكْ م عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَادِكْ عَلَى مُحَدَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، قالَ أَبُو اللهِ اللهِ عَلَى آلِ بَابْ صَالِح عَنِ اللَّيْثِ عَلَى نُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُمَّدٍّ ، كَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ حَرْثُ إِنْ اهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْدَّرَاوَ رُدِي عَنْ يَزِيدَ ، وَقَالَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَادِكَ عَلَى مُحَّدٍ وَآلِ مُحَّدِكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ۞ قَوْلُهُ: لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى صَرْتُ إِسْفَاقُى بْنُ إِبْرًاهِيمَ أَخْبَرَ نَا ١٠٥ رَوْحُ أَنْ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن الحَسَن وَتُحَدَّدٍ وَخِلاً سِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَبِيًّا وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا اللَّهِ نَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّهِ بِنَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً. ( (١٠ سَبَأُ )

يُقَالُ مُعَاجِزِينَ مُسَابِقِينَ ، بِمُعْجِزِينَ بِفَائْتِينَ ، مُعَاجِزِينَ (٢) مُعَالِبينَ ، سَبَقُوا فَاتُوا ، لاَ يُعْجِزُونَ لاَ يَفُوتُونَ ، يَسْبِقُونَا يُعْجِزُونَا ، قَوْلُهُ (٣) يِمُعْجِزينَ بِفَا يُتِينِ وَمَعْنَىٰ مُعَاجِزِينَ مُعَالِبِينَ ، يُريدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ ، مِعْشَارٌ عُشْرُ وَنَ الْأُكُلُ الشَّمَرُ (٥) ، بَاعِدْ وَ بَعَدْ وَاحِدْ. وَقَالَ نَجَاهِدْ: لَا يَعْزُبُ لَا يَغِيبُ (٦) ، الْعَرَمُ السُّدُّ ماهِ أَحْمَرُ ، أَرْسَلَهُ ٱللَّهُ في السُّدِّ ، فَشَمَّةٌ وَهَدَمَهُ ، وَحَفَرَ الْوَادِي فَأَرْ تَفَعَنَا عَن الْمُنْبَيْنِ "، وَعَابَ عَنْهُمَا المَّاهِ فَيْبَسَنَا وَلَمْ يَكُن المَّاهِ الْاسْمَرُ مِنَ السَّقَّدَ وَلَكِن "" كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاء . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلِ : الْعَرَمُ الْمَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَرِمُ الْوَادِي ، السَّا بِغَاتُ النَّرُوعُ . وَقَالَ مُجَاهِد : يُجَازَى يُعَاقَبُ ، أَعِظُكُم بِواحِدة بِطَاعَة اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى وَاحِد وَأَثْنَينِ التَّنَاوُشُ الرَّدُ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ يِأْشْيَاعِهِمْ بِأَمْثَا لِهُمْ . وَقَالَ أَنْنُ عَبَّاسِ : كَالْجُوابِ(٥) كَالْجُوْبَةِ مِنَ الْأَرْض ، الْخَمْطُ الْأَرَاكُ ، وَالْأَثَلُ الطَّرْفادِ ، الْعَرِمُ الشَّدِيدُ \* (١٠ حَتَّى إِذَا فُزْعَ عَنْ تُلُوبِهِمْ قَالُوا ماذًا قال رَبُّكُم قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْسَكَبِيرُ مَرْشَ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا تَعْرُثُو قَالَ سَمِنْتُ عِكْرِمَةً يَقُولُ سَمِنْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ نَيَّ ٱللهِ عَظَّ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاء ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاجْنِيحَتِهَا خُصْعًا نَا لِقَى ْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزْعَ عَنْ أَلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ أُلَقَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَلِيرُ فَبَسْمَعُهَا مَسْنَرِي (١١) السَّبْعِ وَمُسْنَرِيُّ السَّبْعِ مَكَذَا بَعْضُهُ

۱۲۱ مُعَاجِزِيَّ مُسَابِقِي

(r) وَتُوالُهُ

(٤) يقال

(٠) الثَّمْرَةُ

١٦. سَيْلَ الْعَرِمِ السُّدُّ (١)

(٧) الْمِنْبَتَيْنِ

(۸) وَالْسَكِينَةُ (۸)

(١) سكالْمِوَابِي

(۱۰) مَاتِ

(١١) بقاف واحسدة فى اليونينيسة فى الموضعين وفى يمض الاصول مسترتو الواو فيهما

<sup>(</sup>١) الشَّدِيدُ

قرأه واسد واثنين كذا فى النسخ الصحيحة بهذا الصبط فأنظر وجهه كتبه مصححه

(۱) و صَفَ (٢) راء قرنها مشددة في الفرع والقسطلاني (٣) سكون الذاليمن المرع ه ماب (۰) (٢) فَقَالُوا مَالِكَ فَقَالَ (٧) تصدقوني

(٨) سورة الملائكة ويس سم الله الرحمن الرحيم

ه ° د (۹) سُود

(٠١) و قال بج اهد الحسرة على الْعبَادِ وَكَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمُ أَسْتِهِوْ أَهُ مُمْ بِالرَّسُلِ مِنْ مِثْلِدِ مِنَ الْأَنْعَامِ يُس بِسْمِ لَللَّهِ الرَّحْنِ تَجْرَى لِلْسُتَقَرِ كَمَّا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيْمِ فَهَزَّزْنَا فَشَدَّدْنَا حَدَّنَنَا

(ال) وكالو

فَوْقَ بِمَعْضِ ، وَوَصَفَ (١) سُفْيَانُ بَكَفِّهِ كَفَرَفْهَا (٢) ، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَا بِعِهِ ، فَيَسْمَمُ الْكَلِيمَةَ فَيُكُفِّيهِا إِلَى مَنْ تَحْنَةُ ثُمَّ يُلْقِيهِا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْنَهُ حَتَّى يُكُفِّيهَا عَلَى لِسَانِ السُّاحِي أُو الْكَاهِنِ ، فَرُبُّهَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيبًا ، وَرُبُّهَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُهُ فَيَكُذْبُ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ (٣) فَيْقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا ﴿ (٤) سُمِعَتْ عَ وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ ( ) مِنَ السَّمَاءِ ۞ فَوْلُهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ مَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَارْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَعِدَ النَّبِيُّ عَلِيُّ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ يَا صَبَاحًا ۚ فَأَجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ فُر يْشْ قَالُوا (٦) مَالَكَ ؟ قَالَ أَرَأُ يُثُمْ ۚ لَوْ أَخْبَرْ لُكُمْ ۚ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ ۚ أَوْ يُمَسِّكُمْ ۚ أَمَا كُنْتُم ْ تُصَدِّقُونِي (٧) ؟ قالُوا بَلَى ، قالَ فَإِنِّى نَذِير ْ لَكُمُ ۚ بَيْنَ يَدَى ْ عَذَابِ شَدِيدٍ . فَقَالَ أَبُو لَهَبِ تَبًّا لَكَ ، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ، فَأَنْزَلَ أَللُّهُ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب ( أَلَكُوْكُمُهُ )

> صلاة مَا يَعْدُ : الْقِطْمِينُ لِفَافَةُ النَّوَاةِ ، مُثْقَلَةٌ مُثَقَّلَةٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الحَرُورُ بِالنَّهَارِ مِتَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارُّ، وَغَرَابِيبُ أَشَدُّ ٢٠٠٠ سَوَادٍ ، الْغِرْ بِيبُ الْشَّدِيدُ السَّوَادِ (١٠٠ . ( سُورَهُ إِس )

> وَقُالَ مُجَاهِدٌ : فَمَزَّزْنَا شَدَّدْنَا ، يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِيَادِ ، كَانَ (١١) حَسْرَةً عَلَيْهِمُ ٱسْتِهِ زَاوَّ هُمْ ۚ بِالرَّسُلِ ، أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَلَ لاَ يَسْتُرُ صَوْءٍ أَحَدِهِمِا صَوْءِ الآخَرِ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَمْمًا ذٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَادِ يَتَطَالَبَانِ حَثِينَيْنِ ، نَسْلَخُ تُخْرِجُ أَحَدَهُما مِنَ الآخَرِ وَ يَجُوٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مِثْلِهِ مِنَ الْأَنْعَامِ، فَكَيْهُونَ مُعْجَبُونَ، جُنْدُ تُعْضَرُونَ

عِنْدَ ٱلْحِيسَابِ، وَيُذْ كُرُ عَنْ عِكْرِمَةَ : المَشْحُونِ الْمُوقَّرُ . وَقَالَ أَنْ عَبَاسٍ : طَآلُو كُمْ مَصَائِلُكُمْ ، يَنْسِلُونَ يَخْرُجُونَ ، عَرْقَدِنَا تَغْرَجِنَا ، أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ ، مَكَانَتُهُمْ مَصَائِلُكُمْ ، وَاحِدٌ ﴿ وَالسَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِ كَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ وَمَكَانَهُمْ وَاحِدٌ ﴿ وَالسَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَر كَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ مَرْثُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ رَضِي مَرْثُ أَبِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِ عَنْ إَبْرَاهِيمِ النَّيْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّا تَذْهَبُ ، حَتَّي اللهُ عَنْ أَبِلُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ ، حَتَّي الْمَدْ فِي أَنْ تَعْرُبُ الشَّمْسُ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ ، حَتَّى الْمَدْدِي أَيْنَ تَعْرُبُ الشَّمْسُ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّا تَذْهَبُ ، حَتَّى الْمُوبِي عَنْ أَبِي وَاللَّهُ مَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّبْعِي الشَّالُ وَلِيكُ تَقْدُيلُ وَالسَّمْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْنِ الْعَلِيمِ مَا فَاللَهُ اللهُ وَلَكُ عَنْهُ وَلِيكُ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: وَالشَّمْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْنِي لَلْعَلِيمِ مَنْ أَبِي وَنَ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ قالَ سَأَلْتُ النِّي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالشَّمْسُ تَعَرْبِي لِلْعَلِيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيْ مِنْ الْعَلَى الْمَالِمُ الْمَرْشِ .

إ (٢) الصَّافَّاتِ )

> لا (بر) ويقالو

\* (1) وَإِنَّ يُونُسَ لِمَن الْمُوسَلِينَ مَرْثُ الْمُوسَلِينَ مَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلّ الْأَ هُمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْقِ ما يَنْبَغَى لِأَحَدِ أَنْ يَكُونِ خَيْراً مِن أَبْنِ (٢) مَتَّى حَرَّثَن إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحمدُ بْنُ فلَيْحٍ قِالَ حَدَّنَى أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيِّ مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُوِّيٍّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ يُونسَ بن مَتَّى فَقَدْ كَذَت .

## ( (۲) ص )

مَرْشُ عُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَن الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي صِ قَالَ سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ : أُولِثُكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُذَا هُمُ أَفْتَدِهْ ، وَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَسْبُحُدُ فِيها حَرَّثْنَى ثُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَّدُ أَبْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِينِي عَن الْمَوَّامِ قِالَ سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَنْ سَحْدَةِ ( ) ص فَقَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ ؟ فَقَالَ أَوَ مَا تَقْرَأُ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْانَ أُولاك الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ الْقَدَهِ ، فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبَيْكُمْ عَلِيُّ أَنْ يَقْتَدِى بهِ (\*) فَسَجَدَهَارَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّةِ ، مُحَابُ تَحِيبُ ، الْقِطُّ الصَّحِيفَة ، هُوَ هَاهُنَا تَحييفَةُ الْحَسَنَاتِ (٢٠). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: في عِزَّةٍ مُعَازِّينَ ، الْدِلَّةُ الآخِرَةِ مِلَّة قُرَيْش ، الإُخْتِلَاقُ (١) بَابُ قَوْلِهِ. الْكَذِبُ، الْأَسْبَابُ طُرُقُ السَّمَاء في أَبْوَابِهَا ، (٧) جُنَّذُ ما هُنَالِكَ مَهْزُومْ ، يَعْنِي قُرَيْشًا ، أُولِيْكَ الْأَحْزَابُ الْقُرُونُ المَاضِيَةُ ، فَوَاقِ (٨) رُجُوعِ ، قِطَّنَا عَذَا بَنَا ، ٱتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَحَطْنَا بهِمْ ، أَثْرَابِ أَمْثَالٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الْأَيْدُ الْقُوَّة في الْعِيَادَةِ ، الْأَبْصَارُ الْبَصَرُ فِي أَمْدِ ٱللهِ ، حُبُّ أَنْخَيْدِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي مِنْ ذِكْرِ ، طَفِقَ مَسْحًا يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخَيْلِ وَعَرَاقِيمَا ، الْأَصْفَادِ الْوَثَاقِ \* (') حَبْ لِي مُلْكًا

(٢) مِنْ يُونُسَ بْنِ

(٤) سَتَحْدَةٍ في ص

(٥) فَسَتَحَدَهَا دَاودُعَلَيْهِ السَّلاَمُ فسَجَدَهَا

م. (٦) آلحِساب

(۷) قوله جند

(A) فَوَ أَقَ رُجُوعٍ

لاَ يَنْبَغِي لِلاَّحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ **مَرْشَا إِ**سْحُنَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا<sup>(١</sup> رَوْحُ ۚ وَتُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ تُحَمَّد بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ 'لَجْنَ تَفَلَّتَ عَلَى البَارِحَةَ ، أَوْ كَامِةً نَحْوَهَا لِيَقَطَّعَ عَلَى الصَّلاة عَأْمُكَنِّنِي ٱللَّهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْ بِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِعُوا وَتَنْظُرُ وَا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكُرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْانَ رَبِّ هَبْ فِي مُلْكُمَّا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي . قالَ رَوْحُ فَرَدَّهُ خاسيًا \* (٥) وَما أَنَا مِنَ الْمَتَكَلَّفِينَ مَرْثُ فُتِيْبَةُ ٣ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْي عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ كَمْ يَعْلَم فَلْيَقُل اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِلَا يَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبيِّهِ عَلَيْهِ قُلْ مَا أَسْأَلُنَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَسَأَحَدُّ ثُكُمْ عَنِ الدُّخانِ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّةِ دَعا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبْطَوًّا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنَّى عَلَيْهِمْ بسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ خَصَّتْ كُلَّ شَيْءِ حَتَّى أَكَلُوا الَّمِيَّةَ وَأَلْجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى يَيْنَهُ وَيَيْنَ السَّمَاء دُخَانًا مِنَ الحُوعِ. قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَأَرْ تَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هُلُذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . قالَ فَدَعَوْ ارَبَّنَا أَ كُشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ أَنَّى لَكُمْ اللَّا كُرى وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مُبَينٌ. ثُمَّ أَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُمَّلِّم مُجْنُونٌ ۚ إِنَّا كَاشْفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَالَيْدُونَ أَفَيُكُشُّفُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ قَالَ فَكُشِفَ " ثُمَّ عادُوا في كُفْرِهِمْ فَأَخَذَهُمْ ٱللهُ يَوْمَ بَدْدِ قال (٥٠) الله تَعَالَى (٥٠) يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتَقِبُونَ .

( (۲) الزُّمَنُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَفْنَ يَتَّتِي بِوَجْهِهِ يُجِرُّ عَلَى وَجَهْهِ فَى النَّادِ وَهُو قُولُهُ تَعَالَى :

(۱) أخرنا (۲) قوله ۲ قوله ۲ آب سکيد (۳) آب سکيد (۵) فيکسک (۵) وقال (۷) سوراة الزامر ۲ سرات الرحن الرحم (١) يَوْمَ الْقَيْامَةِ غُيْرٌ (۴) مالحًا م م الصالح د (١) وَقَالَ غَبْرُهُ (٦) بِجَانْبَيْهُ آ (۱۱) آباب قو له

أَ فَنَ يُلْقُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا (١) ، ذِي عِوَجٍ لِبْسِ ، وَرَحُلاً سَلَمًا (٢) لِرَجُلِ (٢٠ مَّمَّلُ لِلْآلِمَ تَهِمِ الْبَاطِلِ ، وَالْإِلْهَ الْخَقّ ، وَيُحَوِّ فُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونهِ بِالْأُوْ نَانِ ، خَوَّ لْنَا أَعْطَيْنَا ، وَالنَّذِي جَاء بِالصَّدْفِ الْقُرْآنِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَجِيء يَوْمَ الْقَيِامَةِ يَقُولُ هَٰذَا الَّذِي أَعْطَيْنَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ (\* مُتَشَا كِسُونَ (\*) الشَّكيسُ الْعَسِرُ لَا يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ، وَرَجُلاً سِلْمًا ، وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِحًا ، أَشْمَأَ زَّتْ نَفَرَتْ الْ عِمَازَتِهِمْ مِنَ الْفَوْزِ ، حافينَ أَطَافُوا بهِ مُطِيفِينَ ، الْحِفَافَيْهِ <sup>(٠)</sup> بِجَوَانْيِهِ ، مُتَشَابِهَا لِسْ مِنَ الْأُشْتِبَاهِ وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا في النَّصْدِيقِ ﴿ (٧) يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ ٱللهَ يَنْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَبِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مَرْشَى (^) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسَفَ أَنَّ أَبْ جُرَيْجٍ إِنَّ خُبَرَ أَهُمْ قَالَ يَعْلَى إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنَ عَبَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكُ ، كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا ، وَزَنَوْ ا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْ المحَدَّا يَنِكُ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَفُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ (١) كَلَّمَنْ لَوْ تُخْبُّرُنَا أَنَّ لِمَا تَمَلْنَا كَفَّارَةً نَ رَبِ مِن بِ مِننَا لَفَارَة اللهِ المُلْمُولِ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُ بِالْحَقِّ وَلاَ يَرْنُونَ . وَنَزَلَ (١٠٠ قل يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ (١١) وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَتَّى قَدْرِهِ ﴿ صَرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا مُحَدُّ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّلُواتِ عَلَى إصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَاللَّهُ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسَأَتُ الْحَلاَّ فِي عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ أَنَا المَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِي عَلِيَّ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقاً لِقَوْلِ ٱلْخَبْرِ ، ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَمَا قَدَرُوا اللهُ بِخَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَبِما قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّلُوْاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبُحَانَهُ وَتَمَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (')

حَرْشَ الْمِيدُ بْنُ عُقَيْرِ قَالَ حَدَّنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَى عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِي عَنْ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَبًا هُرَيْوَةَ قَالَ سَمِتُ رَسُولَ اللّهَ عَلَيْ يَقُولُ عَنْ أَللّهُ أَنَّ اللّهِ عُلَيْ يَقُولُ اللّهُ وَلَا يَشْهُ اللّهُ وَنَ السَّمُواتِ وَمَنْ فَى السَّمُواتِ وَمَنْ فَى اللّهُ عَلَيْ يَقُولُ اللّهُ أَنْ مُلُوكُ اللّهُ اللّهُ وَنَى عَلَيْ اللّهُ عَنْ السَّمُونِ فَصَعْقَ مَنْ فَى السَّمُواتِ وَمَنْ فَى الأَرْضِ اللّهُ أَنْ مُلُوكُ أَنْ مُلُوكُ اللّهُ عَنْ أَخْرَى فَالسَّمُواتِ وَمَنْ فَى الْأَرْضِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَكَرِيّاء بْنِ أَبِي وَالْدَةَ عَنْ عامِرِ عَنْ أَيِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْسُ قَالَ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ مِعْمَلُ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ مُولِى مُتَمَلُقُ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُولِى اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ عَنْ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ مُولِى اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ عَمْسُ قَالَ أَنْ مُعْمَلُ قَالَ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَيْتُ مَنْ مَنْ مُولِى اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ مُولِى اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ مُعْمَلُ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَرْبُعُونَ شَهُولًا عَلَا أَيْتُ مَنْ مَنْ مُولًا مُنْ مُنْ مُنْ مُولِكُ مَنْ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَيْتُ مُن مَنْ مُن مُولًا أَيْلُكُ مُن مَنْ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَنْ مُولِلْ مَا أَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَمْسُ قَالَ أَرْبُمُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ أَيْتُ مَنْ اللّهُ عَمْسُ فَالَ أَنْ مِعْونَ شَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّ

قَالَ ثُجَاهِدْ: عَبَازُهَا مَبَازُ أَوَائِلِ السُّورِ، وَيُقَالُ (١١٠ بَلُ هُو اَسْم ﴿ لِقَوْلِ شُرَيْحِ ِ اَبْنِ أَبِي أَوْفَ الْعَبْسِيِّ :

يُذَكِّرُنِي حاميم وَالرَّمْ شَاجِرِ فَهَلاَ تَلاَ حاميم قَبْلَ التَّفَدَّمِ الطَّوْلُ النَّفَضُّلُ ، دَاخِرِينَ خاضِعِينَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِلَى النَّجَاةِ الْإِيمَانُ ، لَيْسَ لَهُ الطَّوْلُ النَّجَاةِ الْإِيمَانُ ، لَيْسَ لَهُ مَعْوَةٌ ، يَعْنِي الْوَثَنَ ، يُسْجَرُونَ تُوقَدُ بِهِم النَّالُ ، تَمْرَحُونَ تَبْطَرُونَ ، وَكَانَ الْعَلاَهِ أَنْ رُيَادٍ يُتُنْ مُلْ النَّالُ ، قَالَ رَجُلُ لَمَ ثُقَنْطُ النَّاسَ ، قالَ (١٧) وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَفَنَطَ النَّاسَ ، قالَ (١٧) وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَفَنَطَ

(۱) بَابُقُوْلِهِ وَالْأَرْضُ حَمِعاً قَدْصَتُهُ يُوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمُواتُ مَطُو ِ يَاتُ بِيمِينِهِ صح

ر الساء (۲)

(٢) قَوَّلُهُ ص

۲ کات

(٤) حدثنا ص خ

ره) مِنْ أُوَّلِ صع

(۱) حدثی ص

(۸) ما بَيْنَ

مع لاص لاس المركة عم (٩) سورة عم

صمة (١٠) يسم الله الرحم الرحيم قال المحارى ويقال حم محارها صحة

> (11) فبقال صح

> > (۱۲) نقال

النَّاسَ ، وَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَ نْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رُحْمَةِ الله ، وَ يَقُول : وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ مُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ، وَلَكِنَّكُمْ (١) تحبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوًى ٣٠ أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ ٱللهُ مُحَدًّا مِثَلِثَةِ مُبَشِّرًا بِالجَنَّةِ لَن أَطَاعَهُ ، وَمُنْذِرًا (") إِلنَّار مَنْ (") عَصَاهُ مَرْشُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (ا) وَبُنْدِرٌ أَبْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَمَّدُ بْنُ إبراهم التَّنبي قال حدَّ تَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بيرِ قالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاص أَخْبِرْ نِي بِأَشَدُّ مَا صَنَعَ (" الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ يَكِيُّ قَالَ يَبْنَا رَسُولُ اللهِ يَكِيّ يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ ، خَنْقَهُ ( ) خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْر ، فَأَخَذَ بِمَنْكبهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْ وَقَالَ ٥٠٠ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللهُ ، وَقَدْ جَاءَكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ,

## ( مم السَّجْدَة )

وَقَالَ طَأُوسُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَثْنِياً طَوْعاً (١٠) أَعْطِيا ، قالَتَا أَتَبْنَا طَأَنْعِينَ أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمِيْهَالُ مَنْ سَعِيدٍ (١١) قَالَ رَجُلُ لِا بْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاء تَخْتَلِفُ عَلَى قَالَ فَلَا أَنْسَابَ رَبِينَهُمْ يَوْمَتْذِ وَلاَ يَنْسَاءَلُونَ ، وَأَقْبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَنْسَاءِلُونَ ، وَلاَ يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا رَبُّنَا (١٣) ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ، فَقَدْ كَتَمُوا في ال هذهِ الآيَة ؛ وَقَالَ : أُم ِ السَّمَاءِ بَنَاهَا إِلَى قَوْلِهِ دَحَاهَا ، فَذَكَّرَ خَلْقَ السَّمَاء فَبْلَ خَلْق السَّمَاء فَبْلَ خَلْق الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ أَنِيَّكُم ۚ لَتَكَنَّفُرُونَ بِاللَّبِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ إِلَى " طَأْنِينَ فَذَ كَرَ فِي هَٰذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ (١٤) السَّمَاء وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، عَزيزًا حَكِيها ، سَمِيمًا بَصِيرًا ، فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمُّ مَضَى فَقَالَ فَلَا أَنْسَابَ يَيْنَهُمُ فَي النَّفْخَةِ

(۱) وَلَكُنْ (۲) ضبطت مساوئ اللّمان و اليومينية

(٤) لِمَنْ

(٩) سُورَةُ خُمِ السَّعِدَةِ

بم الله الرحن الرحم

"من (١٠) أَوْ كُرْ هَأَ

الْأُولَى ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاء ا ٱللَّهُ فَلَآ أَنْسَابَ مَيْنَهُمْ عَنْدَ ذَٰلِكَ وَلاَ يَنْسَاءَلُونَ ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَمْض يَنْسَاءِلُونَ ، وَأَمَّا فَوْلُهُ: مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، وَلاَ يَكْتُمُونَ ٱللهَ (') فَإِنَّ ٱللهَ يَعْفِي لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ ، وَقَالَ (٢) الْمُنْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولُ كَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ فَخْيَمَ " عَلَى أَفْوَاهِمِيمْ فَتَنْطِينُ أَيْدِيهِمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ " أَنَّ اللهَ لا يُكْتُمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيةَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاء ، ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ في يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، ثُمَّ دَحا الْأَرْضَ، وَدَحْوُهَا (٥) أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا المَّاءُ وَالمَرْغَى ، وَخَلَقَ الْجُبَالَ وَالْجُمَالَ وَالآكام (٢) وَما رَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ دَحَاهَا ، وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ كَفُعِلَتِ (٧) الْأَرْضُ وَما فِيهَا مِنْ شَيْءِ في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمْوَاتُ في يَوْمَيْنِ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا (٨) سمَّى نَفْسَهُ ذَلِكَ (٩) وَذَلِكَ قَوْلُهُ أَىٰ لَمْ يَزَلُ كَذَٰلِكَ فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا إِلاَّ أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلاَ يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِ اللهِ (١٠) وَقَالَ ثُجَاهِدٍ (١١): مَمْنُونِ تَحْسُوبٍ ، أَقُوالَهُمَا أَرْزَاقَهَا فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا مِمَّا أَمَرَ (١٧) بِهِ ، نَجْسِاتٍ مَشَائِيمٍ ، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء (١٣) . تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّذِيكَةُ عِنْدَ المَوْتِ ، أَهْ تَزَّتْ بِالنَّبَاتِ ، وَرَبَتْ أَرْ تَفَعَتْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مِنْ أَكْمَامِهَا حِينَ نَطْلُعُ ، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي أَىْ بِعَمَلِي أَنَا بَحْقُونَ بَهٰذَا (١٤) ، سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ، قَدَّرَهَا سَوَاءَ ، فَهَدَيْنَاهُمْ دَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، كَقَوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَكَقَوْلِهِ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ، وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ (١٠) مِنْ (١٦) ذٰلِكَ قَوْلُهُ : أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ ٱقْتِدِهْ ، يُوزَعُونَ يُكَّفُّونَ ، مِنْ أَكْمَاعِمَا قِشْرُ الْكُنُورِي هِيَ الْكُمْ (١٧) ، وَلِيْ تَمِيمُ الْقَرِيبُ (١٨) ، مِنْ تَحِيصِ حاص (١١)

(i) حَدَيثًا صِدِرَ) فَقَالَ (٢) فَخَيْمٌ (٤) عَرَفُوا (٥) وَدَحْيُهَا أَنْ (٦) والأكوام ميم (٨) رحيما (٩) مذلك (١٠) قال أَبُو عَنْدِ اللهِ حَدَّ تَنِي (١) يُوسُفُ بْنُ عَدِيّ حَدَّثَنَا عُمَيْدُ الله أَبْنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْن أبى أُنَّيْسَةَ عَن الِنْهَالِ مِذَا (۱۱) كَلَمْ أَجْرِ<sup>ر</sup> عَيْرُ مَعْنُونِ (١٢) أُبورً (١٢) قَرَ لَكُاهُمْ مِيْمُ (١٤) وقال غيره (١٠) أَسْعَدُ نَاهُ (١٧) وقال غيره ويقال للعنب إذا خرج أيضاً

القسطلان كنيه مصحعه

(٣) ادس بالتي (٤) بَاكِ قَوْلُهُ (o) الْآَيَةَ (t) الْآَيَةَ (v) الآية (٨) وَلَأَانِهَارُ كُو اللَّهِ يَهَ مين کامي کال (۹) کال رمن مِنَ الْحَاسِرِينَ (١٢) مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ (١) الى أرداكم عند س

حادَ (١) ، مِرْيَةٍ وَمُرْيَةٌ وَاحِدُ أَي أَمْيْرَالِهِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ الْوَعِيدُ (٢) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الَّتِي ٣٠ هِيَ أَحْسَنُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْفَعْسَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ أَلَنْهُ ، وَخَضَعَ لَمُمْ عَدُوهُمْ ، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ خَيِم ﴿ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْنُكُمْ "وَلا أَبْصَادُكُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْنُكُمُ (٥) وَلا أَبْصَادُكُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ طَنَنتُمْ أَنَّ ٱللهَ لاَ يَعْلَمُ كَيْبِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ مَرْشَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَنْمُتَرِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ : وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَتِرُونَ ﴿ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۚ سَمْكُكُمْ ۚ ( ﴿ الْآَيَةَ ﴿ كَالَا رَجُلاَذِ مِنْ قُرَيْشِ وَخَتَنْ كَلْمَا مِنْ تَقَيِفَ أَوْ رَجُلاَنِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنْ كَلْمَا مِنْ قُرَيْشِ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ أَثْرُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْمَعُ حَدِينَنا قالَ (١٠) بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئَنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ ، فَأَنْز لَتْ: وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَيْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمُ الآيَةَ \* "" وَذَٰلِكُمْ ظَنْكُمُ الآيةَ (١٢) وَرَثُنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ۗ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيّانِ وَ اَقَانَىٰ أَوْ اَتَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ كَثِيرَةٌ شَخَّمُ بُطُونِهِمْ قَلَيلَةٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَثْرَ وَنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ، قَالَ ٱلآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْ نَا ، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعَ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَقِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ تَعْمُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمُ وَلاَ جُلُودُكُمُ الآيَةَ وَّكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهٰذَا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ أَبْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ مُحَيْدٌ أَحَدُهُمْ أُوِ أَثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمٌّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورٍ وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَاراً غَيْرَ (١٣) وَاحِدَةٍ \* فَوْلُهُ وَإِنْ يَصْبُولُوا قَالنَّارُ مَثْوًى لَمُنْمُ اللَّايَةَ مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيمَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْو هِ^(١) ( حم عسق (۲)

وَيُذْكَرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ ، عَقِيمًا (\*) لاَ تَلِدُ ، رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا الْقُرْآنُ . وَقَالَ عُجَاهِيدٌ يَذْرَؤُكُمُ فِيهِ نَسْلُ بَعْدَ نَسْل ، لاَ حُجَّةً يَبْنَنَا (ا) لاَ خُصُومَة (١)، طَرْفِ خَنّ ذَلِيلٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، قَيْظُلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرُهِ يَتَعَرَّ كُنْ وَلاَ يَجْرِينَ فِي الْبَعْرِ ، (٠) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مِنْ اللَّهُ مَعْوا أَبْنَدَعُوا \* (١) إِلاَّ المَوكَّةَ فِي الْقُرْبِ فِي مَرْشُنَا مُكَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُكَّدُ بْنُ جَمْنَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِيْتُ مَالُوسًا عَن أُبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ إِلاَّ الْمَودَّةَ فِي الْقُرْبِلِي ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ أَ قُرُ فِي آلِ مُحَمَّدِ عَلِيَّ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ عَجِلْتَ إِنَّ النِّبَّ عَلِّيْهِ كَمْ يَكُن بَطَنْ مِن قُرَيشٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا مَا يَيْنِي وَ يَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ .

( ( حم النَّخُرُفِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلَى أُمَّةٍ عَلَى إِمامٍ ، وَقِيلَهُ يَارَبِّ تَفْسِيرُهُ ، أَيَّحْسِبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ

سِرُّهُ ۚ وَنَجْوَاهُمْ ۚ وَلاَ نَسْمَتُ قِيلَهُمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس ، وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّامُ أُمَّةً وَاحِدَةً ، لَوْلاَ أَنْ جَمَلَ (١٠) النَّاسَ كُلُّهُمْ كُفَّارًا كَجْمَلْتُ لِبُيُوتِ (١٠) الْكُفَّار سَقْفًا (١٠) مِنْ فِضَّةً وَمَعَارِ جَ مِنْ فِضَّةً وَهَى دَرَّجٌ وَشُرُرَ فِضَّةٍ ، مُقْرِ نِينَ مُطيقينَ ، آسَفُونَا أَسْخَطُونَا ، يَمْشُ يَعْمَى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، أَفَنَضْرَبُ عَنْكُمُ ٱلذَكْرَ أَىْ تُنْكَذَّبُونَ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ لاَ ثُمَا قَبُونَ عَلَيْهِ ، وَمَضَى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ سُنَّةُ الْأُوَّلِينَ (١١)، مُقْرِيْنِ يَنْيِ الْإِبلَ وَالْخَيْلُ وَالْبَعَالَ وَالْخَمِيرَ يَنْشَأُ فِي ٱلْإِلْدَ الْجَوَادِي (١٢) جَمَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحْنِ وَلَدًا ، فَكَنْفَ تَخَكُمُونَ لَوْ شَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ، يَمْنُونَ الْأَوْثَانَ يَقُولُ (١٣٠

(٢) التيلا

(٦) أباب قَوْلِهِ

(٧) سُورَةُحُمالزُّخْرُفِ ربسم الله الرحمن الرحيم إيسم الله الرحمن الرحيم

(٨) أَجْعَلُ

۸. تَجْعُلَ

رو (۱) بيوت (۱) بيوت

المجادة المقتس (۱۰)

،(١١) وَمَا كُنَّا لَهُ

کیمن (۹۲) پفول مسریر (۹۲) یقول

رًا لِفَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

ٱللهُ تَعَالَى ما لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ (١) الْأَوْآانُ إِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ في عَقبهِ وَلَدِهِ مُقْتَر نَّينَ يَمْشُونَ مَعًا ، سَلَفًا قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّار أُمَّةِ مُحَدٍّ مِلْكِيِّهِ وَمَثَلًا عِبْرَةً، يَصِدُونَ يَضِحُونَ ، مُبْرِمُونَ جُمْعُونَ ، أَوَّلُ الْعَابِدِينَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (٢) إِنِي بَرَادٍ مِمَّا تَعَبُّدُونَ الْمَرَبُ تَقُولُ نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءِ وَالْخَلَاءِ وَالْوَاحِدُ وَالِا ثَنَانِ وَالْجَمِيعُ مِنَ الْمُذَكِّر وَالْمُوَّنَّتِ يُقَالُ فِيهِ مِرَا ﴿ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قَالَ (٣) بَرَى ﴿ لَقِبِلَ فِي الْا ثْنَانِي بَرِينَانِ وَفِي الْجَهِيعِ بَرِيوْنَ ، وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ إِ آيني بَرى ﴿ بِالْبَاءِ ، وَالزُّحْرُفُ الذَّهَبُ ، مَلاَ لِكَمَّ ۗ ﴿ (؛) كَانْ قَوْلُهُ يَخْلُفُونَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا \* ( أَ وَنَادَو اللَّاكُ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ( ) الآيَةَ الرابَكُ مَاكِثُونَ **مَرْثُنَا** حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ غْيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ [٦] لِمَنْ بَعْدَ مُمْ أَبْنَ يَعْلَى عَنْ أَسِهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَرَّالُهُ عَلَى الْمِنْ بَرِ وَنَادَوْا بَامالِكُ لِيَقْض (٧) وَقَالَ فَنَادَةُ فِي أُمُّ عَلَيْنَا رَبُّكَ . وَقَالَ فَتَادَةُ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ عَظِلَةً (٦) وَقَالَ غَيْرُهُ مُقْرِنِينَ ضَا بطينَ ، يُقَالُ فُلاَنْ مُقْرِنْ لِفُلاَنٍ صَا بِطْ لَهُ ، وَالْأَكُو ابُ الْأَتَارِينُ الَّتِي لاَ خَرَاطِيم كِما (٧) أُوَّالُ الْمَا بِدِينَ أَىْ مَا كَانَ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْأَنِفِينَ وَهُمَا لُغَتَانِ رَجُلُ عابِدٌ وَعَبِدُ . وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ وَقَالَ الرُّسُولُ يَارَبُ ، وَ يُقَالُ أَوْلُ الْمَا بِدِينَ الجَاحِدِينَ مِنْ عَبَدَ يَعْبَدُ وَقَالَ السَّالِمِ اللَّهَ الرَّمْنِ الرَّمِ قَتَادَةُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، مُعْلَةِ الْكِيابِ أَصْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ اللَّهُ كُرّ صَفْحًا أَنْ كُنْتُم ْ فَوْمًا مُسْرِفِينَ مُشْرِّكِينَ ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ هٰذَا الْقُرْ آَنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ ﴿ (١) عَلَى عِلْمٍ عَلَى أَوَائِلُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ كَلَكُوا ، فَأَهْلَكُنَا أَسُدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا . وَمَصْى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ عُقُوبَةُ الْأُوَّلِينَ جْزْأً عِدْلاً .

#### ( (^ الله خان )

وَقَالَ نُجَاهِدٌ ، رَهُو ًا طَريقاً يَابِساً (١) ، عَلَى (١٠) الْعَالِمَينَ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهُرَيهُ ، فَأَعْنُلُوهُ أَدْفَعُوهُ ، وَزَوَّحْنَاهُمْ مَحُورِ (١١) أَنْكَمْنَاهُمْ خُوراً عِينًا يَحَارُ فِيها

س (١) أي الأو ثان

(٣) قبيل

الكيتاب علق الكيتاب أضل الْسَكِتَابِ

(١) وَيُقَالُورَ هُوْأَسَاكِماً

(۱۱) عين

الطَّرْفُ (١) ، تَرَ مُجُونِ الْقَتْلُ ، وَرَهْوًا سَاكِنًا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، كَالْهُلِ أَسْوَدُ كَمُهُل الزَّيْتِ. وَقَالَ غَيْرُهُ تُبَّعِ مُلُوكُ الْيَمَن كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتَبَعُ صَاحِبَهُ ، وَالطِّلُّ يُسَمَّى تُبَّعًا لِإِنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ \* (٧) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاهِ بِدُخانِ مُبِينٍ قَالَ قَتَادَةُ : قَارْتَقِبْ فَا نَتَظِرْ (" مِرْشُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَن الْأُعْمَس عَن مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ مَضَى خَمْسْ ٱلدُّخانُ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ \* ( ) يَعْشُلَى النَّاسَ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيم مِرْشُ يَحْنَى خَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ قالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِأَنَّ تُرَيْشًا لَلَّا أَسْتَعْصَوْ اعَلَى النَّبِّ مِيْكِيِّهِ دَعَا عَلَيْهِمْ بسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَى ، فَأَصَابَهُمْ عَطْ وَجَهْدُ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ لَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى ما بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الْدُخانِ مِنَ الْجَهْدِ. فَأَنْ َلَ ٱللهُ تَعَالَى ٥٠ : فَأَرْ تَقَبِ يَوْمَ ۖ تَأْتِي السَّمَاءِ بدُخانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَأْتِي رَسُولُ أَللَّهِ عَلَيْ فَقِيلَ (٥) يَا رَسُولَ أَللهِ أَسْتَسْقِ أَللهَ لَهُ صَرَ وَإِنَّهَا وَدْ هَلَكُمَتْ ، قَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِي ، فَأَسْتَسْقَى ٧٠ فَسُقُوا . فَنَزَلَتْ: إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، قَلَمَّا أَصابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَّةُ عَادُوا إِلَى حَالِمِمْ حِينَ أَصابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَّة وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَفِمُونَ . قالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْر \* ( " رَبَّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ مَرْثُ يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيع عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْمِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِلَا تَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللهَ قالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ . إِنَّ قُرَيْشًا كَنَّا غَلَبُوا (٩) النَّبِيُّ عَلِيُّ وَأَسْتَعْصُوا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَيْعِ كَسَيْعِ يُوسُفَ قَأْخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالَمْيَّةَ مِنَ الْجَهْدِ ، حَتَّي جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى ما بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاء ، كَهَيْئَةِ التُّخانِ مِنَ

(۱) فَا عَشْلُوهُ آذَفْتُوهُ الْمُعُوهُ الْمُعُوهُ الْمُعُوهُ الْمُعُوهُ الْمُعُوهُ الْمُعُوهُ الْمُعُوهُ الْمُعُومُ الْمُعُمِّ (۲) اسْظُر (۲) اسْظُر (۶) وجلل (۲) له (۷) هم (۷) معم (۸) باب قواله

پَرَسَ (۱) على النبي

الْجُوعِ ، قالوا رَبُّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ، فَقَيلَ لَهُ إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عادُوا ، فَدَعا رَبُّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا ، فَأُ نَتْقَمَ ٱللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْر ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَمَاكَى: (١) يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءِ بدُخانِ مُبِينٍ ، إِلَى فَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ \* (٢٠ أَنَّى كَلْمُمُ اللِّهَ كُرَّى وَقَدْ جاءِهُمْ رَسُولٌ مُبينٌ . اللَّه كُرُ وَاللَّه كُرَّى وَاحِيدٌ. **مَرْثُ** سُلَيْانُ بْن حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَن الْأَثْمَشَ عَنْ أَبِي الضَّلْمَي عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ لَمَّا دَعا قُرَيْشًا كَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْ اعْلَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أُعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَيْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَصَا بَتْهُمْ سَنَةً ۗ حَصَّتُ يَعْنِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْ كُلُونَ الْمِيَّةَ فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخانِ مِنَ الجَهْدِ وَالْحُوعِ ، ثُمَّ قَرَّأَ : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ يَفْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ، حَتَّى بَلَغَ إِنَّا كَاشِفُو الْمَذَاب قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفِيكُشَف عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ . قالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ أُ بَدْرِ \* (٣) ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّرِ عَبْنُونْ مَرْتُ بشر أَيْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ لَا يُحَمَّدُ عَنْ (٤) شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضَّلْحَي عَنْ مَسْرُوق قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَدًّا عَلِيْهِ وَقالَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَّفِينَ، قَالِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ لَمَّا رَأًى فُرَيْشًا أَسْتَعْصَوا عَلَيْهِ فَقَالَ ( \* ) اللَّهُمُّ أُعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتْ كُلّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ ، فَقَالَ (٢) أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالمَيْنَةَ وَجَمَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْارْضَ كَهَيْئَةِ الْدُّخانِ ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ ، فَقَالَ أَىْ مَحَمَٰدُ إِنَّ قَوْمَكَ ۖ فَذُ هَلَكُوا ، فَأَدْعُ ٱللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قالَ تَعْوُدُوا(٧) بَعْدَ هَٰذَا في حَدِيثِ

(۲) گاب<sup>د</sup> میم

سابر (۲)

رو رو (٤) حَدَّ أَنْنَا شَعْبَةً موموريوط

> (ه) قال مد

(٦) وقال ، ص

(٧) يَمْدُونَ

كدافي هامش السخ الصحيعة وقال الفسطلاني وللاصيلي تمودون باثبات النول على الاصل كتبه مصححه

مَنْصُور، ثُمَّ قرّاً : فَا رْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بدُخانِ مُبينِ إِلَى عائِدُونَ أَيْكُشُفُ" عَذَابُ الآخِرَةِ ، فَقَدْ مَضَى الدُّخانُ وَالْبِطْشَهُ وَاللَّرَامُ ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ الْقَمَرُ ، وَقَالَ الآخَرُ الرُّومُ (٢) \* يَوْمَ نَسْطِينُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ مِرْشَا يَحْيَىٰ خَذَّنَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ خَمْسُ قَدْ مَضَيْنَ اللَّزَامُ ، وَالرُّومُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالدُّخانُ .

## ( الْحَالِيَةُ )

مُسْتَوْ فِزِينَ عَلَى الرُّكُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، نَسْتَنْسِحُ نَكْتُبُ ، نَنْسَاكُمْ وَسُلَّمُ ا تَتُوكُ كُنُمْ ﴿ ( ) وَمَا يُمْكُنَا إِلاَّ الدَّهِنُ الآيةَ صَرْتُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَا قَالَ قالَ رَسُولُ (٥) اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤذِينِي أَبْنُ آدَمَ يَسُبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْنُ يك يلا عنه أُ أُقَلَتُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

## ( الأحقاف )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تُفِيضُونَ تَقُولُونَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَثَرَةٍ (٧) وَأَثْرَةٍ وَأَثَارَةً بَفِيَّةُ (١٠ عِلْمِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ لَسْتُ (١) بِأُوَّلِ الرُّسُلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَرَأ يُتُمْ هَٰذِهِ الْأَلِفُ إِنَّا هِيَ تَوَعُّدُ إِنْ صَحَّمَا تَدَّعُونَ لَا يَسْتَحِثُّ أَنْ يُعْبَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ أَرَأْ يْثُمْ بِرُوْيَةِ الْعَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَبَلَغَكُمْ أَنَّ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا (١١) إلى فَوْلِي أَسَاطِيرُ. السَّيْنَا \* (١٠) وَالَّذِي قَالَ لِوَ الدِيْهِ أَفَّ لِكُمَّا أَتَعِدَا نِنِي أَنْ أُخْرَجَ (١١) وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغَيِنَانِ ٱللهَ وَ يُلَكَ آمِنْ إِنْ وَعْدَ ٱللهِ حَقٌّ ، فَيَقُولُ ما هُذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِنْر عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ قالَ كانْ مَرْوَانُ عَلَى ٱلْحِجَازِ ٱسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ خَطَبَ جَعَلَ

(١) أنَكْثِفُ عَهُمْ

(٣) سُورَةُ حَمَّ الْحَاثِبَةِ بِسْمِ ِ اللهِ الأسْمَنِ الرَّحْمِ

(٦) سُورَةُ حُمِ الْأَحْقَافِ

(٧) أَثَرَ أَوْ أَثْرَ أَوْ أَثْرَ أَوْ أَثْرَ أَوْ أَثَارَةً

(٨) مِنْ عِلْمٍ

(١) مَا كُنْتُ يَأْوَلِ (۱۰) باپ

الأوَّلِينَ

يَذْ كُوْ يَرِيدَ بَنَ مُعَاوِيةً لِكَى يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَيِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّعْنِ بِنُ أَبِي اللّهِ يَكُو مُقَالَ عُدُوهُ فَدَخلَ يَنْتَ عَائِشَةً فَلَمْ يَعْدُرُوا فَقَالَ مَوْقِالُ إِنَّ هَٰذَا اللّهِ يَكُو اللّهِ عَلَى اللّهُ فَيِهِ ، وَالنّبِي قَالَ لِوَ الدِّيهِ أَفْ لَـكُمَا أَتَعِدَا يُنِي ، فَقَالَتْ عائِشَةُ مِن وَرَاهُ أَوْلَ اللهُ فَيهِ ، وَالنّبِي قال نِو الدّيهِ أَفْ لَـكُمَا أَتَعِدَا يُنِي ، فَقَالَتْ عائِشَةُ مِن وَرَاهُ الْمُعْبَلِ أَوْدِيتِهِم (٣) قَالُوا هُذَا عارِضَ مُعْطِرُنَا بَلْ هُو ما أَسْتَعْبَلُمُ وَأَوْهُ مَارَضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِم (٣) قَالُوا هُذَا عارِضَ مُعْلِرُنَا بَلْ هُو ما أَسْتَعْبَلُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

أُوزَارَهَا آثَامَهَا ، حَتَّى لاَ يَبْقَى إِلاَّ مُسْلِمْ ، عَرَّفَهَا يَيْنَهَا ، وَقَالَ مُجَاهِدُ نَ مَوَلَى اللّهِ مِنْ آمَنُوا وَلِيَّهُمْ ، عَزَمَ ( اللّه مُرُجَدً الأَمْنُ ، فَلاَ تَهِيُوا لاَ تَضْفُفُوا ، وَقَالَ أَبْنُ عَبّاسٍ ، أَصْفَانَهُمْ حَسَدُهُ ، أُسِنِ مُتَغَبِّر \* ( ) وَتُقَطّعُوا أَرْحامَكُمْ عَرْثُ خَالِيلُ عَبّاسٍ ، أَصْفَانَهُمْ حَسَدُهُ ، أُسِنِ مُتَغَبِّر \* ( ) وَتُقطّعُوا أَرْحامَكُمْ عَرَشَا خَالِيلُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ مُعَاوِيّةُ بْنُ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَى سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَى سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلِي قَالَ خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَلَمَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ خَلَقَ اللّهُ الْخُلْقَ فَلَمًا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ خَلَقَ اللّهُ الْخُلْقَ فَلَمّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ خَلَقَ اللّهُ الْخُلْقَ فَلَمّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ أَلُولُ لَهُ مَهُ ، قالَتُ هُذَا مَقَامُ الْعَافِدِ بِكَ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

(۱) بَابُ قَوْلِيْنِ (۲) الآية (۲) الآية (۲) وقال

(١) أَبْنُ عِيلًى

(٥) يُوعُ مِنْنِي صعا

(٦) مسورة عدصلى أللة: عليه وسلم بنم الله الرحمن الرحم

(٧) فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، أَىْ جَدَّ الْأَمْرُ،

(۸) کاب

(٩) لم يضبط الحاء في اليونينية
 وقال الفسطلانى بفتح الحاء
 المهسلة وفي الفرع بكسرها
 مصلحة وكشط فوقها اهمن
 هامش الاصل بحروفه

الْقَطِينِة ، قَالَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ ، قَالَتْ بَلَى عَالَ اللهُ وَهُرَيْرَة أَقْرُواْ إِنْ شِئْمُ ، فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ شَائَمُ وَاللَّهُ مِنْ مَعْلَ عَسِيْتُمْ وَالْقَطْمُوا أَرْحَامَتُكُمْ مَرْضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْزَة حَدَّثَنَا حَايَمُ فَضِي الْمَرْوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطّمُوا أَرْحَامَتُكُمْ مَرْضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْزَة جَدَّثَنَا حَايَمُ عَنْ مُعَاوِية قَالَ حَدَّثَنَى عَمِّى أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِهِذَا أَ، ثُمَّ عَنْ مُعَاوِية قَالَ حَدَّثَنَى عَمِّى أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِهِذَا أَ وَمَعْ فَلَا وَسَعُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَأَوْرَوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُم مَا وَيَهُ أَنْ أَبِي الْمُزَرِّدِ بِهِذَا ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَأَوْرَوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُم فَلَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَأَوْرَوا إِنْ شَنْتُم فَهَلْ عَسَيْتُم عَلَيْكُ وَالْوَرَوا إِنْ شَنْتُم فَهَلْ عَسَيْتُم عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ وَأَوْرَوا إِنْ شَنْتُهُ وَالْ اللهُ عَلَيْكَ وَأَوْرَوا إِنْ شَنْتُم فَهَلْ عَسَيْتُم فَهَلْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَأُورَوا إِنْ شَنْتُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ وَاقْرَوا إِنْ شَنْتُهُ وَالْ اللهُ عَلَيْكُ وَالْ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْوَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَى اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَالْوَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَالْوَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْوَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْوَالِقُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِلْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِلَ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

## ( سُورَةُ الْفَتْحِ ( اللهُ ال

وَقَالَ نُجَاهِدُ ، سِيهَاهُمْ فَى وُجُوهِهِمْ السَّحْنَةُ (° ، وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدِ السَّوَاضُعُ ، شَطْأَهُ فِرَاحَةُ ، فَأَسْتَغَلَظَ عَلُظَ (°) ، سُوقِهِ السَّاقُ حامِلَةُ السَّجْرَةِ وَيَقَالُ وَالْمَوْ السَّوْءُ وَوَالْمَ السَّوْءُ السَّوْءُ السَّوْءُ الْمَذَابُ ، يُعزِّروهُ يَنْصُرُوهُ ، وَالرَّهُ السَّوْءُ السَّوْءُ السَّوْءُ الْمَذَابُ ، يُعزِّروهُ يَنْصُرُوهُ ، شَطْأَهُ سَطْءُ السَّنْبُلِ ثَنَبْتُ الْمَبَةُ عَشْرًا إِلَّوْ ثَمَانِيا (\*) وَسَبْعًا ، فَيقُوى بَعْضُهُ بِيعْضِ فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ، فَآزَرَهُ قَوَّاهُ ، وَلَوْكَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ اللَّهُ عَلَى سَاقٍ ، وَهُو مَثَلُ مَرَبُهُ اللهُ لِلنِّي مَنْكُ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصَابِهِ ، كَا قَوَّى الْمُبَّةُ عِنْ مَاكِي عَنْ مَرَبُهُ اللهُ لِلنِّي مَنْكُمْ اللهُ اللهِ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالَكُ عَنْ مَالَهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالَهُ عَرْهُ بُنُ الْمُطَابُ عَنْ شَى هُ فَلَمْ يُعِيهُ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ عَنْ مَالَهُ عَنْ مَالَهُ عَمْدُ اللهِ مَلْكُ عَنْ مَالَهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالَهُ عَنْ مَالَهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ يَسِيرُ فَي بَعْضِ أَسْفَادِهِ وَمُحَرَّ بْنُ الْمُطَابِ عَنْ شَى هُ فَلَمْ يُعِيهُ وَعَمَّ اللهُ مَلْكُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ كَانَ يَسِيرُ فَي بَعْضِ أَسْفَادِهِ وَمُحَرُ بْنُ الْمُعَلِّي مَنْ مَنْ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(1) حدثني (1) أنبأناً كذاك البوتينية وفي الفرخ حدثنا بدل أنبأنا (1) أمين مُتَكِيْر

(1) إِنشْم أَلَّهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِمِ قَالَ نُجَاهِدُ بُوراً هَالِكِينَ . ص

> (م) السَّجْدَةُ مع (1) تَعَلَّظَ

رب (۷) وتمانیا

رم) تاب (۸)

() تُكِلِّنْكُ

(۱۰) كم يضبط الزاى هنا ق اليونينيسة وتقدم ضبطها ق المفازي بالتختيف وعن قابى ذر بالنشديد

> (۱۱) مثال س

(١٢) قر آن

سَمِيْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي ، فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنُ ، فِخَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَامَّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزِلَتْ عَلَى ۖ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِي أَحَبْ إِلَى مِمَّا طَلَعَت عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْا مُبِينًا مَرْثُ اللَّهُ عُدُ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَنَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً قالَ الحُدَيْبِيّةُ مِرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُفَهَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةٌ أَبْنُ قُرَّةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُغَفَّلِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَيْكِم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ مُمَاوِيَةُ لَوْ شَيِّتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ مَلِيَّ لَفَعَلْتُ \* (٢) ليَعْفِرَ لَكَ ٱللهُ(") مَأْتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأُخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقياً مِرْثُ صَدَقَةً بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ ( ) أَنَّهُ سَمِعَ المُغيِرَةَ يَقُولُ قامَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا مَرْثُنَ ( ) الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ ( ) حَدَّنَى حَسَنْ الْعَزَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَ اَ حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةَ عَنْ ال عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَماهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ نَصْنَعُ هُذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَقَدْ غَفَرَ (٦) ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ ، قَالَ أَفَلَا أُحِثُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جالساً فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَقَرَأً ثُمَّ رَكَعَ \* (٧) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذِيرًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ (٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلِالِ بْنِ أَبِي هِلالٍ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ ٱلَّتِي في الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . قالَ في التَّوْرَاةِ يَا أَيُّهَا النِّي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمْيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ

و الأو (٢) أباب قَوْلُهُ الْهِ

(٤) هُوَ أَبْنُ عِلْأَقَةً

(٨) أَبْنُ سَلَمَةً

الْمُتَوَكِّلَ لَبْسَ بِفَظِّ وَلاَ عَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّبُّنَّةَ بِالسَّبْئَةِ ﴿ اللهُ مَنِينَ الْوَامِنِينَ الْوَامِنِينَ الْوَامِنِينَ الْوَامِنِينَ الْوَامِنِينَ الْوَامِنِينَ الْمُوامِنِينَ الْمُومِنِينَ الْمُوامِنِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمِنْ الْمُعْلِينِ الْمُلِمِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ فَيَفْتَح بُّهَا أَعْيُناً ثَمْنِياً وَآذَاناً صُمًّا وَثُلُوبًا غُلْفاً \* (') هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَة (٢) مَرْشُ عُبُيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ الْبَرَاه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَا رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ يَتَكِّ يَقْرَأُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرْ بُوطٌ (٣) في الدَّارِ عَجْمَلَ يَنْفِرُ خَفَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَنَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَمَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَّرَ ذَلِكَ لِلنَّيِّ مَنْكُ فَقَالَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ \* " إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَنْتَ الشَّجَرَةِ مَرْشُ ثُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْ و عَنْ جابر قالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبيةِ يعول عليها أيضاً بَابِ اللهُ وَأَرْبَعَمَا لَةٍ صَرَفُ عَلَى (٥٠ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَبَا بَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِيْت عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ مُغَفَّلِ الْمَزَنِيِّ إِنِّي ( ) مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهِي النَّبِيُّ عَلَيْكِ عَنِ الْخَذْفِ \* وَعَنْ عُقْبَةً بْن صُهِبْكَنَ قالَ سَمِينْتُ عَبْدَ أَللهِ بْنَ الْمُغَفِّلِ (٧) الْذَيْنِ ( ) في الْبَوْلِ في الْمُنْتَسَلِ ( ) حَرِيثِي ( ١٠٠ أَتَحَدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَتَحَدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي فِلاَبَّةَ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مَرْثُ أَخَدُ بْنُ إِسْحَقَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا بِعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِياهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَبْتُ أَبَا وَائِلِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفَيْنَ ، فَقَالَ رَجُلُ : أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللهِ ، فَقَالَ عَلَى ْ نَعَمْ ، فَقَالَ سَهِلُ بْنُ حَنْيْفِ ٱلْمَمُوا أَنفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْنُنَا يَوْمَ الْحَدَيْدِيَةِ ، يَعْنِي الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النِّيِّ عَلِي قَالُمْ كِينَ ، وَلَوْ نَرِّي قِتَالًا لَقَاتَلْنَا ، فَجَاء مُعَرُ فَقَالَ أَلْسُنَا عَلَى الْخَتَّى ، وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ ، قالَ بَلَّى ، قَالَ فَفَيِمَ أُعْطِي (١١) الدُّنيَّةَ في دِينِنَا وَنَرْجِعُ ، وَكُمَّا يَحْكُم اللهُ يَنْنَا ، فَقَالَ يَا أَبْنَ

(۱) تاك ۽ باب ، ڪذا في الاميل العول عليه ومقتضاه آن الهروی روایتین قوله إذو بَابُ إذ وفي نسخة مشبوطة بالتنوين ويدون قوله وفيالقسطلاني بَابُ قَوْلِهِ بالاضافة كتبه (٠) عَلِيُّ بِنُ سَلَمَةً (٦) كُذا في نسخة وفي مــ اُغری مکذا انی (٧) منثل
 (٨) الزن مجرور فاليونينية

() يَأْخُذُ مِنْهُ الْوَسُو اللِّ

الثانة (10**)** 

(۱۱) نُنظى

الخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعنِي أَللْهُ أَبدًا ، فَرَجْعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبر حَتَّى جاء أَبَا بَكْدِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْدِ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقَّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، قالَ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ ٱللهُ أَبَدًا ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِي.

# ( (١) الحُجْرَاتُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تُقَدِّمُوا لَا تَفَتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ حَتَّى يَقْضِيَ ٱللهُ عَلَى لِسَانِهِ ، أَمْتَحَنَ أَخْلُصَ ، تَنَابَزُوا ٣٠ يُدْعَى بِالْكُفْرِ بَمْدَ الْإِسْلاَمِ ، يَلَيْكُمُ اللَّهُ الرَّمْنِ الرَّبِم يَنْقُصُكُمْ ، أَلَنْنَا نَقَصْنَا ۞ (\*) لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صِوْتِ النَّبِيِّ الآيَةَ . ﴿ (١) وَلا تنابُوا نَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ ، وَمِنْهُ الشَّاعِرُ مَرْثُ المَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُعَرّ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَادَ الْخَبْرَانِ أَنْ (الْ) يَمْلِكَا أَبَا (اللهُ بَكُر وَمُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعًا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النِّيِّ مِنْ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِمٍ، فَأْشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَالِسِ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلِ آخَرَ قالَ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُ ٱسْمَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر لِمُسَرّ ما أَرَدْتَ إِلاَّ ٥٠ خِلاَفِي قالَ ٧٠ ما أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، كَأَرْتَفَكَتْ أَصْوَاتُهُما في ذٰلِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَا تَكُمْ الآيَةَ . قالَ ٥٠ أَبْنُ الزُّينِي : كَمَا كَانَ مُحَدُّ يُسْمَعُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بَعْدَ هٰذِهِ الآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ ، يَشْنِي أَبَا بَكْر حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَأْنِي مُوسَى بْنُ أَنْس عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بَرْكِيمَ أَفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ نَيْسٍ ، فَقَال رَجلُ يَارَسُولَ ٱللهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جالِسًا في يَنْيِهِ مُنكِّسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ لهُ ماشأً نُكَ ؟ فَقَالَ شَرْ كَانَ يَرْفَعُ مَوْ تَهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّيِّ مَلَّ فَقَدْ حَيِطَ عَمَلُهُ وَهِنْ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، قَأْتَى الرَّجُلُ النَّبِي مِنْ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ

(١) أَنْ يُهْلِكُانِهِ

(٥) أَبُوبَكُرْ وَتُعَرِّمُ ﴿

( سُورَةُ ق (٢) )

رَجْعُ بَعِيدُ رَدُّ ، فُرُوجٍ فُتُوقٍ ، وَاحِدُها فَرْجُ ، وَرِيدُ (') فَ حَلْقِهِ ، الحَبُلُ (') خَبُلُ الْمَاتِقِ . وَقَالَ مُجَاهِدُ : مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمْ ، تَبْصِرَةً بَصِيرةً بَصِيرةً ، مَشِيرةً ، تَبْصِرةً بَصِيرةً بَصِيرةً ، وَقَالَ مَا عَلَيْنًا ، وَقَالَ مَرِينُهُ الشَّيْطَانُ حَبِّ الحَصِيدِ الْحَيْطةَ ، بَاسِقاتِ الطَّوالُ ، أَفَّلِينِنَا أَفَاعْا عَلَيْنًا ، وَقَالَ مَرِينُهُ الشَّيْطَانُ اللَّي وَيُسَالُهُ بَعْنَ اللَّهِ السَّعْعَ لاَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ حِينَ أَنْشَاكُمُ اللَّي وَيُسَعِيدُ اللَّهَ عَلَيْكًا ، وَقَالَ عَيْرُهُ ، وَقِيبُ عَتِيدُ رَصَدُ ، سَائِنَ وَشَهِيدُ اللَّهَ عَلْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَهِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَهِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَهِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللل

(۱) بَابُ قَوْلِهِ (۲) بِمَ اللهِ قَوْلِهِ (۲) بِمِ اللهِ الرَّمِن الرَّمِمِ (٤) مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (٥) مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (٥) وَالْحَبْلُ (٢) الْمَلْكُنْ ِ (٧) بِالنَّبِيرِ (٨) مِنْ لُغُوبِ

.(٩) نَصَب (١٠) وإدبار

يَخْرُجُونَ (١) مِنَ (١) الْقُبُورِ ﴿ (٣) وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَرِ حَدَّثَنَا حَرَمِيُ (٢) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِبْكِيِّهِ قَالَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَّمَهُ فَتَقُولُ قَطْرُ قَطْرُ وَرِثُ اللَّهُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُوسُفْيَانَ الحِنْمَرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيُ بْنِ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ تُكَمِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ ، وَأَكْثَرُ ماكَانَ يُوتِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ ، يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ ، وَتَقُولُ ٢٥ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، فَيَضَّعُ الرَّبْ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ مِرْضُ ( كَا عَبْدُ ٱلله بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ كَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي مُلَّكِ تَحَاجَّتِ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُنَكِّبِينَ وَالْتَحَبِّرِينَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مالِي لا يَدْخُلُنِي إِلاَّ صَٰعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطَهُمْ . قالَ ٱللهُ تَبَارِكُ (٨) وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي (٩) أَرْحَمُ بِكِ مِنْ أَشَاءِ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ (١٠ أُعَذَّبُ بك من أَشَاء مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلَيْ ، حَتّى يَضَعُ رَجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْرٍ (١١) قَطْرٍ قَطْرٍ ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيُّ وَيُزْوَى بَمْضُهَا إِلَى بَمْضٍ وَلاَ يَظْلِمْ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْكِنَّةُ عَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَمَا خَلْقاً \* (١٢) وَسَبِّحْ (١٣) بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُلْوعِ الشَّسْ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ مَرْثُ إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَمْ النَّبِيُّ مِنْظَرَ إِلَى الْقَمَر لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً ، فَقَالَ إِنَّكُمْ عَلَى (١٤) صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشُّسِ ، وَتَبْلُ غُرُومِهَا فَأُفْعَلُوا ، ثُمْ قَرَأً : وَمَسَّبِّعْ (١٠) بِحَمْدِ رَبُّكَ قَبْلَ مُللُوعِ الشَّسْ وَقَبْلَ النُّرُوبِ . وَرَثْنَ آدَمٌ حَدَّثَنَا وَرْقَاء عَنِ أَبْن

13 Jen (1)

رة. والمنطقة المنطقة ا

(٢) تبابُ قَوْ الْفِي

(؛) آبُنُ مُحَارَةً

مهر مهره (ه) حدثني (٦) فتولو ميرو

> (۷) حدثنی ص

(٨) حن وجل

ه رَحَةُ (۱۰) عَذَالِي

(۱۱) النظ قط عند • مكرو مرتين فقط

8

(۱۳) قوّله • كان بهامش. اليونينية باب فضرب عليسه ووضع بدله قولهوعليه مارئ

(17) نسخ كذاني النسخ رقم ه ونسب الفسطلان رواية الفاءلة برأى ذركته

> ¥ حسہ ∴ه:(1٤)

ب کا جسٹ (10)

قوله يوم الخروج صيط بنصب يوم فى الطبعة السائيقة اه من هامش الاصل أَبِي نَجِيحٍ عَنْ نُجَاهِدٍ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلُهَا ، يَعْنِي قَوْلَهُ وَإِدْبَارَ السَّجُودِ ..

( (" وَالْذَّارِ بَاتِ )

قَالَ عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلامُ (\*) الرَّياحُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: تَذْرُوهُ تَفَرَّفُهُ ، وَفِي أَفْسِكُمْ (\*) تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ وَيَخْرُبُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ ، فَرَاغَ فَرَجَعَ ، فَصَكَتْ عَلَيْمَ مُنَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ جَهِمَتُ (\*) أَصَابِعَهَا ، فَضَرَبَتْ (\*) جَبْهَتُهَا ، وَالرَّمِيمُ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ ، لَمُوسِعُونَ أَيْ لَدُوسَمَة ، وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَعْنِي الْقُوعَ (\*) ، وَعَنِي الْقُوعَ (\*) ، وَعَنْ الْقُوعَ (\*) ، وَالْمَنْ فَهُمَا زَوْجَانِ ، فَفَرُوا إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( (۱۳) وَالطُّورِ )

وَقَالَ قَتَادَةُ : مَسْطُورِ مَكْنُوبِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الطُّورُ الجَبَلُ بِالسَّرْ يَانِيَّةِ ، رَقَ مَنْشُورِ صَيِفَةٍ ، وَالسَّقْفِ المَنْفُوعِ مَعَانَهُ ، المَسْجُورِ (١٠) المُوقَدِ (١٠) . وَقَالَ الحَسَنُ : نَسْجُرُ حَتَّى يَذُهَبَ مَاوِّهَا فَلَا يَتْنُ فِيها قَطْرَةٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلتْنَاهُمْ نَقَصْنَا وَقَالَ فَيْدُهُ : فَيَعْنَا وَقَالَ عَيْرُهُ : مَعْوَدُ مَنْ مَعْمُ المُعْفُولُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : البَّنِ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا المَنْوَنُ المَوْنُ مَرْثُ عَبَّاسٍ : البَّنِ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا المَنْوَنُ المَنْونُ المَوْنَ مَرْثُ عَبَّاسٍ عَبْدُاللّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

(د) سُورَةُ وَالْدَّارِياتِ حــــ حـــ الله الرحن الرحيم

(ع) ٱلذَّارِيَّاتُ

(م) أَفَالاً تُبْعِيرُ وَنَ

(t) مُجِعَتْ السَّ

4 (0)

(١) خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

(٧) مَعَنَّاهُ مِنَ

(۸) وَمَاْخَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ

(١) مَرَّةٌ صَيْحَةٌ

(١٠) تلقح شبئا وقال فى العتع وزاد أبو دُر ولاتلقح شيئا صمة

(11) عمر آبيه

(١٢) تُتَلِّلُ الْإِنْسَانُ لُعِنَ

(١٣) 'ســورة والطور بسم الله الرحن الرحيم

(١٤) وَاللَّهُجُورُ الْمُوقَدُ

روه) المُوتَرُ<sup>م</sup>ُ

مالك عَنْ مَحَدٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَيٰ بْنِ بَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ شَكُونْ أَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّى أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاه النَّامَ وَأُنْتِ رَآكِبَةٌ ۚ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِيتَاب مَسْطُورِ وَرَثِنَا الْحُينَدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال حَدَّثُونِي عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ مُعْدِ بْنِ جُبَيْدِ بْنِ مُطعِيمٍ عَنْ أَبِيْـ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ النِّيِّ مِنْكِ يَقْرَأُ في الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ ۚ فَلَمَّا بَلَغَ هَٰذِهِ الآيَةَ : أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ ثُمُ الْحَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّلْوَاتِ وَالْارْضَ بَلْ لاَ يُونِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائُنُ رَبُّكَ أَمْ ثُمُ الْمَسَيْطِرُونَ الْمِ الله الرِمن الرحيم كَادَ ٣٠ قَلْمَ أَنْ يَطِيرَ قَالَ سُفْيَانُ فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدَّثُ عَنْ مُحَمَّدِ أَنْنِ جُنَيْرِ بْنِ مُطْعِيمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِيْتُ النِّيَّ مَلِيٌّ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ لَمْ (") أُسْمَعُهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي .

( (ئ) وَالنَّجْمِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذُو مِرَّةٍ ذُو تُوَّةٍ ، قَابَ قَوْسَيْنِ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ، ضِيزَى عَوْجادِ (٥) ، وَأَكْذَى قَطَعَ عَطَاءهُ ، رَبُّ الشِّعْرَى هُوَ مِرْزَمُ الجَوْزَاء ، الَّذِي وَفَّ وَفَّى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، أَذِ فَتَ الآزِفَة أَفْتَرَ بَتِ السَّاعَةُ ، سَامِدُونَ الْبَرْطَمَةُ (٦٠، وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنَّوْنَ بِالْحِيْمَدِيَّةِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، أَنْمَارُونَهُ أَفَتُجَادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأً أَفَتَمْرُونَهُ كَيْنِي أَفَتَجْمَدُونَهُ (٧) ، (٨) ما زَاغَ الْبَصَرُ بَصَرُ مُحَدٍّ عَلَيْ وَما طَنْي وَلا (٩) جاوَزَ مَا رَأًى ، فَتَمَارَوْ اكَذَّبُوا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا هَوَى غَابَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَغْنَى وَأَنْنَى أَعْطَى فَأَرْضَى مَرْثُ يَغِي حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ إسميل بن أبي خالدٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ قُلْتُ لِمَا ثِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا يَا أُمُّنَّاهُ هَلَ رَأَى مُحَدُّ عَلَيْ رَبُّهُ ؟ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَ شَمِّرِي مِمَّا قُلْتَ (١٠) أَيْنَ أَنْتَ مِنْ الْلَاثِ مَنْ حَدَّثَ كُفَّنَّ

(٤) سُورَةُ وَالنَّحِم

(۱) الْبَرْ طَنَةُ

ئے (۷) أفتجعدو**ل** 

(۸) وقال ما

فَقَدْ كَذَبْ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مَجُدًّا لِمَ إِلَيْ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ فَرَأَتْ لاَثُدْركهُ الْمَّ بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلاَّ وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاهِ حِجَابٍ. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَدْ كَذَبَ ، ثمَّ قَرَأْتْ : وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ (<sup>()</sup> كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأْتْ، يَإِ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الآيةَ وَلَكُنَّهُ (٢٠ رَأْى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ في صُورَتِهِ مَرَّنَيْنِ \* " مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُّ قَالَ سَمِينَتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى قَاْوْخَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْخَى ، قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَسْتُعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جَبْرِيلَ لَهُ سِنْمِانَة جَنَاحٍ \* " مَرْثُ طَلْقُ بْنُ عَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَيْهِ أَنَّ (٥) مُحَدًّا مَلِي رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمِائَةِ جَنَاحٍ \* (٥) مَرثَ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آبَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ، قالَ رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ ، \* ('' أَفَرَأُ يُثُمُ الَّلاَتَ وَالْعُزِّي مَ**رَثِنَ ا**مُسْلِمِ<sup>(()</sup> حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو الجَوْزَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥٠ الَّذَتُ ٥٠٠ رَجُلاً يَلُتُ سُويَقَ الحَاجّ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَدٍ أَخْبَرَ نَا هِشِامٌ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْنَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ ُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْمُزَّى ، فَلْيَقُلْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَللْهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصاحبِهِ تَعَالَ أَقَامِ ْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ \* (١١٠ وَمَنَاةَ الثَّالِيَّةَ الْأُخْرَى صَرْبُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي تَسْمِنْتُ عُرْوَةً قُلْتُ لِمَا نِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ

13 (Q (۱) ولكر: (٢) كِالْبُ مُكَانَّ أَوَابَ جه: قَوْلُهُ تَعَالَى عَابَ عَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فإلهامش يلارقم ونس القسطلاني لنبر أبي ذر كتبه (٤) بَابُ قَوْلِهِ فَأَوْلِي إِلَى عَبْدِهِ ما أُوْحٰي (ه) أنه محدر أي جبريل (٦) كَابِ لَقَدُ رَأَى مِنْ آكات ربلر الكرى (v) کان<sup>ی</sup> (٨) أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ئى تولە (10) وَ الْعُوٰ اللَّاتُ كدًا في الاصل المعول عليه فتط كنه مصععه

(۱۱) کاپ

مَنْ أَهَلٌ بِمَنَاةً (١) الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْشَلَّالِ لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَائِرِ أَلَّهِ . فَطَافَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَالْسُلِمُونَ ، قال سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْشَلِّلِ مِنْ قَدَيْدٍ \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ نَرَ لَتْ فِي الْأُنْصَارِ كَانُوا ثُمْ وَغَسَّانُ تَبْلِ أَنْ يُسْلِمُوا يُهلُّونَ لِمَنَّاةً مِثْلَهُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ ۚ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَار مِمَّنْ كَانَ يُهِلُ لِلْمَاةَ ، وَمَنَاةُ صَنَّمْ مِنْ مَنَّ مَكَّةً وَاللَّهِ يَنْدِ ، قَالُوا يَا نَبِي ٱللهِ كُنَّا لاَ نَظُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةً نَحْوَهُ ۞ (\*) فَأَسْجُدُوا لِلهِ وَأَعْبُدُوا ﴿ وَمُثَنَّ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أُبْنِ عُبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال سَجَدَ النَّبِي عَلَيْكُم بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَمَّهُ المسْالِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَٱلْجِنْ وَالْإِنْسُ \* تَا بَعَهُ (٣) أَنْ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَكُمْ يَذْ كُو أَنْ عُلَيَّةً أَنْ عَبَّاسٍ مَرْثُ اَ فَعْرُ بْنُ عَلَى أَخْبَرَ نِي ('' أَبُو أَحْمَدَ (' حَدَّثَنَا (٦) إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أُوَّالُ سُورَةٍ أُنْزِ آتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَلْمَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلاَّ رَأَيْتُهُ أَخَذَكَ فَا مِنْ ثُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَرَأْيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلِّفٍ .

( ( الْفُتَرَبَتِ السَّاعَةُ )

تال مُجَاهِدُ : مُسْتَمَرُ ذَاهِبُ ، مُزْدَجَرُ مُتَنَاهٍ ، وَأُزْدُجِرَ فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا ، وَأُزْدُجِرَ فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا ، وَمُسْرَ أَصْلَاعُ السَّفِينَةِ ، لِمَنْ كَانَ كَفِرَ يَقُولُ كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنَ اللهِ ، مُخْتَضَرُ يَحُفُرُونِ المَاء . وقال أَبْنُ جُبَيْرٍ : مهطعين النسلانُ ، الخَبَبُ السِّرَاعُ . وقال غَيْرُهُ : فَعُضُرُونِ المَاء . وقال أَبْنُ جُبَيْرٍ : مهطعين النسلانُ ، الخَبَبُ السِّرَاعُ . وقال غَيْرُهُ : فَتُعَلَى مَنْ الشَّجَرِ مُخْتَرِقٍ ، أَزْدُجِرَ . أَفْتُعلَ مَنْ الشَّجَرِ مُخْتَرِقٍ ، أَزْدُجِرَ . أَفْتُعلَ مِنْ ذَجَرْتُ ، كُفِرَ وَأَصَابِهِ ، مُسْتَقَرِ مَنْ ذَجَرْتُ ، كُفِرَ وَأَصَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ ذَجَرْتُ ، يَفُح وَأَصَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ ذَجَرْتُ ، يَفُح وَأَصَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ

(۱) اَنَاةً ق ق الب (۲) باب

(٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ

(٤) أخبرنا

(٥) يَعْشِنِي انزَّ بَيْرِيُّ سانطة من بعص النسخ المعتدة ثابتة بهامش الاصل المعرَّل عليه بلارقم كتبه مصححه

> (7) حدثنی صع

(٧) سُــوْرَةُ ٱثْتَرَابَتِ

السَّاعَةُ بنم الله الرحن

الرحيم وقال

عَذَابٌ حَتْ ، يُقَالُ الْأَشَرُ المَرَحُ وَالتَّجَبُّ \* (١) حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَن شُعْبَةً وَسُفْيًانَ عَنِي الْأَحْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ قالَ أَنْشَقَ الْقَدَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِرِقْتَانِي فِرِقَةً ` فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفِرْقَةً ` دُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَشْهَدُوا حَرْثُ عَلِي (٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَا اللهُ أَبِي تَجِيحٍ عَن (١) كَالْ وَانْشَقَ الْفَكُرُ الْمُعَالِمُ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ وَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ ٱنْشَقَى الْقَكَرُ وَتَحْنُ مَعَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَا أَنْشَقَى الْقَكَرُ وَتَحْنُ مَعَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَمْلًا الدَّانْ يَرَوْا آبَّةً يُمْرِضُوا اللَّهِ فِي فَقَالَ لَنَا أَشْهَدُوا أَشْهَدُوا صَرَّتُ يَحْنِي بْنُ بُكَرِي قالَ حَدَّثَنَى بَكُرْ عَنْ جَمْفَى عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِي عَنْ عُبَيْدِ أَللَّهِ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ عُنْبَةً بْن مَسَنْمُودٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيُّ عَنِّكُ حَرْثُ عَبُد أَللَّهِ بْنُ المُحَدِّدِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَرَثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّنَنَا يَحْنِي عَنْ (٣) شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّسِ قَالَ أَنْشَقَى الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ \* (١٠ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرِ وَلَقَدُ تُرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. قالَ قَتَادَةُ : أَبْقَى لَللهُ سَفِينَةً نُوحٍ حَتَّى أَذْرَكُهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ صَرَتْ حَفْضُ بْنُ ثَمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْطْقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَرَالِيُّ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر (°) قالَ مُجَاهِد : يَسَّرْنَا هَوَّنَا قِرَاءتَهُ مَرْثُ مُسَدَّد عَنْ بَحْنِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْنُحْنَى عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مَرْكِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِي \* (٦) أَ عِجَازُ تَحْلِ مُنْقَمِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ صَرَّتُ أَبُو الْمَيْمِ عِدَّانَنَا زُهَ يُرْءَنَ أَبِي إِسْعُلَقَ أَنَّهُ تَسْمِعَ رَجُلاً سَأَلَ الْأَسْوَةَ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ أَنْ مُذَّ كِن ، فَقَالَ سَمِينْتُ عَبْدَ اللهِ يَقْرَوُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِن (٧) قالَ وَسَمِينْتُ النَّبِيّ عَلِيْكُ يَفْرُواْهَا فَهَلُ مِنْ مُدْكِرِ دَالًا ﴿ (^) فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْلَهُ مَظْرِ اللَّا وَلْقَدْ بَسَّرْنَا

(١) أَنْ عَبْدِ اللهِ (٣) حَدُّنْنَا شُمْنَةٍ سات (e) (٠) كَابُ وَكَلَدُ يَسَرُنا الْقُرُ أَلَنَّ لِلذَّ كُو فَهَلُ مِنْ (۷) دالا (۸) کاب

ر) الآية

(۱) أخري (۲) أن النبي (۲) أن النبي (۲) المردة كور (۵) إلى فيلًا من مُدَّ كور (۵) المردة (۵) الم

الْقُرُّ آَنَ ٱللِّذَ كُو فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٌ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا ١٧ أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْخُقَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ (\*) النَّبِيِّ عَلِيُّكَ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكَ الْآيَّةَ \* ٣٠ وَلَقَدُ صَبَّحَهُمْ بُكُرَّةً عَذَابٌ مَسْتَقَرٌّ فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُدُرٍ ٢٠٠ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ ءَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عَرَّأً (\*) فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ۞ (\*) وَلَقَدْ أَهْلَكُنْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدُّكِرِ مَرْثُنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْن يَرِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ مِنْ مُذَّ كِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِي ١٤ (٧) قَوْلُهُ ، سَيُهُنَّ مُ الجَهُ عُ (٨) وَيُولُونَ الْدُبُرَ صَرَبْتُ مُمَّدُّ بِنُ عَبْد اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ وَهُوَ فَى ثُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ نَشَأَ لاَ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ ، ۚ فَأَخَذَ أَبُو بَكْر بيدِهِ فَقَالَ حَسَبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلْحَثَ عَلَى رَبُّكَ وَهُوَ يَتِبُ فِي الدِّرْعِ ، فَخَرَّجَ وَهُوَ يَقُولُ : سَيُهُزْمُ الجَمْعُ وَيُوَتُونَ الدُّبُرَ (١) ﴿ (١٠) بِلَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأَمَرُ ، يَعْنِي مِنَ الْمَرَارَةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ َ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قالَتْ لَقَدْ أُنْوِلَ (١٣) عَلَى نُحَدٍّ عَلَيْ مِمَكَّةً ، وَإِنَّى كَارِيَةٌ أَلْعَبُ : بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأُسَّ صَرَفَى إِسْخَتَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكُ قَالَ وَهُو َ فَي ثُبَّةً لَّهُ أَيُّومَ بَدِّرٍ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعَدُكُ اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ كُمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَداً فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِبِيدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْمَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُو فِي الْدُرْعِ ، فَوْرَجَ وَهُو يَقُولُ : سِيَهُوْمَ مُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَة مَوْءِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأَمَرُ ،

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ ، يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، وَالْمَصنُّ بَقْلَ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذْلِكَ الْمَصْفُ ، وَالرَّيْحَانُ رِزّْفَهُ ، وَالْحَبْ الَّذِي يُوا كَلُ مِنْهُ ، وَالرَّبْحَانُ فَ كُلاَّمِ الْعَرَبُ الرِّزْقُ وَقَالَ بَمْضُهُمْ وَالْعَصْفُ يُرِيدُ المَّا كُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيجُ الَّذِي كُمْ يُو كُلُّ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُصْفُ وَرَقُ الْخِنْطَةِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ الْعَصْفُ النَّبْ . وَقَالَ أَبُو مَالِكِ : الْمَصَمُّ فَأُوَّلُ مَا يَنْبُتُ ثُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُورًا . وَقَالَ نُجَاهِدٌ : الْمَصْفُ وَرَقُ ٱلْمِيْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَلَلَّادِجُ اللَّهَبُ الْاصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ . وَقَالَ بَعْضُهِمْ عَنْ تَجَاهِدٍ : رَبُّ المَّسْرِقَيْلِ لِلسَّسْ في الشَّتَاه مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ ، وَرَبُّ المَّفْرِ إَنْ مِغْرَبُهَا فِي الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، لا يَبغيانِ لاَ يَخْتَلِطَانِ ، الْمُنشَآتُ مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السَّفُنِ ، قَأَمَّا مَا لَمْ ثُرْفَعْ قَلْعُهُ ٣ فَلَيْسَ بُنْشَأَةٍ (" . وَقَالَ (" نُجَاهِد : وَتُحَاس ( الصَّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُوسُهِم ، يُعَذَّبُونَ ( ) يِهِ خاف مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُ ۚ بِالْمَعْسِيَةِ فَيَذْكُرُ ٱللهُ ۚ عَنَّ وَجَلَّ فَيَثَّرُ كُمَّا ، الْشُواظ كَمَتِ مِنْ نَارٍ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّئَّ ، صَلَّصَالِ طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلِ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّصِلُ الْفَخَّارُ ، وَيُقَالُ مُنْتِنْ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، يُقَالُ صَلْمَالُ كَمَا يُقَالُ حَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرْصَرُ مِنْلُ كَبْكَبْنَهُ مِنْ كَبْبَنَّهُ مِنْ كَبْبَنَّهُ ، فا كِهَة وَتَعْلُ وَرُمَّانُ . وقال بَعْضُهُمْ : لَبْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَأَمَّا الْفَرَّبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَفَوْ لِهِ عَزَّ وَجِلَّ : مافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، فَأَمْرَ هُمْ بِالْحُافَظَةِ

(۱) يِشْمِ أَنَّةُ الْأَصْمَٰنِ الرَّحْمَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِحْسُبَانِ الرَّحْي وقال غَيْرُهُ

(٣) كنا فاليوبينية الثاف
 هذه ملتوحة
 (٣) وضع فالنسخ التي بأيدينا
 الله بحرورة فيوق للربوطة
 وطليها علامة أبى ذر مصححا
 هليها

(٤) وَقَالَ كُجَّاهِدِ ثُكَالْفَخَّارِ كَايُصْنَعُ الْفَخَّارُ الشُّوِّ اظُ مُحَمِّبُ مِنْ نارٍ

(ه) النّحاسُ كذا في النسخ الحط المول هليها وهو يعيد أن رواية الهروى بالتعريف بدل الذكرة والقسطلاني يتشى أن روايته الجمع بينهما كتبه مصححه معدد (7) فيعذبون

عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَعادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَمَا كُمَّا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ وَمثلْهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السُّلُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ . ثُمَّ قَالَ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ (١) في أُوَّلِ قَوْلِهِ ، مَنْ في السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ . وَقَالْ غَيْرُهُ : أَفْنَانٍ أَعْصَانِ ، وَجَنَّى الْجَنَّيْنِ دَانٍ ما يُجْتَىٰ قَرِيبٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ : فَبِأَى آلاً م نِعَيهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ رَبِّكُما ٢٠ يَعْنِي ٱلْجِنَّ وَالْإِنْسَ ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ، يَنْفِرُ ذَنْبًا ، وَ يَكْشِفُ كَرْبًا ، وَيَرْفَعُ قَوْمًا ، وَيَضَعُ آخَرِينَ . وَقَالُ أَبْنُ عَبَّاسٍ : بَرْ زَخْ عَاجِزْ ، الْأَنَامُ إِلْخُلْقُ ، نَضَّاخَتَانِ فَيَّاصَّتَانِ ، ذُو الْجَلَالِ ذُو الْمُظَمَّةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مارِ جُ خالِصٌ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ مَرَجَ الْأُمِينُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خلاَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ (٣) ، مَرَّجَ أَمْرُ النَّاسِ، مَرْجَجٍ مُلْتَبَسِّ، مَرَّجَ أُخْتَلُطَ الْبَعْرَانِ ( ) مِن مَرَجْتَ دَابَّتَكَ تَرَكْتُهَا ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ مَنْتُحَاسِبُكُمْ ، لاَ يَشْغَلُهُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَهُوْ مَعْرُوفٌ في كَلاَمِ الْعَرَبِ ، يُقَالُ لَأْتَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلُ يَقُولُ لَآخُدَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ ۞ فَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّنَانِ وَرُثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْإِلْسُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّهَدِ العَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قال جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّة آنِيتُهُمَا وَما فيهِما وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَب آنِيتُهُما وَما فِيهِما وَما بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّم إِلاَّ رِدَا الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ \* (1) حُورٌ مَقْصُورَاتُ فِي أُخْيِامٍ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ : حُورٌ (٧) سُودُ الحَدَق، وَقَالَ ثُجَاهِدٌ مَقْصُورَاتُ مَعْبُوسَاتُ قُصرَ طَوْفُهُنَّ وَأَنْهُمُ مِنْ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، قاصِرَاتُ لا يَبْغِينَ غَيْر أَنْوَاجِمِنْ مَرْثُ اللَّهُ مُكُمَّدُ بِنُ الْمُقَى قَالَ حَدَّتَى ٥٠ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ

(٣) تُكُدُّ بَان

(٥) بَابُ قَوْلَهُ

رة) بالب<sup>.</sup>

(٧) الحُورُ البيُّودُ

ميرة (٨) حدثني ميرو

حَدَّتَنَا أَبُو مِمْرَانَ الجَوْنِيُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَبْسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ فِي الجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُونَ مُجُوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَلوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُ مَا يَرُونَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُوْمِنُونَ ، وَجَنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آبِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَ المُوْمِنُونَ ، وَجَنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آبِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَ ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَمَا فِيهِمْ ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِيمٍ إِلاَ رِدَاهِ النَّكِيرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ ،

#### ( (١١ الْوَاتِعَةُ )

وَقَالَ عُهِمِدُ : رُجَّتُ زُلْزِلَتْ ، بُسَّتْ فُنَّتْ لُنَتْ كَا يُلْتُ السَّوِيقَ ، الْحَشُودُ المُورِّ عَلَا السَّوِيقَ ، الْحَبَّاتُ إِلَى الطَّلَهُ الْوَرْ عَلَى الْمُرْبُ الْحَبَّاتُ إِلَى الطَلَّهُ الْوَرْ عَنْ مُلِدَّ اللَّهِ الْمُلَلَّةُ مُونَ ، مُلَّةُ أُمَّةً ، يَعَمُّومَ دُخُانُ أَسُورَ كَ ، يُصِرُونَ يُدِيمُونَ ، الْمُنْ الْمَبِيلُ الطَلَّهُ الْمُورَةِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَجَالًا اللَّهُ وَرَجَالًا اللَّهُ وَرَجَالًا اللَهُ اللَّهُ وَمَعَلَقَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَ

(۱) سُورَةُ الْوَاتِعَةِ الْمَاتِعَةِ الْحَنْ الرَّجِيمِ اللهُ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ اللهُ الرَّحِيمِ اللهُ ا

() وَ نُنْشِبَكُمُ \* فِبَا لاَ تَعْلُونَ تَعْلُونَ

> (٠) تَعَجَبُونَ مه (١) بِقُومٍ \*

(٨) مِنَ النَّطَفِ يَعْنِي (١) مَيْنَ النُّطَفِ يَعْنِي (١) مَسِلُّم

(١٠) قَرِيبٍ

كَالُدْعَاءُ لَهُ كَتَوْ لِكَ فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلاَمَ فَهْوَ مِنَ الدُّعاء ، تُورُونَ تَسْتَخْرَجُونَ ، أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ ، لَغُوًّا بَاطِلِاً ، تَأْثِيماً كُنَّذِباً \* (١) وَظِلَّ تَمْدُودٍ مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفيًانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرّ يُرْتَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النِّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظلِمًا مِائَةَ عَامِ لا يَقَطَّعُهَا ، وَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : وَظِلَّ تَمْدُودِ

( الحَديدُ )

قَالَ مُجَاهِدٌ : جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ مُعَمِّرِينَ فِيهِ ، مِنَ الظُّامَاتِ إِلَى النُّورِ مِنَ الضَّلاَلَةِ إِلَى الْهُلِّكِي ، وَمُنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلاَحٌ ، مَوْلاَكُمُ أَوْلَى بَكُم ، لِئُلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكُتِنَابِ ، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتِنَابِ ، يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْماً ، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ، أَنْظُرُونَا ٱنْتَظِرُونَا .

( الْجُادِلَةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُحَادُّونَ يُشَاقَثُونَ اللهُ ، كُبِتُوا أُخْزِيُوا (٣ مِنَ ٱلْخُذِى ، ٱسْتَحْوَخَ غَلَبَ

الجَلاَءِ (° مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضِ مِرْ**رُثُ** الْحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدْثَنَا هُسَيْمٍ ۖ أُخْبَرَ فَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ اللهُ الْ تُبْتِقِ سُورَةُ التَّوْبَةِ ، قالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ، ما زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا كَمْ (٥٠ تُبْقِي أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا ، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الْاَنْفَالِ ، قالَ نَزكَتْ في بَدْر ، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الحَشْرِ ، قالَ نَزَلَتْ في بَنِي النَّضِيرِ عَرْشُ (٧) الحَسَنُ أَنْ مُدْرِكِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمَّادِ أَخْبَرَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بشرِ عَنْ سَعِيدٍ قالَ ثُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ أَلْلُهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الحَشْرِ ، قالَةَ ثُلْ سُورَةُ النَّضِيدِ \*

(٢) سُورَةُ الحدد والنَّحادلة بشمر الله الرَّ مُن الرَّحيمِ وَقَالَ نَجَاهِدٌ فَيْهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٍ مُ

> (٣) أُخْزُوا (٣) أُخْزُوا منط آم أحز أبدأ

(٤) سُورَةُ الْحَشْرِ صه بسم الله الرحن الرحيم

(٠) الْإِخْرَاجُ

(۷) حدثي

( ) مَا قَطَعْتُمُ مِنْ لِينَةٍ نَحْنَلَةٍ ما لَمْ تَكُنْ عَبُورةً أَوْ بَرْنِيَّةً مَرْثُ ثُمَّا بُنَهُ حَدَّثَمَّا لَيْثُ عَنْ فَافِيعِ عَنِي أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ حَرَّقَ نَخْلَ بني النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِي الْبُورَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : مَا قَطَمْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَّكْتُمُوهَا قَائَمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُنْوَى الْفَاسِقِينَ ۞ ۞ قَوْلُهُ : مَا أَفَاءِ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ تَعْرُو عَن الزُّهْرَىَّ عَنْ مالكِ أَبْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ تُحْمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ كَانَتْ أَمْوَ الْ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَناء ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيَّةً مِمَّا كَم مُوجِفِ الْسَلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلاَ رَكَابِ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي خَاصَّةً ، يُنْفِقُ عَلَى أَهْ لِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بَقَ ف السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ \* ﴿ وَمَا آ تَا كُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ مَرْثُ مَمْدُ بْنُ يُوسِفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرُ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ لَعَنَ ٱللهُ الْوَاشِهاتِ وَالْمُوتَشِماتِ وَالْمَتَنَمِّصَاتِ وَالْمَتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المَفَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ أَمْرَأَةً مِنْ بَيِي أُسَدٍ يُقَالُ كَمَا أُمَّ يَمْقُوبَ لَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي (1) أَنَّكَ لَمَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ وَمَا لِي أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ فَعَ ف كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْ حَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئُنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَأُ نُنْهُوا ، قَالَتْ بَلَى ، قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهْى عَنْهُ ، قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْ لَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ وَأُذْهَبِي فَأُنْظَرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَيْهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَوْ كانَتْ كَذَٰ لِكَ مَا جَامَعْتَنَا (٥) مَرْشُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهُمْنِ عَنْ سُفْيَانَ قالَ ذَكَرْثُ لِعَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عنه قال لَعَنَ رَسُولٌ ٥٠ اللهِ عَلِي الْوَاصِلَةَ ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِن أَمْرَأَةٍ يُقَالُ كَمَا أُمْ

(۱) بَابُ قَوْ اِهِ (۳) بَابُ (۳) بَابُ (۳) بَابُ (۵) عَنْكَ (۵) مَاجَامَعُمْهَا (۱) اللهُ

قوله كدتك لم تضبط الكاف فى اليوتينيـة وضبطت فى بعض النسخ المعتمدة ،أبدينا بالنسـح وفى المطبوع سابقا بالكسركتبه مصمحة

يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورِ \* (١) وَٱلَّذِينَ تَبَوَّوُا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ٣ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قالَ قَالَ مُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُومِي الْحَلَيْفَةَ بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ أَنْ يَعْرَفَ كَمُمْ حَقَّهُمْ، وَأُوصِي الْحَلِيفَةَ بِالْا نْصَارِ ٱلَّذِينَ تَبَوَّوا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ مَنْكُ أَنْ يَقْبُلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِبِنَّهِمْ \* (" وَيُواثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ الآية ، (١) بَابِ الْحَصَاصَةُ الْفَاقَةُ ( ' ' ، المفلِّحُونَ الْفَائْرُونَ بِالْخُلُودِ ؛ الْفَلَاحُ ( ° الْبَقَاءِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ

عَجِّلْ . وَقَالَ الْحَسَنُ : مَاجَةٌ حَسَداً صَرِيْنَ (٦) يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُوحازِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هذهِ اللَّيْلَةَ (^) يَرْ حَمُهُ اللهُ ، فَقِامَ رَجُل مِن الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَذَهَب اللهُ ، يُضَيِّفُهُ الَى أَهْلهِ فَقَالَ لِا مْرَأَتِهِ صَيْفُ رَسُولِ اللهِ عَلِي لاَ تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قالَتْ وَاللهِ ماعِنْدِي إِلاَّ قُوتُ الصَّبْيَةِ ، قالَ فَإِذًا أَرَادَ الصَّبْيَةُ الْمُشَاء فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَىٰ ، فَأَطْفِي السَّرَاجَ ﴿ (١) سُوْرَةُ الْمُتَحَنَّةُ وَنَطُوى بُطُونَنَا اللَّيْكَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ لَقَدْ تَحِيبَ اللَّهِ اللَّهِ الرحن الرحيم اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، أَوْ صَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ ، فَأُنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَيُؤثِّرُونَ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَيُؤثِّرُونَ عَلَى اللهُ عَنَّ تَشْفِيدُوا أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

( الْمَتَحَنَّةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لَا ثُمَذَ بْنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هُؤُلاً هَ عَلَى الْمَنَّيْ مَا أَمَا بَهُمْ هَٰذَا ، بِمِصَمَ الْكُوَافِرِ أُمِرَ أَصْحَابُ النِّيِّ عَلَيْكَ بِفِرَاق نِسَائْهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ هِنَكَّةً \* (١٠) مَرْثُنَا الْحُنَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْرُو بْنُ

(٢) يَغْنِي أَبْنَ عَيَّاشِ

(٣) بَابْ قَوْلُهُ ۗ

رة) فأقة

عَدُوتِي عَدُولِ كُمُ أُولِياء

دِينَارِ قَالَ حَدَّتَنَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَدِ بْنِ عَلَى ۖ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ ٱللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِبَ عَلَى يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَقَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيًّا أَنَا وَالرُّبَيْرَ وَالْقِدْادَ فَقَالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْثُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا ظَمِينَةٌ مَعَهَا كِتَابٌ غَذُوهُ مِنْهَا فَذَهَبُنَا تَمَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرجى الْكِتَابَ، فَقَالَتْ (١) ما مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ الثيّابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِي عَلِيَّ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتُمَةً إِلَى أَنَاس (٢) مِنَ الْمُشْرَكِينَ مِمِّنْ يِمَكَّةٌ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ الذِّي عَلَيْ مَا هَٰذَا يَا عَاطِبُ ، قَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَيٌّ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى كُنْتُ أَمْرَأً مِنْ قُرَيْش وَكُمْ أَكُنْ مِنْ أَنْشَيِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَا لَهُمْ مِمَكَّةً ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي مِّنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ، أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَا بَتِي ، وَمَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ كُفْرًا ، وَلاَ أَرْ تِدَادًا عَنْ دِينِي ، فَقَالَ (١) وَعَدُوًّا كُمْ ۚ أُولِياء ۗ النَّبِي مُنْكُ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ مُحَرُّ دَعْنِي (٣) يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَضَّرَبَ عُنْقَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا (٤) يُدْرِيكَ لَمَلَّ ٱللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ ٱطْلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقَالَ: أَمْمَلُوا مَا شِيْتُمُ ۚ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قَالَ عَمْرُو وَنَزَلَتْ فِيهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاّ ْ تَتَخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُو كُمُ <sup>(0)</sup> ، قالَ لاَ أَدْرِى الآيَةَ فى الحَدِيثِ ، أَوْ قَوْلُ تَمْرُو مَرْشُ (١٠) عَلَى (١٧) قِيلَ لِسُفْيَانَ في هَذَا ، فَنَرَلَتْ (١٠) : لاَ تَتَخِذُوا عَدُولَى (١٠) . قال سُفْيَانُ مَلْذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ وِمَاتُرَ كُنُّ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُرَى أَحَدًا حَفِظَةُ غَيْرِي \* (١٠) إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ مَرْثُ (١١) إِسْخُتُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) حَدَّنَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهاَبٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَ فِي عُرُوقُ أَنَّ عَالِيْهَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَنْجِنُ مَنْ

T. VI

(۱۲) أَبْنِي سَمَدُ

هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهِذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِ ٱللهِ : يَا أَيُّهَا النَّنِيُّ إِذَا جاءكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَا يِمْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٍ ، قَالَ عُرُوَّةُ قَالَتْ عَالِشَةٌ فَنَ أَقَرَّ بَهْذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَمُا رَسُولُ ٱللهِ ﷺ قَدْ بَايَمْنُكِ كَلاَمًا وَلاَ وَٱللهِ مَا سَتَّتْ يَدُهُ يَدَ أَدْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمَايِعَةِ ، ما يُبَايِمُهُنَّ إِلاَّ بقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلَّكِ \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرُ وَعَبَدُ الرَّحْمُن بْنُ إِسْحُقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ إِسْحُقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةً \* (١) إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمِنِاتُ يُبَايِمِنْكَ مِرْثُ أَبُومَعْسَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ بَايَمْنَا رَسُولِ اللهِ عَنْ لِي فَقَرَأً عَلَيْنَا أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ ا (١) بَالْبِ فَقَبَضَتِ أَمْرًأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَ ْنِي فُلَانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيهَا فَا قَالَ لَمَا النِّي فقبضتِ امْرَاه يدها فعاس الله عن عند الله عند الله عند الله عند ألله عند أنه عند الله عند ال جَرير قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ سَمِيتُ الزُّ بَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ يَمْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَطَهُ ٱللَّهُ لِلنِّسَاء مَرْثُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيْسَ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ أَتُبَا بِمُونِي (٢) عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكُوا بِٱللهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَقَرَأَ آيَةَ النَّسَاء وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ قَرَأً ٣ الآيةَ فَنْ وَفَى مِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْنًا فَمُونِبِّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا (٤) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى ٱللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ وَإِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ ( \* \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْسَ فِي الْآَيَّةِ مَرْثُ مُ مُنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّتَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُونٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُما قال

شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْفَطْرِ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمَّانَ فَكُلْهُمْ أَيْصَلِّهَا قَبْلَ الخَطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَمْدُ فَنَزَلَ نِيُّ اللَّهِ عَلَيْ فَكَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُحَلِّسُ الرَّجَالَ بِيده ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقَّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاء مَعَ بِلاَلِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَائِكُ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِمُنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِأَنَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أُولاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَغَ مِنَ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُلُّهَا ، ثُمَّ قالَ حِينَ فَرَغَ أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَمَالَتِ (١) أَمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ كَمْ يُجِينُهُ غَيْرُهُمَا نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ لاَيَدْرِي الحسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ وَ بَسَطَ بلاَكْ تَوْبَهُ خَمَلْنَ يُلْقَينَ الْفَتَخَ وَالْحَوَاتِيمَ فَى ثُوْبِ بِاللَّهِ .

#### ( سُورَةُ الصَّفِّ (٢)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ مَنْ يَتَّبَعْنِي (٣) إِلَى اللهِ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس: مَرْصُوصٌ مُلْصَقَ بَعْضُهُ بِبَعْضِ ( 4 ) . وَقَالَ غَيْرُهُ ( ) بِالرَّصَاصِ \* قَوْلُهُ ( ٢ تَعَالَى مِنْ بَعْدِى أَسْمُهُ أَحْمَدُ مِرْشَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْدِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي مَمَّذُ بْنُ جُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُمَّدُّ وَأَنَا الْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي ٱلَّذِي يَعْدُو ٱللَّهُ بِنَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِيرُ ٱلَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَّمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ .

### ( (المُجْمَعَةُ )

قَوْلُهُ : وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَلَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، وَقَرَّأُ مُمَنَّ : فَأُمْضُوا إِلَى ذِكْرَ اللهِ صَرِيْنِ (٥) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّ تَني (٩) سُلَيْمانُ بْنُ بِلاَلْ عَنْ تَوْر عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْهِ كَأْنُولَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ ، وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَكَ يَلْحَقُوا بِهِمْ . قالَ (١٠) قُلْتُ : مِنْ مُمْ يَا رَسُولَ الم الماك

(٦) تَبِعَنِي

(أ) و قال يحيي

(۱) کاب یا تی

(٧) سُورَةُ الْجُمْعَةِ بِسْمِ ِ

(١٠) قالُوا مَنْ

ٱللهِ وَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ٱلاَثَا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْتُكُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قالَ : لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ ءِنْدَ النُّرَايُا لَنَالَهُ رَجَالُ أَوْ رَجُلُ مِنْ هُوْلاً حَرِيْنَ (١) عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الْوَجَابِ حَدَّتَنَا (٢) عَبْدُ الْمَرِيزِ أَخْبَرَ نِي ثَوْرٌ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ مِنْكُ لِنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هُوْلاًء ﴿ فَ وَإِذَا رَأُوا ا أَجِارَةً (١) صَرَيْنِ حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حدَّنَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (١) حُصَيْنُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْحِمْدِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَارٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال أَقْبَلَتْ عِيرٌ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّيِّ عِلْكَ فَثَارَ النَّاسُ إِلَّا أَثْنَا (الْ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمُوا الْفَضُوا إِلَيْهَا (٧٠٠

( قَوْلُهُ (١٠ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ )

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ (١) ، إِنَّى لَكَاذِ بُونًا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاء (١) وَتَرَكُوكَ عَايِمًا حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعُنَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِينُ ﴿ (٨) مود: الناهبينَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى يَقُولُ لَا تَنْفَقِلُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، الله الرحى الرجم، وَلَوْ (١٠٠ رَجَمنا (١١٠ مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَذَكَّرْتُ ذَلِكَ لِمَتَّى أَوْ لِمُمَرَّ ، فَذَكَّرَهُ لِلنِّبِيِّ عَلَيْتِ فَدَعَانِي لَخَدَّتُهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِلَى عَبْدِ (١) الْأَيَّةَ الله بن أُنِي ۗ وَأَصِحَابِهِ لَخَلَفُوا ماقالُوا ، فَكَذَّ بنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْثِهِ وَصَدَّفَهُ فَأَصَا بنِي عَمُّ لَمْ يُصِيْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، كَفِلَسْتُ فِي الْبَيْتِ وَقَالَ لِي عَمِّي مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَّكَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَمَقَاكَ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى: إِذَا جَاءِكَ الْمَنَافِقِهُونَ وَمَقَتَ إِلَى النَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَقَاكَ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى: إِذَا جَاءِكَ الْمُنافِقِهُونَ وَمَقَتَ إِلَى النَّيْ عَلَيْهِ فَقَرَأً فَقَالَ إِنَّ أَلَلْهَ قَدْ صَدَّفَكَ يَا زَيْدُ ۞ (١٢) أَشَّخَذُوا أَيْمَانُهُمْ جُنَّةً يَجْتُنُونَ بها مرتف آدم بن أبي إياس حدَّثنا إسرائيل عن أبي إساطق عن زيد بن أد قم روي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمَى فَسَمِونَ عَبْدَ أَللهِ بْنَ أَبِيَّ أَبْنَ سَلُوا، يَقُولُ لاَ نَنْفِقُوا عَلَى

(د) أو كَمْوَة

سية (11) الى الدينة

مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا . وَقَالَ أَيْضًا : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ يِنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلَ ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَنَّى ، فَذَكَرَ عَمَّى لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي وَأَصِمَا بِهِ كَفَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ مَرْكَةً بِنِي ، قَاْصاً بِنِي هُمْ كُمْ يُصِيْنِي مِثْلُهُ (١١ خَلَسْتُ فِي مِيْتِي ، فَأَثْرُلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا جَاءِكَ الْمُنَافِقُونَ ، إِنِّي قَوْلِهِ : ثُمُّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : لَيُخْرِجَنَّ الْاعَنَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ فَقَرَأُهَا عَلَى مُمَّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ ﴿ (٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبعَ عَلَى قُلُوبِهِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَة عَن الحَكَم قالَ سَمِيْتُ مُحَمَّد بْنَ كَمْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِيْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَهَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَمَّا قَالَ عَبْدُ ا اللهِ بْنُ أَبِي ۗ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَئَنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ (٢) فَأَتَانِيرَسُولُ النَّبِيِّ الْخَبَرْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَرَاتِكَ فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَى ما قالَ ذلك ، فَرَجَمْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنَيْتُ ، فَدَعانِي ٣٠ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَا نَيْتُهُ ، فَقَالَ إِنَّ ٱللهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَتَزَلَ مُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا الآية . وَقالَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن الْأَحْمَش عَنْ مَمْرِوعَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْدَلَى عَنْ زَيْدٍ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ \* (" وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْ لِهِمْ (٥) كُأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ أُمُ الْمَدُوْ فَأَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونُ مَرْثُ عَرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا زُهَمِينُ بْنُ مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفَقَ قالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قالَ خَرَجْنَا مِعَ النَّبِيُّ مِنْكِمْ فِي سَفَرِ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِيدٌةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَى لِأَحْجَا بِهِ لاَ تُنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لَيُغْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأُتَدَّتُ النِّبِيُّ يَرْكُ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْد

(٢) بَابُ قَوْلِهِ رو) باب (٠) الآية

(۱) كَالْبُ وَإِذَا اللهِ

(r) إِلَى نَسُولِهِ وَمُمْ مُشْتَكْبِرُونَ

العندة بدون النعبر الثابي في العنبية في العليم سابقا به مصحه (٤) فَدَعانِي خَدَّنْتُ فَ فَا أَرْسُلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَا أَرْسُلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ الزُّبُ وَأَسْحَابِهِ خَلَقُوا الْنِي قَالُوا وَ كَذَّ بَنِي النَّبِي مَا قَالُوا وَ كَذَّ بَنِي النَّبِي الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا ا

(ه) رَسُولُ اللهِ

(٦) عز وجل

(۷) فأرسل سو

(۸) کاب

(٩) الآية

ة طالع (١٠)

(١١) الحَاهِليَّةِ

راد) الْكَسْعُ اَنْ تَصْرِبَ بِيدِكَ على شَيْء أَوْ مِرِجْلِكَ وَيَكُونُ أَيْضاً إِذَا رَمَيْنَهُ شِيْء يَسُوهِهُ

ٱللهِ بْنِ أَبِّي ۚ فَسَالَهُ ۚ فَأَجْتَهَ ذَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ ، قَالُوا كَذَبْ زَيْدٌ رَسُولَ ٱلله عَلْقَ فَوَقَعَ في نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجِلَّ تَصْدِيقِ فِي إِذَا جَاءِكَ الْمَنَافِقُونَ، فَدَعاهُمُ النِّبِي مَلِكُ لِيَسْتَغَفِّرَ كَلُمْ فَلَوَوا رُولُمَهُمْ ، وَقَوْلُهُ خُشُبُ مُسَنَّدَةُ ، قالَ كانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ \* قَوْلُهُ (") وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُوُّسَهُمْ (٢) وَرَّأَ يَتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكُبِرُونَ ، حَرَّ كُوا أَسْتَهْزَوْا بِالنِّبِيّ عَلِيَّةً وَيُقُرُأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ لَوَيْتُ مَرْضًا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبِي إسْخُقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَيَّى فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى " أَبْنَ سَلُولَ يَقُولُ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلَئَنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَتَّى فَذَكَرَ " عَمَّى لِلنِّيَّ عَلِيَّةٍ " وَصَدَّقَهُمْ فَأَصابِي غَمَّ كُم يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطٌّ فَعَلَّ خَلَسْتُ فِي رَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي ما أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ ( ) وَلِيِّ وَمَقَتَكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى ( ) : إِذَا جِاءِكَ الْمَنافقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ ، وَأَرْسَلَ (٧) إِلَىَّ النِّبِي عَلِيِّ فَقَرَأُهَا وَقَالَ إِنَّ ٱللهَ قَدْ صَدَّقَكَ \* (٨) قَوْلُهُ : سَوَادٍ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرُتَ كَلُّمْ (١) أَمْ لَمُ ثَمَ تَسْتَغْفِرْ كَمُمْ أَن يَغْفِرَ ٱللهُ كُلُمْ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ مَرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ وَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً في جَبْشِ، فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْهَاجِرِينَ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ، فَقَالَ الْأَنْصَادِيُ يَا لَلَّانْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَاكَ (١٠٠ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ ما بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ (١١) قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كَسَعَ (١٢) رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى قَقَالَ فَمَلُوهَا

أُمَا وَاللهِ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْاذَلَّ فَبَلَغَ النِّي مَرْكَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَٰذَا ٱلْنَافِقِ، فَقَالَ النِّبِي مُرْكَ دَعْهُ لاّ يَتَّحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُمَّدًّا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْهَاجِدِينَ كَثْرُوا بَعْدُ قالَ سُفْيَانُ خَفَفِظْتُهُ (١) مِنْ مَعْرُو قالَ عَمْرْتُو سَمِينَتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النِّيِّ عِنْكُ ﴿ قَوْلُهُ ﴿ ثُمُّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِيْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا (٣) وَيَتَفَرَّفُوا وَلِلهِ خَزَائَنُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْض وَلَكِنَّ الْمَنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ حَرْثُ السَّمْيِلُ بنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني إسمعيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِي غُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ حَزِنْتُ عَلَى مَن أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَى ۚ زَيْدُ بْنُ أُرْقَمَ وَ بَلَغَهُ شِيدَةُ حُزْنِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِلْأَنْسَارِ وَلِاَّ بِنَاءِ إِلاَّ نَصَار وَشَكَّ أَبْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاء أَبْنَاء الْأَنْصَارِ فَسَأَلَ أَنساً بَمْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ هَٰذَا الَّذِي أَوْفَى ٱللَّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ (\*) \* قَوْلُهُ (°) إِيَّقُولُونَ : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأُعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلَ (°)، وَاللهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمَنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مَرْشَ الْحُمَيْدِي ْحَدَّمَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ تَحْرُو بْنِ دِينَارِ قَالَ سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَتَعَ رَجُلُ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَ نْصَارِيٌ يَمَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُ يَمَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمَّعَهَا أَللهُ رَسُولَهُ عَلَيْهُ قال ما هٰذَا ؟ فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَادِي يَا للَّا نْصَارِ ، وَقَالَ ۚ الْمُهَاجِرِينُ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ النِّبِي ۚ يَا إِنَّ مُعْتِنَةٌ ۗ قَالَ جَابِر وَكَانَتِ الْأَنْصَادُ حِينَ قَدِمَ النَّبِي عَلِيلِ أَكْثَرَ ، ثُمَّ كَثُرَ الْمَاجِرُونَ بَعْثُ

را) الأراب (1) الأراب

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبَى ۖ أَوْ قَدْ فَعَلُوا وَاللهِ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنْهَا الْاذَلَّ ، فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ ٱللهِ أَضْرِبْ عُنْقَ هَٰذَا المنَافِق قالَ (١) النَّبِي عَلِيَّ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَدًّا (٢) يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ .

( سُورَةُ التَّغَايُن (٢٠)

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ فَلْبَهُ ، هُوَ الَّذِي إِذَا أُصِا بَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَّفَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ .

الى سُورَةُ الطَّلاَقِ ) ( سُورَةُ الطَّلاَقِ )

وَقَالَ مُجَاهِدُ (1) : وَ بَالَ أَمْرِهَا جَزَاءً أَمْرِهَا مِرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَبْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهابِ قالَ أُخْبَرَ نِي سَالِمٌ ۖ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُمْرَ رَضَىَ أَلَلْهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأْتَهُ (٥) وَهِي حائِضْ ، فَذَكَرَ مُحَرُ لِرَسُولِ أَلَّهِ مِنْ إِلَيْهِ فَتَغَيُّظُ فِيهِ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ إِنَّ مُمَّ قَالَ لِلْرَاجِمْهَا ، ثُمَّ أَيْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمُّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ ۚ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَسَّهَا فَتِلْكَ الْمِدَّةُ كَمَا أَمْرَهُ ٥٠ الله \* ٥٠ وأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلْهُنَّ وَمَنْ يَتَّى اللهَ اللهِ مَا أَمْرَاةً لَهُ يَغْلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ، وَأُولَاتُ الْأَخْمَالِ وَاحِدُهَا (١٠) ذَاتُ عَلَى حَرْثُ سَعْدُ أَبْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنَى قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى أَبْن عَبَّاسَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِينِي فِي أَمْنَأَةٍ وَلَدَّتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ آخِرُ (١) الْأَجَلَيْنِ ، قُلْتُ أَنَا وَأُولِاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلْهُنَّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَنَا مَعَ أَبْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةً ، فَأَرْسَلَ أَبْنُ عَبَّاس غُلاَمَهُ كُرِّيبًا إِلَى أُمِّ سَلَّمَةً يَسْأُلُهَا ، فَقَالَتْ ثُيِّلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةِ وَهَي حُبْلَى فَوَصَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَطُبِتْ فَأَنْكَمَهَا رَسُولُ أَللهِ بَالِيْ وَكَانَ

(٢) وَ الطَّلَاق سم الله الرحن الرحيم

(١) التَّعَابُنُ عَبِنُ أَهُلِ الْجُنَّةِ أَهْلَ النَّارِ إِنْ أَرْ تَنْبُرُ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَتَّعِيضُ أَمْ لا تَعِيضُ فَالَّلَائِي نَمَدُنَّ عَنَ الْحِيض وَالْلَانِي لَمْ يَحِصْنَ بَعْدُ فَعَيدٌ نَهُنَّ ثَلَانَةُ الشَّهُو . اً ات عند المروى

رواية الحموى

(٦) أَمَّرَ ٱللهُ عَرَّ وَجَلَّ

(۷) مَابِ

(٨) واحدَنها

(٢) فَضَمَزَ . قالَ أَبُو ذر ومعناه عَضِ لَهُ شُفَّتُهُ عِمِزاً

الكن عَمَّة الله

(٠) سُورَةُ لِمَ يُحْرَمُ وفى نسخة سورة التَّحْرِيم

مار (۱) (٧) الآية

١(٨) هُو َ يَعْلَى بْنُ خَكْرِيمٍ.

(19)كما بالياء في اليونينية وقال في الممايح انها مبدلة من الهنزة على غير قياس •

> ولاين ذر فيواطأن (۱۲) على

> > (۱۲) بِنْتِ

(1٤) بَابُ

(١٠) وَ ٱللَّهُ مَوْ لاَّكُمْ وْ هُوَالْعَلِيمُ ۚ الْحَكِيمُ ۗ

(١) فَذَ كُوُ وَالَّهُ مَذَ كُو السُّنَا بِلِ فِيمِنْ خَطَبَهَا \* وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَدِّدِ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةً فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يِعَظَّمُونَهُ ، فَذَكَّرَ (١) آخِرَ الْأَجَلَيْنِ خَدَّثْتُ بِحَدِيثِ شُبَيْعَةً بنْتِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ غُنْبَةَ قَالَ فَضَمَّزَ (٧) لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِئتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّى إِذًا كَلِّرِي إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُتْبَةً وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَأَسْتَخْيَا وقالَ الْكُنَّ (٣) عَمَّهُ كُم يَقُلُ ذَاكَ ، فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مالِكَ بْنَ عامِرِ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَب يُحَدِّثُني حَدِيثَ " سُبَيْعَةً فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ فِيهَا شَبْنًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ، فَقَالَ أَتَجِعْلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلَيظُ ، وَلاَ تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاء القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ بَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

## ( سُورَةُ (٥) الْتَحَرَّمِ )

ي (٦) يَا أَيُّهَا النِّي لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ (٧) تُبْتَنِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَن أَبْنِ حَكْمِمٍ (١٠) عَنْ سَمِيدٍ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ فِي الحَرَامِ بِكَلْفَرْ. وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ أَللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ صَرَّتُ " ' إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْدِ بْن مُمَـيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُول اللهِ عَلَيْ يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١٠٠ جَعْشِ وَيَمْكُثُ عِنْدُهَا فَوَاطَيْتُ (١١) أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ (١٢) أَبْنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكَلْتَ مَعَافِيرَ إِنِّي أَجِد مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ ، قالَ لا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١٣) جَحْشِ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَٰلِكِ أَحَدًا \* و (١٤) تَبْتَنِي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحِلةً أَيْمَانِكُمْ (١٠٠ مَرْثُ

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِي عَنْ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدٍ بْن حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قالَ مَكَثْتُ سَنَةً أُدِيدُ أَنْ أَسْأَلَ مُمّرَ أَبْنَ الخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَنَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ حَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا كَفَرَجْتُ أ مَمَهُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ (١) وَكُنَّا بِيَمْض الطَّرِيقِ ، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِخَاجَةٍ لَهُ ، قالَ فَو تَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِن اللَّتَانِ تَظَاهِرَتَا عَلَى النَّبِّي مَرْكُ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ تِنْكَ حَفْصَة وَعَائِشَةُ ، قَالَ قَقُلْتُ وَأَلَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ هُذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قالَ فَلَا تَفْعَلْ ماظَنَنْت أَنْ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَأَسْأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّوْتُكَ بِهِ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ مُمترُ وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَمُذُ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ كَمُنَّ مَا مَّ مَا الزَلَ وَقَمَّمَ مَّنُ مَا اللهِ عَنَى الرَّلِ اللهِ فِيهِنِ مَا الزَلَ وَقَمَّمَ مَّنُ مَا الرَّا وَقَمَّمَ مَا الرَّا وَقَمَّمَ مَا الرَّا وَقَمَّمَ مَا الرَّا وَقَمَّمَ مَا الرَّا وَعَمَّمَ مَا الرَّا وَقَمَّمَ مَا الرَّا وَعَمَّمَ مَا الرَّا وَعَمَمَ مَا الرَّا وَعَمَّمَ مَا الرَّا وَعَمَّمَ مَا الرَّا وَعَمَّمَ مَا الرَّا أَنْ وَعَمَّمَ مَا الرَّا أَنْ وَعَمَّمَ مَا الرَّا وَعَلَيْدُ اللَّهُ وَالْمَا أَنْ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَا أَلَّا وَالْمَا أَلَا فَا أَمْ اللَّهُ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَالْمَالَ وَقَمْمَ مَا الرَّالُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَا أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّلَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الل َ لَمَا مَالَكِ وَلِمَا هَمُنَا فِيها (٣٠ تَـكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ ، فَقَالَتْ لِي تَحِبَا لَكَ يَا أَبْنَ (٣) بِالناء والباء في البوبينية الخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ أَبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَامَ نُحَرُ فَأَخَذَ رِدَاءهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَقَالَ كَمِا يَابُنَيَّةُ إِنَّكِ لَثُرُ اجِعِينَ رَسُولَ اللهِ عَنِي حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللهِ إِنَّا كَثُرَ اجِعُهُ ، فَقُلْتُ تَعْلَمُ يَنَ أَنَّى أُحَذَّرُكُ عُقُوبَةَ اللهِ ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ عَيْكُ يَا بُنَيَّةُ لاَ يَمُرَّ نَّكِ (" هذه و الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسنهُ احْبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْد إِيَّاهَا يُرِيدُ عاليْسَة ، قالَ ثُمَّ خَرَّجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ لِقَرَا بَتِي مِنْهَا فَسَكَلَّمْتُهَا ، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ تَحِبَا لَكَ يَا أَبْنَ إِلْحَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءِ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَّ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَزْوَاجِهِ ، فَأَخَذَتْنِي وَاللهِ أَخْذَا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ ، خَفَرَجْتُ مِنْ عندِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَدِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا

آنيهِ بِالْخَلِيمِ وَتَحْنُ نَتَغَوْفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُريدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدِ ٱشْتَلَاتُ صُدُورُنَا مِنْهُ ، فَإِذَا صَاحِي الْأَنْصَادِيْ بَدُقُ الْبَابَ ، فَقَالَ أَفْتَحْ أَفْتَحْ ، فَقُلْتُ جاء الْفَسَّانِيْ ، فَقَالَ بَل أَشَدْ مِن ذَلِكَ أَعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَرْوَاجَهُ قَتُلْتُ رَغَمَ (١) أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً فَأَخَذْتُ ثَوْنِيَ فَأَخْرُجُ حَتَّى جِنْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي مَشْرُ بَةٍ لَهُ يَرْ فَي عَلَيْهَا بِمَجَلَّةٍ وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الْدَّرَجَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هُذَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَذِنَ لِي ، قالَ مُمَرُ فَقَصَصت عَلَى رسُولِ أَللهِ عَلِيْ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمَّ سَلَمَةً تَبَسَّمَ رَسُولُ ألله عَلَيْ وَإِنَّهُ لَمَلَى حَصِيرِ مَا بَبْنَهُ وَ يَبْنَهُ شَيْءٍ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدِّم حَشُوهُ هَا لِينْ ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظاً مَصْبُوبًا (٢) ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهَبْ مُعَلَّقَة ، فَرَأْ يْتُ أَثْرَ الحَصِيرِ في جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ ما يُبْكِيكَ ؟ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَّهِ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْضَرَ فِيهِ هُمَا فِيهِ ، وَأَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ ، فَقَالَ أَمَا تَرَاضَى أَنْ تَكُونَ لَمُمُ ٱلدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ \* (") وَإِذْ أَسَرُ النِّي إِلَى مَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (لَا عَلْمًا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ أللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَمْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَمْض فَلَمَّا نَبَّأُهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَ نَبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبًّا فِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيُّرُ ، فِيهِ عَاثِشَةُ عَنِ النَّبِي عَلِيٌّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبًّا مِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا يِقُولُ أُرَدْتُ أَنْ أَمْنَالَ مُحَرَر (")، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهِرَتَا عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ يَرْكِيمُ فَى أَنْهَمْتُ كَلاَّمِي حَتَّى قَالَ عَاثِيمَةُ وَحَفْصَةُ \* (٦) قَوْلُهُ : إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو إُكُمًّا ، صَغُونَتُ وَأَصْغَبْتُ مِلْتُ ، لِتَصْغَى لِتَمِيلَ ، وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ قَاإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلًاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ عَوْنٌ ، تَطَاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ؛ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ، أَوْصُوا

(ه) قد العربي بعدم النبه المرابع بعدم النبه المرابع ا

أَنْفُنْكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقُوى لَلْهِ وَأَذْبُوهُمْ حَرَّنَ الْحُنْدِي حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا الْحُنْدِي وَلَّهُ اللهِ عَنْ الْمَ الْمَانُ عَبَيْدَ بْنَ حُنَيْ يَقُولُ سَمِيْتَ أَبْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ '' أَنْ أَسْأَلُ مُحَرَعَنِ الْمَ أَنَيْ اللَّذَنِ تَظَاهِرَ اللّهِ عَلَيْكُ فَلَكُمْتُ سَنَةً فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَحَفْقَةُ \* قَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَنْهُ الْمُعَلِي أَنْ يُمَرُو اللّهُ عَنْهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْتَعَ فِيلًا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْتَعَ فِيلًا اللّهُ عَنْهُ الْمُعْتَعَ فِيلًا اللّهُ عَنْهُ الْمُعْتَعَ فِيلًا اللّهُ عَنْهُ الْمُعْتَعَ فِيلًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

( (" تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ )

التَّفَاوُتُ الِالْخُتِلاَفُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوْتُ وَاحِدٌ ، تَمَيَّرُ تَقَطَّعُ ، مَنَا كِبِهَا جَوَانِبِهَا ، تَدَّعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْ كُرُونَ وَتَذْ كُرُونَ ، وَيَقَيِّضْنَ يَضْرِبْنَ جَوَانِبِهَا ، تَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْ كُرُونَ وَتَذْكُرُونَ ، وَيَقَيِّضْنَ يَضْرِبْنَ بِعَانِهِ إِنَّهُ مَا كَنُورَ الْكُفُورُ الْكُفُورُ الْكُفُورُ الْكُفُورُ الْكُفُورُ الْكُفُورُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِصَافَاتٍ بَسْطُ أَجْنِحَتِهِنِ ، وَنَفُورُ الْكُفُورُ الْكُفُورُ . ((^) ن وَالْقَلْمِ )

وَقَالَ قَنَادَهُ : حَرْدِ (١) جِدِّ فِي أَنْشُرِيمٍ (١١) . وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : لَضَالُونَ أَضْلَنْنَا مَكِانَ جَنْنِنَا . وَقَالَ غَيْرُهُ : كَالصَّرِيمِ كَالصَّبْحِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَالطَّيْرِ مِمُ أَيْضَا المَصْرُومُ النَّهَارِ وَهُو أَيْضَا المَصْرُومُ مِنْ مُنْطَم الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيمُ أَيْضَا المَصْرُومُ مِنْ مَنْكُ وَتَيْلِ وَمَقَنُولٍ \* (١١) عُنْلَ مِنْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ حَرَثُنَا الصَّرَا اللَّهُ وَمَنْ (١١) مَثْلُ مِنْدُ ذَلِكَ زَنِيمٍ حَرَثُنَا المَعْرُومُ اللَّهُ اللْمُعْمِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ الللْمُعِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْعُلِي الللْمُعْمِلْمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعُولُول

(۱) كُنْتُ أُرِيدُ ٥٠

مَّ (۲) للناء

عبار (r)

(s) IŽĮ

· (0)

(٦) سُورَةُ لُلُكِّ

(١) واحد

بنم الله الرحمن الرحم

(۱) حَرُّدُ

(١٠) و قال أَبْنُ عَبَّاسِ يَتَخَافَتُونَ يَنتَجُونَ السَّرَارَ وَ الْكَكَلَّامَ الْخَفِيِّ كنا وضع هذه الوابة في النخالة منه الوابة في

(۱۱) باب

ص5 (17) حدثنی

(17) <del>(17)</del>

عُبَيْدُ اللهِ (١) عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عُتُلِّ بَمْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ قَالَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْسِ لَهُ زَكَمَةٌ مِثْلُ زَكَمَةِ الشَّاةِ حَرْثُ أَبُو ثَمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْن خالِدٍ قالَ سَمِعْتُ حارثَةً بْنَ وَهُبِ الْخُزَاعَى قَالَ سَمِيْتُ النِّيِّ مِنْ النِّي مِنْ إِلَى الْمُعْرِبُ مُ الْمُعْلِلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ (٢) لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لاَّ بَرَّهُ . أَلاّ أُخْبِرُكُمُ بِأَهْلِ النَّادِ كُلْ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِدٍ \* " يَوْمَ يُكُشُفُ عَنْ سَاقِ عَرْضَ آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ أَبِي هِلِالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِينَتُ النِّيَّ عَلِي لِلَّهِ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ وَمُوْمِنَةٍ ، وَ يَبْتَىٰ (') مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِثَآءٍ وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ (''، فَيَمُودُ ظَهْرُهُ طَبَّقًا وَاحداً .

## ( (٦) الحَاقَةُ )

عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ يُريدُ فِيهَا الرَّضَا ، الْقَاضِيَةَ (٧) المَوْتَةَ الْاولَى الَّتِي مُتُّهَا ، ثُمُّ (٨) أَخْيَا بَمْدَهَا ، مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِ بِنَ أَحَدُ يَكُونُ لِلْجَمْعِ (٥) وَلِلْوَاحِدِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : الْوَتِينَ نِيَاطُ الْقَلْبِ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : طَغْى كَثْرَ ، وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ بطُنْيَانِهِمْ ، وَيُقَالُ طَنْتُ عَلَى الْحَزَّانِ (١٠) كَمَا طَنْي المَا وَعَلَى قَوْم نُوحٍ . ( "السَّالَ سَائِلَ")

الْفَصِيلَةُ (١٢) أَصْغَرُ آبَامُهِ الْقُرْبِي إِنَهُ يَنْتَبِي (١٢) مِنْ أَنْتَنِي ، لِلشَّوى الْيَذَّانِ وَالرُّجْهِلاَنِ وَالْأَمْلُرَافُ ، وَجَلْدَةُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَمَا شَوَاةٌ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلِ فَهُوَ شُوًى ، وَالْعِزُونَ (١٠) الجَمَاعَاتُ ، وَ وَاحِدُهَا (١٠) عِزَةٌ .

(٢) لم يضبط المين في اليونينية وضبطها في العرع بالسكم

(i) كَنَبْنَى كُلُّ مَنْ مِح (٠) يَسْخُدُ

(٦) سُورَةُ الحَاقَةِ ا صحة مسم الله الرحمن الرحيم قَالَ أَبْنُ جُبَيْرِ

(٧) وَالْقَاضِيةُ الْمُوْتَةُ

(٨) كَمْ أُحْدِيَ

(١) لِلْحَمِيعِ وَالْوَاحِدِ (١٠) في اليونينية منح الخاء وفي عبرها نصبها (١١) سُورَةُ سَأَلَ سَأَثُلُ اللهِ

(١٢) وَالْفُصِيلَةُ

(۱۲) يَكْتُكَهَى

١٤ وَالْعِزْ ُونَ الْحِلْقُ والجماعات

(١٥) والمحدّ نيا

# ( ('' إِنَّا أَرْسَلْنَا )

أَطْوَاراً طَوْراً كَذَا وَطَوْراً كَذَا يُقَالُ عَدَا طَوْرَهُ أَى قَدْرَهُ ، وَالْكُبَّارُ أَشَدُ مِنَ الْكِبَارِ وَكَذَٰلِكَ مُجَّالٌ وَجِيلٌ لِأَنَّهَا أَشَدُ مُبَالَغَةً ، وَكَبَارُ (٢٠ الْكَبِيرُ ، وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّحْفِيفِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ رَجُلْ حُسَّانٌ وَجُالٌ وَحُسَانٌ مُخَفَّفُ إِوَجُمَالٌ مُخَفَّفُ دَيَّارًا مِنْ دَوْرٍ وَلَكِنَّهُ فَيْمَالُ مِنَ الدَّوْرَانِ كُمَّا قَرَأً مُمَرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِي مِنْ قَنْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ : دَيَّارًا أَحَدًا ، تَبَارًا هَلَاكًا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : مِدْرَارًا يَتْبَعُ بَعْضُهَا (") بَعْضًا ، وَقَارًا عَظَمَةً \* ( ) حَرَثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَن أَبْن جُرَنْجٍ وَقَالَ عَطَاءٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الأَوْثَانُ بِالَّتِي كَانَّتْ في قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ ، أَمَّا وُدُّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ (\*) الجَنْدَلِ ، وَأَمَّا سُوَاعُ كَانَتْ لِمُذَيْلٍ ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجَوْفِ (٦) غَيْدَ سَبَا وَأُمَّا يَعُونُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ ، وَأُمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِنْيَرَ ، لِآلِ ذِي الْكَلَّاعِ (٧) أُسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ ، قَامًا هَلَكُوا أُوخْى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَن أَنْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجَالِسُونَ أَنْصَّابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاتُهُمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَٰئِكَ وَتَنَسَّخَ (^) الْمِلْمُ عُبدَتْ .

( ( أُن قُلُ أُوحِيَ إِلَيٌّ )

قَالَ أَنْ عَبَّاسَ : لِبَدًّا (١٠) أَعْوَانَا صَرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ أَللهِ بَرَاكِ ف طَائِفَةٍ مِنْ أَصَمَا بِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ ۚ وَفَدْ حِيلَ ۖ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَ بَيْنَ خَبَرِ النَّمَاء، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ، فَقَالُوا ما لَكُمْ ؟ فَقَالُوا (١١)

معة سورة نوح

(۱) وَكُذَّاكِ كُبَّارُ اللَّهِ كُبَّارُ اللَّهِ كُبَّارُ اللَّهِ كُبَّارُ اللَّهِ كُبَّارُ اللَّهِ

(٣) بَعْضُهُ

(٤) بَابْنُورَدَّاوَ لاَسُواعاً

وَ لاَ يَمُونُ وَ يَمُونَ حَدَّثْنَى

(٦) يالجرف

(٧) و أنْسْرُ

كذا واليونينية وكأنه لابد كسجد حمّع ساجد آه مرهامش الاصل •وفي الحل وهي قراءة غير سمية من أربع قراءات تماهاص الفرطاي كتبه

حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبِرِ السّمَاء ، وأَرْسِلِتْ عَلَيْنَا الشّهُ ، قال '' ما حال يَبْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبِرِ السّمَاء إلا ما حَدَثَ فَاضْرِ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِ بَهَا فَا نَظُرُ وا ما هَذَا الْأَمْنُ الذِّي حَدَث ، فَا نَظَلَقُوا فَضَرَ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِ بَهَا يَنْظُرُ وَنَ ما هَذَا الْأَمْنُ الذِّينَ حَدَث ، فَا نَظَلَقُوا فَضَرَ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِ بَهَا يَنْظُرُ وَنَ ما هَذَا الْأَمْنُ الذِّينَ حَدَث ، فَا نَظَلَقُوا فَضَرَ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِ بَهَا يَنْظُرُ وَنَ ما هَذَا اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِن اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مَن اللّه مُن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن الللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَتَمَثَّلُ أَخْلِصْ. وَقَالَ الْحَسَنُ أَنْكَالًا قُيُودًا، مُنْفَطِرٌ بِهِ مُثْقَلَةٌ بِهِ مُثَقَلَةً بِهِ مُثْقَلَةً بِهِ مُثْقَلَةً بِهِ مُثْقَلَةً بِهِ مُثَقَلَةً بِهِ مُثْقَلَةً بِهِ مُثْقَلَةً بِهِ مُثْقَلَةً بِهِ مُثْقَلَةً بَهِ مُثَالًا أَنْ عَبَاسٍ وَكَالًا مُثِيدًا مَا اللّهُ أَنْ مُ اللّهُ مُثْرًا )

قال أبن عَبّاس : عسير شديد ، قَسُورَة أَ رَكُرُ النّاسِ وَأَصُواتُهُمْ ، وَقَالَ أَبُو هُرَ مَنْ الْ اللّهُ مَنْ عَبْرَ أَ النّاسِ وَأَصُواتُهُمْ ، وَقَالَ أَبُو هُرَ مَنْ عَبْرَ الْاسْدُ ( ) وَكُلْ شكريد قَسُورَة أَ ( ) مُسْتَنْفِرَة ، نَافِرَة مَنْ مَذْعُورَة مَوَّنَ ( ) مُسْتَنْفِرَة ، نَافِرَة مَنْ مَذْعُورَة مَوْقَلْ اللّهُ أَبِي كَثِيرِ سَأَلْتُ أَبَا سَلّمَة بْنَ عَنْي حَدْثَنَا وَكِيمٌ عَنْ عَلِي بْنِ الْلَهُ رَاكِ عَنْ يَعْي بْنِ أَبِي كَثِيرِ سَأَلْتُ أَبَا سَلّمَة بْنَ عَبْدِ الرّ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ أَلْ قَالَ يَا أَيْهَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِك وَبْكَ اللّهِ وَضِي اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِك وَتُلْتُ لَهُ مِثْلُ اللّهِ عَنْهُما عَنْ ذَلِك وَقَلْتُ لَهُ مِثْلُ اللّهِ عَنْهُما عَنْ ذَلِك وَقَلْتُ لَهُ مِثْلُ اللّهِ عَنْهُما عَنْ ذَلِك وَقَلْتُ لَهُ مِثْلُ اللّهِ ي قَلْلَ ، فَقَالَ جَابِر لا أُحَدِّقُكَ إِلا مَاحَدُونَنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْها قَالَ عَالمَ اللّهُ عَنْها لَا اللّهِ عَنْها اللّهِ عَنْها اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ ا

ار) نقال (۱)

(۲) وَاللّهُ تُرِ (۳) سُورَة الله تُر (۵) الله الرحن الرحيم (۵) الله تُرْدُ الصوّات (٠) الرسكن الصوّات (٠) وتَسْوَرُ يُقَالُ كَذَا من غير رفم . (٧) حدثي (٢) بَابُ قُوْ الْمِيْ (۲) الَّذِي خَلَقَ (1) کرمی میں

جاوَرْتُ بجِرَاءِ ، فَانَّا قَضَيْتُ جوارى هَيَطْتُ فَنُودِيت فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِنَى فَلَمْ أَلَّح شَبْئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَبْئًا ، وَنَظَرْتُ أَمابِي فَلَمْ أَرْ شَبْئًا ، وَنَظَرْتُ خَلْنِي فَلَمْ أَرْشَبْنًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَبْنًا ، فَأَنَيْتُ خَدِيجَةً فَقُلْتُ دَثُّرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا ، فَالَ فَدَثَّرُ وَنِي وَصَبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا ، قَالَ فَنَزَلَتْ : كِا أَيُّهَا الْدَّيْرُ ثُمُ ۚ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* فَوْلَهُ : ثُمْ فَأَنْذِرْ صَرَفَى (١) مَحَدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ بَحْقَى بْن أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِي بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي يَرْكُ قَالَ جاوَرْتُ بِحِرَاءِ مِثْلَ حَدِيثِ عُمُانَ بْنِ عَمَرَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمَارَكِ \* (\*) وَرَبَّكَ فَكُبّرْ مَرْشُ إِسْفَاتُى بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَّدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ قالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ ؟ فَقَالَ بَا أَيُّهَا الْدَّثِّرُ ، فَقُلْتُ أُنْبَئْتُ أَنَّهُ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ النَّذِي خَلَقَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْولَ أُولُ ؟ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّنِرُ ، فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ " ، فَقَالَ لاَ أَخْبِرُكَ إِلا الله الرُّهُوعَ، مِمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ جَاوَرْتُ في حِرَاهِ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوارِي الربي فأل أخرِن هَبَطْتُ فَإِسْتَبْطَنْتُ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمامِي وَخَلْنِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ سِمَالِي عَإِذَا هُو جَالِسٌ عَلَى عَرْشُ (٤٠ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَأُتَيْتُ خَدِيجَةً فَقُلْتُ دَثُّرُونِي وَصُبُوا عَلَى مَا يَارِدًا ، وَأُنْزِلَ عَلَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّهُ فَمْ ۚ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبَّرْ \* (\*) وَثِياً بَكَ فَطَهِّنْ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَبِرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ (٦) الزُّهْرِيّ عَأْخُبَرَ نِي (٧) أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِنْتُ النِّيَّ عَلِيَّةً وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ أَقَازُ مِ الْوَحْيِ فَقَالَ فَ حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَمَّا أَمْشِيُّ إِذْ

( سُورَةُ الْقَيِامَةِ )

وَقُوْلُهُ : لاَ نُحَرِّكُ بِهِ لِسَالَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : سُكَمَّى مَمْلًا ، لَيْ وَزَرَ لاَ حِصْنَ مَرَّمُ الْحَمَيْدِيُ لَيْفُجُرَ أَمَامَهُ سَوْفَ أَتُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ، لاَ وَزَرَ لاَ حِصْنَ مَرَّمُ الْحَمَيْدِيُ لَيَهُ مَلَ الْحَمَّانَ الْحَمَيْدِ مِنْ جَمِيْدِ عِنِ اَبْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عائِشَةَ ، وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْدِ عِنِ اَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ عَيِّقِهِ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ ، عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ عَيِّقَهُ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ ، عَالَوْ مَوْمَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى وَقَوْلَهُ مَا اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَلْ اللهُ : لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ فِي عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى اللهُ مَنْ أَنِي عَائِشَةَ أَنّهُ سَأَلُ سَعِيدَ بْنَ جُمَيْدٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ اللهُ مِنْ عَنْ اللهُ مَنْ أَنِي عَائِشَةَ أَنّهُ سَأَلُ سَعِيدَ بْنَ جُمَيْدٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ اللهُ مُنْ عَبْلُ لَهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ إِلَا اللّهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ ، فَقِيلَ لَهُ ؛ لاَ تَعْرَبُ لُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الل

(1) هَمْ أَنْ وَجِلَ (٣) عَمْ وَجِلَ (٣) كَالِبُ (٤) قوله أمني سمعت كذا اذ هنا كنبه مصححه اذ هنا كنبه مصححه (٥) قُمْ فَا نُذرِ (

(v) نَزَلَ

لِسَانَكَ ، يَحْشَى أَنْ يَتَفَلِتَ " مِنْهُ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْهُ وَقُوْا آنَهُ ، أَنْ جَعْمَهُ فَ مَسْدِرِكَ وَوَالَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا جَمْهُ وَوُا آنَهُ مُ اللهِ عَلَيْنَا عَيَانَهُ عَلَيْنَا عَيَانَهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْهِ فَا تَبِعْ فَوْا آنَهُ مَ اللهُ عَبَاسٍ : وَوَاللهُ " فَإِذَا قَرَا أَنَاهُ فَا تَبِعْ فَوْا آنَهُ . قال أَنْ عَبَاسٍ : لاَ تُحَرِيرُ عَنْ مُوسَى أَنْ بَيْنَاهُ ، فَاتَبِعْ إِنَّا مَعْلَى إِلِي عَبَاسٍ فِي قَوْلِهِ : لاَ تُحَرَيْكُ إِلِهِ لِسَانَكَ اللهُ اللهِ عَنْ مَوسَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَكُانَ مِنْ فَي اللهِ عَلَيْهُ أَنْ مُولِكُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا قَرَا أَنَاهُ عَلَيْهُ ، فَاللهِ عَلَيْهُ إِنَّا تَرَلَ جِنْرِيلُ إِلْوَحْي وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ إِللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ وَكُانَ مِنْ وَعَلِيهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقُوْا آنَهُ عَلَيْهُ وَكُونَا مَعْمَلُ وَقُوْا آنَهُ عَلَيْهُ وَكُونَا مَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوْا آنَهُ عَلَيْهُ وَكُونَا مَعْ اللهُ الله

يُقَالُ مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَعْداً وَنَكُونُ خَبَراً، وَهٰذَا مِنَ الْخَبَرِ يَقُولُ كَانَ شَيْنًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْ كُورًا، وَذَلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينِ إِلَى أَنْ يَنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ، أَمْشَاجِ الْأَخْلَاطُ ما الدَّالَةِ وَما الرَّجُلِ الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ ، وَيُقَالُ إِذَا يَنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ ، أَمْشَاجِ الْأَخْلَاطُ ما الدَّالَةِ وَما الرَّجُلِ الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ ، وَيُقَالُ إِذَا خُلُط مَشِيخٌ ، كَقُولِكَ (٢) خليط وَتَمْشُوحٌ مِيْلُ عَنْلُوط ، وَيُقَالُ (٧) سلاسلا خُلِط مَشِيخٌ ، كَقُولِكَ (١) خليط وَتَمْشُوحٌ مِيْلُ عَنْلُوط ، وَيُقَالُ (٧) سلاسلا وَأَغْلَالاً وَلَمْ مُعْرِيعًا مُعْتَدًا الْبَلاَةِ وَالْقَمْطَرِيرُ الشَّدِيدُ ، يُقَالُ يَوْمُ وَأَغْلَالاً وَلَمْ مُعْرِيعًا مُعْرَدٍ ، وَالْعَبُومُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقَمَاطِيرُ ، وَالْعَصِيبُ أَشَدُ ما يَكُونُ مِنْ الْلاَيْ وَالْعَمْورِيرُ وَالْقَمَاطِيرُ ، وَالْعَصِيبُ أَشَدُ ما يَكُونُ مِنْ الْلاَيْ وَالْعَمْورِيرُ وَالْقَمَاطِيرُ ، وَالْعَصِيبُ أَشَدُ ما يَكُونُ مِنْ الْلاَيْ وَالْمَاطِيرُ ، وَالْعَبُومُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقُمَاطِيرُ ، وَالْعَصِيبُ أَشَافُونُ ، وَالْعَبُومُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْفَالِمُ فِي الْبَلاءِ وَقَالَ مَعْمَرُ وَ الْقَمْطِيرِ ، وَلَا لَعْهُومُ وَالْقَمْطِيرُ ، وَالْعَبُومُ وَالْمُولُ ، وَالْعَمْورُ ، وَمَا الْمُورُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ ، أَسْرَعُمْ ، شَدِّةُ الْمَلْقُ ، وَكُلُ شَيْءُ مُنْ مُنْ وَالْمُورُ ، وَالْعَمْورُ ، وَالْعُمُونُ مُنْ الْعُرُولُ وَالْمُعُولُ الْعَلَقُ مُعْلِقُ الْعَلَولُ وَالْعُمْورُ ، وَالْعُمُولُ وَلُولُ الْعَلَقُومُ مُلْعُولُ الْعَلَقُ وَالْمُولُ ، وَالْعَمْولُ وَالْقُمُ وَالْعُولُ الْعَلَقُ وَالْعُلُولُ وَالْمُعُولُ وَلَكُولُ الْعُلُولُ وَالْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُمُ وَالْعُمُولُ الْعُمْورُ وَالْعُمُ وَالْعُلُولُ الْعُرْالُولُ وَالْعُمُولُ الْعُلُولُ الْعُمُولُ الْعُولُولُ الْعُولُ الْعُمُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُمُولُ وَالْعُمُ الْعُلُولُ الْعُلُ

(۱) يَتَفَلَّتُ (۲) بَابِ (۲) عن وجل (۵) سورة (٥) بسم الله الرحن الرخيم (٦) كتوله (٧) وَيَعْرِأُ (٨) وَعَبِيطٍ قوله عن ضبط في النسخ بالجر لا بالفتح على البناء اه

### ( (١١ وَالْمُرْسَلاَتِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: جَمَالاًتُ حِبَالٌ ، أَرْكُنُوا صَلُّوا ٢٠ لاَ بُصَلُّونَ ، وَسُنِلَ أَبْنُ عَبَّاسِ لاَ يَنْطِقُونَ.، وَأُللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، الْيَوْمَ نَخْتِمُ (" ، فَقَالَ إِنَّهُ ذُو أَلْوَانِ ، مَرَّةً يَنْطِيْهُونَ ، وَمَرَّةً يُخْمَمُ عَلَيْهِمْ مَرشى ( ) مَمْوُدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَن إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَتَرَ رَسُولِ (\* اللهِ عَلِيَّةِ وَأُنْرِ لَتْ (\*) عَلَيْهِ وَالْمُوسَلاَّتِ ، وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ خَوْرَجَتْ حَيَّةُ ۚ فَأَ بْتَدَرْنَاهَا فَسَهَتَنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وُقِيتُ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا مَرْثُ عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ أَخْبَرَ نَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَاثِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بِهِ ذَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ أُللهِ مِثْلَهُ \* وَتَا بَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ . وَقَالَ حَفْضٌ وَأَبُو مُمْاوِيَّةً وَسُلَيْانُ ا بْنُ فَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ . قالَ (٧) يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَقَالَ أَبْنُ إِسْطَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّامْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْثُ قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَ عَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْورِ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ في غار ، إِذْ نَرَكَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْب بِهَا ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مَ فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي عَلَيْكُمُ أَقْتُلُوهَا ، قالَ فَا بْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، قَالَ فَقَالَ وُقِيَتُ شَرَّكُمْ كُمَّ كُمَّا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ۞ (^) قَوْلُهُ : إِنَّهَا تَرْمِي بشَرْرِ كَالْقَصْرِ مَرْشُنَ أَخَمَّدُ بْنُ كَيْبِرِ أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ عابِس قالَ سَمِيْتُ أَنْ عَبَّاسٍ: إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدِ كَانْقَصَّرِ . قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَصَّبِ بَقَصِّرِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ أَوْ أَقَلْ قَفَرْفَعُهُ لِلسِّتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ﴿(١٠) قَوْلُهُ : كَأَنَّهُ جَالاَتْ صُفْرٌ مَرْثُ ال

(۱۱) حدثنی

تَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا يَحْنِي أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَابِسِ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) وَكُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ وَفَوْقَ " ذٰلِكَ قَنَرُفَعُهُ لِلشَتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ، كَأَنَّهُ جِمَالاَت صُفْرٌ حِبَالُ السُّفْنِ (؛) أَوْ فَوْقَ (؛) وَهُ فَوْقَ (؛) وَفَوْقَ (؛) تُجْنَعُ حَتَّىٰ تَكُونَ كَأُوسَاطِ الرِّجالِ \* (٥) قَوْلُهُ : هُذَا يَوْمُ لاَ يَنْطَقُونَ مِرْثُنَا الرَّجالِ \* (٥) بَالْ مُمِرُ بْنُ حَفْض (1) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ غَنْ لَيَتْلُوهَا وَإِنَّى لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ (٧) عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، الله وَثَبَّ فَقَالَ النَّى عَلِيَّ أَقْتُلُوهَا (^ كَا بُنَدُّونَاهَا فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وُقِيَتْ شَرَّكُم اللَّهِي الْقَيْلُوهُ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ، قالَ مُمَرُ حَفظُنُّهُ (٥) مِنْ أَبِي في غادِ بِمِنَّى . ( (١٠٠ عَمَّ يَنَسَاءلُونَ )

قَالَ (١١١ مُجَاهِدُ : لَا يَرْجُونَ حِسَابًا لَا يَخَافُونَهُ ، لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ، لَا يُكَلِّمُونَهُ (٥٥ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ (١٣). وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : وَهَّاجًا مُضِيئًا (١٠)، عَطَاء حِسَابًا ، جَزَاء كافِياً ، أَعْطَانِي ما أَحْسَبَنِي ، أَيْ كَفَانِي \* (١٠) يَوْمَ يُنْفَتُمُ في الصُّور فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا زُمَرًا حَرَثَى (١٦) يُمَّذُ أُخْبِرَنَا أَبُومُمَادِيَّةً عَن الْأَعْمَش عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَى ما بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قالَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قالَ أَيَّتُ ، قالَ أَرْبَعُونَ شَهِرًا ؟ قالَ أَيَنْتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ مِتَنَّةً ؟ قَالَ أَيَنْتُ . قَالَ ثُمَّ مِينْزِلُ أَللهُ مِنَ السَّمَاءِ ماءً ، فَيَنْبُتُونَ كَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْء إِلا يَسْلَى ، إِلاَّ عَظْماً (١٧) وَاحِدًا وَهُو عَبْ الْدُّنَ وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْحُلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

القَصَرِ قالَ اللهَ

(٢) الخُشَبِ

(٩) حَفَظَتُ

رجمة (١٠) سورة

(١٢) لا يَمْلِكُونَهُ

المرار مو الله عَمَّا فِي الدُّنْيَا

وتعمِلَ بِفِهِ

(١٤) وَقَالَ غَيْرًا مُ غَسَاقاً عَسَفَتْ عَيْنُهُ وَيَغْسَقُ الْجُرْحُ يَسِيلُ كُأْنَ الْغُسَاقَ وَالْغُسِيقَ وَاحِدْ

مه ه (۱۰) بَاب

(١٧) عَظَمْ وَاحِيْهُ

#### ( (١٠ وَالنَّازِعاتِ )

وقال مُجَاهِدُ : الآية الْكُبْرَى عَصاهُ وَيَدُهُ ، يُقَالُ النّاخِرَةُ وَالنّخِرَةُ سَوَالِهُ مِثْلُ الطّامِعِ وَالطّبِعِ ، وَالْبَالَجِ وَالْبَخِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النّخِرَةُ الْبَالِية وَالنّاخِرَةُ الْمَالِية وَالنّاخِرَةُ الْمُطْمُ الْمُجُوّفُ الذِّي يَمُنْ فِيهِ الرّبِحُ فَيَنْخَرُ . وَقَالَ اَبْنُ عَبّاسٍ : الحَافِرَةِ الّتِي (٣) أَمْرُ أَنَا الْمُظُمُ الْمُجُوّفُ الذِّي يَمُنْ فِيهِ الرّبِحُ فَيَنْخَرُ . وَقَالَ اَبْنُ عَبّاسٍ : الحَافِرَةِ الّتِي (٣) أَمْرُ أَنَا الْمُطْمُ الْمُجَوّفُ الذِّي يَمُنْ فِيهِ الرّبِحُ فَيَنْخَرُ . وَقَالَ اَبْنُ عَبّاسٍ : الحَافِرَةِ الّتِي كَامُ وَمُواللّهُ عَيْدُهُ : أَيّانَ مُوساها مَتَى مُنْتَهَاها ، وَمُرْسُى السّفينة حيثُ الْأُولُ اللّهُ عَيْدُ مَنْ الْمُقْدِلُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَيْدُهُ عَلْمَ مَا اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَيْلِيّةٍ قَالَ مِ إِصْبَعَيْهِ مَكَذَا سَهُلُ بُنُ سَعَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَيْلِيّةٍ قَالَ مِ إِلْوَسُعَى وَالّتِي تَنْهِ الاّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَيْلِيّةٍ قَالَ مِ إِلْوُسُطَى وَالّتِي تَنْهِ الاّهُمَ بُعِثْتُ وَالسّاعَة كَهَا نَيْنِ (١٤)

#### ( آسَةِ (٥) )

عَبَسَ (١) كُلَّحَ وَأَعْرَضَ. وَقَالُ غَيْرُهُ : مُطَهِّرَةٌ لاَ يَعْبُهُ إلاَّ الْطَهَرُونَ وَهُمُ اللَّالِاَكُةُ ، وَهُذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَّرَاتِ أَمْرًا جَعَلَ اللَّارِٰكَةَ وَالصَّحُفَ مُطَهَّرَةً لِانَ الصَّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ ، فَغُولَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلها أَيْضا ، سَفَرَةٌ (١) اللَّارِٰكَةُ وَاحِدُهُمْ سَافِرْ ، سَفَرْت أَصْلَحْتُ عَنْهُمْ ، وَجُعِلَتِ اللَّارِٰكَةُ إِذَا نَرَلَتْ بِوحِي وَاحِدُهُمْ سَافِرْ ، سَفَرْت أَصْلَحْتُ عَنْهُمْ ، وَجُعِلَت اللَّارِٰكَةُ إِذَا نَرَلَتْ بِوحِي اللهِ وَتَأْدِيتِهِ (١) كالسَّفِيرِ اللّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْم . وَقَالَ أَنْ عَبُاسٍ : تَوَهَدَى تَعَافُلُ عَنْهُ وَقَالَ مُعْرَفِق أَوْدُ مَا أُمِرَ بِهِ . وَقَالَ أَنْ عَبُاسٍ : تَرَهَقُهُا تَعْشَاها وَقَالَ مُعْرَفٌ مُ مُسْفِرَةٌ مُشْرِقَةٌ ، مُسْفِرَةٌ مُشْرِقةٌ ، مُسْفِرَةٌ مُشْرِقةٌ ، مُشْفِرَةٌ مُشْرِقةٌ ، مُسْفَرَةٌ مُشْرِقةٌ ، وَقَالَ أَنْ عَبُاسٍ : كَتَبَةٍ أَسْفَارًا كُبُا ، شَعَدَةٌ مَنْ مَنْ مَنْ فَرَدُ مُ مَنْ فَاللهُ مُنْ اللهِ عَنْ عَالْمَةً عَنْ النّبِي عَلَى اللهُ مَنْ أُولُولُ وَهُو عَلَيْهِ مَنْ عَنْ مَا لَيْعَ عَنْ النّبِي عَلَيْهِ مَنْ اللهُ مَنْ أَوْقَ عَلَيْهِ مَدِيدٌ فَلَا لَهُ مَاللهُ مَنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ أَوْقُو عَلَيْهِ مَدِيدٌ فَلَا لَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَالْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَا مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرَامِ (١٠) ، وَمَثَلُ الذِي يَقُرْأُ اللهُ مُنَ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنَالُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَالُ اللّهُ عَلَيْهُ مَدِيلًا عَلْهُ أَجْرَانٍ .

۱) سوره ه

(٢) وَالنَّاحِلِ وَالنَّحِيلِ

(٣) إِلَى أَنْرِ نَا الْأُوَّلِ صِ

(٤) الطَّامَّةُ تَطِيمُ عَلَى كُلِّ تَتَىْءٍ.عتد، بكسر الطاء في المُسِتَقْبِلَ

> ره) سُورَةُ عَبْسَ صن بسم الله الرحمن الرحيم

> > (٦) وَ تَوَلَّى

(٧) سَفَرَأَةً

(٨) وَتَأْدِيبِهِ

(١) الْبَرَرَةِ سِمَ

(٢) بم الله الرحن الرعم

(٧) يَكُنِسُ الظَّيْ

آه (۸) سورة

(١) بم الله الرحن الرحم

(١٠) وَقُرَأً

(١١) أوْ طَوِيلُ أَوْ

(۱۲) سورة

(۱۲) بنم الله الرحمن الرحيم صدة (۱٤) بل صدة

(١٠) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُ الْعَالِمَينَ

(١٦) رَسُولَ أَللهِ

ا (۱۷) سورة

## ( (١١ إِذَا الشَّسْ كُوِّرَتْ (٢٠)

ٱنْكُذَّرَتْ ٱ 'نَتُرَّتْ . وَقَالُ الحَسَنُ ، سُجِّرَتْ ذَهَبَ (\* مَاوَلُهَا فَلاَ يَبْقُ ( \* ) قَطْرَةٌ ، وَقَالَ نُجَاهِدٌ ، اللَّهْجُورُ الْمُلُوهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ ، سُجِرَتْ أَفْضَى (٥) بَمْضُهَا إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَا ا تَسْتَتِرُ كَمَا تَكُنْسُ (٧) الظِّبَّاءِ ، تَنَفَّسَ ٱرْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِينُ الْمُتَّبِّمُ ، وَالضَّنِينُ اللَّهِمَ ، وَالضَّنِينُ اللَّهُمْ ، وَالضَّانِينُ اللَّهُمْ مَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ ، وَالضَّانِينُ اللَّهُمْ مَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللّ يَضَنْ بِهِ . وَقَالَ ثُمَرٌ ، النَّفُوسُ زُوِّجَتْ يُزُوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ قَرّاً ، أُحشرُ وا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَرْوَاجَهُمْ ، عَسْمَسَ أَدْبَرَ .

## ( (٨) إِذَا السَّمَاءِ أَنْفَطَّرَتْ (١)

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خَقَيْمٍ ، كُفِّرَتْ فاضَتْ ، وَقَرَّأُ الْأَعْمَشُ وَعاصِمْ ، فَعَدَاكَ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَّأَهُ (٥٠ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْحَلْق، وَمَنْ خَفَّف يَعْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءٍ ، إِمَّا حَسَنْ ، وَإِمَّا قَبِيحُ (١١) وَطُو يِلْ وَقَصِيرٌ .

## ( (١٤) وَيْلِي لِلْمُطَفِّقَينَ (١٢)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١٤) ، رَانَ ثَبْتُ الْخَطَابَا ، ثُوِّبَ جُوزِي . وَقَالَ غَيْرُهُ ٱلْطَلْفُفُ لَا يُوقَى غَيْرَهُ (٥٠) عَرْضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تُحَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ (١٦) عَنْهِمَ قَالَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالِمَينَ ، حَتَّى يَغيبَ أَحَدُهُم فِي رَشْعِهِ إِلَى أَنْسَافِ أُذُنِّهِ .

#### ( (١٧٧) إِذَا السَّمَاءِ أَنْشَقَّتْ )

قالَ (١٨) تَجَاهِدُ ، كِنَابَهُ بشِيالِهِ يَأْخُذُ كِنَابَهُ مِنْ وَرَاهُ ظَهْرِهِ ، وَسَقَ جَعَ مِنْ دَابَّةٍ ، ظَنْ أَنْ لَنْ يَحُورَ لاَ بَرْجِعِ إِلَيْنَا ﴿ (١١) مَرْثُنَا عَمْزُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّنَنَا اللهِ (١١) بَأْبِ نَسَوْفَ يُحَاسَبُ يَحْنِيْ عَنْ غُمَّانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةً سَمِيْتُ عَاثِشَةً رُضِيَ اللّهُ 
> ( " الْبُرُوجُ ) وَقَالَ مُجَاهِدُ الْأُخْدُودُ شَقَّ فِي الْإَرْضِ ، فَتَنُوا عَذَّبُوا ﴿ ( " الطَّارِقُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجْعِ سَحَابٌ يَرْجِعُ <sup>(٦)</sup> بِالمَطَرِ ، ذَاتِ <sup>(٧)</sup> الصَّدْعِ تَتَصَدَّعُ

بِالنَّبَاتِ /

( "سَنِّح أَسْمَ رَبِّكَ")

ا مَرَثُنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُوِّلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النِّيِّ يَرَاكِيْ مُصْعَبُ بْنُ ثُمَيْدٍ وَأَبْنُ أُمِّ مَن عَنْهُ قَالَ أُوِّلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النِّيِّ يَرَاكِيْ مَصْعَبُ بْنُ ثُمَّ جَاء ثَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكْنُومٍ خَفَعَلَا يُقُولُونَ ثُمَّ جَاء عَمَّارٌ وَ بِلاَلٌ وَسَعَدٌ ثُمَّ جَاء ثُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَ عَشْرِينَ ثُمَّ جَاء النَّبِي عَلِي فَلَ رَأَيْتُ أَهْلَ اللّهِ يَنَة فَوجُوا بِشَيْء ، فَرَحَهُم بِلِهِ فَي عَنْ رَبُولُ اللهِ يَنَة فَوجُوا بِشَيْء ، فَرَحَهُم بِلِه حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَايْدَ وَالصَابِيَالَ يَقُولُونَ هُذَا رَسُولُ اللهِ (١٠) قَدْ جَاء ، فَا جَاء حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَايْد وَالصَابِيَالَ يَقُولُونَ هُذَا رَسُولُ اللهِ (١٠) قَدْ جَاء ، فَا جَاء حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَايْد وَالصَابِيَالَ يَقُولُونَ هُذَا رَسُولُ اللهِ (١٠٠ قَدْ جَاء ، قَاجَاء )

(۱۱) وحدثنا (۱۱) وحدثنا

(٦) آب لَدُو ڪَبُنَّ طَبَقَ حَدُني
 طَبَقًا عَنْ طَبَقَ حَدُني

(i) -eci

(۰) سورة معلا

(۲) تَرْجِع" معاد

(٧) وَذَاتِ

(۸) سورة

(٩) الاعلى

(10) ليس في سخ الخط
 جلة صلى الله عليه وسلم ومي
 أمائة لذهر أبى ذر

فَرَأْتُ مَنبِّح ِ أَمْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ فِي سُوَّدٍ مِثْلِهِا ۗ

( ( مَنْ أَمَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، عَامِلَة " نَاصِبَة النَّصَارَى ، وَقُالَ مُجَاهِد ، عَيْنُ آنية تِبَلَّمَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا ، حَمِيمَ آنِ بَلَغَ إِنَّاهُ ، لاَ يُسْمَعُ فِيهَا لاَ فِيمَةٌ شَمًّا (٢) ، الضّريعُ نَبْتُ (١) سورة يُقَالُ لَهُ الشَّبْرِقُ يُسَمِّيهِ أَهْلُ ٱلْحَيِجَازِ الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسُ، وَهُوْ سَهُمْ ، عُسَيْطِرِ غِسَلَّطِ وَ يُقُورُأُ بِالصَّادِ وَالسَّانِ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ إِيَّابَهُمْ مَرْجِعَهُمْ

( والفَحْر )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ . الْوَيْرُ اللهُ ، إِرَمَ ذَاتِ الْمَهَادِ الْقَدِيمَةِ فَا وَالْمِهَادُ أَهْلُ مَمُودٍ لاَ يُقْيِمُونَ ، سَوْطَ عَذَابِ النَّبِي ( ) عُذَّبُوا بِهِ ، أَكُارًا لَكَ السُّفْ ، وَجَّمَّا الْكَدِيرُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفَعْ ، السَّمَاءِ شَفَعْ ، وَالْوَتْرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَقَالَ غَيْرُهُ ، سَوْطَ عَذَابِ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْجٍ مِنِ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السُّوط ، لَبَا لِمُرْصَادِ إِلَيْهِ المَّصِيرُ ، تَحَاضُونَ تَحَافِظُونَ ، وَ يَحْصُنُونَ يَأْمُرُونَ بِإِطْمَامِهِ الْمُطْمَئِنَةُ المُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَا أَيْنَهَا النَّفْسُ (٦٠) ، إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهَا أَمْلَمَأَنَّتْ إِلَى اللهِ وَأَطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا ( ) وَرَضِيَتْ عَنِ ٱللهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ( ) اللهِ وَأَطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا ( ) وَرَضِيَتْ عَنِ ٱللهِ وَرَضِي اللهُ عَنْهَا ( ) اللهِ وَأَطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا ( ) وَرَضِيَتْ عَنِ ٱللهِ مَنْهَا ( ) الله وَأَطْمَأُنَّ اللهُ إِلَيْهَا ( ) وَرَضِيَتُ عَنِ ٱللهِ مَنْهَا ( ) الله وَأَطْمَأُنَّ اللهُ إِلَيْهَا ( ) وَرَضِيَتُ عَنِ ٱللهِ مَنْهَا ( ) الله وَأَطْمَأُنَّ اللهُ إِلَيْهَا ( ) وَرَضِيَتُ عَنِ ٱللهِ مَنْهَا ( ) الله وَأَطْمَأُنَّ اللهُ إِلَيْهَا ( ) وَرَضِيَتُ عَنْهَا ( ) اللهُ عَنْهَا ( ) اللهُ عَنْهَا ( ) الله وَأَطْمَأُنَّ اللهُ إِلَيْهَا ( ) وَرَضِيَتُ عَنِ ٱللهِ وَأَطْمَأُنَّ اللهُ إِلَيْهَا اللهُ عَنْهَا ( ) الله وَرَضِيَةُ اللهُ عَنْهَا ( ) الله وَرُضِيَ اللهُ عَنْهَا ( ) الله وَرُضِيَ اللهُ عَنْهَا ( ) اللهُ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ( ) الله وَرُضِيَ اللهُ عَنْهَا ( ) الله وَرُضِيَ اللهُ عَنْهَا ( ) اللهُ وَرُضِيَ اللهُ عَنْهَا ( ) الله وَرُضِيَ اللهُ عَنْهَا ( ) اللهُ وَرَضِيْمَا أَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَأْمَرَ (٩) بِقَبْضِ رُوحِهَا وَأَدْخَلَهَا (١٠) اللهُ الْجُنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِمِ الصَّالِحِينَ ، وقالَ غَيْرُهُ جَابُوا نَقَبُّوا مِنْ جَيْبِ الْقَبِيصُ قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ يَجُوبُ الْفَلَاةُ بِقَطْمَهَا ، لمَّا لَمَثْهُ أُجْمَعَ أَتَبْتُ عَلَى آخِرِهِ

( (١١) لا أنسم )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، (١٥ بِهُذَا الْبَلَدِ مَكَّةً لَبْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسَ فِيهِ مَنَ الْإِنْمِ وَوَالِدِ آدَمَ (١٢٠) ، وَمَا وَلَدَ ، لِبَدا (١٤٠) كَثِيرًا ، وَالنَّجْدَيْنِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ ، مَسْنَبَة (١٠٠

(١) يَعْنِي الْقَدِيمَةِ

و. (٠) الدين

(٦) الُطْمَئِيَّةُ

الله (۷)

مع (٩) وأفر

الْبَلَدِ بِمُكُنَّةً

(١٤) لُبَدَأً

(١٠) سَسْفَيَّةٌ بَجَاعَةً

المعرد منز بة

عَبَاعَةٍ مَثْرَبَةٍ السَّاقِطُ فَ التَّرَابِ ، يُقَالُ فَلَا أَقْتَعَمَ الْمَقَبَةَ ، فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْمَقَبَةَ فَ الدُّنْيَا ، ثُمَّ فَسَرَ الْمَقَبَةَ فَقَالَ ، وَمِا أَدْرَاكَ ما الْمَقَبَةُ ، فَكُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ فَى يَوْمِ فِي مَسْفَبَةٍ

### ( (١٠ وَالشُّسْ وَضَاهَا (٢٠)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِطَغُواْهَا بِمَاصِيها ، وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا عُقْبَى أَحَدِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ اسْمِعِ النَّبِي مَنْ السِّمِ النَّبِي مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

### ( (0) وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى (٦)

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّسِ (٧): بِالْحُسْنَى بِالْخَلَفِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ، تَرَدَّى مات ، وَتَلَظَّى تَوَهَّجُ ، وَقَرَأُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ تَتَلَظَّى ﴿ (٨) حَرْثُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الْا عَمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْا عَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ الشَّأَمَ فَسَيْعَ إِنَا أَبُوالدَّرْدَاءَ فَأَتَا نَافَقَالَ أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ الْ فَقُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ (٩) فَأَيْكُمْ أَنْ يَقُرَأُ اللهَ وَالنَّهُم فَلَا اللهَ أَبُوالدَّرْدَاءَ فَأَتَا نَافَقَالَ أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ الْ وَقُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ آبُوالدَّ وَقُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ آلُولَ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهُم وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكُم وَالنَّهُم وَالنَّهُم وَالنَّهُ وَهُولُوا إِلَى ، فَقَالَ افْرَأُ فَقَرَأُتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهُم وَالنَّهُم وَالنَّهُم وَالنَّهُم وَالنَّهُم وَاللَّهُم وَالنَّهُم وَالنَّهُ وَهُولُوا إِلَى اللهُ وَقُلُ الْوَرَالُ فَقَلَ أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّالِ إِنَا لَهُ وَاللَّهُم وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ عَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

سه (۱) سُورة م

(٢) يسم الله الرحين الرحيم (٣)

(١) ضَعِكِ

سه (۱) سورة سي

ر(7) يسم الله الرحن الرحيم

((۷) وَ كُذَّابَ

((۸) بَابُ وَالنَّهَارِ إِذَا اَتَحِيَّ

(٩) فقال • هسده الرواية الم يخرح لها فى اليونينية ومي عتملة لأن تكون بدل قال المائدة على أيكم أو أنت المكونهما فى اليونينية فى سطر واحد اه من هامش الاصل وجملها الفسطلاتي بدل الاخبرة وكذا هي فى بعض النسخ

رِ (۱۰) بَاكِ مَيْ

(١١) أَنْنُ حَفْصٍ

(۱). أَخْفُلُ فَا شَكَارُوا ِ الْمَا لَكُونَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

(١٠) كذا بخط اليونيني

ملحقة بين الاسطر به

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابٌ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي النّرْدَاء فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيْكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ كُلُّنَا ، قَالَ فَأَيْكُمْ يَحْفَظُ (١) وَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةً ، قَالَ كَيْفَ سَمِيتَهُ يَقْرَأُ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالْذَّكَرِ وَالْأُنْيُ ، قَالُ أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ النَّيِّ يَثِيِّ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهُوْلاَ مِيُ يِدُونِ (٢) عَلَى أَنْ أَقْرَأً وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْيُ ، وَاللهِ لاَ أُتَا بِشُهُمْ ﴿ (\*) قَوْلُهُ: قَأْمًا مَنْ أَعْطَى وَأُنَّتَى خَرْشَ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَسُ عَنْ سَعْدِ بِنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيٓ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّيِّ عَلَيْ ف بَقْيعِ الْنَوْقَدِ فِي جَنَازَةٍ ، فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلَا نَشَّكِلْ ؟ فَقَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرْ ثُمَّ قَرَأً: قَأَمًّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّى اللهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِةِ لِلْمُسْرَى \* (° فرشن مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَمْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهْمٰن عَنْ عَلَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قُمُودًا عِنْدَ النَّيِّ مَا اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٢) \* (٧) فَسَنُيْسَرُهُ لِلْيُسْرَى مَرْشَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ نَا ( ٥٠ كُمِّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهُن السُّلَمِي ۖ عَنْ عَلِي ۖ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِنَّهُ كَانَ في جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلَا نَنَّكِلُ ، قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مِيسَّرْ ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُنَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحَسْنَى الآيةَ قَالَ شُمْبَةُ وَحَدَّثَنَى بِهِ مَنْصُورٌ فَلَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ۞ أَمَّا مَنْ جَيْلَ وَاسْتَنْنَى مَرْثُ يَعْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأُمْمَسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّ عَنْ عَلِي عَلَيْهِ (١٠) السَّلاَمُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبَيُّ عَلِي فَقَالَ

ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا (١) يَا رَسُولَ أَفَلاَ نَشَكِلُ ؟ قَالَ لا أَعْمَلُوا فَكُلُ مُبِسِّرٌ . ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُنَّةٍ إِ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيسَرُهُ الْيُسْرَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُيسَرُهُ الْمُسْرَى \* (٢) قَوْلُهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى صَرْتُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ أَبْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا في جَنَازَةٍ في بَقِيعِ الْغَرْفَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ فَقَمَدَ وَقَمَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِعْصَرَةٌ فَنَكُسُ ا خَمَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَ تِهِ ، ثُمَّ قالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَما مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ ٣٠ قَدْ كَتَبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ١٠٠ قالَ رَجُلْ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلاَ نَشَّكِلُ عَلَى كِتَا بِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى (٥) أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ (٦) فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَل أَهْلُ الشَّقَاوَةِ ٣٠، قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُبَسِّرُونَ لِعَمَلُ أَهْلُ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُكِسَّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلِ الشَّقَاءُ (^)، ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّني وَصدَّقَ بِالْحُسْنَى الآية \* (٥) فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْمُسْرَى حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَس قَالَ سَمِنْتُ سَمْدَ بْنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهْمْنِ السُّلِّيِّ عَنْ عَلِي رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ فَي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ شَبْنًا لَجْمَلَ يَنْكُنُتُ بِهِ الأَرْضَ ، فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجِّنَّةِ ، قَالُوا بَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلاَ نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدِعُ الْعَمَلَ ؟ قالَ أَعَمَلُوا فَكُلُ مُبَسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فِيكِسَّرُ لِمَكَ أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَأَمَّا مَن كَانَ مِنْ أَهُلُ الشَّقَاء فَيُلِسَّرُ (١٠) لِمَكُلِ أَهُلُ الشَّقَاوَةِ (١١) ، ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَي وَأَتَّقَ وَصَدَّقَ إِلْحُسْنَى الْآيَةَ }

(۱) قلنا (۳) بَابُ (۳) وَ إِلاَّ كَتِبَتْ (۵) أَوْ قَدْ كُتِبَتْ (۵) أَوْ قَدْ كُتِبِتْ (۵) إِلَى عَمَلِ أَهْلِ عَدِينَةً (۱) الثقاوة (۷) الثقاوة (۵) الثقاوة (۱) الثقاوة (۱) الثقاوة (۱) الثقاوة (۱) الثقاوة

#### ( ( والضحى )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا سَجْبِي أَسْتَوَى .. وَقَالَ غَيْرُهُ (\* : أَطْلَمْ وَسَكَنَ ، عَاثَلاً ذُو عِيَالِ \* (") صَرْشُ أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأُسُورُدُ بن قَبْسِ قالَ سَمِيْتُ جُنْدُبُ بْنَ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي لَوْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقَمْ الله الرحن الرحيم بَهُ بِيَنْ جُنْدُبُ بَنَ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي لَوْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَم لَيْلَتَكُّنْ ( ) أَوْ ثَلَاثًا كَفَاءتِ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا كُمَّدُ إِنَّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطًا نُكَ قَدْ الرما تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ فَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَا ( ) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضُّخَى ( ) بَابُماوَدَّعَكَرَبُّكَ وَٱللَّيْلِ إِذَا سَنْجِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى \* (٦) قَوْلُهُ: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى تُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ عِمْنَى وَاحِدٍ ماتَرَكَكَ رَبُّكَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : ماتَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ مَرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ جَعْفُر عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَسْوَرِدِ بْن قَيْس قَالَ سَمِيثُ جُنْدُ بَا الْبَعَلِيُّ ، قَالَتِ أَمْرَأَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ما أُرَى (٧) صَاحِبَكَ إِلاَّ أَ بَطَأَكَ ، فَنَزَلَتْ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكُ وَمَا فَلَى .

( ( أَلَمْ نَشْرَحْ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وِزْرَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْقَضَ أَثْقُلَ ، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . قَالَ أَبْنُ ا غُيَيْنَةً : أَيُّ مَعَ ذٰلكَ الْمُسْرِ يُسْرِا آخَرَ ،كَقَوْلِهِ : هَلْ تَرَ بَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَأَنْصَبْ في حَاجَتِكَ إِلَى رَبُّكَ وَيُذْكُنُ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ: أَكُمْ نَشْرَحْ (٢) شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ .

( (١٠٠ وَالتَّين )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ التَّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ ، يُقَالُ فَمَا يُكذُّبُكَ فَمَا الَّذِي يُكَذَّبُكَ بِأَنَّ النَّالِيِّ يُدَانُونَ (١١) بِأَعْمَا لِمِيمْ ، كَأُنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ مِرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي

وَمَا قَدِلَ

(٥) أوْ تُلاَثِ مُحْمَّحُ

كذا في اليونينية من

غيررقم

ه أَوْ تُلَائَةٍ

(A) سبورة ألم نصرح الك صع بسم الله الرحن الرحيم

(۱۰) سورة

(11) يُدَ الُونَ

عَدِيٌ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ مَلِّ كَانَ فِ سَفَرٍ فَقَرَأً فِي الْمِشَاء فِي إِحْدَى الرَّ كُفَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ، تَقُوْيِم الْخَلْقِ .

( (١١ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَّقَ )

وَقَالَ ٣٠ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيى بْنِ عَتِيقِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَكْتُبْ في المُسْحَفِ في أُوَّلِ الْإِمامِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَأَجْمَلُ بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ خَطًّا وَقالَ مُجَاهِدٌ: نَادِيَهُ عَشِيرَ لَهُ ، الزَّ بَانِيَةَ المَلاَّئِكَةَ ، وَقَالَ (٢) الرُّجْمُي المَرْجِعُ ، لَنَسْفَمَنْ قَالَ لَتَأْخُذُنْ وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهِي الْخَفِيفَةُ ، سَفَعْتُ بِيدِهِ أَخَذْتُ \* (1) مَرْثَ يَحْنِي (٥) حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهاب \* (٦) حَدَّثَنى سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَة أَخْبَرَ نَا أَبُو صَالِح مِسَامُويَةُ (٧) قالَ حَدَّثَني عبْدُ ٱللهِ عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ شِهابِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانُ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُونَا إلاَّ جاءتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْمَلَاهِ (٨) فَكَانَ يَلْمُقُى بِنَارِ حِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْمَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْ لِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ عِيثُلِهَا (١) حَتَّى فِغَنَّهُ ٱلْحُقُّ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ فَفَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ أَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ما أَنَا بِقَارِي مِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنْي الْجَهْدُ ، ثُمُ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۚ قَأْخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّانِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى ٱلْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِى ۚ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلْنِي فَقَالَ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلِّمِ الْآبَاتِ إِلَى فَوْلِهِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ كَيْمُ ، فَرَجَعَ بِمَا

(۱) سوره ۲) حدثنا (۲) مَمْمَرُدُمْهِمُ (۲) مَمْمَرُدُمْهِمُ (۵) بَابُ (۵) يَحْمِي بِنُ بُكَرِّرٍ (۲) وحدثني (۷) سَلُتُو بِهْرِ (۵) في البونينيسة بالقه وفي الهرم وغيره ملد

> الله (م) الله (م)

رَسُولُ ٱللهِ مِنْ إِلَى تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ (ا حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةً ، فَقَالَ 'زَمُلُونِي زَمُلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْمُ قَالَ يَلْدِيجَةَ أَىٰ خَدِيجَةُ مَالِى لَقَدْ ٣٠٠ خَشِبتُ عَلَى نَفْسِي وَأَخْبَرَ هَا أَخْبَرَ قَالَتْ خَدِيجَة كَلا إَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَيْحُزْرِيكَ اللهُ أَبَدَافَوَ اللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الحَدِيثُ مُ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَتَكْسِبُ المَدُومَ ، وَتَقْرَى الضَّيْفَ وَثُمِينُ عَلَى نَوَاثِبِ الْحَقِّي . قَا نُطَلَقَتُ بِهِ خَدِيجُةٌ خَتِّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةً بْنَ نَوْفَلِ ، وَهُو ٓ أَبْنُ عَمَّ خَدِيجَةَ أُخِي (٣) أَبِيهَا أَوْكَانَ أَمْرًا أَنفَصَّرَ فَ إِلَجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ (١) فُوادُهُ الْعَرَبِيِّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ ماشاء اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرا قَدْ عَمِيّ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ يَا عَمْ <sup>(3)</sup> أُسْمَعْ مِنِ أَبْنِ أُخِيكَ ، قالَ وَرَقَةُ بَا أَبْنَ أُخَى ماذًا تَرْسَى ۚ فَأَخْبَرَهُ النَّبِي ۚ عَلِي خَبَرَ ما رَأًى ، فَقَالَ وَرَقَةُ هُذَا النَّامُوسُ الذِي أُنْزِلَ ﴿ (؛) يَا أَبْنَ عَمَّ عَلَى مُوسَى كَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا كَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ا أَوْ كُخُرْجِيٌّ ثُمْ ، قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ كَمْ كِأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ أُوذِى وَإِنْ يُدُرِكْنِي (٦) أَبْنُ عَبْدِ الرُّخْنِ يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ، ثُمَّ كَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُولِّقَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتَرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ (\*) أَللَّهِ عَلِيَّ قَالَ مُحَدِّدُ بْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ (٦) أَنَّ جَابِرَ ﴿ (٨) تَابُ أَبْنَ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتْرَةِ الْوَخْيِ قِالَ في حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّهَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرى (٧) عَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءِنِي بِحِرَاهِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِي ۗ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَفَرِفْتُ مِنْهُ فَرْجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي فَدَثَّرُوهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى : بَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ كَأُنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكُبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرَّجْزَ فَأَهْجُرْ، قَالَ أَبُو سَلَمَةً وَهِي الْأَوْثَانُ الَّقِ كَانَ أُهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابِعَ الْوَحْيُ ۞ فَوْلُهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ مِرْثُ اللَّهِ مِكْ مُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً أَنَّ (١)

(٩) عَنْ عَائِسَةُ أُوَّلُ

يُقَالُ المَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ ، وَالمَطْلِعُ المَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ ، أَنْرَ لَنَاهُ ( الْمَاءُ كَنَايَةُ عَنِ الْقُرْآنِ ، ( الْمُؤَلِّنَاهُ تَخْرَجَ ( الجَمِيعِ ، وَالْمُنْ لِلْ هُوَ اللهُ ، وَالْمُرَبُ ثُوكَ لَهُ فِيْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الجَمِيعِ لِيَكُونَ ( ( ) أَثْبَتَ وَأُوكَدَ .

( الله كم يَكُن )

مُنْفَكَنِّينَ زَائِلِينَ ، فَيَّمَةَ الْقَائَمَةُ دِينُ الْقَيَّمَةِ أَضَافَ الدَّينَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ وَرَشَى مُحَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِيْتُ فَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِي رَضِيَ وم (١) الطّادِنَةُ (١) السّادِنَةُ

(۲) تباب

(۲) حدثی میرس

(٤) بَابِ الَّذِي عَلَّم بَالْقَلَمِ

(•) بأب جد كات

(٦) سُورَةُ الْقَدْرِ

(۷) وقال صعد

(٨) انا أنزلاه

(٩) المتصط الجيمي البونينية
وضطت في سحة بما بأيدينا
بالرفع ومقتضى القسطلاني
النصب كتبه مهجحه

(١٠) لِيَكُنُ

(۱۱) سورة لم يكن بسم الله الرحن الرحيم الله عَنهُ قَالَ النِّي عَلَيْ لِأُ بَي إِنَّ الله أَمْرَ فِي أَنْ أَفْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّا فِي قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَمَّا أَنْ مَسَّالَ حَدَّنَنَا مَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهُ سَمَّاكَ لِأَ فَي إِنَّ اللهُ أَمْرَ فِي أَنْ أَفْرَأَ عَلَيْكَ عَنَ أَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهُ سَمَّاكَ لَي ، فَهَلَ أَنْ أَنْ يَبِي ، قالَ قَتَادَةُ اللهُ وَآنَ قالَ أَبَى آللهُ سَمَانِي لَكَ ؟ قالَ اللهُ سَمَّاكَ لَي ، فَهَلَ أَنْ يَبِي ، قالَ قَتَادَةُ اللهُ وَأَنْ يَبِي ، فَهَلَ أَنْ يَبِي ، قالَ قَتَادَةُ اللهُ وَرَأَ عَلَيْهِ : لَمْ يَكُنِ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ عَرَضَ " وَأَنْ بَعْ مُولَا أَنْ يَعْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ قَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ قَلْ اللهُ عَلَيْهُ قَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ

(`` إِذَا زُلْزِلَتِ <sup>(١)</sup> أَلْأَرْضُ زِلْزَاكُماً)

يد (٥) قَوْ لَهُ : فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، يُقَالُ أُوْحَى لَمَا أُوحَى إلَيْهَا وَوَحَى إِلَيْهَا وَأَحِدُ صَرْضَا إِسْمَعِيلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (١) مالكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي عَلَى رَجُلُ وَرَفَعَةً فَمَا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْجٍ أَوْ وَوْضَةً فَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ فَي وَالْمِهَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لام (۷) من ميور ميور

ر) ق غور (۹)

(۱۰) وسئل

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْحُمُو، قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلَى فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَةَ الجَامِعَةَ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* (') وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* (') وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* فَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* فَيْرًا يَنَ مُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مِنْ اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحُ إِللسَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُمُلِ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحُ إِللسَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُمُلَ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحُ إِللسَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُمُلَ مَالِكُ عَنْ زَيْدٍ عَنْ إِلَّهُ هُذِهِ الآيَةَ مُ الجَامِعَةُ الْفَاذَةُ أَلْفَاذَةً أَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ فَيْ يَعْمُلُ مِنْ يَعْمُ لَهُ مُنْ يَعْمُلُ مُعْقَالًا يَرَهُ وَمِنْ يَعْمُلُ مِنْ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

( ( قالْعَادِيَاتِ ( اللهُ وَالْعَادِيَاتِ ( اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْكَنُودُ الْكَفُورُ، يُقَالُ: فَأَثَرَ ْنَ بِهِ نَقَعًا، رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا، لِحَبِّ الْخَيْرِ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ، لَشَدِيدٌ لَبَخِيلٌ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ، حُصِّلَ مُيِّزَ لِحَبِّ الْخَيْرِ مِنْ أَجْلِ حُبِ الْخَيْرِ، لَشَدِيدٌ لَبَخِيلٌ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ، حُصِّلَ مُيِّزَ لِحَبِ الْخَيْرِ مِنْ أَجْلِ حُبِ الْخَيْرِ، لَشَدِيدٌ لَبَخِيلٌ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ، حُصِّلً مُيِّزَ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ كَفَوْ غَاء الجَرَادِ يَرْكُبُ بَمْضُهُ بَعْضًا ، كَذَٰلِكَ النَّاسُ يَجُولُ

بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ، كُالْمِهْنِ كَأَلْوَانِ الْمِهْنِ ، وَقَرَّأُ عَبْدُ ٱللهِ كَالصُّوفِ .

( الْمَاكُمُ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : التَّكَاثُرُ مِنَ الْامْوَالِ وَالْأُولَادِ

( (٧) وَالْعَصْرِ )

وَّ اللَّهُ وَمَالَ بَعْنِي (٨) : اللَّهُورُ أَتْسَمَ بِهِ

\* ( (١٠ وَ يُلُّ لِكُلُّ مُحْمَرَةٍ (١٠٠ )

َ الْحُطَمَةُ أَمْمُ النَّادِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى النَّادِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَطَى النَّادِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَطَى

قال مُجَاهِد ١٧٠ أَبَايِلَ مُتَنَابِعَةً مُجْتَبِعَةً. وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ مِنْ سِجْيلٍ هِيَ سَنْكِ وَكِلْ

ر (۱) باب

ائناہ (۲) مدننا

(۳) سورة مير

(٤) والقارعة

(٥) سورة •كذا في هامش بعض النسخ بالحمرة وفي بمض بها بين السطور بلا رقم

(٦) سورة ألهاكم

(√) سورة مير ا

﴿ (٨) الْنَصْرُ

ُ(۹) سورة ص

الله الحق الرحم الله الرحم الرحم

(١١) أَكُمْ تَرَ أَكُمْ . تَعَالَمْ . تَعَالَمْ قَالَ أَكُمْ . تَعَالَمْ قَالَ أَنجَاهِدُ أَبَابِيلَ

لا بهم الله الرحمت الزحم توله وقال يحي مقتفى هذا الصنيع أن رواية الحروى قال العصر الدهر والقسطلانى أفاد سقوط قالعنده فانظره اه من هامش الاصا ( (۱<sup>۱)</sup> لِإِيلاَفِ قُرَيْشِ )

وَّقَالَ مُجَاهِدُ : لِإِيلاَفِ أَلِفُوا ذَٰلِكَ ، فَلاَ يَشُنُّ عَلَيْهِمْ فِي الشَّنَّاءِ وَالصَّيْفِ وَآمَنَهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُو ِّهِمْ فِي حَرَمِهِمْ.

ا المَّ أَرَّانُتَ )

قَالَ (") أَنْ عُينَنَة : لِإِيلاَفِ لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْس (") . وَقَالَ مُجَاهِدٍ : يَدُعُ يَدْفَعُ عَنْ حَقَّهِ ، يُقَالُ هُوَ مِنْ دَعَمْتُ ، يُدّعُونَ يُدْفَعُونَ ، سَاهُونَ لاَهْونَ ، وَالمَـاعُونَ المَمْرُوفَ كُلُّهُ (٥٠) ، وقالَ بَمْضُ الْمَرَب : المَاعُونُ المَاء ، وقالَ عِكْرِمَة : أَعْلاَها اللهُ أَرْأَيت سِدُ فُولَا عَلِي مِينَ الزَّكَاةُ المَّفْرُوضَةُ ، وَأَدْنَاهَا عاريَّةُ المَّتَاعِ

( الله المُعْطَيْنَاكَ الْكُورْتُرَ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : شَائِنَكَ عَدُولَا مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا ٧٠ الْمَرْن قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنِّيِّ مِلْكِيَّ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَنبُتُ عَلَى اللهُ السَّمَاءِ قَالَ أَنبُتُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَنسُ نَهَرَ حَافَتًاهُ قَبَابُ اللَّوْلُو مُعَوَّفًا (^)، فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هَذَا الْكُو ثُرُ ﴿ (٥) عَنْ فَوْلُ اللَّهِ عَزَّ مَرْثُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدُ الْكَاهِإِلَى حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ (٩٠ تَعَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوْرَ قالَتْ ال نَهُرُ أَعْطِيهُ نَبِيْكُمْ عَلِيْكِهِ شَاطِئاهُ عَلَيْهِ دُرُّ مُجَوَّفَ آبِيتُهُ كَمَدَدِ النَّجُومِ، رَوَاهُ (١٠) زَكَرِيَّاهِ وَأَبُو الْأَحْوَسِ وَمُطَرِّفُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ صَرْتُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَشَيْمْ ۚ حَدَّثَنَا (١١) أَبُو بشر عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوَّرَ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِيَّاهُ ، قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لِسَمِيدِ بْنِ جُمَّيْرِ قَالِنَّ النَّاسَ يَزْ مُمُونَ أَنَّهُ مُهَرَّ فَى الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَمِيدٌ النَّهَرُ الذِي في الجَنَّةِ مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

(۲) وقال

(٥) في اليوبينية مرموع

## ( (١٠ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )

يُقَالُ لَكُمْ وينكُمُ الْكُفْرُ وَلِيَ دِينِ الْإِسْلاَمُ وَكَمْ يَقُلُ دِينِي لِأَنَّ الآياتِ النُّونِ فَخُذِفَتِ الْيَاهِ كَالَّ عَيْرُهُ لاَ أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ الآنَ وَلاَ النُّونِ فَخُذِفَتِ الْيَاهِ كَمَا قَالَ يَهْدِينِ وَيَشْفِينِ وَقَالُ غَيْرُهُ لاَ أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ الآنَ وَلاَ أَنْهُ وَلاَ أَنْهُمْ فِيا بَتِي مِنْ تُمْرِي ، وَلاَ أَنْهُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ، وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ وَلَيْزِيدَنَ اللَّهُ يَدُنَ مَا أَعْبُدُ ، وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ وَلَيْزِيدَنَ اللَّهِ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

## ( " إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ (")

مرَّثْ الجَّسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي الضُّعْي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ماصَلَّى النَّبُّ عَلَيْتُهُ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَرَكَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلاَّ يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ بَحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي حَرَّتُ عُمَّانٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّلْمِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يُكْثِيرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ أَلَّاهُمْ رَبَّنَا وَ بَحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي يَتَأُوَّلُ الْقُرْآنَ \* (1) قَوْلُهُ وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّ عَنْ مَنْ فَعُدُ فَا مَنْ حَبِيبٍ بِن أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس أَنَّ تُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَمَالَى : إِذَا جاء نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْحُ ، قالُوا فَتْحُ المَدَاتْنِ وَالْقُصُودِ ، قال ما تَقُولُ كَا أَبْنَ عَبَّاسِ ؟ قالَ أَجَلُ أَوْ مَثَلُ ضُرِبَ لَحُمَّدٍ عَلِيَّةٍ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ \* (٦) قَوْلُهُ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغَفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ، توَّابُ عَلَى الْمِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّايْبُ مِنَ الذُّنْبِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ كَانَ مُحَرُّ يُدْخِلْنِي سَتِ أَشْيَاكُ بِنَدْرِ فَسَكَأَنَّ بَنْضُهُمْ وَجَدَ فَى نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ (٧) هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا

سمة (۱) سورة سمة

(٢) سورة ص

(٣) بسم الله الرحم الرحيم م

(٤) تباب ده

(ه) قال حَدَّثَنَا سُفيانُ اللهِ عَالَ

(٦) کاب میم

(٧) يَدْخُلُ

أَبْنَاهِ مِثْلُهُ ا ، فَقَالَ تَحْمَرُ إِنَّهُ مِنْ (١) حَيْثُ عَلِمْ تُمْ فَدَعا (٢) ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ هَمَا رُوُّيَّتُ ('' أَنَّهُ دَعانِي يَوْمَتِنِدِ إِلاَّ لِيُرِيَهُمْ ، قالَ ما تَقُولُونَ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ('' إِذَا جَاء نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِنْ اَنَّحْمَدُ (\*) ٱللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِيحَ عَلَيْنَا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ ؟ فَقُلْتُ لا ، قالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ مَنْ لَكُ مَا أَعْلَمُهُ (١) أَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ إِذَا جَاءِ نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتَنْحُ، وَذَٰلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغَفْرُه اللهِ (١) نَدَّأَوْ إِنَّهُ كَانَ نَوَّا بًا ، فَقَالَ مُعَرُّ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ .

( (٧) تَبَتَّ يَدَا أَبَى لَهُ لَ (٨) وَتُلَّ )

تَبَابُ خُسْرَانٌ، تَشْبِيبُ تَدْمِيرٌ مِرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٠) أَنْ نَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ا عَنْهُمَا ۚ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأُنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْخُلْصِينَ ، ﴿ (٧) سُورُهُ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَرَاقِي حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحاهُ ، فَقَالُوا مَنْ هٰذَا فَأَجْتَمَعُوا ۗ (٨) بِي الله الرحن الرحم إِلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأْ يَثُمُ إِنْ أَخْبَرُ ثُكُمُ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هِذَا الْجَبَلَ أَكُنْهُم اللهُ الْمِنْدَا الْجَبَلُ أَكُنْهُم اللهُ الْمِنْدَا الْجَبَلُ أَكُنْهُم اللهُ الْمِنْدَا الْجَبَلُ أَكُنْهُم اللهُ الْمِنْدَا الْجَبْلُ أَكُنْهُم اللهُ ا مُصَدَّقِيٌّ ، قالُوا ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ، قالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَاب الله (١٠) بَابْ شَدِيدٍ ، قَالَ أَبُو كَلَمَب تَبًّا لَكَ مَا (٩) جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِهَاذَا ، ثُمَّ قَامَ فَتَزَلَتْ : ثُبَّتْ يَدَا أَبِي لَهِبَ وَتُبُّ ، وَقَدْ تَبُّ هَكَذَا قَرَأُهَا الْأَعْمَسُ يَوْمَثِذِ \* (١٠) قَوْلُهُ وَتَبَّ ما أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ مَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ لَخَذَّتْنَا الْأَنْهُمَ مَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّهْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيِّ بَيْكَ خَرجَ إِلَى الْبَطْحَاء، فَصَمِدَ إِلَى الجَبَل فَنَادَى يَا صَبَاحاه ، فَاجْنَمَتُ إِلَيْهِ قُرَيْش، فَقَال أَرَّأْ يَهُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ تُمَسِّيكُمْ أَكْنَهُ تُصَدَّقُونَي الله

(٤) عن وجل ص

ر بَرِ بَوْر (۱۱) تُصَدَّقُو نَنْی

قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ وَإِنِّى نَذِيرِ لَكُمْ ، بَيْ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو كُلَبِ ، أَلِمُ أَن جَمْتَنَا ثَبًا لَكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ : بَبَّتْ يَدَا أَنِي لَمَبِ إِلَى آخِرِهَا \* (1) قَوْلهُ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُ عَنْ مَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كَلَبِ تَبَاّ عَمْرُو نُنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كَلَبِ تَبَاّ لَكَ أَلِهُ أَنْهُ مَمَّالَةُ الْحَطَبِ تَعْشِي بِالنَّهِيمَةِ ، في جِيدِها حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ "يُقَالُ مِنْ مَسَد كَاهُ هُذَا أَنْهُ مَمَّالَةُ الْحَطَبِ تَعْشِي بِالنَّهِيمَةِ ، في جِيدِها حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ "يُقَالُ مِنْ مَسَد لَكَ أَلِهُ النَّهُ الْحَطَبِ تَعْشِي بِالنَّهِيمَةِ ، في جِيدِها حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ "يُقَالُ مِنْ مَسَد

( (٣) قَوْلُهُ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ (٤) )

يُقَالُ لاَ يُنَوِّنُ أَحَدُ أَى وَاحِدُ مَرَّتُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْ اللهُ قَالَ اللهُ كَذَّبِي النَّ آدَمَ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِك ، فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ لِلّذِي الْمُونَ عَلَي مِنْ إِعادَتِهِ ، كَذَّ بِنِي النِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ عَدُ الصَّدُ ، كَنْ اللهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ اللهُ عَدُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

مور مناب (۱) معر

(۲) إِلَى آخِرِ هَا بَابُ قُوْ الِهِ مع . " (۳) سورة الصد . كذا في النسخ وقال الفسطلان ولاني ذر سورة الصد كنيه

(٤) بسم الله الرحمن الرحيم صفحة (د) أن ال

(٦) لَمْ كَيلِدْ وَكُمْ يُولَدُ

عبار (۷) انتخار

(^) أخبرنا "تمسره مو (٩) قال الله ص

> ر-۱) فأما « « (۱۱) ما

## ( (١) قُلْ أَعُوذُ بِرَجَّ الْفَلَقِي (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٍ (٢٠) : غَاسِينُ اللَّيْلُ ، إِذَا وَقَتَبَ غُرُوبُ الشَّنْسِ يُقَالُ أَبْنِ مِنْ فَرَق وَفَلَقِ الصُّبْحِ ، وَقَبَ إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءِ وَأَظْلَمَ مِرْثُ عُتَبْبَةُ بْنُ مَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عاصِم وَعَبْدَةَ عَنْ زِرْ بْنِ حُبِّيشٍ قالَ سَالْتُ أُبِّي بْنَ كَمْبِ عَنِ الْمُوِّذَ تَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَرْتِيْجٍ فَقَالَ (٤) قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قال رَسُولُ الله عراقة .

# ( (٥٠) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ )

وَ يُذْ كُرُ (٦) عَن أَبْنِ عَبَّاسِ الْوَسْوَاسِ إِذَا وُلِدَ خَنَّسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا ذُكِّرَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ذَهَبَ ، وَإِذَا كُمْ يُذْكُرِ اللَّهُ بَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةً عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش وَحَدَّثَنَا عاصِمْ عَنْ زِرِ " قالَ سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ قُلْتُ يَا أَبَا (٧) الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ لِي فَقَلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كما قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ.

لَّهُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ \* فَضَا ثِلُ (^^ الْقُرْ آنِ ) ( بَسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ \*

كَيْفَ نُزُولُ (٢) الْوَحْيِ وَأُولُ مَا نَزَلَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْمَيْدِنُ إِلَّا مِينُ الْقُرْآنُ أَمِينْ عَلَى كُلِّ كِنابِ قَبْلَهُ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَبْبَانَ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي مَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ "تِنِي عِائِشَةُ وَأَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَبِثَ النَّبِي عَلَيْ عِكَةً عَشْرَ سِنِينَ ، أَيْنُولُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِاللَّهِ بِنَةِ عَشْرًا (١٠٠ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مُمْتَمَيْ قَالَ سَمِينَ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَن عَلْمَ أَنْ بِثْنِ أَنَّ جِبْزِيلَ أَتَى

(٢) الْفَكَقُ الصُّبْحُ وَعَاسِقَ

(٦) وقال ابن

(v) إلفظ يا ثابت في اليو نينية ساتطٌ في الفرع ( قوله فقال لى الح ) كذا في الاصل المول عليه ومقنضاه أذرواية الهروى فقال قيسل لى وفي, القسطلاني خلافه كشه مصححه

(٨) كِتَابُ فَضَائل الْقُرْ آنِ بَابِ

(١) أَزْلُ الْوَحْيُ

(۱۰) عَشْرَ سِنِينَ

النِّيَّ عَلِيٌّ وَعِنْدُهُ أَمْ سَلَمَةً لَجْعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النِّي عَلِيٌّ لِأُمِّ سَلَمَةً مَنْ هُذَا أُو كما قالَ قالَتْ هَٰذَا دِحْيَةُ ۚ فَلَمَّا قامَ قالَتْ وَٱللَّهِ مَا حَسْبْتُهُ ۚ إِلَّا إِيَّاهُ حَقَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّى مَنْ اللَّهِ يُخْبِرُ (١) خُبِر جبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ أَبِي قُلْتُ لِأَبِي عُمَّانَ مِمَّنْ سَمِيت هٰذَا قالَ مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيث الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّبِيُّ مَرْكِيَّ مَا مِنَ الْأُنْبِيَاء كَبِيَّ إِلَّا أَعْطِي مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ۚ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ ('' وَخَيَا أُوْحَاهُ لللهُ إِلَى ۖ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ ثُمَدَّدِ حَدَّمَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ تَمَالَى تَابِعَ عَلَى رَسُولِهِ (" لَيْكُ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُومُقِّ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ بَعْدُ مِرْثُ أَبُو لُعَيْمٍ حِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قالَ سَمِينْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ أَشْتُكِي النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَنَّهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مَا أُرَى ( ) شَيْطَانَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ ، عَأْنُزُلَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَالضُّعْلَى ( ) وَاللَّيْلِ إِذَا سَخْبَى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ، باسب " نَزَلَ الْقُرْآَقُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ (٢٠) قُرْآ نَا عَرَبِيًّا بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنَا (٧٠ شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَ فِي (١٠٠ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قالَ وَأَمْنَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَايِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبّْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَعَبْدَ الرُّحْمَٰن بْنَ الحَارِثِ بْن هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا (١) في المَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ إِذَا أُخْتَلَفْتُمْ أُنتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ ، فَأَكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْش ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أَنْرِلَ بِلِسَلْيِهِمْ فَفَعَلُوا حَرْثُ أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطاء ، وقال

(۱) بِخَبَرِ جِبْرِيلَ بِعَدِ

(۲) أوتينه

(٢) على رَسُولِهِ الْوَحْيَ بعد

(٤) أرى

(۰) والشحى الى نوله وما الى ص

(7) وَقُوْلِ أُللهِ تَعَالَى. كذا فى الفرع بالواو وفى الفتح لقول الله معزوا لابى ذر وقد انحك هذا الحرف من طرف البونجنية

(٧) أخبرنا

(٨) فأُخْبَرُنَى

(۹) <sup>ت</sup>ينسخوا ما

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِيُ (١) عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَطَاءِ قَالَ أُخْبَرَ نِي صَفْوَاكُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لَيْنَنِي أَرَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ حِينَ أَيْنُولُ (" عَلَيْهِ الْوَحْيُ كَامَا كَانَ النِّيُّ مَلِيِّ بِٱلْجُمْرَانَةِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أَظَلَّ (" عَلَيْهِ وَمَعَهُ ناس (ا رَجُلُ مُتَضَمِّخُ بطيب فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ تَرى في رَجُل أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ مُلِكَّ سَاعَةٌ جَفَاءُ الْوَحْيُ ، فأشارَ مُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ (°) تَعَالَ ، فَجَاء يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بُحْمَٰرُ الْوَجْهِ يَغْطُ ، فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُنْزَةِ آنِفًا ، فَأَلْتُهِسَ الرِّجُلُ بِغِيء به إِلَى النِّيِّ عَلِيِّ فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ ، فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ أَصْنَعْ فِي مُعْرَتِكَ كَمَّا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ بِالسِّبُ بَعْعِ الْقُرْآنِ مرِّشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ بْن السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسُلَ إِلَىَّ أَبُو بَكُر مَقْتُلَ أَهْل الْيَامَةِ فَإِذَا تُحْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ مُحَرَّ أَتَانِي فَقَالَ إِن الْقَتْلَ قَدِ ٱسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَامَةِ بِقُرَّاهِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ ٢٠٠ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، يَفْعَلُهُ (٧) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ مُمَنَّ هَٰذَا وَٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ جُمُنِي حَتَّى شَرِّحَ ٱللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَي مُمَرُ ، قالَ زَيْدُ قالَ أَبُو بَكُر إِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ عاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْنَى لِرَسْتُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَآنَ قَا جَمَعْهُ ، فَوَ اللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ ٱلْجُبَالِ مَا كَانَ أَثْقُلَ عَلَى مِمَّا أَمَرَ نِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْمَلُونَ شَبْئًا كُمْ يَفْ مَلْهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّكُمْ قَالَ هُوَ وَٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ فَكُمْ يَزَلُهُ أَبُو بَكْمِ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَمَّ

م (۱) کینی بن سکیایی ا

(٢) يَنْزِلُ

(٣) في اليونينية على الهيرة ضمة رفيمة وعلى الظاء فتحة كالمضروب عليها وفي المتخ والنسطلاني بفتح الهمزة والظاءو في اليونينية في المفإذي بضم فكسر

د) الناسُّ

م (ه) أئ س

(٦) إِن أَسْتَكُوَّ

(۷) يَفْعَلُ

أَلَنَّهُ صَدْرِينُ لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرً أَبِي بَكْرِ وَعَمَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أُجْمُهُ مِنَ المُسُبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُودٍ إِلَّا جَالِي حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مِنعَ أَبِي خُزَ يْهَةَ الْأَنْصَادِي لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِ أَوْ (١) لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولُ مِن أَنْفُسِكُمْ عَزيْرُ عَلَيْهِ ما عَنِيمْ ، حَتَّى خايَّة برّاءة ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حُتَّى تَوَفَّاهُ ٱللهُ ، ثُمَّ عِنْدَ مُمَرّ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ جَفْصَةً بِنْتِ ثَمَرٌ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَرش مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهِابِ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةً بْنَ الْيَانِ قَدِمَ عَلَى عُمَّانَ ، وَكَانَ يُغَاِّرِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ ٣٠ أَهْلِ الْمِرَاقِ ، كَأَفْرَعَ حُدَّيْفَةَ أُخْتِلِافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُدَّيْفَةُ لِمُثَانَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَدْرِكُ هُذِهِ إلْأُمَّةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِالْكِتَابِ أَخْتِلاَفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَأُوْسَلَ عُمَّاثُ إِلَّى حَفْصَةً أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّعْفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصاحِفِ ثُمَّ زُرُدْهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْمَتَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأْمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسَمِيلَدُ بْنُ الْمَاسِ وَعَبْدُ الرَّ مْنُ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَتْحُوهَا في المَصاحِفِ، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ إِذَا أُخْتَلَفْتُمْ أُنهُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ في شَيْء مِنَ الْقُرُآنِ فَأَ كُتُبُوهُ بِلِسَانِ ثُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَستخُوا المشْخَفَ فِي الْمَاحِفِ رَدَّ عُمَّانُ الصَّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْقِ عِمْسَمَفِ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمْرَ بِمَا سِواهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلَّ تَصِيفَةٍ أَوْ مُصنحَفِ أَنْ يُحْرَقَ ٣٠ قالَ أَنْ شِهَابِ وَأَخْبَرَنِي (\* خارِجَة بْنُ زَيْدِ بْنِ الْبِتِي سَمِعَ زَيْدَ بْنَ الْبِتِ قالَ فَقَدْتُ آيَةٌ مِنَ الْأَخْرَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُعْتَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقْرَأُ بِهَا فَأَنْتَسَنَّاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَتَمْ خُزَّيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ مُندَتُوا ما عاهدُوا الله عليه عَأْخَقْناها في سُورَيِّها في الْمُصْعَفِ بُاسِبُ كاتِب

(۱)كذافاليونينيةبالضيطين. هـ

(r) د

(۴) کُورُق

صه (٤) فأخبرني،

النِّيُّ مَنْ اللَّهُ مَرْثُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبُكُ مِنْ اللَّهُ عَنْ أَبُونُسَ عَنِ أَبْن شِهابِ أَنَّ أَبْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَّ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكُنُّبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنَّبِعِ الْقُرْآنَ فَتَنَبَّمْتُ حَتَّى وَجَدْثُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَمَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ لَمْ أَجِدْهُمْ مَمَ أَحَدِغَيْرٍ مِهُ (١) لَقَدْ جَاءَكُمُ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عُزَّيْنَ عَلَيْهِ مَا عَنِيَّمْ إِلَى آخِرِهِ مَرْثُ عُبَيْدُ الله أَبْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِسَبِيلِ ٱللهِ قَالَ النِّيُّ عَلَيْتِهِ أَدْعُ لِي زَيْداً وَلَيْجِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ (٢) وَالْكَتِفِ أَو الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ، ثمَّ قالَ أَكْتُبْ : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ، وَخَلْفَ ظَهْر النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى قالَ (٣) بَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي ، فَإِنِّي رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَر ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ (" المُؤْمِنِينَ في سَبِيلِ اللهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ الْمُحْرِثُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ حَدِّثَنَا سَمِيدُ بْنُ عْفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنِي (٥) عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهاَب قالَ حَدَّثَني عُبِينُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ أللهِ أَنَّ (٥٠ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَنْكُ قَالَ أَقْرَأُ فِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَرَلُ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُ فِي حَتَّى أُنْهُ فِي إِلَى مَنْعَةِ أُحْرُفِ مِرْشَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرَ قِالَ حَدَّثَنَى اللَّيثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْن شِهاَبِ قالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبُّدُ الرَّ عَلَى بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنْهُمَا سَمِمَا تَحْمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ (٧) يَقْرُأُ سُورَةَ الْفُرْقانِ في حَياةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِنَاءتِهِ وَإِذَا هُوَ يَقُرُّأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ كَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَكِدْتُ أُساورُهُ في الصَّلاَّةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّاتُهُ (٨) بِرِدَالَّهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ

(1) كذا بالنبطين فياليونينية

(٢) وَٱلدُّوِيُّ

(٢) مقال

(٤) عند الحافظ أبي ذر"من المؤمنين والمجاهدون في سبيل التقال وهذا على معنى التفسير لاالتلاوة

(٠) عَنْ عَقَيْلِ

(٦) أَنَّ عُبْدَ ٱللهِ بْنَ-

(٧) أَبْنِ حِزْ الم

بور كرد ا. (٨) منقلۇتخففوالنخفىك أعرف قالە عياض اھ يونينية الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ (١) أَقْرَأَ نِهَا رَسُولُ ٱللهِ مَلِكَ فَقَلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنِي قَدْ أَثْرًا نِيهَا عَلَى غَيْرِ مَافَرَأْتَ ، فَأَ نُطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَقُلْتُ إِنَّى سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرُأُ بِسُورَةِ (٢) الْفُرْقانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقُوِثُنيهَا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَرْسِلْهُ أَفْرَأُ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِيْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْ كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ أَفْرَأُ يَا ثُمَرُ ، فَقَرَأْتُ الَّفِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأُ فِي ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى كَذَٰلِكَ أُنْرَلَتْ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كَأَ قُرَوُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ الْمُحْ تَأْلِيفِ الْقُرْ آنِ طَرْتُ اللهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ اً بْنُ يُوسُف أَنْ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِخْبَرَهُمْ قَالَ وَأَخْبِرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكِ ( ) قَالَ إِنَّى عِنْدَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا إِذْ جَاءِهَا عِرَاقِيٌّ ، فَقَالَ أَيُّ الْكَفَن خَيْرٌ ؟ قِالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ ، قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَقَكِ ، قَالَتْ لِم ؟ قَالَ لَعَتَّى أُوَلِّفُ الْثُرْآنَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقَرُّأُ غَيْرَ مُؤَلِّفٍ ، قالَتْ وَما يَضُرُّكَ ( ) أَيَّهُ ( ) قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا أَ ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِمْ الْمَمْ نُولَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أُولَ تَشَيْءُ لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لاَنَدَعُ الْخَمْرَأُبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ لاَ تَزْ نُوا لَقَالُوا لاَنَدَعُ الزِّنَاأُبَداً لَقَدْ نَزَلَ مِكَّةً عَلَى مُمَّدِ عَلَيْ وَإِنَّى لَجَارِيَةٌ أَلْمَبُ ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأَمَرُ . وَمَا نَزَلِتُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنَّسَاء إِلاَّ وَأَنَاعِنْدَهُ ، قالَ فَأُخْرَجَتْ لَهُ الْمُسْحَفَ. ، فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورَةِ ٥٠٠ مَرْثُ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّ عَلَى بْنَ يَزِيدَ (٨٠ سَمِعْتُ أَبْنَ مَسْنُعُودٍ يَقُولُ في بِنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكُمْفِ وَمَنْ يَمَ وَطَهُ وَ الْأَنْبِياء إِنَّهُنَّ مِنَ الْمِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي حَرَثُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَبَأَ نَا أَبُو إِسْعُلَقَ سَمِيعَ الْبَرَاءِ (١٠) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمْتُ سَبِيحٍ أَسْمَ رَبِّكَ (١١) قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّيْ

(۱) قال (۲) سُورَة هـ (۵) سرفه من الفرع (۵) سرفه من الفرع (۵) يُضِيرُكُ (۵) يُضِيرُكُ (۵) أَبْنِ قَيْسٍ قالَ (۵) أَبْنِ قَيْسٍ قالَ (۵) أَبْنِ قَيْسٍ قالَ هذه الواية في اليونينية (۵) أَبْنَ عازِبٍ (۵) أَبْنَ عازِبٍ (۵) أَبْنَ عازِبٍ (۱) الأعلى

(۱) لُقَدُّ تَمَانَتُ مُورِدُ (۲) مِنَ الْحَوَامِيمِ (۲) مِنَ الْحَوَامِيمِ (۵) كُالُ صِيدِ (۵) وانِي (۵) رَسُولُ اللهِ (۷) نبه (۷) به به در (۸) آنِ جَبَلِ (۹) آنِ مَسْعُودِد

عَلَيْ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَرْزَةَ عَنِ الْأَعْمَس عَنْ شَقِيق قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ قَدْ (١) عَلِمْتُ النَّظَائُرَ الَّتِي كَانَ النَّبِي مُ إِلَّ يَقُرُوهُمُنَّ أَثْنَيْنِ أَثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُ أَللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المفصّلِ عَلَى تَأْلِيفِ أَبْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الحَوَامِيمُ (٢) حُم ٱلشَّخانَ وَعَمَّ يَنَسَاءُلُونَ ﴿ إِسِبُ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِي يَنْكِيُّ \* وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَاثِشَةً عَنْ فاطيمة عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَسَرٌ إِلَى النِّي عَلَيْ أَنَّ جِبْرِيلَ (٣) يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ (١) عارَضَنِي الْمَامَ مَرَّ تَنْنِ ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي مَرْشًا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْنِ عَبْدٍ ٱللهِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاس رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النِّيِّ (0) عَلِي أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْدِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فَشَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَّ يَلْقَاهُ فَ كُلِّ لَيْـلَّةٍ فِي شَهْرُ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَّهُ جَبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ وَرُثُ عَالِهُ بِنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ إِنَّ قَالَ كَانَ يَعْرِضْ عَلَى النَّبِي عِلِيَّ الْقُرْآنَ كُلَّ عام مَرَّةً فَعَرَّضَ عَلَيْهِ مَرَّ نَيْنِ ف الْعَامِ النِّيي قُبِضَ ٥٠ ، وَكَانَ يَمْتَكِفُ كُلُّ عام عَشْرًا ، فَأَعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْمَامِ الَّذِي تُبضَ ٧٠٠ باسب القُرَّاء مِنْ أَصَابِ النَّبِيُّ عَلَيْ مَرْثُ عَفَى بُنُ مُمَرَ حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ ذَكَرَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرُو عَبْدَ ٱللهِ أَبْنَ مَسْمُعُودٍ فَقَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النِّيِّ يَتَّكُ يَقُولُ : خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةً ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ (١٠ وَأَبَى بْنِ كَنْ صَرْثُ مُمَرُ بْنُ جَفْصِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً قالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ (٩) فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بضَّما وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِم أَصْحَابُ

النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَنَّى مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ ٱللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ ، قالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ في الْمِلْقَ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ دَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ صَرِيْنِ (١) نُحَمَّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْا مُمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِيْصَ فَقَرَأً أَبْنُ مَسْمُودٍ سُورَةً يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلُ مَا كَمَكَذَا أُنْرَلَتْ ، قالَ (") قَرَأْت عَلَى رَسُولِ الله على فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِبِحَ الْخَمْرُ فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ ثُكَذَّبَ بِكِتَاب الله وَنَشْرَبَ الْخَبْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدّ مِرْضُ عُمَنُ بْنُ حَفْس حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَسُ حَدَّنَنَا مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ وَٱللَّهِ ٱلَّذِي لاَّ إِنْهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ ، وَلا أَنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمِ (" أُنْر لَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنَّى بِكِتَابِ ٱللهِ أَنْبَلُّنَّهُ (اللَّهِ إِلَّ لَرَ كَبِنْ إِلَيْهِ مَرْثُنَا حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّامْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قالَ سَأَنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآلَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَيُّ بْنُ كَمْبِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زيْدٍ \* تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنْسِ مَرْثُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى قالَ حَدَّثَني ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَثَمَامَةُ عَنْ أَنس (٥) قالَ ماتَ النِّيُّ عَلِيٌّ وَكُمْ يَجْمَعُ الْقُنْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاء وَمُعَاذ بْنُ جَبَلِ وَزَيْدُ بْنُ الله وَأَبُوزَيْدٍ ، قَالَ وَنَحَنْ وَدِثْنَاهُ مَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا يَحْيى عَنْ مُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي تَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَنَّ أَفْرَوْنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِن كُنِّ فَ أَنَّ وَأَبَنَّ يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَّا فَلاَ أَثُرُ كُهُ لِشَيْء قالَ اللهُ تَعَالَى: ما تَنْسَيخ مِنْ آيَةٍ أَوْ تَنْسَأُهَا (" تَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْمِيْلِهَا بِالْبُ (١٠) فاتِعَةِ الْكِتَابِ مَرْشَاعَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَمَا يَعْنِي بْنُ

(۱) حدثنا (۲) هيتال (۳) هيتال (۳) فيمن (۵) تبلغنيه (۵) آبن مالكي البه في البونينية وفر البكونها (۷) فينسيها

مَعِيدٍ ۚ حَدَّثَنَا (١) شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبِ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنَ الْمُعَلِّي قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعانِي النِّبِي عَلِي فَلَمْ أُجِبْهُ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إلى كُنْتُ أُصلَى قالَ (٢) أَكُمْ يَقُلُ اللهُ أَسْتَجِيبُوا للهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظُمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبِحَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَأَخَذَ بيدِي قَامَا أَرَدْنَا أَنْ تَخْرُجَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ (٣) الْقُرْآنِ قالَ: الحَدْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَينِ هِيَ السَّبْعُ المَثَافِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، الَّذِي أُوتِعْتُهُ حَرِهُن (اللَّهُ عَنْ أَلْمُنَّى حَدَّثَنَا وَهُبْ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ ثُمَّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَإِدَاتٌ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الحَيّ سَلِيم وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْب (" فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقِ فَقَامَ مَتَهَا رَجُلُ مَا كُنَّا (" نَأْ بُنَّهُ بِرُقْيَّةٍ فَرَقَاهُ فَنَبَرَأً فَأَمَرَ لَهُ (<sup>v)</sup> بِثَلَائِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبُنَا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ نُحُسنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِى ؟ قالَ لا ما رَقَيْتُ إِلا يِأْمِّ الْكِتَابِ، قُلْنَا لاَ تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْ تِي أَوْ نَسْأَلَ النِّيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَفْسِمُوا وَأَضْرِ بُوا لِي بِسَهْمٍ \* وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشِامْ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنى (٨) مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ بِهِٰذَا .

#### ( فَضْلُ البَقَرَةِ )

وَرُشُ مُمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ (١٠) ﴿ (١١) حَدَّنَنَا أَبُو نَعَيْمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِي مُنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ في لَيْلَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ في لَيْلَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ أَبِي مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ في لَيْلَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ أَيْلِكُ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ في لَيْلَةٍ

(۱) أخبرنا (۲) فقال (۳) فقال (۳) في (۲) في سدتنا (٤) حدثنا مروة (٥) عدد

(٦) كذا بالنسبطين في اليونينية

> 8 년 (v)

ميره (٨) حدثنا

(10) الآيتان سونة

(۱۱) وحدثنا

كَفْتَاهُ ﴿ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْمَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُمْدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِحِفْظِ زَكَاةٍ وَمَضَانَ فَأَتَانِي اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَصَّ آتِ عَنْهُ فَالْ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَصَّ آتِ عَنْهُ فَقَلْتُ لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَصَّ التَّهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَصَّ النَّهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَصَّ الخَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوْ يُتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَا قُرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ (٣) يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظُ وَلاَ يَقُرَبُكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصِيْبِحَ ، وَقَالَ (٣) النَّهِ عُلَيْ صَدَقَكَ وَهِ وَ اللهِ حَلَيْ وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصِيْبِحَ ، وَقَالَ (٣) النَّبِيُ عَبِيْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبِ ذَاكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصِيْبِحَ ، وَقَالَ (٣) النَّبِيُ عَبِيْقِ صَدَقَكَ وَهُو كَدُوبِ ذَاكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصِيْبِحَ ، وَقَالَ (٣) النَّبِي عَبَيْقِ صَدَقَكَ وَهُو

### ( ( فَضُلُّ الْكَهَفِّ )

مِرْشُ عَمْرُو بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا زُهَ يَرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُنَى عَنِ الْبَرَاءِ (°) قال كانَ رَجُلْ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهُفِ وَإِلَى جانِيهِ حِصَانٌ مَنْ بُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَا بَهُ لَجُلُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهُفِ وَإِلَى جانِيهِ حِصَانٌ مَنْ بُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَا بَهُ لَجُعْلَتْ تَدُنُو وَتَدُنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفُرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبَى مَرِّيَكُ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ تِنْكَ السَّكِينَةُ تَنَوَّلَتُ (°) بِالْقُورَ آنِ .

## ( (٧٠) فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ )

مَرْثُنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّاَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ مُحَرُ عَنْ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ مُحَرُ عَنْ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ مُحَرُ عَنْ تَنَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ مَ مَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ مَ مُحَمُ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ مَ مَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يَجِبْهُ مَ مَا أَلَهُ فَلَمْ يَجِبْهُ مَ مَا أَلَهُ عَلَى فَقَالَ مُحرُ عَنَّ سَكِلَنْكَ أَمْكَ نَرَوْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَٰلِكَ لَا يُجِيبُكُ مَ قَالَ مُحرُ لَي فَقَالَ مُحرُ لَا فَي مَرْتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْوِلَ فِي قُوْآنَ فَا نَشِبْتُ أَنْ يَعْولَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُوْآنَ قَالَ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُوْآنَ قَالَ فَقَلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُوْآنَ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ أَنْ لِتَكُونَ اللّهُ لَقُولَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْ لِتَ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الشَنْسُ. ، ثُمَّ قَرَا : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحْا مُبُيناً . .

(۱) النَّبِيُّ عَدِّ

من الأ من الا الاس إلا ال

(١) بَابُ فَضْلِ سُورَةٍ

(۰) آئین عازب مُـــ

(٦) تَتَثَرَّلُ

(٧) بَابُ فَضْلِ

(٨) يَصْرُخُ بِي

## ( ( مُنَصْلُ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ (٢٠ )

وَرِثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمْعَ رَجُلاً بَقْرَأُ فَلْ هُوَ اللهِ عَنْ أَبِي صَعْمَة عَنْ أَلِيكَ لَهُ وَكَانَّ الرَّجُلَ يَتَقَاقُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِي وَالنّبِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنّهَا لَتَعْدُلُ ثُلُثَ الثُوْ آنِ \* وَزَادَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ الثّهُ بَنْ عَبْدِ النّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْمَعَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيَّ النّهُ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيَّ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيَّ السَّحَرِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيَّ السَّحَرِ النَّيِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ النَّهُ بَنِ عَبْدِ السَّعَنَا أَبِي صَعْصَعَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيَّ السَّحَنِ أَنْ رَجُولُ النَّيِ بَيْكِ فَهُ وَلَا النّبِي عَنْ أَبِي مَعْمَلُ مِنَ السَّحَى اللهُ عَنْ أَنِي سَعِيدٍ الْخُورِيَّ أَنِي النَّعْمَ أَنْ النَّهُ الْمُورِقُ عَنْ أَنِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النّبِي عَنْ أَبِي مَا اللّهِ الْمَنْ اللهُ الْمُورِقُ عَنْ أَنِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي مَنْ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النّبِي عَلَيْهِ لِلْ عَلَى اللهُ الْوَا أَيْنَا يُطِيقُ اللّهُ الْعُرْآنِ فَى لَيْلَةٍ (\*) فَشَقَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيْنَا يُطِيقُ الشَّورِ أَنْ يَقُرُ أَنْ يَقُولُ اللّهُ الْوَاحِدُ السَمَّةُ اللهُ الْقُرْآنِ فَى اللهُ الْوَاحِدُ اللّهُ الْوَاحِدُ اللّهُ عَنْ الْعَرْآلِي اللّهُ الْمُ الْقُرْآنِ فَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ مُسْلَكُ اللهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِ

### - ( <sup>(۷)</sup> الْمُعَوِّذَاتُ )

وَرِثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا الشَّلَىٰ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَسِي اللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَمْسَتُ بِيدِهِ رَجَاء بَرَكَتِها حَرَثُنَا وَيَنْفُتُ ، فَلَمّا السُنَدَ وَجَمْهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَتُ بِيدِهِ رَجَاء بَرَكَتِها حَرَثُنَا فَعَنْكُ (٥) عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاثِمَة فَي عَلَيْهِ أَنْ اللّهَ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ أَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهِ اللّهِ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَالِمَة أَنْ النّبِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

(۱) بَابُ فَضْلِ س ﴿ مَنَّ (۲) فِيهِ مَمْرَةُعَنْ عَائِشَة عَنِ النَّيِّ مِلِيَّةٍ

(r) الرَّجُلُ

المُ الْحُرِّم (٤)

(٥) في لَبْلُتِهِ

(١) قَالَ الْفَرَيْدِيُّ سَمِعْتُ أَبَا حَمْفَرٍ مُحَدَّ بْنَ أَبِي حانِم وَرَّانَ أَبِي عَبْدِ أَلَّهِ

(v) بَابُ فَضْلِ كذا فالنسخ وتال الفسطلان وثبت لفظ بالبلابي ذر كتبه

ر) (۱) يَغْرَأُ فِيهِمَا قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس ثمَّ يَسْتَحُ بهِمَا مَا أَسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْمِيهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى أُنُولِ السَّكِينَةِ وَاللَّا يُكَةِ عِنْدَ (') قِرَّاءَةِ الْقُرْآلَةِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ أَنْهَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ قَالَ اللُّهُ عَنْ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَنْ أَبُوطٌ ٢٧ عِنْدَهُ إِذْ جالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ (٣) ، فَقَرَأً فَإِلَتِ الْفَرِّسُ ، نَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرِّسُ ، ثُمَّ قَرَأً كَفَالَتِ الْفَرَسُ فَأَ نُصَرَفَ وَكَانَ أَبْنُهُ يَحْنِي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ قَلَمًا أَجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السُّمَاءِ حَتَّى ما يَرَاها ، قَلَمَّا أُصْبِيَّحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ يَرْكُ فَقَالَ أَقْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَيْر ، أَقْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَيْر ، قالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ تَطَأً يَحْنِي ، وَكَانَ مِنْهَا قَريبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَا نُصَرَفْتُ (٤٠) إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابيحِ ، خَفَرَجَتَ عُتَّى لاَ أَرَاهاَ ، قالَ وَتَدْرِى ما ذَاكَ ؟ قالَ لاَ ، قَالَ تِنْكَ الْمَلَائِكَةُ ذَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لاّ تَتَوَارَى مِنْهُمْ \* قَالَ أَبْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنَى هَٰذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْر عالمَ مَنْ قالَ كَمْ يَتْرُكُ النَّيُّ عَلِي إلاَّ ما بَنْ الدَّفَتَيْ مِرْثُ قُتَابْةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ شَــدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ أَتَرَكَ النَّبِي عَلَيْكِ مِن شَيْءٍ ؟ قالَ ما تَرَكَ إِلاَّ ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ، قال وَدَخلنا عَلَى عُمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ بالسِّهُ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائْرِ الْكَلَامِ مِرْثُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا كَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

مير (1) عيند القواءة (7) مربوطة (7) هو في النسسخ الخط بالتاء في الموضعين لابالنون كتبه مصععه (1) وانصرات

حَدَّثَنَا أَنَسْ (١) عَنْ أَبِي مُوسَى (٢) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْنُهَا طَيِّبٌ، وَرَيْحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِي لاَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالنَّدُونَ طَعْنُهَا طَيْبُ وَلاَ رِيحَ لَمَا ٣٠ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرْأُ الْقُرْآنَ ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ، ويحهَا طَيِّبْ وَطَعْنُهُمَا مُرْ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، كَمَثَلُ الْخُنْظَلَةِ ، طَعْنُهَا مُنْ ، وَلا رِيحَ لَمَا حَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار قال تسمِينتُ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مِنْ إِللَّهِ قَالَ إِنَّا أَجِلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ (١) أَنْ مَالِكِ خَلاَ مِنَ الْأُمِّرِ، كُمَّا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّسْ ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمَثَلِ رَجُلُ أَسْتَعْمَلَ مُمَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ (٥) فَمَيلَتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ مَنْ يَمْنُلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَادِ إِلَى الْمَصْرِ (١) (٥) فيرَاطٍ فَمَيلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنتُم تَعْمَلُونَ مِنَ الْمَصْرِ إِلَى المَنْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ، قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَدًا وَأَقَلُ عَطَاءٍ ، قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ ؟ قَالُوا لا ، قالَ فَذَاكَ (٧) فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شَيْتُ ﴿ إِسِهِ الْوَصَاةِ (١) بَكِتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ حَرِّثُ عُمِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا مالِكُ بْنُ مِنْوَلٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قالَ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلَهُ أَبْنَ أَبِي أُونَى آوْضَى النِّبِي عَلِيِّ فَقَالَ لا ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِّبِ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَكُمْ يُوص ، قالَ أَوْضَى بَكِتَابِ أَلْهِ السِّبِ مَنْ كُمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ، وَمَوْ لُهُ يَمَالَى : أُورَمَمُ يَكُفهِم أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُيثَلَى عَلَيْهُم مَرْث يَحيى أَبْنُ بُكَذِيهِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ كَمْ

يَأْذَنِ ٱللهُ لِشَيْء ما أَذِنَ لِلنِّيِّ (" يَرْكُ عَلَيْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، وَقَالَ صَاحِبُ لَهُ يُريدُ يَجْهَرُ

(٦) على فير اط

(٨) الوصية

بِهِ حَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً (١) عَنْ أَبِي هُمَ يُزِرَةً عَنِ النَّبِّي عَلِي قَالَ مَا أَذِنَ أَللهُ لِشَيْءٍ (") مَا أَذِنَ لِلنِّبِيِّ (") أَنْ (") يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ، قالَ سُفْيَانُ تَفْسِيرُ ، يَسْتَغْنِي بِهِ بِاسِبُ أَغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ قالَ حَدَّتَنَى سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَرَّ رَضَى اللهُ عَنهُما قال سَمِيثُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيلًا يَقُولُ ؛ لا حَسكَ إلاَّ عَلَى ٱثْنَتَيْن ، رَجُلِ آ تَاهُ ٱللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِدِ آ نَاءِ اللَّيْلِ ، وَرَجُلْ أَعْطَاهُ ٱللهُ مَالاً فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بهِ آنَاء اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَرْثُ عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَمْهَانَ سَمِيْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي قَالَ: لاَحَسَدَ إِلاَّ في ا اثْنَانِيْ ، رَجُلُ عَلَمْهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو كِتْلُوهُ آ نَاء اللَّيْلِ وَآ نَاء النَّهَارِ ، فستمِعهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْنَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فُلاَنْ ، فَعَينْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، وَرَجُل آ تَاهُ أَللهُ مالاً فَهُوْ يُهُلِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلُ لَيْنَنِي أُوتِيتُ مِيْلَ مَا أُوتِي فُلاَنْ ، فَمَيلْتُ مِثْلَ مَا يَمْنَلُ بِالسِبِ خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ مَرْثُ احْجًاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَلْقَمَةُ بِنُ مَرْثَدِ سَمِيْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً عَنْ أبي عَبْدِ ُ الرُّحْنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي عَلَيْتِهِ قالَ خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَ \* كَفَّنَهُ ، قَالَ وَأَقْرَأُ أَبُوعَبُدِ الرَّحْنِ فِي إِمْرَةٍ عُنَّانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ وَذَاكَ الذِي أَفْمَدَ فِي مَقْمَدِي هَذَا مِرْشَ أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمِنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عُمَّانَ بْنِ عَفَّانَ قالَ النَّي مُرَاثِيَّ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، وَ(١) عَلَّمَهُ حَرَثُ عَرْبُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ أَنْتِ النَّبِي مَنْ أَنْ أَنْ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا يَبْهِ

(۱) أَنْ عَنْدِ الرَّحْمُ (۲) لِنَبِيَّ (۲) لِنَبِيَّ (۵) النبي صلى الله علم رسلم أل (۵) أو عَلَمَهُ

وَ لِرَسُولِهِ (١) مَرْكُ فَقَالَ مالى في النِّساء مِنْ حاجَة ، فَقَالَ رَجُلُ زُوَّجْنِها ، قالَ (٢) أَعْطِهَا تَوْبًا ، قالَ لاَ أُجِدُ ، قالَ أَعْطِها وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَأَعْتَلَ لَهُ ، فَقَالَ (٣ ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ زَوَّجْنُكُمُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ القراءة عَنْ ظَهْر الْقَلْبِ حَرْثُ قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّ هُمْنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِلْ بْن سَعْدٍ أَنَّ أَمْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيَّ فَقَالَتْ بَارَسُولَ ٱللهِ جِنْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْنَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا وَصَوَّ بَهُ ، ثُمَّ طَأَطَأً رَأْسَهُ ، فَنَا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَم ، يَقْض فِيها شَيْئاً جَلَسَت فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْعَابِهِ فَقَالَ يَا (٤) رَسُولَ أَللهِ إِنْ كَمْ يَكُنْ لَكَ بِمَا حَاجَةٌ فَزَوِّ خِنِبِهَا فَقَالَ هَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء ؟ فَقَالَ لا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَذْهَبْ إِلَى أَهْ لِك كَا نْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ الله ما وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُنْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمٌّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَٱللَّهِ بَا رَسُولَ اللهِ وَلا حَاتَماً (°) مِنْ حَدِيدٍ وَلَـكِنْ هَٰذَا إِزَارِي قَالَ (°) سَهَٰلْ مَالَهُ رِدَانِهِ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، إِنْ لَبَسْتَهُ كُمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٍ ، لَجُلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ تَعِبْلسُهُ (٧) ، ثُمَّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ الله عَلِيُّ مُوالِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي قَلْمًا جاء قالَ ماذَا مَنَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قالَ معى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا (٨) ، قالَ أَتَقْرَوُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبُكَ ؟ قالَ (١) نَمَمْ قَالَ أُذْهَبِ فَقَدْ مَلَّكُنْكُمُهَا عِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بالب أَسْتِذْكار الْقُرْآنِ وَتَمَاهُدِهِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِيمٍ عَن أَبْنِ مُمَرّ رَضِي أَلَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِي قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْ آنِ كَمْثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ

ة حـ (١) والرسول

> (۲) وقال مير وطامير

(٣) قال صير مامير

(٤) أَىْٰ رَسُولَ مِيْ

> (ه) خايم<sup>د</sup> طح

> > (٦) فقال

(٧) فى اليوبينية هنا وقى م موضع من السكاح اللام مكسورة وفيها فى بات عرض المرأة نفسها كانت مكسورة فأصلحت بفتعة مصحح عليها

> (۸) وعدها ماضم

> > (٩) مقال

الْمُقَلَّةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَسْتَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ مَرْشَ عَنَّدُ بْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ النَّيْ عَنْ عَنْ مَنْدُ ما لِأَحدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّي وَأَسْتَذْ كُرُوا الْقُرْآنَ وَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصَّيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّمَمِي صَرَّتُ عُمَّانٌ حَدَّثَنَا جَرَيرٌ عَنْ مَنْصُورِ مِثْلَهُ \* تَابِّعَهُ بِشْرٌ عَن أَبْنِ الْبَارِكِ عَنْ شَعْبَةً ، وَتَابِّعُهُ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدة عَنْ شقيق سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ سَمِيْتُ النَّيِّ مَرْشُ مَرْشُ الْمَلَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ ثُرّ يَدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَالَ تَمَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي ييَّدِهِ لَمُونَ أَشَدُ تَفَصَّيًّا مِنَ الْإِبِلِ فِ (١) عُقُلُهِا بِاللَّهِ الْقَرِاءةِ عَلَى الدَّا بَةِ مَرْث حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو إِيَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ مَرْكِ يَوْمَ فَنْح مَكَّةَ وَهُو يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ باب تَمْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ صَرَتْنَى (٢) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُهَيْرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْفَصَّالَ هُوَ الْخُسكَمُ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ تُورُقِّ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَأَنَا أَبْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتِ الْحُسَكَمَ حَرْثُ اللهِ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكِمُ قَالَ الْفُصَّالُ بِاسِبُ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيةً كَذَا وَكَذَا وَنَوْلِ اللهِ تَمَالَى: سَنُقُرْ أُكَ فَلَا تَنْسَى إِلاَّ مِاشَاء اللهُ حَرْثُ لَ رَبِيعُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثْنَا زَانْيِدَةُ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ ٱلله عَنْهَا قَالَتْ سَمِيمَ النَّيُّ ('' يَلْكِير رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْسُعِدِ فَقَالَ يَرْحُمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْ كَرَّ نِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةٍ كَذَا

حسد (1) في • كذا في اليونينية والذي في الفتح والقسطلاني أن رواية الكشميهني من مقلها مع بي حدثنا

(۲) حدثنا

(۲) حدثنی

(١) رَسُولُ اللهِ

**عَرْشُ مُحَدُّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّتَنَا عِبسِي عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَسْقَطْتُهُنَّ مو** ه تَابَعَهُ عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرِ (١) وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ **طَرْثُنَا (١) أَحْدَدُ** مَنْ أبي رّجاء (٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بِن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَمْمَ رَسُولُ أَنَّهُ يَرْكُلا يَقُرا فَي سُورَةِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَنْ مَهُ أَنَّهُ لَقَدْ ( ) أَذْ كَرَ في ( ) كَذَا وَكَذَا أَيَّةً " كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا طَرْشُ أَبُو لُمَيْمٍ حَدَّثَنَا نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَنُسْىَ عِلْبُ مِنْ لَمْ بَرَ بَالْهِا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا صَرَتُ مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ عَنْعَلْقَمَةً وَعَبْدِالرُّهُن بْن يَزِيدَ هَنْ أَبِي مَسْعُودِالْأَ نْصَارِي قالَ قال النَّيْ عَلِيَّةِ الْآيْتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأً بهما في لَيْدَلِّهِ كَفْتَاهُ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيّ قالَ أَخْبَرَ نِي (٨) عُرْوَةُ (١) عَنْ حَديثِ الْمِسْور أَبْنِ غَنْرَمَةَ وَعَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي أَنَّهُمَا سَمِمَا ثُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِ شَامَ بْنَ حَكيمٍ بْن حِزامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُر قانِ في حَيَاةِ رَسُولِ الله عَلَيْ فأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَوُهُمَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ ، كُمْ يُقُرْ نَنِيهَا رَسُولُ ٱللهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ (١٠) في الصَّلاَةِ ، ﴿ فَأَ نَتَظَرْ ثَهُ حَتَّى سَلَمَ فَلَبَيْتُهُ ، فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ ؟ قَالَ أَقْرَأْنِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَ اللهِ إِنَّ رَمْنُولَ ٱللهِ عَلِي كُلُو أَقْرَأُنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ ، فَأَ نَطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَتُودُهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ مُلْذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ كَمْ تُقْرِ ثُنِيهَا ، وَإِنَّكَ أَقْرَأُ تَنَى سُورَةَ الْفُرْقَانِ ، فَقَالَ يَا هِشَاء

(۱) هَنْ عَبْدُةً طعه

ا الْمَرُويُّ مِيمَامِيمِ

(٤) قد

(م) فى البونينية الحاق. الله بقلم الحرة بعداً ذكرنى (1) كنا فى اللسخ الخلط هنا وعام الابلارة منى بعضها وممنى النسطلانى بعداً ذكرتى

> صه (۷) بش ما س

(۸) حدثنی

(٩) عُرُّواةً بِنُ أَلَّا كَيْدِ مُنْد. (١٠) أَنَاوِرُهُ

أَقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا الْقِيرَاءةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَكَذَا أَنْزِلَتْ ، ثُمَّ قالَ أَوْرَأُ يَا عُمَرُ ، فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأُ إِيها ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلَى مَكَذَا أُنْ لِتُ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ أَلَيْهِ عَلِي إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْوِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَأَقْرَوا مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ مَرْث بشرُ بْنُ آدَمَ أَخْبَرَ نَا عَلَيْ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ يَرْ مَمُهُ (١) أللهُ لَقَدْ أَذْ كَرَ نِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْنُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا بَابِ اللَّهُ تِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا . وَقَوْلِهِ : وَقُرْآنًا لَمْرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسَ عَلَى مُكُنْ ، وَمَا يُكُرْهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذَّ الشِّعْرِ ، يُفْرَقُ (٢) يُفَصَّلُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : فَرَ قُنَاهُ فَصَّلْنَاهُ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَّا مَهْدِي بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ (٣) أَللهِ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ أَللهِ فَقَالَ رَجُلُ قَرَأْتُ المُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ (4) هَذَّا كَهَدَّ الشَّمْرِهِ إِنَّا قَدْ صَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقُرَاءَاء الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ مَيْكَ ثَمَا يَنَّ (\*) عَشْرَةً سُورَةً مِنَ الْفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ خُم مَرْثُ ثُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْن أَبِي مَا لِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ : لأَثْحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِ ، قال كانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى الْهَ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا (٢٠ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَبَشْتَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُمْرَفُ مِنْهُ ، فَأُنْزِلَ اللهُ الآية الَّتِي في لاَّ أُنْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ : لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ٣ كَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَأَتَّبِعْ قُرُا آنَهُ ، فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَأَسْتَمِع ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ ثَبَيَّنَهُ بِلِسَانِكَ عَالَ وَكَانَ إِذَا أَنَّاهُ جِبْرِيلُ أَمْرَقَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَّأُهُ كَا وَعَدَهُ اللهُ عَالَبُ مَذ

> را) جُعهُ (۱) جُعهُ

الْقِرَاءةِ حَرَثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمِ الْأَذْدِي حَدَّثَنَا فَتَادَهُ قالَ سَأَلْتُ أَنْسَ ۚ بْنَ مَالِكِ عَنْ قِرَاءَةِ النِّيُّ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ كَانَ يَكُذْ مَدًّا ﴿ وَرَاءَةِ النِّي عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عاصِم حَدَّثَنَا مَمَّامُ عَنْ فَتَادَةً قَالَ شُيْلَ أَنَسُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَهُ النِّي عَلَيْ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ، ثُمَّ قَرَأً بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ يَمُدُ بِبِسْمِ اللهِ ، وَيَمُدُ بِالرَّحْنِ ، وَيَمُدُ بِالرَّحِيمِ بِالسِبِ ُ التَّرْجِيعِ حَدَثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ مُغَفَّلُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي ۚ مَلِّكُ يَقْرَأُ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهَى نَسِيرُ بِهِ وَهُو يَقُرُّ أُسُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ فِرَاءَةً لَيَّنَةً يَقْرَأُ وَهُو يُرجُّعُ بِالسِّبُ حُسْنِ الصُّوتِ بِالْقِرَاءةِ (١) مَرَّشَ عُمَّدُ بْنُ خَلْفِ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا أَبُو يَعْنِي ٱلْحِمَّانِي حَدَّثَنَا (٢) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدَّهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (\*) النَّبِّ عَيْكِ قَالَ لَهُ بَا أَبَا مُوسَى لَقَــدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ بِاسِب مَنْ أَحَبُ أَنْ بَسْمَعَ الْقُرْآنَ (" مِنْ غَيْرِهِ مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْس بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَمْمَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرِ اهِيمُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِي عَلِي اللَّهِ أَفْرَأُ عَلَيَّ الْقُرُّآنَ ، قُلْتُ آفَرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزُلَ ؟ قالَ إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي باسب مَ قَوْلِ الْمُقْرِيُّ لِلْقَادِيُّ حَسْبُكَ مَرْشُ الْمُكَّدُ بْنُ يُوسُفُ حَدْثَنَا سُفْبَانُ عَن الْا هُمَّشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ مَسْهُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّي عَلِيك أَقْرَأُ عَلَى " قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ آقَرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قال نَمَمْ ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاء حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى (٥) هٰذِهِ الآبَةِ، فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِعَمِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُولاً مُسْهِيدًا . قال حَسْبُكَ الْآنَ .، قَا لَتَفَتُ إلَيْهِ فَإِذَا عَبْنَاهُ تَذُرِفانِ

(۱) بِالْقِرَّاءَةِ لِلْقُرْآلَةِ (۱) حَدَّنَى بُرَيْدُ (۲) حَدَّنَى بُرَيْدُ الله سَمِعْتُ بُرَيْدًا و قال سَمِعْتُ بُرَيْدًا

> ع: (٢) أَنْ النِّي اللهِ الله

م (٤) القرادة م د) على

إسب " في كمَّ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ. وَمَوْلُ أَلَّهِ تَعَالَى ('' : فَأَقْرُواْ مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ مَرْثُ عَلَى ۚ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ قالَ لِي أَبْنُ شُبُومَةَ فَظَّرْتُ كُمْ يَكْنِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَم أَجِدْ سُورَةً أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آبَاتٍ ، فَقُلْتُ لاَ يَنْبَنِي لِإِحَسَدٍ ، أَنْ يَقْرَأُ أَقَلَ مِنْ ثَلاَثِ آتيات (٢)، قالَ شَفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَذَكَرَ (٣) النِّيّ (١) عَلَيْ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ نُجَاهِدٍ ءَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ أَنْكَحَنِي أَبى أَدْرَأَةً ذَاتَ حَسَب، فَسَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنْتَهُ فَبَسَأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ، فَنَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلِ لَمْ يَطَأَ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتَّشُ ( ) لَنَا كَنَفًا مُذْ ( ) أَتَبْنَاهُ ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَ كُرَ لِلنَّيِّ مَلِكَ فَقَالَ الْقَنِّي بِهِ ، فَلَقيتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ (٧ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ (٨) كُلُّ يَوْمٍ، قَالَ وَكَيْفَ تَخْيِمُ ؟ قَالَ (٩) كُلُّ لَيْلَةٍ ، قَالَ صُمْ فَي كُلُّ شَهْرِ ثَلَاثَةً ، وَأَقْرَا الْقُرْآنَ فِي كُلَّ شَهِرْ ، قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ صُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الجِمْعَةِ ، قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمَا قَالَ قُلْتُ أُطِيتُنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ صُمْ ۚ أَفْضَلَا الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيامَ يَوْمِ وَ إِفْطَارَ يَوْمٍ ، وَأَقْرَأُ فَكُلِّ سَبْعِ لَيَّالٍ مَرَّةً ، فَلَيْنَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ أَللهِ عَلِيَّة وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَصَنَّعُفْتُ ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَمْض أَهْدِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَادِ وَالَّذِي يَقْرَوْهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَادِ لِيَكُونَ أُخَفَّ عَلَيْدِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَثْرُكَ شَبْئاً فَارَقَ النِّي عَلِيَّ عَلَيْهِ يَّنَ إِنَّا اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلَاثٍ وَفِي (١٠) خَسْ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ أَللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلَاثٍ وَفِي (١٠) خَسْ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعِ

(۱) عمر وجل

(٢) قال على حدثنا

(٢) فَنَد كُر قُول النَّبِيِّ

证证证

(3) لم يضبطه فى اليوبينية
 وضبطه فى الفرع بالنصب

(۰) يَعْشَ مه

مريوط مص م الد (۲) منذ

> ما صد (۷) قال

(٨) فَأَلْتُ

(۱) قُلْتُ

(۱۰) أو في حس أو في سبع

**عَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ يَعْنِي عَنْ كُمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرُّعْنِ عَنْ أَبِي** سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لِي النِّي مِنْ فِي لَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَرْشَى إسْعُنَّى أَخْبَرَ نَا عُبِينَدُ اللهِ (١> عَنْ شَبْبَانَ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَنْحُدِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّاحْنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِوقَالَ قَالَ رَسُولُ أَشْ يَكِيُّ أَقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ، قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً خُتِّي قَالَ فَأَقْرَأُهُ في سَبْعِ وَلا تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ عام البُكام عِنْدَ قِرَاءةِ الْقُرْآنِ مَرْثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ يَحْيىٰ بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ لِي النِّبِي ۚ مِلْكِيْ \* حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْييٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ الْأَعْمَشُ ، وَ بَعْضُ الحَدِيثِ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ٣ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضَّلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ قال قال رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَقْرَأُ عَلَى "، قالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قال إِنَّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَهُ مِنْ غَيْرِي ، قالَ فَقَرَأْتُ النَّسَاء حَتَّى إِذًا بَلَغْتُ ، فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَّاهِ شَهِيدًا ، قالَ لِي كُفَّ أَوْ أَمْسِكُ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفانِ مَرْشَا قَيْسُ بْنُ حَفْسِ حَذَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِيدِ حَدَّثَنَا الْأَمْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ (٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ فِي النَّبيُّ عَلَيْ أَوْرَأُ عَلَى " وَلُتُ أَوْراً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْولَ ؟ قَالَ إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي باسب (" مَنْ رَايَا بقِرَاءةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأْكُلُ بِهِ أَوْ نَغَرَ بِهِ مَدْثُ مُمَّدُ بْنُ كَيْيِرِ أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَحْمَسُ عَنْ خَيْثَمَةٌ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَّلَةً قال عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِمْتُ النِّيِّ مِنْكِلَةٍ يَقُولُ ؛ يَأْتِي فَ آخِرِ الزَّمانِ مَوْمٌ حُدَثًا

(٤) اینم من راءی

الْأَسْنَانِ ، سُفْهَا اللَّا عْلام ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْدٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَمْ تُونَ مِنَ الْإِسْلام ، كَمَا يُورُقُ السَّهُمْ مِنَ الرِّمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُ مِنَ الرِّمِيَّةِ ، فَأَيْمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَا تَثُلُوهُمْ ، فَإِنَّ تَثْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ فَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنْ بَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ثُمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْنِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَعِنْتُ رَسُولَ أَللَّهِ يَقُولُ : يَغْرُجُ فِيكُمْ قَوْمْ تَعَفْرُونَ صَلاَ تَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَتَحَلَّكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ ، وَيَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُ قُونَ مِن ٱلدِّين ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهِمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَّى شَبْئًا ، وَ يِنْظُرُ فِي الْقَدْمِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا ، وَ يَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا ، وَيَمَارَى ف الْنُوق مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْني عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس بْنِ مالكِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقُرَّأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ ، طَعْنُهَا طَيْبٌ ، وَرَجْهَا طَيْبٌ . وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بهِ كالتَّمْرَةِ طَعْنُهَا طَيِّبٌ ، وَلاَ رِبِحَ كَمَا . وَمَثَلُ الْمُنافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَا نَةِ ، ريحُهَا طَيَّبْ، وَطَعْمُهُما مُنَّ . وَمَثَلُ الْمُنافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كَالْحَنْظَلَّةِ ، طَعْمُهَا مُنْ أُو خَبِيثٌ ، وَرِيحُهَا مُنْ إلى أَفْرَوا الْقُرْآنَ مَا أَثْنَلَفَتْ (" قُلُوبُكُمْ مَرْثُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَب بْن عَبْدِ ٱللهِ عَن النَّبّ يَلِيُّ قَالَ أَقْرُواْ الْقُرْآنَ مَا أَنْتَلَفَتْ قُلُو بُكُمْ ، فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْجِنْدُ بِ قَالَ النِّيُّ مِلْكَ أَفْرَوُ اللَّهُ ۚ آنَ مَا أَنْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُو بُكُمْ

رو) ملبه

فَإِذَا ٱخْتَلَفْتُمْ ۚ فَقُومُوا عَنْــُهُ ۚ ۚ تَا بَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرًانَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ ، وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي حِمْرَانَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَةً ، وَقَالَ أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي مِمْرَانَ عَنْ عَبْدٍ أَللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ مُمَرً قَوْلَهُ وَجُنْدَبُ أَصَحُ وَأَكْثَرُ مَرْثُ صَالَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّوْالِ بْنِ سَبْرَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُرا أَ آيَةً (١) فَأَهْلِكُوا سَبِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَقَالَ كِلاَ كُمَا أَلَا فَي عَلِيْهِ فَقَالَ كِلاَ كُمَا أَهُلِكُوا سَبِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَقَالَ كِلاَ كُمَا أَلَا لَيْ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاَ كُمَا أَلْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاَ كُمَا أَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاَ كُمَا أَلَا لَكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاَ كُمَا أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاَ كُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاَ كُمَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاّ كُمَا أَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاّ كُمّا أَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلا كُمَا لَكُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاّ كُمّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كِلاّ كُمّا لَكُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ كِلاّ كُمّا لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كُلا كُمّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَ عَلَيْهُ عَلَا لَكُولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى كُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا لَكُولِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ كُلا لَكُولًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى كُلا لَكُولِكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو مُعْسِنْ فَأَقْرًا أَكْبَرُ عِلْمِي ، قالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ٱخْتَلَفُوا فَأَهْلُكُمْ (١)

> ( تَمَّ الْجُزْهِ السَّادِسُ ) ( ويليه الجزه السَّابعُ أُوَّلهُ كِيَّابُ النَّكَاحِ )





### فهرسس الجزء السرابع

#### « من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم »

سفحة

٢٠٩ حديث الغان

٢١٦ ياب المناقب

۲۲۱ باب قصة زمزم

۲۲٥ باب ما جاء فى أسماء رسول الله صلى اللهعليه وسلم

۲۲۷ باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم ٢٣٢ باب علامات النبوة في الاسلام

صفحة

٢ باب الوصايا

١٧ باب فضل الجهاد والسير

وباب دعاء النبى صلى الله علبه وسلم الى الاسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وقوله تعالى : ما كان لبتر أن يؤتيه الله الى آخر الآية

١٢٨ كتاب بدء الخلق

# فهرسس

### الجزءالخامس

( من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

صفحة

صفحة

۱۱۲ باب حدیث بنی النضیر ومخرج النبی صلی الله علیه وسلم الیهم الخ

١١٩ باب غزوة أحد

۱۳۲ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصبحابه

١٣٧ ياب غزوة الخندق وهي الأحزاب

۱٤۲ باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه الى بنى قريظة ومحاصرته اياهم

١٤٤ باب غزوة ذات الرقاع

١٤٧ باب عـزوة بنى المصطلق من خزاعة وهى غزوة المريسيع

١٤٨ باب حديث الافك

١٥٥ باب غزوة الحديبية الخ

١٦٤ باب قصة عكل وعرينة

١٦٥ ياب غزوة ذات القرد

١٦٦ باب غزوة خيبر

١٧٩ باب عمرة القضاء

۲ باب فضائل آصجاب النبی صلی الله علیــه
 وســلم

٣ باب مناقب المهاجرين وفضلهم

٣٧ باب مناقب الأنصار الخ

٤٧ باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضى الله عنها

٥١ باب بنيان الكعبة

٥١ باب أيام الجاهلية

٥٦ باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة

٦٢ باب هجرة الحبشة

٦٦ ياب حديث الاسراء

۷۱ باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم
 وأصحابه الى المدينة

باب غزوة العشيرة أو العسيرة

٩١٨ باب قصة غزوة بدر

صفحة

۲۰۸ غزوة ذي الخلصة

٢٠٩ غزوة ذات السلاسل

باب غزوة سيف البحر

۲۱۲ حج أبي بكر بالناس في سنة تسع

٢١٨ قصة عمان والبحرين

۲۲۰ قصه دوس والطفيل بن عمرو الدومي

صفحة

١٨١ باب غزوة مؤتة

١٨٥ باب غزوة الفتح

١٩٤ باب قول الله تعالى ويوم حنين اذ أعجبتكم ٢١٠ ذهاب جرير الى اليمن كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الخ

١٩٧ باب أوطاس

١٩٨ ماب عزوة الطائف

٢٠٤ بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن قبــل ما ٢١٦ فصة الأسود العنسي حجة الوداع

> ٢٠٦ بعت على بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما الى اليمن فبل حجة الوداع

### فهرسس

## الجزءالسادس

### (من صحيح الامام البخارى مقتضراً فيها على الكتب وأمهات الابواب والتراجم)

| يفة                           | م م           | <b>ع</b> فيفة                     |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ١٠٠ سورة النحل                |               | ۲ باپ غزوة تبوك                   |
| ٠١ ( الاسراء                  | قول الله عز م | ٣ حديث كعب بني مالك و             |
| ١٠ « الكهف                    | لفوا الم      | وجل وعلى الثلاثة الذين خا         |
| ۱۱ « مريم                     | /             | ٩ نزول النبي للللله الحجر         |
| ۱۱ « طه                       | سری و قیصر ۹  | ١٠ باب كتاب النبي ليالي إلى كس    |
| ۱۲ « الانبياء                 | اته           | ١٠ باب مرض النبي مُرَالِيَّةٍ ووف |
| ۱۲ « الحج                     | ۲             | ٢٠ كتات التفسير                   |
| ۱۲ « المؤمنين وسورة النور     | ٤             | ٢٠ باب ما جاء في الفاتحة          |
| ۱۳ « الفرقان                  | <b>v</b>      | ٢١ سورة البقرة                    |
| ۱۲ « الشعراء                  | ٩             |                                   |
| ۱٤ « النمل                    | •             | <b>٤١ « آل عمران</b><br>سد . الذا |
| ۱۶ « القصص                    | <b>、</b>      | ۳۰ و النساء                       |
| ١٤ « العنكبوت وسورة الروم     | 1             | ٣٣ و المائدة                      |
| ١٤ و لقمان                    | l l           | ۷۰ « الانعام<br>۷۳ « الاعراف      |
| 1٤ ﴿ السجدة                   |               | ۱۱ مر الانفال V٦ ( الانفال        |
|                               |               | ۸۰ « التوبة (براءة )              |
| ۱۵ و سبأ                      |               | ۰۱۰ « يولس                        |
| ١٥ ﴿ فَاطُرُ ( الْمُلائكَةُ ) | ٣             | ۱۰ « هود                          |
| ١ د يس                        | ٣             | . ۹٤ د يوسف                       |
| ١٥ و الصافات                  | ٤             | ٩٨ . الرعد                        |
| ۱ ۱ ص                         | •             | ۹۹ « إبراهيم                      |
| ١٥ ه سورة الزمو               | ,             | ١٠٠ د الحجر                       |

صفحة ١٩٧ سورة الملك ١٥٨ سورة المؤمن ( غافر ) « ن والقلم « حم السجدة (فصلت ) « الحاقة ه حم \_ عسق ( الشورى ) 194 177 « سأل سائل ( المعارج ) « الزخرف 194 177 « نوح « الدخان 199 174 « الجن « الجاثية 144 177 « الأحقاف « المزمل 7.. 177 ( - Lase ) » « المدثر 7 . . 177 « الفتــح « القيامة 7.7 174 « هل أتى ( الانسان ) « الحجرات 7.4 171 « المرسلا*ت* 4+5 « ق 177 « عم ( النبأ ) « الداريات 7+0 ۱۷٤ « النازعات « الطور 7.7 ١٧٤ « النجم « عبس 140 7+7 « التكوير د الفمر 11/2 Y+V « الرحمن « الانفطار 14+ T+V « الواقعة « المطففين 147 T+V « الحديد « الانشفاق 114 7.4 « المجادلة « البروج 114 **۲+**A « الحشر « الطارق 114 Y+A ۵ المتحنة « الأعلى 140 Y+A « الصف « الغاشية 7+9 1 « الجمعة « الفجر 111 7.9 ه المنافقين « البلد 114 7+9 « التغابن و الشبس 194 71. « الطلاق « الليل 11. 194 ۵ الضحی د التحريم 7.14 391

صفحة ٢١٣ سبورة الانشراح ( الشرح ) ٣٢٣ سورة الناس ٢٣٣ فضائل القرآن « التين ٢٢٥ باب جمع القرآن العلق ٢٢٠٠ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف القدر ٢٢٩ باب الفراء من أصحاب النبي صلى الله البينية عليه وسلم الزلزال ٢٣٠ باب فاتحه الكتاب ٢٣١ فضل البقرة العاديات ٢٣٢ فضل الكهف القارعة ٣٣٢ فضل سورة الفتح التكاثر ٣٣٣ فضل قل هو الله أحد « العصر المعو ذات الهمزة ٣٣٤ باب نزول السكينة والملائكة عنـــد « الفيل قراءة القرآن ۲۱۹ « قریش باب فضل القرآن على سائر الكلام الماعون ٢٣٩ باب من لم ير بأسا أن يقسول سورة البقرة الكوثر الكافرون وسورة الخ ... ٢٤٠ باب الترتيل في القراءة الخ ۳۳۰ لا النصر ٢٤٣ باب البكاء عند قراءة القرآن « اللهب (السد) ٢٤٣ باب من رايا بقراءة الفرآن أو تأكل أو ۵الاخلاص فخر به لا الفلق

صحنفة

714

317

717

717

717

711

714

711

711

717

711

719

711

77+

771

777

774

( تمت الفهرست )



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





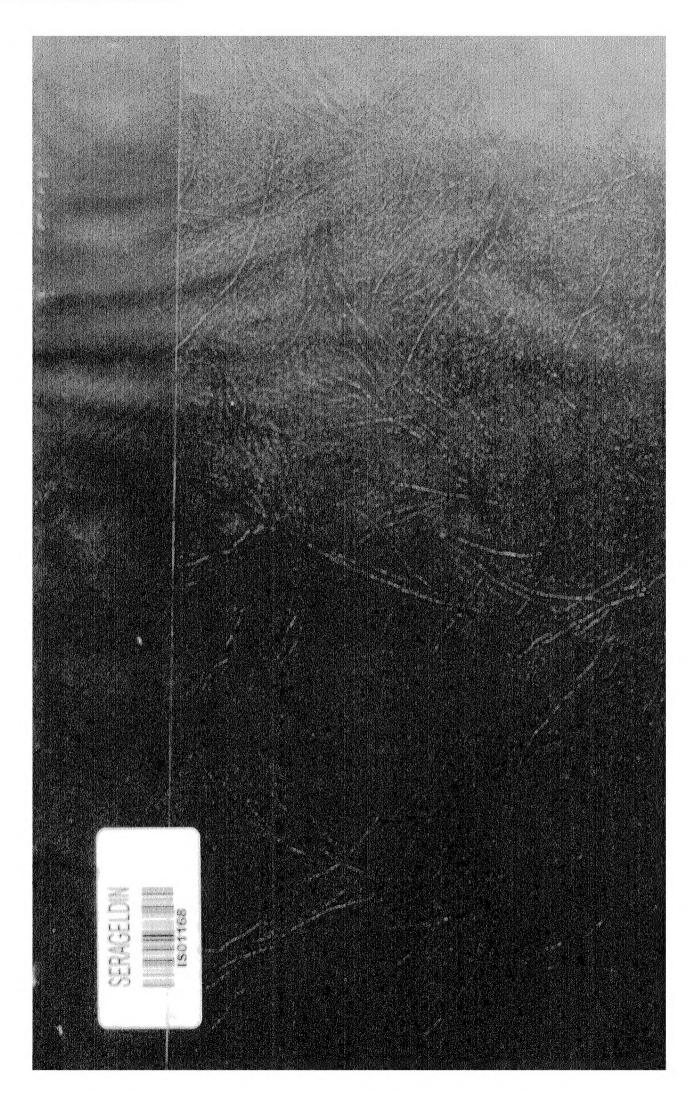